



من مكتبة الجامعة الامريكية بالقاهرة

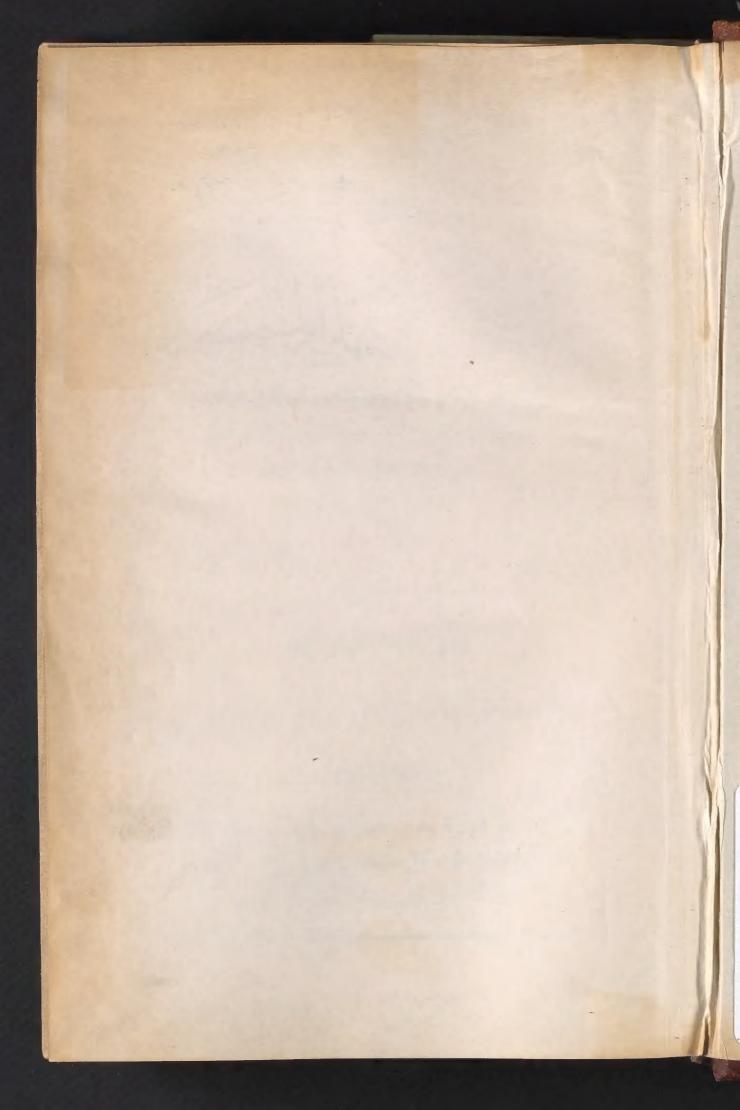



Avenoes KBP الجزء الاول 320 A84 789 للامام الفقيه الفيلسوف الاصولى القاضي أبي الوليد محمد ابن أحد بن عد بن أحد بن رشدااقرطي الاندلسي الشهير ﴿ بابن رشد الحفيد ﴾ المتوفى سنة ٥٩٥ هجريه رحه الله تمالي School of Oriental Studies The American University at Cairo معي الطبعة الاولى اللهم (على نفقة محمدعلى صبيح صاحب المكتبه الجديدة بميدان الازهر عصر) طبعت على النسخة المولوية بعد أن تفضل بقراءتها صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ محمد شاكر وكيل مشيخة الازهر على النسخة الخطية

المحفوظة بدار كتب سعادة أحمد بك تيمور

( طبع بمطيعة عمد على صبيح ) (عدان الازهر عصر)

297.34/ 1856 20015.5 19264

C17,1

أما بعد حمد الله بجميع محامده والصلاة والسلام على محمد رسوله وآله وأصحابه فان غرضى في هذا الكتاب ان أثبت فيه لنفسى على جهة التذكرة من مسائل الاحكام المتفق عليها والمختلف فيها بأدلتها والتنبيه على نبكت الحلاف فيها ما يجرى مجرى الاصول والقواعد لما عسى ان يرد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها في الشرع وهذه المسائل في الاكثر هي المسائل المنطوق بها في الشرع أو تتعلق بالمنطوق به تعلقا قريباوهي المسائل التي وقع الاتفاق عليها أو اشتهر الحلاف فيها بين الفقهاء الاسلاميين من لدن الصحابة رضى الله عنهم الى أن فشا التقليد . وقبل ذلك فلنذكر كم أصناف الطرق التي تتلقى منها الاحكام الشرعية وكم أصناف الاحباب التي أو جبت الاختلاف بأوجز ما يمكننا في ذلك فنقول .

إن الطرق التي منها تلقيت الاحكام عن النبي عليه المسلام بالجنس ثلاثة إما لفظ وإما فيل وإما اقرار وأما ماسكت عنه الشارع من الاحكام فقال الجمهور إن طريق الوقوف عليه هو القياس وقال أهل الظاهر القياس في الشرع باطل وماسكت عنه الشارع فلاحكم له ودليل المقل يشهد بثبوته وذلك ان الوقائع بين أشخاص الاناسي غير متناهية والنصوص والافعال والاقرارات متناهية وكال ان يقابل مالا يتناهي بما يتناهي وأصناف الالفاظ التي يتلقى منها الاحكام من السمع أربعة ثلاثة متفق عليها ورابع مختلف فيه . أما الثلاثة المتفق عليها فلفظ عام يحمل على عمومه أو خاص يحمل على خصوصه أو لفظ عام يراد به الحصوص أو لفظ خاص يراد به الحموم وفي هذا يدخل التنبيه بالأعلى على الادني وبالادني على الاعلى وبالمساوى على المسامين اتفقوا على يدخل التنبيه بالأعلى على الانتراك يتناهى المناف المختازير مالم يكن مما يقال عليه الامم بالاشتر الك أن لفظ المختزير متناول لجميع أصناف المختازير مالم يكن مما يقال عليه الامم بالاشتر الك مثل خنزير الماء . ومثال العام يراد به الحواص قوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) قان المسلمين اتفقوا على آن ليست الزكاة واجبة في جميع أنواع تطهرهم وتزكيهم بها) قان المسلمين اتفقوا على آن ليست الزكاة واجبة في جميع أنواع الأموال . ومثال الحاص يراد به العام قوله تعالى (فلا تقل لهما أف) وهومن باب التنبيه الاموال . ومثال الحاص يراد به العام قوله تعالى (فلا تقل لهما أف) وهومن باب التنبيه الاموال . ومثال الحاص يراد به العام قوله تعالى (فلا تقل لهما أف) وهومن باب التنبيه الاموال . ومثال الحاص يراد به العام قوله تعالى (فلا تقل لهما أف) وهومن باب التنبيه الاموال . ومثال الحاص يراد به العام قوله تعالى (فلا تقل لهما أف) وهومن باب التنبيه الاموال .

بالادنى على الاعلى فانه يفهم من هذا تحريم الضرب والشتم وما فوق ذلك وهذه إما أن يأتي السندعي بها فعله بصيغة الامر واما أن يأتي بصيغة الخبر يراد به الامروكذلك المستدعى تركه اما أن يأتي بصيغة النهي وإما أن يأتي بصيغة الحبر يراد به النهي واذا أنت هذه الالفاظ بهذه الصيغ فهل يحمل استدعاه الفعل بها على الوجوب أو على. الندب على ما سيقال في حد الواجب والمندوب اليه أو يتوقف حتى يدل الدليل على أحدهافيه بين العلماء خلاف مذكور في كتب أصول الفقه وكذلك الحال في صيغ النهي هل تدل على الكراهية أوالتحريم أولاتدل على واحد منهما فيهالخلاف المذكور أيضاً . والاعيان التي يتملق بها الحسكم إما ان يدل عليها بلفظ يدل على معنى واحد فقط وهو الذي يعرف في صناعة أصول الفقه بالنص ولا خلاف في وجوب العمل به وإما أن يدل عليها بلفظ يدل على أكثر من معنى واحد وهذا قسمان إما أن تكون دلالته على تلك المعاني بالسوا. وهو الذي يعرف في أصول الفقه بالمجمل ولا خلاف في أنه لايوجب حكما وإما أن تكون دلالته على بمض تلك المماني أكثر من بمض وهذا يسمى بالاضافة الى المعاني التي دلالته عليها أكثر ظاهراويسمي بالاضافة الى المعاني التي دلالته عليها أقل محتملا واذا وردمطلقا حمل على ذلك المعاني التي هوأظهر فيهاحتي يقوم الدايل على حمله على المحتمل فيعرض الحلاف للفقهاء في أقاويل الشارع لكن ذلك من قبل ثلاثة ممان ، من قبل الاشتراك في لفظ المين الذي علق به الحريم ، ومن قبل الاشتراك في الالف واللام المقرونة بعجنس ذلك المين هل أريد بها الكل او البعض، ومن قبل الاشتراك الذي في ألفاظ الا وامر والنواهي. وأما الطريق الرابع فهو أن يفهم من الحجاب الحركم الذي ما نفي ذلك الحركم عما عدى ذلك الشيء أو من نفي الحـ كم عن نبيء ما ايجابه لما عدى ذلك الدّي، الذي نفي عنه وهو الذي يعرف بدليل الخطاب وهو أصل مختلف فيه مثل قوله عليه الصلاة والسلام: في سائمة الغنم الزكاة فان قوما فهموامنه أن لازكاة في غير السائمة. وأما القياس الشرعي فهو إلحاق الحكم الواجب لشيء ما بالشرع بالشي السكوت عنه لشبه بالشيء الذي أوجب الشرع لهذلك الحكم أو لملة جامعة بينهما ولذلك كان القياس الصرعي صنفين ، قياس شبه ؛ وقياس علة والفرق بين القياس الشرعي واللفظ الخاص يراد به العام ان القياس يكون على الخاص الذي أريد به الحاص فياحق به غيره أعنى أن المسكوت عنه ياحق بالمنطوق بعمن جهة الشبه الذي بينهما لا من جهة دلالة اللفظ لأن الحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة تنبيه اللفظ ليس بقياس وانما هو من باب دلالة الانظ وهذان الصنفان يتقاربان حِداً لانهما إلحاق مسكوت عنه عنطوق بهوها يلتبسان على الفقهاء كثيرا جدا فنال القياس إلحاق شارب الحرر بالقاذف في الحد والصداق بالمصاب في القطع وأما إلحاق الربويات بالمقتات أو بالمكيل أو بالمطعوم فمن باب الخاص أريد به العام فتأمل هذا فات فيه غموضا والحِنس الأول هو الذي ينبغي للظاهرية أن تنازع فيه وأما الثاني فليس ينبغي لها أن تنازع فيه لانه من باب السمع والذي يرد ذلك يرد نوعا من خطاب المرب. وأما الفعل فانه عند الاكثر من الطرق التي تتلقي منها الاحكام الشرعية وقال قوم الافعال ليست تفيد حكما أذ ليس لها صيغ والذين قالوا انها تتلقى منها الاحكام اختلفوا في نوع الحكم الذي تدل عليه فقال قوم تدل على الوجوب وقال قومتدل على الندب والمختار عندالمحققين أنهاان أنت بيانا لمجمل واجب دلت على الوجوب وان أتتبيانا لمجمل مندوب اليه دلت على الندب وان لم تأت بيانا لمجمل فان كانت من جنس القربة دلت على الندب وان كانت من جنس المباحات دلت على الاباحة وأما الاقرارفانه يدل على الجواز فهذه أصناف الطرق التي تتلقي منها الاحكام او تستنبط وأما الاجاع فهو مستند الى احد هذه الطرق الاربعة الا أنه اذا وقع في واحد منها ولم يكن قطعيا نقل الحــكمن غلبة الظن الى القطع وليس الاجماع أصلا مستقلا بذاته من غير استناده الى واحد من هذه الطرق لانه لو كان كذلك لكان يقتضي إنبات شرع زائدبمد النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان لا يرجع الى أصل من الاصول المشروعة وأما المعاني المتداولة المتأدية من هذه الطرق اللفظية للمكلفين فهي بالجملة اما اس بشيء واما نهي عنه واما تخيير فيه والاس إن فهم منه الجزم وتعلق العقاب بتركه سمى واحبأ وأن فهم منه الثواب على الفعل وانتفأءالعقاب مع النرك سمى ندبا والنهى أيضاً إن فهم منه الجزم وتعلق العقاب بالفعل سمى محرما ومحظورا وان فهم منه الحث على تركه من غير تعلق عقاب بفعله سمى مكروها فتكون أصناف الاحكام الشرعية المثلقاة من هذه الطرق خمسا واجب ومندوب ومحظور ومكروه ومخير فيه وهوالمباح وأما أسباب الاختلاف بالجنس فستة ، أحدها تردد الالفاظ بين هذه الطرق الاربع أعنى بين أن يكون اللفظ عاما يراد به الخاص او خاصا يراد به العام أو عامايراد به العام أوخاصا يرادبه الخاص أويكون له دليل خطاب أولايكون له؛ والثاني الاشتراك الذي في الالفاظ وذلك امافي اللفظ الفرد كلفظ القرد الذي ينطلق على الاطهار وعلى الحيض وكذلك لفظ الام هل يحمل على الوجوب أوعلى الندب ولفظ النهى هل يحمل على التحريم او الكراهية وإما في اللفظ المركب مثل قوله تعالى ( الا الذين تابوا ) فانه محتمل ات يعود على الفاحق فقط ويحتمل أن يعود على الفاسق والشاهد فتكون التوبة رافعة للفسق ومجيزة شهادة القاذف ع والثالث الحثلاف الاعراب؛ والرابع تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة أو حمله على نوع من أنواع الحجاز التي هي إما الحذف وإما الزيادة وإماالتقديم وإما التأخير وإما تردده على الحقيقة أو الاستعارة ع والتخامس اطلاق اللفظ تارة وتقييده تارة مثل اطلاق الرقبة في العتق تارة وتقييدها بالايمان تارة ، والسادس التعارض في الشيئين في جميع أصناف الالفاظ التي يتلقى منها الشرع الاحكام بعضها مع بعض وكذلك التعارض الذي يأتي في الافعال أوفي الاقرارات أو تعارض القياسات أنفسها أو التعارض الذي يتركب من هذه الاصناف الثلاثة أعنى معارضة العول للفعل أوللاقرار أوللقياس ومعارضة العول المقال ) القاضى رضى الله عنه واذ قد ذكرنا بالجلة هذه الاشياء فلنشرع فيما قصدنا له مستمينين بالله وانبدأ من ذلك بكتاب الطهارة على عادتهم فنقول : آ

# ﴿ كتاب الطهارة من الحدث ﴾

انه اتفق المسلمون على ان الطهارة الشرعية طهارتان طهارة من الحدث وطهارة من الخبث والنفقوا على أن الطهارة من الحدث ثلاثة أصناف وضوء وغسل وبدل منهما وهو التيمم وذلك لتضمن ذلك آية الوضوء الواردة في ذلك فلنبدأ من ذلك بالقول في الوضوء فنقول

#### سي كتاب الوضوء هي

ان القول المحيط باصول هذا الكتاب ينحصر في خسة أبواب والباب الاول في الدليل على وجوبها وعلى من تحب ومتى تحب ، الثاني في معرفة أفعالها ، الثالث في معرفة مابه تفعل وهوالماه ، الرابع في معرفة نواقضها ، الخامس في معرفة الاشياء التي نفعل من أجلها

#### مي الباب الاول الله

فاما الدليل على وجوبها فالكتاب والسنة و الاجاع. أما الكتاب فقوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوه كم وأيديكم الى المرافق) الآية فانه أنفق المسلمون على أن أمتثال هذا الخطاب واجب على كل من لزمته الصلاة اذا دخل وقتها. وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل القصلاة بغير طهور ولاصدقة من غلول و قوله عليه العسلاة و السلام: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ وهذان الحديثان ثابتان عند أئمة النقل. وأما الاجهاع فانه لم ينقل عن أحد من المسلمين

في ذلك خلاف ولوكان هناك خلاف لنقل اذ العادات تقتضى ذلك وأما من تجب عليه فهو البالغ العاقل وذلك أيضا ثابت بالسنة والاجماع . أما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام . رفيع القلم عن ثلاث فذكر الصبى حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق . وأما الاجماع فانه لم ينقل في ذلك خلاف واختلف الفقهاء هل من شرط وجوبها الاسلام أم لا وهي مسئلة قليلة الغناء في الفقه لانها راجعة الى الحكم الاخروى . وأما متى تجب فاذا دخل وقت الصلاة أو أراد الانسان الفعل الذى الوضوء شرط فيه وان لم يكن فاذا دخل وقت الصلاة أو أراد الانسان الفعل الذى الوضوء شرط فيه وان لم يكن ذلك متعلقا بوقت . أما وجوبه عند دخول وقت الصلاة على المحدث فلا خلاف فيه لقوله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا اذا قمنم الى الصلاة ) الآية فأوجب الوضوء عند القيام الى الصلاة ومن شروط الصلاة دخول الوقت . وأما دليل وجوبه عند ارادة الافعال التي هي شرط فيها فسيأتي ذلك عند ذكر الاشياء التي يفعل الوضوء من أجلها التي هي شرط فيها فسيأتي ذلك عند ذكر الاشياء التي يفعل الوضوء من أجلها واختلاف الناس في ذلك .

## هي البابالثاني الله

وأما معرفة فعل الوضوء فالاصل فيه ما ورد من صفته في قوله تعالى (باأيها الذين آمنوا اذا قمنم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكمبين) وما ورد من ذلك أيضا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الآثار الثابتة ويتعلق بذلك مسائل اثنتا عشرة تجرى مجرى الامهات وهي راجعة الى معرفة الشروط والاركان وصفة الافعال وأعدادها وتعديد محلها وتعيينه وأنواع أحكام جيه ذلك .

الوضوء أم لابعد انفاقهم على اشتراط النية في العبادات القولة تعالى (وما أمروا الاليعبدوا الله علصين له الدين) ولقوله صلى الله عليه وسلم . انما الاعمال بالنيات الحديث المشهور فدهب فريق منهم الى أنها شرط وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأبي ثور وداود وذهب فريق آخر الى انها ايست بشرط وهو مذهب أبي حنيفة والثوري . وسبب اختلافهم تردد الوضوء بين ان يكون عبادة محضة أعنى غير معقولة المهنى وانما يقصد بها القربة فقط كالصلاة وغيرها وبين ان يكون عبادة معقولة المهنى كفسل النجاسة فانهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة الى النية والعبادة المفهومة المهنى غير مفتقرة الى النيدة والوضوء فيه شبه من العبادة بي ولذلك وقدع الحلاف فيه وذلك مفتقرة الى النيدة ونظافة والفقهان ينظر بأيهما هو أقوى شبها فيلحق به

» (المسئلة الثانية من الاحكام) به اختلف الفقهاء في غسل اليدقبل إدخا لهافي اناء الوضو مفذهب خوم الى أنه من سنن الوضوء باطلاق وان تيقن طهارة اليد وهو مشهور مذهب مالك والشافعي وقيل أنه مستجب للشاك في طهارة يده وهو أيضا مروى عن مالك وقيل إن غسل اليد واحب على المتنبه من النوم وبه قال داود وأصحابه وفرق قوم بين نوم الليل ونوم النهار فأوجبوا ذلك في نوم الليل ولم يوجبوه في نوم النهار وبه قال أحمد فتحصل في ذلك أربعة أقوال قول إنه سنة باطلاق وقول انه استحباب للشاك وقول إنه واجب على المتنبه من النوم وقول إنه واجب على المتنبه من نوم الليـــل دون نوم النهار . والسبِب في اختلافهم فيذلك اختلافهم من مفهوم الثابت من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: اذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلها الاناء فان أحدكم لا يدرى أن باتت يدهوفي بعض رواياته فليغسلها ثلاثا فمن لم ير بين الزيادةالواردة في هذا الحديث على ما في آية الوضوء معارضة وبين آية الوضوء حمل لفظ الامر هاههناعلى ظاهره من الوجوب وجمل ذلك فرضا من فروض الوضوء ومن فهم من هؤلاء من لفظ البيات نوم الليل أوجب ذلك من نوم الليل فقط ومن لم يفهم منه ذلك وأعما فهم منه النوم فقط أوجب ذلك على كل مستيقظ من النومنهارا أُوليلا ومن رأى أن بين هذه الزيادة والآية تمارضا إذ كان ظاهر الآية المقصود منه حصر فروش الوضوء كان وجه الجمع بينهما عنده أن يخرج لفظ الأمرعن ظاهره الذي هو الوجوب الى الندبومن تأكد عنده هذا الندب لمثابرته عليه الصلاة والسلام على ذلك قال أنه من جنس السنن ومن لم يتأكد عنده هذا الندب قال ان ذلك من جنس المندوب المستحب وهؤلاء غسل أليد عندهم بهذه الحال اذا تيقن طهارتها أغني من يقول أن ذلك سنة ومن يقول أنه ندب ومن لم يفهم من هؤلاء من هذا الحديث علة توجب عنده أن يكون من باب الخاص أريد به العام كان ذلك عنده مندوباً للمستيقظ من النوم فقط ومن فهم منه علة الشك وجعلهمن باب الحاص أريد بهالعام كان ذلك عنـــد. للشاك لا أنه في معنى النائم · والظاهر من هذا الحديث أنه لم يقصد به حكم اليد في الوضوء وأنما قصد به حكم الماء الذي يتوضأ به اذ كان الماء مشترطا فيه الطهارة · وأما ما نقل من غسله صلى الله عليه وسلم بديه قبل ادخالهما في الاناء فيأكثر أحيانه فيحتمل أن يكون من حكم اليد على أن يكون غسلها في الابتداء من أفعال الوضوء ويحتمل أن يكون من حكم الماء أعنى أن لا ينجس أو يقع فيه شك ان قلمنا ان الشك مؤثر -

﴿المسئلةالثالثة من الاركان ﴾ اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في الوضوء على ثلاثة أقوال:

قول انهماسنتان في الوضو ووهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة عوقول أنهافرض فيه وبه قل ابن أبي ليلي وجاعة من أصحاب داود، وقول ان الاستنشاق فرض والمضمضة سنة وبه قال أبو ثور وأبو عبيد وجاعة من أهل الظاهر = وسبب اختلافهم في كونها فرضا أو سنة اختلافهم في السنن الواردة في ذلك هل هي زيادة تفتضي معارضة آية الوضو و أولا تقتضي ذلك فن رأى أن هذه الزيادة ان حملت على الوجوب اقتضت معارضة الآية اذالمقصود من الآية تأصيل هذا الحكم وتبيينه أخرجها من باب الوجوب اللي باب الندب ومن لم ير أنها تفتضي معارضة حملها على الظاهر من الوجوب ومن الحتوت عنسده هذه الاقوال والافعال في حملها على الوجوب لم يفرق بين المضمضة والاستنشاق ومن كان عنده القول محمولا على الوجوب والفعل محمولا عبى الندب فرق بين المضمضة والاستنشاق وذلك ان المضمضة نقلت من فعله عليه الصلاة والسلام ولم ينقل من أمره وأما الاستنشاق فن أمره عليه الصلاة والسلام وفعلهوهو قوله عليه الصلاة والسلام اذا توضأ أحد كم فليجمل في أنفه ماه ثم لينثر ومن استجمر فليوتر خرجه مالك في موطأه والبخارى في صحيحه من حديث ابي هريرة و

﴿ المستَلةِ الرابعة من تحديد المحال﴾ انفق العلماء على ان غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء لقوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم )واختلفوا منه في ثلاثةمواضع في غسل البياض الذي بين العدار والأذن وفي غسل ما انسدل من اللحية وفي تخليل اللحية ، فالمشهور من مذهب مالكانه ليس البياض الذي بين المذار والاذن من الوجه وقد قيل في المذهب بالفرق بين الإمرد والملتحي فيكون في المذهب في ذلك ثلاثة أقوال وقال ابو حنيفة والشافعي هو من الوجه . واما ما انسدل من اللحية فذهب مالك الى وجوب امرار الماء عليه ولم يوجبه ابو حنيفة ولا الشافعي في احد قوليه . وسبب اختلافهم في هاتين المسئلتين هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين الموضعين اعنى هل يتناولهما او لا يتناولهما وأما تخليل اللحية فمذهب مالك انه ليس واحبا وبه قال ابو حنيفة والشافعي في الوضوه وأوجبه ابن عبد الحــ كم من اصحاب مالك . وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الآثار التي ورد فيها الامر بتخليل اللحية والاكثر على انها غير صحيحة مع ان الآثار الصحاح التي ورد فيها صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام ليس في شيء منها التخليل ـ (المسئلة الخامسة من التحديد) اتفق الملماء على ان غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء لقوله تمالى (وايديكمالي المرافق) واختلفوا في ادخال المرافق فيها فذهب الجمهور مالك والشافعي وأبوحنيفة الى وجوب ادخالها وذهب بمض اهل الظاهر وبعض متأخري أصحاب مالك والطبري الى انه لايجب ادخالها في الغسل. والسبب في اختلافهم في ذلك

الاشتراك الذي في حرف الى وفي اسم اليد في كلام العرب وذلك ان حرف الى مرة يدل في كلام المرب عنى الغاية ومرة يكون بمعنى مع • واليد أيضًا في كلام المرب تطلق على ثلاثة ممان : على الكف فقط؛ وعلى الكف والذراع؛ وعلى الكف والذراع والمضد . فمن جمل الى بمعنى مع أوفهم من البد مجموع الثلاثة الاعضاء أوجب دخولها في الفسل ومن فهم من الى الغاية ومن اليد مادون المرفق ولم يكن الحد عنده داخلا في المحدود لم يدخلها في الفسل وخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أنه غسل يده اليمني حتى أشرع في العضد ثم اليسرى كذلك ثم غسل رجله اليمني حتى أشرع في الساق تم غسل اليسرى كذلك ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وهو حجة لقول من أوجب ادخالهما في الغسل لانه إذا تردد اللفظ بين المعنيين على السواء وجب ان لايصار الى أحد المعنية بن الا بدليل وان كانت الى في كلام العرب أظهر في معنى الغاية منها في معنى مع وكذلك اسم اليد أظهر فيما دون العضد منه فيما فوق العضد فقول من لم يدخلهما من جهة الدلالة اللفظية أرجح وقول من أدخلهما من جهة هذا الاثر ابين الا ان يحمل هذا الاثر على الندب والمسئلة محتملة كما ترى وقد قال قومان الغايةاذا كانتمن جنسذى الغاية دخلت فيه وانلم تكنيمن جنسهلم تدخل فيه \*(المسئلة السادسة من التحديد)\* انفق العلماء على ان. سح الرأس من فروض الوضوء واختَلفوا في القدر المجزى منه فذهب مالك الىان الواجب مسحه كله وذهب الشافعي وبعض أصحاب مالك وابوحنيفة الى ان مسح بعضه هو الفرض ومن اصحاب مالك من حد هذا البعض بالثلث ومنهم من حده بالثلثين واما ابوحنيفة فحده بالربع وحد مع هذا القدر من اليد الذي يكون به المسح فقال ان مسحه بأقل من ثلاثة اصابع لم يجزه واما الشافعي فلم يحمد في المماسح ولا في المسوح حمداً وأصل الاختلاف في هذا الاشتراك الذي في الباءفي كلام المرب وذلك انها مرة تكون زائدة مثل قوله نسالي ( تنبت بالدهن ) على قراءة من قرأ تنبت بضم التاءوكسر الباء من أنبت ومرة تدل على التبعيض مثل قول القائل أخذت بثوبه وبعضده ولامعني لانكار هذا في كلام العرب أعنى كون الباء مبمضة وهو قول الكوفيين من النحويين فمن رآها زائدة اوجب مسيح الرأس كله ومعنى الزائدة هاهنا كونها مؤكدة ومن رآها مبغضة اوجب مسح توضأ فمسح بناصيتهوعلى العمامة خرجه مسلم وان سلمنا ان الباءزائدة بقي هاهنا ايضا احتمال آخر وهوهل الواجب الأخذ بأوائل الاسماء او بأواخرها .

(المسئله السابعة من الاعداد) اتفق العلماء على ان الواجب من طهارة الاعضاء المفسولة

هو مرة مرة اذا اسيغ وان الاثنين والثلاث مندوب اليهما لما صح انه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا ولان الامر ليس يقتضي الأ الفعل مرة مرة أعنى الامر الوارد في الغسل في آية الوضوء واختلفوا في تكريرمسح الرأس هل هو فضيلة أم ليس في تكريره فضيلة فذهب الشافعي الى انه من توضأ ثلاثًا ثلاثًا يسح رأسه أيضائلانًا وأكثر الفقهاء يرون ان المسح لافضيلة في تكريره. وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في قبول الزيادة الواردة في الحديث الواحد اذا أتت من طريق وأحد ولم يروها الاكثر وذلك ان أكثرالاحاديث التيروي فيها أنه نوضأ ثلاثا ثلاثا من حديث عثمان وغيره لم ينقل فيهاالا انهمسح واحدة فقط وفي بعض الروايات عن عثمان في صفة وضوئه أنه عليه الصلاة والسلام مسح برأسه ثلاثا وعضد الشافعي وجوب قبول هذه الزيادة بظاهر عموم ماروى أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وذلك أن المفهوم من عموم هـذا اللفظ وأن كان من لفظ الصحابي هو حمله على سائر أعضاء الوضوء الا أن هذه الزيادة ليست في الصحيحين فان صحت يجب المصير اليها لان من سكت عن شيء ليس هو بحجة على من ذكره وأكثر العلماء أوجب تجديد الماه لمسح الرأس قياسا على سائر الاعضاء وروى عن ابن الماجشون أنه قال اذا نفذ الماه مسح رأسه ببلل لحيته وهو اختيار ابن حبيب ومالك والشافعي ويستحب في صفة المسح أن يبدأ بمقدم رأسه فيمر يديه الى قفاءثم يردها الى حيث بدأ على مافي حديث عبد الله بن زيد الثابت وبعض العلماء يختار ان يبدأ من مؤخر الراس وذلك ايضا مروى من صفة وضووه عليه الصلاة والسلام من حديث الربيع بنت معوذ الا انه لم يثبت في الصحيحين .

والسافه الثامنة من تعيين المحال ) و احتام الماماء في المسح على العمامة فأجاز ذلك احمد بن حنبل وابو ثور والقاسم بن سلام وجماعة ومنع من ذلك جماعة منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في وجوب العمل الاثر الوارد في ذلك من حديث المغيرة وغيره انه عليه الصلاة والسلام و بناصيته وعلى العمامة وقياساعلى الحف ولذلك اشترط أكثر هم لبسهاعلى طهارة وهذا الحديث المارده من رده امالانه لم يسته الحف عنده وإمالان ظاهر الكتاب عارضه عنده أعنى الامرفيه بمسح الرأس وامالانه لم بشتهر العمل به عنده من يشترط اشتهار العمل فيمانقل من طريق الا حادوب خاصة في المدينة على المعلوم من مذهب مالك أنه براعي اشتهار العمل وهو حديث خرجه مسلم وقال فيه أبو عربن عبد البر انه مدهب مالك أنه براعي اشتهار العمل وهو حديث خرجه مسلم وقال فيه أبو عربن عبد البر انه حديث معلول وفي بعض طرقه أنه مسح على العمامة ولم يذكر الناصية ولذلك في فعل واحد

﴿ المسئلة التاسعة عن الاركان ﴾ اختلفوا في مسح الاذنين هل هو سنة أو فريضة وهل يجدد لهما الماء أم لا فذهب بعض الناس الى أنه فريضة وأنه يجدد لهما الماء وبمن قال بهذا القول جماعة من أصحاب مالك ويتأولون مع هـ ذا أنه مذهب مالك لقوله فيهما انهما من الرأس وقال أبو حنيفة وأصحابه مسحهما فرض كذلك (١) الا انهما يمسحان مع الرأس بماء واحـــد وقال الشافعي مسحهما سنة ويجدد لهما الماء وقال بهذا القول جماعة أيضا من أصحاب مالك ويتأولون أيضا أنه قوله لما روى عنــه أنه قال حـكم مسحهما حكم المضمضة . وأصل اختلادهم في كون مسحهما سنة أو فرضا اختلافهم في الآثار الواردة بذلك أعنى مسحه عليه الصلاة والسلام أذنيه هل هي زيادة على مافي الكنتابمن مسح الرأس فيكون حكمهما ان يحمل على الندب لمكان التعارض الذي يتخيل بينهما وبين الآية ان حملت على الوجوب أم هي مبينة للمجملالذي فيالكـتاب فيكون حكمهما حكم الرأس في الوجوب فمن أوجبها جملها مبينة لمجمل الكـتاب ومن لم يوجيها جملها ذائدة كالمضمضة والآثار الواردة بذلك كشيرة وان كانت لم نشبت في الصحيحين فهي قد اشتهر العمل بها . وأما اختلافهم في تجديد الماء لهما فسببه ترددالا دُنين بين ان يكونا عضواً مفردا بذاته من أعضاءالوضوءأو يكون جزأ منالرأس وقد شذ قوم فَذَهَبُوا الى أَنْهُمَا يَغْسَلَانَ مِعَ الوَّجِهِ وَذَهِبِ آخِرُونَ الى أَنَّهُ يُسْحَ بِاطْنَهُمَا مِعَ الرأس ويغسل ظاهرها مع الوجه وذلك لتردد هذا العضو بين أن يكون جزأ من الوجه أو جزأ من الرأس وهذا لا معنى له مع اشتهار الآثار في ذلك بالمسح واشتهار العمل به والشافعي يستحب فيهما التكرار كما يستحبه في مسح الرأس.

(المسئلة العاشرة من الصفات ) اتفق العاهاء على ان الرجلين من أعضاء الوضوء واختلفوا في نوع طهارتهما فقال قوم طهارتها الغسل وهم الجمهور وقال قوم فرضهما المسح وقال قوم بل طهارتهما تجوز بالنوعين الغسل والمسمح وان ذلك راجع الى اختيار الممكلف وسبب اختلافهم القراءتان المشهورتان في آية الوضوء أعنى قراءة من قرأ وأرجلهم بالخفض من قرأ وأرجلهم بالخفض عطفا على المعسوح وذلك أن قراءة النصب ظاهرة في الغسل وقراءة الخفض عطفا على المسموح وذلك أن قراءة النصب ظاهرة في الغسل واحد من هاتين ظاهرة في المسمح كظهور تلك في الغسل فن ذهب الى ان فرضهما واحد من هاتين الطهارة بن على التعيين الما الغسل والما المسح ذهب الى ترجيح ظاهر احدى القراءة التي على القراءة التي ترجيح عظاهر احدى القراءة التي القراءة التي معنى ظاهر القراءة التي معنى ظاهر القراءة التي معنى ظاهر القراءة التي معنى ظاهر القراءة التي ترجحت عنده ومن اعتقد ان دلالة كل واحدة من القراءتين على ظاهر هاعلى السواء وانه ترجحت عنده ومن اعتقد ان دلالة كل واحدة من القراءة بن على ظاهر هاعلى السواء وانه ترجحت عنده ومن اعتقد ان دلالة كل واحدة من القراءة بن على ظاهر هاعلى السواء وانه ترجحت عنده ومن اعتقد ان دلالة كل واحدة من القراءة بن على ظاهر هاعلى السواء وانه ترجحت عنده ومن اعتقد ان دلالة كل واحدة من القراءة بن على ظاهر هاعلى السواء وانه

<sup>(</sup>١) انظر هذا فان المقرر في مذهب ابي حنيفة إن مسحه إ سنة لا فرض

ليست احداها على ظاهرها أدل من الثانية على ظاهرها أيضا جمل ذلك من الواجب الخير ككفارة البميين وغير ذلك وبه قال الطبرى وداود وللجمهور تأويلات في قرآءة الحفض أجودها ان ذلك عطف على اللفظ لا على المعنى اذ كان ذلك موجودا في كلام العرب مثل قول الشاعر !

(العب الزمان بها وغيرها ت بعدى سوافي الموروالقطر)

بالحفض ولو عطف على المعنى لرفع القطر وأما الفريق الثانى وهم الذين أوجبوا المسح فانهم تأولوا قراءة النصب على انها عطف على الموضع كما قال الشاعر:

خفلسنا بالجبال ولا الحديد خوقد رجح الجمهور قراءتهم هذه بالثابت عنه عليه الصلاة والسلاماذ قال في قوم لم يستوفوا غسل أقدامهم في الوضوه: ويل للاعقاب من النار قالوا فهذا يدل على ان الغسل هو الفرض لان الواجب هو الذي يتعلق بتركه العقاب وهذا ليس فيه حجة لانه انما وقع الوعيد على أنهم تركوا أعقابهم دون غسل ولا شك ان من شرع في الغسل ففرضه الغسل في جميع القدم كما ان من شرع في الغسل ففرضه الغسل في جميع القدم كما ان من شرع في الغسل فارضه الغسل في جميع القدم كما ان من شرع في المسح عند عن يخير بين الامرين.

وقد يدل على هذا ما جاء في أثر آخر خرجه أيضا مسلم أنه قال : فجعلنا تمسح على أرجلنا فنادى ويل للاعقاب من الناروهذا الاثر وان كانت المادة قد جرت بالاحتجاج به في منع المسح فهو أدل على جوازه منه على منمه لان الوعيد أنمـــا تعلق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة بل سكت عن نوعها وذلك دليل على جوازها وجواز المسح هوأيضام ويعن بعض الصحابة والتابعين ولكن من طريق المعنى فالغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح كما أن المسح أشد مناسبة المرأس من الغسل اذ كانت القدمان لاينقي دنسهما غانبا الابالغسل وينتي دنس الرأس بالمسع وذلك أيضا غالب والمصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون أسبابا للعبادات المفروضة حتى يكون الشرع لاحظ فيهما معنيين مهني مصلحيا ومهني عباديا واعني بالمصلحي ما رجع الى الامور المحسوسة وبالعبادي ما رجع الى زكاة النفس. وكذلك اختلفوا في الكعبين هل يدخلان في المسح اوفي الغسل عندمن اجازالمسح وأصل اختلافهم الاشتراك الذي في حرف الى اعني في قوله تمالي ( وأرجما يجم الى الكعبين ) وقد تقدم القول فياشتراك هذا الحرف في قوله نعالي( الي. المرفقين ) لكن الاشتر الدو قع هذا لك من جهة بن من اشتر اك اسم اليدومن اشتر اك حرف الى وهنامن قبل اشتراك حرف الى فقط وقد اختلفوا في الكعب ما هو وذلك لاشتراك اسم الكمب واختلاف أهل أللغة في دلالته فقيل هما المظمان اللذان عند معقد الشراك وقبل ها العظان الناتئان في طرف الساق ولا خلاف في ما أحسب في دخولهما في

الغسل عند من برى أنهما عند معقد الشراك اذا كانا جزأ من القدم والذاك قال فوم انه اذا كان الحد من جنس المحدود دخلت الغاية فيه أعنى الشيء الذي يدل عليه حرف الى واذا لم يكن من جنس المحدود لم يدخل فيه مثل قوله تعالى (ئم أتموا الصيام الى الليل) ﴿ المسئلة الحادية عشرة من الشروط ﴾ اختلفوا في وجوب ترتيب أفعال الوضوءعلى نسق الآية فقال قوم هو سنة وهو الذي حـكاء المتأخرون من أصحاب مالك عن المذهب وبه قال أبو حنيفة والثورى وداود وقال قوم هو فريضة وبه قال الشافعي واحمد وأبوعبيد وهذا كلهفى ترتيب المفروض معالمفروض وأما ترتيبالافعال المفروضة مع الافعال المسنونة فهو عندمالك مستحبوقال أبو حنيفة هو سنة . وسبب اختلافهم شيئان ؛ أحدها الاشتراك الذي في واو العطف وذلك انه قد يعطف بهاالاشياء المرتبة بعضها على بعض وقد يعطف بها غير المرتبةوذاك ظاهر من استقراء كلام المربولذلك انقسم النحويون فيها قسمين فقال نحاة البصرة ليستقتضي نسقا ولا ترتيبا وانما تقتضي الجمع فقط ، وقال الكوفيون بل تقتضى النسق والترتيب فمن رأى أن الواو في آية الوضوء تقتضي الترتيب قال بايجابالترتيب ومن رأى أنهالانفتضي لم يقل يايجابه والسبب الثاني اختلافهم في أفعاله عليه الصلاة والسلام هلهي محمولة علىالوجوبأوعلى الندب فمن حملها على الوجوب قال بوجوب الترتيبلانه لم يرو عنه عليه الصلاة والسلام انه توضأ قط الا مرتباً ومن حملها على الندب قال ان النرتيب سنة ومن فرق بين المسنون والمفروض من ألافعال قال ان الترتيب الواجب أنما ينبغي أن يكون في الافعال الواجبة ومن لم يفرق قال أن الشروط الواجبة قد تكون في الافعال التي لبست واجبة .

(المسئلة الثانية عشرة من الشروط ) اختلفوا في الموالاة في أفعال الوضوء فذهب مالك الى أن الموالاة فرض مع الذكر ومع القدرة ساقطة مع النسيان ومع الذكر عند العذر ما لم يتفاحش التفاوت وذهب الشافعي وأبو حنيفة الى أن الموالاة ليست من واحبات الوضوء والسبب في ذلك الاشتراك الذي في الواو أيضا وذلك أنه قد يعطف بها الاشياء المتتابعة المتلاحقة بعضها على بعض وقد يعطف بها الاشياء المتراخية بعضها عن بعض وقد احتج قوم لسقوط الموالاة بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام بعضها عن بعض وقد الحجج قوم لسقوط الموالاة بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ في أول طهوره ويؤخر غسل رجليه الى آخر الطهر وقد يدخل الخلاف في هذه المسئلة أيضا في الاختلاف في حمل الافعال على الوجوب أو على المندب واغا فرق مالك بين العمد والنسيان لان الناسي الاصل فيه في الشرع انه معفو عنه الى ان يقوم الدليل على غير ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتى الخطأ

والنسيان وكذلك العذر يظهر من امر الشرع انله تاثير في التخفيف وقد ذهب قوم الى أن التسمية من فروض الوضوء واحتجوا لذلك بالحديث المرفوع وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا وضوء لمن لم يسم الله وهذا الحديث لم يصح عند أهل النقل وقد حمله بعضهم على أن المراد به النية وبعضهم حمله على الندب فيها أحسب؛ فهذه مشهورات المسائل التي تجرى من هذا الباب مجرى الاصول وهي كما قلنا متعلقة الها بصفات أفعال هذه العلهارة والها بتحديد مواضعها والها بتعريف شروطها وأركانها وسائر ها ذكر.

وتما يتملق بهذا الباب مسح الخفين اذ كان من أفعال الوضوه. والبكلام المحيط باصوله يتملق بالنظر في سبع مسائل بالنظر في جوازه وفي تحديد محله وفي تعيين محله وفي صفته أعنى صفة المحل وفي توقيته وفي شروطه وفي نواقضه.

(المسئلة الاولى) فاما الجواز ففيه ثلاثة أقوال القول المشهور أنه جائز على الاطلاق وبه قال جهو رفقها الامصار اوالقول الثانى جوازه في السفر دون الحضر اوالقول الثالث منع جوازه باطلاق وهو أشذها والاقاويل الثلاثة مروية عن الصدر الاول وعن مالك والسبب في اختلافهم ما يظن من معارضة آية الوضوء الوارد فيها الامر بغسل الارجل للا آثار التي وردت في المسح مع تأخر آية الوضوء فاسخة لتلك كان بين الصحابة في الصدر الاول فكان منهم من يرى أن آية الوضوء فاسخة لتلك الاثار وهومذهب ابن عباس واحتج القائلون بجوازه بما رواه مسلم انه كان يعجبهم فقيل له أمان والمائدة والسلام: يمسح على الحفين حديث جرير وذلك أنه روى أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام: يمسح على الحفين فقيل له أعاكان ذلك أنه رئول المائدة فقال ما أسلمت الابمدن وليالمائدة وقال المتأخرون للخف له والرخصة أغاهي للابس الحف وقيل إن تأويل قراءة الارجل بالحفض هو المسح على الخفين وأما من فرق بين السفر والحضر فلان أكثر الآثار الصحاح الواردة في مسحه عليه الصلاة والسلام أما كانت في السفر مع أن السفر مشعر بالرخصة والتخفيف في مسحه عليه الصلاة والسلام أما كانت في السفر مع أن السفر مشعر بالرخصة والتخفيف والمسح على الخفين هومن باب التخفيف فان نزعه ما يالسفر مع على المناسة على المناسة على المناسة على المناسة على المناسة على الخفين هومن باب التخفيف فان نزعه ما يا السفر مشعر بالرخصة والتخفيف والمسح على الخفين هومن باب التخفيف فان نزعه ما يا السفر مشعر بالرخصة والتخفيف والمسح على الخفين هومن باب التخفيف فان نزعه ما يا السفرة والمسح على الخفين هومن باب التخفيف فان نزعه ما يا السفرة والمساسة على الحفين هومن باب التحقيق فان نزعه ما يا السفرة والمسلم على الحفين هومن باب التحقيق فان نزعه ما يا السفرة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والمناسة والمسلم على المناسة والرحمة والمناسة والرحمة والرح

(المسئله الثانية) وأماتحديد المحل فاختلف فيه أيضافقها والامصار فقال قوم ان الواجب من ذلك مسح أعلى الخف وان مسح الباطن أعنى أسفل الخف مستحب ومالك أحد من رأى هذا والشافعي ومنهم من أوجب مسح ظهورها وبطونها وهو مذهب ابن نافع من أصحاب عالك ومنهم من أوجب مسح الظهور فقط ولم يستحب مسح البطون وهو مذهب أبى حنيفة وداود وسفيان وجماعة وشذ أشهب فقال ان الواجب مسح الباطن أو الاعلى

أيهما مسح . وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة في ذلك وتشبيه المسح بالغسل وذلك أن في ذلك أثرين متعارضين . أحدها حديث الغيرة بن شعبة وفيه أنه صلى الله عليه وسلم : مسح أعلى الخف وباطنه والآخر حديث على لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى عليه وسلم . يمسح على ظاهر خفيه فمن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين حمل حديث المغيرة على الاستحباب وحديث على على الوجوب وهي طريقة حسنة ومن ذهب مذهب الترجيح أخذ اما بحديث على واما بحديث المغيرة فمن رجح حديث المغيرة على رجحه من قبل القياس أعنى قياس المسح على الفسل ومن رجح حديث على رجحه عن قبل القياس أعنى قياس المسح على الفسل ومن رجح حديث على رجحه عن أجاز مخالفته القياس أومن حبة السند والاسعد في هذه المسئلة هو مالك . وأما عن أجاز الاقتصار على مسح الباطن فقط فلا أعلم له حجة لانه لاهذا الاثر أتبع ولاهذا القياس استح على الفسل .

والمسئلة الثالثة وأما نوع محل المسح فان الفقهاء القائلين بالمسح اتفقوا على جواز المسح على الحفين واختلفوا في المسح على الحور بين فاجاز ذلك قوم ومنعه قوم وبمن منع ذلك مالك والشافعي وأبوحنيفة وممن أجاز ذلك أبويو سف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وسفيان الثورى وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة الاثار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الحبور بين والنعلين واختلافهم أيضا في هل يقاس على الحف غيره أم هي عبادة لايقاس على عليها ولا يتعدى بها محلها فن لم يصح عنده الحديث أو لم يبلغه ولم ير القياس على الحف قصر المسح عليه ومن صح عنده الاثر أوجوز القياس على الحف أجاز المسح على الحبور بين وهذا الاثر لم يخرجه الشيخان أعنى البخارى ومسلما وصححه الترمذي ولتردد الحبور بين المجلدين بين العخف والحبورب غير المجلد عن مالك في المسح عليهما ووايتان احداه ابلنع والاخرى بالعجواز

(المسئلة الرابعة) وأماصفة العخف فانهم انفقوا على جواز المستح على العفف الصحيح واختلفوا في المخرق فقال مالك وأصحابه يمسح عليه اذا كان الحرق يسيراً وحدد أبو حنيفة بما يكون الظاهر منه أقل من ثلاثة أصابع وقال قوم بجواز المستح على الحف المنتخرق ما دام يسمى خفا وان تفاحش خرقه وممن روى عنه ذلك الثورى ومنع الشافعي أن يكون في مقدم الحف خرق يظهر منسه القدم ولو كان يسيرا في أحد القولين عنه وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في أنتقال الفرض من الغسل الى المسح هل هو لموضع الستر أعنى ستر الحف القدمين أم هو لموضع المشقة في نزع الحفين فن رآه لموضع الستر لم يجز المسح على الخف المنخرق لانه اذا المشقة في نزع الحفين فن رآه لموضع الستر لم يجز المسح على الخف المنخرق لانه اذا

انكشف من القدم شيء انتقل فرضها من المسح إلى الغسل ومن رأى ان العلة في ذلك المشقة لم يعتبر الحرق ما دام يسمى خفا . وأما التفريق بين الحرق الكثير واليسير فاستحسان ورفع للحرج . وقال الثورى كانت خفاف المهاجرين والانصار لانسلم من الحروق كخفاف الناس فلو كان في ذلك حظر لورد ونقل عنهم . قلت هذه المسئلة هي مسكوت عنها فلو كان فيها حكم مع عموم الا بتلاه به لبينه صلى الله علمه وسلم وقد قال تعالى ( لنبين للناس ماذرل اليهم )

﴿ المسئلة الحامسة ﴾ وأما التوقيت فان الفقهاء أيضا اختلفوا فيه فرأى مالك أن ذلك غيرموقتوان لابس الخف يمسح عليهما مالم ينزعهما أونصيبه جنابة وذهب أبوحنيفة والشافعي الى ذلك موقت والسبب في اختلافهم اختـــلاف الآثار في ذلك وذلك أنه ورد في ذلك ثلاثة أحاديث أحدها حديث على عن النبي عليــه الصلاة والسلام أنه قال . جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وليالهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم خرجه مسلم. والثاني حسديث أبي بن عمارة أنه قال. يارسول الله أأمسح على الخف قال نعمقال يوماقال زمم قال ويومين قال نعم قال وثلاثة قال نعم حتى بلغ سبعاثم قال أمسح مابدالك خرجـه أبو داود والطحاوى والثالت حـديث صفوات بن عسال قال . كنا في ســفر فامرنا ألاننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن الامن جنابة ولكن من بول أونوم أوغائط (١) (قلت) أما حديث على فصحيح خرجه مسلم وأماحديث أبسى بن عمارة فقال فيه أبو عمر بن عبد البر انه حديث لايثبت وليس له اسناد قائم ولذلك ليس ينبغي أن يعارض به حديث على وأما حديث صفوات بن عسال فهو وأن كان لم بخرجه البخارى ولامسلم فأنه قد صححه قوم من أهل العلم بالحديث الترمذي وأبو محمد بن حزم وهو بظاهره معارض بدليل الخطاب لحديث أبي كحديث علىوقد يحتمل أن يجمع بينهما بأن يقال أن حديث صفوان وحديث على خرجا مخرج السؤال عن التوقيت وحديث أبي بن عمارة نص في ترك التوقيت لكن حديث أبي لم يثبت بعدد فعلى هذا يجب العمل بحديثي على وصفوان وهو الاظهر الا ان دليل الخطاب فيهما يمارضه القياس وهو كون النوقيت غير مؤثر في نقض الطهارة لأن النواقض هي الاحداث.

(المسئلة السادسة) وأما شرط المسح على الخفين فهو ان تكون الرجلان طاهرتين بطهر الوضوء وذلك شيء مجمع عليه الاخلافا شاذا وقد روى عن ابن الفاسم عن

<sup>(</sup>١) هكذا رواية الترمذي ورواية النسائي ثلاثة أيام بلياليهن من غائطوبول ونوم الامن جنابة

مالك ذكره ابن لبابة في المنتخب وآنما قال به الاكثر لثبوته في حديث المغيرة وغيره اذ أراد أن ينزع الخف عنه فقال عليه الصلاة والسلام : دعهما فانبي أدخلتهما وها طاهرتان والمخالف حمل هذه الطهارة على الطهارة اللغوية . واختلف الفقهاء من هذا الباب فيمنغسل رجليه ولبسخفيه ثم أتم وضوءهل يمسح عليهمافن لم ير ان الترتيب واجب ورأى ان الطهارة تصح لكل عضو قبل ان تكمل الطهارة لجميع الأعضاء قال بجواز ذلك ومن رأى أن الترتيب وآجب وأنه لا تصح طهارة العضو الابمد طهارة حميع أعضاء الطهارة لم يحزز ذلك وبالقول الأول قال أبو حنيفة وبالثاني قال الشافعي ومالك الأأن مااكما لم يمنع ذلك من جهة الترتيب وأنما منعه منجهة أنه يرى أن الطهارة لا توجد للمضو الابعد كال جميع الطهارة وقد قال عليه الصلاة والسملام: وها طاهرتان فاخبر عن الطهارة الشرعية وفي بعض روايات المغيرة : اذا أدخلت رجليك في الخف وها طاهرتان فامسح عليها وعلى هذه الاصون يتفسرع الجواب فيمن لبس أحد خفيه بعد أن غسل أحدى رجليه وقبل أل يغسل الأخرى فقال مالك لا يمسح على الخفين لانه لابس للخف قبل عام الطهارة وهو قول الشافعي واحمد واسحق وقال أبو حنيفة والثوري والمرى والطبرى وداود يجوزله المسعوبه قالجاعةمن اصحاب مالكمنهم مطرف وغيره وكلهم أجمعوا أنه الو نزع الخف الاول بعد غسل الرجل الثانية ثم لبسها جاز له المسيح وهل من شرط المسح على الخف الا يكون على خف آخر عن مالك فيه قولان . وسبب الخلاف هل كما تنتقل طهارة الفدم الى الحف اذا ستره الحف كذلك تنتقل طهارة الحف الاسفل الواجبة الى الخف الاعلى فن شبه النقلة الثانية بالاولى أجاز المسح على الخف الاعلى ومن لم يشبهها بها وظهر له الفرق لم يجز ذلك

(المسئلة السابعة ) فاما نواقض هده الطهارة فانهم أجعوا على أنها نواقض الوضوه بعينها واختلفوا هل نزع العف ناقض لهذه الطهارة أم لافقال قوم ان نزعهوغسل قدميه وعمن قالبذلك قدميه فطهارته باقية وان لم يغسلها وصلى اعاد الصلاة بعد غسل قدميه وعمن قالبذلك مالك وأصحابه والشافعي وابو حنيفة الا ان مالكا رأى أنه ان أخر ذلك استأنف الوضوء على رأيه في وجوب الموالاة على الشرط الذي تقدم وقال قوم طهارته باقية حتى يحدث حدثا ينقض الوضوء وليس عليه غسل وعن قال بهذاالقول داود وأين ابسي ليه لي وقال الحسن بن حيى اذا نزع خفيه فقد بطلت طهارته وبكل واحد من هذه الأقوال الثلاثة قالت طائفة من فقهاء التابعين وهذه المسئلة هي مسكوت عنها وسبب الخفين هو اصل بذاته في الطهارة اوبدل من غسل القدمين عند

غيبوبتهما في الخفين فان قلنا هو أصل بذاته فالطهارة باقية وان نزع الخفين كمن قطعت رجلاه بعد غسلهما وان قلنا انه بدل فيحتمل ان يقال اذا نزع الحف بطلت الطهارة ان كنا نشترط الفور ويحتمل ان يقال ان غسلهما اجزأت الطهارة اذا لم يشترط الفور وأما اشتراط الفوره من حين نزع الخف فضعيف وانماهو شيء يتخيل فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا الباب •

# مرالباب الثالث في المياه المام

والاصل في وجوب الطهارة بالمياه قوله تعالى (وينزل عليكمن السهاه ماه ليطهر كم به) وقوله (فلم تتجدوا ماه فتيمموا صعيدا طيبا) وأجع العاهاه على ان جيع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها الا ماه البحر فان فيه خلافا في الصدر الاول شاذاً وهي محجوجون بتناول اسم الماه المطاق له وبالاثر الذي خرجه مالك وهو قوله عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتنه وهو وان كان حديثا مختلفا في صحته فظاهر الشرع يعضده وكذلك اجموا على ان كل ما يغير الماه عما لا ينفك عنه غالبا أنه لا يسابه صفة الطهارة والتطهير الا خلافا شاذاً روى في الماء الا جموا على ان الماه الا تجن عن ابن عبين وهو أيضا محجوج بتناول اسم الماه المطلق له . واتفقوا على ان الماه الذي غيرت سيرين وهو أيضا محجوج بتناول اسم الماه المطلق له . واتفقوا على ان الماه الذي غيرت المنتجاسة اما طعمه أو لونه أو ريحه أو أكثر من واحد من هذه الاوصاف انه لا يجوز به الوضوء ولا الطهور . واتفقوا على ان الماه الكثير المستبعر لا تضره النجاسة التي لم تغير احد اوصافه وانه طاهر فهذا ما أجموا عليه من هذا الباب . واختلفوا من ذلك تغير احد اوصافه وانه طاهر فهذا ما أجموا عليه من هذا الباب . واختلفوا من ذلك تغير احد اوصافه وانه طاهر فهذا ما أجموا عليه من هذا الباب . واختلفوا من ذلك تغير احد اوصافه وانه طاهر فهذا ما أجموا عليه من هذا الباب . واختلفوا من ذلك تغير احد اوسافه وانه طاهر فهذا ما أومه والاصول لهذا الباب .

(المسئلة الاولى) اختلفوا في الماه اذا خالطنه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه فقال قوم هو طاهر سواه كان كثيرا أو قليلا وهي احدى الروايات عن مالك وبه قال أهل النظاهر وقال قوم بالفرق بين القليل والكيئير فقالوا ان كان قليلا كان نجسا وآت كان كثيرا لم يكن نجسا وهؤلاء اختلفوا في الحديين القليل والكثير فذهب أبوحنيفة الى ان الحد في هذا هو أن يكون الماه من الكثرة بحيث اذا حركه آدمى من أحد طرفيه لم نسر الحركة الى الطرف الثاني منه وذهب الشافعي الى ان الحد في ذلك حداً قلتان من قلال هجر وذلك نحو من خسائة رطل ومنهم من لم يحد في ذلك حداً ولكن قال إن النجاسة تفسد قليل الماء وان لم تغير أحد أوصافه وهذا أيضام وي عن مالك في الماء اليسير تحله عن مالك وقد روى أيضا ان هذا الماء مكروه فيتحصل عن مالك في الماء اليسير تحله

النحاسةاليسيرة ثلاثة أقوال،قول ان النجاسة تفسده.وقول انها لاتفسده الاأن يتغير أحد أوصافه.وقول انه مكروه .وسبب اختلافهم في ذلكهو تعارض ظواهر الاحاديث الواردة في ذلك وذلك أن حديث أبسي هريرة المتقدموهو قوله عليه الصلاة والسلاماذا استيقظ أحدكم من نومه الحديث يفهم من ظاهر مان قليل النجاسة ينجس قليل الماه وكذلك أيضاحديث أبيهمريرة الثابت عنه عليه الصلاة والسلام انه قال لايبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه فانه يوهم بظاهره أيضا ان قليل النجاسة ينجس قليل الماء وكذلك ماوردمن النهىعن اغتسال الجنب في الماء الدائم وأما حديث أنس الثابت أن اعرابيا قامان ناحية من المسجد فبال فيها فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب ماه فصب على بوله فظاهره ان قليل النجاسة لا يفسدقليل الماء اذ معلوم ان ذلك الموضع قد طهر من ذلك الذنوب وحديث أبى سعيد الخدرى كذلك أيضا خرجه أبو داود وقال سمعت رسول اللهصلي الله عليه وسلم يقال له أنه يستقى من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحائض وعذرة الناس فقال الني عليه الصلاة والسلام . ان الماء لا ينجسه شيُّ فرام الملماء الجمع بين هذه الاحاديث . واختلفوا في طريق الجمع فاختلفت لذلك مذاهبهم فن ذهب الى القول بظاهر حديث الاعرابي وحديث أبي سعيد قال ان حديثي أبي هريرة غير معقولي المعنى وامتثال ما تضمناه عبادة لا لأن ذلك الماء ينجس حتى ان الظاهرية أفرطت في ذلك فقالت لوصب البول انسان في ذلك الماه من قدح لما كره الغسل به والوضوء فجمع بينهما على هذا الوجه من قال هذا القول ومن كره الماء القليل تحله النجاسة اليسيرة جمع بين الاحاديث فانه حمل حديثي أبي هريرة على الكراهية وحمــل حديث الاعرابي وحديث أبي سميد على ظاهر هما أعني على الاجزاء وأما الشافعي وأبو حنيفة فجمعا بين حديثي أبي هريرة وحمديث أبي سميد الخدري بان حملا حديثي أبي هريرة على الماء القليل وحديث أبي سعيدعلىالماء الكثير. وذهب الشافعي الى ان الحد في ذلك الذي يجمع الاحاديث هو ماورد في حديث عبد ألله بن غمر عن أبيه خرجه أبو داود والترمذي وصححه أبو محمد بن حزم قال سئل رسول الله صلى الله عليهوسلم عن الماء وما ينوبه من السياع والدواب فقال . ان كان الماءقلتين لم يحمل خبثًا وأما أبو حنيفة فذهب إلى إن الحد في ذلك من جهة القياس وذلك إنه اعتبر سريان النجاسة في جميع الماء بسريان الحركة فاذا كان الماء بحيث يظن أن النجاسة لايمكن فيها أن تسرى في جميمه فالماء طاهر لكن من ذهب هذين المذهبين فحديث الاعرابي المشهور ممارض له ولابد فلذلك لجأت الشافعية الى أن فرقت بين ورود المه على النجاسة وورودالنجاسة على الماه فقالوا إن وردعليها الماه كافي حديث الاعرابي لم ينجسوان وردت النجاسة على الماء كما في حديث أبي هريرة نجس وهذا نحكم ولهاذا تأمل وجه من النظر وذلك أنهم أنما صاروا الى الاجماع على ان النجاسة اليسيرة لاتؤثر في الماء الكثيراذا كان الماه الكشير بحيث يتوهم أن النجاسة لا تسرى في جميع اجزائه وأنه يستحيل عينها عن الماء الكيثير وأذا كان ذلك كذلك فلا يبعدأن قدرا ما من الماء لوحله قدر ما من النجاسة لسرت فيه ولكان نجسا فاذا ورد ذلك المساء على النجاسة جزءاً فجزءاً فملوم انه تفني عين تلك النجاسة وتذهب قبل فناء ذلك الماء وعلى هــذا فيكون آخر جزه ورد من ذلك الماء قد طهر الحجل لان نسبته الى ماورد عليـــه بما بتى من النجاسة نسبة الماء الكثير الى القليل من النجاسة ولذلك كان العلم يقع في هـذ. الحال بذهاب عين النجاسة أعنى في وقوع الجزء الاخير الطاهر على أآخر جزء يبقى من عين النجاسة ولهـــذا أجموا على أن مقـــدار مايتوضاً يهيطهر قطرة البول الواقعة في الثوب أو البدن . واختلفوا اذا وقعت القطرة من البول في ذلك القدر عن المـاه . وأولى المذاهب عندى وأحسنها طريقة في الجمع هو ان يحمل حديث أبسي هريرة وما في معناه على الكراهية وحديث أبسي سمعيد وأنس على الجواز لان همذا النأويل يبقى مفهوم الاحاديث على ظاهرها أعنى حديث أبى هريرة من أن المقصود بها تأثير النجاسة في الماء وحد الكراهية عندى هو ماتعافه النمس وترى انه ماء خبيث وذلك أن مايعاف الانسان شربه يجب أن يجتنب استمانه في القربة الى الله تعالى وان يعاف وروده على ظاهر بدنه كما يماف وروده على داخله وأما من أحتج بانه لوكان قليــل النجاسة ينجس قليل الماء لما كان الماء يطهر أحدا أبدا اذا كان يجب على هذا أن يكون المنفصل من الماه عن الشيء النجس المقصود تطهيره ابدأنجما فقول لامعني له لما بيناه • ن أن نسبة آخر جزء يرد من الماء على آخر جزء يبقى من النجاسة في المحل نسبة الماه الكثير الى النجاسة القليلة وانكان يعجب به كشيرمن المتاخرين فانا ذملم قطما ان الماء الكشير يحيل النجاسة ويقلب عينها الى الطهارة ولذلك أجم العلماء على ان الماء الكثير لاتفسده النجاسة القليلة فاذا تابع الغاسل صب الماء على المكان النجس أو العضو النجس فيحيل الماء ضرورة عين النجاسة بكثرته ولافرق بين الماء الكثيرأن يرد على النجاسة الواحسدة بمينها دفعة أو يرد عليها جزءاً بعسد جزء فاذا هؤلاء انما احتجوا بموضع الأجماع على موضع الخلاف من حيث لم يشعروا بذلك والموضعان في غاية التياين. فهذا ماظهر لنا في هـذه المسئلة من سبب اختلاف الناس فيها وترجيح أقوالهم فيها ولوددنا أن لوسلكنا في كل مسئلة هذا المسلك لكن رأينا أن هذا يقتضي طولا وربما عاق الزمان عنهوان الاحوط هوان نؤم الغرض الاول الذي قصدناه فان يسمر أللة تعالى فيه وكان لنا إنفساح عن العمر فسيتم هذا الغرض.

﴿ المسئلة الثانية ﴾ الماء الذي خالطه زعفران أو غيرهمن الاشياالطاهرة التي تنفك منه غالبًا متى غيرت أحــد أوصافه فأنه طاهر عند جميع العلماء غير مطهر عند مالك والشافعي ومطهر عند أبسي حنيفة مالم يكن النغير عن طبخ . وسبب اختلافهم هو خفاه تناول الممالماء المطلق للماء الذي خالطه أمثال هذه الاشياء أعني هل يتناوله اولى يتناوله فمن رأي أنه لايتماوله اسم الماء الطلق وانمايضاف الى الشيء الذي خالطه فيقال ماء كذا لاماء مطلق لم يجز الوضوء به اذ كان الوضوء انما يكون بالماء المطلق ومن رأى انه يتناوله اسم المال المطلق أجاز به الوضوء والظهور عدم تناول الماء المطبوخ مع شيءطاهر اتفقوا على أنه لايجوز الوضوء به وكذاك مياه النبات المستخرجة منه الامافي كتاب ابن شعبان من أجازة طهر الجمعة بماءالورد والحق ان الاختلاط يختلف بالكثرة والقلة فقد يبلغ من الكثرة الى حد لايتناوله اسم الماء المطلق مثل مايقال ماء الغسل وقد لايبلغ الى ذلك الحدد وبخاصة متى تغيرت منه الربح فقط ولذلك لم يعتبر الربح قوم عن منعوا الماء الضاف وقد قال عليه الصلاة والسلام لام عطية عند أمره اياهابغسل ابنته : أغسلنها بماء وسدر واجملن في الاخيرة كافوراً أو شيئاً من كافور فهذا ماء مختلط ولكنه لم يبلغ من الاختلاط بحيث يسلب عنه أسم الماء المطلق وقد روى عن مالك اعتبار الكثرة في المخالطة والقلة والفرق بينهما فاجازه مع القلة وان ظهرت الاوصاف ولم يجزء مع الكثرة.

(المسئلة الثالثة) الماء المستعمل في الطهارة اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. فقوم لم يجيزوا الطهارة به على كل حال وهومذهب الشافعي وأبي حنيفة وقوم كرهوه ولم يجيزوا السيمم مع وجوده وهو مذهب مالك وأصحابه وقوم لم يروا بينه وبين الماء المطلق فرقا وبه قال أبو ثور وداود وأصحابه وشد أبو يوسف فقال انه نجس وسبب الحلاف في هذا أيضا ما يظن من انه لا يتناوله اسم الماه المطلق حتى أن بعضهم غلا فظن ان اسم الغسالة أحق بهمن اسم الماءوقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه يقتتلون على فضل وضوءه ولا بدأن يقع من الماء المستعمل في الاناه الذي بقي فيه الفضل وبالجملة فهو ماه مطلق لانه في الاغلب ليس ينتهي الى أن يتغير أحد أوصافه بدنس الاعضاء التي تفسر به فان انتهى الى ذلك فحكمه حكم الماء الذي تغير أحد أوصافه بشي طاهر وانكان هذا تعافه النفوس أكثر وهذا لحظمن كرهه وأمامن زعم انه نجس فلادليل معه طاهر وانكان هذا تعافه النفوا فيها طاهر وانكان هذا تعافه النفوا فيها الماء الرابعة في انفق العلماء على طهارة استار المسامين وبهيمة الانعام واختلفوا فيها

عدى ذلك اختلافا كشيراً ، فمنهممن زعم أن فل حيوان طاهر السؤر، ومنهم من استشى من ذلك الخنزير فقطوهذان القولان مرويان عن مالك، ومنهم من استثنى من ذلك الح: زير والكلبوهومذهب الشافعي، ومنهم من استنيمن ذلك السباع عامة وهومذهب إبن القاسم ومنهم من ذهب إلى أن الاستار تابعة للحوم فان كانت اللحوم محرمة فالاستار نجسة وان كانت مكروهة فالاستار مكروهة وان كانت مباحة فالاستلر طاهرة . واما سسؤر المشرك فقيل أنه نجس وقيل أنه مكروه اذا كان يشرب الخر وهو مذهب ابن القاسم وكذلك عنده جميع أسئار الحيوانات التي لاتتوقى النجاسة غالبا مثل الدجاج المخلاة والابل الحِلالة والكلاب المخلاة. وسبب اختلافهم في ذلك هو ثلاثة أشياء . أحـــدها معارضة القياس لظاهر الكتاب. والثاني معارضته لظاهر الاثار. والثالث معارضة الآثار بعضه ابعضا في ذلك. أما القياس فهو أنه لما كان الموت من غير ذكاة هو سبب نجاسة عين الحيوان بالشرع وجب أن تكون الحياة هي سبب طهارة عين الحيوان واذا كان ذلك كذلك فكل حي طاهر المين وكل طاهر المين فسؤره طاهر وأما ظاهر الكناب فانه عارض هذا القياس في الخنزير والمشرك وذلك أن الله تعالى يقول في الخنزير ( فانه رجس ) وماهو رجس في عينه فهو نجس لعينه ولذلك استثنى قوم من الحيوان الحي الخنزير فقط ومن لم يستثنه حمل قوله رجس على جهة الذمله. وأما المشرك ففي قوله تعالى ( انما المشركون نجس ) فمن حمل هذا أيضا على ظاهره استثنى من متقضى ذلك في القياس المشركين ومن أخرجه مخرج الذم لهم طرد قياسه .وأماالآ ثار فانها عارضت هذ االقياس في الكلب والهر والسـباع. اما الكلب فحديث أبي هربرة المتفق على صحته وهو قوله عليه الصلاة والسلام: اذا ولغ الكلب في إناه أحدكم فليرقه وبغسله سبع مرات وفي بعض طرقه أولا هن بالتراب وفي بعضها وعفروه الثامنة بالتراب وأما الهر فما رواه قرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : طهور الأناه اذا ولغ فيه الهر ان يغسال مرة او مرتين وقرة ثقة عند أهل الحديث وأما السباع فحديث ابن عمر المنقدم عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الما. وما ينوبه من السباع والدواب فقال: أن كان الماء قلتين لم يحمل خبثاً ، وأما تعارض الآتار في هذا الباب فمنها أنه روى عنه أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن الحياض التي مِن مكة والمدينة تردها الكلاب والسباع فقال: لها ما حملت في بطويها ولكماغ برشرابا وطهورا ونحو هذا حديث عمر الذيروا همالك فيموطاه وهوقوله ياصاحب الحوض لا تحجرنا فانا نرد على السباع وتردعلينا وحديث أبي قنادة أيضاالذي خرجهمالك انكيشة حكبت له وضوءاً فجاءت هرة لتشرب منه فاصغى لهاالاناء حتى شربت ثم قال أن رسول الله

صلى الله عليه وسلم قال: أنهاليستبنجس أنماهي من الطوافين عليــكم أو الطوافات فاختلف العلماء في تأويل هذه الآثار ووجه جمها مع القياس المذكور فذهب مالك في الام باراقة سؤر الكلب وغسل الاناه منه الى أن ذلك عبادة غير معللة وان الماء الذي يلغ فيه اليس بنجس ولم بر إراقة ماعدى الماء من الاشياء التي يلغ قيها الكلب في المشهور عنه وذلك كم قلنا لممارضة ذلك القياس له ولانه ظن أيضاانهانفهم منه ان الكلب نجس العين عارضه ظاهر الكتاب وهو قوله تمالى (فكلوا مما أمسكن عليكم) يريد انه لوكان نجس العين لنجس الصيد بمماسته وأيد هذا التأويل بما جاء في غسله من العدد والنجاسات اليس يشترط في غسلها المدد فقال ان هذا الغسل أنما هو عبادة ولم يعرج على سائر علك الآثار لضعفها عنده . وأما الشافعي فاستثنى الكلب من الحيوان الحي ورأى أن ظاهرهذا الحديث يوجب نجاسة سؤره وان لعابه هو النجس لاعينه فيما أحسب وانه يبحب أن يغسل الصيد منه وكذلك استثنى الختزير لمكان الآية المذكورة. وأماأبو حنيفة فانهزعمأن المفهوم منهذه الآثار الواردة بنجاسة سؤر السباع والهروالكلب هومن قبل تحريم لحومهاوان هذامن باب الخاص أريد بهالعام فقال الاستار تابعة للحوم الحيوان وأمابهضالناس فاستثنى من ذلك الكلب والهر والسباع على ظاهر الاحاديث الواردة في ذلك وأما بسضهم فحكم بطهارة سؤر الكابوالهرفاستثنى من ذلك السباع فقط وأما سؤر الكلب فللحدد المشترط في غسله ولممارضة ظاهر الكتاب له ولممارضة حديث أبي قتادة له اذعلل عدم نجاسة الهرة من قبل أنها من الطوافين والكلب طواف وأماالهرة فصيرا الى ترجيح حديث أبي قنادة على حديث قرة عن ابن سيرين وترجيح حديث ابن عمر على حديث عمر وما ورد في معناه لمعارضة حديث أبى قتادة له بدليل الخطاب وذلك أنه لما على عدم النجاسة في الهرة بسبب الطواف فهو منه ان ماليس بطو"اف وهي السباع فاستارها محرمة وممن ذهب هذا المذهب ابن القاسم.وأما أبوحنيفة فقال ﴿ قَلْنَا بِنْجِاسَةُ سُوْرُ السَّكَلِّبِ وَلَمْ يَرَ العَدْدُ فِي غَسَلُهُ شُرَطًا فِي طَهَارَةَ الآناهُ الذيولغ فيه لانه عارض ذلك عنده القياس في غسل النجاسات أعنى ان المعتبر فيها أنما هو ﴿ زَالَةُ الدِّينَ فَقَطَ وَهَذَا عَلَى عَادِيهِ فِي رَدُّ أَخْبَارُ الْآحَادُ لَمُـكَانَ مَمَارَضَةُ الْأَصُولُ لَهَا ـ قال القاضي فاستعمل من هذا الحديث بمضا ولم يستعمل بمضا أعني أنه استعمل منه مالم تمارضه عنده الاصول ولم يستعمل ماعارضته منه الاصول وعضد ذلك بأنه مذهب أبي هريرة الذي روى الحديث . فهذه هي الاشياء التي حركت الفقهاء الى حذا الاختلاف الكشير في هــذه المسئلة وقادتهم الى الافتراق فيها والمسئلة اجتهادية محضة يمسر ان يوجد فيها ترجيح ولعل الأرجح ان يستثنى من طهارة استار الحيوان

الكلب والخنزير والمشرك لصحة الآثار الواردة في المكلب ولان ظاهر المكتاب أولى أن يتبـع في القول بنجاسة عين الخنزىر والمشرك من القياس وكـذلك ظاهر الحديث وعليه أكثر الفقهاه أعنى على القول بنجاسة سؤر الكلب فان الامرباراقة ماولغ فيهاله كاب مخيل ومناسب في الشرع لنجاسة الماء الذي ولغ فيه أعني أن المفهوم بالعادة في. الشرع من الامر بأراقة الشيء وغسل الاناء منههو لنجاسة الشيء وما اعترضوا بهمن أنه لو كان ذلك لنجاسة الاناء لما اشترط فيه العدد فغير نكير أن يكون الشرع يخص بجاسة دون نجاسة بحكم دون حكم تغليظا لها. قال القاضي وقد ذهب جدى رحمةالله عليه في كتاب المقدمات الى أن هذا الحديث معلل معقول المعنى ليس من سبب النجاسة بل من سبب مايتوقع أن يكون الكلب الذي ولغ في الاناء كلباً فيخاف من ذلك السم قال ولذلك عاء هذا المدد الذي هو السبع في غسله فان هذا العدد قد استعمل في الشرع في مواضع كثيرة في العلاج والمداواة من الامراض وهذا الذي قاله رحمه الله هو وجه حسن على طريقة المالكية فانه اذا قلنا إن ذلك الماء غير نجس فالأولى ان يعطى علة في غسله من أن يقول انه غير معلل وهذا طاهر بنفسه وقد اعترض عليه فيما بلغني بعض الناس يأن قال ان الكلب لا يقرب الماء حين كلبه وهذا الذي قالوه هو عند استحكام هذه العلة بالكلاب لافي مباديها وفي أول حدوثها فلا سنى لاعتراضهم وأيضا فانه ليس في الحديث ذكر الماء وأنما فيه ذكر الأناء ولمـــل في سؤره خاصية من هذا الوجه ضارة أعنى قبل ان يستحكم به الكلب ولا يستنكر ورود مثــل هذا الكلبهو الكلب المنهى عن اتخاذه أوالكلب الخضرى فضعيف وبعيدمن هذاالتعليل الا أَنْ يَقُولُ قَائِلُ انْ ذَلَكُ أَعْنَى النَّهِي مَنْ بَابِ التَّحْرِيْجِ فِي انْحَادْهُ .

(المسئلة الخامسة) اختلف العلماء في أسئار الطهر على خسة أقوال ، فذهب قوم إلى أن أسئار الطهر طاهرة باطلاق وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وذهب آخرون الى أنه لا يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة ويجوز للمرأة أن تتطهر بسؤر الرأة ما لم يسؤر الرجل أن يتطهر بسؤر المرأة ما لم يحوز الرجل أن يتطهر بسؤر المرأة ما لم تكن المرأة جنبا أو حائضا ، وذهب آخرون الى أنه لا يجوز لواحد منهما أن يتطهر بفضل صاحبه الا أن يشرعا معا، وقال قوم لا يجوز وأن شرعا معا وهو مذهب احمد ابن حنبل ، وسبب اختلافهم في هذا اختلاف الآثار وذلك أن في ذلك أربعة آثار الم النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة هو وأزواجه من اناء واحله الحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة هو وأزواجه من اناء واحله

والثاني حديث ميمونة أنه اغتسل من فضلها ، والثالث حديث الحـــ الغفاري ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة خرجه أبو داود والترمذي والرابع حديث عبد الله بن سر جس قال نهى رسول الله صلى الله عليه و لم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان ممأ فذهب العلماء في تأويل هذه الاحاديث مذهبين مذهب الترجيح ومذهب الجمع في بعض والترجيح في بعض. أما من رجح حديث اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه من اناء واحد على سائر الاحاديث لانه مما اتفق الصحاح على تخريجه ولم يكن عنده فرق بين أن يغتسلا مماً أو يغتسل كل واحد منهما بفضل صاحبه لأن المغتسلين مماً كل واحد منهما مغتسل بفضل صاحبه وصحح حديث ميمونة مع هذا الحديث ورجحه على حديث الغفاري فقال بطهر لاستارعلي الاطلاق.وأما من رجح حديث الغفاري على حديث ميمونة وهومذهب أبي محمد بن حزم وجمع بين حديث الغفاري وحديث اغتسال النبي مع أزواجه من أناه واحدبأن فرق بين الاغتسال مماً وبين أن يغتسل أحدها بفضل الآخر وعمل على هذينالحديثين فقطأجاز للرجل أن يتطهر مع المرأة من اناء واحد ولم يعجز ان يتطهر هو من فضل طهرها وأجاز ان نتطهر هي من فضل طهر ه.واما من ذهب مذهب الجمع بين الاحاديث كلها ما خلا حديث ميمونة فانه أخذ بحديث عبد الله بن سرجس لانه فكن ان يجتمع عليه حديث الغفاري وحديث غسل الني صلى الله عليه وسلممع أزواجه من إناء واحد ويكون فيه زيادة وهي ألا تتوضأ المرأة أيضاً بفضل الرجللكن يعارضه حديث ميمونة وهو حديث خرجه مسلم لكن قد علله كا قلنا بعض الناس من أت بعضرواته قال فيه أكثر ظنى أو أكثر علمي إن أبا الشعثاء حدثني. وأمامن لم بحزلوا حد منهما ان يتطهر بفضل صاحبه ولايشرعان مما فلمله لم يبلغه من الاحاديث الاحديث الحكم الغفارى وقاس الرجل على المرأة . وأما من نهى عن سؤر المرأة الجنب والحائض فقط فلست أعلم له حجة الا انه مروى عن بعض السلف أحسبه عن ابن عمر . حير المسئلة السادسة على صار أبو حنيفة من بين معظم أصحابه وفقهاء الامصار الى اجازة الوضوء بنبيذ الترفي السفر لحديث أبن عباس أن أبن مسمود خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلممك من ماء فقال معى نُدِيدُ في أداوتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبب فتوضأ به وقال شراب وطهور وحديث أبي رافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن مسمود بمثله وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثمرة طيبة وماء طهور وزعموا انه منسوب

اللي الصحابة عنى وابن عباس وانه لا تخالف لهم من الصحابة فكان كالاجماع عندهم

ورد أهل الحديث هذا الحبر ولم يقبلوه لضعف روانه ولانه قد روى من طريق أوثق من هذه الطرق ان ابن مسعود لم يكن مع رسول القصلى الله عليه وسلم ليلة الجن واحتج الجمهور لرد هذا الحديث بقوله تمالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) قالوا فلم يجمل ههنا وسطاً بين الماء والصعيد وبقوله عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيبوضوء لمسلم وإن لم يجد الماء الى عشر حجج فاذا وجد الماء فليمسه بشرته ولهم أن يقولوا أن هذا قد أطلق عليه في الحديث اسم الماء والزيادة لا تقتضى نسخا فيمارضها الكتاب لكن هذا مخالف لقولهمان الزيادة نسخ .

# ( الباب الرابع في نواقض الوضوء)

والاصل في هذا الباب قوله تمالى • أو جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ . وانفقوا في هذاالباب على انتقاض الوضوء من البول والغائط والريح والمذى والودى لصحة الآثار في ذلك اذاكان خروجها على وجهالصحة ويتعلق بهذا الباب بما اختلفوا فيه سبع مسائل تجرى منه مجرى القواعد لحدا الباب .

(المسألة الاولى) اختلف علماء الامصار في انتقاض الوضوء مما يخرج من الجسسد من النجس على ثلاثة مذاهب. فاعترقوم في ذلك الخارج وحده من أى موضع خرج وعلى على جهة خرج وهوابو حنيفة والمحابه والثورى واحمد وجاعة ولهم من الصحابة سلف فقالوا كانجاسة تسيل من الجسدو تخرج منه يجب منه الوضوء كالدم والرعاف الكثير والفصد والحجامة والقي إلا البلغم عند أبسى حنيفة . وقال أبو يوسف من أصحاب ابسى حنيفة أنه اذا ملا اللهم ففيه الوضوء ولم يعتبر أحد من هؤلاء اليسير من الدم الامجاهد. واعتبر قوم آخرون الخرجين الذكر والدبر فقالوا كل ماخرج من هذين السبيلين فهو ناقض الموضوء من أى شيء خرج من دم أو حصا اوبلغم وعلى اى وجه خرج كان خروجه على سبيل المرض وعن قال بهذا القول الشافعي وأصحابه ومحمد ابن عبسد الحسمة او على سبيل المرض وعن قال بهذا القول الشافعي وأصحابة والمنافع والودى والربح إذا كان خروجه على وجه الصحة فهو ينقض الوضوء فلم يروا الحلاي والفائط والمدى والودى والربح إذا كان خروجه على وجه الصحة فهو ينقض الوضوء ما يعخر جفي الدم والحصاة والدود وضوءاً ولا في السلس وعن قال بهذا القول مالك وجل أصحابه . والسبب في اختلافهم أنه لما أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء مما يعخر جمن السبيلين من غائط وبول وريح ومذى لظاهر الكتاب ولتظاهر الات نار بذلك تطرق من السبيلين من غائط وبول وريح ومذى لظاهر الكتاب ولتظاهر الات نار بذلك تطرق من السبيلين من غائط وبول وريح ومذى لظاهر الكتاب ولتظاهر الات نار بذلك تطرق

اللهذلك ثلاث احتمالات، أحدها ان يكون الحكم انما علق بأعيان هذه الاشياء فقط المتفق عليها على مارا مالك رحمه الله ؛ الاحتمال الثاني ان يكون الحكم انما علق بهذه من جهة أنها أنجاس خارجةمن البدن لكون الوضو وطهارة والطهارة انمايؤ ثرفيها النجس والاحتمال الثالث ان يكون الحكم أيضا الماعلق مها من حمة انها خارجة من هذين السبيلين فيكون على هذين القولين الاخبرين ورود الأمر بالوضوء من تلك الاحداث المجمع عليها أنماهومن باب الحاص أريد به العام ويكون عندمالك وأصحابه الماهومن باب الحاص المحمول على خصوصه فالشافعي وأبوحنيفة اتفقاعلي أنالأمر بهاهومن بابالخاص أريدبه العام واختلفا أيعام هو الذي قصد به فمالك يرجح مذهبه بأن الأصلهوان يحمل الخاص على خصوصه حتى يدل الدليل على غير ذلك والشافعي محنج أن المرادبه المخرج لاالحارج باتفافهم على ايجاب الوضوءمن الريح الذي يخرجمن أسفل وعدما يجاب الوضوء منه اذاخرج من فوق وكلاها ذات واحدة والفرق بينهما اختلاف المخرجين فكان هذا تنبيها على أن الحكم للمخرج وهو ضعيف لانالر يحين مختلفان في الصفة والرائحة وأبوحنيفة يحتج لان المقصود بذلك هو الحارج النجس لكون النجاسة مؤثرة في الطهارة وهذه الطهارة وانكانت طهارة حكمية فان فيها شبهامن الطهارة المنوية أعنى طهارة النجس وبحديث ثوبان انرسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ وبما روى عن عمر وابن عمررضي الله عنهما من ايجابهما الوضوء من الرعاف وبماروي من أمره صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء لكل صلاة فكان المفهوم من هذا كله عنداً بي حنيفة الخارج النجس وأنما اتفق الشافعي وأبوحنيفة على ايجاب الوضوءمن الاحداث المتفق عايها وان خرجت على جهة المرض لامره صلى الله عليه وسلم بالوضوء عند كل صلاة المستحاضة والاستحاضة مرض وأما مالك فرأى أن المرض 🕯 ههنا تاثير في الرخصة قياسا أيضا على ماروى أيضا من أن المستحاضة لم تؤمر الا بالغسل فقط وذلك أن حديث فاطمة بنت أبى حبيش هذا هو متفق على صحته ويختلف في هـــذه الزيادة فيه أعنى الامر بالوضوء لكل صلاة ولكن صححها آبو عمر بن عبد البر وقياسا على من يغلبه الدم من جرح ولاينقطع مثل ماروى أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثغب دما .

(المسئلة الثانية) اختلف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب. فقوم رأوا انه حدث فاوجبوا من قليله وكثيره الوضوء وقوم رأوا أنه ليس بحدث فلم بوجبوا منه الوضوء الا أذا تيقن بالحدث على مذهب من يعتبر الشك واذا شك على مذهب من يعتبر الشك حتى أن بعض السلف كان يوكل بنفسه اذا نام من يتفقد حاله أعنى هل يكون منه حدث أم لا يوقوم فرقوا بين النوم القليل الخفيف والكثير المستثقل فأوجبوا في الكثير المستثقل

الوضوء دون القليل وعلى هذا فقهاء الامصار والجمهورولماكانت بعضالهيئات يعرض فيها الاستثقال من النوم أكثر من بعض وكذلك خروج الحـــدث اختلف الفقهاء في ذلك فقال مالك من نام مضطحما أو ساجدا فعليه الوضوء طويلا كان النومأوقصيرا ومن نام جالسا فلا وضوء عليه الا أن يطول ذلك به . واختلف القول في مذهبه فيالراكع فرة قال حكمه حكم القائم ومرة قال حكمه حبكم الساجد . وأما الشافعي فقال على كل نَائَم كيف مانام الوضوء الامن نام جالسا. وقال أبو حنيفة وأصحابه لاوضو. الاعلىمن نام مضطحِعاً . وأصل اختلافهم في هذه المسئلة اختلاف الآثار الواردة في ذلك وذلك أن ههنا أحاديث يوجب ظاهرها أنه ليس في النوم وضوء أصلا كحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الى ميمونة فنام عندها حتى سمعنا غطيطه ثم صلى ولم يتوضأ وقوله عليه الصلاة والسلام ؛ اذا نمس أحدكم في الصلاة فليرقدحتي يذهب عنه النوم فانه لعله يذهب ان يستغفر ربه فيسب نفسه وماروي أيضا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون في المسجد حتى تترك رؤسهم ثم يصلون ولا يتضئون وكلها آثار ثابتة وههنا أيضا أحاديث يوجب ظاهرها أن النوم حدث وابينها في ذلك حديث صفوان بن عسال وذلك انه قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا الا ننزع خفافنا من غائط وبول ونوم ولاننزعها الا من جنابة فسوى بين البول والغائطوالنوم صححه الترمذي ، ومنها حديث أبى هريرة المتقدم وهوقوله عليه الصلاة والسلام . اذا استيقظ أحدكم من النوم فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوءه فان ظاهر. أن النوم يوجب الوضوء قليله وكـثير. وكـذلك يدل ظاهر آية الوضوء عند من كان عنده المني في قوله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا اذا قمنم الى الصلاة ) أي اذاقمتم من النوم على ماروى عن زيد بن أسلم وغيره من السلف فلما تعارضت ظواهر هذه الا ثار ذهب العلماء فيهامذهبين مذهب الترجيح ومذهب الجمع . فن ذهب مذهب الترجيح إما أسقط وجوب الوضوء من النوم أصلا على ظاهر الاحاديث التي تسقطه وإما أوجبه من قليله وكشيره على ظاهر الاحاديث التي توجبه أيضا أعني على حسب ماترجح عنده من ألاحاديث الموجبة أومن الاحاديث المسقطة. ومن ذهبمذهب الجمع حمل الأخاديث الموجبة للوضوء منه علىالكثير والمسقطة للوضوء على القليلوهوكماقلنا، مذهب الجمهور والجمع أولى من الترجيح ماأمكن الجمع عند أكثر الاصوليين. وأما الشافعي فأنما حملها على ان استثنى من هيئات النائم الجلوس فقط لانه قد صح ذلك. عن الصحابة أعنى انهم كانوا ينامون جلو ساولايتوضئون ويصلون وإنما أوجبه أبوحنيفة-في النوم في الاضطجاع فقط لان ذلك ورد في حديث مرفوع وهو انه عليه الصلاة. والسلام قال الأعدا الوضوء على من نام مضطحها والرواية بذلك ثابتة عن عمسر وأما مالك فلماكان النوم عنده أنما ينقض الوضوء من حيث كان غالبا سبباللحدث راعى فيه ثلاثة أشياه الاستثقال أو الطول أو الهيئة فلم يشترط في الهيئة التي يكون منها خروج الحدث غالبا لا الطول ولا الاستثقال واشترط ذلك في الهيئات التي لا يكون خروج الحدث منها غالبا.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ اختلف العلماء في ايجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الاعضاء الحساسة فذهب قوم الى أن من لمس امرأة بيده مفضياً اليها ليس بينها وبينه حجاب ولا ستر فعليه الوضوء وكذلك من قبلها لأن القبلة عندهم لمسما وسواه التذ أم لم يلتذ وبهـــذا القول قال الشافعي وأصحابه الا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس فاوجب الوضوء على اللامس دون الملموس ومرة سوى بينها ومرة أيضًا فرق بين ذوات المحارم والزوجة فا وجب الوضوء من لمس الزوجة دون ذوات المحارم ومرة سوى بينهما . وذهب آخرون الى ايجاب الوضوء عن اللمس إذا قارنته اللذة أو قصد اللذة في تفصيل لهم في ذلك وقع بحائل أو بغير حائل بأى عضو أتفق ما عدا القبلة فانهم لم يشـــترطوا اللذة في ذلك وهو مذهب مالك وجهور أصحابه .وذني قوم ايجاب الوضوء من لمس النساء وهو مذهب أبي حنيفة ولكل سلم من الصحابة الااشتر اطاللة، فاني لا أذكر أحداً من الصحابة اشترطها . وسبب اختلافهم في هذه المسئلة اشتراك اسم اللمس في كلام العرب فان العرب تطلقه مرة على اللمس الذيهو باليدومرة تكنيبه عن الجماع فذهبقوم الى ان اللمس الموجب للطهارة في آية الوضو. هو الجماع في قوله تعالى (أولامستم النساء) وذهب آخرون الى أنه اللمس باليد ومن هولا من رآه من باب العام أريدبه الخاص فاشترط فيه اللذة ومنهم من رآه من باب المام أريد به المام فلم يشترط اللذة فيه ومن اشترط اللذة فانما دعاه الى ذلك ما عارض عموم الآية عن أن النبي صلى الله عليــه وسلم كان يلمس عائشة عند سجوده بيده وربمالسته وخرج أهل الحديث حديث حبيب بن أبيثابت عن عروة عنعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ فقلت من هي الا أنت فضحكت قال أبو عمر هذا الحديث وهنه الحجازيون وصححه الكوفيون والى تصحيحه مال أبو عمر بن عبد البر قال وروى هذا الحديث أيضامن طريق معبدبن نبأتة وقال الشافمي ان ثبت حديث معبد بن نباتة في القبلة لم أر فيها ولا في اللمس وضوءا . وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس ينطلق حقيقة على اللمس باليد وينطلق مجازا على الجماع وانه إذا تردد اللفظ بين

الحقيقة والمجاز فالاولىان يحمل على الحقيقة حتى بدل الدايل على المجاز ولا ولتكأن يقولوا ان المجاز اذاً كشر استعماله كان أدل على المجاز منه على الحقيقة كالحال في اسم الغائط الذي هو أدل على الحدث الذي هو فيه مجاز منه على المطمئن من الارض الذي هو فيه حقيقة والذي اعتقده أن الامس وان كانت دلالته على المعنيين بالسواء أو قريبا من السواه أنه أظهر عندي في الجماع وان كان مجازاً لات الله تبارك وتعالى قد كني بالمباشرة والس عن الجماع وها في مهنى اللهس وعلى هذا التأويل في الآية يحتج بها في اجازة التيمم للجنب دون تقدير تقديم فيها ولا تأخــير على ما سيأتي بمد وترتفع الممارضة التي بين الآثار والآية على التأويل الآخر وأما من فهم من الآية اللمسين معافضه في فان العرب اذا خاطبت بالاسم المشترك أنما تقصد به معني واحد من المعانى التي يدل عليها الأمم لا جميع المعاني التي يدل عليها وهذا بين بنفسه في كلامهم. ( المسالة الرابعة ) مس الذكر اختاف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب فمنهم من رأى الوضوء فيه كيف مامسه وهومذهب الشافعي وأصحابه وأحمد وداود ومنهم من لم يرفيه وضوءاً أ-الاوهوأبوحنيفةوأ صحابهوا كلاالفرية بن ساف، ن الصحابة والتابعين. وقوم فرقوابين أن يمسه بحال أولايسه بتلك الحال وهؤلاه افترقوا فيهفرقا فمنهممن فرق فيه بين ان يلتذ أولا يلتذوهنهم من فرق بين ان يمسه بباطن الكف أولا يمسه فأوجبوا الوضوء مع اللذة ولم يوجبوهمع عدمها وكذلك اوجبهقوممع المس بباطن الكف ولميوجبوممعالمس بظاهرها وهذان الاعتباران مرويان عن أصحاب مالك وكائن اعتبار باطن الكف. راجع الى اعتبار سبب اللذة وفرق قوم في ذلك بهن العمد والنسيان فأوجبوا الوضوء منه مع الممد ولم يوجبوه مع النسيان وهو مروى عن مالك وهو قول داود وأسحابه من مذهب مالك عن أهل الغرب من أصحابه والرواية عنه فيه مضطربة . وسبب اختلافهم في ذلك أن فيه حديثين متعارضين أحدها الحديث الوارد من طريق بسرة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا مس أحدثم ذكره فليتوضأوهو أشهر الاحاديث الواردة في إيجاب الوضوء من مس الذكر خرجه مالك في الموطأ وصححه يحيى بن مدين وأحمد بن حنبل وضعفه أهــل الكوفة وقد روى أيضا معناه منطريق أم حديمة وكان أحمد بن حنيل يصححه وقدروى أيضا معناه من طريق ابي هريرة وكان ابن السكن أيضا يصححه ولم يخرجه البخارى ولا مسلم؛ والحديث الثاني الممارض له حديث طلق بن على قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندم رجل كانَّه بدوى فقال يارسول اللهما ترى في مس الرجل ذكره بعد ان يتوضأ فقال وهل هو الابضعة منك خرجه أيضا أبوداودوالترمذى وصححه كثير من أهل العلم الكوفيون وغير هم فذهب العلماء في تأويل هذه الاحاديث أحد مذهبين اعامذهب الترجيح أو النسخ وإمامذهب الجمع فن رجح حديث بسرة أوراآه ناسخا لحديث طلق بن على قال بايجاب الوضوء من مسالذكر ومن رجح حديث طلق بن على أسقط وجوب الوضوء من مسه ومن رامان يجمع بين الحديثين أوجب الوضوء منه في حال و بلاحتجاجات التي يحتجها كل بسرة على الندب وحديث طلق بن على على نفى الوجوب والاحتجاجات التي يحتجها كل واحد من الفريقين في ترجيح الحديث الذى رجحه كشيرة يطول ذكرها وهي موجودة في ولكن نكته اختلافهم هوما أشرنا اليه .

(المسئلة الحامسة) اختلف الصدر الاول في ايجاب الوضوء من أكل مامسته النار لاختلاف الآثار الواردة فيذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفق جهور فقهاء الامصار بعد الصدر الآول على سقوطه اذ صح عندهم انه عمل الحلفاء الاربعة ولما ورد من حديث جابر انه قال كان آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء عامست النار خرجه أبو داود ولكن ذهب قوم من أهل الحديث أحمد واسحاق وطائفة غيرهم أن الوضوء يجب فقط من أكل لحم الجزور لثبوت الحديث الوارد بذلك عنه عليه الصلاة والسلام.

السئلة السادسة كالله أبو حنيفة فاوجب الوضوه من الضحك في الصلاة لمرسل أبى العالية وهو أن قوما ضحكوا في الصلاة فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم باعادة الوضوه والصلاة ورد الجمهور هذا الحديث لكونه مرسلا ولمخالفته للاصول وهو أن يكون شئ ما ينقض الطهارة في الصلاة ولا ينقضها في غير الصلاة وهومرسل صحيح (المسئلة السابعة) وقد شذ قوم فاوجبوا الوضوه عن حمل الميت وفيه أثر ضعيف من غسل ميتافليغتسل ومن حمله فليتوضأ . وينبغى ان تعلم أن جمهور العلماءأوجبوا الوضوه من زوال العقل بأى نوع كان من قبل إغماء أو جنون أو سكر وهؤلاء كلهم قاسوه على النوم أعنى انهم رأوا انه اذا كان النوم يوجب الوضوه في الحالة التي هي سبب للحدث غائبا وهو الاستثقال فأحرى ان يكون ذهاب العقل سيبلا فذلك فهذه هي مسائل هذا الباب المجمع عليها والمسهورات من المختلف فيها وينبغى ان نصر الى الباب المجمع عليها والمسهورات من المختلف فيها وينبغى ان نصر الى الباب الحامس.

### -م الباب الخامس كا

وهوممر فةالافعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها والاصل في هذا الباب قوله تعالى

(ياليها الذين أمنوا اذا قنم الى الصلاة) الآية وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولأصدقة من غلول فاتفق المسلمون على أن الطهارة شرط من شروط الصلاة لمكان هذا وان كانوا اختلفوا هل هي شرط من شروط الصحة أومن شروط الوجوب ولم يختلفوا ات ذلك شرط في جميع الصلو ات الأفي صلاة الجنازة وفي السجود أعني سجود النلاوة فان فيه خلافا شاذاً . والسبب في ذلك الاحتمال العارض في انطلاق اسم الصلاة على الصلاة على الجنائز وعلىالسجود. فمن ذهب الى ان اسم الصلاة ينطلق على صلاة الجنائز وعلى السجود نفسه وهمالجمهوراشتر طهذه الطهارة فيهماومن ذهب الي انه لاينطلق عليهمأ اذكانتصلاة الجنائز ليسفهياركوع ولاسجود وكان السجود أيضا ليسفيهقيامولا ركوع لميشترطواهذه الطهارة فيهما ويتعلق بهذا الباب مع هذه المسئلة أربع مسائل. ﴿المسئلة الاولى ﴾ هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لافذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي ألى انها شرط فيمس المصحف وذهب أهل الظاهر الى انها ليست بشرط في ذلكو السبب في اختلانهم تردد مفهوم قوله تعالى ( لا يمسه الا المطهرون ) بين ان يكون المطهرون هم بنو آدم وبين ان يكونوا هم الملائكة وبين أن يكون هذا الخبر مفهومه النهى وبين ان يكون خبرا لا نهيافمن فهم من المطهرين بني آدم وفهــم من الحبر النهى قال لا يجوز ان يمس المصحف الاطاهر ومن فهم منه الخبر فقط وفهم من لفظ المطهر بن الملائكة قال انه ليس في الآية دليل على اشتراط هذه الطهارة في مس المصحف واذا لم يكن هنالك دليل لا من كتأب ولا من سنة ثابتة بقي الامر على البراءة الاصلية وهي الاباحة. وقد احتج الجمهور لمذهبهم بحديث عمرو بن حزم أن الني عليه الصلاة والسلام كتب : لا يمس القرآن الاطاهر وأحاديث عمرو بن حزم اختلف الناسفىوجوب العمل بها لانها مصحفة ورأيت ابن المفوز يصححها اذا روتها الثقات لأنها كتاب النبي عايه الصلاة والسلام وكذلك أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأهل الظاهر يردونهما ورخص مالك للصبيان في مس المصحف على غير طهر لانهم غيرمكلفين.

(المسئلة الثانية) اختلف الناس في إيجاب الوضوء على الجنب في احوال أحدها اذا أراد أن ينام وهو جنب فذهب الجهور الى استحبابه دون وجوبه وذهب أهل الظاهر الى وجوبه لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر انه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم انه تصيبه جنابة من الايل فتال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا واغسل ذكرك ثم نم وهو أيضا مروى عنه من طريق عائشة . وذهب الجمهور الى حمل الامر بذلك على الندب والعدول به عن ظاهره لمكان عدم مناسبته وجوب

الطهارة لارادة النوم أعنى المناسبة الشرعية . وقد احتجوا أيضا لذلك باحاديث أثبتها حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الحلاء فاتى بطعام فقالوا ألا ناتيك بطهر فقال . أأصلى فأتوضأ وفي بعض رواباته فقيدل له ألا تتوضا فقال ما أردت الصدلاة فأ توضا والاستدلال به ضعيف فانه من باب مفهوم الحطاب من أضعف أنواعه وقد احتجوا بحديث عائشة انه عليه الصلاة والسلام كان ينام وهو جنب لايمس الماء الا أنه حديث ضعيف وكذلك اختلفوا في وجوب الوضوء على الجنب الذي يريد أن يأخل أو يشرب وعلى الذي يريد ان يعاود أهله فقال الجمهور في هذا كله باسقاط الوجوب لعدم مناسبة الطهارة لهذه الاشياء وذلك أن الطهارة انما فرضت في الشرع لاحوال التعظيم كالصلاة وأيضا فلمكان تعارض الآ نارفي ذلك وذلك أن يتوضأ فرض عنه عليه الصلاة والسلام . أنه أمر الجنب اذا أراد ان يعاود أهله أن يتوضأ وروى عنه انه كان يجامع ثم يعاود ولايتوضأ وكذلك روى عنده منع الائل والشرب وحي يتوضأ وروى عنه اباحة ذلك .

(المسئلة الثالثة) ذهب مالك والشافعي الى اشتراط الوضوء في الطواف وذهب أبو حنيفة الى اسقاطه . وسبب اختلافهم تردد الطواف بين أن يلحق حكمه بحسكم الصلاة أولا يلحق وذلك انه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الحائض الطواف كما منعها الصلاة فأشبه الصلاة من هذه الحبة وقد جاء في بعض الآثار تسمية الطواف صلاة وحجة أبى حنيفة أنه ليس كل شيء منعه ألحيض في الطهارة شرط في فعسله اذا ارتفع الحيض كالصوم عند الجمهور .

(المسئلة الرابعة ) ذهب الجمهور الى أنه يجوز الهير متوضى أن يقرأ القرآن ويذكر الله وقال قوم لا يجوز ذلك له الاان يتوضأ , وسبب الخلاف حديثان متعارضان ثابتان أحدها حديث أبى جهم قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه وجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار السح بوجهه ويديه ثمانه رد عليه الصلاة والسلام السلام . والحديث الثانى حديث على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء الا الجنابة فصار الجمهور الى أن الحديث الثانى خاسخ للاول وصار من أوجب الوضوء لذكر الله الى ترجيح الحديث الاول .

### و كتاب الغسل ﴾

والاصل في هـذه الطهارة قوله تعالى ( وان كنتم جنبا فاطهروا ) والكلام المحيـط يقواعدها ينحصربهـد المعرفة بوجوبها وعلىمن تجب ومعرفة مابه تفعل وهو المـاء

المطلق في ثلاثة أبواب الياب الاول في معرفة العمل في هـذه الطهارة . والثانى في همرفة نواقض هذه الطهارة . والباب الثالث في معرفة أحكام نواقض هذه الطهارة . فأما على من تجب فعلى كل من لزمته الصلاة ولآخلاف في ذلك وكذلك لأخلاف في وجوبها ودلائل ذلك هي دلائل الوضوء بعينها وقدذكر ناها وكذلك أحكام المياه قدتقدم القول فيها .

#### سي الباب الاول الله

الطهارة امرار اليد على جميع الجسد كالحال في طهارة أعضاء الوضوء أم يكفي فيها افاضة الماه على جميع الجسد ولن لم يمر يديه على بدنه ﴿ كَثُرُ الْعَلَمَاءُ عَلَى أَنْ افَاصْةَالُمَـاء كافية في ذلك وذهب مالك وجل أصحابه والمزنى من أصحاب الشافعي الي أنه انفات المتطهر موضع واحد من جسده لم يمريده عليه ان طهره لم يكمل بعد . والسبب في أختلافهم اشتراك اميم انغسل ومعارضة ظاهر الاحاديث الواردة في صفة الغسل لقياس الغسل في ذلك على الوضوء وذلك أن الاحاديث الثابثة التي وردت في صفة غسله عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة وميمونة ليس فيها ذكر التدلك وانما فيها افاضة الماه فقط فني حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيفسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يا خذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم يصب على رأسه ثلاث غر فات ثم بفيض الماء على جلده كله والصفة الواردة في حديث ميمونة قريبة من هذه الا أنه أخرغسل رجليه من أعضاء الوضوء الى آخر الطهر وفي حديث أم سلمة أيضاً وقد سا لنه عليه الصلاة والسلام هل تنقض ضفر رأسها لفسل الجنابة فقال عليه الصلاة والسلام: انما يكمفيك ان تحتى على رأسك الماء ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماءفاذا أنت قدطهرت وهو أقوى في اسقاط التدلك •ن تلك الا حاديث الاخر لانه يمكن هنالك أن يكون الواصف لطهره قد ترك التدلك وأما ههنا فانما حصر لها شروط الطهارة ولذلك أجم الملماء على أنصفة الطهارة الواردة من حديث ميمونة وعائشة هي أكمل صفاتها وأن ماورد في حديث أم سلمة من ذلك فهو من أركانها الواحبة وان الوضوء في أول الطهر ليس من شرط الطهر الاخلافاشاذا روى عن الشافعي وفيه قوة من جهة ظواهر الاحاديث وفي قول الجمهور قوة من جهة النظر لان الطهارة ظاهر من أمرها انها شرط في صحة الوضوء لا الوضوء شرط في صحتها فهو من باب معارضة القياس لظاهر الحديث.

وطريقة الشافعي تغيب ظاهر الاحاديث على القياس فذهب قوم كا قلنا إلى ظاهر الاحاديث وغلب آخرون قياس الاحاديث وغلبوا ذلك على قياسها على الوضوء فلم بوجبواالتدلك وغلب آخرون قياس هذه الطهارة على الوضوء على ظاهر هذه الاحاديث فاوجبوا التدلك كالحال فى الوضوء فمن رجح القياس صار الى ايجاب التدلك ومن رجح ظاهر الاحاديث على القياس صار إلى اسقاط التدلك وأعنى بالقياس قياس الطهر على الوضوء واما الاحتجاج من طريق الاسم ففيه ضعف اذ كان اسم الطهر والغدل ينطلق في كلام العرب على المعنيين جميعا على حد سواء.

﴿المسئلة الثانية﴾ اختلفوا هل عن شروط هذه الطهارة النية أم لا كاختلافهم في الوضوه فذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وداود وأصحابه الى أن النية من شروطها وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثورى الى انها تجزى بغير نية كالحال في الوضوء عندهم وسبب اختلافهم في الوضوء وقد تقدم ذلك.

(السئلة الثالثة ) اختلفوا في الضمضة والاستنشاق في هذه الطهارة أيضاً كاختلافهم فيهما في الوضوء آعني هل ها واجبان فيها أملاً؛ فذهب قوم الى انهما غير واجبين فيها وذهب قوم الى انهما غير واجبين فيها وذهب قوم الى وجوبهما وعن ذهب إلى عدم وجوبهما مالك والشافهي وعن ذهب الى وجوبهما أبو حنيفة وأصحابه. وسبب اختلافهم معارضة ظاهر حديث أم سلمة الاحاديث التي نقلت من صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام في طهره وذلك ان الاحاديث التي نقلت من صفة وضوءه في الطهر فيها المضمضة والاستنشاق وحديث أم سلمة ليس فيه أمر لا بمضمضة ولا باستنشاق فن جعل حديث عائشة وميمونة مفسر ألمجمل حديث أم سلمة ولقوله تعالى (وان كنتم جنبا فاطهروا) أوجب المضمضة والاستنشاق ومن جهله معارضا جمع بينهما بائ حمل حديث عائشة وميمونة على الندب وحديث ومن جهله معارضا جمع بينهما بائ على اختلفوا في تحايل الرأس هل هو واجب أم سلمة على الوجوب ولهذا السبب بعينه اختلفوا في تحايل الرأس هل هو واجب في هذه الطهارة أم لا ومذهب مالك انه مستحب ومذهب غيره انه واجب وقدعضد في هذه الطهارة أم لا ومود الشعر وبلوا الشعر .

(المسئلة الرابعة) اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفور والترتيب أمليساه ن شرطها كاختلافهم من ذلك في الوضوه وسبب اختلافهم في ذلك هل فعله عليه الصلاة والسلام محول على الوجوب أو على الندب فانه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام انه توضأ قط الا مرتبا متواليا وقد ذهب قوم إلى أن الترتيب في هذه الطهارة أبين منها في الوضوه وذلك بين الرأس وسائر الجسد لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث

أم سلمة 1 انما يكفيك ان تحتى على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضى الماء على جسدك وحرف ثم يقتضى المترتيب بلا خلاف بين أهل اللغة .

(الباب الثاني في معرفة النواقض لهذه الطهارة)،

والاصل في هذا الباب قوله تمالى (وإن كنتم جنبا فاطهروا) وقوله (ويستلونك عن الحيض قل هو أذى ) الآية وانفق الملماء على وجوب هذه الطهارة من حدثين أحدهما خروج المني على وجه الصحة في النوم أو في اليقظة من ذكر كان أو أنثي الا ما روى عن النخمي من أنه كان لا يرى على المرأة غسلا •ن الاحتلام وأنما اتفق الجمهور على مساواة المرأة في الاحتلام للرجل لحديث أمسلمة الثابت انها قالت يارسول الله المرأة ترى فيالمنام مثل ما برى الرجل هل عليها غسل قال : نعم اذا رأت الما. وأما الحديث الثاني الذي انفقوا أيضا عليه فهو دم الحيض أعنى اذا انقطع وذلك أيضا لقوله تعالى (ويستلونك عن المحيض) الآية ولتعليمه الغسل من الحيض لعائشة وغيرها من النساء واختلفوا في هذا الباب بما يجري مجري الاصول في مسئلتين مشهورتين. ﴿ المسئلة الأولى ﴾ اختلف الصحابة رضي الله عنهم في سبب ايجاب الطهر من الوطُّ فمنهم من رأى الطهر واحبا في التقاء الختانين أنزل أو لم ينزل وعليه أكثر فقهاء الامصار مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وجماعة من أهل الظاهر . وذهب قوم من أهل الظاهر الى ايجاب الطهر مع الأنزال فقط. والسبب في اختلافهم في ذلك تعارض الاحاديث في ذلك لانه ورد في ذلك حديثان ثابتان اتفق أهل الصحيح على تخريجهما (قال ) الفاضي رضي الله عنه ومتى قلت ثابت فأنما أعني به ما أخرجه البخاري أو مسلم أو ماأجتمعا عليه . احدهما حديث ابي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلامانه قال: أذا قعد بين شعبها الاربع والزق الختان بالختان فقدوجب النسل والحديث الثاني حديث عثمان انه سئل فقيل له أرأيت الرجل اذا جامع أهله ولم يمن قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب الملماء في هذين الحديثين مذهبين أحدهما مذهب النسخ والثاني مذهب الرجوع الى ماعليه الاتفاق عند التعارض الذي لايمكن الجمع فيهولا الترجيح فالجمهوو رأوا أن حدیثأبی هریرة ناسخ لحدیث عثمان ومن الحجة لهم علی ذلك ماروی عن أبی بن كمب انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنما جمل ذلك رخصة في أول الاسلام ثم أمر بالفسل خرجه أبو داود وأما من رأى ان التعارض بين هذين الحديثين هو مما لايمكن الجمع فيهبينهماولاالترجيح فوجب الرجوع عندهالي ماعليه الاتفاق وهووجوب

لماء من الماء وقد رجيح الجمهور حديث أبي هريرة من جهة القياس قالوا وذلك انه ا\_ا وقع الاجاع على ان مجاوزة الحتانين توجب الحد وجب ان يكون هو الموجب للغسل وحكوا ان هذا القياس مأخوذ عن الخلفاء الاربعة ورجح الجمهور ذلك أيضا من حديث عائشة لاخبارها ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجه مسلم -﴿ المُستَلَةُ الثَّانيةِ ﴾ اختاف العلماء في الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجبًا للطهر فذهب مالك الى أعتبار اللذة في ذلك وذهب الشافعي الى ان نفس خروجه هوالموجب للطهر سواء خرج بلذة أو بغير لذة 🖢 وسبب اختلافهم في ذلك هو شيئان ، أحدما هل اسم الجنب ينطلق على الذي أجنب على الجهة الغير الممتادة أم ليس ينطلق عليه فمن رأى أنه انما ينطلق على الذي أجنب علىطريقالعادة لم يوحب الطهر فيخروجه من غير لذة ومن رأى أنه ينطلق على خروج المني كيفما خرج اوجب منهالطهر وان لم يخرج مع لذة ، والسبب الثاني تشبيه خروجه بغير لذة بدم الاستحاضة واختلافهم في خروج الدم على جهة الاستحاضة هل يوجب طهر أم ليس يوجبه فسنذكره في باب الحيض وان كان من هذا الباب وفي المذهب في هذا الباب فرع وهو اذا انتقلمن أصل مجاريه بلذة ثم خرج في وقت آخر بغير لذة مثل ان يخرج من المجامع بعد ان يتطهر فقيل يعيد الطهر وقيل لا يعيد وذلك ان هذا النوع من الخروج صحيته اللذة في بعض نقلته ولم تصحبه في بعض فمن غلب حال اللذة قال يجب الطهر ومن غلب حال عدم اللذة قال لا يعجب علمه طهر.

# (الباب الثالث في أحكام هذين الحدثين أعني الجنابة والحيض)

أما أحكام الحدث الذي هو الجنابة ففيه ثلاثة مسائل.

(المسئلة الاولى ) اختلف العلماء في دخول المسجد للجنب على ثلاثة أقوال ، فقوم منعوا ذلك باطلاق وهو مذهب مالك وأصحابه ، وقوم منعوا ذلك الالعابر فيه لامقيم ومنهم الشافعي . وقوم أباحوا ذلك للجميع ومنهم داود وأصحابه فيما أحسب . وسبب اختلاف الشافعي وأهل الظاهر هو تردد قوله تبارك وتعالى (ياأيها الذين آمنوا لانقربوا الصلاة وأنتم سكارى) الآية بين ان يكون في الآية مجازحتي يكون هنالك محذوف مقدر وهو موضع الصلاة أي لاتقربوا موضع الصلاة ويكون عابر السبيل استثناء من النهى عن قرب موضع الصلاة وبين الايكون هنالك محذوف أصلا وتكون الآية على حقيقتها ويكون عابر السبيل هوالمسافر الذي عدم الماء وهو جنب فهن رأى ان في على حقيقتها ويكون عابر السبيل هوالمسافر الذي عدم الماء وهو جنب فهن رأى ان في الآية مخذوفا أجاز المرور لا جنب في المسجد ومن لم ير ذلك لم يكن عنده في الآية دليل

على منع الجنب الاقامة في المسجد وأما من منع العبور في المسجد فلا أعلم له دليلا الاظاهر ماروى عنه عليه الصلاة والسلام انه قال: لا أحل المسجد لجنب ولا حائض وهو حديث غير ثابت عند أهل الحديث واختلافهم في الحائض في هـذا المعنى هو اختلافهم في الحنب.

(المسئلة الثانية) مس الجنب المصحف؛ ذهب قوم الى اجازته، وذهب الجمهور الى هذمه وهم الذين منموا أن يمسه غير متوضى . وسبب اختلافهم هو سبب اختلافهم في منع غير المتوضى ان يمسه أعنى قوله لايمسه الا المطهرون وقد ذكرنا سبب الاختلاف في الآية فيما تقدم وهو بعينه سبب اختلافهم في منع الحائض مسه .

(المسئلة الثالثة) قراءة القرآن للجنب اختلف الناس في ذلك فذهب الجمهورالى منع ذلك وذهب قوم الى إباحته والسبب فى ذلك الاحتمال المتطرق الى حديث على انه قال: كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شي الا الجنابة وذلك ان قوما قالوا ان هذا لا يوجب شيئا لانه ظن من الراوى ومن اين يعلم أحد ان ترك القراءة كان لموضع الجنابة إلا لو أخبره بذلك والجمهور رأوا انه لم يكن على رضى الله عنه ليقول هذا عن توهم ولاظن وانما قاله عن تحقق، وقوم جملوا الحائض في هسذا الاختلاف بمنزلة الجنب وقوم فرقوا بينهما فاجازوا المحائض القراءة القليلة استحسانا لطول مقامها حائضا وهو مذهب مالك فهذه هي أحكام الجنابة السيالة المحائض القراءة القليلة المتحسانا

(وأما أحكام الدماء الخارجة من الرحم) فالكلام المحيط بأصولها ينحصر في ثلاثة أبواب الاول معرفة أنواع الدماء الخارجة من الرحم، والثانى معرفة العلامات التى تدل على انتقال الطهر الى الحيض والحيض الى الطهر أو الاستحاضة والاستحاضة أيض الى الطهر والثالث معرفة أحكام الحبض والاستحاضة أعنى موازعهما وموجباتهما ونحن نذكر في كل باب من هذه الابواب الثلاثة من ألمسائل ما يجرى مجرى القواعد والاصول لجميع ما في هذ الباب على ما قصدنا اليه مما انفقوا عليه واختلفوا فيه .

#### ه الباب الاول الله

اتفق المسلمون على ان الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة . دم حيضوهو الخارج على حجهة المرض وأنه غير دم الحيض لقوله على حجهة المرض وأنه غير دم الحيض لقوله عليه الصلاة والسلام : انما ذلك عرق وليس بالحيضة ودم نفاس وهو الخارج مع الولد.

#### ﴿ الباب الثاني ﴾

إما معرفة علامات انتقال هـ ذه الدماه بعضها الى بمـ ض وانتقال الطهر الى الحيض

والحيض الى الطهر فان معرفة ذلك في الاكثر تنبنى على معرفة أيام الدماء المعتادة وأيام الاطهار ونحن نذكر منها ما يجرى الاصول وهي سبع مسائل .

﴿ المسئلة الاولى ﴾ اختلف العلماء في أكثر أيام الحيض وأقلها وأقل أيام الطهر فروى عن مالك أن اكثر أيام الحيض خمسة عشر يوماوبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة أكثره عشرة أيام وأما أقل أيام الحيض فلا حدلها عند مالك بل قد تكون الدفعة الواحدة عنده حيضًا الا أنه لايعتد بها في الاقراء في الطلاق وقال الشافعي اقله يوم وليلةوقال أبو حنيفة اقله ثلاثة أيام وأما أقل الطهر فاضطربت فيه الرويات عن مالك فروى عنه عشرة أيام وروى عنه ثمانية أيام وروى خمسة عشر يوما والى هذه الرواية مال البغداديون من أصحابه ومها قال الشافعي وأبو حنيفة وقيل سبعة عشر يوما وهوأقصي ماانعقد عليه الاجماع فيها أحسب. وأماأ كثر الطهر فليس له عندهم حد واذا كان هذا موضوعا من أقاويلهم فمن كان لاقل الحيض عنده قدر مملوم وجب أن يكون ماكان أقل من ذلك القدر اذا ورد في سن الحيض عنده استحاضة،ومن لميكن لاقل الحيض عنده قدر محدود وجب أن تكون الدفعة عنده حيضا ومن كان أيضما عنده أكثره محدود أوجب ان يكون مازاد علىذلك القدر عنده استحاضة . ولكن متحصل مذهب مَالِكَ فِي ذَلِكَ انْ النَّسَاءَ عَلَى ضَرِبِينَ مُبَنَّداًة ومُمَنَّادَة فَالْمُبَنَّداُّة تَرَكُ الصلاة برؤية أول دم تراه الى تمام خمسة عشر يوما فان لم ينقطع صلت وكانت مستحاضة وبه قال الشافعي الأأن مالكا قال تصلى من حين تتيقن الاستحاضة وعند الشـ افعي انها تعيد صلاة ماسلف لها من الايام الا أقل الحيض عنده وهو يوم وليلة وقيل عن مالك بل تعتد أيام لداتها ثم تستظهر بثلاثة أيام فان لم ينقطع الدم فهي مستحاضة.وأما المعتادة ففيها روايتان عن مالك أحدها بناؤها على عادتها وزيادة ثلاثة أيام مالم تتجاوز أكثر مدة الحيض. والثانية جلوسها الى انقضاء أكثر مدة الحيض أوتعمل على التمييز انكانت من أهل التمييز وقال الشافعي تعمل على أيام عادتها وهذه الاقاويل كاما المختلف فيها عند الفقهاء في أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر لامستند لها الا التجربة والعادة وكل أنما قال من ذلك ماظن أنالتجربة أوقفته على ذلك ولاختلاف ذلك في النساء عسرأن يعرف بالتجربة حدود هذه الاشياء في أكثر النساء ووقع في ذلك هذا الخلاف الذي ذكرنا وانما أجموابالجملة على ان الدم اذا تمادى أكثر من مدة أكثر الحيض انه استحاضة لقول رسول اللهصلي الله عليه وسلم الثابت لفاطمة بنتحبيش فاذا أقلبت الحيضةفاتركي الصلاة فاذا ذهبت قدرها فاغسلي عنك الدم وصلى والمتجاوزة لأمد أكثر أيام الحيض هِد دُهُبِ عَنها قدرها ضرورة وأنما صار الشافعي ومالك رحمه الله في الممتادة في احدى

الروايتين عنه الى أنها تبنى على عادتها لحديث أم سلمة الذي رواه في الموطأ ان امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله حلى الله عليه وسلم فقال ؛ لتنظر الى عدد الليالي والايام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فاذا خلفت ذلك فلنعتسل ثم لنستر بثوب ثم لتصل فا فحقوا حمكم الحائض التي تشك في الاستحاضة مجكم المستحاضة التي تشك في الحيض وأنما رأى أيضًا في المبتدئة أن يعتبر أيام لدانهالان أيام لداتها شبيهة با يامها فجمل حكمهما واحداً.وأما الاستظهار الذي قال بهمالك بثلاثة ايام فهوشي الفرد به مالك وأصحابه رحمهم الله وخالفهم في ذلك جميع فقهاء الامصار ماعدا الاوزاعي أذ لم يكن لذلك ذكر في الاحاديث الثابتة وقد روى في ذلك أثر ضعيف. ﴿ المسئلة الثانية ﴾ ذهب مالك وأصحابه في الحائض الـتى تنقطع حيضتها وذلك بأن تحيض يوما أو يومين وتطهر يوما أو يومين الى أنها تنجمع أيام الدم بمضها الى بعض وتلفى أيام العلهر وتغتسل في كل يوم ترى فيه الطهر أول ما تراه وتصلي فانها لاتدرى لعل ذلك طهر فاذا اجتمع لها من أيام الدم خمسة عشر يوما فهي مستحاضة وبهذا القول قال الشافعي وروى عن ِمالك أيضا أنها تلفق أيام الدم وتعتبر بذلك أيام عادتها فان ساوتها استظهرت بثلاثة أيام فان انقطع الدم والا فهى مستحاضة وجمل الايام التي لا ترى فيها الدم غير معتبرة في العدد لا معنى له فانهلا تخلو تلك الايام ان تكون أيام حيض أو أيام طهر فان كانت أيام حيض فيجب انتلفقهاالي أيام الدموانكانت أيام طهر فليس يجبان تلفق أنام الدم اذاكان قد تخللها طهر والذي يجي على أصوله أنها أيام حيض لا أيام طهر اذأ قل الطهر عنده محدودوهو أكثر من اليوم واليومين فتدبرهذا فانه بين ان شاه الله تعالى والحق أن دم الحيض ودم النفاس يجرى ثمينقطع يوماأو يومين ثم يمودحتي تنقضي أيام الحيض أو أيام النفاس كما تجرى ساعة أوساعة بن من "نهار ثم ينقطع .

(المسئلة الثالثة) اختلفوا في أقل النفاس وأكثره فذهب مالك الى أنه لا حد لا قله وبه قال الشافعي؛ وذهب أبو حنيفة وقوم الى أنه محدود فقال أبو حنيفة هو خسة وعشرون يوما وقال الحسن البصرى عشرون يوما . وأما أكثره فقال مالك مرة هو ستون يوما ثم رجع عن ذلك فقال يسأل عن دنك النساه وأصحابه ثابتون على القول الاول وبه قال الشهافي وأكثر أهل العلم من الصحابة على ان أكثره أربعون يوما وبه قال أبو حنيفة وقد قيل تعتبر المرأة في ذلك أيام أشباهها من النساه فاذا جاوزتها فهى مستحاضة؛ وفرق قوم بين ولادة الذكر

وولادة الانثى فقالوا للذكر ثلاثون يوما وللانثى أربعون يوما . وسبب الخلاف عسر الوقوف على ذلك ولانه ليس الخلاف عسر الوقوف على ذلك بالتحديد لاختلاف أحوال النساء فيذلك ولانه ليس اناكسنة يعمل عليها كالحال في اختلافهم في أيام الحيض والطهر.

(المسئلة الرابعة ) اختلف الفقها. قديما وحديثاً هل الدم الذي ترى الحامل هو حيض أم استحاضة فذهب مالك والشافعي في أصح قوليه وغيرهما الى ان الحامل تحيض وذهب أبو حنيفة وأحمد والثوري وغيرهم الى ان الحامل لا تحيض وان الدم الظاهر لها دم فساد وعلة الا أن يصيبها الطلق فانهم اجمعوا على انه دم نفاس وان حكمه حسكم الحيض في منعه الصلاة وغير ذلك من احكامه. ولمالك وأصحابه في معرفة انتقال الحائض الحامل اذا عادىما الدمون حكم الحيض الى حكم الاستحاضة أقوال مضطربة ،أحدها ان حكمها حكم الحائض نفسها أعنى اما ان تقعد أكثر أيام الحيض ثم هي مستحاضة وإما ان تستظهر على أيامها المعتادة بثلاثة ايام مالم يكن مجموع ذلك أكشر من خمســـة عشهر يوما وقيل انها تقمد حائضا ضعف أكنثر أيام الحيض وقيل أنها تضعف أكشر آيام الحيض بعدد الشهور التي مرت لها فغي الشهر الثاني من حملها تضعف أيام أكش الحيضم تينوفي الثالث ثلاث مراتوفي الرابع اربع وكذلك مازادت الأشهر وسبب اختلافهم في ذلك عسر الوقوف على ذلك بالنجربة واختلاط الامرين فانه مرة يكون الدم الذي تراه الحامل دم حيض وذلك اذا كانت قوة المرأة وافرة والجنين صغيراً وبذلك أمكن أن يكون حمل على حمل على ما حكاه بقراط وجالينوس وسائر الاطياء ومرة يكون الدم الذي تراه الحامل اضعف الجنبن ومرضه التابع لضعفها ومرضهافي الاكشر فيكون دم علة ومرض وهوفىالاكشر دمعلة.

(المسئلة الخامسة) اختلف الفقهاء في الصفرة والكدرة هل هي حيض أم لا.فرأت جاعة أنها حيض في أيام الحيض وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وروى مثل ذلك عن مالكوفي المدونة عنه أن الصفرة والكدرة حيض في إيام الحيض وفي غير أيام الحيض رأت ذلك مع الدم او لم تره. وقال داود وابو يوسف ان الصفرة والكدرة لاتكون حيضة الا باثر الدم. والسبب في اختلافهم مخالفة ظاهر حديث ام عطية لحديث عائشة وذلك انه روى عن عائشة أن النساء كن يبعثن اليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة والكدرة بعدالفسل شيئاً وروى عن عائشة أن النساء كن يبعثن اليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض يسئلنها عن الصلاة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء فن رجح حديث عائشة جعل الصفرة والكدرة حيضا سواء طهرت في ايام الحيض أو في غير أيامه مع الدم أو بلا دم فان حكم الشي الواحد في نفسه ليس يختلف ومن

وام الجمع بين الحديثين قال ان حديث أم عطية هو بعد انقطاع الدم وحديث عائشة في أثر انقطاعه أو ان حديث عائشة هو في آيام الحيض وحديث ام عطية في غير ايام الحيض وقد ذهب قوم الى ظاهر حديث ام عطية ولم يروا الصفرة ولا الكدرة شيئاً لا في ايام حيض ولا في غيرها ولا باثر الدم ولا بعد انقطاعه لقول رسول القصلي الله عليه وسلم: دم الحيض دم اسود يعرف ولان الصفرة والكدرة ليست بدم وأعاهي من سائر الرطوبات التي ترخيها الرحم وهو مذهب ابي محمد بن عزم.

(المسئلة السادسة) اختلف الفقها ، في علامة الطهر فرأى قوم إن علامة الطهر رؤية القصة البيضاء او الجفوف وبعقال ابن حبيب من اصحاب مالك وسوا دكانت المرأة ممن عادتها ان تطهر بالقصة السضاءاوبالجفوف اىذلك رأتطهرت بهءوفرق قوم فقالوا انكانت المرأة ممن ترى القصة البيضاء فلا تطهر حتى تراها وان كانت بمن لاتراها فطرها الجفوف وذلك في المدونة عن مالك . وسبب اختلافهم أن منهم من راعي العادة ومنهم ومنهم من راعي انقطاع الدم فقط وقد قيل ان التي عادتها الجفوف تطهر بالفصة البيضاء ولا تطهر التي عادتها القصة البيضاء بالجفوف وقد قيل بمكس هذا وكله لاصحاب مالك (المسئلة السابعة ) اختلف الفقها. في المستحاضة اذا تمادي بها الدم متى يكون حكمها حكم الحائض كااختلفوا في الحائض اذ تمادي بهاالدم متى يكون حكمها حكم المستحاضة وقد تقدم ذلك فقال مالك في المستحاضة ابدا حكمها حكم الطاهرة الى ان يتغير الدم الى صفة الحيض وذلك اذا مضى لاستحاضتهامن الايام ماهو أكثر من أقل ايام الطهر فحينئذ تكون حائضا اعنى اذا اجتمع لها هذان الشيئان تغير الدم وان يمر لهافي الاستحاضة من الايام ما يمكن ان يكون طهرا والا فهي مستحاصة أبدا . وقال أبو حنيفة تقمد أيام عادتها ان كانت لها عادة وان كانت مبتدأة فمدث أكثر الحيض وذلك عنده عشرة أيام وقال الشافعي تعمل على التمييز إن كانت من أهل التمييز وان كانت من أهل العادة عملت على العادة وان كانت من أهلهما معا فله في ذلك قولان ، أحدها تعمل على التمييز ؛ والثاني على العادة . والسبب في اختلافهم أن في ذلك حديثين مختلفين ؛ أحدها حديث عائشة عن فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها وكانت مستحاضة أن تدع الصلاة قدر أيامها التيكانت تحيض فيها قبل أن يصيبها الذي أصابها ثم تغتسل وتصلي وفي معناه أيضا حديث أمسلمة المتقدم الذي خرجه مالك والحديث الثاني ماخرجه أبو داود من حديث فأطمة بنتأبي حبيش انها كانت استحيضت فقال لها رسولالله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيضة أسود يعرف فاذاً كان ذلك فامكني عن الصلاة واذا كان الآخر فتوضي وصلى فأنما هو عرق وهذا الحديث صححه أبو محمد بن حزم

فن هؤلاء من ذهب مذهب الترجيح ومنهم من ذهب مذهب الجمع، فن ذهب مذهب ترجيح حديث أمسلمة وما ورد في معناه قالباعتبار الآيام ومالك رضي الله عنهاعتبر عدد الايام فقط في الحائض التي تشك في الاستحاضة ولم يعتبر هافي المستحاضة التي تشك في الحيض أعنى لاعددها ولاموضعها من الشهراذ كانعندها ذلك معلوماوالنص انما جاء في المستحاضة التي تشك في الحيض فاعتبر الحكم في الفرع ولم يعتبره في الاصل وهذا غريب فتأمله ومن رجح حديث فاطمة بنت أبي حبيش قال باعتبار اللون ومن هؤلاء من راعيمع اعتبار لونالدممضي مايمكن أن يكون طهرا من أيام الاستحاضة وهوقول مالك فيما حكاه عبدالوهاب.ومنهم من لم يرأع ذلك ومن جمع بين الحديثين قال الحديث الاول هو في التي تعرف عدد أيامها من الشهر وموضمها والثاني في التي لاتعرف عددها ولا موضعها وتعرف لون الدمومنهم من رأى أنها ان لم تكن من أهل التمييزولا تعرف موضع أيامها من الشهر وتعرف عددها أولانعرف عددها انها تتحرى على حديث حمنة بنت جحش صححه الترمذي وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها أنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستةأيام أوسبعة أيام في علمالله ثم اغتسلي وسيأتي الحديث بكاله بعد عند حكم المستحاضة في الطهر فهذه هي مشهورات المسائل التي في هذا الباب وهي بالجُملةواقعة في أربعة مواضع ، أحدها ممرفة انتقال الطهر الى الحيض والثاني معرفة انتقال الحيض الىالطهر ، والثالث معرفة انتقال الحيض الى الاستحاضة والرابع معرفة انتقال الاستحاضة الى الحيض وهو الذي وردت فيهالاحاديث وأما الثلاثة فمسكوت عنها أعنى عن تحديدها وكذلك الامر في انتقال النفاس الى الاستحاضة ﴿ الباب الثالث ﴾ وهو معرفة أحكام الحيضوالاستحاضة والاصل في هذا البابقوله تعمالي (ويسئلونك عن المحيض) الآية والاحاديث الواردة في ذلك التي سنذكرها واتفق المسلمون على ان الحيض يمنع أربعة أشياء ، أحدها فمل الصلاة ووجوبها أعنى انه ليس يجب على الحائض قضاؤها بخلاف الصوم ، والثاني انه يمنع فعل الصوم لافضاءه يذلك لحديث عائشة الثابت انها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاه الصلاة وأنما قال بوجوبالقضاءعليهاطائفة من الخوارج، والثالث فيماأحسب الطواف لحديث عائشة الثابت حين أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفعل كل ما يفمل الحاج غيرالطواف بالبيت؛ والرابع الجماع في الفرج لقوله تعالى (فاعتزلوا النسا في الحيض) الآية . واختلفوامن أحكامها في مسائل نذكر منهامشهوراتها وهي خس. ﴿ المسئلة الأولى ﴾ اختلف الفقهاء في مباشرة الحائض وما يستباح منها فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة له منها ما فوق الازار فقط وقال سفيان الثوري وداود

الظاهري أنميا يجب عليه أن يجتنب موضع الدم فقط. وسبب اختلافهم ظواهر الاحاديث الواردة في ذاك والاحتمال الذي في مفهوم آية الحيض وذلك انه ورد في الاحاديث الصحاح عن عائشة وميمونة وأم سلمة انه عليه الصلاة والسلام: كان يأمر اذا كانت احداهن حائضا أن تشد عليها ازارها ثم يباشرها وورد أيضا من حديث ثابت بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اصنعوا كل شي "بالحائض الا النكاح وذكر أبوداود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال لها وهيحائض اكشني عن فخذك قالت فكشفت فوضع خده وصدره على فحدي وحنيت عليه حتى دفى وكان قد أوجعه البردوأماالاحتمال الذي في آيةالحيض فهو ترددقوله تمالي (قلهوأذي فاعتزلو االنسام في المحيض) بين أن يحمل على عمومه الاماخصصه الدليل أوان يكون من باب العام أريد به الخاص بدليل قوله تعالى فيه (قل هو أذى) والاذى انما يكون في موضع الدم فمن كان المفهوم منه عنده العموم أعنى انه اذا كان الواجب عنده ان يحمل هذا القول على عمومه حتى يخصصه الدايل استشيمن ذلك مافوق الازار بالسنة اذ المشهور جواز تخصيص الكتاب بالسنة عندالاصوليين ومنكان عندممن باب العام اربد به الخاص رجح هذه الآية على الآثار المانعة ممانحت الازار وقوى ذلك عنده بالآثار الممارضة للآثار المانعة عماتحت الازار ومنالناسمن رام الجمع بمنهذه الآثاروبين مفهوم الآية على هذا المعنى الذي نبه عليه الخطاب الوارد فيها وهوكونه اذي فحمل احاديث المنعماتحت الازار عنى الـكراهية وأحاديث الاباحة ومفهوم الآية على الجواز ورجحوا تأويلهم هذابأنه قددلت السنة أنه ليس من جسم الحائض شي "نجس الاموضع الدموذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عائشة أن تناوله الخرة وهي حائض فقالت اني حائض فقال عليه الصلاة. والسلام أن حيضتك ليست في يدك وماثبت أيضامن ترجيلها رأسه عليه الصلاة والسلام وهي حائض وقوله عليه الصلاة والسلام: أن المؤمن لاينجس.

(المسئلة الثانية) اختلفوا في وطء الحائض في طهرها وقبل الاغتسال فذهب مالك والشافعي والجمهور إلى ان ذلك لا يجوز حتى تغتسل وذهب أبوحنيفة وأصحابه إلى أن ذلك جائز اذا طهرت لاكثر أمد الحيض وهو علم عشرة أيام وذهب الاوزاعي الى أنها ان غسلت فرجها بالماء جاز وطؤها أين كل حائض طهرت متى طهرت وبه قال أبو محسد بن حزم وسبب اختلافهم الاحتمال الذي في قوله تعالى (فاذا فطهرن فأنوهن من حيث أمركم الله ) هدل المسراد به الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض أم الطهر بالماء ثم ان كان الطهر بالماء هدل المراد به طهر جميع الجسد أم طهر الفرج فان الطهر في كلام العرب وعرف الشرع اسم مشترك يقال على هذه

الثلاثة المعاني وقد رجح الجمهور مذهبهم بأن صيغةالتفعل أعاتنطلق على مايكون من فعل المسكلفين لأعلى ما يكون من فمل غيرهم فيكون قوله نعالى (فاذا تطهرن) أظهر في معنى الفسل بالماء منه في الطهر الذي هو انقطاع الدم والاظهر يجب المصير اليه حتى يدل الدايل على خلافه ورجح أبو حنيفة مذهبه بأن لفظ يفعلن في قوله تعالى (حتى يطهرن) هو أظهر في الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض منه في التطهر بالماء والمسئلة كما ترى محتملة ويجبعلي من فهم من لفظ الطهر في قوله تمالي حتى يطهرن معنى واحداً من هذه المعاني الثلاثة ان يفهم ذلك المعنى بعينه من قوله تعالى فاذا تطهرن لأنه مماليس يمكن أو عما يعسرأن يجمع في الآية بين معنيين من هذه المعانى مختلفين حتى يفهم من لفظة يطهرن النقاء ويفهم من لفظ تطهرن الفسل بالماء على ماجرت به عادة المالكيين في الاحتجاج لمالك فانه ليس من عادة العرب ان يقولوا لا تعط فلانا درها حتى يدخل الدار فاذا دخل المسجد فأعطه درها بل انما يقولون واذا دخل الدار فأعطه درها لأن الجملة الثانيةهي مؤكدة لمفهوم الجُملة الاولى ومن تأول قوله تعالى ( ولاتقربوهن حتى يطهرن ) على أنه النقاء وقوله ( فاذا تطهرن ) على انه الفسل بالماء فهو بمنزلة من قال لاتمط فلانا درها حتى يدخل الدار فاذا دخل المسجد فأعطه درهاوذلك غيرمفهوم في كلام المرب الاان يكون هنالك محذوف ويكون تقدر المكلام ولانقربوهن حتى يطهرن ويتطهر فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركمالله وفي تقديرهذا الحذف بعدما ولادليل عليه الا ان يقول قائل ظهور لفظ النطهر فيمعنى الاغتسال هوالدليل عليه لكن هذا يعارضه ظهور عدم الحذف في الآية فان الحذف مجاز وحمل الكلام على الحقيقة أظهر من حمله على الحجاز وكذلك فرض المجتهد ههنا اذا انتهى بنظره الى مثل هذا الموضع ان يوازن بين الظاهر سن فما ترجح عنده منهما على صاحبه عمل عليه وأعنى بالظاهر منأن يقايس بين ظهور لفظ فاذانطهر ن في الاغتسال بالماء وظهور عدم الحذف في الآية ان أحب أن يحمل لفظ تطهر ن على ظاهر ممن النقاء فأى الظاهر بن كان عنده أرجع عمل عليه أعنى اما الايقدر في الآية حذفا ويحمل لفظ فاذا تطهرن على النقاء أو يقدر في الآية حذفا وبحمل لفظ فاذا تطهرن على الغسل بالماء أويقايس بين ظهور لفظ فاذا تطهرن في الأغتسال وظهور لفظ يطهرن في النقاء فأى كان عنده أظهر أيضا صرف تأويل اللفظ الثاني له وعمل على انهما يدلان في الآية على معنى واحد أعنى إما على معنى النقاء وإما علىمعنى الاغتسال بالماه وليس في طباع النظر الفقهي ان ينتهي في هذه الاشياء الى أكثرمن هذا فتا مله وفي مثل هذه الحال يسوغ أن يقال كل مجتهد مصيب وأما اعتبار أبي حنيفة أكثر الحيض في هذه المسئلة فضعيف.

﴿ المسئلة انثالثة ﴾ اختلف الفقهاء في الذي يأثني امرأته وهي حائض فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة يستغفر الله ولا شيء عليه وقال أحمد بن حنبل يتصدق بدينار أو بنصف دينار وقالت فرقة من أهل الحديث ان وطي في الدم فعليه ديناروان وطي و في أنقطاع الدم فنصف دينار . وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الاحاديث الواردة في ذلكأو وهيها وذلك أنه روى •ن ابن عباس عن النبي صلى الله عنيه وسلم فى الذى يا تى امر أنه وهي حائض انه بتصدق بدينار وروى عنه بنصف دينار وكذلك روى أيضافي حديث ابن عباس هذا : انه ان وطي في الدم فعليه دينار وان وطي في انقطاع الدمفنصف دينار وروى فيهذا الحديث يتصدق بخمسي دينار وبه قال الاوزاعي فن صح عنده شيء من هذه الاحاديث صار الى العمل بها ومن لم يصح عنده شيء منها وهم الجمهور عمل على الاصل الذي هو مقوط الحبكم حتى يثبت بدليل. (المسئلة الرابعة) اختلف العلماء في المستحاصة. فقوم أوجبوا عليها طهر اواحداً فقطوذلك عند ماترى انه قد انقضت حيضتها باحدى تلك العلامات التي تقدمت على حسب مذهب هؤلاً في تلك العلامات وهؤلاءالذين أوجبوا عليها طهرا واحدا انقسموا قسمين.فقوم أوجبوا عليها ان تتوضأ لكل صلاة وقوم استحبوا ذلك لها ولم يوجبوه عليها والذين أوحبوا عليهاطهرا واحدا فنط هممالك والشافعي وأبوحنيفة وأصحابهم وأكثر فقهاءالامصار وأكثر هؤلاء أوجبوا عليها أن تتوضأ لـكل صلاة وبعضهم لم بوجب عليها الااستحبابا وهو مذهب مالك وقوم آخرون غير هؤلا. رأوا أن على المستحاضة أن تتطهر لسكل صلاة وقوم رأوا أن الواحِب ان تؤخر الظهر الى أول العصر ثم تتطهر وتجمع بين الصلاتين وكذلك تؤخر المغرب الى آخر وقتها وأول وقت العشاء وتتطهر طهرا ثانيا وتجمع بينهمائم تتطهر طهرا ثالثا لصلاة الصبح فأوجبوا عليها ثلاثة اظهمار في اليوم والليلة وقومرأوا أنعليهاطهراواحدافياليوموالليلةومن هؤلاء من لم يحدلهوقتاوهو مروى عن على ومنهم من رأى أن تتطهر من طهر الى طهر فيتحصل في المسئلة بالجملة أربعة أقوال قولاانه ليسعليها الاطهر واحدفقطعندانقطاع دمالحيض ءوقولان عليها الطهرلكل صلاة ، وقول ان عليها ثلاثة اطهار في اليوم والليلة؛ وقول ان عليها طهر او احداً في اليوم والليلة. والسبب في اختلافهم في هذه المسئلة هو اختلاف ظواهر الاحاديث الواردة في ذلك وذلك ان ألوارد في ذلك من الاحاديثالمسهورة أربعة أحاديث واحد منها متفق على صحته وثلاثة مختلف فيها أما المتفق على صحته فحديث عائشة قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله : اني امرأة

أستحاض فلا أطهر أفادع الصلاة فقال لها عليه الصلاة والسلام . لا انما ذلك عرق

وليست بالحيضةفاذا اقبلت الحيضة فدعى الصلاة واذا أدبرت فاغسلي عنك الدموصلي وفي بعض روايات هذا الحديث وتوضئي الحل صلاة وهذه الزيادة لم يخرجها البخاري ولا مسلم وخرجها ابو داود وصححها قوم من أهل الحديث والحديث الثاني حديث عائشة عن أم حبيبة بنت جحش امرأة عبد الرحن بن عوف انها استحاضت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل لـكل صلاة وهذا الحديث هكذا أسنده اسحاقءن الزهرى وأما سائر أصحاب الزهرى فانما رووا عنه انها استحيضت فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: أنما هو عرق وليست بالحيضة وأمرها أن تغتسل وتصلي فكانت تغتسل لـ كل صلاة على ان ذلك هو الذي فهمت منه لا ان ذلك منقول عن لفظه عليه الصلاة والسلام ومن هذا الطريق خرجه البخاري .واما الثالث فحديث اسماءابنة عميس أنها قالت يا رسول الله أن فاطمة ابنة أبي حبيش استحيضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وللمغرب والعشاء غسلا واحدأ وتغتسل للفجر وتتوضأ فيها بين ذلك خرجه ابو داود وصححه ابومحمد بن حزم. واما الرابع فحديث حمنة ابنة جحش وفيهان رسول اللقصلي الله عليه وسلم خيرها بين ان تصلي الصلو ات بطهر واحد عند ما ترى أنه قد انقطع دم الحيض وبينان تغتسل في اليوم والليلة ثلاث مرات على حديث امهاء بنت عميس الاان هنالك ظاهره على الوجوب وهنا على التخيير فلما اختلف ظواهر هذه الاحاديث ذهب الفقها. في تأويلها أربعة مذاهب مذهب النسخ؛ ومذهب الترجيح، ومذهب الجمع؛ ومذهب البناء والفرق بين الجُمع والبناء ان الباني ليس يرى ان هنالك تعارضا فيجمع بين الحديثيين ذهب مذهب الترجيح فمن أخذ بحديث فاطمة ابنة حبيش لمكان الاتفاق على صحته عمل على ظاهره أغنى من أنه لم يامرها صلى الله عليه وسلم ان تغتسل لكل صلاة ولا ان تجمع بين الصلوأت بغسل واحد ولابشي من تلك المذاهب الى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحاب هؤلا. وهم الجمهورومن صحت عنده من هؤلا. الزيادة الواردة فيهوهو الامر بالوضوء لكل صلاة أوجب ذلك عليها ومن لم تصح عنده لم يوجب ذلك عليها وأما من ذهب مذهب البناء فقال انه ليس بين حديث فاطمة وحديث أمحيية الذي منرواته ابناسحق تعارض أصلا وان الذي في حديث أم حبيبة من ذلك زيادة على مافي حديث فاطمة فان حديث فاطمة أنما وقع الجواب فيه عن السؤال هل ذلك الدم حيض يمنع الصلاة أملافاخبرها عليه الصلاة والسلام انهاليست بحيضة تمنع الصلاة ولم يخبرها فيه بوجوب الطهر أصلا لكل صلاة ولاعند انقطاع دم الحيض وفي حديت أمحيية أمرها

يشي واحد وهو النطهر لحكل صلاة لكن للجمهور أن يقولوا ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلو كان واجبا عليها الطهر لكل صلاة لأخرها بذلك ويمعد أن يدعى مدع انها كانت تعرف ذلك مع انها كانت تجهل الفرق بين الاستحاضة والحيض وأما تركه عليه الصلاة والسلام إعلامها بالطهر الواجب عليها عند انقطاع دم الحيض فضمن في قوله انها ليست بالحيضة لأنه كان معلوما من سنته عليه الصلاة والسلام ان انقطاع الخيض يوجب الغسل فاذاً أنما لم يخبرها بذلك لانها كانت عالمة به وليس الامر كذلك في وجوب الطهر لكل صلاة الا أن يدعى مدع أن هذه الزيادة لم تكن قبل ثابتة وتثبت بعد فيتطرق الىذلك المسئلةالمشهورة هل الزيادة نسخ أم لا وقد روى في بعض طرق حديث فاطمة امره عليه الصلاة والسلام لها بالفسل . فهذا هو حال من ذهب مذهب الترجيح ومذهب البناء . واما من ذهب مذهب النسخ فقال ان حديث اسهاء بنت عميس ناسخ لحديث ام حبيبة واستدل على ذلك بما روى عن عائشة ان سهلة أبنة سهيل استحيضت وانرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامرها بالغسل عند كل صلاة فلما جهدها ذلك امرها ان تجمع بين الظهر والعصر في غسل واحدوالمغرب والمشامفي غسل واحدو تغتسل ثالثا للصبح . واما الذين ذهبوا مذهب الجمع فقالوا انحديث فاطمة ابنة حبيش محمول على التي تعرف أيام الحيض من أيام الاستحاضة وحديت أم حييبة محمول على التي لانعرف ذلك فأمرت بالطهرفي كل وقت احتياطا للصلاة وذلك ان هذه اذا قامت الى الصلاة يحتمل أن نكون طهرت فيجبعليهاأن تغتسل لكل صلاة . وأما حديث أسهاء ابنة عميس فمحمول على التي لايتميز لها أيام الحيض من أيامالا ستحاضة الاانه قدينقطع عنها في أوقات فهذه اذا انقطع عنها الدموجب عليها أن تغتسل وتصلى بذلك الغسل صلاتين.وهنا قومذهبوا مذهب التخيير بين حديثي أم حبيبة وأمهاء واحتجوا لذلك بحديث حمنةابنت جحش وفيه أن رســول الله صلى الله عليه وسلم خيرها وهؤلا. . منهممن قال انالخيرة هي التي لانعرف أيامحيضتها . ومنهم من قال بل هي المستحاضة على الاطلاق عارفة كانت أوغير عارفة وهذا قول خامس في المسئلة الاان الذي في حديث منة ابنة جحش انما هو التخيير بينأن تصلي الصلوات كلها بطهر واحد وبين أن تنطهر في اليوم والليله ثلاث مرات. وأما من ذهب الى ان الواجب أن تتطهر في كل يوم مرة واحدة فلعله أنما أوجب ذلك عايها لمكان الشك ولست أعلم في ذلك أثرا .

( المسئلة الخامسة ) اختلف العلماء في جواز وط المستحاضة على ثلاثة أقوال فقال قوم يجوز وطؤها وهو الذي عليه فقهاء الامصار وهو مروى عن ابن عباس وسعيد

أبن المسيب وجماعة من التابعين، وقال قوم ليس يجوز وطؤها وهومروى عن عائشة وبه قال النخمى والحكم؛ وقال قوم لايا تيها زوجها الا أن يطول ذلك بها وبهذا القول قال احمد بن حنيل و وسبب اختلافهم هل اباحة الصلاة لهما هي رخصة لمكان تأكيد وجوب الصلاة أم أنما أبيحت لها لان حكمها حكم الطاهر فمن رأى ان ذلك رخصة لم يجز لزوجها أن يطأها ومن رأى ان ذلك لان حكمها حكم الطاهر أباح لها ذلك و هي بالجلة مسئلة مسكوت عنها وأما التفريق بين الطول ولا طول فاستحسان وهي بالجلة مسئلة مسكوت عنها وأما التفريق بين الطول ولا طول فاستحسان .

### ( كتاب التيمم )

والقول المحيط باصول هـذا الكناب يشتمل بالجملة على سبعة أبواب الباب الاول في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها الثاني في معرفة من تجوز له هذه الطهارة الثالث في معرفة شده الطهارة ، الحامس الثالث في معرفة هذه الطهارة ، الحامس في نواقض هذه الطهارة ،السابع في الاشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أوفي استباحتها .

#### ﴿ الباب الاول ﴾

اتفق الماماء على أن هذه الطهارة هى بدل من الطهارة الصغرى واختلفوا في الكبرى فروى عن عمر وابن مسعود انهما كانا لايريانها بدلا من الكبرى وكان على وغيره من الصحابة يرون ان التيمم يكون بدلا من الطهارة الكبرى وبه قال عامة الفقهاء والسبب في اختلافهم الاحتمال الوارد في آية التيمم وانه لم تصح عندهم الآثار الواردة بالتيمم للجنب أما الاحتمال الوارد في الآية فلان قوله تعالى (فلم تجدوا ماه فتيمموا) يحتمل أن يعود الضمير الذي فيه على المحدث حدثا أصغر فقط ويحتمل أن يعود عليهما مما لكن من كانت الملامسة عنده في الآية الجاع فالاظهر انه عائد عليهما معا كمن من كانت الملامسة عنده على المحدث حدثا أصغر فقط اذ كانت الضائر ابما فالاظهر انه انما يعود الضمير عنده على المحدث حدثا أصغر فقط اذ كانت الضائر ابما يحمل أبدا عودها على أقرب مذكور الا ان يقدر في الآية تقديما وتاخيرا حي يكون يحمل أبدا عودها على أقرب مذكور الا ان يقدر في الآية تقديما وتاخيرا حي يكون النساء فاغسلوا وجوهم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم الى الكعبين وان كنتم حبنها فاطهر وا وان كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيد

طيبا ومثل هـذا ليس ينبغى أن يصار اليه الابدليل فان التقديم والتاخير مجاز وحمل الكلام على الحقيقة أولى من حمله على الحجاز وقد يظن ان في الآية شيئا يقتضى تقديما وتاخيرا وهوان حملها على ترتيبها يوجب إن المرض والسفرحدثان لكن هذالايحتاج اليه اذا قدرت أوههنا بمنى الواو وذلك موجود في كلام العرب في مثل قول الشاعر

وكان سيان ألا يسرحوا نعما . أو يسرحوه بها واغبرت السرح فانه أيما يقال سيان زيد وعمرو وهذا هو أحد الاسباب التي أوجبت الخلاف في هــــذه المسالة وأما ارتيابهم في الآثار التي وردت في هذا المعنى فبين بما خرجه البيخارىومسلم ان رجلا أتى عمر رضى الله عنه فقال أجنبت فلم أجد الماء فقال لاتصل فقال عمار أما تذكر باأمير المؤمنين اذ أنا وأنت في سرية فاجنبنا فلم نجد الماء فاماأنت فلم نصل وأما أنا فتممكت في التراب فصليت فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك أنَّن تضرب بيديك لم تنفخ فيهما نم تمسيح بهما وجهك وكفيك فقال عمر اتق الله ياعمار فقال اناشئت لم أحدث به وفي بعض الروايات أنهقال له عمر نوايك ماتوليت وخرج مسلم عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله بن مسعود وأبي موسى فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كبف يصنع بالصلاة فقال عبد الله لابي موسى لايتيمم وان لم يتجد الماه شهرا فقال أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة المائدة ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيباً) فقالي عبدالله لورخص للم في هذه الآية لاوشك أذا برد عليهم الماه أن يتيمموا بالصعيد فقال أبوموسي لعبدالله ألم تسمع لقول عمار وذكر له الحديث المتقدم فقال له عبد الله ألم تر عمر لم يقنع بقول عمار لكن الجمهور رأوا ان ذلك قد ثبت من حديث عمار وعمران بن الحصين خرجهما البخاري والت نسيان عمر ليس مؤثرا في وجوب العمل بعديث عمار وأيضا فانهم استدلوا بجواز التيمم للجنب والحائض بعموم قوله عليه الصلاة والسلام . جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأما حديث عمر ان بن الحصين فهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلًا لم يصل مع القوم فقال. يافلان أما يكفيك أن تصليمع القوم فقال يارسول الله أصابتني جنابة ولاماء فقال عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد فأنه يكفيك ولموضع هذا الاحتمال اختلفوا هل نن ليس عنده ماء ان يطا اهله ام لايطؤها اعنى من يجوز للجنب التيمم .

# - الباب الثاني الله

وأما من من تجوز له هذه الطهارة فاجمع العلماء انها تجوز لاتنين للمريض وللمسافر

اذا عدما الما. واختلفوا في اربع في المريض يجد الما. ويخاف من استعاله وفي الحاضر يعدم المساء وفي الصحيح المسافر يجد الماء فيمنعه من الوصول السمه خوف وفي الذي يخاق من استعاله من شدة البرد. فأما المريض الذي يجد الماء ويخاف من استعاله فقال الجمهور يجوز التيمم له وكذلك الصحيح الذي يخاف الهلاك أو المرض الشديد من برد الماء وكذلك الذي يخاف عن الحروج الى الماء الا ان معظمهم اوجب عليه الاعادة اذا وجد الماء . وقال عطاء لايتيمم المريض ولا غير المريض اذا وجد الماء، وأما الحاضر الصحيح الذي يعدم الماء فذهب مالك والشافعي الى جواز التيمم له وقال ابو حنيفة لايجوز التيمم للحاضر الصحيح وان عدم الماه.وسبب اخ: الافهم في هذه المسائل الاربع التي هي قواعد هذا الباب. اما في المريض الذي يخاف من استمال الماء فهو اختلافهم هل في الآية محذوف مقدر في قوله تعالى ( وان كنتم مرضى او على سفر) فمن رأى ان في الآية حذفا وان تقدير الكلام وان كنتم مرضى لاتقدرون على استعمال المساء وان الضمير في قوله تعالى فلم تجدوا ماء انما يعود على المسافر فقط أجاز التبهم المريض الذي يخاف من استعمال الماء ومن راي ان الضمير في لم تجدوا ماه يعودعلي المريض والمسافر مماً وانه ليس في الآية حذف لم يجز للمريض اذا وجد الماء التيمم وأما سبب اختلافهم في الحاضر الذي يعدم الماه فاحتمال الضمير الذي في قوله تعالى فلم تجدوا ماء أن يعود على أصناف المحدثين أعنى الحاضرين و المسافرين أو على المسافرين. فقط فن رآوعائداً على جيع أصناف المحدثين أجاز التيمم للحاضرين.ومن وآه عائداً على المسافرين فقط أو على المرضى والمسافرين لم يجز التيمم للحاضر الذي عدم الماه . وأما سبب اختلافهم في الحائف من الحروج الى الماء فاختلافهم في قياسه على من عدم الماه وكذاك اختلافهم في الصحيح يخاف من برد الماه السبب اليه هو اختلافهم في قياسه على المريض الذي يخاف من استعمال الماء وقد رجح مذهبهم القائلون بجواز التيمم للمريض بحديث جابر في المجروح الذي اغتسل فات فاجازعليه الصلاة والسلام المسح لهوقال: قتلو وقتلهم الله وكذلك رجحواأ يضاً قياس الصحيح الذي يخاف من برد الماء على المريض بما روى أيضاً في ذلك عن عمرو بن الماص انه أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلى قول الله تعالى ( ولاتقتلوا أنفسكمان الله كان بكم رحيها ) فذكر ذلك للنبي عليه انصلاة والسلام فلم يعنف.

#### هي الباب الثالث يهم

وأما معرفة شروط هذه الطهارة فيتعلق بها ثلاث مسائل قواعد؛ احداها هل النية من شرط هذه الطهارة أم لا ، والثانية هل الطلب شرط في جواز التيمم عند عدم الماء أم لا ، والثالثة هل دخول الوقت شرط في جواز التيمم أم لا .

(أما المسئلة الاولى) فالجمهور على ان النية فيها شرط لكونها عبادة غير معقولة المعنى وشذ زفر فقال ان النية ليست بشرط فيها وأنها لا تحتاج الى نية وقد روى ذلك أيضاً عن الاوزاعى والحسن بن حى وهو ضعيف .

( وأما المسئلة الثانية ) فان مال كا رضى الله عنه اشترط الطلب وكذلك الشافعى ولم يشترطه أبو حنيفة ، وسبب اختلافهم في هذا هو هل يسمى من لم يجد الماء دوت طلب غير داجد للماء أم ليس يسمى غير واجد للماء الا اذا طلب الماه فلم يجده لكن الحق في هذا أن يعتقد أن المتيقن لعدم الماء إما بطلب متقدم واما بغير ذلك هو عادم للماء وأما الظان فليس بعادم للماء ولذلك يضعف القول بشكرر الطلب الذي في المذهب في المسكان الواحد بعينه ويقوى اشتراطه ابتداء اذا لم يكن هنالك علم قطعي بعدم الماء .

( وأما المسئلة الثالثة ) وهو اشتراط دخول الوقت فنهم من اشترطه وهو مذهب الشافعي ومالك ومنهم من لم يشترطه وبه قال أبو حنيفة وأهل الظاهر وابن شعبان من أصحاب مالك . وسبب اختلافهم هو هل ظاهر مفهوم آية الوضوء يقتضي ان لا يجوز التيمم والوضوء الاعنسد دخول الوقت لقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اذا قتم الى الصلاة ) الآية فاوجب الوضوء والتيمم عند وجوب القيام الى الصلاة وذلك اذا دخل الوقت فوجب لهذا أن يكون حكم الوضوء والتيمم في هذا حكم الصلاة اعنى أنه كما أن الصلاة من شرط صحة الوضوء والتيمم الوقت أنه كما أن الصلاة من شرط صحنها الوقت كذلك من شرط صحة الوضوء والتيمم الوقت مفهوم الآية وان تقدير قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اذا قتم الى الصلاة ) أى اذا أردتم مفهوم الآية وان تقدير قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اذا قتم الى الصلاة وأيضاً فانه لولم يكن هنالك محذوف لما كان يفهم من ذلك الاايجاب الوضوء والتيمم عند وجوب الصلاة فقط لا أنه لا يجزى ان وقع قبل الوقت الا الوضوء أشبه فتا مل هذه المسئلة فانها على الصلاة لكن هذا يضعف فان قياسه على الوضوء أشبه فتا مل هذه المسئلة فانها على الصلاة لكن هذا يضعف فان قياسه على الوضوء أشبه فتا مل هذه المسئلة فانها على الصلاة لكن هذا يضعف فان قياسه على الوضوء أشبه فتا مل هذه المسئلة فانها ضميفة عنى من يشترط في صحنه دخول الوقت ويجمله من العبادة المؤفتة فان التوقيت

في العبادة لا يكون الا بدليل سمعى وأنما يسوغ القول بهذا اذا كان على رجاه من وجود الماه قبل دخول الوقت فيكون هذا ليس من باب ان هذه العبادة مؤقتة لكن من باب أنه ليس ينطلق اسم الغير واجد الماء الا عند دخول وقت الصلاة لانه ما لم يدخل وقتها أمكن ان يطرأ هو على الماه ولذلك اختاف المذهب متى يتيمم هل في أول الوقت او في وسطه او في آخره ليكن ههنا مواضع يعلم قطعا ان الانسان ليس بطارى على الماه فيها قبل دخول الوقت ولا الماء بطارى عليه وايضا فان قدرناطرو الماء فليس يجب عليه الانتض التيمم فقط لا منع صحته وتقدير الطرو هو ممكن في الوقت الماه فليس يجب عليه الانتض التيمم فقط لا منع صحته وتقدير الطرو هو ممكن في الوقت عنع وبعده فلم جمل حكمه قبل الوقت أعنى انه قبل الوقت عنع انعقاد التيمم وبعد دخول الوقت لا يمنعه وهذا كله لا ينبغي ان يصار اليه الا بدليل سمعى ويلزم على هذا الا يجوز التيمم الا في آخر الوقت فتا مله:

## ( الباب الرابع )

واما صفة هذه الطهارة فيتعلق بها ثلاث مسائل هي قواعدهذا الباب. ﴿ الْمُسَلَّةُ الْاوَلَى ﴾ اختاف الفقهاءفي حد الابدى التي امر الله بمسحها في التيمم في

قوله فامسحوابوجوهكروايد يكم منه على اربعة اقوال القول الاول ان الحد الواجب في قوله فامسحوابوجوهكروايد يكم منه على اربعة اقوال القول الاول ان الحد الواجب في ذلك هوالحد الواجب به ينه في الوضوه وهوالى المرافق وهوه شهور المذهب وبه قال أهل الظاهر وأهل الام صار ، والقول الثانى ان الفرض هوه سح الكف فقط وبه قال أهل الظاهر وأهل الحديث، والقول الثانات الاستحباب الى المرفقين والفرض الكفان وهو مروى عن المنهم ما لك والقول الرابع أن الفرض الى المناكب وهو شاذ روى عن الزهرى ومحد بن مسلمة والسبب في اختلافهم اشتراك اسم اليد في اسان العرب وذلك ان اليد في كلام العرب يقال على الكف العرب يقال على الكف فقط وهو أظهرها استعمالا ويقال على الكف والدراع ويقال على الكف والمنافرة والمنهور فيه من طرقه الثابتة : انما يكفيك أن تضرب بيدلا وذلك ان حد بت عمار المشهور فيه من طرقه الثابتة : انما يكفيك أن تضرب بيدلا والسلام ، وان تمسح بها وجهك وكفيك وورد في بعض طرقه انه قال له عليه الصلاة والسلام ، وان تمسح بيديك الى الرفقين وروى أبضاعن ابن عر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال : التيمم خيديك الى الرفقين وروى أبضاعن ابن عر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال : التيمم خيديك الى المربة الوجه وضربة البدين الى الرفقين وروى أيضا والسلام قال : التيمم على الوضوء من طريق ابن عبس ومن طريق غيره فذهب الجهور الى ترجيح هذه الاحاديث على حديث عمار الثابت من جهة خياس التيمم على الوضوء من طريق ابن عباس ومن طريق المنظاء ما الدعن الكنف على حديث عمار الثابت من جهة خياس التيمم على الوضوء وهو بعينه حمام على ان عدلوا بلغظاء مم اليدعن الكنف على وقية أظهر الى الكنف

والساعد ومن زعم انه ينطلق عليهما بالسواه وانه ليسفي احدها أظهر منه في الثاني فقد أخطأ فان اليد وان كانت إسها مشتركا فهي في الكف حقيقة وفيما فوق الكف مجاز وليس كل اسم مشترك هو مجمل وأنما المشترك المجمل الذى وضع من أول أمره مشتركا وفي هذاقال الفقهاء إنه لا يصح الاستدلال به ولذلك مانقول إن الصواب هو أن يعتقد ان الفرض انما هو الكفان فقط وذلك ان اسم اليد لايخلوا أن يكون في الكنف أظهر منه في سائر ألاجزاء أويكون دلالته على سأثر أجزاء الذراع والعضد بالسواء فان كان أظهر فيجب المصير اليه على ما يجب المصير الى الاخذ بالظاهر وائ لم يكن أظهر فيجب المصير إلى الاخذ بالأثر الثابت فأما أن يغلب القياس ههنا على الأثر فلا معنى له ولا أن ترجح به أيضاً أحاديث تثبت بعد فالقول في هذه المسئلة بين من الكتاب والسنة فتأمله وأما من ذهب الى الآباط فانما ذهب الى ذلك لأنه قـــد روى في بعض طرق حديث عمار أنه قال : تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحنا بوجوهنا وأيدينا الى المناكب ومن ذهب الى ان يحمل تلك الاحاديث على الندب وحديث عمار على الوجوب فهو مذهب حسن اذ كان الجمع أولى من الترجيح عند أهل الكلام الفقهي الا أن هذا انما ينبغي أن يصار اليه إن صحت تلك الاحاديث -﴿ المسئله الثانية ﴾ اختلف العلماء في عدد الضربات على الصعيد للنيمم ، فنهم من قال واحدة ، ومنهم من قال اثنتين والذين قالوا اثنتين منهم من قال ضربة للوجه وضربة لليدين وهم الجمهور واذا قلت الجمهور فالفقهاءالثلاثة معددون فيهم أعنى مالكا والشافعي وأبا حنيفة ومنهم من قال ضربتان لكل واحد منهما أعنى لليد ضربتان وللوجه ضربتان . والسبب في اختلافهم أن الآية مجملة في ذلك والاحاديث متعارضة وقياس التيمم على الوضوء في جميع أحواله غير متقق عليه والذي في حديث عمار الثابت من

ذلك أنما هو ضربة واحدة للوجه والكفين معاً لـكن ههنا أحاديث فيها ضربتان قرجح الجمهور هذه الاحاديث لمكان قياس اليتمم على الوضوء .

(المسئلة الثالثة ) اختلف الشافعي مع مالك وأبي حنيفة وغيرها في وجوب توصيل التراب إلى أعضاء التيمم فلم ير ذلك أبو حنيفة واحباً ولا مالك ورأى ذلك الشافعي واحباً وسبب اختلافهم الاشتراك الذي في حرف من في قوله تعالى (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) وذلك ان منه قد ترد للنبعيض وقد ترد لتمييز الجنس فمن ذهب الى انها ههنا للتبعيض أوجب نقل التراب الى أعضاء التيم ومن رأى أنهما لتمييز الجنس قال فيس النقل واجبا والشافعي إنما رجح حملها على التبعيض من جهة قياس التيمم على الوضوء لكن يعارضه حديث عمار المتقدم لا أن فيه ثم تنفخ فيها وتهمم رسول التعصلي

الله عليه وسلم على الحائط وينبغى أن تعلم أن الاختلاف في وجوب الترتيب في التيمم ووجوب الفور فيه هو بعينه اختلافهم في ذلك في الوضوء وأسباب الخلاف هنالك هي السبابه هنا فلا معنى لاعادته .

#### (الباب الخامس)

فيما تصنع به هذه الطهارة وفيه مسئلة واحدة وذلك أنهم انفقوا على جوازها عِتراب الحرث الطيب . واختلفوا في جواز فعلها بما عدى النراب من أجزاء الارض المتولدة عنها كالحجارة فذهب الشافعي الى أنه لايجوز التيمم الا بالتراب الخالص وذهب مالك وأصحابه الى أنه يجوز التيمم بكل ما صعــد على وجه الارض من اجزائها في المشهور عنه الحصا والرمل والتراب وزاد أبو حنيفة فقال وبكل ما يتولد من الارض من الحجارة مثل النورة والزرنيخ والجص والطين والرخام ومنهم من شرط أن يكون التراب على وجه الارض وهم الجمهور وقال أحمد بن حنبل يتيهم بغبار الثوب واللبد . والسبب في اختلافهم شيئان ، أحدها اشتراك اسم الصعيد في السان العرب فانه مرة يطلق على التراب الحالص ومرة يطلق على جميع أجزاءالارض الظاهرة حتى ان مالكا وأصحابه حملهم دلالة اشتقاق هذا الاسم أعني الصعيد أن يجيزوا في احدى الروايات عنهم التيمم على الحشيش وعلى الثلج قالوا لأنه يسمى الثاني الحلاق اسمالارض في جوازالتيمم بها في بعض روايات الحديث المشهور وتقييدها بالتراب في بعضها وهو قوله عليهالصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فان في بعض رواياته جملت لي الارض مسجدا وطهورا وفي بعضها جملت لي الارض مسجدا وجملت لي تربتها طهورا وقد اختلف أهل الكلام الفقهي هل يقضي بالمطلق على المقيد أو بالمقيد على المطلق.والمشهور عندهم أن يقضى بالمقيد على المطلق وفيـــه خظر ومذهب أبى محمد بن حزم أن يقضى بالمطلق على المقيد لأن المطلق فيه زيادة معنى فمن كان رأيه القضاء بالمقيد على المطلق وحمل اسم الصعيد الطيب على التراب لم يجز التيمم الا بالتراب ومن قضى بالمطلق على المقيد وحمل اسم الصعيد على كل ماعلى وجه الارض من أجزائها أجاز التيمم بالرمل والحصى وأما اجازة التيمم بما يتولد منها فضعيف إذ كان لايتناوله أبم الصعيد فان أعم دلالة اسم الصعيد أن يدل على ماندل عليه الارض لا أن يدل على الزرنيج والنورة ولا على الثلج والحشيش والله الموفق الصواب . والاشتراك الذي في اسم الطيب أيضا من أحد دواعي الخلاف .

### مهر الباب السادس الم

وأما نواقض هذه الطهارة فانهم اتفقوا على أنه ينقضهاما ينقضالاصل الذي هو الوضوم والطهر. واختلفوا من ذلك في مسألتين ، احداهاهل ينقضها ارادة صلاة آخرى مفروضة غير المفروضة التي تيمم لها، والمسألة الثانية هل ينقضها وجود ماء أملا.

( المسألة الاولى ) فذهب مالك فيها الى أن ارادة الصلاة الثانيــة تنقض طهارة الأولى، ومذهب غيره خلاف ذلك وأصل هذا الخلاف يدور على شيئين ، أحده إهل في قوله تمالي ( ياأيها الذين آماوا اذا قمنم الي الصلاة) محذوف مقدر أعنى اذاقمتم من النوم أوقمتم محدثين أمليس هنالك محذوف أصلافن رأىأن لامحذوف هنالك قال ظاهرالآية وجوب الوضوء أوالتيمم عندالقيام لكل صلاة لكن خصصت السنة من ذلك الوضوء فبقي التيمم على أصله لكن لاينبغي أن يحتج بهذا لمالك فانمالكا يرى أن فيالآية محذوفاعلي مارواه عن زيد بن أسلم في موطئه . وأما السبب الثاني فهو تكر ار الطلب عند دخول وقت كل صلاة وهذاهوالزم لأصولمالك أعني أن يحتجله بهذاوقد تقدم القول في هذه المسألة ومن لم يتكرر عنده الطلب وقدرفي الآية محذوفا لم ير ارادة الصلاة الثانية مماينقض التيمم. ﴿ وَأَمَا الْمُسْئَلُهُ الثَّانِيةِ ﴾ فان الجمهور ذهبوا الى أن وجود الماء ينقضها، وذهب قوم الى أن الناقض لهاهوالحدث. وأصل هذا الحلاف هل وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة التي كانت بالتراب أو يرفع ابتداء الطهارة به فمن رأى أنه يرفع ابتداء الطهارة به قال لأينقضها الاالحدث ومن رأى انه يرفع استصحاب الطهارة قال انه ينقضها فان حد الناقض هو الرافع للاستصحاب وقد احتج الجمهور لمذهبهم بالحديث الثابت وهوقوله عليه الصلاة والسلام : جعلت لى الارض مسجداوطهورا مالم يجدالماه والحديث محتمل فاذا وجد الماء انقطعت هذه الطهارة وأرتفعت ويمكن أن يفهم منه فاذا وجدد الماء لم تصح أبتداه هذه الطهارة والأقوى في عضد الجمهور هو حديث أبيي سعيد الحدري وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال: فاذا وجدت الماء فأمسه جلدك فان الاس محمول عند جهور المشكلمين على الفور وان كان أيضا قد يتطرق اليه الاحتمال المتقدم فتأمل هذا . وقد حمل الشافعي تسليمه ان وجود الماء يرفع هذه الطهارة أن قال ان التيمم ليس رافعا للحدث أي ليس مفيدا للمتيمم الطهارة الرافعة للحدث واءًا هو مبيح للصلاة فقط مع بقاه الحدث وهذا لامهني له فان الله قد سهاه طهارة وقد ذهب قوم من أصحاب مالك هذا المذهب فقالوا إن التيمم لايرفع الحدث لانه لورفعه لم ينقضه إلا الجدث والجواب أن هذه الطهارة وجود الماه في حقهاهو حدث خاص بهاعلى القول بان الماه ينقضها وانفق القائلون بان وجود الماه ينقضها على أنه ينقضها قبل السروع في الصلاة وبعدالصلاة واختلفوا هل ينقضها طروه في الصلاة فذهب مالك والشافعي وداود الى أنه لاينقض الطهارة في الصلاة وذهب أبو حنيفة واحمد وغيرها الى انه ينقض الطهارة في الصلاة وهم أحفظ للاصل لانه أمم غير خاسب للمشروع أن يوجد شيء واحد لاينقض الطهارة في الصلاة وينقضها في غير الصلاة وبمثل هذا شنعوا على مذهب ابى حنيفة فيما يراه من أن الضحك في الصلاة بنقض الوضوء مع أنه مستند في ذلك الى الاثر فتأمل هذه المسئلة فانهابينة ولاحجة في الظواهر التي يرام الاحتجاج في ذلك الى الاثر فتأمل هذه المسئلة فانهابينة ولاحجة في الظواهر التي يرام الاحتجاج بها لهذا المذهب من قوله نعالى ( ولا تبطلوا اعمالكم ] فائ هذا لم يبطل الصلاة بارادته وانما ابطلها طرو الماه كما لوأحدث .

# ﴿ الباب السابع ﴾

واتفق الجهور على أن الافعال التي هده الطهارة شرط في صحتها هي الافعال التي الوضوء شرط في صحتها من الصلاة ومس المصحف وغير ذلك، واختلفوا هليستباح بها أكثر من صلاة واحدة ففظ فشهور مذهب مالك أنه لايستباح بها صلاتان مفروضتان أبدا واختلف قوله في الصلاتين المقضبتين والمشهور عنه أنه اذا كانت احدى الصلاتين فرضا والاخرى نفلا أنه إن قدم الفرض جع بينهما وان قدم النفل لم يجمع بينهما وذهب أبو حنيفة الى أنه يجوز الجمع بين صلوات مفروضة بتيمم واحد وأصل هذا الحلاف هل هو التيمم يحب لكل صلاة أملا إما من قبل ظاهر الآية كما تقدم وإما من قبل ظاهر الآية كما تقدم وإما من قبل وجوب تكرر الطلب وإما من كليهما المن قبل وحوب تكرر الطلب وإما من كليهما المن قبل والمنه المن قبل طلوب المن قبل طلوب تكرر الطلب وإما من كليهما المن قبل وحوب تكرر الطلب وإما من كليهما المن قبل طلوب المن قبل وجوب تكرر الطلب وإما من كليهما المنه المنه

# أ (كتاب الطهارة من النجس)

والقول المحيط بأصول هذه الطهارة وقواعدها ينحصر في سنة أبواب . الباب الاول في معرفة حكم هذه الطهارة أعنى في الوجوب أو في الندب اما مطلقا واما من جهة انها مشترطة في الصلاة . الباب الثانى في معرفة أنواع النجاسات .الباب الثالث في معرفة المحال التي يجب ازالتها عنها . الباب الرابع في معرفة الذي و الذي به تزال الباب الحامس في صفة ازالتها في محل محل ، الباب السادس في آداب الاحداث

### ﴿ الباب الاول ﴾

والاصل في هــذا الباب أما من الكتاب فقوله تعالى ( وثيابك ) فطهر وأما من الستة فَأَثَار كَثِيرة ثابتة منها قوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر ومنها أمره صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض من الثوب وأمره بصبذنوب من ما على بول الاعرابي وقوله عليه الصلاة والسلام في صاحى القبر: أنهما ليعذبان وما يمذبان في كبير أما أحدها فكان لايستنزه من البول. واتفق العلماء لمكان ذلك على الوجوب أو على الندب المذكور وهو الذي يعبر عنه بالسنة فقال قوم ات ازاله النجاسات واحِبة وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال قوم ازالتها سنةمؤكدة وليست بفرض؛ وقال قوم هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان وكلا هذين القولين عن مالك وأصحابه . وسبب اختلاذهم في هــــــــ المسألة راجع الى ثلاثة أشــــياه ١ أحدها اختلافهم في قوله تبارك وتعالى ( وثيابك فطهر ) هل ذلك محمول على الحقيقة أو محول على المجاز، والسبب الثاني تعارض ظواهر الآثار في وجوب ذلك ، والسبب الثالث اختلافهم في الامر والنهى الوارد لعلة معقولة المعنى هل ثلك العلة المفهومة من ذلك الامر أو النهى قرينة تنقل الامر من الوجوب الى الندب والنهى من الحفار الى الكراهة أم ايست قرينة وأنه لا فرق في ذلك بين المبادة المعقولة وغير المعقولة وأنما صار من صار الى الفرق في ذلك لأن الاحكام المقولة المعانى في الشرع أكثرها هي من باب محاسن الاخلاق أو من باب المصالح وهذه في الاكترهي مندوب اليها فمن حمل قوله تمالى وثيابك فطهر على الثياب المحسوسة قال الطهارة من النجاسة واحبة ومن حملهاعلى الكيناية عن طهارة القلب لم ير فيها حجة . وأما الآثار المتعارضة فيذلك فمنها حديث صاحبي القبر المشهوروقوله فيهما صلى الله عليه وسلم: انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدها فكان لا يستنز ممن بوله فظاهر هذا الحديث يقتضي الوجوبلان المذاب لا يتعلق الا بالواجب: وأما المعارض لذلك فما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من أنه رمى عليه وهو في الصلاة سلاجزور بالدم والفرث فلم يقطع الصلاة وظاهر هذا أنه لو كانت ازالة النجاسة واجبة كوجوب الطهارة من الحدث لقطع الصلاة ، ومنها ما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة من الصلوات يصلي في نعليه فطرح نمليه فطرح الناس لطرحه نمالهم فانكر ذلك عليهم عليه الصلاة والسلام وقال:

# ١١٠٠ الناني إليه

وأما أنواع النجاسات قان العلماء اتفقوا من اعيانها على أربعة المية الحيوان ذى الدم الذى ليس بمائى ا وعلى لحم الخنزير بأى سبب اتفق أن تذهب حياته ا وعلى الدم خفسه من الحيوان الذى ليس بمائى انفصل من الحي أو الميت اذا كان مسفوحا أعنى كثيراً ؛ وعلى بول ابن آدم ورجيعه وأكثرهم على نجاسة الحمر وفي ذلك خلاف عن بعض المحدثين واختلفوا في غير ذلك والقواعد من ذلك سبع مسائل ا

(المسألة الاولى) اختلفوافي مينة الحيوان الذي لادم له وفي مينة الحيوان البحري فذهب قوم الى أن مينة ما لادم له طاهرة وكذلك مينة البحر وهو مذهب مالك وأصحابه وذهب قوم الى التسوية بين مينة ذوات الدم التي لا دم لها في النجاسة واستثنوا من ذلك مينة البحر وهو مذهب الشافعي الا ما وقع الاتفاق على أنه ليس عينة مثل دود الحل وما يتولد في المطعومات وسوى قوم بين مينة البر والبحر واستثنوا مينة ما لا دم له وهو مذهب أبي حنيفة وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله عملة ما لا دم له وهو مذهب أبي حنيفة وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله تعالى (حرمت عليكم المينة) وذلك انهم في أحسب اتفقوا أنه من باب العام أريد به الحاص واختلفوا اي خاص أريد به فنهم من استثنى من ذلك مينة البحر ومالا دمله ومنهم من استثنى من ذلك مينة البحر ومالا دمله ومنهم من استثنى من ذلك مينة ما لا ومنهم من استثنى من ذلك مينة البحر فقط ومنهم من استثنى من ذلك مينة ما لا دم له فقط . وسبب اختلافهم في هذه المستنيات هو سبب اختلافهم في

الدليل المخصوص . أما من اســـتني من ذلك مالا دم له فحجته مفهوم الاثر الثابت. عنه عليه الصلاة والسلام من أمر = بمقل الذباب اذا وقع في الطعام قالوا فهذا يدل على طهارة الذباب وليس لذلك علة الا انه غير ذي دم - وأما الشافعي فعنده ان هذا خاص بالذباب لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن في احدى جناحيه داه وفي الاخرى دواه ووهن الشافعي هذا المفهوم من الحديث بان ظاهر الكتاب يقتضي ان الميتة والدم نوعان من أنواع المحرمات؛ أحدها تعمل فيه التذكية وهي الميتة. وذلك في الحبوان المباح الاكل باتفاق والدم لا تعمل فيه التذكية فحكمهما مفترق فكيف يجوزأن يجمع بينهما حتى يقال ان الدم هو سبب تحريم الميتةوهذاقوى كاترى فانهلو كان الدم هو السبب في تحريم الميتة لما كانت ترقفع الحرمية عن الحيوان بالذكاة وتبقى حرمية الدم الذي لم ينفصل بعدعن المذكاة وكانت الحلية انماتوجد بعد انفصال الدم عنهلانه اذاارتفع السبب ارتفع المسبب الذي يقتضيه ضرورة لانه انوجد السبب والمسبب غير موجود فليس له هو سببا ومثال ذلك انه اذا ارتفع التحريم عن عصير العنب وجب ضرورة أن يرتفع الاسكار أن كنا نعتقد أن الاسكار هو سبب التحريم. وأما من استشى من ذلك ميتة البحر فانه ذهب الى الأثر الثابت في ذلك من حديث جابر وفيه أنهم أكلوا من الحوت الذي رماه البحر أياما وتزودوا منه وانهم أخبروا بذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحسن فعلهم وسألهم هل بتى منه شيء وهو دليـــل على أنه لم يجوز ذلك لهم لمكان ضرورة خروج الزاد عنهم. واحتجوا أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام: هوالطهورماؤه الحل ميتنه. وأما أبو حنيفةفرجح عموم الآية على هذا الاثر إما لان الآية مقطوع بها والاثر مظنون وإما لانه رأى انذلك رخصة لهم أعنى حديث جابر أو لانه احتمل عنده أن يكون الحوت مات بسبب وهو رمى. البحر به الى الساحل لأن الميتة هو ما مات من تلقاء نفسه من غير سبب من خارج ولاختلافهم في هذا أيضا سبب آخر وهواحتمال عودة الضمير في قوله تعالى (وطعامه مناعا لكم وللسيارة) أعنى ان يعود على البحر أو على الصيد نفسه فمن أعاده على البحر قال طعامه هو الطافي ومن أعاده على الصيد قال هو الذي أحل فقط من صيد البحر مع أن الكوفيين أيضاتمسكوافي ذلك بأثر وردفيه تحريم الطافي من السمك وهو عندهم ضعيف. ( المسألة الثانية ) وكما اختلفوا في أنواع الميتات كذلك اختلفوا في اجزاء ما اتفقوا عليه وذلك أنهم اتفقوا على أن اللحم من أجزاء الميتة ميتة واختلفوا في العظاموالشعر فذهب الشافعي الى أن العظم والشعر ميتة وذهب أبو حنيفة الى أنهما ليسا عيتة وذهب مالك لافرق بين الشعر والمظم فقال ان المظمميتة وليس الشعر ميتة . وسبباختلافهم

هو اختلافهم فيما ينطلق عليه اسم الحباة من أفعال الاعضاء فمن رأى ان النووالتغذي هو من أفعال الحياة قال ان الشعر والعظام اذا فقدت النمو والتغذي فهي ميتة ومن رأى انه لاينطلق امم الحيأة الاعلى الحسقال ان الشعر والعظام ليست بميتة لانهالاحس كحا ومن فرق بينهماأوجب للعظام الحس ولم بوجب الشعروفي حسن العظام اختلاف والاس مختلف فيه بين الاطياء ومما يدل على ات التغذى والنمو ليساها الحياة التي يطلق على عدمهااسم الميتة أناجميع قدا تفقوا على أن ما قطع من البيهة وهي حية أنه ميتة لورود ذلك في الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ما قطع من البيهمة وهي حية فهو ميتة واتفقوا على ان الشعر أذا قطع من الحي أنه طاهر ولو أنطلق اسم الميتة على من فقد النغذي والنمو لقيل في النبات المقلوع انه ميتة وذلك أن النبات فيه التغذى والنمو وللشافعيأن يقول ان التفذي الذي ينطلق على عدمه اسم الموت هو التغذي الموجود في الحساس . \*(المسألة الثالثة )\* اختلفوا في الانتفاع بجلود الميتة فذهب قوم الى الانتفاع بجلودها مطلقا دبغت أو لم تدبغ وذهب قوم الى خلاف هذا وهو ألاينتفع بها أصلا واندبغت وذهب قوم الى المرق بين أن تدبغ وأن لا تدبغ ورأوا أن الدباغ مطهر لهــا وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وعنمالك في ذلك روايتان ، احداها مثل قول الشافعي والثانية أن الدباغ لايطهرها ولكنها تستعمل في اليابسات والذين ذهبوا الى أن الدباغ مطهر انفقوا على أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاة من الحيوان أعنى المياح الاهل واختلفوا فيما لا تعمل فيه الذكاة فذهب الشافعي إلى أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاة فقط وأنه مِدل منها في افادة الطهارة وذهب أبوحنيفة الى تأثير الدباغ في جميع ميتات الحبوان ماعدا الخنزير وقال داود تطهر حتى جلد الخنزير . وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك وذلك انه ورد في حديث ميمونة اباحة الانتفاع بها مطلقا وذلك ان فيه انه م بميتة فقال عليه الصلاة والسلام: هلا انتفعتم بحلدها وفي حديث ابن عكيم منبع الانتفاع بها مطلقا وذلك ان فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كـتب: ألا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب قال وذلك قبـل موته بعام وفي بعضها الامر بالانتفاع بها يعد الدباغ والمنع قبل الدباغ والثابت في هذا الباب هو حديث أبن عباس أنه عليـــه الصلاة والسلام قال : اذا دبغ الأهاب فقد طهر فلمكان اختلاف هذه الآثار اختلف الناس في تأويلها فذهب قوم مذهب الجمع على حديث أبن عباس أعني انهم فرقوا فيالانتفاع بها بين المدبوغ وغير المدبوغ وذهب قوممذهب النسخ فأخذوا بجديث ابن عكيم لقوله فيه قبل موته بعام وذهبقوم مذهب النرجبيح لحديث ميمونةورأواانه يتضمن زيادة على ما في حديث ابن عباسوان تحريم الانتفاع ليس يخرج من حديث ابن عباس قبل الدباغ لأن الانتفاع غير الطهارة اعنى كل طاهر ينتفع به ونيس ينزم. عكس هذا المعنى اعنى ان كل ما ينتفع به هو طاهر .

(المسئلة الرابعة ) اتفق العلماء على أن دم الحيوان البرى نجس واختلفوا في دم السمك وكذلك اختلفوا في السمك المدود ووكذلك اختلفوا في السمك المدود وولي التعليل من دم الحيوان غير البحرى، فقال قوم دم السمك طاهر وهو أحد قولي مالك ومذهب الشافعي وقال قوم و أجس على أصل الدماء وهو قول مالك في المدونة، وكذلك قال قوم بل القليل منها والكثير حكمه واحدوالاول عليه الجمهور والسبب في اختلافهم في دم السمك هواختلافهم في ميتنه فمن جعل ميتنه داخلة تحت عموم التحريم جعل دمه كذلك ومن أخرج ميتنه أخرج دمه قياسا على الميتة وفي ذلك أثر ضعيف وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أحلت ننا ميتنان ودمان الجراد والحوت والكبد والطحال وأما اختلافهم في كثير الدم وقليله فسببه اختلافهم في القضاء والحوت الكبد والمطلق على المقلق على الملق أو بالمطلق على المقيد وذلك انه ورد تحريم الدم مطلقا في قوله تعالى (قر حرمت عليكم الميتة والدم ولم الخزير) وورد مقيدا في قوله تعالى (قل لا أجد ويما أوحى الى محرما) الى قوله (أودماً مسفوحا أو لحم خنزير) فمن قضى بالمقيد على المطلق وهم الجمهور قال المسفوح هو النجس المحرم فقط ومن قضى بالمطلق على المقيد لان فيه زيادة قال المسفوح وهو الكثير وغير المسفوح وهو القالى كل ذلك حرام المقيد لان فيه زيادة قال المسفوح وهو الكثير وغير المسفوح وهو القالى كل ذلك حرام وأيد هذا بان كل ماهو نجس لهينه فلا يتبعض .

(المسئلة الخامسة) انفق العاماء على نجاسة بول ابن آدم ورجيعه الا بول الصي الرضيع واختلفوا فيما سواه من الحيوان فذهب الشافعي وأبوحنيفة الى انها كلها نجسة، وذهب قوم الى طهارتها باطلاق أعنى فضلتي سائر الحيوان البول والرجيع وقال قوم أبوالها وأروائها تابعة للحومها فما كان منها لحومها محرمة فابوالها وأروائها نجسة محرمة وما كان منها لحومها مأ كولة فأبوالها وأروائها طاهرة ماعدى التي تأكل النجاسة وما كان منها حكروها فابوالها واروائها مكروهة وبهدا قال مالك كا قال أبو حنيفة بذلك في الاسار. وسبب اختلافهم شيئان الحدها اختلافهم في مفهوم الاباحة الواردة في الصلاة في مرابض الغنم واباحته عليه الصلاة والسلام للمرنيين شرب أبوال الابل وألبانها وفي مفهوم النهي عن الصلاة في أعطان الابل والسبب الثاني اختلافهم في قياس سائر الحيوان في ذلك على الانسان فمن قاس سائر الحيوان على الانسان في قياس سائر الحيوان على الانسان ورأى انه من باب قياس الاولى والاخرى ولم يفهم من اباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة أرواثها وأبوالها جعل ذلك عبادة ومن فهم من النهي عن الصلاة في أعطان الابل النجاسة وجمل اباحته للمرنيين أبوال الابل لمسكان المداواة على أصله في إجازة الابل النجاسة وجمل اباحته للمرنيين أبوال الابل لمسكان المداواة على أصله في إجازة الابل النجاسة وجمل اباحته للمرنيين أبوال الابل لمسكان المداواة على أصله في إجازة

ذلك قال كل رجيع وبول فهو نجس ومن فهم من حديث اباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة أرواثها وأبوالها وكذلك من حديث العرنيين وجعل النهى عن الصلاة في أعطان الابل عبادة أولمنى غيرمعنى النجاسة وكان الفرق عنده بين الانسان وبهيمة الانعام ان فضلتى الانسان مستقدرة بالطبيع وفضلتى بهيمة الانعام ليست كذلك جعل الفضلات تابعة للحوم والله أعلم، ومن قاس على بهيمة الانعام غيرها جعل الفضلات كلها ماعدا فضلتى الانسان غير نجسة ولا محرمة والمسئلة محتملة ولولا انه لا يجوز احداث قول لم يتقدم اليه أحد في المشهور وان كانت مسسئلة فيها خلاف لقيل أنما ينتن منها ويستقدر بخلاف مالا ينتن ولا يستقدر وبخاصة ما كان منهارائحته حسنة لاتفاقهم على وهوفضلة دم الحيوان الذي يوجد المسك فيه فيما يذكر.

(المسئلة السادسة ) اختلف الناس في قليل النجاسات على ثلاثة أقوال فقوم رأوا قليلها وكثيرها سواء وبمن قال بهدا القول الشافعي، وقوم رأوا أن قليل النجاسات معفو عنه وحدوه بقدر الدرهم البغلي وبمن قال بهدا القول أبو حنيفة وشذ محمد بن الحسن فقال ان كانت النجاسة ربع الثوب فما دونه جازت به الصلاة وقال فريق ثالث قليل النجاسات وكثيرها سواء الا الدم عني ماتقدم وهو مذهب مالك وعنه في ماك وغله في المنجاسة على الرخصة الواردة في الاستجمار للعلم بان النجاسة هناك باقية قياس قليل النجاسة على الرخصة الواردة في الاستجمار للعلم بان النجاسة هناك باقية قدر المخرج ومن رأى أن تلك رخصة والرخص لايقاس عليها منع ذلك . وأما سبب قدر المخرج ومن رأى أن تلك رخصة والرخص لايقاس عليها منع ذلك . وأما سبب تنقسم الى مغلظة ومخففة وال المغلظة هي التي يعفي منها عن قدر الدرهم والحففة هي التي يعفي منها عن قدر الدرهم والحففة هي التي يعفي منها عن دبع الثوب والحففة عندهم هي مثل أرواث الدواب وما لاننفك منه الطرق غالبا وتقسيمهم إياها الى مغلظة ومخففة حسن جدا .

(المسئلة السابعة) اختلفوا في المنى هل هونجس أملا فذهبت طائفة منهم مالك وأبو حنيفة الى انه نجس وذهبت طائفة الى أنه طاهر وبهذا قال الشافعي واحمد وداود وسبب اختلافهم فيه شيئان، أحدها اضطراب الرواية في حديث عائشة وذلك في أن في بهضها كنت أغسل ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنى فيخر جالى الصلاة وان فيه لبقع الماء وفي بهضهاكنت افركه من ثوب رسول الله عليه وسلم من المنه عليه وسلم وفي بعضها فيصلى فيه خرج هذه الزيادة مسلم، والسبب الثاني تردد المنى ابين أن يشبه بالإحداث فيصلى فيه خرج هذه الزيادة مسلم، والسبب الثاني تردد المنى ابين أن يشبه بالإحداث

الحاديث كلها بان حمل الغسل على باب النظافة واستدل من الفرك على الطهارة على الاحاديث كلها بان حمل الغسل على باب النظافة واستدل من الفرك على الطهارة على أصله في أن الفرك لايطهر نجاسة وقاسه على اللبن وغيره من الفضلات الشريفة لم يره نجسا ومن رجح حديث الغسل على الفرك وفهم منه النجاسة وكان بالاحداث عنده أشبه منه عما ليس بحدث قال انه نجس وكذلك أيضا من اعتقد ان النجاسة تزول بالفرك قال الفرك يدل على نجاسته كما يدل الغسل وهو مذهب ابرى حنيفة وعلى هذا فلا حجة لاؤلئك في قولها فيصلى فيه بل فيه حجة لابى حنيفة في ان النجاسة تزال بغير الماء وهو خلاف قول المالكية.

### ﴿ الباب الثالث ﴾

وأماالحال التى تزال عنها النجاسات فنلائة ولا خلاف فى ذلك . أحدها الابدان . ثم الشاب . تم المساجد ومواضع الصلاة وانما اتفق العلماء على هذه الثلاثة لانها منطوق بها فى الكناب والسينة . أما الثياب فنى قوله تعالى (وثيابك فطهر) على مذهب من حلها على الحقيقة وفى الثابت عن أمره عليه الصلاة والسيلام بفيل الثوب من دم الحيض وصبه المياء على بول الصبى الذى بال عليه . وأما المساجد فلا م عليه الصلاة والسلام بصب ذنوب من ماه على بول الاعرابي الذى بال عليه المسجد وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام بالمقهاء هل يفسل الذكر كله عن البدن وغسل النجاسات من الحرجين . واختلف الفقهاء هل يفسل الذكر كله عن المذى أم لالقوله عليه الصلاة والسلام في حديث على المشهور وقد سئل عن المذى فقال : يفسل ذكره ويتوضأ والسلام في حديث على المشهور وقد سئل عن المذى فقال : يفسل ذكره ويتوضأ وسبب الحلاف فيه هو هل الواجب هو الأخذ بأوائل الاسماء أو بأواخرها فن وأى أنه بأواخرها أعنى بأكثر ما ينطلق عليه الاسم قال يغسل الذكر كله ومن رأى الأخذ بأقل ما ينطلق عليه قال أغل الماء أو بأواخرها فن وأى الأخذ

# ﴿ الباب الرابع ﴾

وأما الشيء الذي به تزال فان المسلمين اتفقوا على أن الماء الطاهر المطهر يزيلها من هذه الثلاثة المحال واتفقوا أيضا على أن الحجارة تزيلها من المخرجين واختلفوا فيما سوى ذلك من المائمات والجامدات التي تزيلها وفدهب قوم الى ان ماكان طاهرا يزيل عبن النج الله النها كان أو جامدا في أى موضع كانت وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . النج الله النخق عليه وبهقال النج الله النفق عليه وبهقال وفال قوم لاتزا

مالك والشافعي. واختلفوا أيضا في ازالتها في الاستجمار بالعظموالروث فمنع ذلك قوم وأحازوه بغير ذلك بما ينقي واستثنى مالك منذلك ماهو مطعوم ذو حرمة كالخيزوقد قيل ذلك فيما في استعاله سرف كالذهب والياقوت؛ وقوم قصروا الانقاءعلي الاحجار فقط وهو مذهب أهل الظاهر،وقوم أجازوا الاستنجاء بالعظم دون الروث وان كان مكروها عندهم وشذ الطبرى فأجاز الاستجمار بكل طاهر ونجس وسبب اختلافهم في ازالة النجاسة بما عدى الماء فيما عدى المخرجين هو هل المقصود بازالة النجاسة بالماء هو اتلاف عينها فقط فيستوى فيذلك مع الماء كل مايتلف عينها أم للماء فيذلك مزيد خصوص ليس لغير الماء فن لم يظهر عنده للماء مزيد خصوص قال بازالتها بسائر المائمات والحجامدات الطاهرة وأيد هذا المفهوم بالانفاق على ازالتهامن المخرجين بغير الماء وبماورد من حــديث أم سلمة انها قالت · اني امرأة أطيــل ذيلي وأمشى في المكان القذر فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : يطهره مابعده وكذاك بالأثارالتي خرجها أبو داود في هـ ذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: اذا وطيء أحدكم الاذي بنعليه فان التراب له طهور الى غيرذلك مما روى في هذا المعنى ومن رأى أن الماء في ذلك مزيد خصوص منع ذلك الافي موضع الرخصة فقط وهو المخرجان ولماطالبت الحنيفة الشافعية بذلك الخصوص الذي للماء لجئوافي ذلك الىانها عبادة اذلم يقدروا أن يعطوا في ذلك سبيا معقولا حتى انهم سلموا ان الماء لايزيل النجاسة بمعنى معقول وانما ازالته بمعنى شرعى حكمي وطال الخطب والجدأل بينهم هل ازالة النجاسة بالماء عبادة أو معنى معقول خلفا عن سلف واضطرت الشافعية الى أن تثبت ان في الماءقوة شرعية فيرفع أحكام النجاسات ليست في غيره وإن استوى مع سائر الاشياء في ازالة العين وأن المقصود انما هو ازالة ذلك الحريم الذي اختص به الماء لاذهاب عين النجاسة بل قد يذهب العين ويبقى الحمكم فباعدوا المقصد وقد كانوا انفقواقبل مع الحنفيين ان طهارة النجاسة ليست طهارة حكمية أعنى شرعية ولذلك لم تحتج الى نية ولو راموا الانفصال عنهم بانا نرى أين الماء قوة احالة للانجاس والادناس وقلعها من الثياب والابدان البست لغيره ولذلك اعتمده الناس في تنظيف الأبدان والثياب لكان قولا جيدا وغير بعيد بل لمله واحب ان ليعتقد أن الشرع انما اعتمد في ال موضع غسل النجا اتبالما. لهذه الخاصية التي في الماء ولو كانوا قالوا هذا لكانوا قد قالوا في ذلك قولا هو داخل في مذهب الفقه الجارى على المعاني وانما يلجأ الفقيه الى أن يقول عبادة اذا ضاق عليه المسلك مع الخصم فتأمل ذلك فائه بين من أمرهم في أكثر المواضع . وأما اختلافهم في الروث فسببه اختلافهم في المفهوم من النهى الوارد في ذلك عنه عليه الصلاة والسلام

أعنى أمره عليه الصلاة والسلام . أن لايستنجى بعظم ولاروث فمن دل عنده النهيء على الفساد لم يجز ذلك ومن لم ير ذلك اذ كانت النجاسة معنى معقولا حمل ذلك على الكراهية ولم يعدده الى أبطال الاستنجاء بذلك ومن فرق بين العظام والروث فلان الروث نجس عنده •

### مع الباب الخامس کے

وأما الصفة التي بها تزول فاتفق العلماء على أنهاغسل ومسح ونضح لورودذلك في الشرع وثبوته فيالآثار واتفقوا علىأن الغسل عام لجميع أنواع النجاسات ولجميع محال النجاسات وأن السح بالاحجار يجوز في المخرجين ويجوز في الخفين وفي النعلين من العشب اليابس وكذلك ذيل المرأة الطويل انفقوا على أن طهارته هي على ظاهر حديث أم سلمة من العشب اليابس واختلفوا من ذلك في ثلاثة مواضع هي أصول هذا الباب ا أحدها في النضح لاي نجاسة هو، والثاني في المسلح لاي محل هو ولائي نجاسة هو بعد أن اتفقوا على ما ذكرناه ، والثالث اشتراط العدد في الغسل والمسج أما النضح فان قوما قالوا هذا خاص بازالة بول الطفل الذي لم يأكل الطمام؛ وقوم فرقوا بين بول الذكر في ذلكوالانثى فقالوا ينضح بول الذكر ويغسل بول الاشي،وقوم قالوا الغسل طهارة وايتيقن بنجاسته والنضح طهارة ماشك فيه وهومذهب مالكبن أنس رضي الله عنه . وسبب اختلافهم تعارض ظواهر الاحاديث في ذلك أعنى اختلافهم في مفهومها وذلك أن ههنا حديثين ثابتين في النضح ،أحدها حديث عائشة أن النيعليه الصلاة والسلام :كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فاتى بصى فبال عليه فدعا عاءفاتبه بوله ولم يغسله وفي بمضرواياته فنضحه ولم يغسله خرجه البخارى ، والآخر حديث أنس المشهور حين وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قال: فقمت الى حصير لناقداسود من طول مالبس فنضحته بالماء فمن الناسمن صار الي انعمل بمقتضى حديث عائشة وقال هذا خاص ببول الصي واستثناه من سائر البول، ومن الناس من رجح الآآثار الواردة في النسل على هذا الحديث وهو مذهب مالك ولم ير النضع الاالذي. في حديث أتس وهو الثوب المشكوك فيه على ظاهر مفهومه. وأما الذي فرق في. فلك بين بول الذكر والانثى فانه اعتمد على مارواه أبو داود عن أبي الـسمح من قوله عليه الصلاة والسلام. يغسل بول الجارية ويرش بول الصي.وأما من لم يفرق فأنما اعتمد قياس الأشي على الذكر الذي ورد فيه الحديث الثابت وأما المسح فان قومه أَجازُوه في أي محل كانت النجاسة اذا ذهب عينها على مذهب أبي حنيفة وكذلك

الفرق على قياس من يرى أن كل ما أزال المين فقد طهر، وقوم لم يجيزو والافي المتفق عليه وهو المخرج وفي ذيل المرأة وفي الحف وذلك من العشب اليابس لامن الاذي غير اليابس وهو مذهب مالك وهؤلاء لم يعدوا المسح الى غير المواضع التي جاءت في الشرع وأما الفريق الآخر فانهم عدوه • والسبب في اختلافهم فيذلك هل ما وردمن ذلك رخصة أو حكم فمن قال رخصة لم يعدها الى غيرها أعنى لم يقس عليها ومن قال هو حكم من أحكام ازالة النجاسة كحكم الغسل عداه .وأمااختلافهم في العددةان قوماً اشترطوا الأنقاء فقط في الغسل والمسح وقوم اشترطوا المدد في الاستجمار وفي الغسل والذين اشترطوه في الغسل منهم من اقتصر على المحل الذي وردفيه العدد في الغسل بطريق السمع، ومنهم من عداه الى سائر النجاسات . أما من لم يشترط العدد لا في غسل ولا في مسح أنهم مالك وأبو حنيفة ، وأما من اشـــترط في الاستجمار المدد أعنى تلاثة أحجار لاأقل من ذلك فنهم الشافعي وأهل الظاهر . وأما من اشترط العدد في الغسل واقتصر به على محله الذي ورد فيه وهو غسل الأناه سبما من ولوغ الكلب فالشافعي ومن قال بقوله وأما من عداه واشترط السبع في غسل النجاسات فاغلب ظني أن أحمد بن حنبل منهم وأبو حنيفة يشترط الثلاثة في ازالة النجاسة الغير محسوسة العين أعني الحكمية وسبب اختلافهم في هذا أعارض المفهوم "ن هذه العبادة لظاهر اللفظفي الأحاديث التي ذكر فيها المدد.وذلك أن من كان المفهوم عنده من الامر بازالة النجاسة ازالة عينها لم يشترط العدد أصلا وجعل العدد الوارد من ذلك الى الاستجمار فيحديث سلمان الثابت الذي فيه الامر ألا لايستنجى بأقل من ثلاثة أحجار على سييل الاستحباب حتى يجمع بين المفهوم من الشرع والمسموع من هذه الاحاديث وجمل العدد المشرط في غسل الاناه من ولوغ الكلب عبادة لا انتجاسة كما تقدم من مذهب مالك. وأما من صار إلى ظواهر هذه الآثار واستثناها من المفهوم فاقتصر بالعدد على هذه المحال التي وردالمددفيها. وأمامن رجح الظاهر على المفهوم فانه عدى ذلك الى سائر النجاسات. وأما حجة أبي حنيفة في الثلاثة فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها في انائه.

### مهالب السادس

وأما آداب الاستنجاء ودخول الخلاء فاكثرها محمولة عند الفقهاء على الندب وهي معلومة من السنة كالبعد في المذهب إذا اراد الحاجة وترك الكلام عليها والنهى عن الاستنجاء باليمين وألا يمس ذكره بيمينه وغير ذلك مما ورد في الآثار وأممة

أختلفوا من ذلك في مسئلة واحدة مشهورة وهي استقبال القبلة للغائط والبول واستدبارها فان للملماء فيها ثلاثة أقوال ، قول انه لا يجوز أن تستقبل القبلة لغائط ولا بول أصلا ولا في موضع من المواضع ، وقول ان ذلك يجوز باطلاق، وقول انه يجوز في المباني والمدن ولا يحوز ذلك في الصحراه وفي غير المهاني والمدن دوالسبب في اختلافهم هذا حديثان متعارضان ثابتان ، أحدهما حديث أبي أيوب الانصاري أنه قال عليه الصلاة والسلام : اذااتيتم الغائط فلاتستقبلو االقبلة ولانستدروها ولكن شرقواأو غربوا ، والحديث الثاني حديث جدالله بنعمر أنه قال ارتقيت على ظهربيت أختى حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلمقاعداً لحاجته على لبنتين مستقبل الشام مستدبر القبلة فذهب الناس في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب، أحدها مذهب الجمع، والثاني مذهب النرجييح ،والنالث مذهب الرجوع الى البراءة الاصليــة اذا وقع النمارض وأعنى بالبراءة الاصلية عدم الحبكم. فن ذهب مذهب الجمع حمل حديث أبي أيوب الأنصاري على الصحاري وحيث لاسترة وحمسل حديث ابن عمر على السترة وهو مذهب مالك ؛ومن ذهب مذهب النرجيح رجيح حديث أبي أبوب لأنه اذا تعارض حديثان ، أحدها فيه شرع موضوع : والآخر موافق الاصل الذي هو عدم الحكم ولم يملم المتقدم منهما من المتأخر وجب ان يصار الى الحديث المتبت للشرع لأنه قد وجب العمل بنقله من طريق العدول وتركه الذي ورد أيضاً من طريق العدول يمكن أن يكون ذلك قبل شرع ذلك الحسكم ويمكن أن يكون بعد. فلم يجزان نترك شرعا وجب العمل به بظن لم نؤمر أن نوجب النسخ به الالونقل أنه كان بعده فان الظنون التي تستند اليها الاحكام محدودة بالشرع أعنى التي توجب رفعها أو ايجابها وليست هي أي ظن اتفق ولذلك مايةولون إن العمل لم يجب بالظن وأنماوجب بالاصل المقطوع به يريدون بذلك الشرع المقطوع به الذي أوجب العمل بذلك النوع من الظن وهذه الطريقة التي قلناها هي طريقة أبي محمد بن حزم الانداسي وهي طريقة جيدة مبنية على أصول أهل الكلام الفقهي وهو راجع الى انه لايرتفع بالشك ماثبت. بالدليل الشرعي . وأما من ذهب مذهب الرجوع الى الاصل عندالتمارض فهو مبنى على ان الشك يسقط الحكم ورفعه وانه كلا حكم وهو مذهب داود الظاهري ولكن خالفه أبو محمد بن حزم في هدذا الاصل مع أنه من أصحابه (قال القاضي) فهذا هو الذي رأينا ان نثبته في هذا الكتاب من المسائل التي ظننا انها بجري مجري الاصول وهي التي نطق بها في الشرع أكثر ذلك أعنى ان أكثرها يتعلق بالمنطوق به إما تعلقا الريباً أو قريبا من القريب وان نذكر بالشيء من هذا الجنس ما أثبتنا م في هذا الباب

وأكثر ماعوات فيما نقلته من نسبة هذه المذاهب الى أربابها هو كتاب الاستذكار وأناقد ابحت لمن وقع من ذلك على وهم لى ان يصلحه والله الممين والموفق .

#### ﴿ كتاب الصلاة ﴾

( بسم الله الرحمن الرحيم ) صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليها . الصلاة تنقسم أولا وبالجملة الى فرض وندب . والقول الحيط بأصول هـذه العبادة ينحصر بالجملة في أربعة أجناس أعنى أربع جمل الجملة الاولى في معرفة الوجوب وما يتعلق به والجملة الثانية في معرفة شروطها الثلاث أعنى شروط الوجوب وشروط الصحة وشروط التمام والكال الجملة الثالثة في معرفة ما تشتمل عليه من أفعال وأقوال وهي الاركان الجملة الرابعة في قضائها ومعرفة اصلاح ما يقع فيها من الحلل وجبره لانه قضاء ما اذ كان استدوا كا لمافات.

﴿ الجُمْلَةُ الْاولَى ﴾ وهـ ذه الجُمْلَةُ فَيْهَا أَرْبِعُ مَسَائِلُ هِي فِي مَعْنَى أَصُولُ هَذَا البِسَابِ ؛ المُسَنَّلَةُ الْاولَى فِي بِيَانَ وَجُوبِهَا \* الثَّانِيَةُ فِي بِيَانَ عَدِيَّ الوَاحِبَاتُ مِنْهَا \* الثَّالَثَةُ فِي بِيَانَ عَلَى مَنْ يَحِبُ \* الرابِعَةُ مَا الوَاحِبُ عَلَى مَنْ تَركُهَا مَتَعَمِّداً .

(المسئلة الاولى) أما وجوبها فبين من الكيتاب والسنة والاجماع وشهرة ذلك تغنى عن تكلف القول فيه .

 العشاء الى طلوع الفجر وحديث بريدة الاسلمى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا فمن رأى ان الزيادة عى نسخ ولم تقو عنده هذه الاحاديث قوة تبلغ بها ان تكون ناسخة لتلك الاحاديث الثابتة المشهوره رجح تلك الاحاديث وأيضاً فانه ثبت من قوله تعالى في حديث الاسراء إنه لايبدل القول لدى وظاهره انه لايزاد فيها ولا ينقص منها وان كان هو في النقصان اظهر والحبر ليس يدخله النسخ ومن بلغت عنده قوة هذه الاخبار التى اقتضت الزيادة على الخس الى يدخله النسخ ومن بلغت عنده قوة هذه الاخبار التى اقتضت الزيادة على الخس الى رتبة توجب العمل اوجب المصير الى هذه الزيادة لاسيما ان كان ممن يرى ان الزيادة لاتوجب نسخا لكن ليس هذا من رأى أبى حنيفة .

﴿ المسئلة الثالثة ﴾ واما على من تجب فعلى المسلم البالغ ولا خلاف في ذلك .

﴿ الْمُسَالَةُ الرَّابِعَةِ ﴾ وأما ما الواجب على من تركها عمدا وأمر بها فابي أن يصليها لاجحودا لفرضها فان قوما قالوا يقتل وقوماً قالوا يعزر ويحبس والذين قالوا يقتل منهم من أوجبة تله كفرا وهو مذهب أحمد واسحاق وابن المبارك.ومنهممن أوجبه حدا وهو مذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأسحابه وأهل الظاهر نمن رأى حبسه وتعزيره حتى يصلى يه والسبب في هـ ذا الاختلاف اختلاف الآثار وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه قال: لا يحل دم أمرى مسلم الا باحدى ثلاث كفر بعد ايمات حديث بريدة أنه قال : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وحــد يث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ليس بين العبد وبين الكفر أو قال الشهرك الا ترك الصلاة فن فهم من الكفر همنا الكفر الحقيقي جمل هذا الحديث كانه تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام كفر بعسد ايمان ومن فهم ههذا التغليظ والنوبيخ أى أن أفعاله أفعال كافر وانه في صورة كافر كما قال: لايزني المؤمن حبن يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن لم يرقتله كيفرا - وأما من قال يقتل حدا فضعيف ولا مستند له الا قياس شبه ضعيف ان أمكن وهو تشبيه الصلاة بالقتل في كون الصلاة رأس المأمورات والقتل رأس المنهيات وعلى الجملة فاسم الكفر أعما ينطلق بالحقيقة على النكذيب وتارك الصلاة معلوم أنه ليس بمكذب الأأن يتركها معتقدالتركها هكذا فنحن اذا بين أحد أمربن، إما أن أردنا أن نفهم من الحديث الكفر الحقيقي يجب علينا أن نتأول أنه أراد عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة معتقدا لتركها فقد كمفر. وإما أن يحمل اسم الكفر على غير موضوعه الأول وذلك على أحد معنيين إما على أن حكمه حكم الـكافر أعنى في القتل وسائر أحكام الكيفار وان لم يكن مكندبا وإما على أن أفعاله أفعال كافر على جهة التغليظ والردع له أى أن فاعل هـذا يشبه الكافر في الافعال إذ كان الكافر لايصلى كا قال عليه الصلاة والسلام لايزنى المؤمن حين يزنى وهو مؤمن وحمله على أن حكمه حكم الكافر في أحكامه لايجب المصير اليه الله الله بدليل لانه حكم لم يثبت بعد في الشرع من طريق يجب المصير اليه فقد يجب اذا لم يدل عندفا على المكفر الحقيقي الذي هوالتكذيب أن يدل على المهنى المجازى لاعلى معنى يوجب حكم لم يثبت بعد في الشرع بل يثبت ضده وهوأنه لا يحل دمه اذهو خارج عن معنى يوجب حكم لم يثبت بعد في الشرع بل يثبت ضده وهوأنه لا يجب علينا أحداً مرين إما الثلاث الذين اص عليهم الشرع فتأ مل هذا فانه بين والله أعلم أعنى انه يجب علينا أحداً مرين إما أن نقد رفي الكلم محذو فاان أردنا حله على المعنى الشرعي المفهوم من اسم الكفر، واما أن نحمله أن نقدر في الكفر، واما أن نحمله على المعنى الشرعي المفاور في جبيع أحكامه مع انه مؤمن فشيء عنى المفارق للاصول مع ان الحديث نص في حق من يجب قتله كفرا وحدا ولذلك صارحما القول مضاهيا لقول من يكفر بالذنوب .

( الجملة الثانية في الشروط ) وهذه الجملة فيها ثمانية أبواب • الباب الاول في معرفة الاوقات ؛ الثاني في معرفة الاذان والاقامة • الثالث في معرفة القبلة • الرابع في ستر العورة واللباس في الصلاة • الحامس في اشتراط الطهارة من النجس في الصلاة • السادس في تعيين المواضع التي يصني فيها من المواضع التي لا يصلي فيها ، السابع في معرفة الشروط التي هي شروط في صحة الصلاة ؛ الثامن في معرفة النية وكيفية اشتراطها في الصلاة • الثامن في معرفة النية وكيفية اشتراطها في الصلاة •

### الباب الاول الله

وهذا الباب ينقسم أولا الى فصلين؛ الاول في معرفة الاوقات المأمور بها الثانى في معرفة الاوقات المنهى عنها .

#### ﴿ الفصل الاول ﴾

وهذا الفصل ينقسم الى قسمين أيضاً • القسم الاول في الاوقات الموسعة والمختارة • والثاني في أوقات أهل الضرورة •

(القسم الاول) من الفصل الاول من الباب الاول من الجملة الثانية والاصل في هذا الباب قوله تعالى (ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) انفق المسلمون على أن للصلوات الحمس أوقات خساهي شرط في سحة الصلاة وان منها أوقات فضيلة وأوقات خوسمة واختلفوا في حدود أوقات التوسعة والفضيلة وفيه خمس مسائل م

﴿ المسئلة الاولى ﴾ اتفقوا على أن أول وقت الظهر الذي لاتجوز قبله هو الزوال. الا خــ لافا شاذاً روى "ن ابن عباس والاماروي من الخلاف في صــ لاة الجمعة على ماسيأني واختلفوا منها في موضمين في آخر وقتها الموسع وقي وقتها المرغب فيه . فاما آخر وقتها الموسع فقال مالك والشافعي وأبو ثور وداود هوأن يكون ظل كل شيء مثله. وقال أبو حنيفة آخر الوقت أن يكون ظل كل شيء مثليه في احدى الروايتين. عنه وهوعنده أول وقت العصروقد روى عنه أنآ خروقت الظهر هوالمثل واول وقت العصر المثلان وان مابين المشال والمشالين ليس يصلح لصلاة الظهر وبه قال صاحباه أبو بوــف ومحمد يه وسبب الحلاق في ذلك اختلاف الاحاديث وذلك انه ورد في المامة حبريل أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في اليهوم الاول حين زالت الشمس وفي اليــوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثــله ثم قال الوقت مابين هذين وروى عنه قال صلى الله عليه وسلم: انما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الامم كا بين صلاة العصرالي غروب الشمس أوتي أهل التوراة النوراة فعملوا حتى اذا انتصف النهار ثم عجزوا فاعطوا قيراطا قيراطا ثمأوتي أهل الانجيل الانجيل فعملوا الى صلاة المصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتينا القرآن فعملنا الي غروب الشمس فاعطينا قيراطين قيراطين فقال أهل الكتاب أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قبراطًا قبراطًا ونحن كنا أكثر عملا قال الله تمالي ؛ هــل ظلمتكم من أجركم من شيء قالوا لا قال فهو فضلي أوتيهمن أشاء فذهب مالك والشافعي الى حديث امامة جبريل وذهب أبو حنيفة الى مفهوم ظاهر هذا وهو أنه اذا كان من العصر الى الفروب أقصر من أول الظهر الى العصر على مفهوم هذا الحديث فواجب أن يكون أول العصر أكثر من قامة وان يكون هذا هو آخر وقت الظهر . قال أبو محمد بنحزم وليس كما ظنوا وقد امتحنت الامر فوجـدت القامة تنتهي من النهار الى تسع ساعات وكسر ( قال القاضي) انا الشاك في الكسر وأظنه قال وثلث . وحجة من قال بايصال الوقتين أعنى انصالاً لابفصل غير منقسم قوله عليه الصلاة والسلام. لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت اخرى وهو حديث ثابت . وأما وقنها المرغب فيه والمختار فذهب مالك الى أنه المنفرد أول الوقت ويستحب تأخيرها عن أول الوقت قليلا في مساجد الجماعات.وقال الشافعي أول الوقت أفضل الافي شدة الحر وروى مثل ذلك عن مالك.وقالت طائفة أول الوقت أفضل باطلاق للمنفرد والجماعة وفي الحر والبرد بهوانما اختلفوا في ذلك لاختلاف الاحاديثوذلك ان في ذلك حديثين ثابتين أحدها قوله عليه الصلاة والسلام اذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم والثاني أن الني عليه الصلاة والسلام: كان يصلى الظهر بالهاجرة وفي حديث حباب أنهم شكوا اليه حر الرمضاء فلم يشكهم خرجه مسلم = قال زهير راوى الحديث قلت لابى اسحاق شيخه أفي الظهر قال نهم قلت أفي تعجيلها قال نهم فرجح قوم حديث الابراد اذ هو نص وتأولوا هذه الاحاديث اذ ليست بنص وقوم رجحوا هذه الاحاديث لعموم ماروى من قوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل أى الاعمال أفضل قال :الصلاة لأول ميقاتها والحديث متفق عليه وهذه الزيادة فيه أعنى لاول ميقاتها مختلف فيها المتناف فيها المتناف فيها المتناف ا

﴿ المسئلة الثانية ﴾ اختلفوا من صلاة العصر في موضعين . أحدهما في اشتراك أول وقتها مع آخر وتت صلاة الظهر ، والثاني في آخر وقتها .فاما اختلافهم في الاشتراك فانه اتفق مالك والشافعي وداود وجماعة على أن أول وقتالمصر هو بعينه آخر وقت الظهر وذلك اذا صار ظل كر شيء مثله الا أن ماليكا يرى ان آخر وقت الظهر وأول وقت العصر هو وقت مشترك للصلاتين مما أعنى بقدر مايصلي فيه أربع ركمات .وأما الشافعي وأبو ثور وداود فاخر وقت الظهر عندهمهو الآن الذي هوأول وقتالمصر وهو زمان غير منقسم . وقال أبو حنيفة كما قلنا أول وقت العصر أن يصير ظل كل شيء مثليه وقد تقدم سبب اختلاف أبي حنيفة معهم في ذلك - وأما سبب اختلاف مالك مع الشافعي ومن قال بقوله في هذه فمارضة حديث حبريل في هذا المعني لحديث عبد الله بن عمر وذلك انه جاء في امامة جبريل انه صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول وفي حديث ابن عمر أنه قال عليه الصلاة والسلام ، وقت الظهر مالم يحضر وقت العصر خرجه مسلم فمن رجح حديث جبريل جمل الوقت مشتركا ومن رجح حديث عبد الله لم يجمل بينهما اشتراكا وحديث حبريل أمكن أن يصرف الى حديث عبد الله من حديث عبد الله الى حديث حبريل لأنه يحتمل أن يكرن الراوى تجوز في ذلك لقرب مابين الوقتين وحـــديث امامة حبريل صححه النرمذي وحديث ابن عمر خرجه مسلم . وأما اختلافهم في آخر وقت العصر فمن مالك في ذلك روايتان = احــداهماان آخر وقتها أن يصير ظل كل أحمد بن حنبل وقال أهل الظاهر آخر وقتها قبل غروبالشمس بركعة على والسبب في اختلافهم إن في ذلك ثلاثة أحاديث متعارضة الظاهر. أحدها حديث عبد الله بن عمر خرجه مسلم وفيه . فاذا صليتم العصر فانه وقت الى أن تصفر الشمس وفي بعض رواياته وقت العصر مالم تصفر الشمس والثاني حديث ابن عباس في امامة جبريل وفيه أنه . صلى

به العصر في اليوم الثانى حين كان ظل كل شى، مثليه والثالث حديث أبي هريرة المشهور من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أردك العصر ومن أدرك ركعة من العسح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح فمن صار الى ترجيح حديث أبي حديث امامة جبريل جعل آخر وقتها المختار المثلين ومن صار الى ترجيح حديث أبي هريرة قال وقت العصر الى أن يبقى عنها رئعة قبل غروب الشمس وهم أهل الظاهر كا قلنا وأما الجهور فسلكوا في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر مع حديث ابن عباس اذ كان معارضا لهما كل التعارض مسلك الجمع لان حديثي ابن عباس وابن عمر عباس المناف الحدود المذكورة فيهما ولذلك قال مالك مرة بهذا ومرة بذلك وأما الذي في حديث أبي هريرة فبعيد منهما ومتفاوت فقالوا حديث أبي هريرة انما خرج أهل الاعذار .

(المسئلة الثالثة ) اختلفوا في المغرب هل لها وقت موسع كسائر الصلوات أملا. فذهب قوم الى ان وقته اواحد غير موسع وهذا هوأشهر الروايات عن مالك وعن الشافعي، وذهب قوم الى أن وقتها موسع وهوما بين غروب الشمس الى غروب الشفق وبه قال أبو حنيفة وأحمد وأبو ثور وداود وقد روى هذا القول عن مالك والشافعي و سبب اختلافهم في ذلك معارضة حديث امامة جبريل في ذلك لحديث عبد الله بن عمر وذلك ان في حديث أمامة جبريل أنه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد وفي حديث عبد الله: ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق فمن رجح حديث امامة جبريل عمل لها وقتا موسعا وحديث عبد الله خرجه واحداً ومن رجح حديث عبد الله حبول لها وقتا موسعا وحديث عبد الله خرجه مسلم ولم يخرج الشيخان حديث أمامة جبريل أعنى حديث ابن عباس الذي فيه انه صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام عشر صلوات مفسرة الاوقات ثم قال له الوقت ما بين هذين والذي في حديث عبد الله من ذلك هو موجود أيضا في حديث بريدة أولى بريدة الاسلمي خرجه مسلم وهو أصل في هذا الباب قالوا وحديث بريدة أولى لانه كان بلدية عند سؤال السائل له عن أوقات الصلوات وحديث حبريل كان في أول الفرض عكة .

﴿ المسئلة الرابعة ﴾ اختلفوا من وقت العشاء الآخرة في موضعين ؛ أحدها في أوله والثانى في آخره - أما أوله فذهب مالك والشافعي وجماعة الى أنه مغيب الحمرة وذهب أبو حنيفة الى أنه مغيب البياض الذي يكون بعد الحمرة وسبب اختلافهم في هذه المسئلة اشتراك اسم الشفق في لسان العرب فانه كما أن الفجر في لسانهم فجران كذلك المشفق شفقان أحمر وأبيض ومغيب الشفق الابيض يلزمأن يكون بعده عن أول الليل

ما بعد الفجر المستدق من آخر للليل أعنى الفجر الكاذب واما بعد الفجر الابيض المستطير وتكون الحمرة نظير الحمرة فالطوالع اذأ أربعة الفجر الكاذب والفجر الصادق والاحر والشمس وكذلك يجب أن تكون القوارب ولذلك ما ذكر عن الحليل من أنه رصد الشفق الابيض فوجده يبقى الى ثلث الليل كذب بالقياس والتجربة وذلك إنه لا خلاف بينهم أنه قد ثبت في حديث بريدة وحديث امامة جبريل انه صلى المشاء في اليوم الاول حين غاب الشفق وقد رجح الجمهور مذهبهم بما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى العشد اه عند مغيب القمر في الليلة الثانية ورجح أبو حنيفة مذهبه بما ورد في تأخير العشاء واستحباب تأخيره وقوله ا لولا أن أشق على أمني لا خرت هذه الصلاة الى نصف الليل. وأما آخر وقتها فاختلفوافيه على ثلاثة أقوال ؛ قول أنه ثلث الليل ، وقول أنه نصف الليل. وقول انه الى طلوع الفجر وبالإول أعنى ثلث الليلقال الشافعي وأبو حنيفة وهو المشهورمن مذهب مالك وروى عن مالك القول الثاني أعنى نصف الليل وأما الثالث فقول داود 🔳 وسبب الخلاف في ذلك تعارض الآثار ففي حديث امامة جبريل انه صلاها بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني ثلث الليل وفي حديث أنس أنه قال ! أخر الذي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الى نصف الليل خرجه البخارى وروى أيضا من حديث أبي سعيد الخدري وابي هريرة عن الذي عليه الصلاة والسلام انه قال: لولا انأشق على أمتى لأخرت المشاءالي نصف الليل وفي حديث أبي قتادة : ليس التفريط في النوم أنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى فن ذهب مذهب الترجيح لحديث امامة جبريل قال ثلث الليل ومن ذهب مذهب الترجيح لحديث أنس قال شطر الليل. وأما أهل الظاهر فاعتمدوا حديث أبي قتادة وقالوا هو عام وهو متأخر عن حديث امامة جبريل فهو ناسخ ولو لم يكن ناسخا لسكان تمارض الآثار يسقط حكمها فيجب أن يصار إلى استصحاب حال الاجماع وقد اتفقوا على أن الوقت يخرج بمد طلوع الفجر . وأختلفوا فيها قبل فانا روينا عن ابن عباس ان الوقت عنده الى طلوع الفجر فوجب أن يستصحب حكم الوقت الاحيث وقع الان نماق على خروجه وأحسب ان به قال أبو حنيفة،

﴿ المسئلة الحامسة ﴾ وانفقوا على ان اول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس الا ما روى عن ابن القاسم وعن بعض أصحاب الشافعي من أن آخر وقتها الاسفار. واختلفوافي وقتها الختارفذهب الكوفيون وابو حنيفة وأصحابه والثوري وأكثر العراقيين الى أن الاسفار بها أفضل - وذهبمالك وانشافعي واصحابه واحمد

ابن حنبل وأبو ثور وداود الى أن التغليس بها أفضل لله وسبب اختلافهم اختلافم في طريقة جمع الاحاديث المختلفة الظواهر في ذلك وذلك أنه ورد عنه عليـــــــــ الصلاة والسلام من طريق رافع بن خديج انه قال :اسفروا بالصبح فكلما أسفرتم فهو أعظم اللاجر وروى عنه عليه الصلاة والسلام انه قال وقد سئل أي الاعمال أفضل قال: الصلاة لأول ميقاتها وثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه : كان يصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهو مأيعرفن من الغلس وظاهر الحديث انه كان عمله في الأغلب فمن قال ان حديث رافع خاص وقوله الصلاة لأول ميقاتها عام والمشهور ان الخاص يقضى على العام اذ هو استثنى من هذا العموم صلاة الصبح وجمل حديث عائشة محمولاً على الجواز وانه أنما نضمن الاخبار بوقوع ذلك منه لابانه كان ذلك غالب أحواله صلى الله عليه وسلم قال الاسفار أفضل من التغليس، ومن رجح حديث العموم لموافقة حديث عائشة لهولانه نص في ذلك أوظاهر وحديث رافع بن خديج محتمل لانه يمكن أن يريدبذلك تبيين الفجر وتحقفه فلايكون بينه وبين حديث عائشة ولاالعموم الواردفي ذلك تمارض قال أ فضل الوقت أوله . وأمامن ذهب الى ان آخر وقتها الاسفار فانه تأول الحديث في ذلك انه لاهل الضرورات أعنى قوله عليه الصدلاة والسلام: من أدرك ركمة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح وهذا شبيه عا فعله الجمهور في المصر والمعجب انهم عدلوا عن ذلك في هـ ذا ووافقوا أهل الظاهر ولذلك لاهل الظاهر أن يطالبوهم بالفرق بين ذلك .

# (القسم الثاني من الفصل الاول من الباب الاول)

فاما أوقات الضرورة والعذر فاثبتها كما قلنا فقهاء الامصار ونفاها أهل الظاهر وقد تقدم سبب اختلافهم في ذلك واختلف هؤلاء الذين أنبتوها في ثلاثة مواضع ؛ أحدها لاى الصلوات توجد هذه الاوقات ولايهالا ، والثاني في حدود هذه الاوقات الثالث في من هم أهل العذر الذين رخص لهم في هذه الاوقات وفي أحكامهم في ذلك أعنى من وجوب الصلاة ومن سقوطها .

(المسئلة الأولى) اتفق مالك والشافه يعلى أن هذا الوقت هولاربع صلوات للظهر والعصر مشتركا بينهما والمغرب والعشاء كذلك وانما اختلفوا في جهة اشتراكهما عنى ماسيأني بعد وخالفهم أبو حنيفة فقال ان هذا الوقت انما هولله صر فقط وانه ليس ههنا وقت مشترك به وسبب اختلافهم في ذلك هواختلافهم في جواز الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت أحداها على ماسيأتي بعد فن تمسك بالنص الوارد في صلاة العصر أعنى

الثابت من قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من صدلاة العصر قبل مغيب الشمس فقد أردك العصر وفهم من هذا الرخصة ولم يجز الاشتراك في الجمع لقوله عليه الصلاة والسلام: لايفوت وقت صلاة حتى يدخل وقت الاخرى ولما سنذكره بعدفي باب الجمع من حجيج الفريقين قال أنه لايكون هذا الوقت الالصلاة العصر فقط. ومن أجاز الاشتراك في الجمع في السفر قاس عليه أهل الضرورات لان المسافر أيضاً صاحب ضرورة وعذر فجمل هذا الوقت مشتركا للظهر والعصر والمغرب والعشاه.

﴿ المسئلة الثانية ﴾ اختلف مالك والشافعي في آخر الوقت المشترك لهما فقال مالك هوللظهر والمصر من بعد الزوال بمقدار أربع ركعات للظهر للحاضر وركعتان للمسافر الى أن يبقى للنهارمقدار أربع ركمات للحاضر أوركمتين للمسافر فجمل الوقت الخاص للظهر انما هوامامقدارأوبع ركعات للحاضر بعد الزوال واما ركعتان للمسافروجيل الوقت الخاص بالمصر أما أربع ركمات قيسل المغيب للحاضر وأما اثنان للمسافر أعني أنه من أدرك الوقت الخاص فقط لم تلزمه الا الصلاة الخاصة بذلك الوقت ان كان من لم تلزمه الصلاة قبل ذلك الوقت ومن أدرك أكثر من ذلك أدرك الصلانين معاً أوحكم ذلك الوقت وجمل آخر الوقت الخاص اصلاة العصر مقدار ركمة قبل الغروب وكذلك فعل في اشتراك المغرب والعشاء الا أن الوقت الحاص مرة جعله للمغرب فقال هو مقدار ثلاث ركمات قبل أن يطلع الفجر ومرة جمله للصلاة الاخيرة كما فعل في العصر فقال هو مقدار أربع ركعات وهو القياس وجعل آخرهذا الوقت مقدار ركعة قبل طلوع الفجر وأما الشافعي فجمل حدود أواخرهذه الاوقات المشتركة حدا واحدا وهو ادراك ركعة قبل غروب الشمس وذلك للظهر والعصر معاً ومقدار ركعة أيضا قبل انصداع الفحر وذلك للمغرب والعشاة مماً وقد قيل عنه عقدار تكبيرة أعنى أنه من أدرك تكبيرة قبل غروب الشمس فقد أزمته صلاة الظهر والعصر معاءوأما أبوحنيفة فوافق مالكا في أن آخر وقت العصر مقدار ركمة لاهل الضرورات عنده قبل الغروب ولم يوافق في الاشراك والاختصاص يه وسبب اختلافهم أعنى مال كا والشافعي هل القول باشتراك الوقت للصلاتين مماً يقتضي أن لهما وقنين وقت خاض بهما ووقت مشترك أم أنما يقتضي أن لهما وقتاً مشتركا فقط وحجــة الشافعي أن الجمع أنما دل على الاشتراك فقط لاعلى وقت خاص وأما مالك فقاس الاشتراك عنده في وقت الضرورة على الاشتراك عنده في وقت التوسعة أعنى أنه لما كان لوقت الظهر والعصر الموسم وقتان وقت مشترك ووقت خاص وجب أن يكون الامركذلك فيأوقات الضرورة والشافعي

لا يوافقه على اشتراك الظهر والمصرفى وقت التوسعة فخلافهما في هذه المسئلة أنما ينبنى. والله أعلم على اختلافهم في تلك الاولى فتأمله فانه بين والله أعلم .

﴿ المُسْئِلَةِ الثَالَثَةِ ﴾ وأما هذه الاوقات أعنى أوقات الضرورة فاتفقوا على أنهالاربع للحائض تطهر في هذه الاوقات أو تحيض في هذه الاوقات وهي لم تصل والمسافر يذكر الصلاة في هذه الاوقات وهو حاضراًو الحاضر يذكرها فيها وهومسافر والصي يبلغ فيها والكافر يسلم. واختلفوا في المغمى عليه فقال مالك والشافعي هوكالحائض من أهل هذه الاوقات لانه لايقضي عندهم الصلاة التي ذهب وقتها وعند أبي حنيفة انه يتضى الصلاة فيمادون الخمس فاذاأفاق عنده من اغمائه متر ماأفاق قضى الصلاة وعند الآخر أنهاذا أفاق فيأوقات الضرورة لزمته الصلاة التيأفاق فيوقتهاواذا لميفق فيهالم تلزمه الصلاة وستأتى سئلة المغمى عليه فيما بعد . واتفقوا على أن المرأة اذا طهرت في هذه الأوفات اغاتجب عليهاالصلاة التي طهرت في وقتها فان طهرت عندمالك وقدبتي من النهار أربع ركمات لغروب االشمس الى ركعة فالمصر فنط لازمة لهاوان بقي خمس ركعات فالصلانان معاءوعند الشافمي ان بقي ركمة للفروب فالصلاتان مما كما قلنا أو تكبيرة على القول الثاني 🖳 وكذاك الامر عند مالك في المسافر الناسي يحضر في هذه الاوقات أو الحاضر يسافر وكذلك الكافر يسلم في هذه الاوقات أعنى انه نلزمهم الصلاة وكذلك الصبي يبلغ . والسبب في ان جمل مالك الركمة جزءًا لآخر الوقت وجمل الشافعي جزء الركمة حدا مثل التكيرة منها ان قوله عليهالصلاة والسلام: من أدرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد أدرك العصر هو عند مالك من باب التنبيه بالاقل على الاكثر وعندااشافمي من باب التنبيه بالاكثر على الاقل وأيد هذا بماروى: من أدرك سجدة من المصرقبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر فانه فهم من السجدة ههنا جزءامن الركعة وذلك على قوله الذى قال فيهمن أدرك منهم تكبيرة قبل الغروب أو الطلوع فقد أدرك الوقت ومالك يرى أن الحائض انما تعتد بهذا الوقت بعد الفراغ من طهرها وكذلك الصبي يبلغ . وأما الكافر يسلم فيعتد له بوقت الاسلام دون الفراغ من الطهر وفيه خلاف والمغمى عليه عند مالك كالحائض وعند عبد الملك كالـكافر يسلم ومالك يرى أن الحائض اذا حاضت في هذه الاوقات وهي لم تصل بعد أن القضاء سأقط عنها والشافعي يرى ان القضاء واجب عليها وهو لازم لمن يرى أن الصلاة تجب بدخول أول الوقت لانها اذا حاضت وقدمضي من الوقت ما يمكن أن تقع فيه الصلاة فقد وجبت عليها الصلاة الا ان يقال ان الصلاة انمــا تجب بآخر الوقت وهو مذهب أبي حنيفة لامذهب مالك فهذا كما ترى لازم لقول أبي حنيفة أعنى جاريا على أصوله لاعلى أصول قول مالك .

### (الفصل الثاني من الباب الاول في الاوقات المنهى عن الصلاة فيها)

وهذه الاوقات اختلف العلماء منها في موضعين ا أحدها في عددها ، والثانى في الصلوات التي يتعلق النهى عن فعلما فيها.

﴿ المسئلة الاولى ﴾ اتفق العلماء على أن ثلاثة من الاوقات منهى عن الصلاة فيها وهي وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ومن لدن تصلى صلاة الصبح حتى تطلع الشمس واختلفوا في وقتين فيوقت الزوال وفي الصلاة بعد العصر فذهب مالك وأصحابه الىأن الاوقات المنهي عنها عي أربعة الطلوع والغروب وبعد الصبح وأجاز الصلاة عندالزوال وذهب الشافعي الى ان هذه الاوقات الحمسة كلها منهي عنها الا وقت الزوال يوم الجمعة فانه أجاز فيه الصلاة؛ واستشى قوم من ذلك الصلاة بمد العصر تخ وسبب الخلاف في ذلك أحد شيئين إما معارضة أثر لاثر وإما معارضة الاثر للعمل عند من راعي العمل أعنى عمل أهل المدينة وهو مالك بن أنس فحيث ورد النهي ولم يكن هناك معارض لامن قول ولا من عمــل انفقوا عليه وحيث ورد المعارض اختلفوا . أما اختلافهم في وقت الزوال فلمعارضة الممل فيهللاثر وذلك انه ثبتمن حديث عقبة بن عامرالجهني انه قال : ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها وان نقبر فيها موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب خرجه مسلم وحديث أبي عبد الله الصنابحي في معناه ولكنه منقطع خرجه مالك في موطأه فمن الناس من ذهب الى منع الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة علها ومن الناسمن استثنى من ذلك وقت الزوال إما باطلاق وهو مالكوامافي يومالجمة فقط وهوالشافعي. أما مالك فلا نالعمل عنده بالمدينة لما وجده على الوقت بن فقط ولم يحده على الوقت الذال أعنى الزوال أباح الصلاة فيه واعتقد أن ذلك النهي منسوخ بالعمل . وأما من لم ير للعمل تأثيراً فبتى على أصله في المنع وقد تمكلمنا في العمل وقوته في كتابنا في المكلام الفقهي وهو الذي يدعي بأصول الفقه . وأما الشافعي فلما صح عنده ماروي ابن شهاب عن تعلية بن أبي مالك القرظي انهم كانوا في زمن عمر بنالخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر ومعلوم أن خروج عمر كان بعد الزوال على ما صح ذلك من حديث الطنفسة التي كانت تطرح الى جدار المسجد الغربي فاذا غشى الطنفسة كاما ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب مع مارواه أيضا عن أبي حريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس الا يوم الجمعة استثنى من ذلك النهي يوم الجمعة وقوى هذا الاثر عنده العمل

في أيام عمر بذلك وان كان الاثر عنده ضعيفا . وأما من رجح الاثر الثابت في ذلك فبقى على اصله في النهى . وأما اختلافهم في الصلاة بعد صلاة العصر فسببه تعارض الاثار الثابتة في ذلك وذلك ان في ذلك حديثين متعارضين . احدها حديث أبي هريرة المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعدالعصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس . والثانى حديث عائشة قالت : ماترك رسول الله عليه وسلم صلاتين في بيتى قط سرا ولاعلانية ركعتين قيل الفجر وركعتين بعد العصر فن رجح حديث أبي هريرة قال بالمنع ومن رجح حديث أم سلمة أو رآمناسخا لانه العمل الذي مات عليه صلى الله عليه وسلم قال بالجواز وحديث أم سلمة يعارض حديث عائشة وفيه إنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى وكعتين بعد العصر فسألته عن ذلك فقال أنه أناني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركمتين اللتين بعد الظهر وهما هاتان .

(المسئلة الثانية) اختلف العلماء في الصلاة التي لاتجوز في هذه الاوقات فذهب أبو حنيفة وأصحابه الى انها لاتجوز في هــذه الاوقات صلاة باطلاق لافريضة مقضية ولا سنة ولا نافلةالاعصر يومه قالوا فانه يجوز أن يقضيه عندغروب الشمس أذا نسيه واتفق مالك والشافعي انه يقضي الصلوات المفروضة في هذه الأوقات. وذهب الشافعي الى ان الصلوات التي لاتجوز في هذه الاوقات هي النوافل فقط التي تفعل أغير سبب وأن السنين مثل صلاة الجنازة تجوز في هذه الاوقات ووافقه مالك فيذلك بمدالعصر وبعد الصبح أعنى في السنن وخالفه في التي تفعل لسبب مثل ركعتي المسجد فإن الشافعي يجيز هانين الركمتين بعد العصر وبعد الصبح ولا يجيز ذلك مالك؛ واختلف قول مالك في جواز السنن عند الطلوع والغروب وقال الثوري في الصلوات التي لا تجوز في هذه الاوقات هي ما عدا الفرض ولم يفرق سنة من نفل فيتحصل في ذلك ثلاثة اقوال . قول هي الصلوات باطلاق ؛ وقول أنها ما عدا المفروض سواء ڪانت سنة أو نفلاً ا وقول انها النفل دون السنن وعلى الرواية التي منع مالك فيها صلاة الجنائز عندالفروب قول رابع وهو أنها النفل فقط بعد الصبح والعصر والنفل والسنن مما عند الطلوع والغروب لله وسبب الحلاف في ذلك اختلافهم في الجمع بين العمومات المتمارضة في ذلك أعنى الواردة في السنة واى يخص باى وذلك ان عموم قوله عليه الصلاة والسلام : اذا نسى أحــدكم الصلاة فليصلها اذا ذكرها يقتضي استغراق حبيع الاوقات وقوله في أحاديث النهى في هذه الاوقات : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها يقتضي أيضا عموم أجناس الصلوات أعني المفروضات

والسنن والنوافل فتي حملنا الحديثين على العموم في ذلك وقع بينهما تعارض هو من جنس التمارض الذي يقع بين العام والخاص إما في الزمان وأما في اسم الصلاة؛ فمن ذهب الى الاستثناء في الزمان أعنى استثناء الخاص من المام منع الصلوات باطلاق في تلك الساعات؛ ومن ذهب الى استثناء الصلاة المفروضة المنصوص عليها بالقضاء من عموم اسم الصلاة المنهي عنها منعماعدا الفرض في تلك الاوقات وقد رجح مالك مذهبه من استثناء الصلوات المفرضة من عموم اسم الصلاة بما وردمن قوله عليه الصلاة والسلام: •ن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ولذلك استثنى الكوفيون عصر اليوم من الصلوات المفروضة لكن قد كان يجب عليهم أن يستثنوا من ذلك صلاة الصبح أيضًا لانص الوارد فيها ولا يردوا ذلك برأيهم من أن المدرك لركعة قبل الطاوع يخرج للوقت المحظور والمدرك لركعة قبــل الغروب يخرج للوقت المباح . وأما الكوفيون فلهم أن يقولوا أن هذا الحديث ليس يدل على استثناء الصلوات المفروضة من عموم اسم الصلاة التي تعلق النهي بها في تلك الاوقات لان عصر اليوم ليس في معنى سائر الصلوات المفروضة وكذلك كان لهم أن يقولوا في الصبح لو سلموا أنه يقضي في الوقت المنهي عنه فاذا الحلاف بينهم آئل الى أن المستثني الذي ورد به اللفظ هل هو من باب الخاص أريد به الخاص أو من باب الحاص أريد به العام وذلك أن من رأى أن المفهوم من ذلك هي صلاة العصر والصبح فقط المنصوص عليهما فهو عنده من باب الخاص أريد به الخاص ومن رأى أن المفهوم من ذلك ليس مو صلاة العصر فقط ولا الصبح بل جميع الصلوات المفروضة فهو عنده من باب الخاص أريد به المام واذا كان ذلك كذلك فليس ههنا دليل قاطع على أن الصلوات المفروضة هي المستثناة من اسم الصلاة الفائنة كاأنه ليسههنا دليل أصلالا قاطع ولاغير قاطع على استثناء الزمان الخاص الوارد في أحاديث النهي من الزمان العام الوارد في أحاديث الاس دون استثناء الصلاة الخاصة المنطوق بها في أحاديث الامر من الصلاة العامة المنطوق بها في أحاديث النهى وهذا بين فانه أذا تعارض حديثان في كل واحد منهما عام وخاص لم يجب أن يصار الى تغليب أحدها الا بدليل أعنى استثناء خاص هذا من عام ذاكأو خاص ذاك من عام هذا وذلك بين والله اعلم .

﴿ الباب الثاني في معرفة الاذان والاقامة ﴾

هذا الباب ينقسم أيضا الى فصلين . الاول في الاذان . والثاني في الاقامة - هذا الباب ينقسم أيضا الى فصلين . الاول في الاذان . والثاني في الاقامة -

#### ( الفصل الاول )

هذا الفصل ينحصر فيه الكلام في خمسة أقسام الأول في صفته والثاني في حكمه الثالث. في وقته والرابع في شروطه الحامس فيما يقوله السامع له .

﴿ القسم الاول من الفصل الاول من الباب الثاني في صفة الاذان ﴾

اختلف العلماء في الأذان على أربع صفات مشهورة . احداها تثنية التكبير فيه وتربيع الشهادتين وبافيةمثني وهومذهب أهلالدينة مالك وغيرمواختار المتأخرون من أصحاب مالك الترجيع وهو أن يثني الشهادتين أولا خفيا ثم يثنيهما مرة ثانية مرفوعالصوت والصفة الثانية أذأن المكيين وبه قال الشافعي وهو تربيع النكبير الأول والشهادتينونثنية باقى الاذان . والصفة الثالثة أذان الكوفيين وهو تربيع التكبير الاول وتثنية باقي الاذان وبه قال أبو حنيفة . والصفة الرابعة أذان البصريين وهو تربيع التكبير الاول وتثليث الشهادتين وحي على الصلاة وحي على الفلاح يبدأ بأشهد أن لا اله الا الله حتى يصل حي على الفلاح ثم يميد كذلك مرة ثانية أعنى الاربع كلات سبعاً ثم يعيدهن ثالثة وبه قال الحسن البصرى وابن سيرين 🌣 والسبب في اختلاف كل واحد من هؤلاء الاربع فرق اختلاف الآثمار في ذلك واختلاف اتصال العمل عند كل واحد منهم وذلك أن المدنيين يحتجون لمذهبهم بالعمل المتصل بذلك في المدينة والمكيون كذلك أيضا يحتجون بالعمل المتصل عندهم بذلك وكذلك الكوفيون والبصريون ولـكل واحد منهم آثار تشهد لقوله . أما تثنية التكبير في أوله على مذهب أهل الحجاز فروى من طرق صحاح عن أبي محذورة وعبد الله بن زيد الانصارى وتربيعه أيضاً مروى عن أبي محذورة من طرق أخر. وعن عبد الله بن زيد قال الشافعي وهي زيادات يجب قبولها مع انصال العمل بذاك بمكة . وأما الترجيع الذي اختاره المنأخرون من أصحاب مالك فروى من طريق أبي قدامة قال أبو عمر وأبوقدامة عندهم ضعيف.و أماالكوفيون فبحديث أبى ليلى وفيهأن عبدالله بنزيد رأى فيالمنام رجلا قام على خرم حائط وعليه بردان أخضران فا ذن مثنى وأقام مثنى وأنه أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال فأنن مثنى وأقام مثنى والذى خرجه البخارى في هذا الباب أنما هو من حديث أنس فقط وهو أن بلالا أمر أن يشفع الاذان ويوتر الاقامة الا قد قامت الصلاة فانه يثنيها وخرج مسلم عنأ بي محذورة على صفةأذان الحجازيين ولمكان هذا التعارض الذي ورد في الاذان رأى أحمد بن حنبل وداود ان هذه الصفات المختلفة أنما وردت على التخيير لاعلى ايجاب واحدة منها وأن الانسان مخير فيها وأختلفوا في قول المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم هل يقال فيها أم لا فذهب الجمهور الى أنه يقال ذلك فيها؛ وقال آخرون انه لا يقال لانه ليس من الاذان المسنون وبه قال الشافمي من وسبب اختلافهم أختلافهم هل قيل ذلك في زمان عمر .

# ﴿ القسم الثاني من الفصل الاول من الباب الثاني ﴾

اختلف العاماء في حكم الإذان هل هوواجب أو سنة مؤكدة وانكان واجباً فهل هو من فروض الأعيان أو من فروض الكفاية، فقيل عن مالك ان الأذان هو فرض على مساجد الجماعات وقيل سنة، وكدة ولم يره على المنفرد لا فرضا ولا سنة وقال بعضاهم أهل الغاهر هو واجب على الأعيان ، وقال بعضهم على الجماعة كانت في سفر أو في حضر، وقال بعضهم في السفر وانفق الشافعي وأبو حنيفة على أنه سنة المعنفرد والجماعة الا انها كد في حق الجماعة قل أبو عر وانفق الدكل على أنه سنة مؤكدة أو فرض على المصرى لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سمع النداء لم يغر واذا لم يسمعه أغار والسبب في اختلافهم معارضة المفهوم من ذلك الطواهر الآثار وذلك أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث واصاحبه: اذا كنتها في سفر قاذنا وأقيها وليؤه كما أكبركما وكذلك ما روى من اتصال عمله به صلى الله عليه وسلم في الجماعات فن فهم من هذا الوجوب مطلقا قال انه فرض على الاعيان أو على الجماعة والمحافة فالمناه من داود ومن فهم منه الدعاء الى الاجتماع للصلاة قال انه سنة في الساحد أو فرض في الواضع التي يجتمع اليها الجماعة فسبب الحلاق هو تردده بين أن يكون قولا من أقاويل الصلاة المختصة بها أو يحكون المقصود به هو للاجتماع .

# ( القسم الثالث من الفصل الاول)

و أما وقت الاذان فاتفق الجميع على أنه لا يؤذن للصلاة قبل وقتها ما عدا الصبح فانهم اختلفوا فيها فذهب مالك والشافعي الى أنه يجوز أن يؤذن لها قبل الفجر ، ومنع ذلك أبوح يفة ، وقال قوم لا بدلاصبح اذا أذن لها قبل ، الفجر من أذان بعد الفجر لأن الواجب عندهم و الاذان بعد الفجر ، وقال أبو محمد بن حزم لا بد لها من أذان

بعد الوقت وان اذن قبل الوقت جاز اذا كان بينهما زمان يسير قدر ما يهبط الاول ويصعد الثانى . والسبب في اختلافهم انه ورد في ذلك حديثان متعارضان . أحدها الحديث المشهور الثابت وهو قوله عليه الصلاة والسلام ؛ ان بلالا ينادى بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن ام مكتوم . وكان ابن ام مكتوم رجلا أعمى لا ينادى حتى يقال له أصبحت أصبحت والثانى ما روى عن ابن عمر أن بلالاأذن قبل طلوع الفجر فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجع فينادى ألا إن العبدقد نام وحديث الحجازيين أثبت وحديث الكوفيين أيضاً خرجه أبو داود وصححه كشير من اهل العلم فذهب الناس في هذين الحديثين إمامذهب الجمع وإما مذهب الترجيح واما من ذهب مذهب الترجيح فا فالحوفيون وذلك انهم قالوا محتمل ان يكون نداء بلال في وقت يشك فيه في طلوع فالحجر ويدل على ذلك انهم قالوا محتمل ان يكون نداء ابن ام مكتوم في وقت يتبقن فيه الطلوع الفجر ويدل على ذلك ماروى عن عائشة أنها قالت لم يكن بين أذانهما الابقدر وبعده فعلى الفجر وبعده فعلى الفجر وبعده فعلى الفتحر وبعده فعلى الفتحر وبعده فعلى الفتحر ما المنه عليه وسلم ، وذنان بلال وابن أم مكتوم .

# (القسم الرابع من الفصل الاول في الشروط)

وفي هذا القسم مسائل ثمانية " أحسداها هل "ن شروط "ن أذن أن يكون هو الذى يقيم أم لا ، والثانية هل من شروط الاذان أن لايتكلم في اثنائه أملا " والثالثة هل من شروطه أن يكون على طهارة أملا " والرابعة هل من شروطه أن يكون متوجها الى القبلة أملا ، والحامسة هل " سروطه أن يكون قائما أملا " والسادسة هل يكره أذان الراكب أم ليس يكره ، والسابعة هل من شروطه البلوغ أملا ، والثامنة هل من شروطه ألا يأخذ على الاذان أجراً أم يجوزله أن يأخذه ، فاما اختلافهم في الرجلين يؤذن أحدها ويقيم الآخر فا كثر فقها " الامصار على اجازة ذلك وذهب بعضهم الى يؤذن أحدها ويقيم الآخر فا كثر فقها " الامصار على اجازة ذلك وذهب بعضهم الى حديث الصدائي قال انيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان أوان الصبح امرنى فاذنت تم قام الى الصلاة في دلال ليقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما كان أوان الصبح امرنى فاذنت تم قام الى الصلاة في يقيم والحديث الثانى ماروى ان عبدالله بن زيد حين أرى

الاذان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فاذن ثم أمر عبد الله فأقام فن ذهب مذهب النسخ قال حديث عبد الله بن زيد متقدم وحديث الصدائي متأخر، ومن ذهب مذهب الترجيح قال حديث عبدالله بن زيد أثبت لان حديث الصدائي انفرد به عبد الرحون بن زياد الافريقي وليس بحجة عنده وأما اختلافهم في الاجرة على الاذان فله مكان اختلافهم في تصحيح الحبر الوارد في ذلك أعنى حديث عثمان بن ابي العاص وفيه أنه قال من آخر ماعهد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه أجرا ومن منعه قاس الاذان في ذلك على الصلاة . وأما سائر الشروط الاخر فسبب الحلاف فيها هو قياسها على الصلاة فن قاسها على الصلاة أوجب تلك الشروط الموجودة في الصلاة، ومن لم يقسها لم يوجب ذلك . قال ابوعمر بن عبد السروط الموجودة في الصلاة، ومن لم يقسها لم يوجب ذلك . قال ابوعمر بن عبد البرقد ووينا عن ابي وائل بن حجر قال حق وسنة مسنونة ألا يؤذن الا وهو قائم ولايؤذن الا على طهرقال وابو وائل هو ،ون الصحابة وقوله سنة يدخل في المسند وهو اولى من القياس (قال القاضي) وقد خرج الترمذي عن ابي هو الا القاضي) وقد خرج الترمذي عن ابي هو اله المتوضي .

# ﴿ القسم الخامس ﴾

اختلف العلماء فيما يقوله السامع للمؤذن فـ ذهب قوم الى انه يقول مايقول المؤذن إلا اذا كلمة بكلمة الى آخر النداء، وذهب آخرون الى انه يقول مثل مايقول المؤذن إلا اذا قال حى على الصلاة حى الفلاح فانه يقول لاحول ولا قوة الا بالله والسبب في الاختلاف في ذلك تمارض الا ثار وذلك انه قد روى من حديث أبى سعيد الخدرى أنه عليه الصلاة والسلام قال: اذا سمعتم المؤذن فقولو امثل مايقول و وجاه من طريق عمر بن الخطاب وحديث معاوية ان السامع يقول عند حمل على الصلاة على الفلاح لاحول ولاقوة الا بالله فن ذهب مذهب الترجيح أخد بعموم حديث أبى سعيد الخدرى وون بنى العام في ذلك على الخاصجع بين الحديثين وهومذهب مالك بن أنس الحدرى وون بنى العام في ذلك على الخاصجع بين الحديثين وهومذهب مالك بن أنس و

# هي الفصل الثاني الله

### ( من الباب الثاني من الجملة الثانية في الاقامة )

ا ختلفوا في الاقامة في موضعين في حكمًا وفي صفتها الما حكمها فانها عند فقهاء الامصار في حق الاعيان والجماعات سنة مؤكدة أكثر من الاذان وهي عند أهل الظاهر فرض

ولا أدرى هل هي فرض عنده على الاطلاق أو فرض من فروض الصلاة. والفرق بينهما أن على الفول الأول لاتبطل الصلاة بتركها وعلى الثاني تبطل وقال أبن كنانة من أصحاب مالك من تركها عامداً بطلت صلاته . وسبب هذا الاختلاف اختلافهم هل هي من الافعال التي وردت بياناً لمجل الامر بالصلاة فيحمل على الوجوب لقوله عليه الصلاة والسلام : صلوا كما رأيتموني أصلى أم هي من الافعال التي تحمل على الندب وظاهر حديثمالك بن الحويرث يوجب كونها فرضاً إمافي الجماعة وأما على المنفرد. وأما صفة الأقامة فانها عند مالك والشافعي أما التكبير الذي في أولها فمني وأما مابعد ذلك فمرة واحدة الاقوله قد قامت الصلاة فانها عند مالك مرة واحدة وعند الشافعي مرتين. وأما الحنفية فان الاقامة عندهم مثني مثني، وخير أحمد بن حنبل بين الافراد والتثنية على رأيه في النخير في النسدا. \* وسبب الاختلاف تمارض حديث أنس في هذا المعنى وحديث ابي ليلي المنقدم وذلك أن في حديث انس الثابت: أمر بلال أن يشفع الأذان ويفرد الأقامة الا قد قامت الصلاة . وفي حديث أبي ليسلي أنه عليه الصلاة والسلام: أمر بلالا فأذن مثنى وأقام مثنى . والجهور أنه ليس على النساء أذان ولا اقامة. وقال مالك ان أهن فيسن؛ وقال الشافعي ان أذن وأهن فيسن وقال استحاق ان عليهن الأذات والأفامة . وروى عن عائشة أنهـا كانت تؤذن وتقيم فيما ذكره ابن المنذر ، والخلاف آيل الي هل تؤم المرأة أولاتؤم ؛ وقيل الاصل انها في معنى الرجل في كل عبادة الا أن يقوم الدايل على تخصيصها أم في بعضها هي كَـذَلَكُ وفي بعضها يطلب الدليل .

# ﴿ الباب الثالث من الجملة الثانية في القبلة ﴾

اتفق المسلمون على أن النوجه نحو البيت شرط من شروط صحة الصلاة لقوله عمالي ( ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ) . أما اذا أبصر البيت فالفرض عندهم هو التوجه الى عين البيت ولا خلاف في ذلك وأما اذا غابت السكمية عن الأبصار فاختلفوا من ذلك في موضعين ؟ أحدها هل الفرض هو العين أو الجهة ، والشاني هل فرضه الاصابة أو الاجتهاد أعني اصابة الجهة أوالهين عند عن أوجب والشين فذهب قوم الى ان الفرض هو العين؛ وذهب آخرون الى انه الجهة عو والسيب في العين فذهب قوم الى ان الفرض هو العين؛ وذهب آخرون الى انه الجهة عوالسيب في الحين فوله تعالى ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) محذوف حتى يكون

تقديره (١) ومن حيث خرجت فولوجهك شطر المسجد الحرام أم ليس ههنا محذوف أصلا وان السكلام على حقيقته فمن قدر هالك محذوفا قال الفرض الجهة ومن لم يقدير هنالك محذوفا قال الفرض المهين والواجب حمل الكلام على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على الحجاز وقديقال ان الدليل على تقدير هذا المحذوف قوله عليه الصلاة والسلام عمابين المشرق والمغرب قبلة اذا توجه نحو البيت قالوا وانفاق المسلمين على الصف الطويل خارج الكمبة يدل على ان الفرض ليس هو العين أعنى اذا لم تسكن السكمية مبصرة عوالذي أقول انه لوكان واجباً قصد المين لكان حرجاوقد قال تعالى ( وماجمل عليكم والدين من حرج ) فان اصابة العين شيء لا يدرك الابتقريب وتسامح بطريق الهندسة واستمال الارصاد في ذلك فيكف بغير ذلك من طرق الاجتهاد ونحن لم نكلف الاجتهاد واستمال الارصاد في ذلك فيكيف بغير ذلك من طرق الاجتهاد ونحن لم نكلف الاجتهاد فيه بطريق الهندسة المبنى على الارصاد المستنبط منها طول البسلاد وعرضها .

﴿ وَأَمَا المُسْئَلَةِ الثَّانِيةِ ﴾ فهـي هل فرض المجتهدفي القبلة الاصابة أو الاجتهاد فقطحتي يكون اذاقلنا انفرضهالاصابةمتي تبين لهانه أخطأ أعادالصلاة ومتي قلنا انفرضه الاجتهاد لم يجب ان يعيداذا تبين له أن أخطأ وقد كان صلى قبل باجبهاده ، أما الشافعي فزعم ان فرضه الاصابة وانه اذا تبين له انه اخطأ أعاد أبداءوقال قوم لايعيد وقد مضت صلانه مالم يتعمد أو صلى بغير اجتهاد وبه قال مالك وأبو حنيفة الا ان مالكا استحب لهالاعادة غي الوقت لله وسبب الحــــلاف في ذلك ممارضة الأثر للقياس مع الاختلاف أيضا في تصحيح الاثر الوارد في ذلك . أما القياس فهو تشبيه الجهة بالوقت اعني بوقت الصلاة وذلك انهم اجموا على أن الفرض فيه هو الاصابة وأنه أن أنكشف للمكلف أنه صلى قبل الوقت اعاد أبداً الاخلافا شاذاً في ذلك عن ابن عباس وعن انشعى وماروى عن مانك من ان المسافر اذا جهل فصلي العشاء قبل غيبوبة الشقق ثم انكسف له انه وقت وهذا ميقات جهة واما الاثر فحديث عام بن ربيعة قلل: كنامع رسول التمصلي الله عليه وسلم في ليلة ظلما ، في سفر فحفيت علينا القبلة فصلى كل واحد منا الى وجهه وعلمنا فلما أصبحنا فاذا نحن قد صلينا الى غيرالقبلة فسألنا رسوك الله صلى الله عليه وسلم فقال مضت صلاته كم ونزلت ( ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثموجه الله ) وعلى هذافتكون هذه الآية محكمة وتكون فيمن صلى فانسكشف له أنه صلى لغيرالقبلة والجمهورعلى أنها ملسوخة بقوله تعالى ( ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ) فن لم

<sup>(</sup>١) المحذوف المراد تقديره في الآية ساقط من النسخ التي بأيدينا ولم نقف على تقديره في مكانه من السكتب

يصح عنده هذا الاثر قاس ميقات الجهة على ميقات الزمان،ومن ذهب مذهب الاثر لم يبطل صلاته . و في هذا الباب مسئلة مشهورة وهي جواز الصلاة في داخل الـكمية. وقد اختلفوا في ذلك فمنهم من منعه على الاطلاق ، ومنهم من أجازه على الاطلاق. ومنهم من فرق بين النفل في ذلك والفرض • وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك والاحتمال المتطرق لمن استقبل أحد حيطانها من داخل هل يسمى مستقبلا للبيت كما يسمى من استقبله من خارج أم لا . أما الاثرفانه ورد فيذلك حديثـــان. متمارضان كلاهما ثابت • أحدهما حديث ابن عباس قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليــه وســلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج فلما خرج ركم وكعتين في قبل الـكعبة وقال هذه القبلة والثاني-حديث عبد الله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل السكمية هو وأسامة بنزيد وعثمان بن طلحة وبلال بن رباح فأغلقها عليه ومكث فيها فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : جمل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاث اعمدة وراء مثم صلى فن ذهب مذهب الترجيح اوالنسخ قال إما بمنع الصلاة مطلقا ان رجح حديث ابن عباس؛ واما باجازتها مطلقا ان رجح حديث ابن عمر؛ ومن ذهب مذهب الجمع بينهما حمل حديث ابن عباس على الفرض وحديث ابن عمر على النفل والجمع بينهما فيه عسر فان الركمتين اللتين صلاها عليه الصلاة والسلام خارج الكمية وقال هذه القبلة هي نفل؛ ومن ذهب مذهب. سقوط الاثر عند التعارض فان كان ممن يقول باستصحاب حركم الاجماع والاتفاق لم يعجز الصلاة داخل البيت أصلا وان كان عن لايرى استصحاب حكم الاجماع عاد النظر في انطلاق اسم المستقبل للبيت على من صلى داخل الكعبة فمن جوزه أجازالصــلاة. ومن لم يجوزه وهو الاظهر لم يجز الصلاة في البيت. واتفق العلماء بأجمعهم على استحباب السترة بين المصلى والقبلة أذا صلى منفردا كان أواماما وذلك لقوله عليه الصلاة. والسلام: اذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل.واختلفوا في الخط اذا لم يجد سترة فقال الجمهورليس عليه أن يخط؛وقال أحمد بن حنبل يخط خطابين. يديه \* وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح الاثر الوارد في الخط والاثر رواه أبو هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: اذا صلى أحدكم فليجمل تلقاه وجهه شيئًا فان لم يكن فلينصب عصافان لمتكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره من مر بين يديه خرجه أبو داود وكان أحمد بن حنبل يصححه والشافعي لا يصححه وقد روى انه صلى الله. عليه وسلمصلي لغير سترة والحديث الثابت انه كان يخرج له العنزة فهذه جملة قواعدهذل الباب وهي اربع مسائل.

# (الباب الرابع من الجملة الثانية)

هذا الباب ينقسم الى فصلين . احدها في ستر العورة . والثانى فيها يجزى. من اللباس في الصلاة "

#### ( الفصل الاول )

اتفق العلماء على ان ستر العورة فرض باطلاق واختلفوا هل هو شرط عن شروط عن شروط عدة الصلاة ام لاوكذلك اختلفوا في حد العورة من الرجل والمرأة وظاهر مذهب مالك انها من سنن الصلاة،وذهب أبو حنيفة والشافعي الى أنها عن فروض الصلاة وسبب الحلاف في ذلك تعارض الآثار واختلافهم في مفهوم قوله تعالى (يابني آدم خذوا زينتكم يعند كل مسجد) هل الامر بذلك على الوجوب أو على الندب فمن حمله على الوجوب قال المراد به ستر العورة واحتج لذلك بان سبب نزول هذه الآية كان ان المرأة كانت تطوف بالبيت عريانة وتقول:

اليوم يبدو بعضه أو كله على ومابدا منه فلا أحــله

فنزلت هذه الآية وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عربان، ومن حمله على الندب قال المراد بذلك الزينة الظاهرة من الرداه وغير ذلك من الملابس التي هي زينة واحتج لذلك بماجاه في الحديث من أنه كان رجال يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام عاقدى أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان ويقال للنساء لا ترفعن وقوسكن حتى يستوى الرجال جلوسا قالوا ولذلك من لم يجدها به يسترعورته لم يختلف في انه يصلى؛ واختلف فيمن عدم الطهارة هل يصلى أم لا يصلى -

( وأما المسئلة الثانية ) وهو حد العورة من الرجل فذهب مالك والشافعي الى ان حد العورة منه ما بين السرة الى الركبة وكذلك قال أبو حنيفة. وقال قوم العورة ها السوء تان فقط من الرجل ع وسبب الحلاف في ذلك أثران متعارضان كلاها ثابت علمه احديث جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الفخذ عورة والثاني حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذه وهو جالس مع أصحابه قال البخاري وحديث أنس أسند وحديث حرهد أحوط وقد قال بعضهم العورة الدبر والفرج والفخذ.

﴿ وَأَمَا المُسْئِلَةُ الثَّالِثَةُ ﴾ وهي حد العورة في المرأة فاكثر العلماء على ان بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين، وذهب أبو حنيفة الى ان قدمها ليست بعورة، وذهب ابوبكر بن عبد

الرحمن وأحد الى ان المرأة كلها عورة وسبب الخلاف في ذلك احتبال قوله تعالى (ولا يبد بن زينتهن الاماظهر منها) هل هذا المستنى المقصوده نه أعضاه محدودة أم انما المقصود به مالا يملك ظهوره فن ذهب الى أن المقصود من ذلك مالا يملك ظهوره عندا لحركة قال بدنها كله عورة حي ظهرها واحتج لذلك بعموم قوله تعالى (ياأبها الني قل لا زواجك وبناتك ونساه المؤمنين) الآية ومن رأى ان المقصود من ذلك ما جرت به العادة بانه لا يستر وهو الوجه والكفان ذهب الى انهما ليسابه ورة واحتج لذلك بان المرأة ليس تستر وجهها في الحج والكفان ذهب الى انهما ليسابه ورة واحتج لذلك بان المرأة ليس تستر وجهها في الحج .

﴿ الفصل الثاني من الباب الرابع فيما يجزىء من اللباس في الصلاة ﴾

أما اللباس فالأصل فيه قوله تمالى ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) والنهى الواردعن هيئات بعض الملابس في الصلاة ، وذلك انهم اتفقوا فيما أحسب على أن الهيئات من اللباسالتي نهيءن الصلاة فيها مثل اشتهال الصهاء وهوأن يجتبي الرجل فيثوب واحد اليس على عاتقه منه شيء وان يجتى الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء وسائر ماورد منذلك انذلك كله سد ذريمة ألاتنكشف عورته ولاأعلم ان أحدا قال لاتجوز صلاة على احدى هذه الهيئاتان لم تنكشف عورته وقدكان على أصول أهل الظاهر يجبذلك وانفقواعلى أنه يجزىء الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحدلقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل أيصلى الرجل في الثوب الواحد فقال : أو لكلم ثوبان. واختلفوافي الرجل يصلى مكشوف الظهر والبطن فالجمهور على جواز صلاته لكون الظهر والبطن ان يصلى الرجل في النوب الواحد ليس على عانقه منه شيء وتمسك بوجوب قوله تعمالي ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ] واتفق الجمهور على ان اللباس الحجزي للمرأة في الصلاة هو درع وخمار لما روى عن أم سلمة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تصلى فيه المراة فقال ! في الخمار والدرع السابيغ اذا غييت ظهور قدميها ولما روى أيضًا عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لايقبل اللهصلاة حائض الابخمار وهو مروى عن عائشة وميمونة وام سلمة انهم كانوا يفتون بذلك وكل هؤلاً يقولون أنها ان صلت مكشوفة أعادت في الوقت وبعد. الامالكا فانهقال انها تميد في الوقت فقط والجمهور على ان الخادم لها ان تصلي مكشوفة الرأسوالقدمين وكان الحسن البصري يوجب عليها الخمار واستحبه عطاء ت وسبب الحلاف الخطاب المتوجه الى الجنس الواحد هل يتناول الاحرار والعبيد مما أم الاحرار فقط دون العبيد = واختلفوا في صلاة الرجل في ثوب الحربر فقال قوم تجوز صلاته فيه وقال قوم لاتجوز.وقوم استحبوا له الاعادة في الوقت تلا وسبب اختدالافهم في ذلك هل النبي المنه عنه مطلقا اجتنابه شرط في صحة الصدلاة أم لا فن ذهب الى انه شرط قال ان الصلاة لاتجوز به،ومن ذهب الى انه يكون بلباسه مأثوماً والصلاة جائزة قال ليس شرطا في صحة الصلاة كالطهارة التي هي شرط. وهذه المسئلة هي من نوع الصلاة في الدار المفصوبة والحلاف فيها مشهور.

### ﴿ الباب الخامس ﴾

وأما الطهارة من النجس فمن قال انها سنة مؤكدة فيبعد أن يقول انهافرض فى الصلاة أى من شروط صحتها ، وأما من قال أنها فرض باطلاق فيجوز ان يقول انها فرض في الصلاة ويجوز أن لايقول ذلك.وحكى عبد الوهاب عن المذهب في ذك قولين الحدها أن ازالة النجاسة شرط في صحة الصلاة في حال القدرة والذكر والقول الآخر انها ليست شرطا والذي حكاه من انها شرط لايتخرج على مشهور المذهب من أن غسل النجاسة سنة مؤكدة وأنما يتخرج على القول بانها فرض مع الذكر والقدرة وقد مضت هده ما السكام من ذلك هل ماهو فرض مطلق مما يقع في والقدرة وقد مضت هده السكلام من ذلك هل ماهو فرض مطلق مما يقع في الصلاة يجب أن يكون فرضافي الصلاة أم لا والحق إن الشيء المأمور به على الاطلاق العجب أن يكون شرطا في صحة شيء ما الابأم آخر .

#### - الباب السادس الله -

وأما المواضع التي يصلى فيها فان من الناس من أجاز الصلاة في كل موضع لاتكون فيه نجاسة ومنهم من استثنى من ذلك سبعة مواضع المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الابل وفوق ظهر بيت الله ومنهم من استثنى من ذلك المقبرة فقط ومنهم من استثنى ما المقبرة والحمام، ومنهم من كره الصلاة في هذه المواضع المنهى عنها ولم يبطلها وهو أحد ماروى عن مالك وقد روى عنه الجواز وهذه رواية البن القاسم من وسبب اختلافهم تعارض ظواهر الآثار في هذا الباب وذلك ان ههنا حديثين متفق على صحتهما وحديثين مختلف فيهما . فاما المتفق عليهما فقوله عليه الصلاة والسلام : أعطيت خساً لم يعطهن أحد قبلي وذكر فيها وجعلت لي الارض مسجداوطهور العنائد كن المنافرة والسلام : اجعلوا من صلات كي بيوت كم

ولاتتخذوها قبورا. وأماالغير المتفق عليهما فأحدها ماروي انه عليه الصلاة والسلامنهي. أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الابل وفوق ظهر بات الله خرجه الترمذي ، والثاني ماروي أنه قال عليه-الصلاة والسلام صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الابل فذهب الناس في هذه الاحاديث ثلاثة مذاهب ؛ أحدها مذهب الترجيح والنسخ ؛ والثائي مذهب البناه أعنى بناه الخاص على العام ، والثالث مذهب الجمع . فاما من ذهب مذهب الترجيح والنسخ فأخذ بالحديث المشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام ، جملت لي الارض مسجداً وطهورا وقال هذا ناسخ لغيره لأن هذه هي فضائل له عليه الصلاة والسلام وذلك ثما لايجوز نسخه . وأما من ذهب مذهب بناء الحاص على المام فقال حديث. الاباحـة عام وحـديث النهى خاص فيجب أن يبنى الخاص على العام فمن هؤلاء من استثنى السبعة مواضع، ومنهم من استثنى الحمام والمقبرة وقال هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام لانه قد روى أيضاً النهى عنهما مفردين، ومنهم من استنبي القبرة فقط للحديث المتقدم. وأما من ذهب مذهب الجمع ولم يستثن خاصا من عام فقال أحاديث النهى محمولة على الكراهة والاول على الجواز ، واختلفوافي الصلاة في البياح والكنائس فكرهها قوم وأجازها قوم وفرق قوم بين أن يكون فيهاصور أولايكون وهو مذهب ابن عباس لقول عمر لاتدخل كمنائسهم من أجل التماثيل والعلة فيمن كرهها لامن أجل التصاوير حملها على النجاسة . وانفقوا على الصلاة على الارض.واختلفوا في الصلاة على الطنافس وغير ذلك بما يقمد عليه على الارض والجمهور على اباحة السجود على الحصير وما يشبهه مما تنبته الارض والكراهية بعد ذلك وهو مذهب مالك بن أنس (١)

### هي الباب السابع السابع

وأما التروك المشترطة في الصلاة فاتفق المسلمون على أن منها قولا ومنها فعلا. فاما الافعال فجميع الافعال المباحة التي ليست من أفعال الصلاة الاقتل العقرب والحية في الصلاة فانهم اختلفوا في ذلك لمعارضة الاثر في ذلك القياس واتفقوا فيها أحسب على جواز الفعل الحقيف. وأما الاقوال فهي أيضا الاقوال التي ليستمن أقاويل الصلاة وهذه أيضا لم يختلفوا انها تفسد الصلاة عمدا لقوله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) ولما ورد من قوله عليه انصلاة والسلام : ان الله يحدث من أمره ما يشاء ومما أحدث ألا تكلموا في الصلاة وهو حديث ابن مسعود وحديث زيد بن أرقم انه قال : كنا

<sup>(</sup>١) لايخفي مافي هذه العبارة فتدبر

تتكلم في الصلاة حتى نزلت ( وقوموا لله قانتين ) فامرنا بالسكوت ونهينا عن الـكلام وحديث معاوية بنالحكم السلمي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن صلاتنا لا يصلح فيهاشى ممن كلام الناس إنما هوالتسبيح والنهليل والنحميدوقراءة القرآن الأأنهم اختلفوا من ذلك في موضمين ا أحدهمااذاتكلم ساهيا والآخر اذا تبكلم عامدا لاصلاح الصلاة وشد الاوزاعي فقال من تكلم في الصلاة لاحياء نفس أو لامر كبير فانه يبني والمشهور من مذهب مالك أن التكلم عمداً عنى جهة الاصلاح لا يفسدها .و قال الشافعي يفسدها التكلم كيف كان الا مع النسيان. وقال أبو حنيفة يفسدها النكلم كيفكان، والسبب في اختلافهم تعارض ظواهر الاحاديث في ذلك وذلك أن الاحاديث المتقدمة تقتضى تحريم الكلام على العموم وحديث أبي هريرة المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وصلم انصرف من اثنتين فقال لهذواليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يارسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين فقالوا نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ظاهر. أن النبي صلى الله عليه وسلم تـكلم والناس معه وأنهم بنوا بعد التكلم ولم يقطع ذلك التكلم صلاتهم فهن أخذ بهذا الظاهر ورأى ان هذا شيء يخص الكلام لاصلاح الصلاة استثنى هذا من ذلك العموم وهومذهب مالك بن أنس، ومن ذهب الى أنه ليس في الحديث دليل على الهم تكلموا عمدا في الصلاة وأنما يظهرمنهم أنهم تكلمواوهم يظنون أن الصلاة قد قصرت وتسكلم النبي عليه الصلاة والسلام وهو يظن أن الصلاة قد تمت ولم يصح عنده أن النياس قد تكلموا بمدقول وسول الله صلى الله عليه وسلم ماقصرت الصـــلاة وما نسيت قال ات المفهوم من الحديث أنما هو أجازة المكلام لغير العامل فأذا السبب في اختلاف مالك والشافعي في المستثنى من ذلك العموم هو اختلافهم في مفهوم هذا الحديث مع أن الشافعي اعتمد أيضافي ذلك أصلاعاما وهوقوله عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتى الخطأ والنسيان، وأما أبوحنيفة فَمَلُ أَحَادِيثُ النَّهِي عَلَى عَمُومُهَا وَرَأَى أَنَّهَا نَاسَخَةً لَحَدِيثُونَى البِّدِينِ وَإِنْهُمْتَقَدَمُ عَلَيَّهَا .

#### (الياب الثامن)

وأماالنية فانفق العلماء على كونها شرطافى صحة الصلاة لكون الصلاة هى رأس العبادات التى وردت فى الشرع لغير مصلحة معقولة اعنى من المصالح المحسوسة ، واختلفوا هل من شرط نية المأموم ان توافق نية الامام في تعيين الصلاة وفي الوجوب حتى لا يجوزان يصلى المأموم فرضا ظهراً بامام يصلى عصر اولا يجوزان يصلى الامام ظهرا يكون في حقد نفلاوفي حق المأموم فرضا فغذهب مالك وابو حنيفة الى انه يجب ان يوافق نية المأموم نية الامام وذهب الشافعى الى انه

أيس يجب به والسبب في اختلافهم ممارضة مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: انما جعل الامام ليؤتم به لما جام في حديث معاذمن انه كان يصلي معالنبي عليه الصلاة والسلام تم يصلي بقومه فن رأى ذلك خاصالمهاذوان عموم قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به يتناول النية اشترط موافقة نية الامام المعاموم ومن رأى أن الاباحة لمعاذفي ذلك هي اباحة لغيرة من سائر المحكلفين وهو الاصل قال لا يخلو الامر في ذلك الحديث الشاني من أحد أمرين اما ان يكون ذلك العموم الذي فيه لا يتناول النية لان ظاهره انما هو في الافعال فلا يكون بهذا الوجه معارضا لحديث معاذ واما ان يكون يتناولها فيكون عديث معاذ قد خصص ذلك العموم . وفي النية مسائل ليس لها تعلق بالمنطوق به من الشرع رأينا تركها اذ كان غرضنا على القصد الاول انما هو الحكلام في المسائل التي تعملق بالمنطوق به من الشرع وأينا تركها اذ كان غرضنا على القصد الاول انما هو الحكلام في المسائل التي تعملق بالمنطوق به من الشرع وأينا تركها اذ كان غرضنا على القصد الاول انما هو الحكلام في المسائل التي تعملق بالمنطوق به من الشرع وأينا تركها اذ كان غرضنا على القصد الاول انما هو الحكلام في المسائل التي تعملق بالمنطوق به من الشرع وأينا تركها اذ كان غرضنا على القصد الاول انما هو الحكلام في المسائل التي تعملق بالمنطوق به من الشرع وأينا تركها اذ كان غرضنا على القصد الاول انما هو الحكلام في المسائل التي تعملق بالمنطوق به من الشرع و

#### (الجملة الثالثة من كتاب الصلاة)

وهو معرفة ماتشتمل عليه من الاقوال والافعال وهي الاركان والصلوات المفروضة تختلف في هدنين بالزيادة والنقصان إما عن قبل الانفراد والجماعة وإما من قبل الزمان مثل مخالفة ظهر الجمعة لظهر سائر الايام. وإما عن قبل الحضر والسفر. وإما من قبل الائمن والحوف. وإما عن قبل الصحة والمرض فاذا أريد ان يكون القول في هذه صناعياً وجاريا على نظام فيجب الني يقال أولا فيما تشترك فيه هذه كلها ثم يقال فيما يخصواحدة واحدة منها أو يقال في واحدة واحدة منها وهو الاسهل وان كان هذا النوع من التعليم يعرض منه تكر ارماوهو الذي سلكه الفقهاء ونحن التبعيم في ذلك فنجمل هذه الجملة منقسمة الى ستة أبواب الباب الاول في صلاة المنفرد الحاضر الا من الصحيح ؛ الباب الثاني في صلاة الجماعة أعنى في أحكام الامام والمأموم في الصلاة . الباب الثالث في صلاة الجماعة أعنى في أحكام الامام والمأموم في الصلاة . الباب الثالث في صلاة المريض

### مري الباب الاول اللهم

وهذا الباب فيه فصلان.الفصل الأول في أقوال الصلاة والفصل الثاني في أفعال الصلاة م

### ﴿ الفصل الاول ﴾

وفي هذا الفصل من قواعد المسائل تسعمسائل .

(المسألة الاولى) اختلف العلماء في التكبيرعبي ثلاثة مذاهب فقوم قالوا أنالتكبير كله واجب في الصلاة وقوم قالوا انه كله ليس بواجب وهوشاذ وقوم أوجيوا تكبيرة الاحرام فقط وهم الجمهور \* وسبب اختلاف من أوجبــه كله ومن أوجبمنه تكبيرة الاحرام فقط معارضة مانقل من قوله لما نقل من فعله عليه الصلاة والسلام. فامامانقل من قوله فحديث أبي هريرة المشهورأن النيعليهالصلاة والسلام قال للرجل الذي علمهالصلاة اذا أردت الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ فمفهوم هذا هو ان التكبيرة الأولى هي الفرض فقط ولو كان ماعدا ذلك من التكبيرفرضا لذكره له كاذكر سائر فروض الصلاة، وأما مانقل من فعله فمنها حديث أبي هريرة أنه كان يصلي فيكبر كيا خفض ورفع ثم يقول اني لاشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم -ومنها حديث مطرف بن عبد الله بن الشحير قال: صايت أنا وعمران بن الحصين خلف على بن أبي طالب رضي الله عنه فكان اذا سجد كبر واذا رفع رأـــه من الركوع كبر فلما قضي صلاته وانصرفنا اخذ عمران بيدء فقال أذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم فالقائلون بايجابه تمسكوا بهذا العمل المنقول في هذه الاحاديث وقالوا الاصل ان تـكون كل أماله التي أنت بيانا لواجب محمولة على الوجوب كما قال صلى الله عليــه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلى وخذوا عنى مناسكــكم وقالت الفرقة الاولى ما في هذه الآثار يدل على أن العمل عند الصحابة أنما كان على اتمام التكبير ولذلك كان أبوهريرة يقول اني لاشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عمران أذكرني هذا بصلاته صلاة محمد صلى الله عليه وسلم . وأمامن جمل النكبيركله نفلا فضعيف ولعله قاسم على سائر الاذكار التي في الصلاة بما ليست بواجب اذ قاس تكبيرة الاحرام على سائر التكبيرات، قال ابو عمر بن عبد البر ومما يؤيد مذهب الجمهور ما رواه شعبة بن الحجاج عن الحسن بن عمران عن عبد الله بن عبدالرحمن ابن ابزى عن أبيه قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير وصليت مع عمر بن عبد العزيز فلم يتم التكبير وما رواه أحمد بن حنبل عن عمر رضي الله عنه انه كان لا يكبر اذا صلى وحد. وكأن هؤلاء رأوا ان التكبير أعا هو لمكان اشعارالامام للمأمومين بقيامه وقعوده ويشبه ان يكون الى هذا ذهب من رآء كله نفلا .

(المسئلة الثانية) قال مالك لا يجزى من لفظ التكبير الا الله اكبر وقال الشافعي الله اكبر والله الاكبر والله الاكبر والله الاكبر اللفظان كلاهما يجزى والله الاكبر والله الاكبر الفظافي ممناه مثل الله الاعظم والله الاجل وسبب اختلافهم هل اللفظ هو المتعبد به في الافتتاح

والمعنى وقد استدل المالكيون والشافعيون بقوله عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة العلمور وتحريمها التكبير وتحليلهاالتسليم قالواالالفواللامهما للحصر والحصريدل على ان الحكم خاص بالمنطوق به وأنه لايجوز لغيره وليس يوافقهم أبوحنيفة على هذاالاصل فان هذا المفهوم هوعنده من باب دليل الخطاب وهوأن يعنكم للمسكوت عنه بضد حكم المنطوق به ودليل الخطاب عند أبى حنيفة غير معمول به

(المسئلة الثالثة) ذهب قوم الى أن التوجيه في الصلاة واجب وهو ان يقول بعدالتكبير إما وجهت وجهى الذي فطر السموات والارض وهو مذهب الشافعي واما أن يسبح وهو مذهب أبي يوسف صاحبه ، وقال مالك ليس التوجيه بواجب في الصلاة ولا يسنة به وسبب الاختلاف معارضة الآثار الواردة بذلك (قال مالك ليس التوجيه للعمل عند عالك أو الاختلاف في صحة الآثار الواردة بذلك (قال القاضي) قد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسكت بين التكبير والقراءة اسمكانة قال فقلت يارسول الله بأبي أنت وأمي كان يسكت بين التكبير والقراءة اسمكانة قال اقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياى كا باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كا ينتي الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثابح والبرد وقد ذهب قوم الى استحسان سكتات كثيرة في الصلاة منها حين يكبر وحين يفرغ من الراءة أم القرآن واذا فرغ من القراءة قبل الركوع وعمن قال بهذا القول الشافعي وأبو ثور والاوزاعي وانكر ذلك مالك في السرية انه قال كانت له عليه الصلاة والسلام سكتات في صالاته حين يكبر ويفتتح هريرة انه قال كانت له عليه الصلاة والسلام سكتات في صالاته حين يكبر ويفتتح هريرة انه قال كانت له عليه الصلاة والسلام سكتات في صالاته حين يكبر ويفتتح هو ين يقرأ فاتحة الكتاب واذا فرغ من القراءة قبل الركوع وعن يقرأ فاتحة الكتاب واذا فرغ من القراءة قبل الركوع.

(المسئلة الرابعة) اختلفوافي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في افتتاح القراءة في الصلاة فنع ذلك مالك في الصلاة المكتوبة جهراً كانت أو سرا لا في استفتاح أم القرآن ولا في غيرها من السور وأجاز ذلك في النافلة. وقال أبو حنيفة والثورى يقرؤها مع أم القرآن في كل ركعة سراً. وقال الشافعي يقرؤها ولا بد في الجهر جهرا وفي السر سراً وهي عنده آية من فاتحة الكتاب وبه قال أحمد وأبو ثور وأبو عبيد واختلف قول الشافعي هل هي آية من كل سورة أم أنما هي آية من سورة النمل فقط ومن فاتحة الكتاب فروى عنه القولان جيعاً للم وسبب الحلاف في هذا آيل الى شيئين ومن فاتحة الكتاب فروى عنه القولان جيعاً للم وسبب الحلاف في هذا آيل الى شيئين أحدها اختلاف الآثار في هذا الباب والثاني اختلافهم هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من فا نحة الكتاب أم لا فاما الآثار الني احتج بهامن أسقط ذلك فنها حديث ابن مغفل قال من فانحة الكتاب أم لا فاما الآثار الني احتج بهامن أسقط ذلك فنها حديث ابن مغفل قال

سمعنى أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحن الرحيم فقال يابني اياك والحدت فاني صليت معرسول إلله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أسمع رجلا منهم يقرؤها قال أبو عمر بن عبد البر ابن مغفل رجل مجهول ومنها ما رواه مالك من حديث أنس أنه قال قمت وراه أبى بكر وعمر وعثمان رضىالله عنهم فكلهم كان لا يقرأ بسم اللهاذاافتتحواالصلاة قال أبوعمر وفي بمضالروايات انهقام خلف النبي عليه الصلاة والسلام فكان لايقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو عمر الا أن أهل الحديث قالوا في حديث أنس هذا أن النقل فيه مضطرب اضطرابا لا تقوم به حجة وذلك أن مرة روى عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ومرة لم يرفع ومنهم من يذكر عثمان . ومنهم من لايذكر ه ومنهم من يقول فكانوا يقرؤن بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول فكانوا لا يقرؤن يسم الله الرحمن الرحيم . ومنهم من يقول فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وأما الاحاديث المعارضة لهذا فنها حديث نعيم بن عبد الله المجمر قال : صليت خلف أبي هريرة فقرأ بسم اللهالرحمن الرحيم قبل أم الفراآن وقبل السورة وكبرفي الحفض والرفع وقال أنا أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ومنها حديث أم سلمة أنها قالتكان رسول الله صلى الله عليه ولم يقرأ بسم الله الرحن الرحيم الحمد لله رب المالمين فا ختلاف هذه الآثار أحدما أوجب اختلافهم في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة ، والسبب الثاني كافلنا هو هل بسم الله الرحمن الرحيم أتية من أم الكتاب وحدها أومن كل سورة أم ايست آية لامن أم الكتاب ولامن كل سورة فمن رأى انها الآية من أم الكتاب أوجب قراءتها بوجوب قراءة أم الكتاب عنده في الصلاة ومن رأى أنها آيةمن أول كل سورة وجب عنده أن يقرأها مع السورة وهذه المسئلة قد كشر الاختلاف فيها والمسئلة محتملة ولكن من أعجب ما وقع في هذه المسئلة انهم يَقُولُونَ وَمَا اخْتَلْفُ فَيْهُ هُلِّ بِسَمُ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمُ آيَةُمَنِ القَرآنِ فِي غَرِسُورَةُ النَّل أم أنما هي آية من القرآن في سورة النمل فقط ويحكون على جهة الرد على الشافعي انها لو كانت من القرآن في غير سورة النَّل ليينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن القرآن نقل نواترا هذا الذي قاله الفاضي في الرد على الشافعي وظن أنه قاطع وأما ابو حامد فانتصر لهذا بان قال أنه أيضاً لو كانت من غير القرآن لوجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك وهذا كله تخبط وشيء غيرمفهوم فانه كيف يجوز في الآية الواحدة بمينها أن يقال فيها أنها من القرآن في موضع وانها ليستمن القرآن في موضع آخر بل يقال أن بسم الله الرحمن الرحيم قد ثبت أنها من القرآن حيثما (15-16)

ذكرت وأنها آية من سورة النمل وهل هي آية من سورة ام القرآن ومن كل سورة يستفتح يها مختلف فيه وألمسئلة محتملة وذلك انهافي سائر السور فاتحة وهي جزء من سورة النمل فتأمل هذا فانه بين والله اعلم.

( المسئلة الخامسة ) اتفق العلما. على انه لا تجوز صلاة بغير قراءة لا عمدا ولاسهوا الأشيئًا روى عن عمر رضي الله عنه صلى فنسى القراءة فقيل له في ذلك فقال كيف كأن الركوع والسجود فقيل حسن فقال : لا بأس إذا وهو حديث غريب عندهم ادخله مالك في موطأً م في بعضاار وايات والاشيئا روى عن ابن عباس انه لا يقرأ في صلاة السير وانه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلوات وسكت في اخرى. فنقرأ فيها قرأ ونسكت فيها حكت وسئل هل في الظهر والمصر قراءة فقال لاوأخذ الجمهور بحديث خباب انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والمصر قيل فبأي شيء كنتم نعرفون ذلك قال باضطراب لحيته وتعلق الكوفيون بحديث ابن عباسفي ترك وجوب القراءة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة لاستواء صلاة الجهروالسرفي سكُوت الني حلى الله عليه و سلم في هاتين الركعة بن تن واختلفوا في القراءة الواجبة في الصلاة فرأى بعضهم أنالواجب،نذلكأم القران لمن حفظها وأن ما عداها ليس فيه توقيت ومن هؤلامن اوجبها في كل ركعة، ومنهم من اوجبها في أكثر الصلاة؛ ومنهم من اوجبها في نصف الصلاة ،ومنهممن ارجبهافي ركمة من الصلاة وبالأول قالالشافعي وهي اشهر الروايات عن مالك وقد روى عنه انه ان قرأها في ركعتين من الرباعية اجزأته واما من رأى انها تجزى في ركمة فمنهم الحسن البصري وكشيرمن فقهاء البصرة . واماأبوحنيفة فالواجب عنده أنماهو فراءة القرآناي آية انفقت ان تقرأو حداصحابه في ذلك ثلاث آيات قصار أو آية طويلة مثل آية الدين وهذا في الركمتين الاوليين واما في الاخيرتين فيستحب عنده التسبيح فيهما دون القراءة وبه قال الكوفيون والجمهور يستحيون القراءة فيها كليها . والسبب في هذا الاختــلاف تمارض الآثار في هذا الباب ومعارضة ظاهر الكتاب للاثر . أما الآثار المتمارضة في ذلك فأحدها حديث أبي هريرة الثابت أن رجلا دخل المسجد فصلي تم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ارجع فصل فانك لم تصل فصلى ثم جا. فأمر. بالرجوع فعل ذلك ثلاث مرات فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فقال عليه الصلاة والسلام اذا قت الى الصلاة فأسبغ الوضوء ثماستقبل القبلة فكسر ثم اقرأ ما تيسرممك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكما ثم ارفع حتى تعتدل قاعمًا ثم اسجدحتى تطمئن. سأجدا ثم ارفع حتى نطمئن جالساً ثم اسجد حتى تطمئن ساجد اثم ارفع حتى تسنوى قائمه ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وأما المعارض لهذا فحديثان ثابتا متفق عليهما . أحدها حديث عبادة بن الصامت أنه عليه الصلاة والسلام قال: لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وحديث أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليــه وسلم قال : من صلى صــــلاة لم يقرأ فيهـــا بام القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج ثلاثا وحديث أبي هريرة المتقدم ظاهره أنه يجزئ من القراءة في الصلاة ماتيسر من القرآن وحديث عبادة وحديث أبي هريرة الثاني يقتضيان ان أم القرآن شرط في الصلاة وظاهر قوله تعالى: فاقرؤوا ماتيسر منه يمضد حديث أبي هربرة المتقدم. والعلماه المختلفون في هذه المسئلة إما أن يكونوا ذهبوا في تأويل هذه الاحاديث مذهب الجمع وإما أن يكونوا ذهبوا مذهب الترجيح وعلى كلا القولين يتصور هذا المني وذلك انه من ذهب مذهب من أوجب قراءة ما تيسر من القـرآن له ان يقول هذا أرجح لان ظاهر الكتاب يوافقه وله ان يقول على طريق الجمع أنه عكن أن يكون حديث عبادة المقصود به نفي الكمال لانفي الاجزاء وحديث أبي هريرة المقصود منه الاعلام بالمجزى. من القراءة اذا كان المقصود منه تعليم فرائض الصلاة ولاؤلئك أيضا ان يذهبوا هذين المذهبين بأن يقولواهذه الاحاديث أوضح لانها أكثر وأيضا فان حديث أبي هريرة الشهور يمضده وهو الحديث الذي فيه يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي عا سأل يقول العبد الحمدللة رب العالمين يقول الله حمدني عبدي الحديث ولهم أن يقولوا أيضا أن قوله عليهالصلاة والسلام: ثم اقرأ ما تيسم ممك من القرآن ميهم والاحاديث الاخر معينة والمعين يقضي على المبهم وهذا فيه عسر فان معنى حرف ما ههنا أنما هو معني أي شيء تيسر وأنما يسوغ هذا ان دلت مافي كلام العرب على ماتدل عليه لام المهدفكان يكون تقديرَ الكلام اقرأ الذي تيسمرمك من القرآن ايكون المفهوم منه أم الكتاب اذكانت الالف واللام في الظاهر تدل على المهد فينبغي أن يتأمل هذا في كلام المرب فان وجدت المرب تفمل هذا أعنى تجوز في موطن ما فتدل على شيء ممين فليسغ هذا التَّاويل وإلا فلا وجه له فالمسئلة كاترى محتملة وأعا كان يرتفع الاحتمال لو ثبت النسيخ وأما اختلاف من أوجب أم الكتاب في الصلاة في كل ركمة أو في بمض الصلاة فسببه احتمال عودة الضمير الذي في قوله عليه الصلاة والسلام: لم يقرأ فيها بأم القرآن على كل أجزاء الصلاة أو على بعضها وذلك ان •ن قرأ في الكل منها أو في الجزء أعنى فيركمة أو ركفتين لم يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام لم يقرأ فيها وهذا الاحتمال بعينه هو الذي أصار أبا حنيفة الى أن يترك القراءة أيضا في بعض الصلاة أعني في. الركمتين الأخيرتين، واختار مالك ان يقرأ في الركمتين الأوليين من الرباعية بالحمد وسورة وفي الأخيرتين بالحمد فقط، وأختار الشافعي ان يقرأ في الأربع من الظهر بالحمد وسورة الأأن السورة التي تقرأ في الأوليين تكون اطول فذهب مالك الى حديث أبي قتادة الثابت انه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب فقط وذهب والعصر بفاتحة الكتاب فقط وذهب الشافعي الى ظاهر حديث أبي سعيد الثابت أيضاً انه كان يقرأ في الركمتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية وفي الأخريين قدر خس عشرة آية ولم يختلفوا في العصر من الظهر قدر شمس عشرة آية ولم يختلفوا في الموليين من الطهر قدر خس عشرة آية ولم يختلفوا في الأوليين من العمر قدر خس عشرة آية ولم يختلفوا في الأوليين من العمر قدر خس عشرة آية وفي الأخريين قدر النصف من ذلك .

(المسئلة السادسة ) انفق الجمهور ولمي منع قراءة القرآن في الركوع والسجود لحديث على في ذلك قال نهاني جبريل صلى الله عليه وسلم ان اقرأ القرآن راكما وساجد اقال الطبري وهوحديث صحيحوبه أخذ فقهاه الامصار وصارقوم من التابعين الى جواز ذلك وهومذهب البخاري لانه لم يصح الحديث عنده والله أعلم . واختلفواهل في الركوع والسحود قول محدود يقوله ألمصلى أملا فقال مالك ليس في ذلك قول محدودوذهب الشافعي وأبوحنيفة وأحمدو جماعة غيرهم الىان المصلىيقول فىركوعه سبحان ربى العظيم ثلاثا وفي السجود سبحان ربى الاعلى ثلاثًا على ماجاء فيحديث عقبة بن عامروقال الثورى أحبالي أن يقولها الامام خماً في صلاته حتى يدرك الذي خلفه ثلاث تسبيحات الله والسبب في هذا الاختلاف معارضة حديث ابن عباس في هذا الباب لحديث عقبة بن عامر وذلك ان في حديث ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام قال: ألاو إني نهيت ان اقرأ القرآن راكماً أو ساجداً فاما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم وفي حديث عقبة بن عامرانه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجملوها في ركوعكم ولما نزلت ســـبـــ اسم ربك الأعلى قال أجِملُوها في حجودكم وكذلك اختلفوا في الدعاء في الركوع بعد اتفاقهم على جوازالثناه على الله فــكر . ذلك مالك لحديث على انه قال عليه الصــلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء وقالت طائفة يجوز الدعاءفي الركوع واحتجوا باحاديث جاءفيها انه عليه الصلاة والسلام دعا فيالركوع وهومذهب البخارى واحج بحديث عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم ربنا وبحمــدك اللهم أغفر لي . وأبوحنيفة لايجيز الدعاء في

الصلاة بغير ألفاظ القرآت،ومالكوالشافعي يجيزان ذلك والسبب فيذلك اختلافهم فيه هل هو كلام أملا ه

(المسئلة السابعة) اختلفوا في وجوب التشهد وفي المختار منه فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة الى ان التشهد ليس بواجب،وذهبت طائفة الى وجوبه وبه قال الشافعي وأحمد وداود 🏿 و سبب اختلافهم معارضة القياس لظاهر الاثر وذلك أن القياس يقتضي الحاقه بسائر الاركان التي ليست بواجبة في الصلاة لانفاقهم على وحبوب القرآن وأن التشهد ليس بقرآن فيحب وحديث ابن عباش انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملمنا التشهد كما يملمنا السورة من القرآن يقتضي وجوبه مع أن الاصل عنـــد هؤلاً. ان أفعاله وأقواله في الصـــلاة يجب ان تكون محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على خلاف ذلك والاصل عند غيرهم على خلاف هذا وهوان ماثبت وجوبه في الصلاة بما اتفق عليمه أو صرح بوجوبه فلا يجب ان يلحق به الاماصرح به ونص عليه فهما كما ترى أصلان متمارضان . وأما المختارمن التشهد فان مالكارحمه الله اختار تشهد عمر رضى الله عنـــه الذي كان يعلم الناس على المنبر وهو التحيات لله الزكيات لله الطييات الصلوات لله السلام عليك أيها ألنبي ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليناوعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله الا الله وحده لاشريك له وأشهد ان محمداً عبده ورسوله واختاراهل الكوفة أبو حنيفة وغيره تشهد عبدالله بن مسمود قال ابوعمر وبه قال احمد واكثر أهل الحديث لثبوت نقسله عن رسول الله صلى الله عليــــه وسلم وهو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد ان لااله الا الله وأشهد ان محمداً عبــد. ورسولة واختار الشافعي وأصحابه تشهد عبد الله ابن عباس الذي رواء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كايعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيباث لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشــمد ان لاالهالاالله وأن محمدا رسول الله وسبب اختلافهم اختلاف ظنونهم في الارجح منها فمن غلب على ظنه رجحان حديث. مامن هذه الاحاديث الثلاثة مال اليه وقد ذهب كثير من الفقهاء الى أن هذا كله على التخبير كالاذان والتكبير على الجنائز وفي العبدين وفي غيرذاك مماتواترنقله وهوالصواب والله أعلم. وقد اشترط الشافعي الصلاة على الذي صلى الله عليه و-لم في التشهد وقال أنها فرضُ لقوله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا صلوًا عليه و-لموا تسليما ) ذهب الى أن. هذا التسليم هو التسليم من الصلاة وذهب الجمهور الى انه التسليم الذي يؤتى به عقب

الصلاة عليه . وذهب قوم من أهل الظاهرالى انه واحب ان يتعوذ المتشهد من الاربع التي جاءت في الحديث من عذاب القبر ومن عداب جهنم ومن فتنة المسيخ الدجال ومن فتنة المحيا والمهات لانه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منها في آخر تشهده وفي بعض طرقه اذا فرغ أحددكم من التشهد الاخير فليتعوذ من أربع الحديث خرجه مسلم =

(المسئلة الثامنة ) اختلفوا في التسليم من الصلاة فقال الجمهور بوجوبه وقال أبو حنيفة وأصحابه ليس بواجب والذين أوجبوه منهم منقال الواجب علىالمنفردوالامام تسليمة واحدة ومنهم من قال اثنتان. فذهب الجمهور مذهب ظاهر حديث على وهو قوله عليه الصلاة والسلام فيه ، وتحليلها التسليم، ومن ذهب الى أن الواجب من ذلك تسليمتان فلما ثبت من أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم تسليمتين وذلك عند من حمل فعله على الوجوب؛واختار مالك للمأمرم تسليمتين وللامام واحدة وقد قيل عنه أن المأموم يسلم ثلاثا الواحدة للتحليل والثانيــة للامام والثالثة لمن هو عن يساره وأما أبوحنيفة فذهب الى مارواه عبد الرحمر بن زياد الافريقي أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة حدثاً عن عبد الله بن عمروبن العاصي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا جلسالرجل في آخر صلانه فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلانه قال ابوعمر بن عبد البر وحديث على المتقدم أثبت عند اهل النقل لان حديث عبد الله بن عمرو بر العاصي انفرد به الأفريقي وهو عند اهل النقل ضعيف ( قال القاضي ) ان كان اثبت من طريق النقل فانه محتمل من طريق اللفظ وذلك أنه ليس يدل على ان الخروج من الصلاة لايكون بغير التسليم الا بضرب من دليل الخطاب وهو مفهوم ضعيف عند الاكثر ولكن للجمهور أن يقولوا أن الالفواللم التي للحصر أقوى من دليل الخطاب في كون حكم المسكوت عنه بضد حكم المنطوق به .

(المسئلة التاسعة) اختلفوا في القنوت فذهب مالك الى أن القنوت في صلاة الصبح مستحب؛ وذهب الشافعي الى أنه سنة؛ وذهب أبو حنيفة الى أنه لا يعجوز القنوت في صلاة الصبح وإن القنوت الما موضعه الوتر؛ وقال قوم بل يقنت في كل صلاة وقال قوم لا قنوت الافي رمضان؛ وقال قوم بل في النصف الاخير منه؛ وقال قوم بل في النصف الاخير منه؛ وقال قوم بل في النصف الاول منه والسبب في ذلك اختلاف الآثار المنقولة في ذلك عن النب صلى الله عليه وسلم وقياس بعض الصلوات في ذلك على بعض أعنى التي قنت فيها على التي لم يقنت فيها قال أبو عمر بن عبد البر والقنوت بلمن الكفرة في رمضان مستفيض التي لم يقنت فيها قال أبو عمر بن عبد البر والقنوت بلمن الكفرة في رمضان مستفيض التي لم الله على رعل وذكوان

والنفر الذين قتلوا أصحاب بشر معونة وقال الليث بن سمد ماقنت منذ أربعين عاماً أو خمسة وأربعين عاما الاوراء امام يقنت قال الليث وأخذت في ذلك بالحديث الذي جاه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قنت شهراً أو أربهين يدعو لقوم ويدعوا على آخرين حتى أزل الله تبارك وتعالى عليه معاتباً ( ليس لك من الا مر شيء أويتوب عليهم أويمذ بهم فانهم ظالمون) فـترك رسول الله صلى الله عليه وسلم القنوت فما قنت بعدها حتى لتى الله قال فنذ حملت هذا الحديث لم أقنت وهومذهب يحي ن يحي (قال القاضي) ولقد حدثني الاشياخ انه كان العمل عليه بمسجده عندنا بقرطبة وانه استمر الي زماننا أوقريب من زماننا. وخرج مسلم عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام انت في صلاة الصبح ثم بلغنا انه ترك ذلك لما نزلت ( ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم) وخرج عن أبي هر يرة أنه قنت في الظهر والعشاء الاخيرة وصلاة الصبيح وخرج عنه عليه الصـــلاة والسلام أنه قنت شهراً في صلاة الصبح يدعو على بني عصية للم واختلفوا فيها يقنت به فاستحب مالك القنوت باللهم انا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم اياكنعبدولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد نرجوا رحمتك ونخاف عذابك ان عذابك بالكافرين ملحق ويسميها أهل المراق السورتين ويروى أنها في مصحف أبي بن كعب . وقال الشافعي واسحاق بل يقنت باللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وقنا شر ماقضيت انك تقضى ولا يقضى عليك تباركت ربنا وتعاليت وهذا يرويه الحسن ان على من طرق ثابتة أن الني عليه الصلاة والسلام علمه هــذا الدعاء يقنت به في الصلاة وقال عبد الله بن داود من لم يقنت بالسورتين فلا يصلي خلفه وقال قوم ليس في القنوت شيء موقوت .

### سي الفصل النابي يهد

في الأفعال التي هي أركان وفي هذا الفصل من قواعد المسائل ثماني مسائل و المسئلة الأولى و اختلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة في ثلاثة مواضع و أحدها في حكمه ، والثاني في المواضع التي يرفع فيها من الصلاة ، والثالث الى اين ينتهى برفعها . فاما الحسكم فذهب الجمهور الى انه سنة في الصلاة ،وذهب داود وجماعة من أصحابه الى ان ذلك فرض وهؤلاء انقسموا أقساما فنهم من أوجب ذلك في عند عند الركوع أعنى عند

الأنحطاط فيه وعند الارتفاع منه،ومنهم من أوجب ذلك في هــذين الموضعين وعند السجود وذلك بحسب اختلافهم في المواضع الـتي يرفع فيها . وسبب اختلافهم معارضة ظاهر حديث أبى هربرة الذي فيه تعليم فرائض الصلاة لفعله عليه الصلاة والسلام. وذلك ان حديث أبى هريرة أنما فيه أنه قال له وكبر ولم يأمره ترفع يديه وثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ان عمر وغيره انه كان يرفع يديه اذا افتتح الصلاة وأما اختلافهم في المواضع التي ترفع فيها فذهب أهلالكوفة أبوحنيفة وسفيان الثورى وسائر فقهائهم الى أنه لايرفع المصلى يديه الاعند تـكبيرة الاحرام فقط وهي رواية ابن القاسم عن مالك، وذهب الشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبوثور وجهورأهل الحديث وأهل الظاهر الى الرفع عند تكيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وهو مروى عن مالك الا انه عند أولئك فرض وعند مالك سنة وذهب بعض أهل الحديث إلى رفعهما عند السجود وعند الرفع منه به والسبب في هذا الاختلاف كله اختلاف الآثار الواردة في ذلك ومخالفة العمل بالمدينة لبعضها وذلك أن في ذلك أحاديث ، أحدها حديث عبد الله بن مسعود وحديث البراء ابن عازب أنه ١ كان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه عند الاحرام مرة واحدة لا يزيد عليها ؛ والحديث الثاني حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذومنكبيه واذارفع رأسه من الركوع رفعهما أيضاً كذلك وقال سمع اللهلن حمده ربنا ولك الحمد وكان لايفمل ذلك في السه بودوهو حديث متفق على صحته وزعموا انه روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشىر رجلا من أصحابه . والحديث الثالث حديت وأئلن حجروفيهز يادة على مافي حديث عبدالة ن عر أنهكان يرفع يديه عندالسجودفن حمل الرفع ههنا على أنه ندب أوفريضة فمنهم من أقتصربه على الاحرام فقط ترجيحا لحديث عبدالله بنمسعودو حديث البراه بنعازب وهومذهب مالك لموافقة الممل به ومنهم من رجح حديث عبد الله بن عمر فرأى الرفع في الموضمين أعني في الركوع وفي الافتتاح لشهرته واتفق الجميع عليه ومن كان رأيه من هؤلاء ان الرفع فريضة حمل ذلك على الفريضةومن كانمن رأيه أنه ندب حمل ذلك على الندب،ومنهممن قهب مذهب الجمع وقال أنه يجب أن تجمع هذه الزيادات بمضها الى بمض على مافي حديث وائل بن حجر فاذا العلما. ذهبوا في هذه الآثار مذهبين اما مذهب الترجيح واما مذهب الجمع \* والسبب في اختلافهم في حمل رفع اليدين في الصلاة هلي هو على الندب أو على الفرض هو السبب الذي قلناه قبل من ان بعض الناس يرى انالاصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم أن تحمل على الوجوب حتى بدل الدليل على غير ذلك؛ ومنهم

من يرى أن الاصل ألا يزاد فيما صح بدليل واضح من قول ثابت أو اجماع أنه من فرائض الصلاة الا بدليل واضح وقد تقدم هذا من قولنا ولا معنى لتكرير الشيء الواحد مرات كثيرة ، وأما الحد الذي ترفع اليه اليدان فذهب بعضهم الى أنه المنكران وبه قال مالك والشافهي وجماعة وذهب بعضهم الى رفعهما الى الاذنين وبه قال أبوحنيفة، وذهب بعضهم الى رفعهما الى الاذنين وبه قال أبوحنيفة، وذهب بعضهم الى رفعهما الى الصدر وكل ذلك مروى عن النبي صلى الله عليه و ملم الاأنن أثبت ما في ذلك أنه كان يرفعهما حذو منكبيه وعليه الجمهور والرفع الى الاذنين أثبت

من الرفع الى الصدر وأشهر -

واجب،وقال الشافعي هو واجب،واختلف أصحاب مالك هل ظاهر مذهبه يقتضيأن يكون سنة أو واحبا اذ لم ينقل عنه نص في ذلك = والسبب في اختلافهم هل الواجب الاخذ ببعض ماينطلق عليه الاسم أم بكل ذلك الشيء الذي ينطلق عليه الاسم فمن كان الواجب عنده الاخذ ببعض ماينطلق عليه الاسم لم يشترط الاعتدال في الركوع،ومن كان الواجب عنده الاخذ بالكل اشترط الاعتدال وقد صح عن الني صلى الله عليه وسلم انه قال في الحديث المتقدم للرجل الذي علمه فروض الصلاة : اركع حتى تطمئن راكما وارفع حتى نطئن رافعا فالواجب اعتقاد كونه فرضا وعلى هذا الحديث عولكل من رأى ان الأصل أن لاتحمل أفعاله عليه الصلاة والسلام في سائر أفعال الصلاة بما لم ينص عليها في هذا الحديث على الوجوب حتى يدل الدليل على ذلك ومن قبل هذا لم يروا رفع اليدين فرضا ولاماعداتكبيرة الاحرام والقراءة من الاقاويل التي في الصلاة فتأمل هذا فانه أصل مناقض للاصل الاول وهو سبب الحلاف في أكثر هذه المسائل. ﴿ المسئلة الثالثة ﴾ اختلف الفقها. في هيئة الجلوس فقال مالك وأصحابه يفضى بالبتيه الى الارض وينصب رجله اليمني ويثني اليسرى وجلوس المرأة عند= كجلوس الرجل وقال أبو حنيفة وأصحاب ينصب الرجل اليمني ويقعد على اليسرى،وفرق الشافعي،بين الجلسة الوسطى والاخيرة فقال في الوسطى بمثل قول أبي حنيفة وفي الأخيرة بمثل قول مالك . وسبب اختلافهم في ذلك تعارض الآثار وذلك ان في ذلك ثلاثة آثار أحدها وهو ثابت باتفاق حديث أبي حميد الساعدي الوارد في وصف صلاته عليسه الصلاة والسلام وفيه واذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمني وأذا جلس في الركعة الاخيرة قسدم رجله اليسرى ونصب اليمني وقعد على مقعدته. والثاني حديث وائل بن حجر وفيه أنه كان اذا فمد في الصلاة نصب اليمني وقمدعلي اليسرى والثالث مارواه مالك عن عبد الله بن عمر أنه قال أنما سنة الصلاة أن تنصب

وجلك اليمنى وثنى اليسرى وهو يدخل في المسند لقوله فيه: انما سنة الصلاة وفي ووايته عن القاسم بن محمد أنه أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى اليسرى وحلس على وركه الايسر ولم يجلس على قدمه ثم قال أرانى هذا عبيد الله بن عبدالله ابن عمر وحدثنى ان أباء كان يفعل ذلك فذهب مالك مذهب الترجيح لهذا الحديث وذهب أبو حنيفة مذهب الترجيح لحديث وأئل وذهب الشافعي مذهب الجمع على حديث أبى حميد، وذهب الطبرى مذهب التخيير وقال هذه الهيئات كلها جائزة وحسن فعلها لشوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول حسن فان الافعال المختلفة أولى انتحمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول حسن فان الافعال المختلفة أولى انتحمل على التحارض وانما يتصور التعارض أكثر ذلك في الفعل مع القول أو في القول مع القول .

(المسئلة الرابعة) اختلف العلماء في الجلسة الوسطى والاخسيرة فذهب الاكثر في الوسطى الى انها سنة وليست بفرض؛ وشذ قوم فقالوا انها فرض، وكذلك ذهب الجمهور في الجلسة الاخبرة الى انها فرض، رشد قوم فقالوا انها ليست بفرض ڮوالسبب في اختلافهم هو تمارض مفهوم الاحاديث وقياس احدى الجلستين على الثانية وذلك ان في حديث أبي هريرة المتقدم: اجلس حتى تطمئن جالدا فوجب الجلوس على ظاهر هذالحديث في الصلاة كلها فمن اخذ بهذا قال أن الجلوس كله فرض ولماجا في حديث ابن بحينة الثابت أنه عليه الصلاة والسلام أسقط الجلسة الوسطى ولم يجبرها وسجدلها وثبتعنه أنهأسقط وكمتين فجبرهما وكذلك ركمة فهم الفقهاه من هذا الفرق بين حكم الحلسة الوسطى وحكم الركمة وكانت عندهم الركمة فرضا باجماع فوجب ألانكون الجلسة الوسطىفرضا فهذاهو الذي أوجبان فرق الفقهاميين الجلستين ورأواأن سجودالسهو أنما يكون للسنن دون الفروض ومن رأى انها فرض قال السجو دلاجسلة الوسطى شي يخصها دون سائر الفرائض وليس في ذلك دليل على أنها ليست بفرض . وأما من ذهب الى انهما كليهما سنة فقاس الجلسة الاخيرة على الوسطى بعد أن اعتقد في الوسطى بالدليل الذي اعتقد به ألجمهور انها سنة فاذاً السبب في اختلافهم هو في الحقيقة آيل الى معارضة الاستدلال لظاهر القول أو ظاهر الفعل فان من الناس أيضا من اعتقد ان الجلستين كليهما فرض من جهة ان أفماله عليه الصلاة والسلام عنده الاصل فيها أن تبكون في الصلاة محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك على ما تقدم فاذاً الاصلان جيما يقتضيان ههذا أن الجلوس الاخير فرض ولذلك عليه أكثر الجمهور من غير أن يكون له معارض الاالقياس وأعنى بالاصلين القول والعمل ولذلك أضعف الاقاويل من رأى ان الجلستين سنة  وكفه اليسرى على ركبته اليسرى ويشير بأصبعه وأتفق العلماء على أن هذه الهيئة من هيئة الجلوس المستحسنة في الصلاة واختلفوا في تحريك الاصابع لاختلاف الاثر في ذلك والثابت انه كان يشير فقط.

﴿ المسئلة الحامسة ﴾ اختلف العلماه في وضع اليدن احداها على الاخرى في الصلاة فكره ذلك مالك في الفرض وأجازه في النهل، ورأى قوم أن هذا الفعل من سنن الصلاة وهم الجمهور ته والسبب في اختلافهم انه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة والسلام ولم ينقل فيها أنه كان يضع بده اليني على اليسرى وثبت أيضا أن الناس كانوا يؤمرون بذلك وورد ذلك أيضا من صفة صلانه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حميد فرأى قوم ان الآثار التي أثبتت ذلك اقتضت زيادة على الآثار التي لم تنقل فيها هذه الزيادةوان الزيادة يجب أن يصار اليها ،ورأىقوم ان الاوجب المصير الى الآثار التي ليس فيها هذه الزيادة لأنها أكثر ولكون هذه ليست مناسية لأفعال الصلاة وأنما هي من باب الاستعانة ولذلك أجازها مالك في النفل ولم يجزها في الفرض وقد يظهر من أمرها انها هيئة تقتضي الخضوع وهو الاولى بها . ﴿ المسئلة السادسة ﴾ اختار قوم اذاكان الرجل في وتر من صلاته ألا ينهض حتى يستوى قاعدا، واختار اخرونان ينهض من سجوده نفسه وبالأول قال الشافعي وجماعة ؛وبالثاني قالمالك وجماعة منه وسبب الخلاف ان في ذلك حديثين مختلفين . أحدها حديث مالك بن الحويرث الثابت أنه رأى رسول اللهصلي الله عليهوسلم يسلي فاذا كان في وتر من صلانه لم ينهض حتى يستوى فاعداوفي حديث أبى حميدفي صفة صلاته عليه الصلاة والسلام انه لمارفع راسه من السجدة الثانية عن الركمة الأولى قام ولم يتورك فأخذ بالحديث الأول الشافعي وأخذ بالثاني مالك وكذلك اختلفوا اذا سجد هل يضع يديه قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل يديه ومذهب مالك وضع الركبتين قبل اليدين ، وسبب اختلافهم أن في حديث أبن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه وعن ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ا

﴿ السَّلَةُ السَّابِمَةُ ﴾ الفق العلماء على ان السجود يكون على سبعة أعضاء الوجهواليدين والركبتين وأطراف القدمين لقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء واختلفوا فيمن سجد على وجههونقسه السجود على عضومن تلك الاعضاء هل تبطل صلاته

اذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه وكان عبد الله بن عمر

يضع يديه قبل ركبتيه وقال بعض أهل الحديث حديث وائل بن حجر أثبت من حديث

أم لا فقال قوملا تبطل صلاته لاناميم السجودانمايتناولالوجه فقط؛ وقال قوم تبطل أن لم يسجد على السبعة الاعضاء للحديث الثابت ولم يختانه و النمن سجد على جبهته وأنفه فقد. سجد على وجهه • واختلفوا فيمن سجدعلى أحدها فقال مالك ان سجد على جبهته دون أنفه جاز وان حجد على أنفه دون حبهته لم يجزء وقال أبوحنيفة بل يجوز ذاك؛ وقال الشافعي لايجوزالاان يسجدعليهما جيعائة وسبب اختلافهم هل الواجب هوامتثال بعض ماينطلق عليه الاسم أم كله وذلك ان في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الثابت عن أبن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء فذكر منها الوجه فمن رأى ان الواجب هو بعض ما ينطلق عليه الاسم قال أن سجد على الجبهة أو الانف أجزأه ومن رأى أن اسم السجود يتناول من سجد على الجبهة ولا يتناول من سجد على الانف أجاز السجود على الجبهة دون الانف وهذا كأنه تحديد للبعض الدى امتثاله هو الواجب بما ينطلق عليه الاسم وكان هذا على مذهب من يفرق بين أبماض الشيء فرأى ان بمضها يقوم في امتثاله مقام الوجوبوبهضها لا يقوم مقامه فتأمل هذا فانه أصل في هذا البابو إلا جاز لقائل أن يقول انه ان مس من أنفه الارض مثقال خردلة تم سجوده، وأما من رأى ان الواجب هو امتثال كل ماينطلق عليــه الاسم فالواجب عنده أن يسجد على الجبيمة والانف، والشافعي يقول ان هذا الاحتمال الذي من قبل اللفظ قد أزاله فعلم عليه الصلاة والسلام وبينه فانه كان يسجد على الانفوالجبهة لما جاه من انهانصرف من صلاة من الصلوات وعلى حبهته وأنفه أثر الطين والماء فوجب أن يكون فعله مفسراً للحديث المجمل قال أبو عمر بن عبد البر وقد ذكر جماعة من الحفاظ حديث ابن عباس فذكر وا فيه الانف والجبهة (قال القاضي) أبو الوليد وذكر بعضهم الجبهة فقط وكلا الروايتين في كتاب مسلم وذلك حجة لمالك.واختلفوا أيضًا هل منشرط السجود أن تكون يد الساجد بارزة وموضوعة على الذي يوضع عليه الوجه أم ليس ذلكمن شرطه فقال مالك ذلك من شرط الســجود أحسبه شرط تمامه ؛وقالت جماعة ليس ذلك من شرط السجود ومن هــذا الباب اختلافهم في السجود على طاقات العمامة وللناس فيه ثلاثة مذاهب قول بالمنع، وقول بالجواز، وقول بالفرق بين أن يسجد على طاقات يسيرة من العمامةأو كثيرة، وقول بالفرق بين أن يمس من جهته الارض شيء أولا يمس منها شيء وهذا الاختلاف كله موجود في المذهب وعند فقهاء الامصار وفي البخاري كانوا يسجدون على القلانس والعمائم، واحتج من لم ير الراز اليدين في السجود بقول ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعة أعضـــا. ولا نكفتـــ

تموبا ولا شعرا وقياسًا على الركبتين وعلى الصلاة في الخفين ويمكن أن يحتج بهذا العموم في السجود على العمامة .

﴿ المسئلة الثامنة ﴾ اتفق العلماء على كراهية الاقعاء في الصلاة لما جاء في الحديث من النهي أن يقمى الرجل في صلانه كايقمى الكلب الأأنهم اختلفوا فيما يدل عليه الاسم فيمضهم رأى ان الاقماء المنهى عنه هو جلوس الرجل على اليتيه في الصلاة ناصبا فحذيه مثل اقعاء الكلب والسبع ولا خلاف بينهم ان هذه الهيئة ليستمن هيئات الصلاة، وقوم رأوا أن معني الاقماء الذي بهي عنه هوأن يجمل اليتية على عقبيه بين السجدتين وان يجاس على صدور قدمیه وهو مذهب مالك لما روی عن ابن عمر آنه ذكرانه آنما كان یفعل ذلك لانه كان يشتكي قدميه واما ابن عباس فكان يقول الاقعاء على القدمين في السجود على هذه الصفة هو سنة نبيكم خرجمه مسلم يه وسبب اختلافهم هوتردد أسم الاقعاء المنهى عنه في الصلاة بين أن يدل على المعنى اللغوى أو يدل على معنى شرعى أعنى على هيئـــة خصها الشرع بهدندا الاسم فمن رأى أنه يدل على المنى اللغوى قال هو اقعاء الكلب ومن رأى أنه يدل على معنى شرعى قال انما أريد بذلك أحدى هيئات الصلاة المنهى عنها ولما ثبت عن ابن عمر ان قمود الرجل على صدور قدميه ليس من سنةالصلاة الاسهاء التي لم نشبت لها معان شرعية يجب أن تحمل على المعنى اللغوى حتى يشبت لها معنى شرعى بخلاف الامر في الاسهاء التي تثبت لها معان شرعبـــة أعنى أنه يجب أن يحمل على المعانى انشرعية حتى يدل الدليل على المعنى اللغوى مع انه قد عارض حديث إبن عمر في ذلك حديث ابن عباس.

### ﴿ الباب الثاني من الجملة الثالثة ﴾

وهذا الباب الكلام المحيط بقواعده فيه فصول سبعة . أحدها في معرفة حركم صلاة الجماعة والثاني في معرفة شروط الامامة ومن أولى بالتقدم وأحكام الامام الخاصة به الثالث في مقام المأموم من الامامة والاحكام الحاصة بالمأمومين ،الرابع في معرفة مايتبع في الثالث في مقام المأموم والامام عما ليس يتبعه ، الحامس في صفة الانباع ، السادس فيما يحمله الامام عن المأمومين ، السابع في الاشياء التي اذا فسدت لها صلاة الامام يتعدى الفساد الله المأمومين ،

#### ﴿ الفصل الاول ﴾

فى هذا الفصل مسئلتان احداها هل صلاة الجماعة واجية على من سمع النداء أمليست. بواجبة ،المسئلة الثانية اذا دخل الرجل المسجد وقد صلى هل يجب عليه أن يصلى مع الجماعة الصلاة التي قد صلاها أم لا

(السئلة الأولى ) قان العلماء اختلفوا فبهافذهب الجمهور الى أنهاسنة أوفرض على الكفاية وذهبت الظاهرية الى أن صلاة الجماعة فرض متعين على كل مكلف الله والسبب في اختلافهم تمارض مفهومات الآثار في ذلك وذلك ان ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بيخمس وعشرين درجة أو بسبه وعشرين درجة يمطى أن الصلاة في الجماعة من جنس المندوب اليه وكانها كال زائد على الصلاة الواجبة فيكا أنه قال عليه الصلاة والسلام : صلاة الجماعة أكمل من صلاة المنفردوالكمال أنما هوشيء زائد على الاحزاء وحديث الاعمى المشهور حين استأذنه في التخلف عن صلاة الجماعة لانه لاقائد له فرخص له في ذلك ثم قال له عليه الصلاة والسلام أنسمع النداء قال نعم قال لا أجد لك رخصة هوكالنص في وجوبها مع عدمالمذرخرجهمسلم وبما يقوى هذا حديث ابي هريرة المتفق على صحته وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : والذي نفسي بيده القد هممت ان آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصدلاة فيؤذن لما ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أحالف الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم انه يجد عظها سميناً أومرماتين حسنتين لشهد العشاه وحديث ابن مسمود وقال فيه . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وأن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه وفي بمض رواياته ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم فسلك كل واحد من هذين الفريقين مسلك الجمع بتأويل حمديث مخالفه وصرفه الى ظاهر الحديث الذي تمسكبه فاما أهل الظاهر فانهم قالوا ان المفاضلة لا يمتنع أن تقع في الواجبات أنفسها أي أن صلاة الجماعة في حق من فرضه صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد في حق من سقط عنه وجوب صلاة الجماعة لمسكان العذر بتلك الدرجات المذكورة قالوا وعلى هذا فلا ثعارض بين الحديثين واحتجوا لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم؛ وأما أولئك فزعموا انه يمكن أن يحمل حديث الأعمى على نداه يوم الجمعة اذ ذلك هو النداه الذي يجب على من سمعه الاتيان اليه باتفاق وهــذا فيه بعد والله اعلم لأن نص الحديث هو ان أباهر يرة قال أنى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يارسوك الله انه ايس لى قائد يقودنى الى المسجد فسأل رسول الله أن يرخص له فيصلى في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداه بالصلاة فقال نعم قال: فأجب وظاهر هذا يبعدأن يفهم منه نداه الجمعة معان الانيان الى صلاة الجمعة واجب على من كان في المصر وان لم يسمع النداه ولاأعرف في ذلك خلافا وعارض هذا الحديث أيضا حديث عتبان بن مالك المذكور في الموطاء وفيه ان عتبان بن مالك كان يؤم وهو أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه تسكون الظاهة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصل يارسول الله في بيتى مكانا اتخذه مصلى فجاءه رسول الله صلى الله عليه والله في الله عليه وسلم فقال أين تحب ان أصلى فاشار له الى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعال أين تحب ان أصلى فاشار له الى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

﴿ وَأَمَا الْمُسْئَلَةِ الثَّانَيَةِ ﴾ فان الذي دخل المسجد وقد صلى لايخلو من أحد وجهين إما أن يكون صلى "نفرداً وأما أن يكون صلى في جماعة فانكان صلى منفرداً فقال قوم يعيد معهم كل الصلوات الا المغرب فقط ونمن قال مهذا القول مالك وأصحابه وقال أبو حنيفة يميد الصلوات كلها الا المغرب والمصر، وقال الاوزاعي الا المغرب والصبح؛ وقال أبو ثور الا المصر والفجر، وقال الشافعي يعيد الصلوات كلها وأنما انفقوا على ايجاب اعادة الصلاة عليه بالجملة لحديث بشر بن محمد عن أبيه أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين دخل المسجد ولم يصل معه 🛘 مالك لم تصل مع الناس ألست برجل مسلم فقال بلي يارسول الله ولـكني صليت في أهلي فقال عليه الصلاة والسلام أذا جئت فصل مع الناس وأن كنت قدصليت فاختلف الناس لاحتمال تخصيص هذا المموم بالقياس أوبالدليل فن حمله على عمومه أوجب عليه إعادة الصلوات كلها وهومذهب الشافعي، وأما من استثنى من ذلك صلاة المغرب فقط فانه خصص العموم بقياس الشبه وهو مالك رحمه الله وذلك انه زعم ان صلاة المغرب هي وتر فلو أعيدت لاشبهت صلاة الشفع التي ليست بوتر لانها كانت نكون بمجموع ذلك ستركمات فكانها كانت تنتقل عن جنسها الى جنس صلاة أخرى وذلك مبطل لها وهذا القياس فيه ضعف لان السلام قدفصلبين الاوتار والتمسك بالعموم أقوىمن الاستثناء بهذا النوعمن القياس وأقوى من هذا ماقاله الكوفيون من أنه اذا أعادها يكون قدأو ترمرتين وقد جاء في الاثن لأوتران في ليلة . وأما أبوحنيفة فانه قال ان الصلاة الثانية تــكون له نفلا فان أعاد العصر يكون قدتنفل بعدالعصر وقدجاه النهي عن ذلك فخصص العصر بهذا القياس والمغرب بأنها وتر والوتر لايعاد وهذا قياس جيدإن علم لهم الشافعي ان الصلاة الاخيرة لهم نفل وأما من فرق بين العصر والصبح في ذلك فلانه لم تختلف الآثار في النهيءين

الصلاة بعد الصبح واختلفت في الصلاة بعد العصر كما تقدم وهو قولالأوزاعي.وأما أذا صلى في جماعة فهل يعيد في جماعة أخرى فأكثر الفقها، على أنه لايعيد منهم مالك وأبو حنيفة وقال بعضهم بل يعيد وعمن قال بهذا القول أحمد وداود وأهل الظاهر 🌉 والسبب في اختلافهم تعارض مفهوم الآثار في ذلك وذلك أنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام انه قال : لاتصلى صلاة في يوم مرتين وروى عنه أنه أمر الذين صلوا في جاعة ان يعيدوا مع الجماعة الثانية وأيضا فان ظاهر حديث بسر يوجب الاعادة على كل مصل اذا جاء المسجد فان قوته قوة العموم والاكثر على أنه اذا وردالعام على سبب خاص لايقتصر به على سببه وصلاة معاذ مع النيعليهالصلاة والسلام ثمكان يؤمقومه في تلك الصلاة فيه دليل على جواز اعادة الصلاة في الجماعة فذهب الناس في هذه الآثار مذهب الجمع ومذهب الزرجيح أمامن ذهب مذهب الترجيع فانه أخذ بعموم قوله عليه الصلاة والسلام. لانصلي صلاة واحسدة في يوم مرتين ولم يستثن من ذلك الا صلاة المنفرد فقط لوقوع الانفاق عليها . وأما من ذهب مذهب الجمع فقالوا ان معنى قوله عليه الصلاة والسلام • لانصلي صلاة في يوم مرتين أنما ذلك أن لا يصلي الرجل الصلاة الواحدة بعينها مرتين يعتقد في كل واحدة منهما انها فرض بل يعتقد في الثانية انها زائدة على الفرض ولكنه مامور بها وقال قوم بل معنىهذا الحديث أنماهوللمنفرد أعنى أن لايصلي الرجل المنفرد صلاة واحدة بعينها مرتين -

# هي الفصل الثاني هي الفصل الثاني المسائل أربع) (وفي هذا الفصل مسائل أربع)

(المسئلة الاولى) اختلفوا في من أولى بالامامة فقال ما الله يؤم القوم أفقهم لا أقروه وبه قال الشافعي، وقال أبوحنيفة والثورى وأحمد يؤم القوم أقرؤهم به والسبب في هذا الاختلاف اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرؤهم لكمتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة فان كانوافي المجرة سواء فاقدمهم اسلاما ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه ولا يقمل في بيته على تدكر مته الاباذنه وهو حديث متفق على صحته لكن اختلف العلماء في مفهومه في بيته على ظاهره وهو أبو حنيفة ؛ ومنهم من فهم من الأقراء همنا الافقه لانه زعم ان الحاجة الى القراءة وأيضا فان الافقه لانه من السحابة كان هو الافقه في الامامة أمس من الحاجة الى القراءة وأيضا فان الافراء من السحابة كان هو الافقه ضرورة وذلك بخلاف ما عليه الناس اليوم المن المناه المن المناه ا

(المسئلة الثانية) اختلف الناس في امامة الصبي الذي لم يبلغ الحلم اذا كان قارئا؛ فاجاز خلك قوم المموم هذا الاثر ولحديث عمرو بن سلمة انه كان يؤم قومه وهو صبي، ومنع ذلك قوم مطلقا، وأجازه قوم في النفل ولم يعجيزه في الفريضة وهو مروى عن مالك وسبب الحلاف في ذلك هل يؤم أحد في صلاة غير واجبة عليه من وجبت عليه وذلك لاختلاف نية الامام والمأموم.

﴿ المسئلة الثالثة ﴾ اختلفوا في إمامة الفاسق فردها قوم باطلاق، وأجازها قوم باطلاق وفرق قوم بين أن يكون فسقه مقطوعا به أوغير مقطوع به فقالو اان كان فسقه مقطوعا به أعاد الصلاة المصلى وراءه أبدا وان كان مظنونا استحبت له الاعادة في الوقت وهذا الذي اختاره الأبهري تا ولاعلى المذهب.ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه بتأويل أويكون بغير تأويل مثل الذي يشرب النبيذ ويتأول أقوال أهل العراق فاجازوا الصلاة وراء المتأول ولم يجيزوها ورأ. غير المتأول لله وسبب اختلافهم في هذا انه شي. مسكوت عنه في الشرع والقياس فيه متعارض فمن رأى ان الفسق لما كان لاييطل صحة الصلاة ولم يكن يحتاج المأمون من إمامه الا صحة صلانه فقط على قود من يرى ان الامام يحمل عن الما موم أجاز امامة الفاسق ومن قاس الامامة على الشهادة واتهم الفاسق أن يكون يصلي صلاة فاسدة كما يتهم في الشهادة أن يكذب لم يحزر امامته واذلك فرق قوم بين أن يكون فسقه بتا ويل أو بغير تأويل والى قريب من هذا يرجع من فرق بين ان يكون فسقه مقطوعا به أوغير مقطوع به لانه اذا كان مقطوعا به فكأنه غير ممذور في تأويله . وقد رام أهل الظاهر أن يجيزوا امامة الفاسق بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقر وهم قالوا فلم يستثن من ذلك فاسقامن غير فاسق والاحتجاج بالعموم في غير المقصودضعيف؛ ومنهم من فرق بين ان يكون فسقه في شروط صحة الصلاة او في أمور خارجة عن الصلاة بناء على ان الامام أنما يشترط فيه وقوع صلاته يحيحة ( المسئلة الرابعة ) اختلفوا في إمامة المرأة فالجمهور على انه لا يجوز أن تؤم الرجال واختلفوافي امامتها النساء فأجاز ذلك الشافعي ومنع ذلك مالك وشذأبوثور والطبري فأجازا امامتها على الاطلاق وأنما انفق الجمهور على منعها أن تؤم الرجال لانهلو كان جائزا لنقل ذلك عن الصدر الاول ولانه أيضًا لما كانت سنتهن في الصلاة التَّاخِير عن الرجال علم انه ليس يجوز لهن التقدم عليهم لقوله عليه الصلاة والسلام: أُخروهن حبث أُخرهن الله ولذلك أجاز بعضهم امامتها النساء اذكن متساويات في المرقبة في الصلاة مع انه ايضا نقل ذلك عن بعض الصدر الأول ،ومن اجاز امامتها فأعا ذهب الى مارواه أبو داود من حديث أم ورقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرّورها في بيتها وجمل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها ان تؤم أهل دارها وفي هذا الباب مسائل كثيرة أعنيمن اختلافهم في الصفات المشترطة في الأمام تركينا ذكرها

لكونها مسكونا عنها في الشرع.

(قال القاضى) وقصدنا في هذا الكتاب انما هو ذكر المسائل المسموعة أو ماله تعلق قريببالمسموع ، واما احكام الامام الخاصة به فان في ذلك اربعة مسائل متعلقة بالسمع احداها هل يؤمن الامام اذا فرغ من قراءة ام القرآن امالمأموم هوالذي يؤمن فقط ، والثانية متى يكبر تكبيرة الاحرام ، والثالثة اذا ارتبج عليه هل يفتح عليه ام لا ، والرابعة هل يجوزان يكون موضعه ارفع من موضع الما مومين

فاما هل يؤمن الامام اذا فرغ من قراءة أم الكتاب فان مالكا ذهب في رواية ابن القاسم عنه والمصريين انه لايؤمن ، وذهب جمهور الفقها، إلى أنه يؤمن كالمأموم سوا وهي رواية المدنيين عن مالك ته وسبب اختلافهم ان في ذلك حديثين متعارضي الظاهر . أحدها حديث أبي هريرة المتفق عليه في الصحيح أنهقال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الامام فامنوا. والحديث الثاني ماخرجه مالك عن أبي هريرة أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام. اذا قال الأمام غير الغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين . فاما الحديث الأول فهو نص في تامين الامام وأما الحديث الثاني فيستدل منة على ان الامام لايؤ، ن وذلك انه لو كان يؤهن لما امر المأموم بالتاثمين عند الفراغ من أم الكتاب قبل أن يؤمن الامام لان الامام كا قال عليه الصلاة والسلام عا حمل الامام ليؤتم به الا أن يخص هذا من أقوال الامام اعنى أن يكون للمأدوم ن يؤمن معه او قبله فلا يكون فيه دليل على حكم الامام في التأمين ويكون انمانضمي حكم المأموم فقط لكن الذي يظهر ان مالكا ذهب مذهب الترجيح للحديث الذي روال لكون السامع هوالمؤمن لاالداعى وذهب الجمهور لترجيح الحديث الاول لكونه نصا ولأنه ليس فيه شيء من حكم الامام وأنما الخلاف بينه وبين الحديث الآخر في موضع تامين الماموم فقط لافي هل يؤمن الامام أولايؤمن فتامل هذا ويمكن أيضا أن يتاول الحديث الاول بان يقال ان معنى قوله . فاذا أمن فامنوا أي فاذا بلغ موضع التامين وقد قيل ان التامين هو الدعاء وهذا عدول عن الظاهر لشيء غير مفهوم من الحديث الابقياس أعنى ان يفهم من قوله فاذا قال غير المفضوب عليهم ولا الضالين فامنوا أنه لا يؤمن الامام . وأما متى يكبر الامام فان تموماً قالوا لايكبر الا بعد تمام الاقامة واستواه الصفوف وهو مذهب مالك والشافعي وجماعة؛ وقوم قالوا أن موضع النكبير هو قبل أن يتم الاقامة واستحسنوا تسكييره عند قول المؤذن قد قامت الصلاة وهو مذهب

أبى حنيفة والثورى وزفر \* وسبب الخلاف فى ذلك تعارض ظاهر حديث أنس وحديث بلال . أما حديث أنس فقال اقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكبر فى الصلاة فقال : أقيموا صفوفكم وتراصوا فانى أراكم من وراه ظهرى وظاهر هذا ان المكلام منه كان بعد الفراغ من الاقامة مثل ماروى عن عمر انه كان اذا تمت الاقامة واستوت الصفوف حينئذ يكبر . وأما حديث بلال فانه روى انه كان يقيم لذى صلى الله عليه وسلم فكان يقول له يارسول الله فانه روى انه كان يقيم لذى قالوا فهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر والاقامة لم تتم .

وأما اختلافهم في الفتح على الامام اذا ارتبج عليه فان ماا حكا والشافعي وأكشر العلماء أجازوا الفتح عليه ومنع ذاك السكوفيون بن وسبب الخلاف في ذلك اختلاف الآثار وذاك انه روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تردد في آية فلما انصرف قال ابن أبي ألم يكن في انقوم أي يريد الفتح عليه وروى عنه عليه الصلاة والسلام الله قال: لايفتح على الامام والحسلاف في ذاك في الصدر الاول والمنع مشهور عن على والحواز عن ابن عمر مشهور.

وأماموضع الأمام فان قوما أجازوا أن يكون أرفع من موضع المأمومين؛ وقوم منموا ذلك؛ وقوم استحبوا من ذلك اليسير وهو مذهب مالك في وسبب الخلاف في ذلك عديثان متعارضان ، أحدها الحديث الثابت انه عليه الصلاة والسلام أم الناس على المنبر ليعلمهم الصلاة وانه كان اذا أراد أن يسجد نزل من على المنبر والثاني مارواه أبو داود : ان حديفة أم الناس على دكان فأخذ ابن مسعود بقميصه فيذبه فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك اوينهى عن ذلك .

وقد اختلفوا هل يجب على الامام أن ينوى الامامـة أم لا فذهب قوم الى أنه ليس ذلك بواجب عليه لحديث ابن عباس: انه قام الى جنب رسـول الله صلى الله عليه وسلم بعد دخوله في الصلاة، ورأى أن هذا محتمل وانه لابد من ذلك اذا كان يحمل بعض أفعال الصلاة عن المأموه بين وهذا على مذهب من يرى أن الامام يحمل فرضا أو نفلا عن المأموه بين.

#### معير الفصل الثالث يهم

( في مقام المأهوم من الامام.وأحكام المأموم الحاصة به. وفي هذا الباب خمس مسائل ) ( المسئلة الاولى ) جهور العلماء على أن سنة الواحد المنفرد أن يقوم عن يمين الامام

لثبوت ذلك من حديث أبن عباس وغيره وأنهم إن كانوا تلاثة سوى الأمام قاموا وراءه واختلفوا اذا كانا اثنين سوى الامام فذهب مالك والشافعي الى أنهما يقومان خلف الامام ، وقال أبوحنيفة وأصحابه والكوفيون بل يقوم الامام بينهم المتحوالسبب في اختلافهم أن في ذلك حديثين متمارضين ، أحدها حديث جابر بن عبد الله قال . قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بيدى فادارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاءجبار ابن صخر ندوضاً ثم جاءفقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بأيدينا جيمًا فدفمنا حتى قمنا خلفه ، والحديث الثاني حديث ابن مسعود : أنه صلى بعلقمة والأسود فقام وسطهما وأسنده الى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر واختلف وواة هذا الحديث فبعضهم أوقفه وبعضهم أسنده والصحيح أنه موقوف. وأما انسنة المرأة أن تقف خلف الرجل أوالرجال أن كان هذا لك رجل سوى الأمام أو خلف الأمام ان كانت وحدها فلا أعلم في ذلك خلافا لثبوت ذلك من حديث أنس الذي خرجه البخارى أن النبي صلى الله عليه وسلم . صلى به وبامه أوخالته قال فاقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا والذي خرجه عنه أيضا مالك انه قال فصففت أناواليتيم وراء عليه الامام لحديث ابن عباس حين بات عند ميمونة؛ وقال قوم بل عن يساره ولاخلاف في ان المرأة الواحدة تصلى خلف الامام وانها انكانت مع الرجل صلى الرجل الى جانب الامام والمرأة خلفه

(المسئلة الثانية) أجع العلماء على أن الصف الاول مرغب فيه وكذلك تراص الصفوف وتسويتها لثبوت الامر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلفوا اذاصلى انسان خلف الصف وحده فالجمهور على أن صلانه تجزى وقال أحمد وأبو ثور وجاعة صلاته فاسدة لله وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث وابصة ومخالفة العمل له وحديث وابصة هو انه قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لقائم خلف الصف وكان الشافهى يرى أن هذا يمارضه قيام العجوز وحدها خلف الصف في حديث أنس وكان احمد يقول ليس في ذلك حجة لان سنة النساء هي القيام خلف الرجال وكان أحمد كا يقول ليس في ذلك حجة لان سنة النساء هي القيام خلف الرجال وكان أحمد كا قلما يصحح حديث وابصة وقال غيره هو مضطرب الاسناد لا تقوم به حجة. واحتج الجمهور بحديث أبى بكرة في أنه ركع دون الصف فلم يأم، وسول الله صلى الله عليه وسلم باعادة وقال له: زادك الله حرصا ولاتعدولو حل هذا على الندب لم يكن تعارض عليه وسلم باعادة وقال له: زادك الله حرصا ولاتعدولو حل هذا على الندب لم يكن تعارض أعنى بين حديث وابصة وحديث أبى بكرة.

(المسئلة الثالثة) اختلف الصدر الاول في الرجل يريد الصلاة فيسمع الاقامة هل

يسرع المشى الى المسجد أم لا مخافة ان يفوته جزه "ن الصلاة فروى عن عن مر وبن عمر وابن مسعود انهم كانوا يسرعون المشى اذا مسمعوا الاقامة وروى عن زيد بن ثابت وأبى ذر وغيرهم من الصحابة انهم كانوا لا يرون السعى بل ان تؤتى الصلاة بوقار وسسكينة وبهذا القول قال فقهاه الامصار لحديث أبى هريرة الثابت: اذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وانوها وعليكم السكينة ويشبه ان يكون سبب الحلاف في ذلك انه لم يبلغهم هذا الحديث أو رأوا أن الكتاب يعارضه لقوله تعالى المنتبقوا الخيرات) وقوله (والسابقون السابقون أولئك المقربون) وقوله (سارعوا الى مغفرة من ربكم) وبالجملة فاصول الشرع تشهد بالمبادرة الى الحير لكن اذا صح الحديث وجب ان تستشى الصلاة من بين سائر أعمال القرب.

(المسئلة الرابعة) متى يستحبان يقام الى الصلاة فبعض استحسن البدء في أول الاقامة على الاصل في الترغيب في المسارعة وبعض عند قوله قد قامت الصلاة وبعضهم عند حى على الفلاح وبعضهم قال حتى يروا الامام وبعضهم لم يحد في ذلك حداً كالك رضى الله عنه فانه وكل ذلك الى قدر طاقة الناس وليس في هذا شرع مسموع الاحديث أبى قتادة انه قال عليه الصلاة والسلام: اذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى فان صح هذا وجب العمل به والا فالمسئلة باقية على أصلها المعفو عنه أعنى انه ليس فيها شرع وانه متى قام كل فيسن .

(المسئلة الخامسة) ذهب مالك وكثير من العلماء الى أن الداخل وراء الاماماذاخاف فوات الركعة بان يرفع الامامرأسه منها ان تمادى حتى يصل الى الصف الاول ان له أن يركع دون الصف الاول ثم يدب راكعا وكره ذلك الشافهي، وفرق أبو حنيفة بين الجماعة والواحد فكرهه المواحدو أجازه الجماعة وما ذهب اليه مالك مروى عن زيد بن ثابت وابن مسعود منه وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث أبى بكرة وهو انه دخل المسجد ورسول الله عليه وسلم يصلى بالناس وهم ركوع فركع ثم سعى الى الصف فلما انصرف رسول الله عليه وسلم عليه وسلم قال: من الساعى قال أبو بكرة الصف فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الساعى قال أبو بكرة النا قال: زادك الله حرصاً ولا تعد .

\* ( الفصل الرابع في معرفة ما يجب على المأموم أن يتبع فيه الامام) \* وأجم العلماء على أنه يجب على المأموم ان يتبع الامام في جميع أقواله وأفعاله الا في قوله سمعاللة ان حمده وفي جلوسه اذا صلى جالساً لمرض عند من اجاز امامة الجالس وأما اختلافهم في قوله سمع الله ان حمده فان طائفة ذهبت الى أن الامام يقول

اذا رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده فقط ويقول المأموم ربنا ولك الحمد فقط وعن قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة وغيرها، وذهبت طائفة أخرى الى أن الامام والمأموم بقولان جميما سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وان المأموم يتبع فيهما مما الامام كسائر التبكيير سواء، وقد روى عن أبي حنيفة ان المنفرد والامام يقولانهما جميمًا ولاخلاف في المنفرد أعنى انه يقولهما جميمًا لله وسبب الاختلاف في ذلك حديثان متعارضان، أحدهما حديث أنس أن الني عليه الصلاة والسلام قال: أنما جمل الامام ليؤتم به فاذا ركم فاركموا واذا رفع فارقموا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد والحديث الثاني حديث ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضاً وقال سمع السَّلَنَ حمده ربنا ولك الحمد فمن رجح مفهوم حديث أنس قال لا يقول الما موم سمع الله لن حمده ولا الامام ربنا ولك الحمد وهو من باب دليل الخطاب لانه جمل حميكم المسكوت عنه بمخلاف حبكم المنطوق به ومن رجح حديث ان عمر قال يقول الأمام ربنا ولك الحمد ويحب على الما موم أن يتبع الأمام في قوله سمع اللهلن حده لعموم قوله: أعما جول الامام ليؤتم به ومن جمع بين الحديثين فرق في ذلك بين الامام والمأ موم والحق في ذلك ان حديث أنس يقتضي بدليل الخطاب ان الامام لا يقول ربنا ولك الحمد وان الما موم لا يقول سمع الله لمن حمد، وحديث ابن عمر يقتضى نصاان الامام يقول ربنا ولك الحمد فلا يجبان يترك النص بدايل الخطاب فان النص أقوى من دليل الخطاب وحديث انس بقتضى بممومه أن الما موم بقول سمع الله لمن حدد بعموم قوله: أعاج مل الامام ليؤنم به وبدليل خطابه أن لا يقولها فوجب أن يرجح بين المموم ودليل الخطاب ولا خلاف ان العموم اقوى من دليل الخطاب لكن العموم يختلف ايضا في الفوة والضعف ولذلك ليس ببعد أن يكون بعض أدلة العخطاب أُقوى من بعض أدلة العموم فالمسئلة لعمرى اجتهادية أعني في المأموم .

( وأما المسئلة الثانية ) وهي صلاة القائم خلف القاعد فان حاسل القول فيها أن العلماء انفقوا على انه ليس للصحيح ان يصلى فرضاً قاعداً اذا كان منفردا وأماما لقوله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) واختلفوا اذا كان المأموم صحيحا فصلى خلف امام مريض يصلى قاعداً على ثلاثة أقوال ؛ أحدها ان المأموم يصلى خلفه قاعدا وبمن قال مريض يصلى قاعداً على ثلاثة أقوال الثانى انهم يصلون خلفه قياما قال أبو عمر بن عبد البر وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار الشافعي واصحابه وأبو حتيفة واصحابه وأهل عبد البر وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار الشافعي واصحابه وأبو حتيفة واصحابه وأهل الظاهر وأبو ثور وغيرهم وزاد هؤلاء فقالوا يصلون وراءه قياما وان كان لايقوى

على الركوع والسجود بل يومئ ايماء. وروى ابن القاسم أنه لا تجوز أمامة القاعد وانه ان صلوا خلفه قياما أو قمودا بطلت صلاتهم وقد روى عن مالك انهم يعيدون الصلاة في الوقت وهذا أمّا بني على الكراهة لاعلى المنع والأول هو المشهور عنه ، وسبب الاختلاف تمارض الآثار في ذلك وممارضة الممل للآثار أعني عمل أهل المدينة عند مالك وذلك ان في ذلك حديثين متعارضين ا أحدهما حديث أنس: وهو قوله عليه الصلاة والسلام : وإذا صلى قاعداً فصلوا قعودا وحديث عائشة في معناه وهو انه صلى صلى الله عليه وسلم وهو شاك جالساً وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم ان اجلسوا فلما انصرف قال: أنما جمل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركموا واذا رفع فارفعوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوساً ؛ والحديث الناني حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليــه وسلم خرج في مرضه الذي توني منه فأني المسجد فوجد أبا بكر وهوقائم بصلى بالناس فاستأخر أبوبكر فأشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كمانت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جنب أبيي بكر فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول القصلي الله عليه وسلم وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر فذهب الناس في هذين الحديثين مذهب بن مذهب النسخ ومذهب الترجيع فأما من ذهب مذهب النسخ فانهم قالوا انظاهر حديث عائشةوهو أن الني عليه الصلاة والسلام كان. يؤم الناس وان ابا بكر كانمسممالانهلا يجوزأن يكون امامان في صلاة واحدة وان الناس كانو قياما وأن الني عليه الصلاة والسلام كان جالسا فوجب أن يكون هذا من فعله عليه الصلاة والسلام اذ كان آخر فعله ناسخا لقوله وفعله المنقدم. وأما من ذهب مذهب الترجيح فانهم رجحوا حديث أنس بانقالوا ان هذا الحديث قد أضطربت الرواية عن عائشة فيهفيمن كان الامام هل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر، وأما مالك فليس له مستند من السماع لأن كلا الحديثين أتفقا على جواز امامة القاعد وأنما اختلفا في قيام المأموم أو قعوده حتى أنه لقد قال أبو محمد بن حزم انه ليس في حديث عائشة أن الناس صلوا لاقياما ولا قعودا وليس يجب أن يترك المنصوص عليه لشي ملم ينص عليه قال أبو عمر وقد ذكر أبو المصعب في مختصره عن مالك انه قال لايؤم الناس أحد قاعداً فان أمهم قاعداً فسدت صلا تهم وصلاته لأن الذي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحد بعدى قاعدا قال أبو عمر وهذا حديث لأيصح عند أهل الملم بالحديث لأنه يرويه جابر الجعنى مرسلا وليس بججة فيما اسند فكيف فيما أرسل وقدروى ابن القاسم عن مالك انه كان يحتج بما رواه وبيعة بن أبي عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وهو مريض فكان أبو بكر هو الامام وكان رسول الله صلى الله عليه

وسلم يصلى بصلاة أبى بكروقال: مامات نبى حتى يؤمه رجل من امته وهذا ليس فيه حجة الا ان يتوهم انه ائتم بابى بكر لانه لاتجوز صلاة الامام القاعد وهذا ظن لايجب ان يترك له النص مع ضعف هذا الحديث .

# ﴿ الفصل الخامس في صفة الانباع)

وفيه مسئلتان . احدهما في وقت تكبيرة الاحرام للماموم . والثانية في حكم من رفع رأسه قبل الامام. أما اختلافهم في وقت تكبير الماموم فان ماليكا استحسن ان يكبر بعد فراغ الامام من تكبيرة الاحرام قال وان كبر معه اجزأه وقد قيل انه لايجزئه واما ان كبر قبله فلا يجزئه وقال أبو حنيفة وغيره يكبر مع تكبيرة الامام فان فرغ قبله لم يجزه وأما الشافعي فعنه في ذلك روايتان . احــدهما مثل قول مالك وهو الاشهر . والثانية أن الماموم أن كبر قبل الأمام أجزأ. • وسبب الحلاف أن في ذلك حديثين متعارضين . أحدهما قوله عليه الصلاة والسلام: فأذا كبر فسكبروا . والثاني ماروى انه عليه الصلاة والسلام كبر في صلاة من الصلوات ثم اشار اليهم ان امكثوا فذهب ثم رجع وعلى رأسه اثر الماء فظاهر هذا أن تكبير، وقع بعد تكبيرهم لانه لم يكن له تكبير أولا لمكان عدم الطهارة وهو أيضا مبنى على أصله في ان صلاة الماموم غير مرتبطة بصلاة الامام والحديث ليس فيه ذكر هل استانفوا التكبير أولم يستانفوه فليس ينبغي ان يحمل على أحدها الا بتوقيف والاصل هو الانباع وذلك لا يكون إلا بعد ان يتقدم الامام إما بالتكبير وأما بافتتاحه، وأما من رفع رأسه قبل الامام فان الجمهور يرون انه اساه ولكن صلاته جائزة وانه يجبعليه ان يرجع فيتبع الامام، وذهب قوم الى أن صلاته تبطل الموعيد الذي جاء في ذلك وهو قوله عليه الصلاة والسلام . أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الامام أن يحول الله رأسهرأس حمار .

#### - مرالفصل السادس كان

واتفقوا على انه لا يحمل الاهام عن المأموم شيئا فن وائض الصلاة ماعدا القراءة فانهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال؛ أحدها ان المأموم يقرأ مع الامام فيما أسرفيه ولا يقرأ معه فيما جهر به؛ والثاني انه لا يقرأ معه أسلا، والثالث يقرأ فيما أسر أم الكتاب وغيرها وفيها جهر أم الكتاب فقط، وبعضهم فرق في الجهر بين ان يسمع قراءة الامام أولا يسمع فاوجب عليه القراءة اذا لم يسمع ونهاه عنها اذا سمع وبالاول قال ماك الا انه يستحسن له القراءة فيما اسرفيه الامام، وبالثاني قال أبو حنيفة، وبالثالث

قال الشافعي والتفرقة بين أن يسمع أولا يسمع هوقول احمد بن حنبل 🗨 والسبب في اختلافهم اختلاف الاحاديث في هـــذا الباب وبناء بمضها على بعض وذلك أن في ذلك أربعة احاديث. أحدها قوله عليه الصلاة والسلام: لاصـلاة الا بِفاتحة الكتاب وما ورد من الاحاديث في هذا المعنى مماقد ذكرناه فيباب وجوب القراءة . والثانيماروي مالك عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ ممي منكم أحد آنفاً فقال رجل نعم انايار سول الله فقال رسول الله : اني أقول مالي أنازع القرآن فانتهي الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . والثالث حديث عبادة بن الصامت قال : صلى بنا رسول الله صلاة الغداة فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال. اني لا واكم تقرؤن وراء الامام قلنا نمم قال فلا تفعلوا الابأمال قرآن قال ابو عمر وحديث عبادة بن الصامت هنا من رواية مكحول وغيره متصل السند سحيح . والحديث الرابع حديث جارعن الني عليه الصلاة والسلام قال . •ن كان له امام فقراءته له قراءة وفي هذا أيضاً حديث خامس صححه أحمد بن حنبل وهو ماروى انه قال عليه الصلاة والسلام ؛ اذا قرأ الامام فانصتوا فاختلف الناس في وجه جمع هذه الاحاديث فن الناس من استثنى من النهي عن القراءة فيما جهر فيه الامام قراءة أم القرآن فقط على حديث عبادة بن الصامت ومنهم من استنى من عموم قوله عليه الصلاة والسلام. لاصلاة الا بفاتحةالكتاب للمأموم فقط في صلاة الجهر لمكان النهي الوارد عن القراءة فيماجهر فيه الأمام في حديث ابي هريرة وأكد ذلك بظاهر قوله تعالى ( واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلمكم ترحمون ) قالوا وهذا أيما ورد في الصلاة ومنهم من استثنى القراءة الواجبة على المصلى الماموم فقط سرأ كانت الصلاة أوجهراوجعل الوجوب الوارد في القراءة في حق الامام والمنفرد فقط مصيرا الى حديث جابر وهو مذهب ابي حنيفة فصار عنده حديث جابر مخصصاً لقوله عليه الصلاة والسلام :واقرأ ماتيسرممك فقط لانه لايرى وجوب قراءة أم القرآن في الصلاة وأنما يرى وجوب القراءة مطلقا علىمانقدم وحديث جأبرلم يروه مرفوعا الاحابرالجمني ولاحجة في شيء مما ينفرد به قال أبو عمر وهوحديث لايصح الامر فوعا عن جابر .

#### ﴿ الفصل السابع ﴾

واتفقوا على انه اذا طر أعليه الحدث فى الصلاة فقطع ان صلاة المامومين ليست تفسد واختلفوا اذا صلى بهم وهو جنب وعلموا بذلك بعد الصلاة فقال قوم صلاتهم صحيحة

وقال قوم صلاتهم فاسدة؛ وفرق قوم بين أن يكون الامام عالما بجنابته أوناسياً لها فقالوا ان كان عالماً فسدت صلاتهم وانكان ناسيا لم تعسد صلاتهم وبالاول قال الشافعي وبالثاني قال أبوحنيفة، وبالثالث قال مالك بي وسبب اختلافهم هل صحة انعقاد صلاة الماموم مرتبطة بصحة صلاة الامام أم ليست مرتبطة فمن لم يرها مرتبطة قال صلاتهم جائزة ومن رآها مرتبطة قال صلاتهم فاسدة ومن فرق بين السهو والعمد قصد الى خاهر الاثرالمتقدم وهوانه عليه الصلاة والسلام كبرفي صلاة من الصاوات ثم اشاراليهم أن امكثوا فذهب تم رجع وعلى جسمه أثر الماه فان ظاهر هذا انهم بنوا على صلاتهم والشافعي يرى انه لوكانت الصلاة مرتبطة لمن ما يبدؤا بالصلاة مرة ثانية.

#### ﴿ الباب الثالث من الجملة الثالثة ﴾

والكلام المحيط بقواعد هذا الباب منحصرفى أربعة فصول ، الفصل الاول في وجوب الجمعة وعلى من تجب الثانى فى شروط الجمعة ، الثالث فى أركان الجمعة ، الرابع فى أحكام الجمعة .

# 

أماوجوب صلاة الجمعة على الأعيان فهو الذي عليه الجمهورلكونها بدلا من واجب وهو الظهر ولظاهر قوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع) والأمر على الوجوب ولقوله عليه الصلاة والسلام . لينتهين اقوام عن ودعهم الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم وذهب قوم الى أنها من فروض الكفايات وعن مالك وواية شاذة انها سنة والسبب في هذا الاختلاف تشبيهها بصلاة المعيد لقوله عليه الصلاة والسلام: ان هذا يوم جعله الله عيدا . وأما على من تجب فعلى من وجدت فيه شروط وجوب الصلاة المنقدمة ووجد فيه زائداً عليها أربعة شروط اثنان باتفاق واثنان مختلف فيهما . أما المتفق عليهما فالذكورة والصحة فلا مرأة ولا على مربض باتفاق ولكن ان حضروا كانوا من أهل الجمعة وأما المختلف فيهما فهما المسافر والعبد فالجمهور على انه لا تجب عليهما الجمعة واواد وأصحابه على أنه تعجب عليهما الجمعة مواود وأصحابه على أنه تعجب عليهما الجمعة موادد في ذلك وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الجمعة حق واجب على مسلم في الوارد في ذلك وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الجمعة حق واجب على مسلم في معافر والحديث لم يصح عند أكثر العلماء.

#### ﴿ الفصل الثاني في شروط الجمعة ﴾

وأما شروط الجمعة فاتفقوا على أنها شروط الصلاة المفروضة بمينها أعنى الثمانية المتقدمة ما عدا الوقت والاذان فانهم اختلفوا فيهما وكذلك اختلفوا في شروطها المختصة بها. أما الوقتفان الجمهور على أن وقتها وقت الظهر بعينه أعنى وقت الزوال وانها لا تجوز قبل الزوال؛وذهب قوم الى أنه يجوز أن تصلى فبل الزوال وهو قول أحمد بن حنبل والسبب في هذا الاختلاف الاختلاف في مفهوم الآثار الواردة في تعجيل الجمعة مثل ما خرجه البحاري عن سهل بن سعد انه قال : ما كنا نتغدي بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقيل الا بعد الجُمعة ومثل ما روى أنهم كانوا يصلون وينصرفون وما للجدرات إظلال . فمن فهم من هذه الآثار الصلاة قبل الزوال أجاز ذلك ومن لم يفهم منها الا التبكير فقط لم يجز ذلك لئلا تدوض الأصول في هذا الباب وذلك أنه قد ثبت من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس واست فانها لما كانت بدلا من الظهر وجب أن يكون وقتها وقت الظهر فوجب من طريق الجمع بين هذه الآثار ان تحمل تلك على السكير اذ ليست نصا في الصلاة قبل الزوال وهو الذي عليه الجمهور . وأما الاذان فان جمهور الفقهاء اتفقوا على أن وقته هو إذا حلس الأمام على المنبر . واختلفوا هل يؤذن بين يدى الامام مو "ذن واحد فقط أو اكثر من واحد فذهب بعضهم إلى انه أعا يؤذن بين يدى الأمام مو "ذن واحدفقط وهو الذي يحرم به البيع والشراء وقال آخرون بل يؤذن ائنان فقط وقال قوم بل أعا يؤذن ثلاثة ته والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار فيذلك وذلك أنه روى البخاري عن السائب بن يزبد انه قال ؛ كان النداه يوم الجمعة اذاجلس الامام على المنبرعلي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكروعمر فلما كان زمان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء وروى ايضا عن السائب ابن يزيد انه قال لم يكن يوم الجمعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأمؤذن واحد وروى أيضا عن سعيد بن المسيب انه قال كان الأذان يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه و لم وابي بكر وعمر اذانا واحدا حين يخرج الامام فلما كانزمان عثمان وكثر الناس فزاد الاذان الاول ليتهيأ الناس للجمعة وروى ابن حبيب أن المؤذنين كانوا يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلانة.فذهب قوم الى ظاهر ما رواه البخارى وقالوا يؤذن يوم الجمعة مؤذنان، وذهب آخرون الى ال المؤذن واحدفقالو اانممني قوله فلما كان زمان عثمان وكشر الناس زادالندا والثالث أن النداء الثاني

هوالاقامة وأخذا خرون بمارواه ابن حبيب وأحاديث ابن حبيب عند أهل الحديث ضعيفة ولا سيها فيها انفرد به . وأما شروط الوجوب والصحة المختصة بيوم الجمعة فاتفق الكل على أن من شرطها الجماعة واختلفوا فيمقدار الجماعة فمنهم من قال واحد مع الامام وهوالطبري، ومنهم من قال اثنان سوى الامام، ومنهم من قال ثلاثة دون الامام وهوقول أبي حنيفة؛ ومنهم من اشترط أربعين وهو قول الشافعي وأحمد؛ وقال قوم تلاثين، ومنهممن لم يشترط عددا ولكن رأى انه يجوز بما دون الاربمين ولا يجوز بالتلاثة والاربعة وهو مذهب مالك وحدهم بانهم الذين يمكن ان تتقرى بهم قرية على وسبب اختلافهم في هذا اختلافهم في أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع هل ذلك ثلاثة أو أربعة أو اثنان وهل الامام داخل فيهم أم اليس بداخل فيهم وهل الجمع المشترط في هذه الصلاة هو اقل ما ينطلق عليه اسم الجمع أو ما ينطلق عليه اسم المجمع في غالب الاحوالوذلك هو أكشر من الثلاثة والاربعة. فمن ذهب الى ان الشرط في ذلك هوأقلما ينطاق عليه اسم الجمع وكان عنده أن أقلما ينطلق عليه اسم الجمع أثنان فأن كان بمن يعد الامام في الجمع المشترط فيذلك فالنقوم الجمعة باثنين الامام وواحدثان وأنكان عن لايرى ان يعد الامام في الجمع قال تقوم باثنين سوى الأمام، ومن كان ايضا عنده ان اقل الجمع ثلاثة فان كانلايمدالامام فيجلتهم قال بثلاثة سوى الامام وانكان بمن يمدالامام في جلتهم وافق قول من قال اقل الجمع أثنان ولم يعد الامام في جملتهم، وأما من راعيما ينطلق عليه في الاكثر والعرف المستعمل اسمالجمع قال لاتنعقد بالاثنين ولابالاربعة ولم يحدفي ذنك حدا. ولماكان من شرط الجمعة الاستيطان عنده حد هذا الجمع بالقدر من الناس الذين يمكنهم ان يسكذوا على حدة من النساس وهو مالك رحمه الله وأما من اشترط الاربعين فمصيرا الى ماروى ان هذا المدد كان في أول جمة صليت بالناس فهذا هو أحدشروط صلاة الجمعة أعنى شروط الوجوب وشروط الصحة فان من الشروط ماهي شروط وجوب فقطومنهاما يجمع الامرين جميعا أعنى انها شروطوجوب وشروط صحة . وأماالشرط الثاني وهو الاستيطان/فان فقهاء الامصار اتفقوا عليه لاتفاقهم على أن الجمة لانجب على مسافر لم وخالف في ذلك أهل الظاهر لايجابهم الجمعة على المسافر/ واشترط أبو حنيفة المصر والسلطان مع هـ ذا ولم يشترط العدد . وسبب اختلافهم في هذا الباب هو الاحتمال المتطرق الى الاحوال الراتبة التي اقترنت بهذه الصلاة عند فعله إياها صلى الله عليه وسلم هلهي شرطفي صحتها أو وجوبها أم ليست بشرط وذلك أنه لم يصلها صلى الله عليه وسلم الا في جماعة ومصر ومسجد جامع فمن رأى ان اقتران هذه الأشياء بصلاته مما يوجب كونهما شرطا فيصلاة الجمعة اشترطها ومن رأى بعضهادون يمض اشترط ذلك البعض دون غيره كاشتراط مالك المسجد وتركه اشتراط المصر والسلطان ومن هذا الموضع اختلفوا في مسائل كشيرة من هذا الباب مثل اختلافهم والسلطان ومن هذا الموضع اختلفوا في مسائل كشيرة من هذا الباب مثل اختلافهم هل تقام جمعتان في مصر واحد أولا تقام من والسبب في اختلافهم في اشتراط الاحوال والافعال المقترنة بها هو كون بعض تلك الاحوال أشد مناسبة لافعال الصلاة من الاحوال بعض ولذلك اتفقوا على اشتراط الجماعة اذ كان معلومامن الشرع انها حال من الاحوال الموجودة في الصلاة ولم ير مالك المصر ولا السلطان شرطا في ذلك لكونه غير مناسب لاحوال الصلاة ورأى المسجد شرطا لكونه أقرب مناسبة حتى لقد اختلف المتأخرون من أصحابه هل من شرط المسجد السقف أم لا وهل من شرطه ان تكون الجمعة رانبة من أصحابه هل من شرط المسجد السقف أم لا وهل من شرطه ان تكون الجمعة رانبة فيه أم لا وهذا كله لعله تعمق في هذا الباب ودين الله يسر ولقائل أن يقول ان هذه لوكانت شروطاً في صحة الصلاة لما جاز أن يسكت عنها عليه الصلاة والسلام ولا ان يترك بيانها لقوله تعمل (لتبين للناس ما نزل اليهم) ولقوله نعالى ( ولتبين لهم الذي يترك بيانها لقوله تعمل (لتبين للناس ما نزل اليهم) ولقوله نعالى ( ولتبين لهم الذي يترك بيانها لقوله المرشد للصواب .

#### ﴿ الفصل الثالث في الاركان ﴾

الفق المسلمون على أنها خطبة وركعتان بعدالخطبة،واختلفوا من ذلك في خمسمسائل

هي قواعد هذا الباب (المسئلة الاولى) في الخطبة هل هي شرط في صحة الصلاة وركن من أركانها أم لا فذهب الجمهور الى انها شرط وركن؛ وقال أقوام انها ليست بفرض. وجهور أصحاب مالك على انها فرض الا ابن الماجشون به وسبب اختلافهم هو هل الاصل المنقدم من احتمال كل ما اقترن بهذه الصلاة أن يكون من شروطها أو لا يكون فن رأى ان الخطبة حال من الاحوال المختصة بهذه الصلاة وبخاصة اذا توهم انها عوض من الركمتين اللتين نقصتا من هذه الصلاة قال انها ركن من أركان هذه الصلاة وشرط في صحتها. ومن رأى ان المقصودة من سائر الخطب رأى انها ليست شرطا من شروط الصلاة وأعا وقع الحلاف في هذه الحلية هل هي فرض أم لا لكونها شرطا من سائر الخطب وقد احتج قوم لوجوبها بقوله تعالى (فاسعو ا الى ذكر الله) وقالوا هو الحطبة .

( المسئلة الثانية ) واختلف الذين قالوا بوجوبها في القدر المجزئ منها فقال ابن القاسم هو أقل ما ينطلق اسم خطبة في كلام العرب من انكلام المؤلف المبند إ بحمد الله وقال الشافعي أقل ما يجزئ من ذلك خطبتان اثنتان يكون في كل واحدة منهما

قائمًا يفصل احداها من الاخرى بجلسة خفيفة يحمد الله في كل واحدة منهما في أولها ويصلى على النبي ويوصى بتقوى الله ويقرأ شيئا من القرآن في الاولى ويدعوفي الآخرة بهو والسبب في اختلافهم هو هل يجزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوى أو الاسم السرعى فمن رأى ان الجزئ أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوى لم يشترط فيها الاسم اللاقوال التي نقات عنه صلى الله عليه وسلم فيها؛ ومن رأى ان الجزئ من فيا أقل ما ينطلق عليه الاسم المترعى اشترط فيها أصول الاقوال التي نقلت من خطبه صلى الله عليه وسلم أعنى الاقوال الراتبة الفير مبدلة والسبب في هذا الاختلاف أن الخطبة التي نقلت عنه فيها أقوال رائبة وغيراتبة فمن اعتبرالاقوال الغير راتبة وغلب حكمها قال يعجزي عن ذلك الاقوال الراتبة وغلب عليه الاسم اللغوى أعنى اسم خطة عندالمرب ومون اعتبر الاقوال الراتبة وغلب حكمها قال لا يعجزي عن ذلك الاأقل ما ينطلق ومون اعتبر الاقوال الراتبة وغلب حكمها قال لا يعجزي عن ذلك الاأقل ما ينطلق عليه اسم الخطبة في عرف الشرع واستعماله وليس من شرط الخطبة عند مالك الجلوس وهو شرط كا قالنا عند الشافعي وذلك أنه من اعتبر المهنى المعقول منه من كونه استراحة وهو شرط كا قالنا عند الشافعي وذلك أنه من اعتبر المهنى المعقول منه من كونه استراحة للخطبة بي حمله شرط كا قالنا عند الشافعي وذلك أنه من اعتبر المهنى المعقول منه من كونه استراحة للخطبة بي حمله شرط كا قالنا عند الشافعي وذلك أنه من اعتبر المهنى المعقول منه من كونه استراحة

(المسئلة الثالثة ) اختلفوا في الانصات يوم الجمعة والامام يخطب على ثلاثة أقوال، فنهم من رأى أن الانصات واجب على كل حال وانه حكم لازم من أحكام الخطبة وهم الجمهور مالك والشافعي وأبوحنيفة واحمد بنحنبل وجيع فقهاه الامصار وهؤلاه انقسموا ثلاثة أقسام، فبعضهم أجاز التشميت ورد السلام في وقت الخطبة وبه قال الثوري والاوزاعي وغيرهم، وبعضهم لم يجز رد السلام ولا التشميت، وبعض فرق بين السلام والتشميت فقالوا يرة السلام ولا يشمت والقول الثاني مقابل القول الأول وهو أن الكلام في حال الخطبة جائز الا في حين قراءة الفرآن فيها وهو مروى عن الشعبي وسمعيد بن جبير وأبراهيم النخمى والقول الثالث الفرق بين أن يسمع الخطبة أولا يسمعها فان سممها ألصت وان لم يسمع جازله أن يسبح أو يتسكلم فيمسئلة من العلم وبه قال أحمد وعطاء وجماعة والجمهور على أنه ان تبكلم لم تفسيد صلاته وروى عن ابن وهب انه قال من لغا فصلاته ظهر اربع وأعا صار الجمهور لوجوب الانصات لحديث أبي هريرة ان الني عليه الصلاة والسلام قال: اذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت وأما من لم يوجبه فلاأعلم لهمشبهة الاأن بكونوا يرون أن هذا الامرقد عارضه دليل الخطاب في قوله تعالى ( واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلم ترحمون) أى أن ماعدا القرآن فليس يجب له الانصات وهذا فيه ضعف والله أعلم والاشبه أن يكون هذا الجديث لم يصلهم ته وأما اختلافهم في رد السلام وتشميت العاطس

فالسبب فيه تعارض عموم الامر بذلك لعموم الامر بالأنصات واحتمال أن يكون كل واحد منهما مستثني من صاحبه فن استثنى من عموم الامر بالصمت يوم الجمة الامر بالسلام والتشميت أجازها ومن استثنى من عموم الامر برد السلام والتشميت الامر بالصمت في حين الحطبة لم يجز ذلك؛ ومن فرق فانه استثنى رد السلام من النهي عن التـ كلم في الخطبة واستشى من عموم الامر التشميت وقت الخطبة وأنما ذهب واحــد واحد من هؤلاء الى واحدوا حدمن هذه المستثنيات لما غلب على ظنه من قوة العموم في أحدها وضعفه في الآخر وذلك ان الامربالصمت هوعام في الكلام خاص في الوقت والأمر برد السلام والتشميت هوعام في الوقت خاص في المكلام فمن استثنى الزمان الحاص من الكلام المام لم يجز رد السلام ولا التشميت في وقت الحطبة، ومن استثنى الـ كلام الخاص من النهي عن الـ كلام العام أجاز ذلك. والصـواب الايصار لاستثناه أحد العمومين باحد الخصوصين الابدليل فان عسرذلك فبالنظر في ترجيح العمومات والخصوصات وترجيح تأكيد الاوامر بها والقول في تفصيل ذلك يطول ولكن معرفة ذلك بايجاز أنه ان كانت الأوامر قوتهاواحدة والعمومات والخصوصات قوتها واحدة ولم يكن هنالك دليل على أي يستثني من أي وقع التمانع ضرورة وهذا يقل وجوده وان لم يكن فوجه الترجيح في العمومات والخصوصات الواقعة في أمثال هذه المواضع هو النظر الى جميع اقسام النسب الواقع بين الخصوصين والعمومين وهي أربع عمومان في مرتبة واحدة من القوة وخصوصان في مرتبة واحددة من القوة فهذا لايمار لاستثناء أحدها الابدليل ، الثاني مقابل هذا وهو خصوص في نهاية القوة وعموم في نهاية الضعف فهذا يجب أن يصاراليه ولا بد أعنى أن يستشيمن العموم الخصوص، الثالث خصوصان في مرتبة واحدة وأحد العمومين أضعف من الثاني فهذا ينبغي أن يخصص فيه العموم الضعيف الرابع عمومان في مرتبة واحدة وأحد الخصوصين أقوى من الثاني فهذا يجب أن يكون الحركم فيه المخصوص القوى وهذا كله اذا تساوت الاوامر فيها في مفهوم النأكيد فان اختلفت حديث من ذلك تراكيب مختلفة ووجبت المقايسة أيضا بين قوة الالفاظ وقوة الاوام ولعسر انضباط همذه الاشياء قيل ان كل مجتهد مصيب أوأقل ذلك غير مأثوم.

قيل أن كل مجتهد مصيب أوادل ديم عيو المراج والأمام على المنبرهال يركع أملافذهب (المسئلة الرابعة ) اختلفوا فيمن جاء يوم الجمعة والامام على المنبرهال يركع المسلم والسلم المعض الى أنه لايركع وهو مذهب مالك؛ وذهب بعضهم الى أنه يركع الخواصة القياس لعموم الاثر وذلك أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام: أذا اختلافهم معاوضة القياس لعموم الاثر وذلك أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام: أذا حدكم المسجد فلركع ركعتين يوجب أن يركع الداخل في المسجد يوم الجمعة وأن عليه العاجد فلركع ركعتين يوجب أن يركع الداخل في المسجد يوم الجمعة وأن

كان الامام يخطب والامربالانصات الى الخطيب يوجب دليله ألايشتغل بشيء بمايشغل عن الانصات وان كان عبادة ويؤيد عموم هذا الانرمائيت من قوله عليه الصدلاة والسلام: أذا جاء أحدكم المسجد والامام يخطب فليركع ركعتين خفيفتين خرجه عسلم في بعض روايانه وأكثر روايانه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الداخل ان يركع ولم يقل اذا جاء أحدكم الحديث فيتطرق الى هذا الحلاف في هل تقبل زيادة الراوى الواحد اذا خالفه أصحابه عن الشيخ الاول الذي اجتمعوا في الرواية عنه أم لا فان صحت الزيادة ووجب العمل بها فانها نص في موضع الحلاف والنص لا يجب أن فان صحت الزيادة ووجب العمل بها فانها نص في موضع الحلاف والنص لا يجب أن يمارض بالقياس لكن يشبه أن يكون الذي راعاه مالك في هذا هوالعمل.

(المسئلة الحامسة) أذر الفقهاء على أن من سنة القراءة في صلاة الجمعة قراءة سورة الجمعة في الركعة الاولى لما تكرر ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام وذلك انه خرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول القصلي الله عليه وسلم: كان يقرا في الركعة الاولى بالجمعة وفي الثانية باذا جاءك المنافقون؛ وروى مالك أث الضحاك بن قيس سا ل النعان بن بشيرماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله علمسه وسلم يوم الجمعة على أثر سسورة الجمعة قال كان يقرأ بهل أناك حديث الغاشية، واستحب مالك العمل على هذا الحديث وان قرأ عنده بسبح اسم ربك الاعلى كان حسنا لانه مروى عن عمر بن عبد العزيز، وأما أبو حنيفة فلم يقف فيها شيا \* والسبب في اختلافهم معارضة حال الفعل للقياس وذلك أن القياس يوجب ألا يكون لها سورة رانية كالحال في سائر الصلوات ودليل الفعل يقضى ان القياس يوجب ألا يكون لها سورة رانية كالحال في سائر الصلوات ودليل الفعل يقضى ان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بي النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الفاهسية قال فاذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما في الصلايين وهذا يدل الفاهسية قال فاذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما في الصلايين وهذا يدل الفاهسية قال فاذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما في الصلايين وهذا يدل الفاهسية قال فاذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما في الصلاين وهذا يدل الفاهسية قال فاذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما في الصلاين وهذا يدل الفاهس لهناك سورة راتية وان الجمعة ليس كان يقرأ بها دائما.

# من الفصل الرابع في أحكام الجمعة إلى

وفي هــذا الباب أربع مسائل ، الاولى في حكم طهر الجمعة ، الثانية على من تجب من خارج المصر ، الثالثة وقت الرواح المرغب فيه الى الجمعة ،الرابعة في جواز البيع يوم الجمعة بعد النداء .

﴿ المسئلة الاولى ﴾ اختلفوا في طهر الجمعة فذهب الجمهور الى أنه سمنة؛ وذهب أهل الظاهر الى أنه فرض ولا خلاف فيما أعلم أنه ليس شرطا في صحة الصلاة الهوالسبب في اختلافهم تعارض الاآثار وذلك ان في هذآ الباب حديث أبى سميد الحدرى وهو

قوله عليه الصلاة والسلام إطهر يوم الجمعة واجب على كل محتلم كطهر الجنابة وفيه حديث عائشة قالت كان الناس عمال أنفسهم فيروحون الى الجمعة بهيئنهم فقيل لواغتسلتم والأول صحيح بانفاق والثانى خرجه أبو داود ومسلم وظاهر حديث أبى سعيد يقتضى وجوب الغسل وظاهر حديث عائشة ان ذلك كان لموضع النظافة وأنه ليس عبادة وقد روى من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل وهو نص في سقوط فرضيته الا أنه حديث ضعيف المحديد ضعيف المحديث ضعيف المحديث ضعيف المحديث ضعيف المحديث ضعيف المحديث صحيد المحديث صحيد المحديث صحيد المحديث صحيد المحديث صحيد المحديث صحيد المحديث المحديث صحيد المحديث المحديث صحيد المحديث صحيد المحديث صحيد المحديث صحيد المحديث المحديث المحديث صحيد المحديث المحد

وأما وجوب الجمعة على من هو خارج المصرفان قوما قالوا الا تجب على من خارج وقوم قالوا بل تجب.وهؤلاء اختلفوا اختلافا كثيرا فمنهم من قال من كان بينه وبين الجمعة مسيرة يوم وجب عليه الاتيان اليها وهو شاذ؛ومنهم من قال يجب عليه الأتيان اليها على ثلاثة أميال، ومنهم من قال يجب عليه الاتيان من حيث يسمع النداء في المسئلة ثبتت في شروط الوجوب وسبب اختلافهم في هذاالباب اختلاف الآثاروذلك أنه ورد الناس كانوا يأتون الجمعة من الموالى في زمان الني صلى الله عليه وسلم وذلك ثلاثة أميال من المدينة وروى أبو داود أن الذي عليه الصلاة والسلام قال: الجمعة على من سمع النداء وروى . الجمعة على من آواه الليل الى أهله وهو أثر ضعيف . وأما اختلافهم فيالساعات التي وردت فيفضل الرواح وهوقوله عليه الصلاة والسلام من راح في الساعة الأولى فكائما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكائما قرب بقرة ومن راح في الساعة النالثة فكاتما قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكانما قرب بيضة فان الشافمي وجماعة من العلماء اعتقدوا أن هذه الساعات هي ساعات النهار فندبوا إلى الرواح من أول النهار وذهب مالك أنها أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال وبعده، وقال قوم هي أجزاء ساعة قبل ألزوال وهو الاظهر لوجوب السمى بعد الزوال الاعلى مذهب من يرى أث الواجب يدخله الفضيلة .

وأما اختلافهم في البيع والشراء وقت النداء فان قوما قالو يفسخ البيع اذا وقع وقت النداء،وقوما قالوا لايفسخ لله وسبب اختلافهم هل النهى عن الشيء الذي أصله مباح اذا تقيد النهى بصفة يعود لفساد المنهى عنه أم . وآداب الجمعة ثلاث الطيب والسوالله واللباس الحسن ولا خلاف فيه لورود ألآثار بذلك .

# ( الباب الرابع في صلاة السفر ) ( وهذا الباب فيه فصلان ؛ الفصل الأول في القصر؛الفصل الثاني في الجمع ﴾

#### ﴿ الفصل الاول في القصر ﴾

والسفر له تأثير في القصر باتفاق وفي الجمع باختلاف - اما القصر فانه اتفق العلماء جواز قصر الصلاة للمسافر الا قول شاذ وهوقول عائشة وهو أن القصر لايجوز الا للخائف لقوله تمالى (ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) وقالوا ان النبي عايه الصلاة والسلام إنما قصر لانه كان خائفا . واختلفوا من ذلك في خسة مواضع . أحدها في حكم القصر . والثاني في المسافة التي يجب فيها القصر . والثالث في السفر الذي يجب فيها القصر . والرابع في الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالتقصير ، والحامس في مقدار الزمان الذي يجوز للمسافر فيه اذا أقام في موضع أن يقصر الصلاة .

فاما حكم القصرفانهم اختلفوا فيه على أربعة أقوال.فنهم من رأى أن القصر هوفرض المسافر المتمين عليه، ومنهم من رأى أن القصر والاتمام كلاها فرض مخير له كالخيار في واحب الكفارة؛ومنهم من رأى ان القصر سنة؛ومنهم من رأى انه رخصة وان الآتمام. أفضل وبالقول الاولقال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون بأسرهم أعنى انه فرض متمين وبالثانى قال بعض أصحاب الشافمي وبالثالث أعنى أنهسنة قالمالك في إشهر الروايات عنه وبالرابع أعنى أنه رخصة قال الشافمي في أشهر الروايات عنهوهوالمنسور عند أصحابه علم وألسبب فياختلافهم معارضةالمهني المعقول لصيغة اللفظ المنقول ومعارضة دايل الفعل أيضا للمعنى المعقول ولصيغة اللفظ المنقول وذلك أن المفهوم من قصر الصلاة للمسافر أنما هو الرخصة لموضع المشقة كما رخصله فيالفطر وفي أشياء كشيرة ويؤيد هذا حديث يعلى بن أمية قال قلت لعمر : انما قال الله ( ان خفتم أن يفتنكم الذين كـفروا ) يريد فى قصر الصلاة فى السفر فقال عمر عجبت عا عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني عنه فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ففهوم هذا الرخصة وحديث أبي قلابة عن رجل من بني عامر أنه أتي الذي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وها في الصحيح وهذا كله يدل على التخفيف والرخصة ورفع الحرج لا ان القصر هو الواجب ولا أنه سنةوأما الاثر الذي يعارض بصيغته المني المعقول ومفهوم هذه الآثار فحديث عائشة الثابت ياتفاق قالت : فرضت الصلاة ركمتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر واما دليل الفعل الذي يمارض المهني الممقول ومفهوم الاثر المنقول فانه ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام انه أتم الصلاة فله في ذهب الى أنه سنة أوواجب يخير فانما حله على السلاة والسلام انه أتم الصلاة قط في ذهب الى أنه سنة أوواجب يخير فانما حله على ذلك أنه لم يصح عنده ان الذي عليه الصلاة والسلام أنم الصلاة وماهذا شأنه فقد يجب أن يكون أحد الوجهين أعنى اما واجبا يخيرا اواما أن يكون سنة واما ان يكون فرضا معينا يمارضه المعنى المحقول وكونه رخصة يمارضه الله فظ المنقول فوجب أن يكون واحبا مخيراً أو سنة وكان هذا نوعا من طريق الجمع وقد اعتلوا لحديث عائشة بالمشهور عنها من انها كانت تتم وروى عطاء عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يتم الصلاة في السفر ويتصر ويصوم ويفطر ويؤخر الغهر ويمجل المصر ويؤخر الفرب ويمجل المشاء وعما يمارضه أيضاً حديث أنس وأبي نجيح المبكى قال الصاحب أصاب محمد صلى الله عليه وسلم فيكان بعضهم وبعضهم يقصر وبعضه م يقصر وبعضهم يفعر وبعضهم يقصر وبعضه م يقصر وبعضه م يفعر وبعضهم يقصر وبعضه م يقاد على هؤلاء ولم يختلف في أياما الصلاة عن عثمان وعائشة فهذا هو اختلافهم في الموضع الاول .

وأما اختلافهم في الموضع الثانى وهي المسافة التي يجوز فيها التصرفان العلماء اختلفوا في ذلك أيضا اختلاف كثيراً فذهب مالك والشافعي وأحمد وجاعة كثيرة الى أن الصلاة تقصر في أربعة برد وذلك هسيرة يوم بالسير الوسط، وقال أبوحنيفة وأصحابه والكوفيون أقل ما تقصر في المالمة المالية ثلاثة أيام وان التصر اعاهوان صارمن أفق الى افق عوقال أهل الظاهر القصر في كل سفر قريبا كان أوبعيد أبير والساب في اختلافهم معارضة المحتى المعقول من ذلك اللفظ وذلك ان المعقول من ذلك اللفظ وذلك ان المعقول من تأثير السفر في القصر انه لمكان المشقة الموجودة فيه عثل تأثيره في الصوم واذا كان الامرعلي ذلك فيجب القصر حيث المشقة ، وأما عن لايراعى في الصوم واذا كان الامرعلي ذلك فيجب القصر حيث المشقة ، وأما عن لايراعى في الصوم وسطر الصلاة فتكل من انطلق عليه اسم مسافر جاز له القصر والفطر وأيدوا الصوم وسطر الصلاة فكل من انطلق عليه اسم مسافر جاز له القصر والفطر وأيدوا ذلك بما رواه مسلم عن عمر بن الحطاب أن الذي عليه الصلاة والسلام : كان يقصر في نصو السبحة عشر عيلا ، وذهب قوم الى خامس كا قلنا وهو ان القصر لا يجوز الألك الذين اعتبروا المشقة تحو السبحة عشر المنالي وقد قبل أنه مذهب عائشة وقالوا أن الذي اغا قصر لانه كان خائفا، وإما اختلاف أولئك الذين اعتبروا المشقة فسبه اختلاف الصحابة في ذلك وذلك ان مذهب الاربعة برد مروى عن ابن عمروا بن فسبه اختلاف الصور عن ابن عمروا بن فسبه اختلاف الصحابة في ذلك وذلك ان مذهب الاربعة برد مروى عن ابن عروا بن فسبه اختلاف المعابة في ذلك وذلك ان مذهب الاربعة برد مروى عن ابن عروا بن فسبه اختلاف المناب المنابقة المناب المنا

عباس رواه مالك، ومذهب الثلاثة أيام مروى أيضا عن ابن مسعود وعثمان وغيرها.

وأما الموضع الثالث وهو اختلافهم في نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة فرأى بعضهم ان ذلك مقصور على السفر المنقرب به كالحج والعمرة والجهاد وعن قال بهذا القول أحمد ومنهم من أجازه في السفر المباحدون سفر المعصية وبهذ القول قال مالك والشافعي، ومنهم من أجازه في كل سفر قربة كان أو مباحا وأ معصية وبه قال أبو حنبفة وأصحابه والثوري وأبو ثور بخ والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول أو ظاهر اللفظ لدليل الفعل وذلك ان من اعتبر المشقة أو ظاهر لفظ السفر لم يفرق بين سفر وسفر وأما من اعتبر دليل الفعل قال انه لا يجوز الا في السفر المتقرب به لان الذي عليه الصلاة والسلام لم يقصر قط الا في سفر متقرب به ، واما من فرق بين المباح والمعصية فعلى جهة التعليظ والاصل فيه هل تجوز الرخص للعصاة أم لا وهذه مسئلة عارض فعلما المفظ المعنى فاختلف الناس فيها لذلك .

واما الموضع الرابع وهو اختلافهم في الموضع الذي منه يبدأ المسافر بقصر الصلاة فان مالكاقال في الموطألاية صر الصلاة الذي يريدالسفر حتى يحرج عن بيوت القرية ولايتم حتى يدخل أول بيوتها وقدروى عنه أنه لايقص اذا كانت قرية جامعة حتى يكون منها بنحو ثلائة أميال وذلك عنده اقصى ما تجب في الجمهور في والسبب في هذا الاختلاف معارضة الروايتين عنه وبالقول الاول قال الجمهور في والسبب في هذا الاختلاف معارضة مفهوم الاسم لدليل الفعل وذلك إنهاذا شرع في السفر فقد انطلق عليه اسم مسافر فن واعى مفهوم الاسم قال اذا خرج من بيوت القرية قصر ومن راعي دليل الفعل أعنى فعله عليه الصلاة والسلام قال لا يقصر الا اذا خرج من بيوت القرية بثلاثة أميال لما صح عليه السلام قال كان النبي صلى الله عليه وسلم: اذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أوثلاثة فراسخ شعبة الشاك صلى ركمتين.

وأما اختلافهم في الزمان الذي يجوز للمسافر اذا أقام فيه في بلد أن يقصر فاختلاف كثير حسكي فيه أبو عمر نحوا من أحد عشر قولا الا ان الاشهر منها هو ما عليه فقهاء الامصار ولهم في ذلك ثلاثة أقوال . أحدها مذهب مالك والشافعي انه اذا ازمع المسافر على إقامة أربعة أيام أتم ؛ والثاني مسدهب أبي حنيفة وسفيان الثوري انه اذا أزمع على أقامة خمة عشر يوما أتم ، والثالث مذهب أحمد وداود انه اذا أزمع على أكثر من أربعة أيام أتم ، وسبب الخلاف انه أمر مسكوت عنه في الشرع والقباس على التحديد ضعيف عند الجميع ولذلك رام هؤلاء كلهم ان يستدلوا لمذهبهم والقباس على التحديد ضعيف عند الجميع ولذلك رام هؤلاء كلهم ان يستدلوا لمذهبهم

من الاحوال الـتي نقلت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيها مقصراً أو أنه جمل لها حكم المسافر . فالفريق الأول احتجوا لمذهبهم عاروى انه عليه الصلاة والسلام أقام بمكة ثلاثا يقصر في عمرته وهذا ليس فيه حجة على انه النهاية للتقصير وانما فيه حجة على أنه يقصر في الثلاثة فما دونها ، والفريق الثاني احتجواً لمذهبهم بماروي ا انه أقام عــكة عام الفتح مقصرا وذلك نحوا من خمسة عشر يوما في بعض الروايات وقدروي سبعة عشر يوما وثمانية عشر يوما وتسعة عشر يوما رواه البعخاري عن ابن عباس وبكل قال فريق . والفريق الثالث احتجوا بمقامه في حجه بمكة مقصرا أربعة أيام وقد احتجت المالكية لمذهبها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمل للمهاجرمقام ثلاثة أيام بمكة بعد قضاء نسكه فدل هذا عندهم على ان أقامة ثلاثة أيام ليست تسلب عن المقيم فيها اسم السفر وهي النكتة التي ذهب الجميع اليها وراموا استنباطها من فعله عليه الصلاة والسلام أعنى وتي يرتفع عنه بقصد الاقامة اسم السفر ولذلك انفقوا على انه أن كانت الاقامة مدة لايرتفع فيها عنه أسم السفر بحسب رأى واحد منهم في تلك المدة وعاقه عائق عن السفر أنه يقصر أبدا وإن أقام ماشاء الله،ومن راعي الزمان الاقل من فقامه تأول مقامه في الزمان الاكثر مماادعاه خصمه على هذه الجهة فقالت المالكية مثلا ان الخسة عشريو ما التي أقامها عليه الصلاة والسلام عام الفتح انماأ قامها وهو أبداينوي انه لايقيم أربعة أيام وهذابعينه يلزمهم في الزمانالذي حدوه والاشبهبالمجتهدفي هذاأن يسلك أحد أمرين إما أن يجمل الحبكم لاكشر الزمأن الذي روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيه الزمان الا بدليل أو يقول ان الاصل في هذا هو أقل الزمان الذي وقع عليه الاجماع وماورد وزأنه عليه الصلاة والسلام اقام مقصر أأكشر من ذلك الزمان فيحتمل أن يكون اقامه لانهجائز المسافر ويحتمل أن يكون اقامه بنية الزمان الذي تجوزا قامته فيه مقصر أباتفاق فمرض لهان أقام أكثر من ذلك واذا كان الاحتمال وحب السك بالاصلوأقل ماقيل في ذلك يوم وليلة وهو قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن وروىءن الحسن البصريان المسافر يقصر أبداً الا ان يقدم مصراً من الامصار وهــذا بناء على ان اسم السفر واقع عليه حتى يقدم مصراً من الأمصار فهذه أمهات المسائل التي تتعلق بالقصر -

# ۔ ﴿ الفصل الثاني في الجمع ﴾ الفصل الثاني في الجمع الفصل

وأما الجمع فانه يتملق بممسائل ثلاثة ، أحدها جوازه ؛ والثانية فيصفة الجمع ، والثالثة في مبيحات الجمع . اما جوازه فانهم أجموا على ان الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعر فة سنة . وبين المغرب والعشاء بالمزدلفةأيضا فيوقت العشاءسنةأيضا. واختلفوا في الجمع في غير هذين المكانين فاجازه الجمهور على اختلاف بينهم في المواضع التي يجوز فيها من الـتي لا يَجُوز؛ ومنعه أبو حنيفة وأصحابه باطلاق • وسبب اختلافهم أولا اختلافهم في تأويل الآثار التي رويت في الجمع والاستبدلال منها على جواز الجمع لانها كلها افعال وليست اقوالا والافعال يتطرق الاحتمال اليها كشيراً أكشر من تطرقه الى اللفظ وثانيا أختلافهم أيضاً في تصحيح بمضها وثالثا اختلافهم أيضاً في اجازة القياس في ذلك فهي ثلاثة أسباب كما ترى . اما الآثار الذي اختلفوا في تأويلها . فمنها حديث أنس الثابت بانفاق أخرج البخاري ومسلم قالكان رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثمركب؛ ومنها حديث إن عمر أخرجه الشيخان أيضافال رأيترسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا عجلبه السيرفي السفر يؤخر المغرب حتى بجمع بينها وبين العشاه.والحديث الثالث حديث ابن عباس خرجه مالك ومسلم قال صلى وسول الله صلى الله عليه وسلمالظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر فذهب القائلون بجواز الجمع في تأويل هذه الاحاديث الى انه أخر الظهر الى وقت المصر المختص بهااوجمع بينهماوذهب الكوفيون الى انه أعاأ وقع صلاة الظهر في آخر وقتها وصلاة المصر فيأول وقتها على ماجا، في حديث امامة جبربل قالوا وعلى هذا بصبح حل حديث ابن عباس لانه قد انعقد الاجماع انه لايجوز هذا في الحضر لغير عذر أعنى ان تصلى الصلانان مماً في وقت احداهما واحتجوا لنأوياهم أيضا بحديث ابن مسمود قال : والذي لا إنه غيره ماصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم صـ لاه قط الا في وقتها الا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والمشاء بجمع قالوا وأيضا فهذه الآآتار محتملةان تكون على مانأولناه نحن أو تأولتموه أنتم وقد صح توقيت الصلاة وتبيانها في الاوقات فلا يجوزأن تذبِّقِل عن أصل ثابت بأمر محمَّه ل . واما الاثرالذي اختلفوا في تصحيحه فمارواه مالك من حديث معاذ بنجبل انهم خرجوامع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع ين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال فأخر الصلاة يوما ثمخرج فصلى الظهر والعصرج عاثم دخل ثمخرج فصلى المغرب والمشاء جيءا وهذا الحديث لوصح المكان أظهر من تلك الاحاديث في اجازة الجُمْعُ لأن ظاهره أنه قدمالمشاء الى وقت المغرب وإن كان لهم أن يقولوا أنه أخر المغرب ألى آخر وقتها وصلى العشاء في أول وقتها لانه ليس في الحديث أمر مقطوع به على ذلك بل لفظ الراوى محتمل واما اختلافهم في اجازة القياس في ذلك فهو أن يلحق سائر الصلوات في السفر بصلاة عرفة والمزدلفة أعنى ان يجاز الجمع قياسا على تلك فيقال مثلا صلاة وجبت في سفر فجاز أن يجمع أصله جمع الناس بعرفة والمزدلفة وهو مذهب سالم بن عبد الله أعنى جواز هذا القياس لكن القياس في العبادات يضعف فهذه هي أسباب الحلاف الواقع في جواز الجمع .

(أما المسئلة الثانية) وهي صورة الجمع فاختلف فيه أيضا القائلون بالجمع أعنى في السفر. فنهم من رأى ان الاختيار ان تؤخر الصلاة الاولى وتصلى مع الثانية وان جمعنا مما في أول وقت الاولى جاز وهي احهدى الروايتين عن مالك ومنهم من سوى بين الامرين أعنى ان يقدم الاآخرة الى وقت الاولى أو يعكس الامروهو مذهب الشافعي وهي رواية أهل المدينة عن مالك والاولى رواية ابن القاسم عنه وأعما كان الاختيار عند مالك هذا النوع من الجمع لانه الثابت من حديث أنسومن سوى بينهما فصيرا الى انه لا يرجح بالعدالة أعنى انه لا يفضل عدالة عدالة في وجوب العمل بها ومعنى هذا أنه اذا صح حديث معاذ وجب العمل به كما وجب بحديث أنساء الحديثين عدولا وان كان رواة أحد الحديثين أعدل.

( واماالمسئلة الثالثة ) وهي الاسباب المبيحة للجمع فاتفق القائلون بجوازا لجمع على ان السفر منها . واختلفوا في الجمع في الحضر وفي شروط السفر المبيح له وذلك ان السفر منهم من اشترط فيه ضربا من السير ونوعا من أنواع السفر فاما الذي اشترط فيه ضربا من السير فهومالك في رواية السير القاسم عنه وذلك انه قال لا يجمع المسافر الا ان يجد به السير، ومنهم من الميشرط خلك وهو الشافعي وهي احدى الروايتين عن مالك ومن ذهب هذا المذهب فاما راعي قول ابن عمر : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عجل به السير الحديث؛ ومن فول ابن عمر : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عجل به السير الحديث؛ ومن فوع السفر الذي يجوز فيه الجمع فنهم من قال هو سفر الفربة كالحج والغزو وهو ظاهر رواية المدنيين عن مالك و السبب في اختلافهم في هذا هو السبب في اختلافهم والسبب في اختلافهم في هذا هو السبب في اختلافهم في هذا هو السبب في اختلافهم في الله والسبب في اختلافهم في هذا هو السبب في اختلافهم والجمع أنه ولا وفعلا والمجمع أنه المسافر عدا وله فعلا فقط فن اقتصر به على نوع السفر الذي جمع فيه رسول الله صلى والجمع أنه نقل فعلا فقط فن اقتصر به على نوع السفر الذي جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجزه في غره ومن فهم منه الرخصة للمسافر عداه الى غيره من وأحاز الله عليه وسلم لم يجزه في الخضر لفير عذر فان ماله كا وأكثر الفقهاء لا يجزونه وأجاز الله عليه والمالة وأحاز ونه وأجاز

ذلك جماعة من أهل الظاهر وأشهب من أصحاب مالك الله وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم حديث ابن عباس فمنهم من تأوله على انه كان في مطر كما قال مالك؛ ومنهم من أُخذ بعمومه مطلقاً وقدخرج مسلم زيادة في حديثه وهوقوله علبه الصلاة والسلام: في غير خوف ولا -فر ولامطروبهذا تمسك أهل الظاهر . وأما الجمع في الحضر لعذر المطر فاجازه الشافعي ليلا كان أونهارا ومنعه مالك في النهار وأجازه في الليل وأجازه أيضا في الطين دون المطر في الليل وقد عذل الشافعي مالكا في تفريقه من صلاة النهار في ذلك وصلاة الليل لأنه روى الحــديث وتاوله أعنى خصص عمومه من جهة القياس وذلك أنه قال في قول ابن عباس المجمع رسول الله صلى الله عليمه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير خوف ولاسفرأرى ذلك كان في مطر قال فلم ياخذ بعموم الحديث ولا بتاويله أعني تخصيصه بل رد بعضه وتاول بعضه وذلكشي. لأيجوز باجماع وذلك انه لم ياخذ بقوله فيه جمع بين الظهر والمصروأخذ بقوله والمغربوالمشاء وتاولة وأحسب ان مالكا رحمه الله أنما رد بعض هذا الحديث لانه عارضه العمل فاخذ منه باليعض الذي لم يعارضه العمل وهو الجمع في الحضربين المغرب والعشاء على ماروي. ان ابن عمر كان اذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء جمع معهم لكن النظر في هذا الأصل الذي هو العمل كيف يكون دليلا شرعيافيه نظر . فان متقدمي شيوخ المالكيــة كانوا يقولون أنه من بابالاجهاع وذلك لاوجه له فان اجهاع البعض لا يحتجبه وكان متاخروهم يقولون انه من باب نقل التواتر ويحتجون في ذلك بالصاعوغيره بما نقله أهل المدينة خلفًا عن سلف والعمل أنما هو فعل والفعل لأيفيد التواتر الاان يقترن بالقول فان التواتر طريقه الخبر لاالعمل وبأن جمل الافعال تفيد التواتر عسير بل لعمله ممنوع والاشبه عندي أن يكون من باب عموم البلوي الذي يذهب اليه أبو حنيفة وذلك أنه لايجوز ان يكون أمثال هذه السنن مع تكررها وتكرر وقوع أسبابها غير منسوخة ويذهب العمل بها على أهل المدينة الذين تلقوا العمل بالسنن خلفا عن سلف وهو أقوى من عموم البلوى الذي يذهب اليه أبو حنيفة لانأهل المدينة أحرى ان لايذهب ذلك عليهم من غيرهم من الناس الذين يعتبرهم أبوحنيفة في طريق النقل وبالجملة العمل لايشك أنه قرينة اذا اقترنت بالشيء المنقول ان وافقته افادت بهغلية ظن وانخالفته افادت به ضعف ظن : فاماهل تبلغ هذه القرينة مبلغاترد بها أخيار الآحاد الثابتة ففيه نظر وعسى أنها تبلغ في بعض ولاتبلغ في بعض لتفاضل الاشياء في شدة عموم البلوي. يها وذلك أنه كلما كانت السنة الحاجة اليها أمس وهي كثيرة النكرار على المكلفين كان نقلها من طريق الآحاد من غير أن ينتشر قولا أو عملا فيه ضعف وذلك أنه

يوجب ذلك أحد أمرين . اما أنها منسوخة ، واماان النقل فيه اختلال وقد بينذلك المتكلمون كابى المعالى وغيره واماالجمع في الحضر للمريض فان مالكا أباحه له اذا خاف أن يغمى عليه أو كان به بطن ومنع ذلك الشافهي والسبب في اختلافهم هو اختلافهم في تعدى علة الجمع في السفر أعنى المشقة فمن طرد العلة رأى ان هذا من باب الاولى والاحرى وذلك أن المشقة على المريض في أفراد الصلوات أشد منها على المسافر ومن لم يعد هذه العلمة وجعلها كما يقولون قاصرة أى خاصة بذلك الحرك دون غيره لم يجز ذلك .

#### ﴿ الباب الخامس من الجملة الثالثة وهو القول في صلاة الخوف ﴾

اختلف العلماء في جواز صلاة الحوف بعد النبي عليه الصلاة والسلام وفي صفتها. فاكثر الماماءعلى انصلاة الخوف جائزة لعموم قوله تعالى (واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا) الآية ولماثبت ذلكمن فعله عليه الصلاة والسلام وعمل الائمة والحلفاء بعده بذلك، وشذ أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة فقال لاتصلى صلاة الخوف بعدالنبي صلى الله عليه وسلم بامام واحدواتما تصلى بعده بامامين يصلى وأحدمنهما بطائفة ركعتين ثم يصلى الآخر بطائفة أخرى وهي الحارسة ركعتين أيضاوتحرس التي قدصلت بحوالسبب في اختلافهم هل صلاة النبي باصحابه صلاة الخوف هي عبادة أو هي لمــ كمان فضل النبي صلى الله عليه وسلم . فن رأى أنها عبادة لم ير أنها خاصة بالني عليه الصلاة والسلام ومن رآها لمكان فضل الني عليه الصلاة والسلام رآها خاصة بالني عليه الصلاة والسلام والا فقد كان ممكنا أن ينقسم الناس على امامين وأنما كان ضرورة اجتماعهم على امام واحد خاصة منخواص النبي عليه الصلاة والسلام وتأيد عنده هذاالتأويل بدليل الخطاب المفهوم من قوله تعالى ( واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ) الآية ومفهوم الخطاب انهاذا لم يكن فيهم فالحكم غير هذا الحكم وقد ذهبت طائفة من فقهاء الشام الى أن صلاة الحوف تؤخر عن وقت الحوف الى وقت الامن كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق والجمهور على أن ذلك الفمل يوم الخندقكان قبل نزول صلاة الخوف وانه منسوح بها .

وأما صفة صلاة الخوف فان العلماء اختلفوا فيها اختلافا كثيراً لاختلاف الآثار في هذا الباب أعنى المنقولة من فعله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف والمشهور من ذلك. سبع صفات في فن ذلك ما أخرجه مالك ومسلم من حديث صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف: أن طائفة صفت معه

وصفتطائفةوجاه العدو فصلى بالتي معهركمة ثمثبتقا عماوأ بموالانفسهم ثم انصرفواوجاه جالسا وأتموا لانفسهم ثم سلم بهموبهذا الحديث قال الشافعي أوروى مالك هذا الحديث جمينه عن القاسم بن محمد •ن صالح بن خوات موقوفا لمثل حديث يزيد بن رومان: انه لما قضى الركمة بالطائفة الثانية سلم ولم ينتظرهم حتى يفرغوا من الصلاة واختار مالك هذه الصفة فالشافعي آثر المسند على الموقوف؛ ومالك آثر الموقوف لانه أشبه بالاصول أعنى أن لا يجلس الامام حتى تفرغ الطائفة الثانية من صلاتها لان الامام متبوع لا متبع وغير مختلف عليه .والصفة الثالثة ما ورد في حديث أني عبيدة ابن عبد الله بن مسمودعن أبيه رواه الثوري وجماعة وخرجه أبوداود قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بطائية وطائفة مستقبلوا العدوفصلى بالذين معه ركمة وسجدتين وانصرفوا ولم يسلموا فوقفوا بازاءالمدوثم جاءالا خرون فقامواممه فصلى بهم ركمة تمسلم فقام هؤلاء فصلو الانفسهم ركعة ثم سلمواوذهبوا فقاموامقام أولئك مستقبلي المدو ورجع أولئك الى مرانهم فصلوا لانفسهم ركعة ثم سلموا ويهذه الصفة قال أبو حنيفة وأصحابه ماخلي أبا يوسف على مانقدم.والصفة الرابعة الواردة في حديث ابي عياش الزرقي قال : كنا مع رسول الله على الله عليه وسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظهر فقال المشركون لقد اصبنا غفلة لوكنا حملنا عليهم وهم في الصلاة فاتزل الله آية القصر بين الظهر والعصر فلما حضرت العصر قامرسول اللهصلي اللهعليه وسلم مستقبل القبلة والمشركون امامه فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صفواحد وصف بمد ذلك صف آخر/فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركموا جميما ثم سجد وسعد الصف الذي يليه وقام الآخر يحرسونهم فلما صلى هؤلاء سجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفه ثم تأخر الصف الذي يليه الي مقام الآخرين وتقد دم الصف الآخر الى مقام الصف الاول ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركموا جميما ثم سجد وسجد الصف الذي يليهوقام الاتخرون يحرسونهم فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميما فسلم بهم جميما وهذه الصلاة صلاها بعسفات وصلاها يوم بني سليم قال أبو داود وروى هـذا عن جابر وعن ابن عباس وعن مجاهـد وعن أبى موسى وعن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو قول الثوري وهو احوطها يريد أنه ليس في هذه الصفةكبير عمل مخالف لافعال الصلاة المعروفة وقال بهذه الصفة جمسلة من أصحاب مالك وأصحاب الشافعي وخرجها مسلم

عن جابر وقال جابر كا يصنع حرسكم هؤلا. بامرائكم . والصفة الخامسة الواردة في حديث حذيفة قال ثعلبة بن زهدم قال : كنا مع سعيد بن العاصى بطبرستان فقام فقال ايكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحوف قال حذيفة اذا فصلي بهؤلا. ركمةوبهؤلاء ركمة ولم يقضوا شيئًا وهذا مخالف للاصل مخالفة كشيرة . وخرج أيضاعن ابن عباس في ممناه انه قال الصلاة على لسان نبيكم في الحضر آربه وفي السفر ركمتات وفي الخوف ركعة واحــدة وأجاز هذه الصفة الثورى : والصفة السادسة الوآردة في حديث أبي بكرة وحديث جابر عن الني صلى الله عليه وسلم انه صلى بكل طائفة من الطائفتين ركعتين ركعتين وبه كان يفتى الحسن وفيهدليل على اختلاف نية الامام والمأموم لــكونه متما وهم مقصرون خرجه مسلم عن جابر.والصفة السابعة الواردة في حديث ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام: انه كان اذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الامام وطائفة من الناس فيصلي بهم ركمة وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لمبصلوا فاذا صني الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون ممه ركعة ثم ينصرف الامام وقدصلي ركعتين تتقدم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لانفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الامام فتــكون كل واحدة من الطائفتين قد صلت ركمتين فانكان خوف أشد من ذلك صلوا وجالا قياما علىأقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها ونمن قال مهذه الصفة أشهب عن مالك وجباعة وقال أبو عمر الحجة لمن قال بحديث ابن عمر هذا انهورد بنقل الائمة أهل المدينة وهم الحجة في النقل على من خالفهم وهم أيضا مع هذا أشبه بالاصول لان الطائفة الاولى والثانية لم يقضوا الركعة الا بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة وهو المعروف من سنة القضاء المجتمع عليها في سائر الصلوات مستقبلي القبلة وغير مستقبليها واعساء من غير ركوع ولا سجود وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال لا يصلى الحائف الا إلى القبلة ولا يصلى أحد في حال المسايفة 🌣 وسبب الخلاف في ذلك مخالفة هـــذا الفعل للاصول ،وقد رأى قوم ان هذه الصفات كلها حائزة وان للمكلف أن يصلي ايتها أحب وقد قيل ان هذا الاختلاف أنمـا كان بحسب اختلاف المواطن.

#### ﴿ الباب السادس من الجملة الثالثة في صلاة المريض ﴾

واجمع العلماء أن المريض مخاطب باداء الصلاة وانه يسقط عنه فرضالقيام آذالم يستطعه

ويصلى جالسا وكدلك يسقط عنه فرض الركوع والسجود اذا لم يستطهما أواحدهما ويومى مكانهما. واختلفوا فيمن له أن يصلى جالسا وفي هيئة الجلوس، وفي هيئة الذي لايقدر على الجلوس ولا على القيام . فأما من له ان يصلى جالسا فائ قوما قالوا هيذا الذي لايستطيع القيام أصلا، وقوم قالوا هو الذي يشق عليه القيام من المرض وهو مذهب مالك عيه وسبب اختلافهم هو هل يسقط فرض القيام مع المشقة أو مع عدم القدرة وليس في ذلك نص . وأما صفة الجلوس فان قوما قالوا يجلس متربعا أعنى الجلوس الذي هو بدل من القيام وكره ابن مسعود الجلوس متربعا فن ذهب المالتربيع فلا فرق بينه وبين جلوس التشهد، ومن كرهه فلانه ليس من جلوس الصلاة . التربيع فلا فرق بينه وبين جلوس التشهد، ومن كرهه فلانه ليس من جلوس الصلاة . وقوم قالوا بصلى كيفما تيسر له، وقوم قالوا يصلى مستقبلار جلاه الى الكعبة، وقوم قالوا ان وقوم قالوا بصلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة في قدر طاقته وهو الذي اختاره ابن المنذر .

( الجُملة الرابعة ) وهذه الجُملة تشتمل من أفعال الصلاة على التي ليست اداء وهذه هي اما أعادة، واماقضاه، واما جبر لما زاداً ونقص بالسجود فني هذه الجُملة اذا ثلاثة أبواب الباب الالول في الاعادة ؛ الباب الثاني في القضاء، الباب الثانث في الحبران الذي يكون بالسجود

#### ﴿ الباب الاول ﴾

وهذا الباب الكلام فيه في الاسباب التى تقتضى الاعادة وهي مفسدات الصلاة واتفقوا على أن من صلى بغير طهارة أنه يجب عليه الاعادة عمداً كان أونسيانا وكذلك من صلى اغير القبلة عمدا كان ذلك أو نسيانا وبالجملة فبكل من أخل بشرط من شروط صحة الصلاة وجبت عليه الاعادة وانما يعختلفون من أجل اختلافهم في الشروط المصححة وههنا مسائل تتعلق بهذا الباب خارجة عماذ كر من فروض الصلاة اختلفوا فيها فنها انهم اتفقوا على أن الحدث يقطع الصلاة واختلفوا هل يقتضى الاعادة من أولها اذا كان قد ذهب ركعة أو ركعتان قبل طروالحدث أم يبنى على ماقد مضى من الصلاة فذهب الجمهور الى أنه لايبنى لافي حدث ولافي غيره مما يقطع الصلاة الافي الرعاف فنها من رأى أنه لايبنى لافي حدث ولافي غيره مما يقطع الصلاة الافي الرعاف فقط، ومنهم من رأى أنه لايبنى لافي الحدث ولافي الرعاف وهو الشافعي، وذهب الكوفيون الى انه يبنى في الاحداث كلها وسبب اختلافهم أنه لم يرد في جواز ذلك أثر عن النبى عليه الصلاة والسلام وانما صح عن ابن عمر أنه رعف في الصلاة فبنى ولم يتوضأ فن رأى ان هذا الفعل من الصحابي يجرى مجرى التوقيت اذ ليس يمكن ان يتوضأ فن رأى ان هذا الفعل من الصحابي يجرى مجرى التوقيت اذ ليس يمكن ان

يفعل مثل هذا بقياس أجاز هذا الفعل = ومن كان عنده من هؤلاء أن الرعاف ليس بجدث أجاز البناء في الرعاف فقط ولم يعده لغيره وهو مذهب مالك؛ ومن كان عنده أنه حدث أجاز البناء في سائر الاحداث قياسا على الرعاف، ومن رأى أن مثل هذا لا يجب ان يصار اليه الابتوقيف من الذي عليه الصلاة والسلام إذ قد انعقد الاجاع على أن المصلى اذا انصرف الى غير القبلة انه قد خرج من الصلاة وكذلك اذا فعل فيها فعلا كثيرا لم يجز البناء لافي الحدث ولا في الرعاف .

والسئلة الثانية ) اختلف العلماء هل يقطع الصلاة مرور شيء بين يدى المصلى اذا صلى لغير سترة أومربينه وبين السترة فذهب الجمهور الى أنه لا يقطع الصلاة شيء وانه ليس عليه اعادة وذهبت طائفة الى أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والسلاب الاسود لتوسب هذا الحلاف معارضة القول لا هام وذلك أنه خرج مسلم عن أبى ذر انه عليه الصلاة والسلام قال: يقطع الصلاة المرأة والحمار والمحالية المرافقة وخرج مسلم والبخارى عن عائشة المنها قالت: لقدراً يتنى بين يدى وسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلى وروى مثل قول الجمهور عن على وعن أبى ولا خلاف بينهم في كراهية المرور بين يدى المنفرد والامام اذا صلى لغير سترة أو مر بينه وبين السترة ولم يروا بأسا ان يمر بين يدى المأموم لثبوت حديث ابن عباس وغيره قال: أقبلت راكبا على اتان وانا يومئذ قدناهز ت الاحتلام ورسول الله عليه وسلم بسلى الله عليه وسلم بالناس فررت بين يدى بعض الصفوف فنزلت وأرسلت الاتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك على أحد وهذا عندهم يجرى مجرى المسند وفيه نظر وانماائفق الجمهور على كراهية المرور بين بدى المصلى لما حاه فيه عن الوعيد وفيه نظر وانماائفة الجمهور على كراهية المرور بين بدى المسلى لما حاه فيه عن الوعيد وفيه نظر وانماائفة الجمهور على كراهية المرور بين بدى المسلى لما حاه فيه عن الوعيد وفيه نظر وانماائفة عليه الصلاة والسلام فيه فليقاتله فانما هوشيطان .

(المسئلة الثالثة) اختلفوا في النفخ في الصلاة على ثلاثة أقوال. فقوم كرهوه ولم يروا الاعادة على من فعله؛ وقوم أوجبوا الاعادة على من نفخ، وقوم فرقوا بين أن يسمع أولا يسمع وسبب اختلافهم ترددالنفخ بين أن يكون كلاما أولا يكون كلاما (المسئلة الرابعة) اتفقوا على أن الضحك يقطع الصلاة واختلفوا في التبسم •

وسبب أُختلافهم تردد النبسم بين ان يلحق بالضحك أولايلحق به .

(المسئلة الخامسة) اختلفوا في صلاة الحاقن فاكثرالعلماء يكرهون أن يصلى الله الرجل وهو حاقن لما روى من حديث زيد بن أرقم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا أراد أحدكم الفائط فليبدأ به قبل الصلاة ولما روى عن عائشة عن الني عليه الصلاة والسلام انه قال: لا يصلى أحدكم بحضرة الطعام ولاوهو يدافعه

الاخبثان يعنى الغائط والبول ولما ورد من النهى عن ذلك عن عمر أيضاء وذهب قوم الى أن صلاته فاسدة وانه يعيد وروى ابن القاسم عن مالك مايدل على أن صلاة الحاقن فاسدة وذلك انه روى عنه انه أمره بالاعادة في الوقت وبعد الوقت بخوالسبب في اختلافهم اختلافهم في النهى هل يدل على فساد المنهى عنه أم ليس يدل على فساده وانما يدل على تأثيم من فعله فقط أذا كان أصل الفعل الذي تعلق النهى به واجبا أو حائزا وقد تمسك القائلون بفساد صلاته بعديث رواه الشاميون . منهم من يجعله عن ثوبان ومنهم من يجعله عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال يجعله عن ثوبان ومنهم من يحمله عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يحل المؤمن أن يصلى وهو حاقن جدا قال أبو عمر بن عبد البر هو حديث ضعيف السند لاحجة فيه .

(المسئلة السادسة) اختلفوا فى ردسلام المصلى عمن سلم فرخصت فيه طائفة منهم سعيد ابن المسيب والحسن بن أبي الحسن البصرى وقتادة ومنه ذلك قوم بالقول وأجازوا الرد بالاشارة وهو مذهب مالك والشافعي، ومنع آخر ون رده بالقول والاشارة وهومذهب النعمان وأجاز قوم الرد في نفسه، وقوم قالوا يرد اذا فرغ من الصلاة به والسبب في اختلافهم هل رد السلام من نوع التكلم في الصلاة المنهى عنه أم لا فمن رأى انه من نوع التكلم في الصلاة المنهى عنه وخصص الامر برد السلام في قوله تعالى (وإذا حييتم بتحية في العلاة ومن منها) الآية باحاديث النهى عن السكلام في الصلاة قال لا يجوز الرد في الصلاة ومن رأى انه ليس داخلا في الكلام المنهى عند أو خصص أحاديث النهى بالامر برد السلام اجازه في الصلاة .قال لا يعرف النهى بالامر برد السلام اجازه في الصلاة .قال أبو بكر بن المنذر ومن قال لايد و لا يشير فقد خالف السنة فانه قد أخبر خبيب أن النبي عليه الصلاة والسلام : رد على الذين سلموا عليه وهوفي الصلاة باشارة .

# هي الباب الثاني في القضاء كهم

والكلام في هذ الباب على من يجب القضاء وفي صفة أنواع القضاء وفي شروطه في فاما على من يجب القضاء فاتفق المسلمون على أنه يجب على النامي والنائم . واختلفوا في العامد والمغمى عليه وأنما اتفق المسلمون على وجوب القضاء على النامي والنائم لثبوت قوله عليه الصلاة والسلام وفعله وأعنى يقوله عليه الصلاة والسلام وفعله وأعنى يقوله عن الصلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها وما روى أنه نام عن الصلاة حتى نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها وما روى أنه نام عن الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها . وأما تاركها عمداً حتى يخرج الوقت فان الجهور على أنه آثم وأحد وأن القضاء عليه واجب، وذهب بعض أهل الظاهر الى أنه لا يقضى وانه آثم وأحد

من ذهب الى ذلك أبو محمد بن حزم . وسبب اختلافهم اختلافهم في شيئين ؛أحدهما في جوازالقياس في الشرع ، والثاني في قياس العامد على الناسي اذا سلم جواز القياس فمن رأى أنه اذا وجب القضاء على النامي الذي قد عذره الشرع في أشسياء كثيرة فالمتعمد أحرى ان يجب عليه لانه غير معذور أوجب القضاء عليه • ومن رأى أن الناسي والمامد ضدأن والاضداد لايقاس بمضها على بعض إذ أحكامها مختلفة وأنمه تقاس الاشباه لم يجز قياس العامد على الناسي.والحق في هذا أنه اذا جعل الوجوب من باب التغليظ كان القياس سائغا وأما ان جعل من باب الرفق بالناسي والعذر له وان لا يفوته ذلك الحير فالعامد في هذا ضد الناسي والقياس غير سائغ لان الناسي ممذور والعامد غير معذور. والاصل ان القضاء لا يجب بامرالاداه وأنما يجب باص مجدد على ما قال المتكلمون لأن الفاضي قد فاته أحد شروط التمكن من وقوع الفعل على صحته وهو الوقت اذ كان شرطاً من شروط الصحة والتأخير عن الوقت في قياس التقديم عليــه لكن قد ورد الاثر بالناسي والنائم وتردد العامد بين أن يكون شبيهاً أو غير شبيه والله الموفق للحق . وأما المغمى عليه فان قوما اسقطوا عنه القضاء فيماذهب وقته وقوم أوجبوا عليه القضاء . ومن هؤلاء من اشترط القضاء في عدد معلوم وقالوا يقضى في الحنس فما دونها 🌣 والسبب في اختلافهم تردده بين النائم والمجنون فمن شبهه بالنائم أو جب عليه القضاء - ومن شبهه بالمجنون اسقط عنه الوجوب . وأما صفة القضاء فان القضاء نوعان قضاء لجملة الصلاة ، وقضاه لبعضها . أما قضاء الجملة فالنظر فيه في صفة القضاء وشروطه ووقته . فاما صفة القضاء فهي بعينها صفة الأداء اذا كانت الصلا تان في صفة واحدة من الفرضية . وأما اذا كانت في أحوال مختلفة مشل أن يذكر صلاة حضرية في سفر أوصلاه سفرية في حضر فاختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال ا فقوم قالوا أنما يقضي مثل الذي عليه ولم يراعوا الوقت الحاضر وهو مذهب مالك وأصحابه ، وقوم قالوا انما يقضي أبدا أربعا سفرية كانت المنسية أو حضرية فعلى رأى هؤلامان ذكر في السفر حضرية صلاها حضرية وان ذكر في الحضر سفرية صلاها حضرية وهو مذهب الشافعي . وقال قوم أنمسا يقضي أبدا فرض الحال التي هو فيها فيقضى الحضرية في السفر سفرية والسفرية في الحضر حضرية فمن شبه القضاء بالاداء راعي الحال الحاضرة وجعل الحكم لها قياساً على المريض يتذكر صلاة نسيها في الصحة أو الصحيح يتذكر صلاة نسيها في المرض أعنى أن فرضه هو فرض الصلاة في الحال الحاضرة ومنشبه القضاء بالديون أوجب للمقضية صفة المنسية . وأما من أوجب ان يقضي أبدأ حضرية فراعي الصفة في أحدهما والحال في الاخرى أعنى أنه اذا ذكر الحضرية في

السفر راعي صفة المقضية وأذا ذكر السفرية في الحضر راعي الحال وذلك أضطراب حبار على غير قياس الا أن يذهب مذهب الاحتياط وذلك يتصور فيمن يرى القصر رخصة. وأما شروط القضاء ووقته فان من شروطه الذي اختلفوا فيه الترتيب وذلكانهم اختلفوا في وجوب الترتيب في قضاء المنسيات أعنى وجوب ترتيب المنسيات مع الصلاة الحاضرة الوقت وترتيب المنسيات بعضها مع بعض اذا كانت أكثر من صلاة واحدة فذهب مالك الى أن الترتيب واجب فيها في الحُس صلوات فما دونها وانه يبدأ بالمنسية وان فات وقت الحاضرة حتى انه قال ان ذكر المنسية وهو في الحاضرة فسدت الحاضرة عليه وبمثل ذلك قال أبوحنيفة والنورى الا أنهم رأوا الترتيب واجبا مع اتساع وقت الحاضرة وانفق هو "لاه على سقوط وجوب الترتيب مع اللسيان وقال الشافعي لايجب الترتيبوان فعل ذلك اذا كان في الوقت متسع فيسن يمني في وقت الحاضرة . والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب واختلافهم في تشبيه القضاء بالاداء فاما الاثار فانه ورد في ذلك حديثان متعارضان أحدها ماروى عنه عليه الصلاة والسلام انه قال : من نسى صلاة وهو مع الامام في أخرى فليصل مع الامام فاذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسى ثم ليعد الصلاة التي صلى مع الامام وأصحاب الشافعي يضعفون هذا الحديث ويصححون حديث أبن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال 1 اذا نسى أحدكم صلاة فذ كرهاوهو في صلاة مكتوبة فليتم التي هو فيها فاذا فرغ منها قضي التي نسي والحديث الصحيح في هذا البابهو ماتقدم من قوله عليه الصلاة والسلام: اذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها الحديث وأما اختلافهم في جبة تشبيه القضاء بالأداء فان من رأى أن الترتيب في الأداء أعا لزم من أجل ان أوقاتها المختصة بصلاة منها هي مرتبة في نفسها اذ كان الزمان لايمقل الا مرتبالم يلحق باالقضاء لانه ليس للقضاء وقت مخصوص ومن رأى أن الترتيب في الصلوات المؤداة هو في الفعل وان كان الزمان واحدا مثل الجمع بين الصلانين في وقت احداها شبه القضاء بالاداه. وقد رأت المالكيةان توجب النرتيب للمقضية من جهة الوقت لامن حبهة الفعل لقوله عليه الصلاة والسلام فليصلها اذا ذكرها قالوا فوقت المنسيةهو وقت الذكر ولذلك وجب ان نفسد عليه الصلاة التي هو فيها في ذلك الوقت وهذا لامنى له لانه ان كان وقت الذكر وقتا للمنسية فهو بعينه أيضا وقت للحاضرة أو وقت للمنسيات اذا كانت أكثر من صلاة واحدة واذا كان الوقت واحـــدا فلم يبق أن يكون الفسادالواقع فيها الا من قبل الترتيب بينها كالترتيب الذي يوجد في اجزاء الصلاة الواحدة فانه ليس احدى الصلاتين أحق بالوقت من صاحبتهااذ كان

وقتا لكليهما الأأن يقوم دليل الترتيب وليس ههنا عندي شيء يمكن أن يجمل أصلا في هذا الباب لترتيب المنسيات الا الجمع عند من سلمه فان الصلوات المؤداة أوقاتها مختلفة والترتيب في القضاء أنما يتصور في الوقت الواحد بعينه للصلاتين معا فافهم هذا فان فيه غموضا وأظن ماليكا رحمه الله أنما قاس ذلك على الجمع وانما صار الجميع الى استحسان الترتيب فيالمنسيات اذالم يخف فوات الحاضرة لصلاته عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس بوم الخندق مرتبة . وقدد احتج بهذا من أوجب القضاء على العامد ولأمنى لهذا فان هذا منسوخ وأيضا فانه كان تركا لمذر. وأما التحديد في الحُمْس فما دونها فليس له وجه الا أن يقال انه اجماع فهذا حكم القضاء الذي يكون في فوات جملة الصلاة. وأما القضاء الذي يكون في فوات بعض الصلوات فمنهما يكون سببه النسيان ومنه مايكون سببه سبق الإمام للمأموم أعنى أن يفوت المأموم بمض صلاة الامام فاما اذافات المأموم بعض الصلاة فان فيه مسائل ثلاثا قواعد؛ احداها متى تفوت الركعة ، والثانية هل انيانه بما فانه بعد سلام الامام اداء أو قضاء ، والثالثةمتي يلزمه حكم صلاة الامام ومتى لا يلزمه ذلك. اما متى تفوته الركمة فان فيذلك مسألتين . احداها اذا دخلوالامامقدأهوى الى الركوع . والثانية اذا كان مع الأمام في الصلاة فسها أن يتبعه في الركوع أومنعه من ذلك

ماوقع من زحام أوغيره.

﴿ أَمَا لَلْمُنَّلَةُ الْأُولَى ﴾ قال فيها ثلاثة أقوال . أحدها وهو الذي عليه الجمهور انه اذا أدرك الامام قبل أن يرفع رأسهمن الركوع وركع ممه فهو مدرك للركمـــة وليس عليه قضاؤها وهؤلاه اختلفوا هل من شرط ههذا الداخل ان يكبر تــكبيرتين تــكبيرة للاحرام وتــكبيرة للركوع أو يعجزيه تــكبيرة الركوع وان كانت تجزيه فهل من شرطها ان ينوى بها تسكبيرة الاحرام أم ليس ذلك من شرطها.فقال بعضهم بل تكبيرة واحدة نجزيه اذا نوى بها نــكبيرةالافتتاح وهو مذهب مالك والشافمي والاختبار عندهم تسكيرتان؛ وقال قوم لابدمن تكبيرتين، وقال قوم تجزى واحدة وأن لمبنوبها تكبيرة الافتتاح والقول الشاني انه اذا ركع الامام فقد فاتته الركمة وانه لايدركها مالم يدركه قائما وهومنسوب الى أبي هريرة والقول الثالث أنه إذا أنتهى إلى الصف الآخر وقدرفع الامام رأسه ولم يرفع بعضهم فادرك ذلك انه يجزيه لان بعضهم أنمة لبعض وبه قال الشعبي على وسبب هـ . ذا الاختلاف تردد أسم الركمة بين أن يدل على الفعل نفسه الذي هو لأخناء فقط أو على الانحناء والوقوف معاً وذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة قال ابن المنذر ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كان اسم الركمة ينطلق عنده على القيام والانحناء معاً قال اذا فاته قيام الامام فقد فاتنه الركعة ومن كان اسم الركعة ينطلق عنده على الانحناء نفسه جعل ادراك الانحناء ادراكا للركعة والاشتراك الذى عرض لهذا الاسم المحاهو من قبل تردده بين المنى اللغوى والمعنى الشرعى وذلك ان اسم الركعة ينطلق لغة على الانحناء وينطلق شرعا على القيام والركوع والسجود فن رأى أن اسم الركعة ينطلق في قوله عليه الصلاة والسلام ؛ من ادرك ركعة على الركعة الشرعية ولم يذهب مذهب الآخذ ببعض ماتدل عليه الاسماء قال لابدأن يدرك مع الأمام انثلاثة الاحوال أعنى القيام والانحناء والسجود ويحتمل أن يكون من ذهب الى اعتبار الانحناء فقط أن يكون اعتبر أكثر مايدل عليه الاسم همنا لان من ادرك الانحناء فقط أن يكون اعتبر أكثر مايدل عليه الاسم همنا لان من ادرك الانحناء فقد أدرك منها جزأين ومن فانه الانحناء اعاأدرك منها جزأ واحدا فقط فعلى الانحناء فقد أدرك منها جزأين ومن فانه الانحناء المائد الاسماء أوبكلها فالجلاف يتصور فيها من الوجهين جيما.

وأما من اعتبر ركوع من في الصف من المأمومين فلا أن الركمة من الصلاة قد تضاف الى الامام فقط وقد تضاف الى الامام والمأمومين من فسبب الاختسلاف هو الاحتمال في هذه الاضافة أعنى قوله عليه الصسلاة والسلام : من أدرك ركمة من الصلاة وما عليه المسلاة والسلام : من أدرك ركمة من الصلاة وما عليه الجهور أظهر من وأما اختلافهم في هل تجزيه تسكيرة واحدة أو تكبيرتان أغنى المأموم اذا دخل في الصلاة والامام رائع فسببه هل من شرط تسكيرة الاحرام انيوتى بها واقفا أم لا فن رأى ان من شرطها الموضع الذى تفعل فيه تعلقا بالفعل أعنى فعله عليه الصلاة والسلام وكان يرى أن التكبير كله فرض قال لابد من تكبيرتين ومن رأى انه ليس من شرطها الموضع تعلقا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام و وتحريها التكبير وكان عنده أن تكبيرة الاحرام هي فقط الفرض قال يجزيه ان يأتى بهاو حدها وأما من أجاز أن يا نمى بتكبيرة واحدة ولم ينوبها تكبيرة الاحرام فقيل يبنى على مذهب من مذهب من يرى أن تكبيرة الاحرام ليست بفرض وقيل انما يبنى على مذهب من يجوز تأخير نية الصلاة عن تكبيرة الاحرام لانه ليس معنى ان ينوى تكبيرة يجوز تأخير نية الصلاة عن تكبيرة الاحرام لانه ليس معنى ان ينوى تكبيرة الاحرام الا مقارنة النية المدخول في الصلاة فن اشترط الوصفين قال لابد من النية المدخول في الصلاة فن اشترط الوصفين قال لابد من النية المقارنة والاولية أعنى وقوعها في اول الصلاة فن اشترط الوصفين قال لابد من النية المقارنة، ومن اكنفي بالصفة الواحدة اكتفى بتكبيرة واحدة وان لم تقارنها النية.

( وأما المسئلة الثانية ) وهي اذا سها عن انباع الامام في الركوع حتى سـجد الامام فان قوماً قالوا اذافاته ادراك الركوع معه فقد فاتته الركمة ووجب عليه قضاؤها وقوم قالوا يعتد بالركمة اذا أمكنه ان يتم من الركوع قبل ان يقوم الامام الى الركمة

الثانية، وقوم قالوا يتبعه ويعتد بالركعة مالم يرفع الامام وأسه من الانحناء في الركعة الثانية وهذا الاختلاف موجود لاصحاب مالك وفيه تفصيل واختلاف بينهم بين أن يكون عن نسيان أو ان يكون عن زحام وبين ان يكون في جمعة أو في غير جمعة وبين اعتبار أن يكون المأموم عرض له هذا في الركعة الأولى أو في الركعة الثانيةوليس قصدنا تفصيل المذهب ولا تخريجه وأنما الغرضالاشارة الى قواعد المسائل وأصولها فنقول ، إن سبب الاختلاف في هذه المسئلة هو هل من شرط فعل المأموم ان يقارن فعل الامام أو ليس من شرطه ذلك وهل هــذا الشرط هو في جميع اجزاه الركعة الثلاثة أعنى القيام والانحناءوالسجودام أنما هو شرط في بعضها ومتى بكوناذالم يقارن فعله فعل الامام اختلافا عليه أعنى ان يفعل هو فعلا والامام فعلا ثانيا فمن رأى انه شرط في كل جزء من اجزاء الركعة الواحدة أعنى إن يقارن فعل الماموء فعل الامام والاكان اختلافا عليه وقد قال عليه الصلاة والسلام: فلا تختلفوا عليه قال متى لم يدرك معه عن الركوع ولو جزأ يسيراً لم يعتد بالركعه ومن أعتبره في بعضها قال هو مدرك للركعة اذا أدرك فعل الركعة قبل ان يقوم الى الركعة الثانية وليس ذلك اختلافا عليه فاذا قام الى الركمة الثانية فان اتبِمه فقد اختلف عليه في الركمة الاولى، وأما من قال إنه يتبِمه مالم ينحن في الركعة الثانية فانه رأى أنه ليس من شرط فعل الما موم ات يقارن بمضه بمض فعل الامام ولاكله وأنما من شرطه ان يكون بمده فقط وأنما اتفقوا على أنه اذا قام من الانحاء في الركعة الثانية انه لا يعتد بتلك الركعة ان اتبعه فيها لانه يكون في حكم الاولى والأمام في حكم الثانية وذلك غاية الاختلاف عليه .

( وأما المسئلة الثانية ) من المسائل الثلاث الاول التي هي أصول هذا الباب وهل النيان الما موم عما فاته من الصلاة مع الامام اداء أوقضاء فان في ذلك ثلاثة مذاهب قوم قالوا إن ما يا تي له بعد سلام الامام هوقضاه وان ما أدرك ليس هو أول صلاته وقوم قالوا أن الذي يا تي به بعد سلام الامام هو اداء وان ما أدرك هو أول صلاته وقوم فرقوا بين الاقوال والافعال فقالوا يقضي في الاقوال يعنون في القراءة ويبني في الافعال يعنون الاداء. فمن ادرك ركعة من صلاة المغرب على المدهب الاول أغي مذهب القضاء قام اذا سلم الامام الى ركعتين يقرأ فيهما بام القرآن وسورة من غير أن يجلس بينهما، وعلى المذهب الثاني أعنى على البناء قام الى ركعة واحدة يقرأ فيهابام القرآن وسورة ويعجلس ثم يقوم الى ركعة واحدة يقرأ فيهابام القرآن وسورة ويعجلس ثم يقوم الى ركعة واحدة يقرأ فيهابام القرآن وسورة ويعجلس ثم يقوم الى ركعة فيانية يقرأ فيهاأيضا بأم المردكة فيقرأ فيها بأم القرآن وسورة وقدنسبت الاقاويل الثلاثة الى المذهب والصحيح عن مالك انه يقضى في الاقوال القرآن وسورة وقدنسبت الاقاويل الثلاثة الى المذهب والصحيح عن مالك انه يقضى في الاقوال

ويبى في الافعال لانه لم يختلف قوله في المغربانه اذا أدرك منهاركمة أنه يقوم الى الركعة الثانية ثم يجلس ولا اختلاف في قوله انه يقضى بام القرآن وسورة به وسبب اختلافهم انه ورد في بعض روايات الحديث المشهور فما أدركتم فصلوا ومافاتكم فأتموا والاتمام يقتضى ان يكون ماأدرك هوأول صلاته وفي بعض رواياته فما أدركتم فصلوا ومافاتكم فاقضوا والقضاء يوجب أن من أدرك هو آخر صلاته فن ذهب مذهب المنهاه قال ما أدرك هو أول صلاته ومن ذهب مذهب المنهاه قال ما ادرك هو آخر صلاته ومن ذهب مذهب الجمع جمل القضاء في الاقوال والاداء في الافعال وهوضعيف أعنى إن يكون بعض الصلاة اداء وبعضها قضاء واتفاقهم عمل وجوب الترتيب في اجزاء الصلاة وعلى ان موضع تكهيرة قضاء واتفاقهم على وجوب الترتيب في اجزاء الصلاة وعلى ان موضع تكهيرة الاحرام هوافتتاح الصلاة ففيه دليل واضح على ان ماادرك هو أول صلاته لكن تختلف ثانية المأموم والامام في الترتيب فتا ملهذا ويشبه أن يكون هذا هو أحدمار اعام من قال ماأدرك فهو آخر صلاته .

( وأما المسئلة الثالثة ) من المسائل الاول وهي متى ينزم المأموم حسكم صلاة الامام في الاتباع فان فيها مسائل. إحداها متى يكون مدركا لصلاة الجمعة ، والثانية متى يكون مدركا معه لحكم سجود السهو أعنى سهو الامام ؛ والثالثة متى يلزم المسافر الداخل وراء امام يتم الاتمام اذا أدرك من صلاة الامام بعضها .

(فاما المسئلة الاولى) فان قوماً قالوا اذا أدرك ركمة من الجمعة فقد أدرك الجمعة ويقصى ركمة ثانية وهو مذهب مالك والشافعى فان أدرك أقل صلى ظهراً أربعا وقوم قالوا بل يقضى ركمة ثانية وهو مذهب أبى حنيفة يه وسبب الحلاف في هذا هو ما يظن من التعارض بين عموم قوله عليه السلام: ما آدركتم فصلوا وما فانكم فأ تموا وبين مفهوم قوله عليه السلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فانه من صار الى عموم قوله عليه السلام: وما فانكم فأ تموا أوجب قوله عليه السلام: وما فانكم فأ تموا أوجب أن يقضى ركعةين وان أدرك منها أقل من ركعة ومن كان المحذوف عنده في قوله عليه السلام: فقد أدرك حكم الصدلاة قال دليل أخطاب يقتضى أن من أدرك أقل من ركعة فلم يدرك حكم الصلاة والمحذوف في هذا القول محتمل فانه يمكن أن براد به فضل الصلاة ويمكن أن يراد به وقت الصلاة ويمكن أن يراد به حكم الصلاة ولعله ليس هذا الجاز في أحدها أظهر منه في الثانى فان كان الام كذلك كان من باب المجمل الذي لا يقتضى حكم وكان الا خربالعموم فان كان الام كذلك كان من باب المجمل الذي لا يقتضى حكم وكان الا خربالعموم أولى وإن سلمنا انه أظهر في أحد هذه المحذوفات وهو مثلا الحسكم على قول من يرى خلك لم يكن هذا الظاهر معارضا للعموم الا من باب دليل الخطاب والعموم أقوى خلاف لم يكن هذا الظاهر معارضا للعموم الا من باب دليل الخطاب والعموم أقوى خلاف لم يكن هذا الظاهر معارضا للعموم الا من باب دليل الخطاب والعموم أقوى

من دليل الخطاب عند الجميع ولا سيم الدليل المبنى على المحتمل أو الظاهر وأمامن برى ان قوله عليه السلام: فقد أدرك الصلاة انه يتضمن جميع هذه المحذوفات فضعيف وغير معلوم من لغة العرب الا أن يتقرر أن هنالك اصطلاحا عرفيا اوشر عيا وأمامسئلة اتباع المأموم للامام في السجود أعنى في سجود السهو فان قوما اعتبروا في ذلك الركعة أعنى أن يدرك من الصلاة معه ركعة، وقوم لم يستبروا في ذلك فمن لم يعتبر ذلك فصيرا الى عموم قوله عليه السلام: أنما جعل الامام ليؤتم به ومن اعتبر ذلك فصيراً الى مفهوم قوله عليه السلام : فقد أدرك الصلاة ولذلك اختلفوا في المسئلة الثالثة . فقال قوم ان المسافر اذا أدرك من صلاة الامام الحاضر أقل من ركعة لم يتم واذا أدرك ركعة لزمه الاتمام فهذا حكم القضاء الذي يكون لبعض الصلاة من قبل سبق الامامله .

وأما حكم القضاء لبعض الصلاة الذي يكون الامام والمنفرد من قبل النسيان فانهم اتفقوا على أن ما كان منها ركنا فهو يتضي أعنى فريضة وانه ليس يجزى منه الا الاتيان به.وفيه مسائل اختلفوا فيها بعضهم أوحب فيها القضاء وبعضهم أوجب فيها الاعادة مثل من نسى أربع سجدات من أربع ركمات سجدة من كل ركمة فان قوما قالوا يصلح الرابعة بان يسجد لها ويبطل ما قبلها من الركعات ثم أتى بها وهو قول مالك ، وقوم قالوا تبطل الصلاة بأسرها ويلزمه الاعادة وهي احدى الروايتين عن أحمد ابن حنبل، وقوم قالوا يأتي بأربع سجدات متوالية وتبكمل بها صلاته وبه قال أبو حنيفة والثورى والاوزاعي وقوم قالوا يصلح الرابعة ويعيد بسجدتين وهو مذهب الشافعي الله وسبب الخلاف في هذا مراعاة الترتيب فمن راعاء في الركعات والسجدات أبطل الصلاة ومن راعاه في السجدات أبطل الركمات ما عدى الاخيرة قياساً على قضاه ما فات المأموم من صلاة الامام ومن لم يراع الترتيب أجاز سجودها معا في ركعة واحدة لاسبها اذا اعتقد أن الترتيب ليس هو واحبا فيالفعلاللكورفيركعةركعة أعنى السجود وذلك انكل ركعة تشتمل على قيام وانحناء وسجود والسجودمكرر فزعم أصحاب أبي حنيفة أن السجود لما كان مكر رالم بحب أن يراعي فيه التكرير في الترتيب ومن هذا الجنس اختلاف أصحاب مالك فيمن نسى قراءة أم القرآن من الركعة الأولى فقيل لا يعتد بالركعة ويقضيها، وقيل يعيد الصلاة، وقيل يسجد للسهو وصلاته تامة وفروع هذا الباب كثيرة وكلها غير منطوق به وليس قصدنا ههناالامايجرى مجرىالاصول.

## ﴿ الباب الثالث من الجملة الرابعة في سجو دالسهو ﴾

والسجود المنقول في الشريعة في أحد موضِّين اما عند الزيادة، أو النقصان

اللذين يقمان في أفعال الصلاة وأقوالها من قبل النسيان لا من قبل الممد وإما عند الشك في أفعال الصلاة فاما السجود الذي يكون من قبل النسيان لا من قبل الشك فالمكلام فيه ينحصر في سنة فصول الفصل الاول في معرفة حكم السجود، الثاني في معرفة مواضعه من الصلاة ، الثالث في معرفة الجنس من الافعال والافعال التي يستجد لها ، الرابع في صفة سجود السهو ؛ الخامس في معرفة من يجب عليه سجود السهو ، السادس بماذا ينبه المأموم الامام الساهي على سهوه.

### ﴿ الفصل الاول ﴾

اختلفوا في سجود السهوهل هو فرض أو سنة فذهب الشافعي الي انه سنة و و هب آبو حنيفة الى أنه فرض لكن من شرط صحة الصلاة ، و فرق مالك بين السجود للسهو في الافوال وبين الزيادة والنقصان فقال سجود السهو الذي يكون للافعال الناقصة واجبوهو عنده من شروط صحة الصلاة هذافي المشهور و عنه الذي يكون للافعال الناقصة واجبوهو عنده من شروط صحة الصلاة هذافي المشهور و عنه أن سجود السبهو للنقصان واجب و سجود الزيادة مندوب و السبب في اختلافهم في حل افعاله عليه السلام في ذلك على الوجوب أو على الندب فاما أبوحنيفة في مل أفعاله عليه السلام في السجود على الوجوب اذ كانهو الاصل عندهم اذ جابيانا لواجب كا قال عليه السلام صلوا كارأيتموني أصلى، وأما الشافعي فحمل أفعاله في ذلك على الندب وأخرجها عن الاصل بالقياس وذلك أنه لما كان السجود عند الجهور ليس هو عن فرض واتما ينوب عن ندب رأى ان البدل عما ليس بواجب ليس هو ينوب عن فرض واتما ينوب عن ندب رأى ان البدل عما ليس بواجب ليس هو أكثر من الاقوال أكد من الاقوال وان كان ليس ينوب سجود السهو الاعما كان منها أكثر من الاقعال أكد من الاقوال وان كان ليس ينوب سجود السهو الاعما كان منها ليس بفرض وتفريقه أيضا بين سجود النقصان والزيادة على الرواية الثانية لكون سجود ليس بفرض وتفريقه أيضا بين سجود النقصان والزيادة على الرواية الثانية لكون سجود النقصان شرع بدلا مما سقط من أجزاء الصلاة و سجود الزيادة كانه استففار لابدل.

# إسير الفصل الثاني إلى

اختلفوا في مواضع سجودالسهو على خمسة أفوال فذهبت الشافعية الى أن سجود السهو موضعه أبدا قبل السلام، وذهبت الحنيفة الى أن موضعه أبدا بعد السلام، وفرقت المالكية فقالت ان كان السجود لنفصان كان قبل السلاموان كان لزيادة كان بعد السلام وقال أحمد بن حنبل يسجد قبل السلام في المواضع التى سجد فيهار سول الله صلى الله عليه

وسلمقبل السلام ويسجد بمدالسلام في المواضع التي سجدفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم جدالسلام فما كان من سجود في غيره تلك المواضع يسجد له أبدا قبل السلام، وقال أهل الظاهر لايسجد للسهو الا فيالمواضع الخسةالتي سجد فيهارسول الله صلى اللهعليه وسلم فقط وغير ذلك ان كان فرضا أنَّى به وان كان ندبا فليس عليه شي: \* والسبِب في اختلافهم انه عليه السلام ثبت عنه انه سجد قبل السلام وسجد بمد السلام وذلك انه ثبت من حديث ابن بحينة انه قال:صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركمتين ثم قام فلم يجلس فقام الناسممه فلما قضي صلاته سجد سجدتين وهو جالس وثبت أيضاانه سجد بعدالسلام في حديث ذى اليدين المتقدم اذ سلم من اثنتين فذهب الذين خيها عليه السلام الى أشباهها في هذه الآثار الصحيحة ثلاثة مذاهب أحدها مذهب الترجيح، والثاني مذهب الجمع، والثالث الجمع بين الجمع والترجيح. فمن رجح حديث ابن بحينة قالاالسجودقبل السلام واحتج لذلك بحديث أبى سعيد الخدرى الثابت انه عليه السلام : قال اذاشك أحدكم في صلانه فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليصل ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم فان كانت الركعة التي صلاها خامسة شفعها بهاتين السجدتين وان كانت رابعة فالسحدتان ترغيم للشيطان قالوا ففيه السجود للزيادة قبل الســـــلام لانها ممكنة الوقوع خامسة واحتجوا لذلك أيضا بما روى عن ابن شهاب انه قال :كانآخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام .

واما من رجح حديث ذى اليدين فقال السجود بعد السلام واحتجوا لترجيح هذا الحديث بان حديث ابن بحينة قدعارضه حديث المغيرة بن شعبة انه عليه السلام: قام من اثنتين ولم يجلس ثم سجد بعد السلام قال أبو عمر ليس مثله في النقل فيما رض به واحتجوا أيضا لذلك بحديث ابن مسعود الثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى خمسا ساهيا وسحد لسهوه بعد السلام.

واما من ذهب مذهب الجمع فانهم قالوا ان هذه الاحاديث لارتناقض وذلك ان السجود فيها بمدالسلام انماهوفي الزيادة والسجود قبل السلام في النقصان فوجب آن يكون حكم السجود في سائر المواضع كما هوفي هذا الموضع قالوا وهوأولى من حمل الاحاديث على التمارض.

واما من ذهب مذهب الجمع والترجيح فقال يسجد في المواضع التي سجد فيها رسول الله عليه صلى الله عليه سلم خان ذلك هو حكم تلك المواضع.

وأما المواضع التي لم يسجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحبكم فيها السجود قبل السلام فكانه قاس على المواضع التي سجد فيها عليه الصلاة والسلام قبل السلام ولم يقس على المواضع التي سحد فيها بمد السلام وأبقى سجود المواضع التي سحد فيها على ماسجد فيها فمن حبة أنه أبقى حكم هذه المواضع على ماوردت عليه وجعلها متغايرة الاحكام هو ضرب من الجمع ورفع للتمارض بين مفهومها ومن حبة انه عدى مفهوم بعضها دون بعض وألحق به المسكوت عنه فذلك ضرب من الترجيح أعنى انه قاس على السحود الذي قبل السلام ولم يقس على الذي بعده .

وأما عن لم يفهم من هذه الافعال حكما خارجا عنها وقصر حكمهاعلى أنفسهاوهم أهل الظاهر فاقتصروا بالسجود على هذه المواضع فقط، وأما أحمد بن حنبل فجاء نظر مختلطا من نظر أهل الظاهر ونظر أهل القياس وذلك انه اقتصر بالسجود كا قلنابعد السلام على المواضع التي ورد فيها الاثرولم يعده وعدى السجود الذي ورد في المواضع التي قبل السلام ولكل واحد عن هؤلاء أدلة يرجح بها مذهبه من جهة القياس أعنى لاصحاب القياس وليس قصدنا في هذا الكتاب في الاكثر ذكر الحلاف الذي يوجبه لقياس كا ليس قصدنا ذكر المسائل المسكوت عنها في السرع الا في الاقل وذلك اعامن حيث هي كثيرة الوقوع عنها وأما من حيث هي كثيرة الوقوع عنها وأما من حيث هي كثيرة الوقوع عنها وأما من حيث هي كثيرة الوقوع عنها وذلك اعامن

والمواضع الخسة التي سها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم احدها انه قام من اتنين على ماجاء في حديث ابن بحينة ، والثانى انه سلم من اثنتين على ماجاء في حديث ان خساً على مافى حديث ابن عمر خرجه مسلم والبخارى دى اليدين ، والثالث انه صلى خساً على مافى حديث ابن عمر خرجه مسلم والبخارى والرابع أنه سلم من ثلاث على مافى حديث عمران بن الحصين ، والحامس السجود عن الشك على ماجاء في حديث أبي سعيد الحدرى وسياتي بعد ، واختلفوا لماذا يجب سجود السهو فقيل يعجب لازيادة والنقصان وهو الاشهر وقيل للسهو نفسه وبه قال أهل الظاهر والشافعي .

### ﴿ الفصل الثالث ﴾

وأماالاقوال والافعال التي يسجد لهافان القائلين بسجود السهولكل نقد ان أوالزيادة وقعت في الصلاة على طريق السهوانفقوا على ان السجود يكون عن سنن الصلاة دون الفرائض ودون الرغائب فالرغائب لانئ عنده فيها أعنى اذا سهاعنها في الصلاة مالم بكن الفرائض ودون الرغائب فالرغائب لانئ عنده فيها أعنى اذا سهاعنها في الصلاة مالم بكن أكثر من وغيبة واحدة مثل ما يرى مالك انه لا يجب سجود عن نسيان تكبيرة واحدة ويجب من أكثر من واحدة وأما الفرائض فلا يجزى عنها الاالاتيان بها وجبرها اذا كان السهوعنها من أكثر من واحدة وأما الفرائض فلا يجزى عنها الاالاتيان بها وجبرها اذا كان السهوعنها

يما لايوجب اعادة الصلاة بأسرها على ماتقدم فيما يوجب الاعادة وما يوجب القضاء أعنى على من ترك بعض أركان الصلاة. وأما سجود السهو للزيادة فانه يقع عند الزيادة في الفرائض والسنن حيما فهذه الجملة لا اختلاف بينهم فيها وأنما يختلفون من قبل اختلافهم فيما منها فرض أو ليس بفرض وفيما هو منها سنة أو ليس بسنة وفيما هو منها سنة أو رغيبة مثال ذلك ان عند مالك ليس يسجد لترك القنوت لانه عنده مستحب ويسجد له عند الشافعي لانه عنده سنة وليس يخفى عليك هذا ماتقدم القول فيه من اختلافهم بين ماهو سنة أوفريضة أورغيبة وعند مالك وأصحابه سحود السهو للزيادة اليسيرة في الصلاة وان كانت من غير جنس الصلاة، وينبغي أن تعلم ان السنة والرغيبة هي عندهم من باب الندب وأنما تختلفان عندهم بالاقل والاكثرأءن في تأكيد الامر بها وذلك راجع الى قرائن أحوال تلك العبادة ولذلك يكشر اختلافهم في هذا الجنس كشيرا حتى ان بعضهم يرى ان في بعض السنن مااذا تركت عمدا ان كانت فعلا أو فعلت عمدا أن كانت تركا أن حكمها حكم الواجب أعنى في تعلق الاتم بها وهذا موجود كشيرا لاصحاب مالك وكذلك تجدهم قداتفقوا ماخلي أهلاالظاهرعليان تارك السنن المتكررة بالجملة آثم مثل لوترك انسان الوتر أو ركعتي الفجر دائما لـكان مفسقا آثما فكأن العبادات بحسب هذا النظر منها ماهي فرض بعينها وجلسها مثل الصلواة الخمس ومنها ماهي سينة بعينها فرض بجنسها مثل الوتر وركعتي الفجر وما أشيه ذلك من السنن وكذلك قد تكون عند بمضهم الرغائب رغائب بمينها سنن بجنسها مثل ماحكيناه عن مالك من ايجاب السجود لاكثر من تسكيرة واحدة أعنى للسهو عنها ولا تسكون فيما أحسب عند هؤلاه سنة بمينها وجنسها.

وأما أهل الظاهر فالسنن عندهم هي سنن بعينها لقوله عليه الصلاة والسلام للاعرابي الذي سأله عن فروض الاسلام! أفلح ان صدق : دخل الجنة أن صدق وذلك بعد أن قال له والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه يعنى الفرائض وقد تقدم هذا الحديث واتفقوا من هذا الباب على سجود السهو لترك الجلسة الوسطى واختلفوا فيها هلهى فرض أوسنة وكذلك اختلفوا هل يرجع الامام اذا سبح به اليها أوليس يرجع وان رجع فتى يرجع وقال الجمهور يرجع مالم يستوقائما. وقال قوم يرجع مالم يعقد الركمة الثالثة . وقال قوم لا يرجع ان فارق الارض قيد شبر واذا رجع عند الذين لا يرون رجوعه فالجمهور على ان صلاته جائزة وقال قوم تبطل صلاته .

### ﴿ الفصل الربع ﴾

وأما صفة سجود السهو فانهم اختلفوا في ذلك فرأى مالك ان حكم سجدتي السهو اذا كانت بعد السلام ان يتشهد فيها ويسلم منها وبه قال أبو حنيفة لأن السجود كله عنده بعد السلام وإذا كانتقبل السلام أن يتشهد لها فقط وإن السلام من الصلاة هو سلام منها وبه قال الشافعي اذا كان السجود كله عنده قبل السلام وقدرويعن مالك انه لايتشهد للتي قبل السلام وبه قال جماعة.قال أبو عمر اما السلام من التي بعد السلام فثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما التشهد فلا أحفظه من وجه ثابت علم وسبب هذا الاختلاف هو اختلافهم في تصحيح ماورد من ذلك في حديث ابن مسعود أعنى من انه عليه الصلاة والسلام تشهد ثم سلم وتشبيه سجدتي السهو بالسجدتين الاخيرتين من الصلاة فمن شبهها بها لم يوجب لها التشهد ويخاصة اذا كانت في نفس الصلاة . وقال أبو بكر بن المنذر اختلف العلماء في هذه المسئلة على ستة أقوال فقال طائفة لاتشهد فيها ولا تسليم وبه قال أنس بن مالك والحسن وعطاء وقال قوم مقابل هذا وهو أن فيها تشهداً وتسليماهوقال قوم فيها تشهدفقط دون تسليموبه قال الحكم وحماد والنخمي؛ وقال قول مقابل هذا وهو ان فها تسليما وليس فيهاتشهدوهو قول ابن سیرین؛والقول الحامس ان شاه تشهد وسلم وان شاه لم یفمل روی ذاك عن عطاه، والسادس قول أحمد بن حنبل انه ان سعجد بعد السلام تشهد وان سجد قبل السلام لم يتشهد وهو الذي حكيناه نحن عن مالك قال أبو بكر قد ثبت انهصلي الله عليه وسلم كبر فيها أربع تـكبيرات وانه سلم وفي ثبوت تشهده فيها نظر.

### مهي الفصل الخامس هم

انفقوا على أن سجود السهو من سنة المنفرد والامام واختلفوافي المأموم يسهو وراء الامام هل عليه سبجود أم لا فذهب الجمهور الى أن الامام يحمل عنه السهو وشذ مكحول فألزمه السجود في خاصة نفسه به وسبب اختلافهم أختلافهم فيه يحمل الامام من الاركان عن المأموم ومالا يحمله واتفقوا على أن الامام اذا سها ان المأموم يتبعه في سجود السهو وان لم يتبعه في سبهوه واختلفوا متى يسجد المأموم اذا فاته مع الامام بعض الصلاة وعلى الامام سجود سهو خقال قوم يسجد معالامام ثم يقوم لقضاء ما عليه و سواه كان سجود وقبل السلام أوبعده وبه قال عطاء والحسن والنخمى والشعبى وأحمد وأبوثور وأصحاب الرآى، وقال قوم يقضى ثم

يسجد وبه قال ابن سيرين واسحق. وقال قوم اذا سجد قبل التسليم سجدها معه وان سجد بعد التسليم سجدها بعد ان يقضى وبه قال مالك والليث والاوزاعى، وقال قوم يسجدها مع الامام ثم يسجدها ثانية بعد القضاء وبه فال الشافعي بخ وسبب اختلافهم اختلافهم أى أولى وأخلق أن يتبعه في السجود مصاحباً له أو في آخر صلاته فكانهم اتفقوا على ان الاتباع واجب لقوله عليه الصلاة والسلام ؛ أما جمل الامام ليؤنم به واختلفوا هل موضعه المأموم هو موضع السجود أعنى في آخر الصلاة أو موضعها هو وقت سجود الامام فن آثر مقارنة فعله لفعل الامام على موضع السجود ورأى دلك شرطا في الاتباع أعنى أن يكون فعلهما واحدا حقا قال يسجد مع الامام وان لم يأت بها موضع السجود ومن آثر موضع السجود قال يؤخرها إلى آخر الصلاة يأت بها موضع عليه الامم بن أو جب عليه السجود مرتين وهوضعيف.

### ﴿ الفصل السادس ﴾

وانفقوا على ان السنة لمن سها في صلانه أن يسبح لهوذلك للرجل لماثبت عنه عليه الصلاة والسلامانه قال: مالى أراكم أكثرتم من التصفيق من نابه شيء في صلانه فليسبح فانه ذا سبح التفت اليه وأنما التصفيق للنساء واختلفوا في النساء فقال مالك وجماعة ان التسبيح للرجال والنساء وقال الشافعي وجماعة للرجال التسبيح وللنساء النصفيق علم والسبب في اختلافهم اختلافهم في قوله عليه الصلاة والسلام وأبما النصفيق للنساء فن ذهب الى أن معنى ذلك أن النصفيق هو حكم النساء في السهو وهو الظاهر قال النساء يصفقن ولا يسبحن.ومن فهم من ذلك الذم للتصفيق قال الرجال والنساء في التسبيح سواً. وفيه ضعف لانه خروج عن الظاهر بغير دليل الا ان تقاس المرأة في ذلك على الرجل والمرأة كثير ما يخالف حكمها في الصلاة حكم الرجل ولذلك يضعف القياس .وأما سجود السهو الذي هو لموضع الشك فانالفقها. اختلفوا فيمن شك في صلاته فلم يدركم صلى أو احدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا على ثلاثة مذاهب فقال قوم يبني على اليقين وهو الاقل ولا يجزيه التحرى ويسجد سجدتي السهووهوقول مالك والشافعي وداود وقال أبوحنيفة ان كان أول أمره فسدت صلاته وان تكرر ذلك منه تحرى وعمل على غلبة الظن تمرسجد سجدتين بعد السلام وقالت طائفة انهليسعليه اذا شك لارجوع الى يقين ولا تحر وأنما عليه السجود فقط اذا شك . والسبب في اختلافهم تعارض ظواهر الآثار الواردة فيهذا البابوذلكان في هذاالباب ثلاثة آثار أحدها حديث البناء على اليقين وهو حديث أبي سعيد الحدري قال قال رســول الله

صلى الله عليه وسلم: اذا شك أحدكم في صلانه فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطر الشك وليبن على مااستيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى خسا شفعن له صلانه وان كان صلى اتماما لاربع كانتاتر غيما للشيطان خرجه مسلم والثانى حديث ابن مسمود ان الذي عليه الصلاة والسلام قال: اذا سها أحدكم في صلاته فيلتحر وليسجد سجدتين وفي رواية أخرى عنه فلينظر احرى ذلك الى الصواب ثم ليسلم ثم ليسحد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم، والثالث حديث أبي هريرة خرجه مالك والبخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان أحدكم اذا قام يصلى جاءه الشيطان فليس عليه حتى لايدرى كم صلى فاذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس وفي هذا المنى أيضا حديث عبد الله بن جهفر خرجه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلانه فليسجد سجدتين بعدها ويسلم فذهب الناص في هذه الاحاديث مذهب الجمع ومذهب الترجيح منهم من لم يلتفت الى مذهب الجمع ومذهب الترجيح ومنهم من لم يلتفت الى المعارض وصرفه الى الذى رجح ومنهم من لم يلتفت الى المعارض ومرفه الى الذى رجح ومنهم من لم يلتفت الى أغى جمع بعضها ورجح بعضها وأول غير المرجح الى منى المرجح؛ ومنهم من حمد بين بعضها وأسقط حكم البعض .

فاما عن ذهب مذهب الجمع في بعض والنرجيح في بعض مع تأويل غير المرجح وصرفه الى المرجع فمالك بن أنس فانه حمل حديث أبى سعيد الحدرى على الذى لم يستنكحه الشك وحمل حديث أبى هريرة على الذى يغلب عليه الشك ويستنكحه رذلك من باب الجمع وتأول حديث أبن مسعود على ان المراد بالتحرى هذالك هو الرجوع الى الية بن فأثبت على مذهبه الاحاديث كلها ه

وأما من ذهب مذهب الجمع بين بعضها واسقاط البعض وهو الترجيح من غير تاويل المرجح عليه فابو حنيفة فانه قال ان حديث أبى سعبد انما هو حكم من لم يكن عنده ظن غالب يعمل عليه وحديث ابن مسعود على الذى عنده ظن غالب واسقط حكم حديث أبى سيد وابن مسعود زيادة والزيادة يحب قبولها والاخذ بها وهذا أيضا كانه ضرب من الجمع .

وأما الذي رجح بمضها وأسقط حكم البمض فالذين قالوا أنما عليه السحود فقط وذلك انهؤلاه رجحوا حديث أبي هريرة وأسقطوا حديث أبي سعيدوابن مسعودوذلك كان أضعف الاقوال فهذا مار أينا ان نثبته في هذاالقسم من قسمي كتاب الصلاة وهو القول في الصلاة المفروضة فلنصر بعدالي القول في القسم الثاني من الصلاة الشرعبة وهي الصلوات التي ليست فروض عين .

# هي كتاب الصلاة الثاني السه

ولان الصلاة بالتي ليست بمفروضة على الاعيان منها ماهي سنة ومنها ماهي نفل ومنها ما هي فرض على الكفاية وكانت هذه الاحكام منها ما هو متفق عليه ومنها ماهو مختلف فيه رأينا أن نفرد القول في واحدة واحدة من هذه الصلوات وهي بالجملة عشر؛ ركمتا الفجر والوتر والنفل وركعتا دخول المستجد والقيام في رمضان والكسوف والاستسمقاه والعيدان وسجود القرآن فانه صلاة ما يشتمل هذأ الكتاب على عشرة أبواب والصلاة على الميت نذكرها على حدة في بابأ حكام الميت على ما جرت به عادة الفقهاه وهو الذي يترجمونه بكتاب الجنائز

#### م الباب الاول كا⊸

القول في الوتر • واختلفوا في الوترفى خسة مواضع منها في حكمه، ومنها في صفته؛ ومنها في وقته، ومنها في صفته؛ ومنها في وقته، ومنها في الراحلة .

اما حكمه فقد تقدمالقول فيه عندبيان عدد الصلوات المفروضة.

وأما صفته فان مالكا رحمه الله استحب ان يوتر بثلات يفصل بينها بسلام، وقال الشسافهى الوتر أبو حنيفة الوتر ثلات ركعات من غير ان يفصل بينها بسلام، وقال الشسافهى الوتر ركعة واحدة ولسكل قول من هذه الاقاويل سلف من الصحابة والتابعين لله والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب وذلك انه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة : أنه كان يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة وثبت عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل مثنى مثنى فاذا وأيت ان الصبح يدركك فاوتر بواحدة وخرج مسلم عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان : يصلى ثلاث عشرة ركعة ويوترمن ذلك بخمس كائشة أنه عليه الله في آخرها وخرج أبو داود عن أبى أيوب الانصارى أنه عليه الصلاة والسلام قال : الوترحق على كل مسلم فن احب ان يوتر بعضمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل وخرج أبو داود ان يوتر بواحدة فليفعل وخرج أبو داود ان يوتر بسبع وتسع وخمس وخرج عن عبد الله بن قيس قال قلت العائشة انه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر قالت كان يوتر بأربع وثلاث وست

وثلاث وثمان وثلات وعشر وثلاث ولم يكن توتر بأنقص من سبع ولا باكثر من. من ثلاث عشرة وحديث ابن عمر عن الني عليه الصلاة والسلام أنه قال: المغرب وترصلاة النهار فذهب العلماء في هـذه الاحاديث مذهب الترجيح. فن ذهب الي أن الوتر ركمة واحدة فمصيرا الى قوله عليهالصلاة والسلام: فاذا خشيت الصبح فاوتر بواحدة والى حديث عائشة انه كان يوتر بواحدة؛ ومن ذهب الى أن الوتر ثلاث من غير أن يفصل بينها وقصر حكم الوتر على الثلاث فقط فليس يصح له أن يحتج بشيء ما في هذا الباب لأنها كلها تقتضي التخيرماعدي حديث ابن عمر أنه قال عليه الصلاة والسلام المفرب وترصلاة النهار فان لابي حنيفة أن يقول انه اذا شبه شيء بشي. وجمل حكمها واحدا كان المشبه به أحرى أن يكون بتلك الصفة ولما شبهت المغرب بوترصلاة الليل وكانت ثلاثا وجبأن يكون وتر صلاة الليل ثلاثا ،وأمامالك فانه تمسك في هذا الباب بانه عليه الصلاة والسلام لم يوترقط الا في أثر شفع فرأى إن ذلك من سنةالوتر وان أقل ذلك ركمتان فالوتر عنده على الحقيقة اما أن يكون ركعة واحمدة ولكن من شرطها أن يتقدمها شفع وأما أن يرى ان الوتر المأمور به هو يشتمل على شفع ووتر فانه اذا زيد على الشفع وترصار المكل وترا ويشهد لهذاالمذهب حديث عبد الله بن قيس المتقدم فانه سمى الوتر فيه العدد المركب من شفع ووتر ويشهد لاعتقاده أن الوتر هو الركعة الواحدة انه كان يقول كيف يوتر بواحدة ايس. قبلها شيء وأي شيء يوتر له وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توترله ماقد صلى فان ظاهر هذا القول انه كان يرى ان الوتر الشرعي هو العدد الوتر بنفسه أعني الغير مركب من الشفع والوتر وذلك ان هذا هو وتر لغير ولهذا التأويل عليه أولى والحق في هذا ان ظاهر هذه الاحاديث يقتضي التخيير في صفة الوتر عن الواحدة الى التسم على ماروى ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظر أيما هوفي هلمن شرط الوتر أن يتقدمه شفع منفصل أمليس ذلك من شرطه فيشبه أن يقال ذلك من شرطه لانه هكذا كان وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشبه ان يقال ليس ذلك من شرطه لانه مسلما قد خرج انه عليه الصلاة والسلام كان اذا انتهى الىالوترأيقظ عائشة فأوترت وظاهره انها كانت تو تردون أن تقدم على و ترها شفعا و أيضافانه قد خرج من طريق عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتربتسع ركمات يجلس في الثامنة والتاسعة ولا يسلم الأفي التاسعة ثم يصلي ركمتين وهوجالس فتلك احدى عشرة ركعة فلعاأسن وأخذ اللحم أوتر بسبع ركمات لم يجلس الا في السادسة والسابعة ولم يسلم الا في السابعة ثم يصلى ركمتين وهو جالس فتلك تسع ركمات وهذا الحديث الوتر فيهمتقدم على الشفع ففيه

حجة على انه ليس من شرط الوتر ان يتقدمه شفع وان الوتر ينطلق على الثلاث ومن الحجة فى ذلك ماروى أبوداود عن أبى بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم توتر بسبح اسم ربك الاعلى وقل ياأيها السكافرون وقل هوالله أحدو عن عائشة مثله وقالت في الثالثة بقل هوالله أحد والموذين .

واما وقته فإن العلماء اتفقوا على إن وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع ذلك ماخرجه مسلم عن أبى نضرة العوفى ان أبا سـعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال الوتر قبل الصبح على واختلفوا في جواز صلاته بمد الفجر فقوم منعوا ذلك، وقوم أجازوه مالم يصل الصبيح وبالقول الاول قال أبويوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة وسفيان الثورىوبالثاني قال مالك. والشافعي وأحمد للم وسبب اختلافهم معارضة عمل الصحابة في ذلك للا ثار وذلك ان ظاهر الآثار الواردة في ذلك أن لايجوز أن يصلي بعد الصبيح كحديث أبي نضرة المتقدم وحديث أبي حذيفة العدوى نص في هذا خرجه أبو داود وفيهوجعلها لكم مابين صلاة العشاء الى ان يطلع الفجر ولا خلاف بين أهل الاصول ان مابعد الى بخلاف ماقبلها أذا كانت غاية وان هذا وان كان من باب دليل الخطاب فهو من أنواعه المتفق عليها مثل قوله ( وأتموا الصيام الى الليل ) وقوله الىالمرفقين لاخلاف بين العلماء ان مابعـــد الغاية بخلاف الغاية . وأما العمل المخالف في ذلك للاثر فانه أنهم كانوا يوترون بمد الفجر وقيــل صــلاة الصبح ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا وقد رأى قوم ان مثل هذا هو داخل في باب الاجماع ولا معنى لهذا فانه ليس ينسب الى ا كت قول قائل أعنى انه ليس ينسب الى الاجماع من لم يمرف له قول في المسئلة . وأماهذه المسئلةفكيف يصح ان يقال انهلم يرو في ذلك خلاف عن الصحابةوأى خلاف أعظم من خلاف الصحابة الذين رأوا هذه الاحاديث أعنى خلافهم لحؤلاء الذين اجازوا صلاة الوتر بعد الفجر.والذي عندي في هذا أن هذا من فعلهم ليس مخالفًا للاثار الواردة في ذلك لمَّعني في اجازتهم الوتر بعد الفجربل اجازتهم ذلك هومن باب القضاء لامن باب الاداء وأنما يكون قولهم خلاف الآثار لوجملوا صلاته بعدالفجر من باب الاداء فتأمل هذا وأنما يتطرق الخلاف لهذه المسئلة من باب اختلافهم في هل القضاء في المبادة المؤقنة يحتاج الى أمرجديد أم لا أعنى غير أمر الاداء وهذاالناويل بهم أليق فان أكثر مانقل عنهم هذاالمذهب من انهم أبصروا يقضون الوتر قبل الصلاة وبمد الفجر وان كان الذى نقل عن ابن مسعود في ذلك قول أعنى انه كان يقول ان وقت الوتر من يعد العشاء الآخرة الى صلاة الصبح فليس يعجب لمكان هذا ان يظن بحميع من ذكر ناه من الصحابة انه يذهب هذا المذهب من قبل انه ابصر يصلى الوتر بعد الفجر فينبغى ان تنا مل صفة النقل في ذلك عنهم، وقد حتى ان المنذر في وقت الوتر عن الناس خسة أقوال منها القولان المشهوران اللذان ذكر تهما والقول الثالث انه يصلى الوتر وان صلى الصبح وهو قول طاوس والرابع انه يصليها وان طاءت الشمس وبه قال أبو ثور والاوزاعى؛ والخامس انه يوتر من الليلة القابلة وهو قول سميد بن جبير. وهذا الاختلاف انما سببه اختلافهم في تا كيده وقر به من درجة الفرض فن راآه أقرب أوجب القضاء في زمان أبعد من الزمان المختص به ومن راآه أبعد أوجب القضاء في زمان أقرب ومن رآه سنة كسائر السن ضمف عنده القضاء اذا لقضاء أبعد أوجب القضاء في الواجب تعلى المن المنات وينبغى الا يمن و في هذا بين الندب والواجب أعنى ان من رأى ان القضاء في الواجب يكون بامر متجدد يفرق في هذا بين الندب ومن رأى انه يعجب بالامر الاول ان يعتقد مثل ذلك في الندب. وأما اختلافهم في القنوت فيه فذهب أبو حنيفة وأصابه إلى انه يقنت فيه ومنعه وأما اختلافهم في القنوت فيه فذهب أبو حنيفة وأصابه إلى انه يقنت فيه ومنعه وأما اختلافهم في القنوت فيه فذهب أبو حنيفة وأصابه إلى انه يقنت فيه ومنعه وأما اختلافهم في القنوت فيه فذهب أبو حنيفة وأصابه إلى انه يقنت فيه ومنعه وأما اختلافهم في القنوت فيه فذهب أبو حنيفة وأما اختلافهم في القنوت فيه فذهب أبو حنيفة وأما القنات فيه ومنعه وأما المنات المنات و منعه وأما و منعه وأما المنات و منات و منعه و

وأما اختلافهم في القنوت فيه فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى انه يقنت فيه ومنعه مالك وأجازه الشافعي في أحد قوليه في النصف الآخر من رمضان وأجازه قوم في النصف الاولمن رمضان وقوم في رمضان كله المحاوالسبب في اختلاف اختلاف الآثار وذلك انه روى عنه صلى الله عليه وسلم القنوت مطلقا وروى عنه القنوت شهرا وروى عنه الت آخر أمره لم يكن يقنت في شيء من الصلاة وانه نهى عن شهرا وروى عنه المدالة .

وأما صلاة الوتر على الراحلة حيث توجبت به فان الجمهور على جواز ذلك لشوت ذلك فعله عليه الصلاة والسلام أعنى انه كان يؤنر على الراحلة وهو بما يعتمدونه في الحجة على انها ليست بفرضاذ كان قدصح عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يتنفل على الراحلة وأما الحنفية فلمكان اتفاقهم معهم على هذه المقدمة عنه انه صلى قط مفروضة على الراحلة وأما الحنفية فلمكان اتفاقهم معهم على هذه المقدمة وهو ان كل صلاة مفروضة لا تصلى على الراحلة، واعتقادهم ان الوتر فرض وجب عندهم من ذلك ان لا تصلى على الراحلة وردوا الحبر بالقياس وذلك ضعيف و ذهب أكثر العلماء الى أن المره اذا أوتر ثم نام فقام يتنفل انه لا يوتر ثانية لقوله عليه الصلاة والسلام: لاوتر ان في ليلة خرج ذلك أبو داود؛ و ذهب بعضهم الى أنه يشفع الوتر الاول بان يضيف اليه ركمة ثانية و يوتر أخرى بعد التنفل شفعا وهي المسئلة التي يعرفونها بنقض الوتر وفيه ضعف من وجبين ، احدهما ان الوتر ليس ينقلب الى النفل بتشفيعه والثاني ان التنفل بواحدة غير معروف من الشرع و تحويز هذا ولا تحويزه هو سبب الحلاف في ذلك بواحدة غير معروف من الشرع و تحويز هذا ولا تحويزه هو سبب الحلاف في ذلك

همن راعى من الوتر الممنى المعقول وهو ضد الشفع قال ينقلب شفعاً اذا أضيف اليه ركعة ثانية ومن راعى منه المعنى الشرعى قال ليس بنقلب شفعاً لان الشفع نقلوالوتر سنة مؤكدة أو واجبة.

# ( الباب الثاني في ركعتي الفجر)

واتفقواعلى انركتي الفحر سنة لماهدته عليه الصلاة والسلام على فعلها أكثر منه على سائر النوافل ولترغيبه فيهاولانهقضاها بعدطلوع الشمس حين نامعن الصلاة واختلفوا موزذلك في مسائل = احداها في المستحب من القراءة فيهما فعندمالك المستحب ان يقر أفيهما بام القرآن فقط، وقال الشافعي لابأس أن يقر أفيه مابام القرآن مع سورة قصيرة، وقال أبوحنيفة لاتوقيف فيهما في القراءة يستحب وانه يجوز ان يقرأ فيهما المرء حزبه من الليل ≈ والسب في اختلافهم اختلاف قراءته عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة واختـــــلافهم في تعيين القراءة في الصلاة وذلك انه روى عنه عليه الصلاة والسلام : انه كان يخفف ركعتي الفجر على ماروته عائشــة قالت حتى اني أقول أفرأ فيهما بام الفرآن أم لا فظاهر هــذا انه كان يقرأ فيهمــا بام القرآن فقط وروى عنــه من طريق أبي هر برة خرَّجه أبو داود انه كان يقرأ فيهما بقلهوالله أحد وقل ياأيها الكافرون فمن ذهب مذهب حديث عائشة اختار قراءة أم القرآن فقط، ومن ذهب مذهب الحديث الثاني اختار أم القرآن وسورة قصيرة،ومن كان على أصله في أنه لا تتمين القراءة في الصلاة لقوله تعالى فاقرؤا ماتيسر منه) قال يقرأ فيهماما أحب. والثانية في صفة القراءة المستحبة فيهما فذهب مالك والشافعي وأكثر العلماء الي ان المستحب فيهماهو الاسرار وذهب قوم الى أن المستحب فيهما هوالجهر وخير قوم في ذلك بين الاسر اروالجهر \* والسبب في ذلك تعارض مفهوم الآثار وذلك ان حديث عائشة المنقدم المفهوم من ظاهر ه انه عليه الصلاة والسلام: يقرأ فيهماسر اولولاذلك لم تشك عائشة هل قرأ فيهما بامالقر آن أم لاوظاهر ماروى أبوهرير مأنهكان يقرأ فيهمابقل ياايهاالكافرون وقلهواللهأحدان قراءته عليهالسلام فيهما كانت جهراً ولولا ذلك ما علم أبو هريرة ما كان يقرأ فيهما فمن ذهب مذهب انترجيح بينهذين الاثرين قال اما باختيار الجهر ان رجح حديث أبي هريرة واما باختيار الاسرار ان رجح حديث عائشة ، ومن ذهب مذهب الجمع قال بالتخبر . والثالثة في الذي لم يحصل ركمتي الفج وأدرك الامام في الصلاة أو دخل المسجد ليصليهما فاقيمت الصلاة فقال مالك اذا كان قد دخل المسجد فاقيمت الصلاة فاليدخل مع الامأم في الصلاة ولا يركمهما في ألمسجد والامام يصلي الفرض وان كان لم يدخل

المسجدفان لم يخفأن يفوته الامام بركعة فليركعهما خارج المسجد وإنخاف فوات الركعة فليدخل مع الامام ثم يصليهما اذا طلعت الشمس، ووافق أبو حنيفة مالكه فى الفرق بين ان يدخل المسجد أولا يدخله وخالفه في الحد في ذلك فقال يركمهما خارج المسجد ما ظن انه يدرك ركعةمن الصبح مع الامام، وقال الشافعي اذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا يركمهما أصلالا داخل المسجد ولا خارجه وحكى ابن المنذر ان قوماً جوزوا ركوعها في المسجد والاماميصلي وهوشاذ لله والسببفي اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام ، اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الاالمكتوبة فمن حمل هذا على عمومه لم يجز صلاة ركمتي الفجر اذاأقيت الصلاة المكتوبة لاخارج السجدولا داخله ومن قصره على المسجد فقط أجازذلك خارج المسجدمالم تفتهالفريضة أولم يفته منها جزء،ومن ذهب مذهب العموم فالعلة عنده في النهي انما هو الاشتغال بالنفل عن الفريضة، ومن قصر ذلك على المسجد فالعلة عنده أنما هو أن تبكون صلاتان معا في موضع واحد لمكان الاختلاف على الأمام كما روى عن أبي سلمة بن أبي عبد الرحمن انه قال سمع قموم الاقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلمي فقال أصلانان مما أصلانان معا قال وذلك في صلاة الصبح والركمتين اللتين قبل الصبح وأنما اختاف مالك وأبو حنيفة في القدر الذي يراعي من فوات صلاة الفريضة من قبل اختلافهم في القدر الذي به يفوت فضل صلاة الجماعة المشتغل بركمتي الفجر اذ كان فضل صلاة الجماعة عندهم أفضل من ركعتى الفجر فمن رأى أنه بفوات ركمةمنها يفوته فضل صلاة الجماعة قال بتشاغل بها مالم تفته ركمةمن الصلاة المفروضة ومن رأى إنه يدرك الفضل إذا أدرك ركمة من الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك وكمة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أي قد أدرك فضاما وحمل ذلك على عمومة في تارك ذلك قصدا أوبغيراختيار قال يتشاغل بها ما ظن انه يدرك ركمة منها؛ومالك انما يحدل هذا الحديث واللهاعلم على من فاتنه الصلاة دون قصد منه لفواتها ولذلك رأى أنه اذ فانتهمنهاركة فقدفانه فضلها وأمامن أجاز ركعتي الفجر فيالمسجدوالصلاة تقام وفالسبب في ذلك أحد أمرين ، اما أنه لم يصح عنده هذا الاثر ؛ أو لم يبلغه قال أبو بكرين. المنذر هو أثر ثابت أعنى قوله عليه الصلاة والسلام: اذا أقيمت الصلاة فلاصلاة الا المكتوبة وكذلك مححه أبوعمر بن عبد البر وإجازة ذلك تروى عن أبن مسعود، والرابعة في وقت قضائها اذا فاتتح صلى الصبح فان طائفة قالت يقضيها بعد صلاة الصبح وبه قال عطاء وابن جريج، وقال قوم يقضيها بعد طلوع الشمس ومن هؤلا من جمل لحا هذاالوةتغيرمتسع ومنهم من جعله لها متسعا فقال يقضيها من لدن طلوغ الشمس الى وقت الزوال ولا يقضيها بمدالزوال وهؤلاه الذين قالوا بالقضاه منهم من استحب ذلك ومنهم من خير فيه.والاصل في قضائها صلاته لها عليه الصلاة والسلام بعد طلوع الشمس حين نام عن الصلاة

## هي الباب الثالث في النوافل عليه

واختلفوا فيالنوافل هل نثني أو تربع أوتئاث فقال مالك والشافمي صلاة التطوع بالليل والنهار مثني مثني يسلم في كل ركمتين وقال أبو حنيفة ان شاء ثني أو ثلث أوربع أوسدس أو تمن دون ان يفصل بينهما بسلام،وفرق قوم بين صلاة الليل وصلاة النهار فقالوا صلاة الليل مثنى مثني وصلاة النهار أربع 🌣 والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار الواردة في هذا الباب وذلك انهورد في هذا الباب من حديث ابن عمران أن رجلاسأل الذي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل فقال : صلاة الليل مثني مثني فاذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر لهما قدصلي وثبت عنه عليه الصلاة والسلام:انه كان يصلي قبل الظهر ركمتين وبمدها ركمتين وبعد المغرب ركمتين وبعد الجمعة ركعتين وقبل العصر ركمتين فمنأخذ بهذين الحديثين قال صلاة الليل والنهار مثني مثني وثبت أيضاً من حديث عائشة انها قالت وقد وصفت صلاة رسول الله صلى اللةعليه وسلم كان يصلى اربما فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربما فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت فقات يارسول الله:أتنام قبل أن توتر قال يا عائشة إن عبني ننامان ولا ينام قاي وثبت عنه أيضا من طريق أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام: من كان يصلى بعد الجمعة فليصل أربعاً وروى الاسود عن عن عائشة أن رسول اللَّصلي الله عليه وسلم كان يصلي من الليل تسبع ركمات فلما أسن صلى سبيع ركمات فن أخذ أيضا بظاهر هذه الاحاديث جوز التنفل بالاربع والثلاث دون أن يفصل بينهما بسلام والجمهور على انه لا يتنفل بواحدة وأحسب إن فيه خلافًا شاذًا.

# معلى الباب الرابع كا

في ركعتى دخول المسجد والجمهور على أن ركعتى دخول المسجد مندوب اليها من غير ايجاب، وذهب أهل الظاهر الى وجوبها على وسبب الحلاف فى ذلك هل الامر في قوله عليه الصلاة والسلام: اذا جاه أحدكم المسجد فليركع ركمتين محمول على الندب أوعلى الوجوب فان الحديث متفق على صحته فمن تمسك في ذلك بما اتفق عليه الجمهور

من ان الاصل هو حمل الاوامر المطلقة على الوجوب حتى يدل الدليل على الندب ولم ينقدح عنده دليل ينقل الحــ كم من الوجوب الى الندب قال الركمتان واجبتان؛ ومن انقدح عنده دليل على حمل الاوام ههنا على الندب أوكان الاصل عنده في الاوامر أن تحمل على الندب حتى يدل الدليل على الوجوب فان هذا قـــد قال به قوم قال الركمتان غير واجبتين.لكن الجمهور أنما ذهبوا الى حمل الأمر همنا على الندب لمسكان التعارض الذي بينه وبين الاحاديث التي تقتضي بظاهرها أوبنصها ان لاصلاة مفروضة الا الصلوات الخمس التي ذكرناها في صدر هذا الكناب مثل حديث الاعرابي وغيره وذلك انه ان حمل الامر ههذا على الوجوب لزم أن تكون المفروضات أكثرمن خس ولمن أوجبها أن الوجوب ههنا انما هو متعلق بدخول المستجد لامطلقا كالأمر بالصلوات ألمفروضة وللفقهاءان تقييد وجوبها بالمسكان شمييه بتقييد وجوبها بالزمان ولاهل الظاهر ان المكان المخصوص ليس من شرط صحة الصلاة والزمان من شرط صحة الصلاة المفروضة من واختلف العلماء من هذا الباب فيمن جاء المسجد وقد ركع ركمتي الفجر، في بيته هل يركع عند دخوله المسجد أملا فقال الشافعي يركع وهي رواية أشهب عن مالك وقال ابوحيفة لايركع وهي رواية ابن القاسم عن مالك به وسبب اختلافهم معارضة عموم قوله عليه الصلاة والسلام: اذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركمتين قوله عليه الصلاة والسلام لاصلاة بعد الفجر الأركعتي الصبح فههنا عمومان وخصوصان ؛ أحسدها في الزمان ؛ والأنخر في الصلاة وذلك أن حديث الامر بالصلاة عند دخول المسجد عام في الزمان خاص في الصلاة والنهي عن الصلاة بعد الفجر الاركمتا الصبح خاص في الزمان عام في الصلاة فمن استشى خاص الصلاة من عامها رأى الركوع بعد ركعتي الفجر ومن استثنى خاص الزمان من عامه لم يوجب ذلك وقد قلنا أن مثل هذا النعارض أذا وقع فليس يجب أن يصارالي أحد التخصيصين الابدليل وحديث النهى لايمارض به حديث الأمر الثابت والله أعلم فان ثبت الحديث وجب طلب الدليل من موضع آخر .

## ﴿ الباب الخامس ﴾

وأجموا على أن قيام شهر رمضان مرغب فيه أكثر من سائر الأشهر لقوله عليه الصلاة والسلام: من قامر مضان المانا واحتسابا غفر لهماتقدم من ذنبه وان التراويح التي جمع عليها عمر بن الخطاب الناس مرغب فيها وان كانوا اختلفوا أى أفضل أهى أو الصلاة آخر الليل أعنى التي كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الجمهور

على ان الصلاة آخر الليل أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوة حكم الا المسكنة وبالقول عمر فيها والتي تنامون عنها أفضل عن واختلفوا في المختار من عدد الركمات التي يقوم بها الناس في رمضان فاختار مالك في أحد قوليه وأبو حنيفة والشافمي وأحمد وداود القيام بعشرين ركعة سوى الوتر وذكر ابن القاسم عنمالك أنه كان يستحسن ستا وثلاثين ركعة والوتر ثلاث عن وسلب اختلافهم اختلاف النقل في ذلك وذلك أن مالسكا روى عن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب بثلاث وعشرين ركعة وخرج ابن أبي شيبة عن يقومون في زمان عمر بن الخطاب بثلاث وعشرين ركعة وخرج ابن أبي شيبة عن داود بن قيس قال أدركت الناس بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان عماون ستا ونلاثين ركعة ويوترون بثلاث وذكر ابن القاسم عن مالك انه ألام القديم يعني القيام بست وثلاثين ركعة والم

### ( الباب السادس في صلاة الـ كسوف)

انفقوا على أن صلاة كسوف الشمس سنة وانها في جماعة ، واختلفوا في صــفتها وفي صفة القراءة فيها وفي الأوقات التي تجوز فيها وهل من شروطها الخطبة أملاوهال كسوف القمر في ذلك لكسوف الشمس فني ذلك خس مسائل أصول في هذا الباب. ( المسئلة الاولى ) ذهب مالك والشافعي وجهور أهل الحجاز وأحمد أن صلاة الكسوف ركعتان في الركعة ركوعان وذهب أبوحنيفه والكوفيون الى أن صلاة الكسوف ركعتان على هيئة صلاة العيدوالجمعة تة والسبب في اخلافهم اختلاف الاآثار الواردة في هذا الباب ومخالفة القياس لبمضها وذلك انهثبت منحديث عائشة أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسولالله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فقام فأطال القيام ثم رك فاطال الركوع ثمقام فاطال القيام وهو دون القيام الاول ثمركع فاطال الركوع وهودون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثمر فع فسجد ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم انصر ف وقد تجلت الشمس ولماثبت أيضامن هذه الصفة فيحديث ابن عباس أعنى من ركوعين في ركمة قال أبو عمر هذان الحديثان من أصح ماروى في هسذا الياب فمن أخذ بهذين الحديثين ورجحهما على غيرهما من قبل النقل قال صلاة الكسوف ركمة وورد أيضًا من حديث أبي بكرة وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمر والنعمان بن بشير ومشهورة صحاح ومن أحسنها حديث أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال صلى بنار سول

الله صلى الله عليه و سلم في الكسوف نحو صلانكم يركع ويستجد ركمتين ركمتين ويسأل الله حتى تجلت الشمس فمن رجح هذه الآثار لكشرتها وموافقتهاللقياس أعنى موافقتها سائر الصلوات قال صلاة الكسوف ركمتان. قال القاضي خرج مسلم حديث سمرة قال أبوعمر وبالجلة فانما صار كل فريق منهم الى ماروى عن سلفه ولذلك رأى بعض أهل الملم ان هذا كله على النخير وعن قال بذلك الطبرى، قال القاضي وهو الأولى فان الجمع أولى من الترجيح قال أبو عمر وقد روى في صلاة الكسوف عصر ركمات في ركعتين وثمان ركعات في ركعتين وست ركعات في ركعتين وأربع ركعات في ركعتين لكن من طرق ضعيفة . قال أبو بكر بن المنذر وقال اسحاق بن راهويه كل ماورد من ذلك فمؤتلف غير مختلف لأن الاعتبار في ذلك لتجلى الكسوف فالزيادة في الركوع أنما تقع بحسب اختلاف التجلي في الكسوفات التي صلى فيها وروى عن العلا. بن زياد انه كان يرى أن المصلى ينظر الى الشمس إذا رفع رأسه من الركوع فانكانت قد تجلت سجد وأضاف اليها ركمة ثانية وان كانت لم تنجل ركع في الركمة الواحدة ركعة ثانية ثم نظر الى الشمس فان كانت تجلت سجد وأضاف إليها ثانية وان كانت لم تنجل ركع ثالثة في الركعة الاولى وهكذا حتى تنجلي وكان اسحق بن راهويه يقول لايتمدى بذلك أربع ركمات في ركمة لانه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك وقال أبو بكر بن المنـــذر وكان بعض أصحابنا يقول الاختيار في صلاة الكسوف ثابت والخيار في ذلك للمصلى ان شاء في كل ركمة ركوءين وأن شاء ثلاثة وأن شاء أربعة ولم يصح عنده ذلك قال وهذا يدل على ان الني عليه الصلاة والسلام صلى في كسوفات كثيرة.قال القاضي هذا الذي ذكره هو الذي خرجه مسلم ولاأدري كيف قال أبو عمر فيهاانها وردت من طرق ضعيفة وأما عشر ركمات في ركمتين فاعا أخرجه أبو داود فقط. ﴿ المسئلة الثانية ﴾ واختلفوا في القراءة ﴿ فيها فذهب مالك والشافعي الى أن القراءة فيها سر ١ وقال أبو يوسف وحمسد بن الحسن وأحمد واسحاق وابن راهويه يجهر بالقراءة فيها \* والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك بمفهومها وبصيغها وذلك أن مفهوم حديث ابن عباس الثابت انه قرأ سرا لقوله فيه عنه عليه الصـــلاة والسلام فقام قياما نحواً من سورة البقرة وقد روى هذا المنى نصاً عنه أنه قال قمت الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سمعت منه حرفا وقدروى أيضاً من طريق أبن اسحاق عن عائشة في صلاة الكسوف انها قالت تحريت قراءته فحررت انه قرأ سورة البقرة فمن رجح هذه الاحاديث قال القراءة فيها سر ولمسكان ماجاء في هذه الآثار استحب مالك والشافعي ان يقرأ في الاولى البقرة وفي الثانية آل عمران وفي

الثالثة بقدر مائة وخسين آية من البقرة وفي الرابعة بقدر خسين آية من البقرة وفي كل واحدة ام القرآن ورجحوا أيضا مذهبهم هذا بما روى عنه عليه الصلاة والسلام النهار عجماه ووردت همنا أيضاً أحاديث مخالفة لهذه فنها انه روى انه عليه الصلاة والسلام اقرأ في أحدى الركمتين من صلاة الكسوف بالنجم ومفهوم هذا انه جهر وكان أحمد واسحق يحتجان لهذا المذهب بحديث سفيان بن الحسن عن الزهرى عن عروة عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام اجهر بالقراءة في كسوف الشمس قال أبو عمر سفيان بن الحسن ليس بالقوى وقال وقد تابعه على ذلك عن النهرى عبدالرحمن بن سليمان بن الحسن ليس بالقوى وقال وقد تابعه على ذلك عن الزهرى عبدالرحمن بن سليمان بن كثير وكلهم ليس في الحديث الزهرى معان حديث ابن استحاق المتقدم عن عائشة يقارضه واحتبج هؤلاه أيضا لمذهبهم بالقياس الشبهى فقالوا استحاق المتقدم عن عائشة يقارضه واحتبج هؤلاه أيضا المذهبهم بالقياس الشبهى فقالوا على ذلك كله الطبرى وهي طريقة الجمسع وقد قلنا انها أولى من طريقة الترجيح اذا أعكنت ولا خلاف في هذا أعلمه بين الاصوليين .

(المسئلة الثالثة) واختلفوا في الوقت الذي تصلى فيه فقال الشافهي تصلى في الموقات المنهى عن الصلاة فيها وغير المنهى، وقال أبو حنيفة لاتصلى في الاوقات المنهى عن الصلاة فيها، وأما مالك فروى عنه ابن وهب أنه قال لا يصلى لكسوف الشمس الا في الوقت الذي تجوز فيه النافلة وروى ابن القاسم أن سنتها أن تصلى ضحى الى الزوال لله وسبب اختلافهم في هذه المسئلة اختلافهم في جنس الصلاة التي لانصلى في الاوقات المنهى عنها فن رأى أن تلك الاوقات تختص بجميع اجناس الصلاة لم يجز فيها صلاة كسوف ولا غيرها؛ رمن رأى ان تلك الاحاديث تختص بالنوافل وكانت الصلاة عنده في الكسوف سنة أجاز ذلك، ومن رأى أيضا انها من النفل لم يجزها في أوقات النهى وأما رواية ابن القاسم عن مالك فليس لها وجه النفل لم يجزها في أوقات النهى وأما رواية ابن القاسم عن مالك فليس لها وجه الا تشميها بصلاة الميد ؛

( المسئلة الرابعة ) واختلفوا أيضا هل من شرطها الخطبة بعد الصلاة فذهب الشافهي إلى أن ذلك من شرطها، وذهب مالك وأبو حنيفة الى انه لاخطبة في صلاة الكسوف والسبب في اختلافهم اختلافهم في العلة التي من أجلها خطبر سول الله الناس لما انصر ف من الصلاة من صلاة الكسوف على ما في حديث عائشة وذلك أنها روت انه لما انصر ف من الصلاة وقد تجلت الشمس حمد الله وأثنى عليه ثم قال 1 ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته الحديث فزعم الشافهي انه انما خطب لان من سنة هذه الصلاة الخطبة كالحال في صلاة العيدين والاستشقاه، وزعم بعض من قال بقول أولئك ان

خطبة النبي عليه الصلاة والسلامانما كانت يومئذ لأن الناس زعموا أن الشمس أنما كسفت لموت ابراهيم ابنه عليه السلام.

﴿ المسئَّلَةُ الْحَامِسَةُ ﴾ واختافوا في كسوف القمر فذهب الشافعي الى انه يصليم له في جماعة وعلى نحو مايصلي في كسوف الشمس وبه قال أحمد وداود وجاعة وذهب مالك وأبو حنيفة الى انه لايصلى له في جماعة واستحبوا أن يصلى الناس له افذاذا ركمتين كسائر الصلوات النافلة ، وسبب اختــ لافهم اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يعضفان لموت أحد ولا لحياته فاذا رأيتموها فادعوا ألله وصلواحتي يكشف مابكم وتصدقوا خرجه البخاري ومسلم فمن فهم ههنا من الاس بالصلاة فيهما ممنى واحداً وهي الصفة التي فعلها في كسوف الشمس رأى الصلاة فيها في جماعة ومن فهم من ذلك معنى مختلفًا لأنه لم يروعنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى في كسوف القمرمع كثرة دورانه قال المفهوم من ذلك أقل ما ينطلق عليه اسم صلاة في الشرع وهي النافلة فذا وكان قائل هـ ذا القول يرى أن الاصل هوان يحمل امم الصلاة في الشرع اذا ورد لامر بها على أقل ماينطلق عليه هـ ذا الاسم في الشرع إلا إن يدل الدليل على غير ذلك فلما دل فعله عليه الصلاة والسلام في كسوف الشمس على غير ذلك بقى المفهوم في كسوف القمر على أصله والشافعي يجمل فعله فيكسوف الشمس بيانا لمجمل سأأمر به من الصلاة فيهما فوجب الوقوف عندذلك، وزعم أبوعمر بن عبد البرانه روى عنابن عباس وعثمان انهما صليا في القمر في جماعة ركعتين في كل ركعة ركوعان مثل قول الشافعي. وقد استحب قوم الصلاة للزلزلة والربيح والظلمة وغير ذلك من الآيات قياسا على كسوف القمر والشمس لنصه عليه الصلاة والسلام على العلة في ذلك وهو كونها آية وهو من أقوىأجناس القياس عندهم لأنه قياس العالمة التي نص عليها لكن لم ير هـ ذا مالك ولا الشافسي ولا جـاعة من أهل العلم، وقال. أبو حنيفة ان صلى للزلزلة فقد أحسن والا فلا حرج وروى ابن عباس انهصلي لها مثل صلاة الكسوف.

### ( الباب السابع في صلاة الاستسقاء )

أجمع العلماء على أن الحروج الى الاستسقاء والبروز عن المصر والدعاء الى الله تمالى والتضرع اليه في نزول المطر سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلفوا في الصلاة في الاستسقاء فالجمهور على أن ذلك من سنة الحروج الى الاستسقاء

الا أباحنيفة فانه قال ليس من سنة الصلاة لله وسبب الحلاف انه ورد في بعض الآثار انه استسقى وصلى وفي بعضها لم يذكر فيها صلاة ومن أشهر ماورد في انه صلى وبه أَخَذَ الجُمهُورِ حَدَيْثُ عَبَادَ بِنَ تَهُمْ عَنْ عَمْهُ أَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم خَرْجَ بالناس يستدقى فصلى بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءة ورفع يديه حذو منكبيه وحول رداءه واستقبل القبلة واستسقى خرجه البخارى ومسلم،وأما الاحاديث السثى ذكرفيها الاستسقاء وليس فيها ذكر الصلاة فمنها حديث أنس بن مالك خرجه مسلم انه قال جاء رجل الى رسول الله عليه وسلم فقال يارسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادع الله فدعا رسول الله صلى الله علميه وسلم فمطرنا من الجمعة الى الجمعة ومنها حديث عبد الله بن زيد المــازني وفيه إنه قال خرج: رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة ولم يذكرفيه صلاة وزعم القائلون بظاهرهذا الاثر ان ذلك مروى عن عمر بن الخطاب أعنى انه خرج الى المصلى فاستسقى ولم يصل.والحجة للجمهور انه من لم يذكر شيئا فليس هو مججة على من ذكره والذي يدل عليسه اختسلاف الآثار في ذلك ليس عندى فيه شيء أكثر من أن الصلاة ليست من شرط صحة الاستسقاء اذ قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قد استسقى على المنبر لاانها لبِست من سنته كما ذهب اليه أبوحنيفة وأجمع القائلون بان الصلاة من سنته على أن الحطبة أيضًا من سنته لورود ذاك في الاثر قال ابن المنذر ثبتأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء وخطب.واختلفوا هل هي قبل الصلاة أوبعدها لأختلاف الاثار في ذلك فرأى قوم انها بعد الصلاة قياسا على صلاة العيدين وبه قال الشافعي ومالك؛ وقال الليث من سعد الخطبة قبل الصلاة قال أبن المنذر قدروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: انه استدتى فخطب قبل الصلاة وروى عن عمر بن الخطاب مثل ذلك وبه نأخذ • قال القاضي وقد خرج ذلك أبوداود من طرق ومن ذكر الخطبة فأنما ذكرها في علمي قبل الصلاة واتفقوا على إن القراءة فيهاجهرا لله واختلفواهل يكبر فيها كايكير في العيدين فذهب مالك الى انه يكبر فيها كايكبر في سائر الصلوات وذهب الشافمي الى أنه يكبر فيها كما يكبر في العيد بن الحولاف الحالافهم في قياسها على صلاة العدين وقد احتج الشافعي لمذهبه في ذلك بما روى عن ابن عباس أن رسول الله صلى عليه وسلم : صلى فيها ركمتين كما يصلى في العيدين وانفقوا على أن من سنتها ان يستقبل الامام القبلة واقفا ويدعوويحول رداه هرافعا يديه على ماجاء في الآثار لله واختلفوا في كيفية ذلك ومتى يفعلذلك فأما كيف ذلك فالجمهور على أنه يجعل ماعلى بمينه على شماله وماعلى شماله على بمينه، وقال الشافعي بل يحمل أعلاه أسفله وماعلى بمينه منه على يساره

وماعلى يساره على يمينه و وسبب الاختلاف اختلاف الآثار في ذلك وذلك أنه عافى حديث عبد الله بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم في خرج ألى المصلى يستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين وفي بعض رواياته قلت أجمل الشمال على اليمن واليمين على الشمال على الشمال أم اجمل أعلاه أسسفله قال بل جمل الشمال على اليمن واليمين على الشمال وجاء أيضا في حديث عبد الله هدذا انه قال استسقى رسول الله صلى الله عليسه وسلم وعليه خيصة له سوداه فاراد أن ياخذ باسفلها فيجمله اعلاها فلما ثقلت عليه قلمها على عاتقة. وأما متى يفعل الامام ذلك فان مالكا والشافعي قالا يفعل ذلك عند الفراغ من الحطبة، وقال أبو يوسف يحول رداه ه اذا مضى صدر من الخطبة وروى ذلك أيضا عن مالك وكلهم يقول انه اذاحول الامام رداءه قائم احول الناس ارديتهم جلو سالقوله عليه الصلاة والسلام إنما جمل الامام ليؤتم به الا محمد بن الحسن والليث بن سسمد وبعض أصحاب مالك فان الناس عندهم لا يحولون ارديتهم بتحويل الامام لانه لم ينقل وبعض أصحاب مالك فان الناس عندهم لا يحولون ارديتهم بتحويل الامام لانه لم ينقل خلك في صلانه عليه الصلاة والسلام بهم وجماعة الملماء على أن الحروج لها وقت الحروج الى صلاة العيدين الا أبا بكر بن محمد بن حزم فانه قال ان الحروج اليها عند الزوال وروى أبو داود عن عائشة أن رسسول الله صلى الله عليه وسلم . خرج عند الزوال وروى أبو داود عن عائشة أن رسسول الله صلى الله عليه وسلم . خرج عند الزوال وروى أبو داود عن عائشة أن رسسول الله صلى الله عليه وسلم . خرج عند الزوال وروى أبو داود عن عائشة أن رسسول الله صلى الله عليه وسلم . خرج الهي الاستسقاء حين بدا حاجب الشمس .

# ﴿ الباب الثامن في صلاة العيدين

ست مع تكبيرة القيام من السحود وقال أبو حنيفة يكبر في الأولى ثلاثا بعد تكبيرة الاحرام يرفع يديه فيها ثم يقرأ أم القرآن وسورة ثم يكبرراكما ولا يرفع يديه فاذا قام الى الثانية كبر ولم يرفع يديه وقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم كبر ثلاث تكبيرات يرفع فيها يديهثم يكبرللركوع ولايرفع فيهايديه ؛ وقال قوم فيهاتسع في كل ركمة وهومروى عن ابن عباس والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب وبه قال النخمي الله وسبب اختلافهم اختلاف الآثار المنقولة في ذلك عن الصحابة فذهب مالك رحمالله الى مارواه عن ابن عمرانه قال شهدت الاضحى والفطرمع أبي هريرة فكبر في الاولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة خسا قبل القراءة ولأن العمل عنده بالمدينة كان على هذا وبهذا الاثر بمينه أخذ الشافعي الاأنه تأول في السبع انه ليس فيها تكبيرة الاحرام كا ليس في الحمّس تكبيرة القيام ويشبه أن يكون مالك أنما أصاره أن يعد تكبيرة الاحرام في السبع ويعدد تكبيرة القيام زائدا على الخمس المروية ان العمل الفاه على ذلك فكانه عنده وجه من الجمع بين الاثر والعمل وقد خرج أبو داود معنى حديث أبي هريرة مرفوعا عن عائشة وعن عمرو بن العاصي وروى أنه سئل أبوموسي الأشعري وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الاضحى والفطر فقال أبو موسي كان يكبر أربعا على الجنائز فقال حذيفة صدق فقال أبو موسى كذلك كنت أكبر في البصرة حين كـنت عليهم؛ وقال قوم بهذا، وأما أبو حنيفة وسائر الكوفين فأنهم اعتمدوا فيذلك على ابن مسعود وذلك انه تبت عنه انه كان يعلمهم صلاة المسئلة لانه لم يثبت فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء ومسلوم أن فعل الصحابة في ذلك هو توقيف اذ لامدخل للقياس في ذلك.وكذلك اختلفوا في رفع اليدين عند كل تكييرة أفنهم من رأى ذلك وهو مذهب الشافعي، ومنهم من لم ير الرفع الافي الاستفتاح فقط ومنهم من خير \* واختافوا فيمن تحب عليه صلاة الميد أعنى وجوب السنة فقالت طائفة يصليها الحاضر والمسافر وبه قال الشافعي والحسن البصري وكذلك قال الشافعي أنه يصليها أهل اليوادي ومن لا يجمع حتى المرأة في بيتها، وقال أبو حنيفة واصحابه أنما تجب صلاة الجمعة والعيدين على أهل الأمصار والمدائن وروى عن على انه قال 1 لا جمة ولا تشريق الا في مصر جامع وروى عن الزهرى انه قال 1 لا صلاة فطر ولا أضحى على مسافر ﴿ والسبب في هذا الاختلاف اختلافهم في قياسها على الجمعة فمن قاسها على الجمعة كان مذهبه فيها على مذهبه في الجمعة ومن لم يقسها رأى أن الاصل هو أن كل مكاف مخاطب بها حتى يثبت استثناؤه من الحطاب. قال القاضي

قد فرقت السنة بين الحكم للنساء في العيدين والجمعة وذلك انهثبت انه عليه الصلاة والسلام أمرالنساه بالخروج للعيدين ولم يأمر بذلك في الجمعة وكذلك اختلفوافي الموضع الذي يجب منه الحجيء اليها كاختلافهم في صلاة الجمعة من الثلاثة الاميال الى مسيرة اليوم النام .واتفقوا على أن وقتهامن شروق الشمس الى الزوال واختلفوا فيمن لم بأتيهم علم بانه العيد الا بعد الزوال فقالت طائفة ليس عليهمأن يصلوا يومهم ولامن الغدوبه قال مالك والشافعي وأبوثور وقالآخرون يخرجون الىالصلاة فيغداة ثاني العيدوبهقال الاوزاعي وأحمد واسحق قال أبو بكر بن المنذر وبه نقول لحديث رويناه عن الني عليه الصلاة والسلام : أنه أمرهم أن يفطروا فاذا أصبحوا أن يعودوا الى مصلاهم . قال القاضي خرجه أبو داود الا أنه عن صحابي مجهول ولكنالاصل فيهم رضي الله عنهم حملهم على العدالة.واختلفوا اذا اجتمع في يوم واحد عيد وجمة هل يجزى العيد عن الجمعة فقال قوم يجزى العيد عن الجمعة وليس عليه في ذلك اليوم الا العصر فقط وبه قال عطاء وروى ذلك عن ابن الزبير وعلى وقال قوم هـ ذه رخصة لاهل البوادي الذين يردون الامصار للميد والجمعة خاصة كما روىعن عثمان أنه خطب في يوم عيد وجمعة فقال من أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظروهن أحب أن يرجع فليرجع رواه مالك في الموطأ وروى نحوه عن عمر بن عبد العزيروبه قال الشافعي، وقالمالك وأبو حنيفة اذا اجتمع عيد وجمة فالمكلف مخاطب بهما جيعا العيد على أنهسنة والجمعة على أنها فرض ولا ينوب أحدها عن الآخر وهـذا هو الاصل الا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير اليه ومن تمسك بقول عثمان فلانه رأى أن مثل هسذا ليس هو بالرأى وأنما هو توقيف وليس هو بيخارج عن الاصول كل الخروج.

وأما اسقاط فرض الظهروا لجمة التي هي بدله لمكان صلاة العيد فحارج عن الاصول حدا اى أن يذبت في ذلك شرع بحب المصيراليه عنه واختلفوا فيمن تفوته صلاة العيد مع الامام فقال قوم يصلى أربها وبه قال أحمدوالثورى وهوم وى عن ابن مسعود وقال قوم بل يقضيها على صفة صلاة الاهام ركمتين يكبر فيهما نحو تسكيره و يجهر كجهره وبه قال الشافعى وأبو ثوره وقال قوم بل ركمتين فقط لا يجهر فيهما ولا يكبر تسكير العيد، وقال قوم ان صلى الاهام فى المصلى صلى ركمتين وان صلى في غير المصلى صلى أربع ركمات وقال قوم اللاقضاء عليه أصلا وهو قول مالك وأسحابه وحبكى ابن المنذر عنه مثل قول الشافعى فن قال أربعا شبهها بصلاة الجمعة وهو تشبيه ضعيف ومن قال ركمتين كما صلاهما الأمام في مشيرا الى أن الاصل هو أن القضاء يعجب أن يكون على صفة الاداء ومن منع القضاء فلانه رأى انها صلاة من شرطها الجماعة والامام كالجمعة فلم يجب قضاؤها منع القضاء فلانه رأى انها صلاة من شرطها الجماعة والامام كالجمعة فلم يجب قضاؤها

ركعتين ولا أربعا اذ ليست هي بدلا من شيء وهذان القولان هما اللذان يتردد فيهما النظر أعني قول الشافعي وقول مالك.وأما سائر الاقاويل في ذلك فضعيف لامدني له لانصلاة الجمعة بدل من الظهر وهذه ليست بدلامن شيء فكيف يجب أن تقاس احداهما على الآخرى في القضاء وعلى الحقيقة فليس من فاتته الجمعة فصلانه للظهر قضاء بل هي أداء لانه إذا فاته البدل وجبت هي والله الموفق للصواب • واختلفوا في التنفل قيل صلاة العيدوبمدها فالجمهور على انه لا يتنفل لا قبلها ولا بعدها وهو مروى عن على بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة وجابر وبه قال أحمد؛وقيل يتنفل قبلها وبمدها وهو مذهب أنس وعروة وبه قال الشافمي؛وفيه قول ثالث وهو أن يتنفل بمدها ولا يتنفل قلبها وقال به الثورى والاوزاعي وأبوحنيفة وهومروى أيضًا عن ابن مسعود،وفرق قوم بين أن تكون الصلاة في المصلى أو في المسجد وهو مشهور مذهب مالك لله وسبب اختلافهم انه ثبت أن رسول الله صلىالله عليه وسلم خرج يوم فطرأو يوم أضحي فصــلي ركمتين لم يصل قبلهما ولا بمدهما وقال عليه الصلاة والسلام اذا جاء أحدكم المسجد فليركم ركمتين. وترددها أيضا من حيث هي مشروعة بين أن يكون حكمها في استحباب التنفل قبلها وبعدها حكم المسكنتوبة أولا يكون ذلك حكمها فن رأى أن تركه الصلاة قبلها وبعدها هو من باب ترك الصلاة قبل السنن وبعدها ولم ينطلق اسم المسجد عنده على المصلى لميستحب تنفلا لاقبلها ولا بعدها ولذلك تردد المذهب في الصلاة قبلها اذاصليت في السجد لكون دليل الفعل معارضا في ذلك القول أعنى أنه من حيث هو داخل في مسجد يستحب الركوع ومن حيث هو مصلى صلاة العيد يستحبله أن لايركع تشبها بفدله عليه الصلاة والسلام ومن رأى ان ذلك من باب الرخصة ورأى ان اسم المسجد ينطلق على المصلى ندب الى التنفل قبلها ومن شبهها بالصلاة المفروضة استحب التنفل قبلها وبعدها كما قلمنا وروى قوم أنالتنفل قبلها وبعدها من باب المياح الجائز لأمن باب المندوب ولا من باب المحكروه وهو أقل اشتباها ان لم يتناول اسم المسجد المصلي واختلفوا في وقت التكبير في عيد الفطر بمــد أن أجمع على استحبابه الجمهور لقوله تمالي(ولتكملوا العدة ولنكروا الله على ما هداكم)فقال جهور العلماء يكبر عند الغدو الى الصلاة وهو مذهب أبن عمر وجهاعةمن الصحابة والتابعين وبه قال مالك واحمد المصلى وحتى يخرج الامام وكذلك في ليلة الاضحى عندهم ان لم يكن حاجا وروى عن ابن عباس انكار التكبير حملة الا اذا كبر الامام واتفقوا أيضا على التكبير في

ادبار الصلوات أيام الحج واختلفوافي توقيت ذلك اختلافا كثيراً فقال قوم يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة الى المصر من آخر أيام التشريق وبه قال سفيان وأحمد وأبو ثور ، وقيل يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر الى صلاة الصبح من آخرأيام التشريق وهو قول مالك؛والشافعي، وقال الزهري مضت السنة أن يكبر الامام في الامصار دبر صلاة الظهرمن يومالنحر الى المصرمن آخر أيام التشريق وبالجملة فالحلاف في ذلك كنير حكى ابن المنذر فيهاعشرة أقوال تلم وسبب اختلافهم في ذلك هو انهنقلت بالممل ولم ينقل في ذاك قول محمدود فلمااختلفت الصحابة فيذلك اختلف من بمدهم والاصل في هذا الباب قوله تعالى (واذكروا الله في أيام معدودات) فهذا الخطاب وان كان المقصودبهأولا أهل الحيج فان الجمهور راوا انه يعم أهل الحج وغيرهم وتلقى ذلك بالعمل وان كان اختلفوا في التوقيت في ذلك ولمل التوقيت في ذلك على التخيير لأنهم كلهم أجموا على التوقيت واختلفوا فيه ، وقال قوم التكبير دبر الصلوات في هذه الايام أنما هو لمن صلى في جماعة.وكذاك اختلفوا في صفة التكبير في هذه الايام فقال. مالك والشافعي يكبر ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر وقيل يزيد بمد هذا لا إله الا الله وحده لا شريك له له اللك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وروى عن ابن عباس انه يقول الله أكبر كبيراً ثلاث مرات ثم يقول الرابعة ولله الحمد وقالت جماعة ليس فيه شيء موقت ؆ والسبب في هذا الاختلاف عدم التحديد في ذلك في الشرع مع فهمهم من الشرع في ذلك التوقيت أعنى فهم الاكشر وهذا هو السبب في اختلافهم في توقيت زمان الشكبير أعني فهم التوقيت مع عدم النص في ذلك . وأجموا على انه يستحب أن يفطر في عيد الفطر قبل الغدو الى المصلى وأن لا يفطر يوم الاضحى الا بعد الانصراف من الصلاة وانه يستحب أن يرجع على غير الطريق التي مشي عليها لثبوت ذاك عن فعله عليه الصلاة والسلام.

# (الباب التاسع في سجود القرآن)

والمكلام في هذا الباب ينحصر في خمسة فصول . في حكم السجود . وفي عدد السجدات التي يسجد لها وعلى السجدات التي يسجد لها وعلى من يجب السجود . وفي صفة السجود .

فأما حكم سجود التلاوة فان أبا حنيفة وأصحابه قالوا هوواجب,وقال مالك والشافعي هو مسنون وليس بواجب وسبب الحلاف اختلافهم في مفهوم الاوامر بالسجود والاخبار التي ممناهامه في الاوامر بالسجود مثل قوله تعالى (اذا نتلي عليهم اآبات الرحن

خروا سجدا وبكياً) هل هي محمولة على الوجوب أو على الندب فأبو حنيفة حملها على ظاهرها منالوجوب؛ومالكوالشافعي اتبعا في مفهومهما الصحابة اذ كانوا همأقعديفهم الاوامر الشرعيةوذلك انه لماثبتان عمر بن الخطاب قرأ السجدة يومالجممة فنزل وسجد وسجد الناسمه فلما كان في الجمعة الثانية وقرأها تهيأ الناس للسجود فقال على رسلكم إن الله لم يكشبها علينا الأأن نشاء قالوا وهذا بمحضر الصحابة فلم ينقل عن أحدمهنم خلاف وهم أفهم بمغزىالشرع وهذا انما يحتج به من يرى قولاالصحابي اذا لم يكن له مخالف حجة ؛ وقد احتج أصحاب الشافعي فيذلك بحديث زيد بن ثابت انه قال كـنت اقرأً القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأت سورة الحج فلم يسجدوا ولمنسجد وكذلك أيضًا يحتج لهؤلاه بما روى عنه عليه الصلاة والسلام: انه لم يسجد في المفصل وبما روى أنه سجد فيها لات وجه الجمع بين ذلك يقتضي ان لا يكون السجود واحباً وذلك بان يكون كل واحد منهم حدث بما رأى من قال انه سجد ومن قال أنه لم يسجد ، وأما أبو حنيفة فتمسك في ذلك بان الاصل هو حمل الاوامر على الوجوب او الاخبار التي تتنزل منزلة الاوامر وقد قال ابو المالي ان احتجاج أبي حنيفة بالاوامر الواردة بالسجود في ذلك لا منى له فال إبحاب السجود مطلقا ليس يقتضي وجوبه مقيدأوهو عند القراءة اعنى قراءة آية السجود قال ولوكان الاس كازعمابوح:يفة لكانت الصلاة تبحب عند قراءة الأيةالتي فيهاالام بالصلاة واذا لم بجب ذلك فليس يجب السجود عند قراءة الآيةالتي فيها الامربالسجودمن الامربالسجود ولابي حنيفةان يقول قد اجمع المسلمون على ان الاخبار الواردة في السجود عند تلاوة القرآن هي بمنى الامر وذلك في أكثر المواضع واذا كان ذلك كذلك فقد ورد الامر السجود مقيدأ بالتلاوة اعبى عندالتلاوة ووردالامربه مطلقا فوجب حمل المطلق على المقيد وليس الامر في ذلك بالسجود كالامر بالصلاة فان الصلاة قيد وجوبها بقبود الامر بالسجود الوارد فيها أعنى انهءندالنلاوة فوجب أن يحمل مقتضي الاس في الوجوب عليه -

وأما عدد عزائم سجود القرآن فان مالكا قال في الوطا الامر عندنا ان عزائم سجود القرآن احدى عشرة سجدة لبس في المفصل منها شيء . وقال أصحابه أولها خاتمة الاعراف ، وثانيها في الرعد عند قوله تعالى (بالغدو والآصال) وثالثها في البحل عند قوله تعالى (بالغدو والآصال) وثالثها في البحل عند قوله تعالى (ويزيدهم خشوعا) وخامسها في مريم عند قوله تعالى (خروا سجدا وبكيا) وسادسها الاولى من

الحج عند قوله تعالى (ان الله يفعل امايشاه) . وسابعها في الفرفان عندقوله (وزادهم نفورا) وثامنها في النمل عند قوله تعالى (رب العرش العظيم). وتاسعها في الم تنزيل عند قوله تعالى (وهم لايستكبرون) وعاشرها في سندقوله تعالى (وخرراكما وأناب) . والحادية عشرة في حمتنزيل عند قوله تعالى (ان كنتماياه تعبدون) يقيل عند قوله وهم لايستمون وقال الشافعي أربع عشرة سجدة ثلاث منها في المفصل في الانشقاق وفي النجم وفي اقرأ باسم ربك ولم يرفي صسحدة لانها عنده من باب الشكر وقال أحمد هي خمس عشرة سجدة أثبت فيها الثانية من الحجوسجدة صوقال أبوحنيفة هي اثنتا عشرة سجدة قال الطحاوى هي كل الثانية من الحجوسجدة صوقال أبوحنيفة هي اثنتا عشرة سجدة قال الطحاوى هي كل الثانية من الحجوسجدة عددها وذاك انهم من اعتمدها أهل المدينة ومنهم من اعتمد الله الله وأسحابه وأما الذين اعتمدوا المل فائك وأصحابه وأما الذين اعتمدوا القياس من اعتمد الساع أما الذين اعتمدوا المل فائك وأصحابه وأما الذين اعتمدوا القياس من اعتمد الساع أما الذين اعتمدوا المل فائك وأصحابه وأما الذين اعتمدوا القياس والموروفي والنمل والم تنزيل فوجب أن يلحق بها سائر السجدات التي عامت بلفظ الامر وهي التي في صوفي الانشقاق ويسقط ثلاثة جاءت بلفظ الامر وهي التي في صوفي الانشقاق ويسقط ثلاثة جاءت بلفظ الامر وهي اتي في صوفي المنائية من الحجر وفي الثانية من الحجر وفي الثانية من الحجر وفي التائية من الخيح وفي المتراك المراك .

وأما الذين اعتمدو السباع فانهم صاروا الى ماثبت عنه عليه الصلاة والسلام من سجوده فى الانشقاق وفى اقرأباسم ربكوفى النجم خرج ذلك مسلم وقال الاثرم سئل أحمد كم فى الحج من سجدة قال سجدتان وصحح حديث عقبة بن عام عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال فى الحج مجدتان وهو قول عمر وعلى (قال القاضى) خرجه أبوداود؛ وأما الشاغمى فانه أعا صار الى اسقاط سجدة صلى المسارواه أبو داود عن أبى سعيد الحدرى ان النبى عليه الصلاة والسلام قرأ وهو على المنبر آية السجود من سورة ص فنزل وسجد فلها كان يوم آخر قرأها فتها الناس المسجود فقال: أعا هي توبة نبى ولكن وأيت كم تشيرون السجود فنزلت فسجدت وفي هذا ضرب من الحجة الأبي حنيفة في قوله بوجوب السجود لأنه على تربئه السجود في هذه السجدة بعلة انتفت في غيرها من السجدة بعلة انتفت في غيرها من السجدة نو جب أن يكون حكم التى انتفت عنها العلة بخلاف التى ثبت غيرها من السجود في المفصل بحديث عكرمة عن ابن عباس خرجه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ هاجرالى الم يسجد أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ هاجرالى الم يسجد قال أبو عمر وهو منكر لأن أباهرية الذي روى سجوده في المفصل لم يصحبه قال أبو عمر وهو منكر لأن أباهرية الذي روى سجوده في المفصل لم يصحبه قال أبو عمر وهو منكر لأن أباهرية الذي روى سجوده في المفصل لم يصحبه قال أبو عمر وهو منكر لأن أباهرية الذي روى سجوده في المفصل لم يصحبه قال أبو عمر وهو منكر لأن أباهرية الذي روى سجوده في المفصل لم يصحبه قال أبو عمر وهو منكر لأن أباهرية الذي روى سجوده في المفصل لم يسجد والمناس المناسجة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة السجدة والمناسبة والمناس

عليه الصلاة والسلام الا بالمدينة وقد روى الثقات عنه انه سجد عليه الصلاة والسلام في والنجم.

وأماوقت السجود فانهم اختلفوا فيه فنع قوم السجود في الاوقات المنهى عن الصلاة فيهاوهومذهب أبى حنيفة على أصله في منع الصلوات المفروضة في هذه الاوقات ومنع مالك أيضا ذلك في الموطأ لانها عنده من النفل والنفل ممنوع في هذه الاوقات عنده وروى ابن القاسم عنه انه يسجد فيها بعد العصر مالم تصفر الشمس أو تنفير وكذلك بمد الصبح وبه قال الشافعي وهذاب اعلى انها سنة وان السنن تصلى في هذه الاوقات عالم تدن الشمس من الغروب أو الطلوع.

واما على من يتوجه حكمها فاجموا على انه يتوجه على القارى، في صلاة كان أوفي غير صلاة العجود ولم غير صلاة الخيرة واختلفوا في السامع هل عليه سجود أملا فقال أبو حنيفة عليه السجود ولم يفرق بين الرجل والمرأة وقال مالك يسجد السامع بشرطين ، أحدها اذا كان قمدليسمع القرآن والآخر أن يكون القارى، يسجد وهو مع هذا عن يصح أن يكون امامالاسامع وروى إبن القاسم عن مالك انه يسجد السامع وان كان القارى، عمن لا يصلح للامامة اذا حلس اليه .

وأما صفة السجود فان جهور الفقهاء قالوا اذا سجد القارىء كبر آذا خفض واذا رفع،واختلفقولمالك فىذلك آذا كان فىغيرصلاة وأما آذا كان فىالصلاة فانه يكبر قولا واحدا .

#### ----

# (كتاب أحكام الميت)

والكلام في هذا الكتاب وهي حقوق الاموات على الاحياء ينقسم الى ست جمل الجلمة الاولى فيما يستحب ان يفعل به عند الاحضار وبعده والثانية في غسله والناعه والباعه والجامسة في الصلاة عليه والسادسة في دفنه و

### سي الباب الاول الله

ويستحب أن يلقن الميت عند الموت شهادة ان لااله الاالله لقوله عليه الصلاة والسلام (م ١٢ - ج ١)

لقنوا موتاكم شهادة أن لاالا الا الله وقوله من كان آخر قوله لااله الا الله دخل الجنة واختلفوا في استحباب توجيهه الى القبلة فرأى ذلك قوم ولم بره آخرون وروى عن هالك انهقال في التوجيه هاهو عن الامر القديم وروى عن سميد بن المسيب أنه أنكر ذلك ولم يرو ذلك عن أحد من الصحابة ولامن التابعين أعنى الامر بالتوجيه فاذلا قضى الميت غمض عينه ويستحب تمجيل دفنه لورود الآثار بذلك الاالفريق فانه يستحب قيل المنه عنه عنه ويستحب تموم فلم تتبين حياته (قال القاضى) واذلا قيل هذا في الغريق فهو أولى في كثير من المرضى مثل الذين يصيبهم انطباق المروق وغير ذلك مما هو معروف عند الاطباء حتى لقد قال الاطباء ان المسكوتين لا ينبغى أن يدفنوا الا بعد ثلاث ه

# ﴿ الباب الثاني في غسل الميت ﴾

ويتملق بهذا الباب فصول أربعة . منها في حكم الغسل . ومنها فيمن يجب غسله من الموتى.ومن يجوزأن يغسل .وماحكم الغاسل. ومنها في صفةالغسل .

#### -م الفصل الاول كا⊸

فاماحكم الفسل فانه قيل فيه انه فرض على الكفاية وقيل سنة على الكفاية والقولان كلاها في المذهب تنه والسبب في ذلك انه نقل بالعمل لابالقول والعمل ليس له صيغة تفهم الوجوب أولا تفهمه. وقداحتج عبد الوهاب لوجوبه بقوله عليه الصلاة والسلام في ابنته اغسلنها ثلاثا أو خسا وبقوله في المحرم اغسلوه فن رأى ان هذا القول خرج مخرج تعليم لصفة الغسل لا مخرج الامر به لم يقل بوجوبه ومن رأى انه يتضمن الامر والصفة قال بوجوبه .

## ﴿ الفصل الثاني ﴾

وأما الأموات الذين يجب غسلهم فانهـم انفقوا من ذلك على غسل الميت المسلم الذي لم يقتل في معترك حرب الكفار ،واختلفوا في غسل الشهيد وفي الصلاة عليه وفي غسل المشرك ، فاماالشهيد أعنى الذي قتله في المعترك المشركون فان الجمهور على ترك غسله لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد فدفنوا بثيابهم ولم يصل عليهم وكان الحسن وسعيد بن المسيب يقولان يفسل كل مسلم فان كل ميت يجنب ولعلهم كانوا يرون أن مافعل بقتلى أحد كان لموضع الضرورة أعنى المشقة في غسلهم وقال كانوا يرون أن مافعل بقتلى أحد كان لموضع الضرورة أعنى المشقة في غسلهم وقال

بقولهم من فقهاء الامصار عبيد الله بن الحس العبرى.وسئل أبو عمر فيما حكى ابن المندر عن غسل الشهيد فقال قد غسل عمر وكفن وحنط وصلى عليه وكان شهيدا يرحمه الله.واختلف الذين اتفقو على أن الشهيد في حرب المشركين لايغسل في الشهداء من قتل اللصوص أو غير أهل الشرك فقال الاوزاعى وأحمد وجاعة حكمهم حكم من قتل اللصوص أو غير أهل الشافعى يغسل جوسبب اختلافهم هو هل الموجب لرفع حكم الفسل هي الشهادة على الشهادة على أيدى الكفار فهن رأى ان سبب ذلك هي الشهادة على أيدى الكفار فهن رأى ان سبب ذلك هي الشهادة من الكفار قصر ذلك عليهم وأماغسل المسلم الكافر فكان ان سبب ذلك هي الشهادة من الكفار قصر ذلك عليهم وأماغسل المسلم الكافر فكان مالك يقول لايفسل المسلم والده الكافر ولايقبره الا أن يخاف ضياعه فيواريه؛ وقال الشافعي لابأس بغسل المسلم قرابته من الشركين ودفنهم وبه قال أبو ثور وأبو حنيفة وأصحابه قال أبو بكر بن المتذر ليس في غسل الميت المشرك سنة تتبع وقدروى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل عمه لما مات ته وسبب الحلاف هل الفسلمن طان النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل عمه لما مات ته وسبب الحلاف هل الفسلمن حان النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل عمه لما مات ته وسبب الحلاف هل الفسلمن حان غسله عالمات المسلم ولن كانت عبادة لم يجز غسل الكافر وان كانت نظافة باب العبادة أو من باب النظافة فان كانت عبادة لم يجز غسل الكافر وان كانت نظافة على العبادة أو من باب النظافة فان كانت عبادة لم يجز غسل الكافر وان كانت نظافة على العبادة أو من باب النظافة فان كانت عبادة لم يجز غسل الكافر وان كانت نظافة على العبادة أله عليه ها

#### ﴿ الفصل التالث ﴾

وأمامن يجوز أن يغمل الميت فانهم اتفقوا على أن الرجال يفسلون الرجال والنساه يفسلون النساه واختلفوا في المرأة تموت مع الرجال أو الرجل يموت مع النساه مالم يكونا زوجين على ثلاثة أقو ال. فقال قوم يغمسل كل واحد منهما صاحبه وينفق وجهور العلماء بوقال قوم لا كل واحد منهما صاحبه ولا يبممه وبه قال الشافهي وأبو حنيفة وجهور العلماء بوقال قوم لا يفسل واحد منهما صاحبه ولا يبممه وبه قال الليث بن سعد بل يدفن من غير غسل بمن وسبب اختلافهم هو الترجيح بين تغليب النهى على الامم أو الامم على النهى وذلك ان الفسل مأمور به ونظر الرجل الى بدن المرأة والمرأة الى بدن الرجل منهى عنه فن غلب النهى تغليبا مطلقا أعنى لم يقس الميت على الحي في كون طهارة الترب له بدلامن طهارة الماء عند تعذرها قال لا يفسل واحد منهما صاحبه ولا يبعمه ومن غلب بدلامن طهارة الماء عند تعذرها قال لا يفسل واحد منهما صاحبه ولا يبعمه ومن غلب الأمر على النهى قال يفسل كل واحد منهما صاحبه أعنى غاب الامر على النهى تغليبا مطلقا، ومن ذهب الى التيمم فلانه رأى انه لا ياحق الامر والنهى في ذلك تعارض وذلك مطلقا، ومن ذهب الها مواضع التيمم يجوز لكلا الصنفين ولذلك رأى مالك أن يبمم الرجل ال النظر الى مواضع التيمم يجوز لكلا الصنفين ولذلك رأى مالك أن يبمم الرجل النظر الى مواضع التيمم يجوز لكلا الصنفين ولذلك رأى مالك أن يبمم الرجل المارأة في بديها ووجها فقط لكون ذلك منهاليسا بعورة وأن تيمم المرأة الرجل الى الرقين

لانهليس من الرجل عورة الأمن السرة الى الركبة على مذهبه فكان الضرورة التي نقلت المبت من الغسل الى النيمم عندمن قال به هي تعارض الأمر والنهي فكانه شبه هذه الضرورة بالضرورة التي يجوز ممها للحي التيمم وهوتشبيه فيه بعدولكن عليه الجمهور فامامالك فاختلف قوله في هذه المسئلة فمرة قال بيمم كل واحد منهما صاحبه قولامطلقا ومرة فرق في ذلك بين ذوى المحارم وغيرهم ومرة فرق في ذوى المحارم بين الرجال والنساء فيتحصل عنه أن له في ذوى المحارم ثلاثة أقوال أشهرها أنه يغسل كل واحد منها صاحبه على الثياب والثاني أنه لا يفسل أحدهما صاحبه لكن ييممه مثل قول الجمهور فيغير ذوي المحارم والثالث الفرق بين الرجالوالنساء أعنى تغسل المرأة الرجل ولا يغسل الرجل المرأة فسبب المنع أن كل واحد منهما لا يحل له أن ينظر الى موضع الغســل من صاحبه كالاجانب سواء على وسبب الاباحة انه موضع ضرورة وهم أعذر في ذلك من الاجنى لله وسبب الفرق ان نظر الرجال الى النساء أغلط من نظر النساء الى الرجال بدليل أن النساء حجبن عن نظر الرجال اليهن ولم يحجب الرجال عن النساء وأجمعوا من هذا البلب على جواز غسل المرأة زوجها. واختلفوا في جواز غسله اياها فالجمهور على جواز ذلك، وقال أبو حنيفة لا يجوز غسل الرجل زوجته • وسبب اختلافهم هو تشبيه الموت بالطلاق فمن شبهه بالطلاق قال لا يحل أن ينظر اليها بعد الموتومن لميشبهه بالطلاق وهم الجمهورقال ان مايحل له من النظر اليهاقيل الموت يحل له بعد ألموت وأعا دعا أباحنيفة أن يشبه الموت بالطلاق لانهرأى انه اذامانت احدى الاختين حل له نكاح الاخرى كالحال فيهااذا طلقت وهذافيه بعدفان علةمنع الجمع مرتفعة بين الحي والميت ولذلك حلت الأأن يقال ان علة منع الجمع غير معقولة وان منع الجمع بين الاختين عبادة محضة غيرمعقولةالمعنى فيقوى حينئذ مذهب أبي حنيفة . وكذلك أجمعوا على ان المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها. واختلفوا في الرجمية فروى عن مالك انها تغسسله وبه قال أبو حنيفة وأصحابه؛ وقال أبن القاسم لا تفسله وان كان الطلاق رجبيا وهو قياس قول مالك لانه ليس يجوز عنده أن يراها وبه قال الشافعي ، وسبب اختلافهم هو هل يحل للزوج أن ينظر الى الرجمية أو لا ينظر اليها .

وأما حكم الفاسل فانهم اختلفوا فيما يجب عليه فقال قوم من غسل ميتا وجب عليه الفسل وقال قوم لا غسل عليه وسبب اختلافهم معارضة حديث أبى هريرة لحديث أسهاه وذلك أن ابا هريرة روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ خرجه أبو داود وأما حديث أسهاه فانها لما غسلت أبا بكر رضى الله عنه خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين والانصار

وقالت انى صائمة وان هذا يوم شديد البرد فهل على من غسل قالوا لا وحديث اسماه في هذا صحيح وأما حديث أبى هريرة فهو عند أكثر أهل العلم فيها حكى أبو عمر غير صحيح لكن حديث امهاه ليس فيه في الحقيقة معارضة له فان من أنكر الشي يحتمل ان يكون ذلك لانه لم تبلغه السنة في ذلك الشيء وسؤال أسهاه والله أعلم يدل على الحلاف في ذلك في الصدر الاول ولهذا كله قال الشسافهي رضى الله عنه على عادته في الاحتياط والالتفات الى الاثر لا غسل على من غسل الميت الا أن يثبت حديث أبي هريرة .

### والفصل الرابع في صفة الغسل الها

وفي هذا الفصل مسائل احداها هل ينزع عن الميت قيصه اذا غسل أم يفسل في قيصه اختلفوا في ذلك، فقال مالك اذا غسل الميت تنزع ثيابه وتستر عورته وبه قال أبوحنيفة وقال الشافعي يغسل في قميصه به وسبب اختلافهم تردد غسله عليه الصلاة والسلام في قميصه بين أن يكون سنة فمن رأى انه خاص به وانه لا يحرم من النظر الى الميت الا ما يحرم منه وهو حى قال يغسل عريانا الا عورته فقط المتى يحرم النظر اليها في حال الحياة ،ومن رأى أن ذلك سنة يستند الى باب الاجاع أو الى الامرالا لهي لاننزعو االقميص وقد ألقى عليهم النوم قال الافضل ان يغسل الميت في قميصه .

(المسئلة الثانية) قال أبو حنيفة لا يوضاً الميت؛ وقال الشافه ي يوضاً وقال مالك ان وضى في في ذلك ممارضة القياس للاثر وذلك ان القياس يقتضى ألا وضوء على الميت لان الوضوء طهارة مفروضة لموضع العبادة وأذا أسقطت العبادة عن الميت سقط شرطها الذي هو الوضوء ولولا أن الغسل ورد في الآثار الم وجب غسله وظاهر حد يثأم عطية الثابت ان الوضوء شرط في غسل الميت لان فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها وهذه الزيادة ثابتة خرجها البخاري ومسلم ولذلك ليس يجب أن تمارض بالروايات التي فيها الفسل مطلقا لان المقيد يقضى على المطلق اذ فيه زيادة على مايراه كشير من أسباب الحلاف في ذلك ممارضة المطلق للمقيد وذلك الناس ويشبه أيضا أن يكون من أسباب الحلاف في ذلك ممارضة المطلق للمقيد وذلك انه وردت آثار كشيرة فيها الامربالفسل مطلقا من غير ذكر وضوء فيها فهؤلاه وجحوا الاطلاق على التقييد لممارضة القياس له في هذا الموضع والشافعي جرى على الاصل من حمل المطلق على المقيد .

(المسئلة الثالثة) اختلفوا في التوقيت في الفسل فنهم من أوجبه ومنهم من استحسنه واستحبه والذين أوجبوا التوقيت منهم من أوجب الوتر أى وتركان وبه قال ابن سيرين ، ومنهم من أو جب الثلاثة فقط وهو أبو حنيفة ، ومنهم من حد أقل الوتر في ذلك فقال لاينقص من الثلاثة ولم يحد الاكثر وهو الشافمي ، ومنهم من حدالاكثر ولم في ذلك فقال لا يتجاوز به السبعة وهو أحمد بن حنيل ، ومن قال باستحباب الوتر ولم يحد فيه حدداً مالك بن أنس وأصحابه وسبب الحلاف بين من شرط التوقيت ومن لم يسترط بل استحبه معارضة القياس للاثر وذلك ان ظاهر حديث أم عطية يقتضي التوقيت لان فيه اغسلنها ثلاثا أو خسا أو أكثر من ذلك ان رأيتن وفي بعض رواياته التوقيت فيها كا ليس في الطهارة فيقتضي ان لا توقيت فيها كا ليس في طهارة الحي توقيت غيها كا ليس في طهارة الحي توقيت على الحي النظر قال بالتوقيت ومن رأى الجمع بين الاثر والنظر على التوقيت على الاثر على النظر قال بالتوقيت ومن رأى الجمع بين الاثر والنظر حل التوقيت على الاستحباب ،

وأما الذين اختلفوا في التوقيت المن فسبب اختلافهم اختسلاف ألفاظ الروايات في ذلك عن أمعطية فاما الشافعي فانه راى أن لا ينقص عن ثلاثة لانهاقل وتر نطق به في حديث أم عطية ورأى أن مافوق ذلك مباح لقوله عليه الصلاة والسلام: أو أكثر من ذلك ان رأيتن وأما أحد فأخذ بأكثر وتر نطق به في بعض روايات الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أو سبعا.

وأما أبو حنيفة فصار في قصره الوتر على الثلاث لماروى أن محمد بن سيرينكان يأخذ الغسل عن أم عطية ثلاثا يغسل بالسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور وأيضا فان الوتر الشرعى عنده انما ينطلق على الثلاث فقط وكان مالك يستحبأن يغسل في الاولى بالماء القراح وفي الثانية بالسدر والماءوفي الثالثة بالماء والدكافور واختلفوا اذا خرج من بطنه حدث هل يعاد غسله أم لا فقيال الايعاد وبه قال مالك وقيل يعاد والذين رأو أنه يعاد اختلفوا في العدد الذي تجب به الاعادة ان تكرر خروج الحدث فقيال يعاد الفسل عليه واحدة وبه قال الشافعي، وقيل يعاد ثلاثا،وقيل يعاد سبعا وأجمعوا على أنه لايزاد على السبع شيء واختلفوا في تقليم أظفار الميت والاخذ من شعره وليس فيه اثر بخ وأما سبب الحلاف في ذلك الحلاف الواقع في ذلك في الصدر شعره وليس فيه اثر بخ وأما سبب الحلاف في ذلك الحلاف الواقع في ذلك في الصدر تقليم الأظفار وحلق العانة لانها من سنة الحي باتفاق وكذلك اختلفوا في عصر بطنه على أن يكون سبب الحلاف في ذلك قياس الميت على الحي فن قاسه أوجب تقليم الأظفار وحلق العانة لانها من سنة الحي باتفاق وكذلك اختلفوا في عصر بطنه قبل أن يعسل فمنه من رأى ذلك . ومنهم من لم يره فن رآء رأى أن فيه ضربا من قبل أن يعسل فمنه من رأى ذلك . ومنهم من لم يره فن رآء رأى أن فيه ضربا من قبل أن يعسل فنهم من رأى ذلك . ومنهم من لم يره فن رآء رأى أن فيه ضربا من

الاستنقاء من الحدث عند ابتداء الطهارة وهو مطلوب عن الميت كما هو من الحيومن للم ير ذلك رأى انهمن باب تكليف مالم يشرعوان الحي في ذلك بخلاف الميت.

### ﴿الباب الثالث في الاكفان

والاصل في هذا الباب أن رسول الله صلى الله على وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة وخرج أبو داود عن ليسلي بنت قائف الثقفية قالت كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليهوسلم فكان أول من أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقو ثم الدرع ثم الخار ثم الملحفة ثم أدرجت بعدفي الثوب الآخر قالت ورسول الله صلى الله عليسه وسلم جالس عند الباب ممه أكفانها يناولناها ثوبا ثوبا . فمن العلماء من أخذ بظاهر هــــذين الاثرين فقال يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة في خممة أثواب وبه قال الشافعي وأحمدوجماعة وقال أبو حنيفة أقل ما تكفن فيه المرأة اثلاثة أنواب والســنة خمسة أثواب وأفل مايكـفن فيه الرجل ثوبان والسنة فيه ثلاثةأثواب ، ورأى مالك أنه لاحد في ذلكوانه يجزئ ثوب واحدفيهماالا أنه يستحب الوتر 🍙 وسبب اختلافهم في التوقيت اختلافهم في مفهوم هذين الاثرين فمن فهم منهما الاباحة لم يقل بتوقيت الا أنه استحب الوتر لانفاقهما في الوتر ولم يفرق في ذلك بين المرأة والرجل وكانه فهم منهما الاباحة الا في التوقيت فانه فهممنه شرعا لمناسبته للشرع ومن فهممن العدد أنهشرع لااباحةقال بالتوقيت اماعلي جهة الوجوب واما على جهة الاستحباب وكله واسع ان شاء الله وليس فيه شرع محمدود ولعله تكانب شرع فيما ليس فيه شرع وقد كنفن مصعب بن عمير يوم أحد بنمرة فكانوا اذا غطوا بها رأسه خرجت رجلاه واذا غطوا بها رجليـــه خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأســـه واجملوا على رجليه من الاذخر . وانفقوا على أن الميت يغطى رأسه ويطيب الا الحُورِم اذا مات في احرامه فانهم اختلفوا فيه ، فقال مالك وأبو حنيفة المحرم بمنزلة غير المحرم ، وقال الشافعي لايغطى رأس المحرم اذا مات ولا يمس طيباً لله وسيب اختــ الافهم معارضة العموم للخصوص.

فاما الخصوص فهوحديث ابن عباس قال أنى النبى صلى الله عليه وسلم برجل وقصته عراحلته فمات وهو محرم فقال كيفنوه في ثوبين واغسلوه بماءوسدر ولاتخمروا رأسهولا عقربوه طيبا فانه يبعث يوم القيامة يلى .

وأما العموم فهو ماورد من الأمر بالغسل مطلقًا فمن خص من الاموات المحرم

يهذا الحديث كتخصيص الشهداه بقتلي أحد جعل الحسكم منه عليه الصلاة والسلام على الواحد حكما على الجميسع وقال لايغطى رأس المحرم ولا يمس طيباً ومن ذهب مذهب الجمع لامذهب الاستثناء والتخصيص قال حديث الاعرابي خاص به لايعدى الى غديره .

# ( الباب الرابع في صفة المشى مع الجنازة )

واختلفوا في سنة المشي مع الجنازة فذهب أهل المدينة الى أن من سلتها المشي أمامها وقال الكوقيون أبو حنيفة وأصحابه وسائرهم أن المشي خلفها أفضل 🚜 وسبب اختـــلافهم أختلاف الآثار التي روى كل واحـــد من الفريقين عن سافه وعمل به فروى مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا المشي أمام الجنازة وعن أبي بكر طريق عبد الرحمن بن أبذى قال كنت أمشى مع على في جنازة وهو آخذ بيدى وهو يمشى خلفها وأبو بكر وعبر يمشيان أمامها فقلت له في ذلك فقال ان فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كنفضل صلاة المسكتوبة على سلاة النافلة وأنهما ليعلمان ذلك ولكنهما سهلان يسهلان على الناس وروى عنه رضى الله عنه أنه قال قدمها بين يديك واجعلها نصب عينيك فأنما هيموعظة وتذكرة وعبرة وبما روى أيضا عن ابن مسمود أنه كان يقول سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السير مع الجنازة فقال الجنازة متبوعة وليست بتابعة وليس معها من يقدمها وحديث المغيرة بنشعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال الراكب يمشى أمام الجنازة والماشي خلفها وأمامها وعن يمينها ويسارها قريباً منها وحديث أبى هريرة أيضا في هذا المنى قال امشوا خلف الجنازة وهذه الاحاديث صار اليها الكوفيون وهي أحاديث يصححونها ويضعفها غيرهم وأكثر العلماء على أن القيام الى الجنازة منسوخ بما روى مالك من حديث. على بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس وذهب قوم الى وجوب القيام وتمسكوا في ذلك بما روى من أمره صلى الله عليهوسلم بالقيام لهـا كحديث عامر بن ربيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذًا وأيتم الجنائن فقوموا اليهاحتى تخلفكم أو توضع واختلف الذين رأوا انالقيام منسوخ في القيام على القبر في وقت الدفن فبعضهم رأى أنه لم يدخل تحت النهى وبعضهم رأى أنه داخل تحت النهى على ظاهرا للفظ ومن أخرجه من ذلك احتج بفعل على في

ذلك وذلك انه روى النسخوقام على قبر ابن المكنف فقيل له ألا تجلس ياأمير المؤمين فقال قليل لاخينا قيامنا على قبره .

### (الباب الخامس في صلاة الجنازة)

وهذه الجملة يتعلق يها بعدمه رفة وجوبها فصول ،أحدها في صفة صلاة الجنازة . والثاني على من يصلى ومن أولى بالصلاة ، والثالث في وقت هذه الصلاة ، والرابع في موضع هذه الصلاة ، والحامس في شروط هذه الصلاة .

#### ﴿ الفصل الاول ﴾

فأما صقة الصلاة فأنها يتعلق بها مسائل.

(المسئلة الأولى) اختلفوا في عددالتكبير في الصدر الأول اختلافا كيثير امن ثلاث الى سبع أعنى الصحابة رضى الله عنهم ولكن فقهاء الامصار على أن التكبر في الجنازة أربع الا ابن أبي ليلي وجابر بن زيد فانهما كانا يقولان أنهاخس لله وسبب الاختلاف اختلاف الآثار في ذلك وذلك انه روى من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمي النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلي فصف بهم عكبر أربع تكبيرات وهو حديث متفق على صحته ولذلك أخذ به جهور فقهاء الامصار وجاء في هذا المعنى أيضًا "نأنه عليه الصلاة والسلام :صلى على قبر مسكينة فكبرعليها أربعا وروى مسلم أيضاعن عبدالرحمن بن أبي ليلي قال كان زيدبن أرقم يكبرعلي الجنائز أربعا وأنه كبر على جنازة خسا فسألناه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : يكبرها وروى عن أبي خيثمة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم " يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وستا وسبعا وتمانيا حتى مات النجاشي فصف الناس وراءه وكبر أربع ثم ثبت صلى الله عليه وسلم على أربع حتى توفاه الله وهـ ذا فيه حجة لائحة للجمهور وأجمع العلماء على رفع اليدين في أول التكبير على الجنازة . واختلفوا في سائر التكبير فقال قوم يرفع ،وقال قوم لايرفع وروى الترمذي عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في جنازة فرفع يديه في أول التكبير ووضع يده اليمني على اليسرى فمن ذهب الىظاهرهذا الاثروكانمذهبه في الصلاة أنه لايرفعالا فيأول النكبير قال الرفع في أول التكبير؛ ومن قال يرفع في كل تكبير شبه التكبير الثاني بالأول لانه كله يفعل في حال القيام والاستواء .

﴿ المسئلة الثانية ﴾ اختلف الناس في القراءة في صلاة الجنازة فقال مالك وأبوحنيفة

لميس فيها قراءة أنما هو الدعاء،وقال مالك قراءة فانحة الكناب فيها ليس بمعمول به في بلدنا بحال قال وأنما يحمد اللهويثني عليه بعد للنكبيرة الأولى ثم يكبر الثانية فيصلي على الني صلى الله عليه وسلم ثم يكبر الثالثة فيشفع للميت ثم يكبر الرابعة ويسلم. وقال الشافعي يقر أبعد التكبيرة الاولى بفاتحة الكتاب ثم يفعل في سائر التكبيرات مثل ذلك وبعقال أحمدوداود علم وسبب اختلافهم معارضة العمل للاثر وهل يتناول أيضاً اسم الصلاة صلاة الجنائز أم لا الما العمل فهوالذي حكاه مالك عن بلده . وأما الاثر فما رواه البخاري عن طلحة أبن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب خفال لتعلموا أنها السنة فمن ذهب إلى ترجيح هذا الاثر على العمل وكان اسم الصلاة يتناول عنده صلاة الجنازة وقد قال صلى الله عليه وسلم الا صلاة الا بفاتحة الكتاب رأى قراءة فانحة الكتاب فيها ويمكن أن يحتج لمذهب مالك بظواهر الآثار التينقل فيها دعاؤه عليه الصلاة والسلام على الجنائز ولم ينقل فيها أنه قرأ وعلى هذا فتكون تلك الآثار كانها معارضة لحديثابن عباس ومخصصة لقوله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وذكر الطحاوي عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال وكانمن كبراء الصحابة وعلماتهم وابناء الذين شهدوا بدراً ان رجلا من أصحاب الني عليه الصلاة والسلام أخبره ان السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر الامام ثم يقر أفاتحة الكيتاب سرا في نفسه ثم يخلص الدعاء في النكبيرات الثلاث قال ابن شهاب فذكرت الذي أخبر به ابو امامة من ذلك لمحمد بن سويد انفهري فقال وأنا سمعت انضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في الصلاة على الجنائز بمثل ماحدثك به أبوامامة .

(المسئلة الثالثة) واختلفوا في التسليم من الجنازة هل هو واحداً و اثنان فالجمهور على انه واحد وقالت طائفة وأبو حنيفة يسلم تسليمتين واختاره المزنى من أصحاب الشافعي وهو أحد قولى الشافعي لا وسبب اختلافهم اختلافهم في التسليم من الصلاة وقياس صلاة الجنائز على الصلاة المفروضة فمن كانت عنده التسليمة واحدة في الصلاة المكتوبة وقاس صلاة الجنازة عليهاقال بواحدة ومن كانت عنده تسليمتين في الصلاة المفروضة قال هنا بتسليمتين ان كانت عنده تلك سنة فهذه سنة وان كانت فرضا فهذه فرض وكذلك اختلف المذهب هل يجهر فيها أولا يجهر بالسلام .

(المسئلة الرابعة) واختلفوا أين يقوم الامام من الجنازة فقال جملة من العلمايقوم في وسطها ذكرا كان أوأنثى؛ وقال قوم آخرون يقوم من الانثى وسطها ومن الذكر عند رأسه ومنهممن قال يقوم عن الذكر والانثى عندصدرها وهو قول ابن القاسم وقول أبى حنيفة وليس عند مالك والشافمي في ذلك حدوقال قوم يقوم منهما آين شاه منه والسبب في

اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب و ذلك انه خرج البخاري ومسلمين حديث سمرة بن جندبقال صليت خلف رسول اللهصلي الله عليه وسلم على أم كعب مانت وهي نفساء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة على وسطهاو خرج أبو داود من حديثهمام ابن غالب قال صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأمه ثم جاموا بجنازة أمرأة فقالوا يا أبا حمزة صل عليها ديام حيال وسط السرير فقال العلاء بن زيادهكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على الجنائز كبر أربعا وقام على جنازة الرأة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه قالنعم.فاختلف الناس في المفهوم من هذه الافعال.فنهم من رأى أن قيامه عليه الصـــلاة والسلام في هذه المواضع المختلفة يدل على الاباحة وعلى عدمالتحديد.ومنهم من رأى أن قيامه على أحد هذه الاوضاع انه شرع وانه يدل على التحديدوهؤلاء انقسموا قسمين فنهم من أخذ بحديث سمرة بنجندب اللاتفاق على صحته فقال المرأة في ذلك والرجل سواء لأن الاصل أن حكمهما واحد الاأن يثبت فيذلك فارقشرعي ومنهم من صحح حديث أبن غالب وقال فيه زبادة على حديث سمرة بن جندب فيجب المصير اليها وليس بينهما نعارض أصلا. وأما مذهب ابن القاسم وأبى حنيفة فلا أعلم له من جهة السمع في ذلك مسنداً الاماروي عن ابن مسمود من ذلك، ﴿ المسئلة الحامسة ﴾ واختلفوا في ترتيب جنائز الرجال والنساء اذا اجتمعوا عندالصلاة فقال الاكثر يجمل الرحال مما يلي الأمام والنساء مما يلي القبلة؛وقال قوم بخلاف هــذا أي النساء مما يلي الأمام والرحال مما يلي القبلة، وفيه قول ثالث انه يصلي على كل على حدة الرجال مفردون والنَّساء مفردات 🔳 وسبِّب الحُــالاف ماينلب على الظنّ باعتبار أحوال الشرع من أنه يجب أن يكون في ذلك شرع محدود مع انه لم يرد في ذلك شرع يجب الوقوف عنده ولذلك رأى كشيرمن الناس انه ليس في أمثال هذه المواضع شرع أصلا وانه لوكان فيها شرع لبين للناس وأنما ذهبالا كشرلماقلناه من تقديم الرجال على النساء لما رواه مالك في الموطأمن أن عثمان بن عفان وعبدالله بن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء مما فيجملون الرجال بمايلي الامام ويجعلون النساء بما يلي القبنة وذكر عبدالرزاق عن ابن عن ابن عمر انهصلي كذلك على جنازة فيها ابن عباس وأبو هريرة وأبو سميد الخدرى وأبوقتادة والامام يومئذ سميد بن العاصي فسألهم عنذلكأوأمر من سألهم فقالوا هي السنةوهذا يدخل في المسند عندهم ويشبه أن يكون من قال بتقديم الرجال شبههم امام الامام بحالهم خلف الامام في الصلاة ولقوله عليه الصلاة والسلام: أخروهن حيث أخرهن الله وأمامن قال

بتقديم النساء على الرجال فيشبه أن يكون اعتقد أن الاول هو المقدم ولم يجمل التقديم بالقرب من الامام .

وأما من فرق فاحتياطا من أن لا يعجوز ممنوعا لانه لم ترد سنة بجواز الجمع فيحتمل أن يكون ممنوعا بالشرع واذا وجد الاحتمال وجب التوقف اذا وجداليه سبيلا.

﴿ المسئلة السادسة ﴾ واختلفوا في الذي يفوته بمض التكبير على الجنازة في مواضع منها هل يدخل بتكبير أملا. ومنهاهل يقضي ماقاته أملاوان قضي فهل يدعو بين التكبير أملا فروى اشهب عن ما لك انه يكبر أول دخوله وهو أحد قولى الشافعي. وقال أبوحنيفة ينتظر حتى يكبر الامام وحينتذ يكبروهي رواية ابن القاسم عن مالك والقياس التكبير قياساعلى من دخل في المفر وضة. وانفق مالك وأبوحنيفة والشافعي على أنه يقضى مافاته من التكبير الاان أباحنيفة يرى أن يدعو بين التكبير المقضى ومالكوالشافعي يريانأن يقضيه نسقا وأنما اتفقواعلي القضاء لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ماأدركتم فصلواومافاتكم فأتموافن رأى أنهذا العموم يتناول التكبير والدعاءقال يقضى التكبير ومافا تهمن الدعاءومن أخرج الدعاءمن ذلك اذكان غيرمؤقت قال يقضى التكبير فقطاذكان هوالمؤقت كان تخصيص الدعاء من ذلك العموم هو من باب تخصيص العام بالقياس فأبوحنيفة أخذ بالعموم وهؤلاء بالخصوص . ( المسئلة السابعة ) واختلفوا في الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة فقال مالك لايصلي على القبر ؛ وقال أبو حنيفة لايصلي على ألقبر الا الولى فقط اذا فاتته الصلاة على الجنازة وكان الذي صلى عليها غير وليها ، وقال الشافعي وأحمد ودأود وجماعة يصلى على القبر من فانته الصلاة على الجنازة • وانفق القائلون باجازة الصلاة. على القبر أن من شرط ذلك حدوث الدفن وهؤلاء اختلفوا في هذه المدة وأكثرها شهر \* وسبب اختلافهم معارضة العمل للاثر أما مخالفة العمل فان ابنالقاسم قال قلت. الله فالحديث الذي جاء عن الذي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قر امرأة قال قدجاء هذا الحديث وليس عليه العمل والصلاة على القبر ثابتة باتفاق من أصحاب الحديث قال. أحمد بن حنبل رويت الصلاة على القبر عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق ستة كلهاحسان وزاد بعضالمحدثين ثلاثة طرق فذلك تسع ﴿ وَأَمَا الْبِحَارِي ومسلم فروياذلك. من طريق أبي هريرة ، وأما مالك فحرجه مرسلا عن أبي امامة بن سهل وقد روى ابن وهب عن مالك مثل قول الشافعي، وأما أبو حنيفه فانه جرى في ذلك على عادته فيما أحسب أعنى من رداخبار الاحاد التي تعم بها البلوى اذا لم تنشرولا انتشر العمل مها وذلك أن عدم الانتشار اذا كان خبرا شأنه الانتشار قرينة توهن الخبر وتخرجه عن غلبة الظن بصدقة الى الشك فيه أوالى غلبة الظن بكذبه أونسخه (قال القاضى) وقد تكلمنا فيما سلف من كتابنا هذا في وجه الاستدلال بالعمل وفي هذا النوع من الاستدلال الذى يسميه الحنفية عموم البلوى وقلنا انها من جنس واحد .

# ﴿ الفصل الثاني فيمن يصلى عليه ومن أولى بالتقديم ﴾

وأجمع آكثر أهل العلم على اجازة الصلاة على كل من قال لاالهالاالله وفي ذلك أثرانه قال عايه الصلاة والسلام على من قال لاالهالا الله وسواه كان من أهل الكبائر أومن أهل البدع الا ان ماليكاكر و لاهل الفضل الصلاة على أهل البدع ولم ير أن يصلى الامام على من قتله حداً به واختلفوا فيمن قتل نفسه فرأى قوم انه لا يصلى عليه وأجازا آخرون الصلاة عليه ومن المامام من لم يجز الصلاة على أهل الكبائر ولاعلى أهل البغى و البدع به والسبب في اختلافهم في الصلاة الما في أهل البدع به والسبب في البعيد لم يجز الصلاة عليهم ؛ ومن لم يكفرهم اذ كان الكفر عنده أها هو تكذيب الرسول البعيد لم يجز الصلاة عليه الصلاة والسلام قال الصلاة عليهم جائزة وأنما أجمع المسلمون على ترك الصلاة على المسلمون على ترك الصلاة على المنسافة بن مع تلفظهم بالشهادة لقوله تعلى ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ) الآية وأما اختلفهم في أهل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ) الآية وأما اختلفهم في القول بالتسكيفير الكبائر فليس يكن أن يكون له سبب الا من جهة اختلافهم في القول بالتسكيفير على أهل الكبائر ولكن ليس هذا مذهب أهل السنة فاذلك ليس ينبغي أن يمنع الفقهاء الصلاة على أهل الكبائر والكبائر .

وأما كراهية مالك الصلاة على أهل البدع فذلك لمان الزجر والعقوبة للم وانما لم يرمالك صلاة الامام على من قتله حداً لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل على ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه خرجه أبو داود وانما اختلفوا في الصلاة على من قتل نفسه لحديث جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبى أن يصلى على رجل قتل نفسه فمن صحح هذا الاثر قال لا يصلى على قاتل نفسه ومن لم يصححه رأى أن حكمه حكم المسلمين وان كان من أهل النار كا ورد به الاثر لكن ليس هو من المخلدين لكونه عن أهل الايمان وقدقال عليه الصلاة على الصلاة على الشهداء المقتولين في المعركة فقال مالك والشافعي لا يصلى على الشهيد المقتول في المعركة ولا يغسل، وقال أبو حنيفة يصلى عليه ولا يفسل به وسبب الشهيد المقتول في المعركة ولا يغسل، وقال أبو حنيفة يصلى عليه ولا يفسل به وسبب اختلافهم اختلاف الآثار الواردة في ذلك وذلك أنه خرج أبو داود من طريق جابر اختلافهم اختلاف الآثار الواردة في ذلك وذلك أنه خرج أبو داود من طريق جابر

انه صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد فدفنوا بنيابهم ولم يصل عليهم ولم يفسلوا وروى من طريق ابن عباس مسنداً أنه عليه الصلاة والسلام: صلى على قتلى أحدوعلى حزة ولم يغسل ولم ييم وروى أيضاذلك مرسلا من حديث أبى مالك الغفارى وكذلك روى أيضا أن اعرابيا جاه مسهم فوقع في حلقه فمات فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال ان هذا عبدك خرج مجاهد في شبيلك فقتل شهيدا وأناشهيد عليه وكلا الفريقين يرجح الاحاديث التي أخذ بها وكانت الشافعية تعتل مجديث ابن عباس هذا وتقول يرويه ابن الزنادوكان قداختل الخرعم وقد كان شعبة يطمن فيه .

وأما المراسيل فليست عندهم بججة . واختلفوا متى بصلى على الطفل فقال مالك لا يصلي على الطفل حتى يستهل صارخا وبهقال الشافعي وقال أبوحنيفة يصلي عليه اذانفخ فيه الروح وذلك انه اذا كان له في بطن أمه أربعة أشهر فاكثر وبه قال ابن أبي ليلي، وسبب اختلافهم في ذلكممارضة المطلق للمقيد وذلك انه روى الترمذي عن جابر بن عبد الله عن الني عليه الصلاة والسلام انه قال : الطفل لايصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل صارخا وروىءن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث المغيرة بن شعبة أنه قال ؛ الطفل يصلي عليه فن ذهب مذهب حديث جابر قال ذلك عام وهذا مفسر فالواجب أن يحمل ذاك العموم على هذا التفسير فيكون معنى حديث المغيرة أن الطفل يصلى عليه اذا استهل صارخا ، ومن ذهب مذهب حديث المغيرة قال معلوم أن المعتبر في الصلاة هو حكم الاسلام والحياة والطفل اذا تنحرك فهو حي وحكمه حكم المسلمين وكل مسلم حي اذأ مات صلى عليه فرجحوا هذا العموم على ذلك الحصوص لموضع موافقة القياس له ، ومن الناس من شذوقال لايصلى على الاطفال أصلا وروى أبو داود أن الني عليه الصلاة والسلام . لم يصل على ابنه ابراهيم وهو ابن ثمانية أشهر وروى فيه أنه صلى عليه وهو ابن سبمين ليلة.واختلفوا في الصلاة علىالاطفال المسبيين فذهب مالك في رواية البصريين عنه أن الطفل من أولاد الحربيين لايصلى عليه حتى يمقل الأسلام سواه سي مع أبويه أولم يسب معهما وأن حكمه حكم أبويه الأأن يسلم الاب فهو تابيع له دون الام ووافقه الشافعي على هذا الا انه ان أسلم أحد أبويه فهو عنده تابيع لمنأسلم منهما لاللاب وحده على ماذهب اليه مالك، وقال أبوحنيفة يصلى على الأطفال المسبيين وحكمهم حكم من سباه ، وقال الاوزاعي اذامل كهم المسلمون صلى عليهم يعنى اذابيعوا في السي قال وبهذا جرى العمل في الثغروبه الفتيافيه.وأجموا على أنه اذا كانوا مع آباتهم ولم يملكهم مسلم ولا أسلم أحد أبويهم ان حكمهم حكم آبًا بهم ته والسبب في اختلافهم اختلافهم في أطفال المشركين هل هم من أهل الجنة أو من أهل النار وذلك انه جاء في بعض الآثار انهم من آبائهم أى ان حكمهم حكم آبائهم ودليل قوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الطفيرة ان حكمهم حكم المؤمنين وأمامن أولى بالتقديم للصلاة على الجنازة فقيل الولى وقيل الوالى فن قال الوالى شبهه بصلاة الجمعة من حيث هي صلاة جماعة ، ومن قال الولى شبهها بسائر الحقوق التي الولى بها احق مثل مواراته ودفنه ؛ وأكثر أهل العلم على ان الوالى بها احق قال ابو بكر بن المنذر وقدم الحسين بن على سعيد بن العاصى وهو والى المدينة ليصلى على الحسن بن على وقال لولاانها سنة مانقد مت قال أبو بكر وبه أقول ؛ وأكثر العلماء على انه لا يصلا الاعلى الحاضر وقال بمضهم يصلى على الفائب لحديث النجاشي والجمهور على أن ذلك خاص بالنجاشي وحده واختلفوا هل يصلى على الفائب لحديث النجاشي والجمهور على انه يصلى على أذاره لتناول اسم الميت له ومن قال إنه يصلى على أقله قال لأن حرمة البعض كحرمة الكل لاسيما ان كان ذلك المعض محل الحياة وكان ممن بحيز الصلاة على الغائب.

#### ﴿ الفصل الثالث في وقت الصلاة على الجنازة ﴾

واختلفوافى الوقت الذى تجوزفيه الصلاة على الجنازة فقال قوم لايصلى عليها فى الاوقات الثلاثة التى ورد النهى عن الصلاة فيها وهي وقت الغروب والطلوع وزوال الشمس على ظاهر حديث عقبة بن عام ثلاث ساعات كان رسول الله صلا الله عليه وسلم: ينهانا أن نصلى فيهاوان نقبر موتانا الحديث ،وقال قوم لا يصلى في الغروب والطلوع فقط ويصلا بعد العصر مالم تصفر الشمس وبعد الصبح مالم يكن الاسفار وقال قوم لا يصلا على الجنازة في الاوقات الخمسة التى ورد النهى عن الصلاة فيها وبه قال عطاء والنخمى وغيرهم وعو قياش قول أبى حنيفة، وقال الشافمى يصلى على الجنازة في كل وقت لا ن النهى عنده أنما هو خارج على النوافل لاعلى السنن لاعلى ماتقدم.

## ﴿ الفصل الرابع في مواضع الصلاة ﴾

واختلفوا في الصلاة على الجنازة في المسجد فاجازها اكثر العلماءوكر منهم منهم أبو حنيفة وبعض أصحاب مالك وقد روى كرآهية ذلك عن مالك وتخفيفه اذا كانت الجنازة خارج المسجد والناس في المسجد وسبب الخلاف في ذلك حديث عائشة وحديث أبي هريرة أما حديث عائشة فما رواه مالك من أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المستجد حين مات لتدعو له فانكر الناس عليها ذلك فقالت عائشة ما أسرع ما نسى الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه سلم على سهل

الله عليه الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عليه وسلم قال الله من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له وحديث عائشة ثابت وحديث أبى هريرة غير ثابت أو غير متفق على ثبوته لكن انكار الصحابة على عائشة يدل على الشهار العمل بعظاف ذلك عندهم ويشهد لذلك بروزه صلى الله عليه وسلم للمصلى لصلاته على النجاشي وقد زعم بعضهم أن سبب المنع في ذلك هو أن ميت بنى آدم ميتة وفيه ضعف لان حكم الميتة شرعي ولا يثبت لابن آدم حكم الميتة الا بدليل؛ وكره بعضهم الصلاة على الحنائز في المقابر للنهى الوارد عن الصلاة فيها وأجازها الاكثر لعموم قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لى الارض مسجدا وطهوراً.

#### (الفصل الخامس في شروط الصلاة على الجنازة)

واتفق الاكثر على أن من شرطها الطهارة كما اتفق جيمهم على ان من شرطها القبلة واختلفوا في جواز التيمم لها اذا خيف فواتها فقال قوم يتيمم ويصلى لها اذا خاف الفوات وبه قال ابوحنيفة وسفيان والاوزاعى وجماعة؛ وقال مالك والشافعى وأحمد لا يصلى عليها بتيمم الله وسيب اختلافهم قياسها في ذلك على الصلاة المفروضة فمن شبهها بها أجاز التيمم أعنى من شبه ذهاب الوقت بفوات الصلاة على الجنازة ومن لم يشبهها بها لم يجز التيمم لانها عنده من فروض الكفاية أو من سنن الكفاية على اختلافهم في بها فذلك وشذ ، قوم فقالوا يجوزأن يصلى على الجنازة بغير طهارة وهو قول الشعبى وهؤلاء فلن اسم الصلاة لا يتناول صلاة الجازة وأعا يتناولها أسم الدعاء اذ كان ليس فيها ركوع ولا سجود ،

#### (الباب السادس في الدفن)

وأجموا على وجوب الدفن والاصل فيه قوله تعالى (ألم نجمل الارض كفاتا أحياء وأمواتا) وقوله (فبعث الله غرابا يبحث في الارض) وكر ممالك والشافعي تجصيص القبور واجاز ذلك أبو حنيفة، وكذلك كر مقوم القعود عليها وقوم أجاز وا ذلك وتأولو االنهى عن ذلك انه القعود عليها لخاجة الانسان. والاثار الواردة في النهى عن ذلك منها حديث جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور والكتابة عليها والجلوس عليها والبناء عليها ومنها حديث عمر وبن حزم قال رآئى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر فقال انزل عن القبر لا تؤذى صاحب القبر ولا يؤذيك واحتج من اجاز القعود على القر بما روى عن القبر لا تؤذى صاحب القبر وسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور عن زيد بن ثابت إنه قال أنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور عن زيد بن ثابت إنه قال أنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور

لحدث غائط أو بول قالوا ويؤيد ذلك ماروى عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس على قبر يبول اليه أو يتغوط فكانما جلس على جمرة نار والى هذا ذهب مالكوأبو حنيفة والشافعي.

(بسم الله الرحمن الرحيم)وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما) من الرحمن الرحيم كتاب الصيام الله على المسلم ا

وهذا الكتاب ينقسم أولا قسمين أحدهافي الصوم الواجب. والآخر في المندوب اليه والنظر في الصوم الواجب ينقسم الى قسمين أحدها في الصوم؛ والآخر في الفطر. أما القسم الاول وهو الصيام فانه ينقسم أولا الى جمئتين . احداها معرفة أنواع الصيام الواجب . والآخر معرفة أركانه .

وأما القسم الذى يتضمن النظر في الفطر فانه ينقسم الى معرفة المفطرات والى مرفة المفطرات والى منه مرفة المفطرين وأحكامهم فلنبدأ بالقسم الاول من هـذا الكتاب وبالجلمة الاولى منه وهي معرفة أنواع الصيام

فنقول إن الصوم الشرعى منه واجب ومنه مندوب اليه والواجب ثلاثة أقسام. منه ما يجب للزمان نفسه وهوصوم شهر رمضان بعينه. ومنه ما يجب لعلة وهوصيام الكفارات ومنسه ما يجب با يجاب الانسان ذلك على نفسه وهو صديام النذر والذى يتضمن حدد الكتاب القول فيه من أنواع هده الواجبات هو صوم شهر رمضان فقط وأما صوم الكفارات فيذكر عند ذكر المواضع التي تجب منها الكفارة وكذلك صوم الندر يذكر في كتاب الذذر فاما صوم شهر رمضان فهو واجب بالكتاب والسنة والاجاع.

فاما الكتاب فقوله تعالى ■ كتب عليه الصيام كا كتب على الذين من قبلكم المله كا تتقون ■ وأما السنة فنى قوله عليه الصلاة والسلام ا بنى الاسلام على خس وذكر فيها الصوم وقوله للاعرابي : وصيام شهر رمضان قال هل على غيرها قال لا الا أن تطوع .

وأما الاجماع فانه لم ينقل الينا خلاف عن أحد من الأئمة في ذلك.

وأما على من يجب وجوبا غير مخير فهوالبائغ العاقل الحاضر الصحيح اذا لم تكن فيه الصفة المانعة من الصوم وهي الحيض للنساء هذا الاخلاف فيه لقوله « فمن شهد منكم الشهر فليصمه »

( الجملة الثانية في الاركان) والاركان ثلاثة اثنان متفق عليه ما وهو الزمان والامساك عن المفطرات و الثالث مختلف فيه وهو النية و فا ما الركن الاول الذي هو الزمان فانه ينقسم الى قسمين . أحدها زمان الوجوب وهو شهر رمضان و والا خر زمان الامساك عن المفطرات وهو أيام هذا الشهر دون الليالي ويتعلق بكل واحسد من هذين الزمانين مسائل قواعد اختلفوا فيها فلنبدأ بما يتعلق من ذلك بزمان الوجوب وأول ذلك في تحديد طرفي هذا الزمان، وثانيا في معرفة الطريق التي بها يتوسل الى معرفة العلامة المحدودة له في حق شخص شخص وأفق أفق.

فاما طرفا هـ ذاالزمان فان العلماء أجموا على أن الشهر العربي يكون تسملا وعشرين ويكون ثلاثين وعلى أن الاعتبار في تحديد شهر رمضان أنما هو الرؤية لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤية وأفطرو الرؤية وعنى بالرؤية أول ظهور القمر بعــد السواد. واختلفوا في الحــكم اذا غم الشهر ولم تمكن الرؤية وفي وقت الرؤية. المعتبر. فاما اختلافهم أذا غم الهلال فان الجمهور يرون أن الحسكم في ذلك أن تكمل المدة ثلاثين فات كان الذي غم هلال أول الشهر عد الشهر الذي قبله ثلاثين يوما وكان أول رمضان الحادي والثلاثين وان كان الذي غم هلال آخر الشهر صامالناس ثلاثين يوما؛وذهب ابن عمر الى أنه ان كان المغمى عليه هلال أول الشهر صيم اليوم الثاني وهو الذي يمرف بيوم الشك وروى عن بعض السلف أنه اذا أغمى الحلال. وجع الى الحساب عسير القمر والشمس وهو مذهب مطرف بن الشعفير وهومن كبار التابعين وحكى ابن شريح عن الشافعي أنه قال من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين له من جهة الاستدلال أن الهلال مرئى وقد غم فأن له أن يعتقد الصوم ويجزيه لله وسبب اختلافهم الاجمال الذي في قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤية وأفطروا لرؤية فان غم عليكم فاقدروا له فذهب الجمهور الى أن تأويله. أُهْلُوا المدة ثلاثين ،ومنهم من رأى أن معنى التقدير له عده بالحساب؛ومنهممن رأى أن معنى ذلك أن يصبح المرء صائمًا وهو مذهب ابن عمركما ذكرنا وفيه بعدفي اللفظ وأيما صار الجمهور الى هذا التأويل لحديث ابن عباس الثابت أنه قال عليه الصلاة والسلام؛ فان غم عليكم فأكملوا المدة ثلاثين وذلك مجمل وهذا مفسر فوجب أن محمل المجمل على المفسر وهي طريقة لاخلاف فيها بين الاصوايين فانه لبس عندهم بين المجمل والمفسر تعارض أصلا فمذهب الجمهور في هذا لائم واللهأعلم.

وأما اختلافهم في اعتبار وقت الرؤية فانهم انفقوا على أنه اذا رؤى من العشى أن. الشهرمن اليوم الثانيواختلفوا اذا رؤى في سائر أوقات النهارأعني أولمارؤىفذهب

الجمهور أنالقمر فيأول وقترؤى مناانهار أنه لايومالمستقبل كحمكرؤيته بالعشي وبهذا القول قال مالك والشافعي وأبوحنيفةوجهورأصحابهم، وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفةوالثوري وابن حبيب من أصحاب مالك إذا رؤى الحلال قبل الزوال فهولليلة الماضية واز, رؤى بعد الزوال فهو الآتية وسبب اختلافهم ترك اعتبار التجربة فيها سبيله التجربة والرجوع الى الاخبار في ذاك وليس في ذلك أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام يرجع اليه لكن روى عن عمر رضى الله عنه أثران ؛ أحدهما عام ، والآآخر مفسر فذهب قوم الى العام وذهب قوم الى المفسر. فأما العام فهو ماروا. الاعمشءين أبي وائل شقيق ابن سلمة قال أتانا كـــــّاب عمر ونحن بحانقين إن الاهلة بعضها أكبر من بعض فاذا رأيتم الحلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان انهما أرياء بالامسوأما الخاص فما روى الثوري عنه أنه بلغ عمر بن الخطابان قومارأوا الهلال بعد الزوال فا فطروا فكتب اليهم يلومهم وقال : إذا رأيتم ألهلال نهارا قبل الزوال فافطروا واذا رأيتموه بعد الزوال فلا تفطروا (قال القاضي) الذي يقتضي القياس والتجربة ان القمر لا يرى والشمس بعد لم تغب الا وهو بعيد منها لانه حينئذ يكون أكبر من قوس الرؤية وان كان يختلف في الكبر والصفر فبعيد والله أعلم أن يبلغ من الكير أن يرى والشمس بعد لم تغب ولكن المعتمد في ذلك التجربة كما قلنا ولا فوق فيذلك قبل الزوال ولا بعده وانما المعتبر في ذلك مغيب الشمس أولا مغيبها، وأما اختلافهم في حصول العلم بالرؤية فان له طريقين أحدهما الحس والآخر الحبر فاما طريق الحس فان الملماء أجموا على أن من أبصر هلال الصوم وحدم أن عليه أن يصوم إلا عطاء بن أبي رباح فانه قال لايصوم الابروءية غيره معه . واختلفواهل يفطر مروءيته وحدم فذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد الى أنه لا يفطر وقال الشافمي الصوم والفطر لارؤية والرؤية أنما تبكون بالحس ولولا الاجماع على الصيام بالخبر عن الرؤية لبمد وجوب الصيام بالحبر لظاهر هذا الحديث ، وأنما فرق من فرق بين هلال الصوم والفطر لمسكان سد الذريعة أن لا يدعى الفساق انهم أرأوا الهلال فيفطرون وهم بمد لم يرومولذلك قال الشافعي ان خاف التهمة أمسك عن الاكل والشهرب واعتقد الفطر وشذ مالك فقال من أفطر وقد رأى الحلال وحده فعليه القضاء والكفارة وقال أبو حنيفة عليه القضاء فقط

وأما طريق الخبر فانهم اختلفوا فيعدد المخبرين الذبن يجب قبول خبرهم عن الرؤية وفي صفتهم فامامالك فقال أنه لا يجوزان يصام ولا يفطر باقل من شهادة رجلين عدلين وقال

الشافعي في رواية المزني أنه يصام بشهادة رجل واحد على الرؤية ولا يفطر باقل من شهادة رجلين وقال أبو حنيفة إن كانت السهاء مغيمة قبل واحد وان كانت صاحبة بمصر كبير لم تقبل الا شهادة الجم الغفير وروى عنه أنه نقبل شهادة عدلين أذا كانت السهاء مصحية وقد روى عن مالك أنه لا تقبل شهادة الشاهدين الا اذا كانت السهاء مغيمة وأجمعوا على انه لا يقبل في الفطر الا اثنان الا ابا ثور فانه لم يفرق في ذلك بين الصوم والفطر كما فرق الشافعي لله وسبب اختلافهم اختلاف الا تار في هذا الباب وتردد الخبر في ذلك بين أن يكون من باب الشهادة أو من باب العمل بالاحاديث التي لا يشــترط فيها العدد . أما الآثار فن ذلك ما خرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال اني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وساءلتهم وكلهم حدثونيأن رسول الله صلى الله عليهوسلم. قال صوموا لرؤية وأفطروا لرؤية فان غم عليكم فأتموا ثلاثين فان شهد شاهدان فصوموا وأفطروا ومنها حديث ان عياس انه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عايه وسلم فقال أبصرت الهلال الليلة فقال: أنشهدأن لا إله الا اللهوأن محمداً عبده ورسوله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا خرجهالترمذي قالوفي اسناده خلاف لانه رواهجاعة مرسلا ومنها حديث ربعي ابن خراش خرجه أبو داود عن ربعي بن خراش عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس في آخريوم من رمضان فقام اعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم لا هل الهلال أمس عشية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وان يمودواالي المصلي وفذهب الناس في هذه الآثار مذهب الترجيح ومذهب الجمع فالشافعي جمع بين حديث ابن عباس وحديث ربعي بن خراش على ظاهرهما فأوجب الصوم بشهادة واحد والفطر باثنين اومالك رجح حديث عبد الرحمن بن زيدلمـــكان القياس أعنى تشبيه ذلك بالشهادة في الحقوق ويشبه ان يكون أبو ثور لم ير تمارضا بين حديث ابن عباس وحديث ربمي بن خراش وذلك ان الذي في حدیث رہمی بن خراش انه قضی بشهادة اثنین وفی حدیث ابن عباس انه قضی بشهادة واحد وذلك مما يدل على جواز الامرين جيماً لا أن ذلك تعارض ولا ان القضاء الاول مختص بالصوم والثاني بالفطر فان القول بهذا أعا ينبي على توهم التعارض وكذلك يشبه الا أن يكون تعارض بين حديث عبد الرحمن بن زيد وبين حديث ابن عباس الا بدليل الخطاب وهو ضعيف اذا عارضه النص فقد نرى أن قول ابى ثور على شذوذه هوابين مع أن تشبيه الرائي بالراوى هو أمثل من تشبيهه بالشاهد لان الشهادة إما ان يقول ان اشتراط العدد فيها عبادة غير معللة فلا يجوز أن يقيس عليها وإما أن يقول ان اشتراط العدد فيها هو لموضع التنازع الذي في الحقوق والشبهة التي تدرض من قبل قول أحد الحصمين فاشترط فيها العدد وليكون الظن أغلب والميل الى حجة أحدالخصمين أقوى ولم يتعدبذلك الاثنين لئلا يعسر قيام الشهادة فتبطل الحقوق وليس في رؤية القمر شبهة من مخالف توجب الاستظهار بالمدد ،ويشبه أن يكون الشافعي أنما فرق بين هلال الفطر وهلال الصوم للتهمة التي تمرض للناس في هلال الفطر ولا تمرض في هلال الصوم، ومذهب أبي بكر ابن المنذر هو مذهب أبي ثور الاجماع على وجوب الفطر والامساك عن الاكل بقول واحد فوجب أن يكون الامر كذلك في دخول الشهر وخروجه اذ كلاها علامة تفصل زمان الفطر من زمان الصوم واذا قلمنا إن الرؤية تثبت بالخبر في حق من لم يره فهل يتعدى ذلك من الد الي الد أعنى هل يجب على أهل بلدها اذا لم يروه أن يأخذوا في ذلك برؤية بلد آخر أم احكل بلد رؤية فيه خلاف.فاما مالك فان ابن القاسم والمصريين رووا عنه أنه اذائبت عند أهل بلد أن أهل بلد آخر رأوا الهلال أن عليهم قضاء ذلك اليوم الذي أفطروه وصامه غيرهم وبه قال الشافعي وأحمد وروى المدنيون عن مالك أن الرؤية لانلزم بالخبر عندغير أمل البلد الذي وقعت فيه الرؤية الا أن يكون الامام يحمل الناس على ذلك وبه قال ابن الماجشون والغيرة من أصحاب مالك. وأجموا أنه لايراعي ذلك في البلد أن النائية كالانداس والحجاز على والسبب في هذا الحلاف تعارض الاثر والنظر أما النظر فهو ان البديلاد اذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف فيجب أن يحمل بعضها على بعض لانها في قياس الافق الواحد.وأما اذا اختلفت اختلافا كثيراً فليس يجب أن يحمل بعضها على بعض

وأما الاثر فمارواه مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت الحرث بعثته الى معاوية بالشام فقال قدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل على رمضان وآنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألنى عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت وأيته ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية قال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل الناس وصاموا وصام معاوية قال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما أونراه فقات ألا تسكن في برؤية معاوية فقال لاهكذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلاة فظاهر هذا الاثر يقتضى ان لسكل بلد رؤيته قرب أو بعد والنظر يعطى الفرق بين البلاد النائية والقريبة وبخاصة ما كاف نأيه العرض كثيرا واذا بلغ

الخبر مبلغ التوانر لم 'يحتج فيه الى شهادة فهذه هي المسائل تتعلق بزمان الوجوب وأما التي تتعلق بزمان الامساك فانهم انفقوا على أن آخره غيبوبة الشمس لقوله تعالى (ثم أتموا الصيامالي الليل ) واختلفوا في أوله فقال الجمهور هوطلوع الفجر الثاني المستطير الابيض لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعنى حده بالمستطير ولظاهر قوله تعسالى (حتى يتبين لـكم الحيط الابيض) الآية ، وُشذت فرقة فقالوا هو الفجر الاحمر الذي يكون بعد الابيضوهو نظير الشفق الاحمر وهو مروى عن حذيفة وابن مسمود . وسبب هذا الخلاف هوا ختلاف الآثار في ذلك واشتراك اسم الفجر أعنى انه يقال على الابيض والاحمر وأما الآثار التي احتجوا بها فمنها حديث ذر عن حذيفة قال تسحرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقول هو النهار الا ان الشمس لم تطلع وخرج أبو داود عن قيس بن طلق عن أبيه أنه عليه الصلاة والسلام قال كلوا واشربوا ولايهدينكم الساطع المصعد فكلوا و اشربوا حتى يعترض لكم الاحمر قال ابو داود هذا مانفرد به اهل اليمامة وهذا شذوذ فان قوله تعالى «حتى يتبين لكمالخيط الابيض » نص في ذلك أو كالنص والذين رأوا انه الفجر الابيض المستطير وهم الجمهور والمعتمد اختلفوا في الحد الحرم للائل فقال قوم هو طسلوع الفجر نفسه وقال قوم هو تبينه عند الناظر اليه ومن لم يتبينه فالأكل مباح له حتى يتبينه وان كان قد طلع وفائدة الفرق انه اذا انكشف ان ماظن من انه لم يطلع كان قد طلع فمن كان الحد عنده هو الطلوع نفسه أوجب عليه القضاء ومن قال هو العلم الحاصل به لم يوجب عليه قضاء يه وسبب الاختلاف فيذلك الاحتمال الذي في قوله تعالى (وكلوا واشربواحتي يتيين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر) هل على الامساك بالتبيين نفسه أو بالشيء التبين لان المرب تتجوز فتستعمل لاحق الشيء بدل الشيء على وجهالاستعارة فكانه قال تمالي ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الأسود)لانه اذا تبين في نفسه تبين لنا فاذا إضافة التبيين لناهي التي اوقعت الحُلاف لأنه قد يتبين في نفسه ويتميز ولايتبين لنا وظاهر اللفظ يوجب تعلق الامساك بالعلموالقياس بوجب تعلقه بالطلوع نفسه اعنى قياساعلى الغروب وعلى سائر حدودالاوقات الضرعية كالزوال وغيره قان الاعتبار في جميعها في الشرع هوبالام نفسه لابالعلم المتعلق به والمشهور عن مالك وعليه الجمهور انالاكل يجوزأن يتصل بالطلوع وقيل بل يجب الامساك قبل الطلوع والحجة للقول الأول مافي كتاب البخاري أظنه في بعض رواياته قال الذي صلى الله عليه وسلم ! وكلوا واشربوا حتى ينادى ابن ام مكتوم فانه لاينهادى حتى يطلع الفجر وهو نص في موضع الخلاف وكالنص والموافق لظاهر قوله تعالى وكلوا واشربوا الآية ومن ذهبالى

أنه يجب الامساك قبل الفجر فجريا على الاحتياط وسداً الذريعة وهو أورع القولين والاول أقيس والله أعلم

## ﴿ الركن الثاني وهو الامساك ﴾

وأحموا على انه يجب على اله أم الامساك زمان الصوم عن المطموم والمشروب والجماع لقوله تمالي ( فالآن باشروهن وابتغوا ماكتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيـط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ) واختلفوا من ذلك في مسائل منها مسكوت عنها ومنها منطوق بها.اما المسكوت عنها احداها فيما يردالجوف مماليس بمغذوفيما يرد الجوف من غير منفذ الطمام والشراب مثل الحقنة وفيمايرد باطن سائر الاعضاء ولا يرد العجوف مثل أن يرد الدماغ ولايرد الممدة لله وسبب اختلافهم في هذه هوقياس المفذي على غير المفذى وذلك ان المنطوق به أناهو المغذى فمن رأى ان المقصود بالصوم معنى معقول لم بلحق المغذى بغير المغذى ومن رأى انها عبادة غير معقولة وان المقصود منها أنما هو الامساك فقط عما يرد الحوف سوى بين المفذى وغير المفذى.وتحصيل مذهب مالك أنه يجب الامساك عن مايصل الى الحلق من أي المنافذ وصل مغذيا كان أو غير مغذ وأماماعدي المأ كولوالمشروب من المفطرات فــكلهم يقولون ان من قبل فأمنى فقد أفطر وان أمذى فلم يفطر الا مالك واختلفوا في القبالة للصائم فنهم من أجازها ومنهم من كرهها للشاب وأجازها الشيخ. ومنهم من كرهها على الاطلاق فمن رخص فيها فلما روى من حديث عائشة وأم سلمة أن الني عليه الصلاة والسلام: كان يقبل وهو صائم ومن كرهها فلما يدعو اليه من الوقاع وشذ قوم فقالوا القبلة تفطر واحتجوا لذلك بما روى عن ميمونة بنت سعد قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال: افطرا حيما خرج هذا الاثر الطحاوي ولكن ضعفه .

واما مايقع من هذه من قبل الغلبة ومن قبل النسيان فالـكلام فيه عند الكلام في المفطرات وأحكامها

وأمامااختلفوافيه مماهو منطوق به فالحجامة والتي مأما الحجامة فان فيها ثلاثة مذاهب قوم قالوا انها تفطروان الامساك عنها واجبوبه قال أحمدودواد والاوزاعى واسحاق بن راهويه وقوم قالوا انها مكروهة للصائم وليست تفطروبه قال مالك والشافعي والثورى وقوم قالوا انها غير مكروهة ولا مفطرة وبه قال أبو حنيفة وأصحابه محموس وسبب الحتلافهم تمارض الآثار الواردة في ذلك وذلك انه ورد في ذلك حديثان أحدها

ماروى من طريق ثوبان ومن طريق رافع بن خدييج أنه عليه الصلاة والسلامقال ي افطر الحاجم والمحجوم وحديث ثوبان هذاكان يصححه أحمد والحديث الثاني حديث عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وحديث ابن عباس بهذا صيح فذهب العلماء في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب ، أحدها مذهب الترجيح ; والثاني مذهب الجمع ، والثالث مذهب الاسقاط عند التعارض والرجوع الى البراءة الاصلية اذالم يعلم الناسخ من المنسوخ . فمن ذهب مذهب الترجيح قال بحديث ثوبان وذلك ان هذا موجب حكما وحديث ابن عباس رافعه والموجب مرجح عند كثير من العلماء على الرافع لأن الحسكم اذا ثبت بطريق يوجب العمل لم يرتفع الا بطريق يوجب العمل برفعه وحديث ثوبان قد وجب العمل به وحديث ابن عباس يحتمل أن يكون ناسخاً ويحتمل أن يكون منسوخا وذلك شك والشك لايوجب عملا ولا يرفع المسلم الموجب للعمل وهذا على طريقة من لايرى الشلك مؤثرًا في العلم • ومن رام الجمع بينهما حمل حديث النهى على الكراهيــة وحــديث الاحتجام على رفع الحظر. ومن اسقطهما للتعارض قال باباحة الاحتجام للصائم واما التيء فان جهور الفقهاء على ان من ذرعه التيء فليس بمفطر الا ربيعة فانه قال انه مفطر وجهورهم أيضا على أن من استقاء فقاءفانه مفطر الاطاوس 🗱 و سبب اختلافهم ما يتوهم من التعارض بين الاحاديث الواردة في هذه المسئلة واختلافهم أيضا في تصحيحها وذلك انهورد في الباب حديثان أحدها حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قاء فأفطر قال ممدان فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت لهان أبا الدرداء حدثني ان رسول الله صححه الترمذي والآخر حديث أبي هريرة خرجه الترمذي وابو داود ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال 1 من ذرعه التي وهو صائم فليس عليه قضاء وان استقاه فعليه القضاء وروى موقوفا على ابن عمر فمن لم يصح عنده الاثر ان كلاهما قال. ليس فيه فطر أصلا ومن أخذ بظاهر حديث ثوبان ورجحه على حديث أبيهريرة أوجب الفطر من التي. باطلاق ولم يفرق بين ان يستقيء اولا يستقيء ومن جمع بين. الحديثين وقال حديث ثوبان مجمل وحديث أبي هريرة مفسر والواجب حمل المجمل على المفسر فرق ببن التيء والاستقاء وهو الذي عليه الجمهور .

#### (الركن الثالث وهو النية)

والنظر فيالنية شرط في مواضع منها هل هي شرط في صحة هذه العبادة أم ليست بشرط وان

كانت شرطا في الذي يجزى من تعيينها وهل يجب تحديدها في كل يوم من أيام رمضان أم يكمني في ذلك النية الواقعة في اليوم الأول واذا أوقعها المـكلف فأى وقت اذا وقعت فيه صح الصوم واذا لم تقع فيه بطل الصوم وهل رفض النية يوجب الفطر وان لم يفطر وكل هذه المطالب قد اختاف الفقياء فيها أما كون النيــة شرطا في صحة الصبام فانه قول الجمهور.وشذ زفر فقال لايحتاج ومضان الى نية الا أن يكون الذي يدركه صيامشهر رمضان مريضا أومسافرا فيريد الصوم الإوالسبب في اختلافهم الاحتمال المتطرق الى الصوم هل هو عبادة معقولة المني أو غير معقولة المني فمن رأى أنها غير معقولة المعنى أوجب النية ومن رأى أنهامعقولةالمعنى قال قد حصل المعنى اذا صام وان لم ينو لكن تخصيص زفر رمضان بذلك من بين أنواع الصوم فيه ضعف وكانه لما رأى انأيام رمضان لايجوزفيها الفطررأى أنكل صوم يقع فيهاينقلب صوماً شرعياوان هذاشيء يخصهذا الايام وأمااختلافهم فيتعيين النية المجزية فيذلك فان مالكاقال لابد فيذلك من تعيين صوم رمضان ولايكفيه اعتقاد الصوم مطلقا ولااعتقاد صوممعين غيرصوم رمضان وقال أبو حنيفة ان اعتقدمطلق الصوم أجزأه وكذلك ان نوى فيه صيام غير رمضان اجزأه وانقلب الى صيام رمضان الا أن يكون مسافراً فانه اذا نوى ألمسافر عنده في رمضان صیام غیر رمضان کان ما نوی لانه لم یجب علیه صوم رمضان وجوباً معینا ولم يفرق صاحباه بين المسافر والحاضر وقالا كل صوم نوى في رمضان انقلب الى رمضان \* وسبب اختلافهم هل الكافي في تعيين النية في هذه العبادة هو تسيين جنس العبادة أو تعيين شخصها وذلك أن كلا الامرين موجود في الشرع مثال ذلك ان النية في الوضوء يكني منها اعتقاد رفع الحدث لاى شيء كان من العبادات التي الوضوء شرط في صحتها وليس يختص عبادة عبادة بوضوء وضوء.وأما الصلاة فلا بد فيها من تعيين شخص العبادة فلا بد من تميين الصلاة ان عصراً فمصراً وان ظهراً فظهراً وهذاكله على المشهور عند الملماء فتردد الصوم عند هؤلاء بين هذين الجنسين فمن ألحقه بالجنس الواحد قال يكنى في ذلك اعتقاد الصوم فقط ومن ألحقه بالجنس الثاني اشترط تعيين الصوم .واختلافهم أيضاً في اذا نوى في أيامرمضان صوما آخر هل ينقلب أو لا ينقلب سببه أيضا ان من العبادة عندهم ما ينقلب من قبل ان الوقت الذي توقع فيه مختص بالعبادة التي تنقلب اليه ومنها ما ليس ينقلب أما التي لاتنقلب فا محشرها وأما التي تنقلب بانفاق فالحج وذلك انهم قالوا اذا ابتدأ الحج تطوعا من وجب عليه الحج انقلب التطوع الى الفرض ولم يقولوا ذلك في الصلاة ولا في غيرها فمن شبه الصوم بالحج قال ينقلب وأى شبهه بغيره من العبادات قال لاينقلب وأما اختلافهم في وقت النية فان مالكا رمن

أنه لايجزى الصيام الابنية قبل الفجر وذلك في جميـــم أنواع الصـــوم.وقال الشافعي تجزى النية بمد الفجر في النافلة ولا تجزى في الفروض ،وقال أبوحنيفة تجزى النية بعد الفجر في الصميام المتعلق وجوبه بوقت معين مثل رمضان ونذر أيام محمدودة وكذلك في النافلة ولا يجزى في الواحب في الذمة لله والسبب في اختلافهم تعارض الاثر في ذلك.أما الآثار المتعارضة في ذلك فاحدها ماخرجه البخاري عن حفصة أنه قال عليه الصلاة والسلام : من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له ورواه مالك موقوفًا قال ابو عمر حديث حفصة في اسناده اضطراب والثاني مارواه مسلم عن عائشة قالت قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: ياعائشة هل عند لك شيء قالت قلت يارسول الله ماعندنا شيء قال فاني صائم ولحديث معاوية أنه قال على المنرياأهل المدينة اين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اليوم هذا يوم عاشوراه ولم يكتب علينا صيامه وانا صائم فمن شاء منكم فليصم ومن شاء فليفطر فمن ذهب مذهب الترجيع أخذ بحديث حفصة. ومن ذهب مذهب الجمع فرق بين النفل والفرض أعنى حمل حديث حفصة على الفرض وحديث عائشة ومعاوية على النفل؛ وأنما فرق أبو حنيفة بين الواجب الممين والواجب في الذمة لان الواجب الممين له وقت مخصوص يقوم مقام النية في التميين والذي في الذمة ليس له وقت مخصوص فوجب ان التعيين بالنية. وجهور الفقهاء على أنه ليس الطهارة من الجنابة شرطاً في صحة الصوم لما ثبت من حديث عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصبح جنباً من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم ومن الحجة لهم الاجماع على أن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصوم وروى عن ابراهيم النخمي وعروة ابن الزبير وطاوس انه ان تعمدذلك أفسد صومه . وسبب اختلافهم ما روى عن أبي هريرة انه كان يقول همن أصبح جنباً في رمضان افطر وروى عنه انه قال ما انا قلته محمد صلى الله عليه وسلم قاله ورب الكمبة وذهب ابن الماجشون من أصحاب مالك ان الحائض اذا طهرت قبل الفجر فأخرت الفسل ان يومهايوم فطر وأقاويل هؤلاه شاذة ومردودة بالسنن المشهورة الثابتة.

# (القسم الثاني من الصوم المفروض)

وهو الـكلام فى الفطر وأحكامه والمفطرون في الشرع على ثلاثة أقسام صنف يجوز له الفطر والصوم باجماع وصنف يجب عليه الفطر على اختلاف في ذلك بين المسلمين وصنف لايجوز له الفطر وكل واحد من هؤلاء تتعلق به أحكام أما الذين

يجوز لهم الامران فالمريض باتفاق والمسافر باختلاف والحامل والمرضع والشيخ الكبير وهذا التقسيم كله مجمع عليه فاما المسافر فالنظر فيه في مواضع منها هل أن صام أجزأه صومه أم ليس يجزيه، وهل ان كان يجزى المسافر صومه الا فضل له الصوم أو الفطر أو هو مخر بينهما وهل الفطر الحائز له هو في سفر محدود ام في كل ما ينطلق علم السفر في وضع اللغة ، ومتى بفطر المسافر ومتى يمسك وهل اذاص بعض الشهر له أن ينشى السفر أم لائم اذا فطر ماحكمه ، وأما المريض فالنظر فيه ايضا في تحديد المرض الذي يجوز له فيه الفطر وفي حكم الفطر.

(وأماالمسئلة الاولى ) وهيان صام المريض والمسافر هل يجز به صومه عن فرضه أم لا فانهم اختلفوا في ذلك فذهب الجمهور الى انه ان صام وقع صيامه وأجز أه، وذهب أهل الظاهر الى انه لايجزيه وان فرضه هو أيام أخرين والسبب في اختلافهم تردد قوله تعالى (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر )بين أن يحمل على الحقيقة فلا يكون هنالك محذوف أصلا أو محمل على المجاز فيكون النقدير فافطر فمدة من أيام أخروهذا الحذف في الـكلام هوالذي يعرفه أهل صناعةالـكلام بلحن الخطاب فمن حمل الآية على الحقيقة ولم يحملهاعلى المجاز قال ان فرض المسافر عدة من أيام أخر لقوله تعالى فمدة من أيام اخر. ومن قدر فافطر قال أغافر ضه عدة من أيام اخر اذا أفطر وكلا الفرية ين يرجح تأويله بالآثارالشاهدة لكلا المفهومين وان كان الاصل هوأن يحمل الشيء على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على المجاز .أماالجمهور فيحتجون لمذهبهم بما ثبت من حديث أنس قال سافرنا معرسول اللهصلي الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وبما ثبت عنه أيضا أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيصوم بمضهم ويفطر بعضهم.وأهل الظاهر يحتجون لمذهبهم بما ثبت عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج الى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد تم أفطر فافطر الناس وكانوا يأخذون بالاحدث فالاحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وهذا يدل على نسخ الصوم.قال أبوعمر والحيجة على أهل الظاهر اجماعهم على أن المريض اذاصام أجز أه صومه ( وأما المسئلةالثانية ) وهي هل الصوم افضل أو الفطر اذاقلنا أنه من أهل الفطر على مذهب الجمهور فانهم اختلفوافي ذلك على ثلاثة مذاهب فبعضهم رأى الصوم أفضل وممن قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة.وبعضهم رأى أن الفطر أفضل وممن قال بهذا احمد وجماعة . وبعضهم رأى أن ذلك على التخيير وأنه ليس أحدها أفضل لله والسبب في اختلافهم معارضة المفهوم من ذلك لظاهر بعض المنقول ومعارضة المنقول بعضه

لبعض وذلك أن المنى المعقول من اجازة الفطر للصائم انما هو الرخصة له لمسكان رفع المشقة عنه وما كان رخصة فالافضل ترك الرخصة ويشهد لهسذا حديث حزة ابن عمر والاسلمى خرجه مسلم أنه قال يارسول الله اجد في قوة على الصيام في السفر فهل على من جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هى رخصة من الله فن أخذ بها في فين ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه.

وأما ماورد من قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البرأن تصوم في السفر ومن أن آخر فعله عليه الصلاة والسلام كان الفطر فيوهم أن الفطر أفضل لكن الفطر لما كان ليس حكما وانما هو من فعل المباح عسر على الجمهور أن يضعوا المباح أفضل من الحسكم، وأمامن خير في ذلك فلمكان حديث عائشة قالت سأل حزة بن عمر والاسلمى وسول الله صلى الله عليه وسلم عن

الصيام في السفر فقال : إن شئت فصم وان شئت فافطر خرجه مسلم.

( وأما المسئلة الثالثة ) وعي هل الفطر الجائز المسافر هو في سفر محدود أوفي سفر غير محسدود فان العلماء اختلفوا فيها. فذهب الجهور الى انه انما يفطر في السفر الذي تقصر فيه الصلاة وذلك على حسب اختلافهم في هذه المسئلة وذهب قوم الى انه يفطر في كل ماينطلق عليه اسم سفر وهم أهل الظاهر والسبب في اختلافهم معارضة ظاهر اللفظ للمعنى وذلك أن ظاهر اللفظ ان كل ماينطلق عليه اسم مسافر فله أن يفطر لقوله تعلى ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) وأما المهنى المعقول عن اجازة الفطر في السفر فهو المشقة ولما كانت لاتوجد في كل سفر وجب أن يتجوز الفطر في السفر الذي فيه المشقة ولما كان الصحابة كأنهم مجمون على الحد في ذلك وجب أن يقاس ذلك على الحد في تقصير الصلاة.

وأما المرض الذي يجوز فيه الفطر فانهم اختلفوا فيه أيضافذهب قوم الى انه المرض الذي يلحق من الصوم فيه مشقة وضرورة وبه قال مالك وذهب قوم الى انه المرض الفالب وبه قال أحمد .وقال قوم اذا أنطلق عليه اسم المريض أفطر عه وسبب اختلافهم هو بعينه سبب اختلافهم في حد السفر.

( وأما المسئلة الحامسة ) وهي متى يفطر المسافر ومتى يمسك فان قوما قالوا يفطر يومه الذي خرج فيه مسافراً وبه قال الشعبي والحسن وأحمد، وقالت طائفة لايفطر يومه ذلك وبه قال فقهاء الامصار واستحب جماعة العلماء لمن علم أنه يدخل المدينة أول يومه ذلك أن يدخل صائما. وبعضهم في ذلك أكثر تشديداً عن بعض وكلهم لم يوجبوا على من دخل مفطرا كفارة واختلفوا فيمن دخل وقدد ذهب بعض النهار

فذهب مالك والشافعي الى انه يتمادى على فطره . وقال أبو حنيفة واصحابه يكم عن الاكل وكذلك الحائض عنده تطهر تكف عن الاكل الإثر فانه ثبت من حديث ابن عباس يفطر فيه المسافر هو معارضة الاثر للنظر . أما الاثر فانه ثبت من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صام حتى بلغ الكديد أم أفطر وافطر الناس معه وظاهر هذا انه افطر بعد أن بيت الصوم وأما الناس فلا يشك انهم افطروا بعد تبييتهم الصوم وفي هذا المنى أيضا حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكة فصار حتى بلغ كراع العميم وصام الناس ثم دعا بقد من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قدصام فقال أولئك العصاة وخرج آبو داود عن أبى نصرة الغفارى انه لما تجاوز البيوت دعا بالسفرة قال جعفر راوى الحديث فقلت ألست تؤم البيوت فقال أترغب عن سنة رسول الله حلى الله عليه وسلم قال جعفر فاكل .

وأما النظر فلما كان المسافر لايجوز له الأأن يبت الصوم ليلة سفره لم يجزله أن يبطل صومه وقد بيته لقوله تعالى (ولا تبطلوا أعمالكم)

وأما اختلافهم في امساك الداخل في اثناء النهار عن الاكل أولا امساكه \* فالسبب فيه اختلافهم في تشبيه من يطرأ عليه في يوم شك افطر فيه الثبوت انه من رمضان فن شبهه به قال لايمسك عن الاكل لان الاول فن شبهه به قال لايمسك عن الاكل لان الاول أكل لموضح الجهل وهذا اكل لسبب مبيح أو موجبللاكل والحنفية تقول كلاهما سببان موجبان للامساك عن الاكل بعد اباحة الاكل.

(وأما المسئلة السادسة) وهي هل يجوز الصائم في رمضان أن ينشىء سفرا ثم لا يصوم فيه فان الجمهور على انه يجوز ذلك اله وروى عن بعضهم وهو عبيدة السلماني وسويد بن غفلة وابن مجلز انه ان سافر فيه صام ولم يجيز واله الفطر بخوالسبب في اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله تعالى (فمن شهدمنكم الشهر فليصمه) وذلك انه يحتمل ان يفهم منه أن من شهد ان الواجب أن يصوم فالواجب عليه أن يصومه كله ويحتمل أن يفهم منه أن من شهده كله فهوي يصومه كله على الفهوم بتفاق أن من شهده كله فهوي يصومه كله كان من شهده وذلك أنه لما كان المفهوم بتفاق أن من شهده كله فهوي وصوم بعضه ويؤيد تأويل الجمهور انشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم السمفر في رمضان وأما حسكم المسافر اذا فطر فهو القضاء بانفاف وكذلك المريض لقوله تعالى « فعدة من أيام أخر ، ما عدا المريض باغماه أو جنون فأنهم اختلفوا في وجوب القضاء عليه وفقهاء الامصار على وجوبه على المغمى عليه وفيه ضعف لقوله عليه وفيه ضعف لقوله عليه وفيه ضعف لقوله عليه واختلفوا في المجنوث ومذهب مالك وجوب القضاء عليه وفيه ضعف لقوله عليه وفيه ضعف لقوله

عليه الصلاة والسلام ؛ وعن المجنون حتى يفيق والذين أوجبوا عليهما القضاء اختلفوا في كون الاغماء والجنون مفسدا للصوم فقوم قالوا انه مفسد وقوم قالوا ليس بمفسد وقوم فرقوا بين أن يكون اغمى عليه بمدالفجر اوقبل الفجر وقوم قالوا ان أغمى عليه بمد مفى أكثر النهار اجزأه وان أغمى عليه في أول النهار قضى وهو مذهب مالك وهذا كله فيه ضعف فان الاغماء والجنون صفة يرتفع بها النكليف وبخاصة انجنون واذا ارتفع التكليف لم يوصف بمفطر ولا صائم فكيف يقال في الصفة التى ترفع التكليف انها مبطلة المصوم الا كما يقال في الميت أو فيمن لا يصح منه العمل انه قد بطل صومه وعمله ويتعلق بقضاء المسافر والمريض مسائل منها هل يقضيان ما عليهما متتابعا أم لا ومنها ماذا عليهما اذا أخر القضاء بغير عذر الى ان يدخل رمضان آخر ومنها اذا ماتلا ولم يقضيا هل يصوم عنهما وليهما أولا يصوم

(اما المسئلة الأولى ) فان بهضهم أوجب ان يكون القضاء متتابما على صفة الأداه وبعضهم لم يوجب ذلك وهؤلاء منهم من خير ومنهم من اسـ تنحب التنابع والجماعة على ترك ابحاب التتابع لله وسبب اختلافهم تمارض ظواهر اللفظ والقياس وذلك ان القياس يقتضي أن يكون الاداء على صفة القضاء اصل ذلك الصلاة والحيج واما ظاهر قوله تمالي فعدة من ايام اخر فأنما يقتضي ابجاب العدد فقط لا ابحاب التتابع وروى عن عائشة أنها قالت نزلت فعدة من إيام اخر متتابعات فسقطا متتابعات واما اذا اخر القضاء حتى دخل رمضان آخر فقال قوم يجب عليمه بعد صيام رمضان الداخل القضاء والكفارة وبه قال مالك والشافعي واحمد وقال قوم لا كفارة عليه وبه قال الحسن البصري وابراهيم النخمي بهوسيب اختلافهم هل تقاس الكفارات بعضها على بعض ام لا فمن لم يجز القياس في الكفارات قال انما عليه القضاء فقط ومن اجاز القياس في الكنفارات قال عليه كفارة قياساعلي من أفطر متعمداً لأن كليهما مستهين بحرمة الصوم أما هذا فيترك القضاء زمان القضاء وأما ذلك فبالاكل في يوم لايجوز فيه الاكل وأنما كان يكون القياس، مستنداً لوثبتأن للقضاء زمانا محدودا بنص من الشارع لان أزمنة الاداء هي المحدودة في الشرع وقد شذ قوم فقالوا اذا اتصل مرض المريض حتى يدخل رمضان آخر أنه لاقضاء عليه وهـذا مخالف للنص وأما اذأ مات وعليه صوم فان قوما قالوا لايصوم أحد عن أحد وقوم قالوا يصوم عنه وليه وألذين لم يوجبوا الصوم قالوا يطعم عنه وليه وبه قال الشافعي وقال بعضهم لاصيام ولااطعام الاأن يوصى به وهو قول مالك وقال أبوحنيفة يصوم فال لميستطع أطعم وفرق قوم بين النذر والصيام المفروض فقالوا يصوم عنه وليهفي النذر ولا يصوم

قي الصيام المفروض و والسبب في اختلافهم معارضة القياس للاثر وذلك انه ثبت عنه من حديث عائشة انه قال عليه السلام ، من مات وعليه صيام صامه عنه وليسه خرجه مسلم وثبت عنه أيضا من حديث ابن عباس انه قال : جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول اللهان أمي ماتت وعليها صوم شهر افأقضيه عنهافقال لوكان على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق بالقضاء فمن رأى أن الاصول تعارضه وذلك انه كما انه لايصلى أحد عن أحد كذلك لايصوم أحد عن أحد كذلك لايصوم عليه ومن لم النص في ذلك قال بايجاب الصيام عليه ومن لم إخذ بالنص في ذلك قال بايجاب الصيام عليه ومن لم يأخذ بالنص في ذلك قال بايجاب الصيام عليه ومن لم يأخذ بالنص في ذلك قال بايجاب السيام يصوم عنه في رمضان وأمامن أوجب الاطعام فصيرا الى قراءة من قرأ وعلى الذين يصوم عنه في رمضان وأمامن أوجب الاطعام فصيرا الى قراءة من قرأ وعلى الذين يطوقونه فدية الآية ومن خير في ذلك فجمعا بين الآية والاثر فهذه هي أحكام المسافر والمريض من الصنف الذين يجوز لهم الفطر والصوم

مشهورتين احداهما الحامل والمرضع اذا أفطرتاماذا عليهما وهذه المسئلة للعلماء فيها أربعة مذاهب ا أحدها انهما يطعمان ولاقضاه عليهما وهو مروى عن ابن عمر وان عباس : والقول الثاني انهما يقضيأن فقط ولا اطعام عليهما وهو مقابل الاول وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأبو عبيــد وأبو ثور . والثالث انهما يقضيان ويطعمان وبه قال الشافعي والقول الرابع ان الحامل تقضى ولاتطعم والمرضع تقضى وتطعم به وسبب اختسلافهم تردد شبههما بهن الذى يجهده الصوم وبين المريض فمن شبههما بالمريض قال عليهما القضاء فقط ومن شبههما بالذي يجهده الصوم قال عليهما الاطمام فقط بدليل قراءة من قرأ وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مساكين الآية وأما من جمع عليهما الامرين فيشبه أن يكون رأى فيهما من كل واحد شبها فقال عليهما القضاء من جهة مافيهما من شبه المريض وعليهما الفدية من جهة مافيهما من شبه الذين يجهدهم الصيام ويشبه أن يكون شبههما بالمفطن الصحيح لكن يضعف هـذا فان الصحيح لايباح له الفطر ومن فرق بين الحامل والمرضع ألحق الحامل بالمريض وأبقى حكم المرضع مجموعا من حكم المريض وحكم الذي يجهده الصوم أو شبهما بالصحبح ومن افرد لهما أحد الحسكمين أولى والله اعلم بمن جمع كما أن من أفردها بالقضاء اولى مماأفردها بالاطمام فقط لكون القراءة 

واما الشيخ الكبير والعجوز اللذان لايقدران على الصيام فانهم اجموا على ان لهما ان يفطرا واختلفوا فيما عليهما اذا افطرا فقال قوم عليهما وقال قوم ليس عليهما اطعام وبالاول قال الشافعي وابو حنيفة وبالثاني قال مالك الا انه استحبه واكثر من راى الاطعام عليهما يقول مداً عن كل يوم وقيل ان حفن حفنات كما كان انس يصنع اجزأه ته وسبب اختلافهم اختلافهم في القراءة التي ذكرنا اعنى قراءة من قرأوعلى الذين يطيقونه فمن اوجب العمل بالقراءة التي لم تثبت في المصحف اذا وردت من طريق الاحاد العدول قال الشيخ منهم من لم يوجب بها عملا جمل حكمه حكم المريض الذي يتمادى به المرض حتى يموت فهذه هي احكام الصنف من الناس الذين يجوز لهم الفطر اعنى أحكامهم المشهورة التي اكثرها منطوق به اولها تعلق بالمنطوق به في الصنف الذي يجوز له الفطر

واما النظر في احكام الصنف الذي لايجوز له الفطر اذا افطر فان النظرفي ذلك يتوجه الى من يفطر بجماع والى من يفطر بغير جماع والى من يفطر باص متفق عنيه والى من يفطر بامر مختلف فيه اعنى بشبهة اوبغير شبهة وكل واحد من هذين اما أن يكون على طريق السهو أو طريق العمد أوطريق الاختيار أوطريق الأكرأه أمامن افطر بجماع متعمداً في رمضان فان الجمهور على ان الواجب عليه القضاء والكفارة لما ثيت من حديث ابي هريرة انه قال جاءر جل ألى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال هلكت يارسول الله قال وما اهلكك قال وقعت على امراتي في رمضان قال هل تجدماته تي به رقبة قال لاقال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا فال فهل تجدما تطعم به سنين مسكيناقال لاثم جلس فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بفرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال اعلى أفقر منى فما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اذهب فاطعمه اهلك واختلفوا من ذلك في مواضع . منها هل الافطار متعمدا بالاكل والشرب حكمه حكم الافطار بالجماع في القضاء والكفارة ام لا. ومنها اذا جامع ساهيا ماذا عليه . ومنها ماذا على المرأة اذا لم تكن مكرهة . ومنها هل الكفارة الواحبة فيه مترتبة او على التخيير. ومنها كم المقدار الذي يجب ان يعطى كل مسكين اذا كفر بالاطمام. ومنها هل الكفارة متكررة بتكرر الجماع ام لا ، ومنهااذا الزمه الاطمام وكانممسرا هل يلزمه الاطمام اذا اثرى ام لا . وشذ قوم فلم يوجبوا على المفطر عمداً بالجماع الا القضاء فقط اما لانه لم يبلغهم هذا الحديث واما لانه لم يكن الامر عزمة في هذا الحديث لانه لوكان عزمة لوجب اذاً لم يستطع الاعتاق او الأطعام ان يصوم ولابد اذاكان صحيحا على ظاهر الحديث وايضالوكان عزمة لاعلمه عليه السلام

انه اذا صح انه يجب عليه الصيام ان لو كان مريضا ؛ وكذلك شذقوم أيضا فقالوا ليس عليه الا الكفارة فقط اذ ليس في الحديث ذكر القضاء والقضاء الواجب بالكتاب ألما هو لمن أفطر بمن يجوز له الفطر أو بمن لا يجوز له الصوم على الاختلاف الذي قررناه قبل في ذلك ، فاما من أفطر متعمدا فليس في ايجاب القضاء عليه نص فيلحق في قضاء المتعمد الخلاف الذي لحق في قضاء تارك الصلاة عمدا حي خرج وقتها الأأن الخلاف في هاتين المسئلتين شاذ = وأما الحلاف المشهور فهو في المسائل التي عددناها قبل.

(أما المسئلة الاولى ) وهي هل تجب الكفارة بالافطار بالاكل والشرب متعمدا فان ماليكا وأصحابه وأبا حنيفة وأصحابه والثوري وجماعة ذهبوا الي أن من أفطر متعمداً بأكل أو شرب أن عليه القضاء والكفارة المذكورة في هذا الحديث، وذهب الشافعي وأحمد وأهل الظاهر الى أن الكفارة أعما تلزم في الافطار من الجُماع فقط؛ والسبب في اختلافهم اختلافهم في جواز قياس المفطر بالا ال والشرب على المفطر بالجماع فن رأى أن شهريهما فيه واحد وهو انتهاك حرمة الصوم جمل حكمهما واحداً ومن رأى انه وان كانت الكفارة عقابا لانتهاك الحرمة فانها أشد مناسة للحماع منها لغيره وذلك أن العقاب المقصود به الردع والعقاب الاكبر قد يوضع لما اليه النفس أميل وهو لها أغلب من الجنايات وان كانت الجناية متقاربة اذ كان المقصود من ذلك التزام الناس الشرائع وان يكونوا أخيارا عدولا كا قال تعالى (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) قال هذه الكفارة المفلظة خاصة بالجماع وهذ اذا كان بمن يرى القياس. وأما من لا يرى القياس فامره بين انه ليس يعدى حركم الجماع الى الاكل والشرب. وأما ما روى مالك في الموطاء ان رجلا أفطر في رمضان فامره الني عليه الصلاة والسلام بالكفارة المذكورة فليس بحجة لأن قول الراوي فافطر هو مجمل والمجمل ليس له عموم فيؤخذ به لكن هذا قول على أن الراوي كان يرى أن الكفارة كانت لموضع الافطار ولولا ذلك لما عبر بهذا اللقظ ولذكر النوع من الفطر الذي أفطر به .

( وأما المسئلة الثانية ) وهو اذا جامع ناسيا لصومه فان الشافعي وأبا حنيفة يقولان لا قضاء عليه ولا كفارة ، وقال أحمدوأهل الظاهر عليه القضاء والكفارة ، وسبب اختلافهم في قضاء الناسي معارضة ظاهر الاثر في ذلك للقياس .

أما القياس فهو تشبيه نامى الصوم بنامى الصلاة فن شبهه بنامى الصلاة أوجب عليه القياس فهو تشبيه نامى الصلاة • وأما الاثر المعارض بظاهر م أهذا القياس القضاء كوجوبه بالنص على نامى الصلاة • وأما الاثر المعارض بظاهر م ألا القياس القياس القياس المعارض بظاهر م المعارض بظاهر م المعارض القياس المعارض ال

فهو ما خرجه البخارى ومسلم عن أبى هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فأها أطمه الله وسقاه وهذا الاثر يشهد له عموم قوله عليه الصلاة والسلام الرفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . ومن هذا الباب اختلافهم فيمن ظن أن الشمس قد غربت فأفطر ثم ظهرت الشمس بعد ذلك هل عليه قضاه أم لا وذلك أن هذا مخطى والخطى والناسى حكمهما واحد فكيف ما قلنا فتأثير النسيان في اسقاط القضاء بين والله أعلم وذلك أنا ان قلنا ان الاصل هو أن لا يلزم الناسى قضاه حتى يدل الدليل على الزامه وجب أن يكون النسيان لا يوجب القضاء في الصوم اذ لا دليل ههنا على ذلك بخلاف الامر في الصلاة وان قلنا أن الاصل هو أيجاب القضاء حتى يدل الدليل على رفعه عن الناسى فقد دل الدليل في حديث أبى هريرة على رفعه عن الناسى اللهم الا أن يقول قائل ان الدليل الذي استثنى ناسى الصوم من ناسى سائر العبادات التى رفع عن تاركها الحرج بالنص هو قياس الصوم على الصلاة لكن ايجاب القضاء بالقياس فيه ضعف واغاللقضاء عندا لاكش واحب بام متحدد واحبه القياس فيه ضعف واغاللة فاد الكرب واحب واحب بام متحدد واحب بام متحدد واحب بام متحدد و المها المناس متحدد و المها القياس فيه ضعف واغالله متحدد واحب المناس واحب بام متحدد واحب المناس واحب بام متحدد واحب المناس واحب بام متحدد واحباله في متحدد و المناس واحب بام متحدد و المها المها المناس واحب بام متحدد و المها المناس واحباله المناس واحبال واحبال

وأمامن اوجب القضاء والكفارة على المجامع ناسيا فضميف فان تأثير النسيان في اسقاط العقوبات بين في الشرع والكفارة من أنواع العقوبات وانما أصارهم الى ذلك أخذه بمجمل الصفة المنقولة في الحديث أغي من أنه لم يذكر فيه انه فعل ذلك عمدا ولا نسيانا لكن من اوجب الكفارة على قاتل الصيد نسيانا لم يحفظ أصله في هذا مع أن النص انما جاء في المتعمد وقد كان يجب على اهل الظاهر أن يأخذ وابالمتفق عليه وهو ايجاب الكفارة على العامد الى ان يدل الدليل على التجابا على الناسي أو يأخذ وا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام وفع عن أمتى الحطأ والنسيان حتى يدل الدليل على التخصيص ولكن كلا الفريقين أي يئزم أصله وليس في مجمل مانقل من حديث الاعرابي حجة، ومن قال من أهل الاصول في أن ترك التفصيل في اختلاف الاحوال من الشارع بمنزلة العموم في الاقوال فضعيف فان الشارع لم يحكم قط الاعلى مفصل وانما الاحمال في حقنا .

(وأما المسئلة الثالثة) وهو اختلافهم في وجوب الكفارة على المرأة اذاطاوعته على الجاع فان أباحنيفة وأصحابه ومالكا وأصحابه أوجبوا عليها الكفارة، وقال الشافعي وداود لاكفارة عليها تقوسبب اختسلافهم معارضة ظاهر الاثر للقياس وذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر المرأة في الحديث بكفارة والقياس انها مثل الرجل اذ كان كلاما مكلفا .

﴿ وَأَمَا الْمُسْئَلَةُ الرَّابِعَةِ ﴾ وهي هل هذه الكنفارة مرتبة ككفارة الظهار أو

على التخيير وأعنى بالترتيب أن لا ينتقل المكلف الى واحد من الواجبات المخيرة الا بعد العجز عن الذى قبله وبالتخيير ان يفعل منها ماشاء ابتداء من غير عجز عن الآخر فانهم أيضا اختلفوا في ذلك فقال الشافعي وأبو حنيفة والثورى وسائر الكوفيين هي مرتبة فالعتق أولا فان لم يجد فالصيام فان لم يستطع فالاطعام؛ وقال مالك هي على التخيير وروى عنه ابن القاسم مع ذلك انه يستحب الاطعام أكثر من العتق ومن الصيام وسبب اختلافهم في وجوب الترتيب تعارض ظواهر الآثار في ذلك والاقيسة وذلك ان ظاهر حديث الاعرابي المتقدم يوجب انها على انترتيب اذ سأله الذي عليه الصلاة والسلام عن الاستطاعة عليها مرتبا وظاهر عارواه مالك من أن رجلا أفطر في رمضان فامره وسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم فامره وسول الله على انتخبير اذا وانما يقتضي في لسان العرب التخبير وان كان ذلك من لفظ الراوى الصاحب اذ كانوا هم أقمد بمفهوم الاحوال ودلالات الاقوال.

وأما الاقيسة المعارضة في ذلك فتشبيها تارة بكفارة الظهار وتارة بكفارة اليرين لكنها آشبه بكفارة الظهار منها بكفارة اليرين وأخذ الترتيب من حكاية لفظ الراوى وأما استحباب مالك الابتداء بالاطمام فمخالف لظواهر الآثار وانما ذهب الى هذا من طريق القياس لانه رأى الصيام قد وقع بدله الاطمام في مواضع شتى من الشرع وانه مناسب له أكثر من غيره بدليل قراءة من قرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طمام مساكين ولذلك استحب هو وجاعة من العلماء لمن مات وعليه صوم أن يكفر بالاطمام عنه وهذا كانه من باب ترجيح القياس الذي تشهد له الاصول على الاثر الذي لائشهد له الاصول.

( وأما المسئلة الخامسة ) وهو اختلافهم في مقدار الاطعام فان مال كاوالشافعي وأصحابهما قالوا يطعم لكل مسكين مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك نصف صاع لكل وأصحابه لا يجزى أقل عن مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك نصف صاع لكل مسكين به وسبب اختلافهم معارضة القياس للاثر أما القياس فتشبيه هذه الفدية بفدية الاذى المنصوص عليها وأما الاثر فما روى في بعض طرق حديث الكفارة أن الفرق كان فيه خسة عشر صاعا على الواجب من كان فيه خسة عشر صاعا على الواجب من ذلك لكل مسكين الادلالة ضعيفة وانما يدل كونه فيه خسة بدل الصيام في هدده الكفارة هو هذا القدر .

( وأما المسئلة السادسة ) وهي تكرر الكنفارة بتكرر الافطار فانهم أجموا على ان من وطي في رمضان ثم كفر ثم وطي في يوم آخر أن عليه كفارة أخرى وأجموا

على انه من وطى من رمضان ولم يكفر حتى وطى في يوم ثان فقال مالك وانشافه في من وطى في يوم من رمضان ولم يكفر حتى وطى في يوم ثان فقال مالك وانشافه وجاعة عليه للمكل يوم كفارة وقال أبو حنيفة وأصحابه عليه كفارة واحدة مالم يكفر عن الجماع الأول بخ والسبب في اختلافهم تشبيه الكفارات بالحدود فمن شبهها بالحدود قال كفارة واحدة تجزى في ذلك عن أفعال كثيرة كما يلزم الزانى جلد وأحد وان زنى ألف مرة اذا لم يحد لواحد منها ومن لم يشبهها بالحدود حمل لكل واحد من الأيام حكم منفردا بنفسه في هتك الصوم فيه أوجب في كل يوم كفارة والوا والفرق

بينهما أن الكفارة فيها نوع من القربة والحدود زجر محض.

﴿ وأما المسئلة السابعة ﴾ وهي هل يجب عليمه الاطعام إذا أيسر وكان معسراً في وقت الوجوب فان الاوزاعي قال لاشيء عليه ان كان ممسراً ، وأما الشافعي فتردد في ذلك لله والسبب في اختلافهم في ذاك انه حكم مسكوت عنه فيحتمل أن يشبه بالديون فيمود الوجوب عليه في وقت الاثراء ويحتمل أن يقال لوكان ذلك واجبا عليهلبينه له عليه الصلاة والسلام فهذه أحكام من أفطر متعمداً في رمضان بما أجمع علىأنه مفطر وأما من أفطر مماهو مختلف فيهفان بعضمن أوجب فيه الفطر أوجب فيهالقضاء والكفارة وبعضهم أوجب فيه القضاء فقط مثلمن رأى الفطر من الحجاءة ومن الاستقاءومن بلع الحصاة ومثل المسافريفطر أول يوم يخرج عندمن يرى أنهليس لهأن يفطر في ذلك اليوم فان مالكا أوجب فيه القضاء والكفارة وخالفه في ذلك سائر فقهاء الامصار وجهورأصحابه. وأما من أوجب القضاء والكفارة من الاستقاء فأبو ثور والاوزاعي وسائر من يرى ان الاستقاء مفطر لايوجيون الاالقضاء فقط. والذي أوجب القضاء والكفارة في الاحتجام من القائلين بان الحجامة تفطر هو عطاء وحده بخ وسبب حمدًا الخلاف أن المفطر بشيَّ فيه اختلاف فيه شبه من غير المفطر ومن المفطر فمن غلب أحــد الشيهين أوجب له ذلك الحــكم وهــذان الشبهان الموجودان فيه ها اللذان أوجبًا فيه الخلاف أعنى هل هو مفطر أو غير مفطر ولكون الأفطار شبهة لايوجب الكفارة عند الجمهور وأنما يوجب القضاء فقط نزع أبو حنيفة الى أنه من أفطر متعمدا للفطر ثم طرأ عليه في ذلك اليوم سبب بيح للفطر انه لاكفارة عليه كالمرأة تفطر عمدا ثم تحيض باقي النهار وكالصحيح يفطر عمدا ثم يمرض والحاضر يفطر ثم يسافر فمن اعتبر الامر في نفســـه أعنى انه مفطر في يوم جاز له الافطار فيه لم يوجب عليهم كفارة وذلك ان كل واحد من هؤلاء قد كشف له الغيب انهافطر في يوم جاز له الافطار فيه ومن اعتبر الاستهانة بالشرع أوجب

عليه الكفارة لانه حين أفطر لم يكن عنده علم بالاباحة وهو مذهب مالك والشافعي ومن هذا الباب ايجاب مالك القضاء فقط على من أكل وهو شاك في الفجر وايجابه القضاء والكفارة على من أكل وهو شاك في الفروب على مائقدم من الفرق بينهما. واتفق الجمهور على انه ليس في الفطر عمدا في قضاء رمضان كفارة لانه ليس بينهما. واتفق الجمهور على انه ليس في الفطر عمدا في قضاء رمضان كفارة لانه ليس عن ابن القاسم وابن وهب أن عليه يومين قياسا على الحج الفاسد . وأجموا على أن من سنن الصوم تأخير السحور وتمجيل الفطر لقوله عليه الصلاة والسلام: لايزال الناس بيخير ما مجلوا الفطر وأخروا السد حور وقال تسحروا فان السحور بركة وقال عليه الصلاة والسلام: فصل مابين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر وكذلك جهوره على أن عن سنن الصوم جنة فاذا أصبح أحدكم صائما فلا يرفث ولا لقوله عليه الصلاة والسلام أعال انهي صائم؛ وذهب أهل الظاهر الى ان الرفث يفطر وهو يجهل فان أمرؤ شاتمه فليقل اني صائم؛ وذهب أهل الظاهر الى ان الرفث يفطر وهو القسم الثاني من هذا الكتاب

#### ----

# (بسم الله الرحمن الرحيم) ﴿ كتاب الصيام الثاني وهو المندوب اليه ﴾

والنظر فى الصيام المنسدوب اليه هو في تلك الاركان الثلاثة، وفي حكم الافطار في العنام التي يقع فيها الصوم المندوب اليه وهو الركن الاول فانها على ثلاثة أقسام أيام مرغب فيها، وأيام منه بي عنها ؛ وأيام مسكوت عنها ومن هذه ماهو مختلف فيه ومنها ماهو متفق عليه.

أما المرغب فيه المتفق عليه فصيام بوم عاشوراه . وأما المختلف فيه فصيام يوم عرفة وست من شوال والغرر من كل شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والحامس عشر . أما صيام يوم عاشوراه فلانه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صائما فليتم صومه ومن كان

صلى الله عليه وسلم .

واما اختلافهم في يوم عرفة فلان النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر يوم عرفة وقال فيه صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والآتية ولذلك اختلف النياس في ذلك : واختـار الشافعي الفطرفيه للحاج وصيامه لغير الحاج جمعا بين الاثرين وخرج أبوداود ان رسول الله صلى الله عليه وســلم : نهى عن صيام يوم عرفة بمرفة وأماالست من شوال فانه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شـوال كان كصيام الدهر الا ان مالـكا كره ذلك اما مخافة ان يلحق الناس برمضان ماليس من رمضان واما لأنه لعله لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنده وهو الاظهر وكذلك كره مالك تحرى صيام الغرر مع ماجاه فيهامن الأثر مخافة ان يظن الجهال بها أنها واحبة وثبت أنر سول الله صلى الله عليه وسلم كان : يسوم من كل شهر ثلاثة أيام غيرمعينة وأنه قال لعبد الله بنعمرو بن الماص لما اكثر الصيام أما يكفيكمنكل شهر ثلاثة أيام قال فقلت يارسول الله إنى اطيق اكثر من ذلك قال خسأ قلت يارسول الله انى اطيق اكثر من ذلك قال سبماً قلمت يارسول الله اني أطيق أكثر من ذلك قال تسماً قلمت يارسول الله اني أطيق أكثر من ذلك قال أحد عشر قلت يارسول الله اني أطيق أكثر من ذلك فقال عليه الصلاة والسلام : لاصوم فوق صيام داود شطر الدهر صيام يوم وافطار يوم وخرج أبو داود انه كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخيس وثبت انه لم يستنم قط شهراً بالصيام غير رمضان وان اكثر صيامه كان في شعبان.

وأماالابام المنهى عنها فنها أيضا متفق عليها ومنها مختلف فيها . أما المتفق عليها فيوم الفطروبوم الاضحى لثبوت النهى عن صيامهما . وأما المختلف فيها فأيام التشريق ويوم السبت والنصف الا خرمن شعبان وصيام الدهر . أما أيام التشريق فان أهل الظاهر لم يجزوا الصوم فيها ، وقوم أجازوا ذلك فيها . وقوم كرهوه وبه قال مالك الا انه أجاز صيامها لمن وجب عليه الصوم في الحج وهو المتمتع وهذه الايام هي الثلاثة الايام التي بعد يوم النحر عنه والسبب في اختلافهم تردد قوله عليه

الصلاة والسلام: في أنها أيام أكل وشرب بين أن يحمل على الوجوب أو على الندب الله على الوجوب قال الصدوم يحرم ومن حمله على الندب قال الصدوم مكروه ويشبه أن يكون من حمله على الندب اثما صارالي ذلك وغلبه على الأصل الذي هو حمله على الوجوب لانه رأى انه ان حمله على الوجوب عارضه حديث أبي سعيد الحدري الثابت بدليل الخطاب وهوانه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأيصح الصيام في يومين يوم الفطر من رمضان ويوم النحر فدليل الخطاب يقتضي ان ماعدا هذين اليومين يصح الصيام فيه والاكان تخصيصهما عبثاً لافائدة فيه.وأما يوم الجمعة فان قومًا لم يكرهوا صيامه ومن هؤلاء مالك وأصحابه وجماعة،وقوم كرهوا صيامه الا أن يسام قبله أو بعده لله والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك فنها حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصــوم ثلاثة أيام من كل شهر قال وما رأيته يفطر يوم الجمعة وهوحديث صحيح ومنها حديث جابر انسائلا سأل جابرا أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم قال نعم ورب هذا البيت خرجه مسلم ؛ ومنها حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليـــه وسلم : لايصوم أحدكم يوم الجممة الا أن يصوم قبله أو يصوم بعده خرجه أيضا مسلم فمن أخذ بظاهر حديث ابن مسمود أجاز صيام يوم الجمعة مطلقا ومن أخذ بظاهر حديث عابر كرهه مطلقا ومن أخــ نه بحديث أبي هريرة جمع بين الحــ ديثين أعني حديث جابر وحديث ان مسمود -

وأما يوم الشك فان جهور العاهاء على النهى عن صيام يوم الشك على انه من رمضان لظواهر الاحاديث التى يوجب مفهومها تعلق الصوم بالرؤية أو با كال العدد الاماحكيناه عن ابن عمر واختلفوا في تحرى صيامه تطوعا فمنهم من كرهه على ظاهر حديث عمارمن صاميوم الشك فقد عصى أبا القاسم ومن أجازه فلانه قد روى عليه السلام أصام شعبان كله ولما قد روى من أنه عليه السلام قال: لانتقدموا رمضان السلام أعام شعبان كله ولما قد روى من أنه عليه السلام قال: لانتقدموا رمضان البيوم ولا بيومين إلا ان يوافق ذلك صوما كان يصومه أحد كم فليصمه وكان الايث بن سسمد يقول انه ان صامه على انه من رمضان أجزأه وهذا دليل على ان النية تقع بعد الفجر في التحول من نية التطوع الى نية الفرض.

وأما يوم السبت في اختلافهم فيه اختلافهم في تصحيح ماروى من انه عليه السلام قال: لا تصوموا يوم السبت الافيما افترض عليكم خرجه ابو داود قالوا والحديث منسوخ نسخه حديث جويرية بنت الحرث أن النبي عليه السلام: دخل عايها يوم الجمعة وهي صائمة فقال صمت أمس قالت لافقال تربدين أن تصومي غد

قالت لا قال فافطري وأما صيام الدهر فاله قد ثبت النهي عن ذلك لكن مالك لم ير بذلك بأساً وعسى رأى النهي في ذلك أنما هومن باب خوف الضعف والمرض.

وأما صيام النصف الآخر من شعبان فان قوما كرهوه ، وقوما اجازوه فن كرهوه فلما روى من انه عليه السلام: قال لاصوم بعد النصف من شعبان حتى ومضان ومن أجازه فلما روى عن أم سلمة قالت مارأيت رسول الله صلىاللهعليهوسلم صام شهرین متنابمین إلا شــمیان ورمضان ولما روی عن ابن عمرقال کان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقرن شعبان برمضان وهذه ألاثار خرجها الطحاوي .

وأما الركن الثاني وهو النية فلا أعلم ان احدا لم يشترط النيـة في صوم التطوع.

وأنما اختلفوا فيوقتالنية علىمانقدم.

الصوم المفروض والاختلاف الذي هنالك لاحق ههنا.

وأماحكم الافطارفي التطوع فانهم أجمعواعلى انه ليسعليمن دخل في صيام تطوع فقطعه لمذرقضاء. واختلفوااذاقطمه لغيرعذرعامدافاوجب مالكوأبوحنيفة عليه القضاء • وقال. الشافعي وجماعة ليس عليه قضاء تخ والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك وذلك ان مالكا روى ان حفصة وعائشة زوجي الني عليه الصلاة والسلام أصبحتا صائمتين متطوعتين فاهدى لهما طعام فأفطرتا عليه فقال رسول اللهصلي الله عليهوسلم ت أقضيا يوما مكانه وعارض هذا حديث امهانيء قالت لما كان يوم الفتح فتح مكة جامت فاطمة فجلست عن يسار رســول الله صلى الله عليه وســلم وام هانيء عن يمينه قالت فجاءت الوليدة باناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله أم هاني فشربت منه قالت يارسول الله لقد افطرت وكنت صائمة فقال لها عليه السلام اكنت تقضين شيأ قالت لأ قال فلا يضرك ان كان تطوعا واحتج الشافعي في هذا المني بحديث عائشة انهاقالت. دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت أنا خبائت لك خبأ فقال أمااني هذه المسئلة سبب آخر وهو تردد الصوم النطوع بين قياسه على صلاة النطوع أو على حج التطوع وذلك انهم أجموا على ان من دخل في الحج والعمرة منطوعا يخرج منها أن عليه القضاء. وأجموا على أن من خرج من صلاة التطوع فليس عليــ قضاء قيما علمت . وزعم من قاس الصوم على الصلاة انه أشبه بالصلاة منه بالحج لان الحجله حكم خاص في هـــذا المني وهوانه يلزم المفسد له المسير فيه الى آخره . واذا افطر في التطوع ناسياً فالجمهور على أن لاقضاء عليه . وقال ابن علية عليه القضاء قياسا على الحج ولمل مالكا حمل حديث ام هاني، على النسيان وحديث أم هاني خرجه أبو داود وكذلك خرج حديث عائشة بقريب من اللفظ الذي ذكرناه وخرج حديث عائشة وحفصة بعينه .

# 

والاعتكاف مندوباليه بالشرع واجب بالنذر ولا خلاف في ذلك الا ماروى عن مالك انه كره الدخولفيه مخافة أن لايوفي شرطه وهو في رمضان اكثر منه في غيره وبخاصة في العشمر الأواخر منه اذ كان ذلك هو آخر اعتكافه صلى الله عليه وسلم وهو بالجمالة يشتمل على عمل مخصوص في موضع مخصوص وفي زمان مخصوص بشروط مخصوصة وتروك مخصوصة.فاما العمل الذي يخصه ففيه قولان قيل أنه الصلاة وذكر الله وقرآءة القرآن لأغير ذلك من أعمال البر والقرب وهو مذهب ابن القاسم، وقيل جيع أعمال القرب والبر المختصة بالآخرة وهو مذهب ابن وهب فعلى هـــذا المذهب. يشهد الجنائز وبعود المرضى ويدرساله لم وعلى المذهب الاول لاوهذ هو مذهب الثورى والاول هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة 🏿 وسبب اختلافهم أن ذلك شي مسكوت عنه أعنى أنه ليس فيه حد مشروع بالقول فمن فهم من الاعتكاف حبس النفس على الافعال المخنصة بالمسلجد قال لايجوز للمعتكف الاالصلاة والقراءة ومن فهم منه حبس النفس على القرب الاخروية كاما أجازله غير ذلك مماذكرناه وروى عن على رضي الله عنه أنه قالمن اعتكمف لا يرفث ولايساب وليشهد الجُمعة والجِنازة ويوصى أهله اذاكانت. 🕯 حاجة وهو قائم ولايجاس ذكره عبد الرزاق وروى عن عائشة خلاف هذا وهو ان السنة للمعتكف 'ف لايشهد جنازة ولا يعود مريضًا وهذا أيضًا أحد ماأوجب الاختلاف في هذا المني .

وأما المواضع التي فيها يكون الاعتكاف فانهم اختافوا فيها فقال قوم لاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة بيت الله الحرام وبيت المقدس ومسجد النبي عليه السلام وبه قال حذيفة وسعيد بن المسيب؛ وقال آخرون الاعتكاف عام في كل مسجد وبه قال الشافمي

وأبو حنيفة والثوري وهو مشهور مذهب مالك،وقال آخرون لااعتكاف الافي مسجد فيه جمعة وهي رواية ابن عبد الحكم عن مالك واجمع الكل على ان منشرط الاعتكاف المسجد الأ ماذهب اليه ابن لبابة من أنه يصح في غير مسجد وان مباشرة النساء أعما حرمت على المعتكف اذا اعتكف في المسجد والا ماذهب اليه أبوحنيفة من ان المرأة أنما تمتكف في مسجد بيتها لله وسبب اختلافهم في اشتراط المسجد او ترك اشتراطه هو الاحتمال الذي في قوله تعمالي(ولا تباشروهنوانتم عاكفون في المساجد) بين ان يكون له دليل خطاب أم لا يكون له فمن قال لهدليل خطاب قال لا اعتكاف الا في مسجد وان من شرط الاعتكاف ترك المياشرة ،ومن قال ليس له دليل خطاب قال المفهوم منه ان الاعتكاف جائز في غير المسجد وانه لا يمنع المباشرة لان قائلا لو قال لا تمط فلانا شيينًا اذا كان داخلا في الدار لكان مفهوم دليل الخطاب يوجب أن يمطيه أذ كان خارج الدار ولكن هو قول شاذ .والجُمهور على أن المكوف أنمـا أضيف الى المساجد لأنها من شرطه على وأما سبب اختلافهم في تخصيص بعض المساجد أو تعميمها فمعارضة العموم للقياس المخصص له فن رجيح العموم قال في كل مسجد على ظاهر الآية ومن انقدح له تخصيص بعض المساجد من ذلك المموم بقياس اشترط أن يكون مسجدا فيه جمة لئلا ينقطع عمل المعتكف بالخروج الى الجمعة أو مسجدا تشد اليه المطيٌّ مثل مسجد الني صلى الله عليه وسلم الذي وقع فيه اعتكافه ولم يقس سائر المساجـــد عليه اذ كانت غير مساويةله في الحرمة \* وأما سبب اختلافهم في اعتكاف المرأة فمعارضة القياس أيضا للاثر وذلك انه ثمبت ان حفصة وعائشة وزينب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استأذن رسول اللهصلي الله عليه وسلم في الاعتكاف في المستجد فاذن لهن حين ضربن أخبيتهن فيه فكان هذا الآثر دليلا على جواز اعتــكاف المرأة في المسجد واما القياس المعارض لهذا فهو قياس الاعتكاف على الصلاة وذلك انه لما كانت صلاة المراة في بيتها افضل منها في المسجد على ما جاء الخبر وجب أن يكون الاعتسكاف في بيتها أفضل.قالوا وانما يجوز الممرأة أن تعتكف في المسجد مع زوجها فقط على نحو ماجاء في الاثر من اعتكاف أزواجه عليه الصلاة والسلام معه كها تسافر معه ولا تسافر مفردة وكأنه نحو من الجمع بين القياسوالاثر . واما زمان الاعتكاف فليسولا كـــره عندهم حد واجب وان كان كالهم يختار العشر الأواخر من رمضان بل يجوز الدهركله اما مطلقا عندمن لا رى الصوم من شروطه وأما ما عدى الايام التي لا يجوز صومها عنسد من يرى الصوم من شروطه. وأما أقله فانهم اختلفوافيه. وكذلك اختلفوا في الوقت الذي يدخل فيه

الممتكف لاعتكافه وفي ألوقت الذي يخرج فيهمنه اما أقل زمان الاعتكاف فعندالشافعي وأبى حنيفة وأكثر الفقهاء أنه لاحد له واختلف عن مالك في ذلك فقيل ثلاثة أيام وقيل يوم وليلة وقال ابن القاسم عنهأقله عشرة أيام وعند البغداديينمن أصحابه ان العشرة استحباب وان أقله يوم وليلة \* والسبب في اختلافهم معارضة القياس للاثر اما القياس فانه من اعتقد ان من شرطه الصوم قال لا يجوز اعتكاف ليلة واذا لم يجز اعتكافه ليلةفلا أقل من يوم وليلة اذ أنعقاد صومالنهار أنما يكون بالليل. وأما الاثرالممارض فما خرجه البخاري من أن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغي بنذره ولامعني للنظر معالثابت من هذا الاثر. وأما اختلافهم في الوقت الذي يدخل فيه المعتكف الى اعتكافه اذا نذر أياما ممدودة أو يوما واحداً فان مالكا والشافعي وأبا حنيفة اتفقواعلي أنهمن نذر اعتكاف شهرانه يدخل المسجد قبل غروب الشمس وأما من نذر أن يعتبكنف يوما فان الشافعي قال من أراد ان يعتبكف يوما وأحدا دخل قبل طلوع الفجر وخرج بعد غروبها وأما مالك فقوله في اليوم والشهرواحد بعينه ، وقال زفر والليث يدخل قبل طلوع الفجر واليوم والشهر عندها سواء، وفرق أبوثور بين نذرالليالي والايام فقال اذانذر أن يمتكف عشرة ايام دخل قبل طلوع الفجر واذاً فذرعشر ليال دخل قبل غروبها . وقال الأوزاعي يدخل في اعتكافه بعد صلاة الصبح ع والسبب في اختلافهم معارضة الاقيسة بعضها بعضا ومعارضة الأبر لجميعهاوذلكانه من رأى ان أول الشهر ليلةواعتبر الليالي قال يدخل قبل مغيب الشمس ومن لم يعتبر الليالي قال يدخل قبل الفجر ومن رأى ان اسم اليوميقع على الليل والنهار معا أوجبمن نذر يوما أن يدخل قبل غروب الشمس ومن رأى انه انما ينطلقءلي النهار أوجب الدخول قبل طلوع الفجر ومن رأى ان اسم اليوم خاص بالنهار واسم الليل بالليل فرق بين أن ينذر اياما أو ليالى والحق ان اسم اليوم في كلام العرب قديقال على النهار مفرداً وقد يقال على الليل والنهار مما لكن يشبه أن يكون دلالته الأولى أنما هي على النهار ودلالته على الليل بطريق اللزوم . وأما الاثر المخالف لهذه الاقيسة كلها فهو ما خرجه البخاري وغيره من أهل السحيح عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبكف في رمضان واذا صلى الغداة دخل مكانه الذي كان يمتكف فيه . واماوقت خروجه فان مالسكا رأى ان يخرج الممتكف العشر الاواخر من رمضان من المسجد الى صلاة العيد على جهة الاستحباب وانه ان خرج بعد غروب الشمس أجزأه . وقال الشافعي وابو حنيفة بل يخرج بعد غروب الشمس وقال سحنون وابن الماجشونان رجع الى بيته قبل صلاة العيد فسد اعتكافه . وسبب الاختلاف هل

لليلة الباقية هي من-كم العشر أم لا . وأما شروطه فثلاث النية والصيام وترك مباشرة. النساء . اما النية فلا أعلم فيها اختلافا وأما الصيام فانهم اختلفوا فيه فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة الى أنه لا أعتكاف الابالصوم. وقال الشافعي الاعتكاف جائز بغير صوم وبقول مالك قال من الصحابة ابن عمروابن عباس على خلاف عنه في ذلك وبقول الشافعي قال على وابن مسمود ته والسبب في اختلافهم ان اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنما وقع في رمضان فن رأى ان الصوم المقترن باعتكافه هو شرط في الاعتكاف وان لم يكن الصوم للاعتكاف نفسه قال لابد من الصوم مع الاعتكاف ومن رأى انه أيما اتفق ذلك انفاقا لا على ان ذلك كان مقصودا له عايه الصلاة والسلام في الاعتكاف قال ليس الصوم من شرطه ولذلك أيضا سبب آخروهو اقترانه مع الصوم في آية واحدة وقد احتج الشافعي بجديث عمر المتقدم وهو انه أمره عليه. الصلاة والسلام أن يعتكف ليلة والليل ليس بمحل للصيام واحتجت المالكية بما روى عبد الرحمن ابن استحاق عن عروة عن عائشة انها قائت السنة للمعتكف أن لايمود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولايباشرها ولا يخرج الاالي مالابدلهمنهولا أعتكاف الابصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جامع قال أبوعمر بن عبد البرلميةل أحد فيحديث عائشة هذا السنة الاعبد الرحن بن اسحاق ولا يصح هذا الكلام عندهم الا من قول الزهري وان كان الامر هكذا بطل أن يجري مجرى المسند.وأما الشرط الثالث. وهي المباشرة فأنهم أجمعوا على ان المعتك.ف اذا جامع عامدا بطل اعتكافه الا ماروى عن أبن لبَّابة في غير المسجد.واختافوا فيــه اذا جامع ناسيا.واختلفوا أيضا في فساد الاعتكاف بما دون الجماع من القبلة واللمس فرأى مالك ان جميع ذلك يفسدالاعتكاف وقال أبو حنيفة ليسفى المباشرة فساد الا ان ينزل والشافعي قولان ، أحدها مثل قول مالك ع والثاني مثل قول أبي حنيفة ته وسبب اختلافهم هل الاسم المتردد بين الحقيقة واالمجاز له عموم أم لا وهو أحد انواع الاسم المشترك ثمن ذهب انىان له عموما قال ال المباشرة في قوله تعالى (ولاتباشروهن وانتم عاكفون في المساجد) ينطلق عني الجماع وعلى مادونه ومن لم يرله عموما وهو الاشهر الاكثرقال يدل اما على الجماع وأما على مادون الجماع فاذا قلمنا انه يدل على الجماع باجماع بطل أن يدل على غير الجماع لات الاسم الواحد لا يدل على الحقيقة والمجاز مما ومن أجرى الانزال بمنزلة الوقاع فلانه في معناه ومن خالف فلانه لاينطاق عليه الاسمحقيقة. واختلفوا فيما يجبعلى المجامع وقال الجمهور لاشيء عليه وقال قوم عليه كفارة فرمضهم قال كفارة المجامع في رمضان وبه قال الحسن وقال قوم يتصدق بدينارين وبه قال مجاهد.وقال قوم يعتق رقبةفان لم يجد.

أهدى بدنة فان لم يجد تصدق بعشرين صاعا من تمر وأصل الحلاف هل يجوز القياس في الكفارة أم لا والاظهر انه لا يجوز واختلفوا في مطلق النذر بالاعتكاف هل من شرطه التتابع أم لا فقال مالك وأبوحنيفة ذلك من شرطه وقال الشافعي ليس من شرطه ذلك التتابع أم لا فقال مالك وأبوحنيفة ذلك من شرطه وقال الشافعي ليس من شرطه ذلك التتابع أم لا فقال مالك وأبوحنيفة ذلك من شرطه وقال الشافعي ليس من شرطه ذلك التتابع أم لا فقال مالك وأبوحنيفة ذلك من شرطه وقال الشافعي ليس من شرطه ذلك التتابع أم لا فقال مالك وأبوحنيفة ذلك من شرطه وقال الشافعي ليس من شرطه ذلك التتابع أم لا فقال مالك وأبوحنيفة في في في نقل التتابع أم لا في التتابع أم لا في التتابع أم لا في التتابع أم لا في في التتابع أبوحنيفة في التتابع أم لا في التتابع التتابع أم لا في التتابع في في نقل التتابع التتابع في في نقل التتابع في نقل التتابع في نقل التتابع في في نقل التتابع في نقل التنابع في نقل التنابع

وأما موانع الاعتكاف فاتفقوا على انها ماعدا الافعال التي هي أعمال المعتكف وانه لايجوز للمعتسكف الخروج من المستجد الالحاجة الانسان أو ماهو في معناها بما تدعو اليه الضرورة لما ثبت من حديث عائشة انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا اعتسكنف يدنى الى رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لايدخل البيتالا لحاجة الانسان.واختلفوا اذاخر جلفيرحاجة متى ينقطع اعتكافه فقال الشافعي ينتقض اعتكافه عند أول خروجه،وبعضهم رخص فيالساعة وبعضهم في اليوم واختلفوا هل له ان يدخل بيتا غير ببت مسجده فرخص فيه بعضهم وهم الاكش مالك والشافعي وأبو حنيفة ورأى بعضهمان ذلك يبطل اعتماناه وأجاز مالك لهالبيع والشراه وان يلي عقدالنكاح وخالفه غيره فيذلك لله وسبب اختلافهم أنه ليس في ذلك حدمنصوص عليه الاجتهاد وتشبيه مالم يتفقوا عليه بما اتفقوا عليه واختلفوا أيضا هل للمعتكف أن يشترط فعل شيء مما يمنعه الاعتكاف فينفعه شرطه في الأباحة أم ليس ينفعه ذلك مثلان يشترط شهود جنازة أوغيرذلك فاكشر الفقهاء علىمان شرطه لاينفعه وانه ان فعل بطل اعتكافه .وقال الشافعي ينفعه شرطه لله والسبب في اختـــلافهم تشبيههم الاعتكاف بالحج في ان كليهما عبادة مانعة لكثير من المباحات والاشتراط في الحبج أنما صار اليه من رآه لحديث ضباعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إ أهلي بالحج واشترطي أن تحلي حيث حبستي لكن هذا الاصــل مختلف فيه في الحيج فالقياس عليه ضعيف عند الخصم المخالف له واختلفوا اذا اشترط التتابع في النذر أو كان التتابع لازما فطلق النذر عند من يرى ذلكماهي الاشياء التي أذا قطعت الاعتكاف أوجبت الاستئناف أو البناء مثل المرض فان منهم من قال اذا قطع المرض الاعتكاف بني المتكف وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي.ومنهم من قال يستأنف الاعتكاف وهو قول الثوري ولا خــلاف فيما أحسب عندهم أن الحائض تبني واختلفوا هل يخرج من المسجد أم ليس يخرج. وكذلك اختلفوا اذا جن المعتكف أو أغمى عليه هل يبني أو ليس يبني بل يستقبل على والسبب في اختلافهم في هـ ذا الباب أنه ليس في هذه الأشياء شيء محدود من قبل السمع فيقع التنازع من قبل تشبيههم مااتفقوا

عليه بما اختلفوا فيه أعنى بما انفقوا عليه في هذه العبادة أو في العبادات التي من شرطها النتابع مثل صوم الظهاروغيره والجمهور على ان اعتكاف المتطوع اذا قطع لفير عذرانه يجب فيه القضاء لماثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارادان يعتكف العشر الاواخر من رمضان فلم يعتكف فاعتكف عشرا من شوال.

وأما الواجب بالنذر فلا خلاف في قضائه فيما أحسب والجمهور علىأن من أتى كبيرة انقطع اعتكافه فهذه جملة مارأينا ان نثبته في أصول هذا الباب وقواعده والله الموفق والمعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما .

# الزكاة المسلم المراكة المسلم ا

والبكلام المحيط بهذه العبادة بعد معرفة وجوبها ينحصر في خمس جل الجملة الأولى في معرفة من تعجب عليه الثانية في معرفة ماتجب فيه من الاموال الثالثة في في معرفة كم تحجب ومن كم تحجب الرابعة في معرفة متى تحجب ومتى لاتحجب الحامسة معرفة لمن تحجب وكم يحجب له فاما معرفة وحوبها فمعلوم من الكتاب والسنة والاجاع ولاخلاف في ذلك

(الجملة الاولى) وأما على من تجب فانهم اتفقوا انها على كل مسلم حر بالغ عاقل مالك النصاب ملكا تاما . واختلفوا في وجوبها على اليتم والجنون والعبيد وأهل الذمة والناقص الملك مثل الذي عليه الدين أوله الدين ومثال المال المحبس الاصل فاما الصفار فان قوما قالوا تجب الزكاة في أموالهم وبه قال على وابن عمر وجابر وعائشة من الصحابة ومالك والشافعي والثوري وأحمد واسحاق وأبو ثور وغيرهم من فقهاء الامصار وقال قوم ليس في مال اليتيم صدقة أصلا وبه قال النخمي والحسن وسعيد بن جبير من التبايين ؛ وفرق قوم بين ماتخرج الأرض وبين مالاتخرجه فقالوا عليه الزكاة فيما تخرجه الارض وليس عليه زكاة فيما عدا ذلك من الماشية والناض والعروض وغيره فعالواعليه الزكاة الا في تخرجه الارض وليس عليه زكاة فيما عدا ذلك من الماشية والناض والعروض وغيره فعالواعليه الزكاة الا في الناض بخ وسبب اختلافهم في ايجاب الزكاة عليه أولا ايجابها هو اختلافهم في مفهوم الزكاة الشرعية هل هي عبادة كالصلاة والصيام أم هي حق واجب للفقراء على الاغنياء في قال انها عبادة اشترط فيها البلوغ ومن قال انها حق واجب للفقراء والمساكين في أموال الاغنياء لم يعتبر في ذلك بلوغا من غيره .

وأما من فرق بين مانخرجه الارض أولا تخرجه وبين الحنى والظاهر فلا أعلم لهمستنداً فيهذا الوقت.

وأما أهل الذمة فان الاكثر على ان لا زكاة على جميعهم الاماروت طائفة من تضعيف الزكاة على نصارى بني تعلب أعنى ان يؤخذ منهم مثلا ما يؤخذ من المسلمين في كل شي. وبمن قال بهذا القول الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري وليس عن مالك في ذلك قول وأيما صار هؤلاء لهذا لانه ثبت انه فعل عمر بن الخطاب بهم وكا نهم رأوا أن مثل هذا هو توقیف ولكن الاصول تعارضه ، واما العبید فان الناس فیهم علی ثلاثة مذاهب فقومقالوا لازكاة في أموالهم أصلاوهو قول ابن عمر وجابر من الصحابةومالك وأحدوأبي عبيد من الفقهاموقال أخرون بل زكاة مال العبد على سيده وبه قال الشافعي فما حكاه ان المنذر والثوري وأبو حنيفة وأصحابه " وأوجبت طائفة أخرى على العبد في ماله الزكاة وهو مروىعن ابن عمر من الصحابة وبهقال عطاممن التابعين وأبو ثور من الفقهاء وأهل الظاهر اوبمضهم وجهور من قال لا زكاة في مال العبد هم على أن لازكاة في مال المكاتب حتى بعنق وقال أبو ثور في مال المكاتب الزكاة علم وسبب أختلافهم في زكاة مال العبد اختلافهم في هل علك العبد ملكا تاما أو غير تام فن رأى انه لا علك ملكا تاما وان السيد هو المالك اذكان لا يخلو مال من مالك قال الزكاة على السيد ومن رأى أنه لاواحد منهما يملكه ملكا تاما لا السيد اذكانت يد العيدهي التي عليه لا يد السميد ولا العبد أيضا لأن للسمد انتزاعه منه قال لازكاة في ماله أصلا ومن رأى ان اليد على المال توجب الزكاة فيه المان تصرفها فيه تشبيها بتصرف يد الحر قال الزكاة عليه لاسيما من كان عنده أن الخطاب المام يتناول الاحرار والعبيد وأن الزكاة عبادة تتعلق بالمكلف لتصرف البدفي المال و واما المالكون الذين عليهم الديون التي تستغرق اموالهماو تستغرق ماتجب فيه الزكاة من أموالهم وبايديم أموال تجب فيها الزكاة فانهم اختلفوا فيذلك فقال قوملا زكاة في مال حبا كان او غيره حتى تخرج منه الديون فان بتي مأتجب فيهالزكاة زكىوالا فلاوبه قال الثوري وابو ثور وابن المبارك وجماعة؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه الدين لايمنع زكاة الحبوب ويمنع ما سواهاوقال مالك الدين يمنع زكاة الناض فقط الا أن يكون له عروض فيها وفاء من دينه فانه لايمنع ، وقال قوم بمقابل القول الاول وهو ان الدين لا يمنع زكاة اصلا لله والسبب الى اختلافهم اختلافهم هل الزكاة عبادة أو حق مرتب في المال للمساكين فمن رأى أنها حق لهم قال لازكاة في مال من عليه الدين لانحق صاحب الدين متقدم بالزمان على حق المساكين وهوفي الحقيقة مال صاحب الدين لا الذي المال بيده ومن قال هي عبادة قال تجب على من بيده مال لان ذلك هو

شرط التكليف وعلامته المقتضيه الوجوب على المكلف سواءكان عليه دين او لم يكن وأيضًا فانه قد تعارض هنالك حقان حق لله وحق للآدمي وحق الله أحق أن يقضي والاشبه بغرض الشرع المقاط الزكاة عن المديان لقوله عليه الصلاة والسلام: فيها صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم والمدين ليس بغني . وأما من فرق بين الحبوب وغير الحبوب وبين الناضوغيرالناض فلا أعلم له شبهة بينة وقد كان أبوعبيد يقول انه أن كان لايملم أن عليه ديناالا بقوله لم يصدق وأن علم أن عليه دينا لم يؤخذ منه وهــذًا ليس خلافًا لمن يقول باسقاط الدين الزكاة وأعــا هو خلاف لمن يقول يصدق في الدين كما يصدق في المــال وأما المــال الذي هو في الذمة اعني في ذمة الغير وليس هو بيدالمالك وهو الدين فانهم اختلفوا فيه أيضا فقوم قالوا لأزكاة فيهوان قبض حتى يستكمل شرط الزكاة عند القابض له وهوالحول وهوأحد قولىالشافعي وبه قال الليث أوهو قياس قوله . وقوم قالوا اذاقيضه زكاءلما مضيمن السنين، وقال مالك يزكيه لحول واحد وان أقام عندالمديان سنين اذا كان أصله عن عوض وأما اذا كان عن غيرعوض اختلافهم في زكاة الثمار المحبسة الاصول وفي زكاة الارض المستأجرة على من تجب زكاة ما يخرج منها هل على صاحب الارض أوصاحب الزرع . ومن ذلك اختلافهم في أرض الحراج اذا انتقلت من أهل الحراج الىالمسلمين وهم أهلاالمشر وفي أرض العشر وهي أرض المسلمين اذا انتقلت الى الحراج أعنى اهل الذمة وذلك انه يشبه أن يكون سبب الخلاف في هذا كله أنها أملاك ناقصة .

(اما المسئلة الاولى) وهي زكاة النمار المحبسة الاصول فان مالسكا والشافعي كانا يوجبان فيها الزكاة وكان مكحول وطاوس يقولان لازكاة فيها وفرق قوم بين ان تسكون محبسة على المساكين وبين ان تكون على قوم باعيانهم فاوجبوا فيها الصدقة اذا كانت على فيها الصدقة اذا كانت على المساكين ولا معنى لمن اوجبها على المساكين لانه يجتمع في ذلك شيئان اثنان احدها انها ملك ناقص والثانية انها على قوم غير معينين من الصنف الذين تصرف اليهم الصدقة المها كمن الذين تحرف اليهم الصدقة لامن الذين تحرف اليهم الصدقة للمن الذين تحب عليهم.

﴿ وَامَا المَسْئَلَةُ الثَّانِيةِ ﴾ وهي الأرض المستأجرة على من تجب زكاة ما تخرجه فان قوما قالوا الزكاة على صاحب الزرع وبه قال مالك والشافعي والثوري وابن المبارك وابوثور وجاعة وقال ابوحنيفة واصحابه الزكاة على رب الأرض وليس على المستأجر منه شيء منه والسبب في اختلافهم هل العشر حق الأرض أوحق الزرع اوحق مجموعهما الاانه لم يقل احد انه حق

لمجموعهما وهو في الحقيقة حق مجموعهما فلما كان عندهم انه حق لاحد الامرين اختلفوا في أيهما أولى أن ينسب الى الموضع الذي فيه الانفاق وهو كون الزرع والارض لمالك واحد. فذهب الجمهور الى أنه الشيء الذي تجب فيه الزكاة وهو الحب؛وذهب اأبو حنيفة الى انه للشيء الذي هو أصل الوجوب وهو الأرض. وأما اختلافهم في أرض الخراج اذا انتقلت الى المسلمين هل فيها عشر مع الخراج أم ليس فيها عشر فان الجمهور على ان فيها العشر أعنى الزكاة، وقال أبو حنيفة وأصحابه ليس فيها عشر ع وسبب ختلافهم كما قلمنا هل الزكاة حق الارض أوحق الحب فان قلمنا انه حق الارض لم بجتمع فيها حقان وهما المشر والحراج وان قلنا الزكاة حق الحب كان الحراج حق الارص والزكاة حقالحب وأنما يجيء هذأالخلاف فيها لانها ملك ناقص كما قلنا ولذلك الختلف العَلَمَاءُ في جَوَازَ بِيعِ أَرْضُ الخَرِاجِ.وأما اذا انتقلت ارض العشر الى الذمي يزرعهافان الجمهور على انه ليس فيها شيء وقال النعمان اذا اشترى الذمي ارض عشر تحولت ارض خراج فكانه راى ان العشر هو حق ارض المسلمين والخراج هو حق ارض الذميين لكنكان يجب على هذا الأصل اذا انتفلت أرض الخراج الى المسلمين ان تعود أرض عشر كما ان عنده اذا انتقلت أرض العشر الى الذمي عادت أرض خراج ويتعلق بالمالك مسائل أليق المواضع بذكرها هو هذا الباب ، أحدها اذا أخرج المرم الزكاة فضاعت ، والثانية اذا أمكن اخراجها فهلك بعض المال قبــل الاخراج . والثالثه اذا مات وعليه زكاة . والرابعة اذا باع الزرع أو الثمر وقد وجبت فيه الزكاة على من الزكاة وكذلك اذا وهيه.

(فاها المسئلة الاولى) وهي اذا أخرج الزكاة فضاعت فان قوما قالوا تجزى عنه وقوم قالوا هو لها ضامن حتى يضعها موضعها وقوم فرقوا بين ان يعفر جها بعضهم ان أمكنه اخراجها وبين أن يعفر جها أول زمان الوجوب والامكان فقال بعضهم ان أخرجها بعد أيام من الامكان والوجوب ضمن وإن أخرجها في أول الوجوب ولم أخرجها بعد أيام من الامكان والوجوب ضمن وإن أخرجها في أول الوجوب ولم يقع منه تفريط لم يضمن وهو مشهور مذهب مالك. وقوم قالوا ان فرط ضمن وان لم يفرط زكى مابقى وبه قال أبو ثور والشافعي. وقال قوم بل يعد الذاهب من الجميع ويبقى المساكين ورب المال شريكين في الباقى بقدر حظهما من حظ رب المال مشل الشركين يذهب بعض المال المشترك بينهما ويبقيان شريكين على تلك النسبة في الباقى الشركين يذهب بعض المال المشترك بينهما ويبقيان شريكين على تلك النسبة في الباقى فيتحصل في المسئلة خمسة أقوال . قول أنه لا يضمن باطلاق . وقول انه يضمن وان لم يفرط زكى وقول ان فرط ضمن وان يفرط لم يضمن . وقول ان فرط ضمن وان لم يفرط زكى مابقى . والقول الخامس يكونان شريكين في الباقى.

(واما المسئلة الثانية ) اذا ذهب بمض المال بعد الوجوب وقبل تمكن اخراج الزكاة فقوم قالوا يزكى ما بقى؛ وقوم قالوا حال المساكين وحال رب المال حال الشريكين يضيع بمض ما هما من والسبب في اختلافهم تشبيه الزكاة بالديون أعنى أن يتعلق الحق فيها بالذمة لا بعين المال أو تشبيهها بالحقوق التى تتعلق بعين المال لا بذمة الذى يدم على المال كالامناه وغيرهم هن شبه مالكى الزكاة بالامناه قال اذا أخرج فهلك المخرج فلا شيء عليه ومن شبههم بالفرماه قال يضمنون ومن فرق بين التفريط واللا تفريط ألحقهم بالامناه من جميع الوجوه اذكان الامين يضمن اذا فرط، وأما من قال اذا ألحقهم بالامناه من جميع الوجوه اذكان الامين يضمن اذا فرط، وأما من قال اذا في يفرط ذكى ما بتى قانه شبه من هلك بعض ماله بعد الاخراج بمن ذهب بعض ماله قبل وجوب الزكاة فيه كما أنه اذا وجبت الزكاة عليه فاعا يزكى الموجود فقط كذلك هذا أعما يزكى الموجود من ماله فقط فته وسبب الاختلاف هو تردد شبه المالك بين الغريم والامين والشريك ومن هلك بعض ماله قبل الوجوب. وأما اذا وحبت الزكاة وتمكن من الاخراج فلم يخرج حتى ذهب بعض المال فانهم متفقون فيها أحسب انه ضامن الا في الماشية عند من رأى أن وجوبها أعا يتم بشرط خروج الساعى مع الحول وهو مذهب مالك .

(وأما المسئلة الثالثة ) وهي اذا مات بعد وجوب الزكاة عليه فان قوما قالوا يعزج من رأس ماله وبه قال الشافعي وأحمد واسحاق وأبو ثور وقوم قالواان أوصى بها أخرجت عنه من الثلث والا فلاشيء عليه ومن وؤلاء من قال يبدأ بها ان ضاق الثلث ومنهم من قال لايبدأ بها وعن مالك القولان جيعا ولكن المشهور انها بمنزلة الوصية، وأما اختلافهم في المال يباع بعد وجوب الصدقة فيه فان قوما قالوا يأخذ المصدق الزكاة من المال نفسه ويرجع المشترى بقيمته على البائع وبه قال أبو ثورووقال قوم البيع مفسوخ وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة المشنرى بالحيار بين انفاذ البيع ورده والمشرمة خودمن المرة أومن الحب الذي وجبت فيه الزكاة ،وقال مالك الزكاة قول البائع به وسبب اختلافهم تشبيه بيعمال الزكاة بتفويته واتلاف عينه فن شبهه بذلك على البائع به وانما هو بمنزلة من باع ما ليس له قال الزكاة في عين المال ثم هل البيع مفسوخ تظر اتخر يذكر في باب البيوع ان شاء الله تعالى ه ومن هذا النوع أو غير مفسوخ نظر اتخر يذكر في باب البيوع ان شاء الله تعالى ه ومن هذا النوع اختلافهم في زكاة المال الموهوب وفي بعض هذه المسائل التي ذكرنا تفصيل في المذهب المناف الذي النه وقال النه يعسر فيها اعطاء أسباب المناف الذي تتمرض له اذكان ذلك غير موافق لغرضنا مع انه يعسر فيها اعطاء أسباب تلك الفروق لانها أكثرها استحسانية مثل تفصيلهم الديون التي تزكي من التي لاتكان قلك الفروق لانها أكثرها استحسانية مثل تفصيلهم الديون التي تزكي من التي لاتكان قلك الفروق لانها أكثرها استحسانية مثل تفصيلهم الديون التي تزكي من التي لاتكان قلك الفروق لانها أكثرها استحسانية مثل تفصيلهم الديون التي تزكي من التي لاتكان قلي المنافع المنافع الديون التي تزكي من التي لاتكان قلي المنافع المنافع الديون التي تزكي من التي لاتكان قلي المنافع الذي المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع التي توكي المنافع المنافع الديون التي تزكي من التي لاتكان قليه المنافع المنافع

والديون المسقطة للزكاة من التي لا تسقطها فهذا ما رأينا أن نذكره في هذه الجملة وهي ممرفة من تجب عليه الزكاة وشروط اللك التي تجب به وأحكام من تجب عليه وقد بتي من أحكامه حــ يم مشهور وهو ماذا حـكم من منع الزكاة ولم يجحد وجوبها فذهب أبو بكر رضي الله عنه الى أن حكمه حكم المرتد وبذلك حكم في مانع الزكاة من المرب وذلك انه قاتلهم وسي ذريتهم وخالفه في ذلك عمر رضي الله عنه وأطلق من كان استرق منهم وبقول عمر قال الجمهور وذهبت طائفة الى تكفير من منع فريضة من الفرائض وان لم يجيحد وجوبها ، وسبب اختلافهم هل اسم الايان الذي هو ضد الكيفرينطلق على الاعتقاد دون العمل فقط أو من شرطه وجود العمل معه فمنهم من رأى أن =ن شرطه وجود العمل ممه ومنهم من لم يشترط ذلك حتى لو لم يلفظ بالشهادة اذاصدق بها فيكمه حكم المؤمن عند الله، والجمهور وهم أهل السنة على انهليس يشترط فيه أعنى في اعتقاد الايمال الذي ضده الكيفر من الاعمال الا التلفظ بالشهادة فقط لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الا الله ويؤمنوا بي فا شتر طمع ألملم القول وهو عمل من الاعمال فمن شبه سائر الافعال الواحبة بالقول قال جبع الاعمال المفروضة شرط في العلم الذي هو الايمان ومن شه القول بسائر الاعمال التي اتفق الجمهور على أنها لبست شرطاً في العلم الذي هو الايمان قال التصديق فقط هو شرط الايمان وبه يكون حمد عند الله تمالى حريم المؤمن والقولان شاذان واستثناء التلفظ بالشهادتين من سائر الاعمال هو الذي عليه الجمهور .

(الجملة الثانية) وأما ما تجب فيه الزكاة من الاموال فانهم انفقوا منها على أشياه واختلفوا في أسياه. أما ما انفقوا عليه فصنفان من المعدن الذهب والفضة اللتين ليستا بحلى وثلاثة أصناف من الحيوان الابل والبقر والغنم وصنفان من الحبوب الحنطة والشعير وصنفان من التمر التمر والزبيب وفي الزبت خلاف شاذ واختلفوا اما من الذهب فني الحلى فقط وذلك أنه ذهب فقهاء الحجاز مالك والليث والشافه مي الانه لازكاة فيه اذا أريد لازينة والاباس، وقال ابوحنيفة وأصحابه فيه الزكاة تمثل والسبب في اختلافهم تردد شبهه بين العروض وبين انتبر والفضة اللتين المقصود منهما المعاملة في جميع الاشياء فمن شبه بالمروض التي المقصود منها المنافع أولا قال ليس فيه زكاة ومن شبهه بالتبر والفضة التي المقصود منها المنافع أولا قال ليس فيه زكاة ومن شبه بالتبر والفضة التي المقصودمنها المعاملة بها أولا قال فيه الزكاة ولاختلافهم أيضا سبب آخر وهو اختلاف الآثار في ذاك وذلك في انه روى جابر عن النب عليه الصلاة والسلام انه قال: ليس في الحلى زكاة وروى عمر بن شعيب عن أبيه عن عليه الصلاة والسلام انه قال: ليس في الحلى وكاة وروى عمر بن شعيب عن أبيه عن

جده ان امرأة أنت رسول الله صـ لمي الله عليه و ـــــلم ومعها ابنة لها وفي بد ابنتها مسك من ذهب فقال لها أنودين زكاة هـ ذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهــما يوم القيامة سوارين من نار فحلعتهما وألقتهما الى النبي صــلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله والاثران ضعيفان وبخاصة حديث جابر ولكون السبب الاملك لاختلافهم تردد ألحبي المتخذ للباس بين التبر والفضة اللذين المقصود منها أولا المعاملة لا الانتفاع وبين العروض التي المقصود منها بالوضع الاول خلاف المقصود من التبر والفضة أعنى الانتفاع بها لا المعاملة وأعنى بالمعاملة كونها ثمنا . واختلف قول مالك في الحلى المتخذ للكراء فمرة شبهه بالحلي ألمنخذ للباس ومرة شبهه بالنبر المتخذ للمعاملة 🗱 وأماما اختلفوا فيه من الحيوان فمنه مااختلفوا في نوعه ومنه مااختلفوا في صنفه اماما اختلفوا فينوعه فالحيل وذلك ان الجمهور على ان لازكاة في الحيل فذهب أبوحنيفة الى انها اذا كانت سأعة وقصدبها النسل ان فيها الزكاة أعنى اذاكانت ذكرانا واناثا ع والسبب في اختلافهم معارضةالقياس للفظ وما يظن من معارضة اللفظ للفظ فيهاأما اللفظ الذي يقتصي الا زكاة فيها فقوله عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده ولافر سمصدقة. وأما القياس الذي عارض هــذا العموم فهو أن الخيل السائمة حيوان مقصود به النماء والنسل فاشبه الابل والبقر.وأما اللفظ الذي يظن انه معارض لذلك العموم فهو قوله عليه الصلاة والسلام وقد ذكرالخيل: ولم ينس حق الله في رقابهاولا ظهورها فذهب أبو حنيفة الى أن حق الله هو الزكاة وذلك في السائمة منها (قال القاضي) وأن يكون هذا اللفظ مجملا أحرى منه ان يكون عاما فيحتج به في الزكاة وخالف أبا حنيفة في هذه المسئلة صاحباء أبو يوسف ومحمدوصح عنعمر رضيالله عنه انه كان يأخذ منها الصدقة فقيل انه كان باختيار منهم الله وأما مااختلفوا في صنفه فهي السائمة من الابل والبقر والغنم من غير السائمة منها فان قوما أوجبوا الزكاة في هذه الاصناف الثلاثة ساعة كانت أو غيرسائمة وبه قال الليث ومالك. وقال سائر فقهاء الامصار لازكاة في غير السائمة من حذه الثلاثة الانواع لله وسبب اختلافهم معارضة المطلق للمقيد ومعارضة القياس لعموم اللفظ اما المطلق فقوله عليه الصلاة والسلام في أربعين شاة شأة وأما المقيد فقوله عليه الصلاة والسلام: في سائمة الغنم الزكاة فن غلب المطلق على المقيد قال الزكاة في السائمة وغيرالسائمة ومنغلب المقيدقال الزكاة فيالسائمةمنها فقط ويشبه أنيقال انمن سبب الحلاف في ذلك أيضا ممارضة دليل الخطاب للعموم وذلك ان دليل الخطاب في قوله عليه الصلاة والسلام: في سائمة الغنم الزكاة يقتضي أن لازكاة في غير السائمة وعموم قوله عليه الصلاة والملام: في أربعين شاة شاة يقتضي إن السائمة في هذا بمنزلة غير السائمة

لكن العموم أقوى من دليل الخطاب كما ان تغليب المقيد على المطلق أشهر من تغليب المطلق على المقيد.وذهب أبو محمد بن حزم الى أن المطلق يقضي على المقيد وان في الغنم سائمة وغير سائمة الزكاة وكذلك في الابل لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة وانالبقر لما لم يثبت فيها أثر وحب أن يتمسك فيها بالاجماع وهو ان اازكاة فيالسائمة منهافقط فتكون التفرقة بين اليقر وغيرهاقول ثالث، وأما القياس المعارض لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: فيها في أربعين شاة شاة فهو أن السائمة هي التي المقصود منها النماء والربح وهو الموجود فيها أكثر ذلكوالزكاة أنما هي فضلات الاموال والفضلات أنما توجد أكثر ذلك في الاموال السائمة ولذلك اشترط فيها الحول فن خصص بهذا القياس ذلك العموملم يوجب الزكاة في غيرالسا مُقومن لم يخصص ذلك ورأىان الممومأقوى أوجب ذلك في الصنفين جميماً فهذاهومااختلفوا فيه من الحيوان التي تجب فيه الزكاة . وأجمعوا على انه ليس فيما يخرج من الحيوان زكاة الاالسل فانهم اختلفوافيه فالجمهور على أنه لازكاة فيه وقال قوم فيه الزكاة . وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح الأثر الوارد في ذلك وهو قوله عليه الصلاة والسلام: في كل عشرة أزق زق خرجه الترمذي وغيره. وأماما اختلفوا فيه من النبات بعد اتفاقهم على الاصناف الاربعة التي ذكرناها فهو جنس النبات الذي تجب فيه الزكاة فمنهم من لم ير الزكاة الا في تلك الاربع فقط وبه قال ابن أبي لبلي وسفيان الثوري وابن المبارك ومنهم من قال الزكاة في جبيع المدخر القتات من النبات وهو قول مالك والشافعي ومنهم قال الزكاة في كل ما تخرجه الارض ماعدا الحشيش والخطب والقصب وهو أبو حنيفة 🌣 وسبب الحلاف أما بين من قصر الزكاة على الاصناف المجمع عليها وبين من عداها الى المدخر المقتات فهو اختلافهم في تماق الزكاة بهذه الاصناف الاربسةهل هو لعينها أو اعلة فيها وهني الاقتيات فمن قال لعينها قصر الوجوب عليها ومن قال لعلة. الاقتيات عدى الوجوب لجميع المقتات على وسبب الحلاف بين من قصر الوجوب على المقنات وبين من عداه الى جميع ماتخرجه الارضالا ماوقع عليه الاجاع من الحشيش والحطب والقصب هو معارضة القياس لعموم اللفظ أما اللفظ الذى يقتضي العموم فهو قوله عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السهاء العشر وفيما ستى بالنضع نصف العشر وما يمني الذي والذي من ألفاظ العموم وقوله تعمالي (وهو الذي أنشأ جنمات ممروشات) الآية الى قوله (وآ تواحقه يوم حصاده ) وأما القياس فهو ان الزكاة أعما المقصود منها سد الحلة وذلك لايكون غالبا الافياهو قوت فمن خصص العموم سهــذا القياس اسقط الزكاة مما عدا المقتات ومن غلب المموم أوجبها فيما عداذلك الاماأخرجه

الاجماع والذين أتفقوا على المقتات اختلفوا في أشياء من قبل اختلافهم فيها هل هي مقتانة أم ليست بمقتانة وهل يقاس على ما انفق عليه أوليس يقاس مثل اختلاف مالك والشافعي في الزيتون فان مالسكا ذهب الى وجوب الزكاة فيه ، ومنع ذلك الشافعي في قوله الأَّ خير بمصر ■ وسبب اختلافهم هـل هو قوت أم ليس بقوت ومن هذا الباب اختلاف أصحاب مالك في أيجاب الزكاة في التين أولا ايجامها وذهب بعضهم الى أن الزكاة تجب في الثماردون الخضر وهو قول ان حبيب لفوله سبحانه(وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات)الآية ومن فرق في الآيةبين الثار والزينون فلا وجه لقوله الا وجه ضعيف وأنفقوا على أن لاز كاة في المروض الـتي لم يقصد بها النجارة.وأختلفوا في ايجاب الزكاة فيها أتخذ منها للنجارة فذهب فقهاء الامصارالي وجوب ذلك ومنع ذلك أهل الظاهر يه والسبب في اختلافهم اختلافهم في وجوب الزكاة بالقياسواختلافهم فى تصحيح حديث سمرة بن جندب انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأمرنا أن نخرج الزكاة بما نعده للمبيع وفيماروي عنه عليه الصلاة والسلام أنهقال أد زكاة الير. وأما القياس الذي اعتمده الجمهور فهوأن المروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية فاشبه الاجناس التـــلانة التي فيها الزكاة بانفاق أعنى الحــرث والماشية والذهب والفضة وزعم الطحاوي ان زكاة العروض ثابتة عن عمر وابن عمر ولا مخالف لهم من الصحابة وبعضهم برى أن مثل هذا هو اجماع من الصحابة أعنى اذا نقل عن واحد منهم قول ولم ينقل عن غيره خلافه وفيهضعف:

(الجُملة الثالثة) وأما معرفة النصاب في واحد واحد من هـذه الاموال المزكاة وهو المقدار الذي فيه تجب الزكاة فيما له منها نصاب ومعرفة الواجب من ذلك أعنى، في عينه وقدره فانا نذكر من ذلك ما اتفقوا عليه ، واختلفوا فيه في جنس جنس من هذه الاجناس المتفق عليها ، والحختلف فيها عند الذين اتفقوا عليه ولنجمل الدكلام في ذلك في فصول ؛ الفصل الاول في الذهب والفضة ؛ الثاني في الابل ،الثالث في الفنم الرابع في البقر ، المخامس في النبات السادس في العروض .

# سي الفصل الأول الله الم

أما المقدار الذي تجبفيه الزكاة من الفضة فانهم انفقوا على انه خسأواق لقوله عليه الصلاة والسلام الثابت؛ ليس فيهادون خس أواق من الورق صدقة ماعدا المعدن من الفضة فانهم اختلفوا في اشتراط النصاب منه وفي المقدار الواجب فيه والاوقية عندهم أربعون درها كيلا وأما القدر الواجب فيه فانهم انفقوا على ان الواجب في ذلك هو

بربع العشر أعنى في الفضة والذهب مماً مالم يكونا خرجا من معدن. واختلفوا من هذا الباب في مواضع خمسة أحدها في نصاب الذهب ، والثانى هل فيهما أوقاصاً م لاأعنى هل فوق النصاب قدر لا تزيد الزكاة بزبادته ، والثالث هل يضم بعضها الى بعض في الزكاة فيعدان كصنف واحد أعنى عند اقامة النصاب أم ها صنفان مختلفان؛ والرابع هل من شرط النصاب أن يكون المالك واحداً لااثنين. الحامس في اعتبار نصاب المعدن وحوله وقدر الواجب فيه ،

(أما المسئلة الأولى) وهى اختلافهم فى نصاب الذهب فان اكثر العلماء على أن الزكاة قحب في عشرين ديناراً وزنا كاتجب في مائتى درهم هذا مذهب مالك والشافهى وأبى حنيفة وأصحابهم وأحمد وجاعة وفقهاء الامصار وقالت طائفة منهم الحسن بن أبى الحسن البصرى وأكثر أصحاب داود بن على ليس في الذهب شىء حتى يبلغ أربعين ديناراً ففيها ربع عشرها دينار واحد؛ وقالت طائفة ثالثة ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ ضرفها مائتى درهم أو قيمتها فاذا بلغت ففيها ربع عشرها كان وزن ذلك من الذهب عشرين ديناراً أو أقل أو اكثر هذا فيما كان منها دون الاربعين ديناراً فاذا بلغت أربعين ديناراً كان الاعتبار بها نفسها لا بالدراهم لا صرفا ولاقيمة به وسبب اختلافهم في نصاب الذهب أنه لم يثبت في ذلك شىء عن النبي صلى الله عليه وسلم كا ثبت ذلك في نصاب الفضة وما روى الحسن بن عمارة من حديث على أنه عليه الصلاة والسلام قال عمارا زكاة الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار فليس عند الاكثر عما يجب العمل به لانفراد الحسن بن عمارة به فن لم يصح عنده هذا الحديث اعتمد في يجب العمل به لانفراد الحسن بن عمارة به فن لم يصح عنده هذا الحديث اعتمد في ذلك عنى الاربعين .

وأما مالك فاعتمد في ذلك على العمل ولذلك قال فى الموطأ السنةالـتى لااختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب فى عشرين دينارا كما تجب فى مائـتى درهم .

وأما الذين جملوا الزكاة فيمادون الاربمين تبعاللدراهم فانه لما كاناعندهم في جنس واحد جعلوا الفضة هي الاصل اذ كان النص قد ثبت فيهاو جعلوا الذهب تابعالها في القيمة لافي الوزن وذلك فيما دون موضع الاجماع ولما قيل أيضا ان الرقمة اسم يتناول الذهب والفضة وجاه في بعض الا ثار ليس فيما دون خس أواق من الرقة صدقة.

(المسئلة الثانية) وأما اختلافهم فيما زاد على النصاب فيها فان الجهور قالوا ان مازاد على مائدى درهم من الوزن ففيه بحساب ذلك أغنى ربع العشر وممن قال بهذا القول مالك والشافعي وأبويو سف ومحمد صاحبا أبى حنيفة وأحمد بن حنبل وجماعة وقالت طائفة عن أهل العلم أكثرهم أهل العراق لا شيء فيما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ الزيادة

آربمين درهما فاذا باغتها كان فيها ربع عشرها وذلك درهم وبهذا القول قال أبو حنيفة وزفر وطائفة من أصحابهما من وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث الحسن بن عمارة ومعارضة دليل الحطاب له وترددهما بين أصلين في هذا الباب مختلفين في هذا الحسم وهي الماشية والحبوب اما حديث الحسن بن عمارة فانه رواه عن أبي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد عفوت عن صدقة الحيل والرقيق فهاتوا من الرقة ربع العشر من كل مائتي درهم غيسة دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف دينار وليس في مائتي درهم شيء حتى يحول عليها الحول ففيها خسة دراهم ها زاد فني كل أربعين درهما درهم وفي كل أربعين درام وفي كل أربعين دينارا فني كل أربعين دينارا فني كل أربعين دينارا وفي كل أربعة وعشرين نصف دينارودرهم .

وأما دليل الخطاب المعارض له فقوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خس أواق عن الورق صدقة ومفهومه ان فيها زاد على ذلك الصدقة قل أو كشره وأما ترددها بين الاصلين اللذين ها الماشية والحبوب فان النص على الاوقاصورد في الماشية.وأجموا على أنه لاأوقاص في الحبوب فمن شبه الفضة والذهب بالماشية قال فيهما الاوقاص ومن شبههما بالحبوب قال لاوقص .

( وأما المسئلة الثالثة ) وهي ضم الذهب الى الفضة في الزكاة فان عند مالك وأبنى حنيفة وجماعة انها تضم الدراهم الى الدنانير فاذا كمل من مجموعهما نصاب وجبت فيه الزكاة ، وقال الشافعي وأبو ثور وداود لايضم ذهب الى فضة ولا فضة الى ذهب وسبب اختلافهم هل كل واحد منهما يجب فيه الزكاة لعينه أم لسبب يعمهما وهو كونهما كما يقول الفقهاء رؤوس الاموال وقيم المتلفات فمن رأى ان المعتبر في كل واحد منهما هو عينه ولذلك اختلف النصاب فيهما قال ها جنسان لايضم أحدها الى الثاني كالحال في البقر والغنم ومن رأى ان المعتبر فيهما هو ذلك الامر الجمامع الذي قلمناه أوجب ضم بعضهما الى بعض ويشبه أن يكون الاظهر اختلف الاحكام حيث تحتلف الامهاء وتختلف الموجودات أنفسها وان كان قد يوهم انحادهما اتفاق المنافع وهو الذي اعتمد مالك رحمه الله في هذا الباب وفي باب يوهم انحادهما اتفاق المنافع وهو الذي اعتمد مالك رحمه الله في هذا الباب وفي باب وذلك ان ينزل الدينار بعشرة دراه على ما كانت عليه قديما فمن كانت عنده عمرة وذلك ان ينزل الدينار بعشرة دراه على ما كانت عليه قديما فمن كانت عنده عمرة دنانير ومائة درهم وجبت عليه فيهما الزكاة عنده وجاز أن يخرج من الواحد عن دنانير ومائة درهم وجبت عليه فيهما الزكاة عنده وجاز أن يخرج من الواحد عن دنانير ومائة درهم وجبت عليه فيهما الزكاة عنده وقت الزكاة فن كانت عنده مثلا

مائة درهم وتسعة مثاقيل قيمتها مائةدرهم وحبت عليه فيهما الزكاة أو من كانت عنده مائة درهم تساوى أحد عشر مثقالا وتسعة مثاقيل وحبت عليه ايضا فيهما الزكاة وعن قال بهذا القول أبو حنيفة وبمثل هذا القول قال الثورى الا انه يراعى الاحوط للمساكين في الضم أعنى القيمة أو الصرف المحدود، ومنهم من قال يضم الاقل منها الى الاكثر ولايضم الاكثر المالاقل وقال آخرون تضم الدنانير بقيمتها أبداً كانت الدنير أقل من الدراهم أو أكثر ولاتضم الدراهم الى الدنانير لان الدراهم أصل والدنانير فرعاذ كان لم يثبت في الدنائير عديث ولا اجماع حتى تبلغ أربعين، وقال بعضهم اذا كان عنده نصاب من أحدهما ضماليه قليل الآخر وكثيره ولم يرااضم في تحميل النصاب اذالم يكن في واحد منهما نصاب بل في عموعهما من هيئين نصابهما مختلف في الوزن نصابا واحدا وهذا كله لامنى له ولمل من رأم ضم احدها الى الآخر فقد أحدث حكما في الشرع حيث لاحكم لانه قد قال بنصاب ليس هو بنصاب ذهب ولا فضة ويستحيل في عادة التسكليف والامر بالبيان أن يكون في أمثال هذه الاشياء المحتملة حكم مخصوص فيسكت عنه الشارع حتى يكون سكوته سبا لائن يعرض فيه من الاختلاف ما مقداره هذا المقددار والشارع انحا بعث صلى الله عايه وسلم فيه من لوفع الاختلاف ما مقداره هذا المقددار والشارع انحا بعث صلى الله عايه وسلم في الاختلاف ما مقداره هذا المقددار والشارع انحا بعث صلى الله عايه وسلم فيه من لوفع الاختلاف ما مقداره هذا المقددار والشارع انحا بعث صلى الله عايه وسلم في الاختلاف .

( وأما السئلة الرابعة ) فان عند مالك وأبى حنيفة ان الشريكين ليس يجب على أحدها زكاة حتى يكون لكل واحد منهما نصاب؛ وعند الشافعي انالمال المشترك حكمه حكم مال رجل واحد به وسبب اختلافهم الاجمال الذي في قوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خس أواق من الورق صدقة فان هذا القدر يمكن أن يفهم منه أنه منه انه انه أنه يخصه هذا الحركم اذا كان المالك واحد فقط و يمكن أن يفهم منه أنه يخصه هذا الحركم كان لمالك واحد أو اكثر من مالك واحد الا أنه لما كان مفهوم اشتراط النصاب أنما هو الرفق فواجب أن يكون النصاب من شرطه أن يكون لمالك واحد وهو الاظهر والله أعلم والشافعي كانه شبه الشركة بالحلطة ولكن تأثير الحلطة ولكن تأثير الحلطة في الزكاة غير متفق عليه على ماسيأتي بعد .

(وأما المسئلة الخامسة) وهي اختلافهم في اعتبار النصاب في المددن وقدر الواجب فيه فان مالكا والشافعي راعيا النصاب في المعدث وانما الحلاف بينهما ان مالكا لم يشترط الحول واشترطه الشافعي علىما سنقول بعد في الجملة الرابعة وكذلك لم يختلف قولهما أن الواجب فيما يخرج منه هو ربع العشر . وأما أبو حنيقة فلم يرفيه نصابا ولا حولا وقال الواجب هو الخمس المنح وسبب الخلاف في ذلك هل اسم.

الركاز يتناول المعدن أم لايتناوله لانه قال عليه الصلاة والسلام: وفي الركاز الخمس وروى أشهب عن مالكأن المعدن الذي يوجد بغير عمل انه ركاز وفيه الخمس فضبب اختلافهم في دلالة اللفظ وهو أحد أسباب الاختلافات العامة التي ذكرناها.

# ﴿ الفصل الثاني في نصاب الابل والواجب فيه ﴾

وأجع المسامون على ان في كل خمس من الابل شاة الى أربع وعشرين فاذا كانت خما وعشرين ففيها ابنة مخاض الى خمس وثلاثين فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فاذا كانت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون الى خمس وأربعين فاذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة الى ستين فاذا كانت واحدا وستين ففيها جذعة الى خمس وسبعين فاذا كانت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون الى تسعين فاذا كانت واحدا وتسعين ففيها حقتان الى عشرين ومائة لثبوت هذا كله في كتاب الصدقة الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به بعده أبو بكر وعمر واختلفوا منها في مواضع منها فيما زاد على العشرين والمائة ومنها اذا عدم السن الواجبة عليه وعنده السن الذي فوقه أو الذي تحته ماحكه ومنها هل تجب الزكاة في صغار الابل وان وجبت فا الواجب.

(فاماالمسئلة الاولى) وهي اختلافهم فيما زاد على المائة وعشرين فان مالكا قال اذا زادت على عشرين ومائة واحدة فالمصدق بالخيار ان شاه أخذ ثلاث بنات لبون وقال ابن وان شاه أخذ حقيين الى أن تبلغ ثلاثين ومائة فيكون فيها حقة وابنتا لبون وقال ابن القاسم من أصحابه بل بأخذ ثلاث بناث لبون من غير خيار الى أن تبلغ ثمانين ومائة فتكون فيها حقة وابنتا لبون وبهذا القول قال الشافهي؛ وقال عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك بل يأخذ الساعى حقيين فقط عن غير خيار الى أن تبلغ مائة وثلاثين وقال المكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه والثورى اذا زادت على عشرين ومائة عادت الفريضة على أولها ومعنى عودها أن يكون عندهم في كل عادت الفريضة على أولها ومعنى عودها أن يكون عندهم في كل خس ذودشاة فاذا كانت الابل مائة وخمسة وعشرين كان فيها حقتان وشاة الجقتان خما وثلاثين ففيها حقتان وثلاث شياه الى أربعين ومائة ففيها حقتان والمائة فاذا كانت خما وثلاثين ففيها حقتان وثلاث شياه الى أربعين ومائة ففيها حقتان الهائة والعشرين وابنة المخاض للخمس وعشرين كا كانت في الفرض الاول الى خمسين والعشرين وابنة المخاض للخمس وعشرين كا كانت في الفرض الاول الى خمسين ومائة فاذا زادت على الخمين ومائة استقبل بها الفريضة ومائة فاذا بلغتها ففيها ثلاث ومائة فاذا بلغتها بها الفرض الاول الى خمسين ومائة فاذا بلغتها ففيها ثلاث ومائة فاذا بلغتها بها الفريضة ومائة فاذا بلغتها ففيها بها الفريضة ومائة فاذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق فاذا زادت على الخسين ومائة استقبل بها الفريضة ومائة فاذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق فاذا زادت على الخسين ومائة استقبل بها الفريضة ومائة فاذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق فاذا زادت على الخسين ومائة استقبل بها الفريضة ومائة فالمنا اللهريشة ومائة فالمنا المنات على الخسين ومائة المنتها با الفريضة ومائة فالمنات حدم المنات ومائة المنتها فلها الفرية المنات ومائة المنتها بها الفريضة ومائة فالمنات المنات ومائة المنتها بها الفريضة ومائة فلها ثلاث حدم المنات ومائة المنتها بها الفريضة ومائة فالمنات المنات ومائة المنات ومائة المنات المنات ومائة المنات وما

الاولى الى أن تبلغ مائتين فيكون فيها أربع حقاق ثم يستقبل بها الفريضة . وأما ماعدي الكوفيين من الفقهاء فانهم اتفقوا على ان مازاد على المائة والثلاثين ففي كل أربمين بنتالبون وفي كل خسين حقة ، وسبب اختلافهم في عودة الفرض أولاعودته اختلاف الأثمار في هذا البابوذلك انه ثبت في كتاب الصدقة أنه قال عليه الصلاة والسلام: فمازاد على العشرين ومائة فني كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه وروى من طريق أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن الني عليه الصلاة والسلام: أنه كتب كتاب الصدقة وفيسه اذا زادت الأبل على مائة وعشرين استونفت الفريضة ـ فذهب الجمهور الى ترجيح الحديث الأول اذ هو أثبت وذهب الــكوفيون الى ترجيح حديث عمرو بن حزم لانه ثبت عندهم هذا من قول على وابن مسمود قالوا ولا يصح أن يكون مثل هذا الا توقيفا اذ كان مثل هذا لايقال بالقياس بروأما سبب اختلاف مالك وأصحابه والشافعي فيما زادعلي المائة وعشرين الى الثلاثين فلانه لم يستقم لهم حساب الاربعيليات ولا الخسينيات فمن رأى أن ما بينالمائةوعشرينالي أن يستقيم الحساب وقص قال ليس فيما زاد على ظاهر الحديث الثابت شيء ظاهر حتى يبلغ مائة وثلاثين وهوظاهرالحديث، وأما الشافعي وابن القاسم فانمـــا ذهبا الى أن فيها ثلاث بنات لبون لانه قد روى عن ابن شهاب في كتاب الصدقة أنها اذا بلغت احسدى وعشرين ومائةففيها ثلاث بنات لبون فاذا بلغت ثلاثينومائة ففيها بنتا لبون وحقة • فسبب اختلاف ابن الماجشون وأبن القاسم هو ممارضة ظاهر الاثر الثابت للتفسير الذي في هذا الحديث فابن الماجشون رجح ظاهر الاتر للاتفاق على ثبوته وابن القاسم والشافعي حملا المجمل على المفصل المفسر وأما تخيير مآلك الساعي فكأنه جمع بين الأثرين والله أعلم.

ر وأما المسئلة الثانية) وهو اذا عدم السن الواجب من الابل الواجبة وعنده السن الذي فوق هذا السن أو تحته فان ماليكافال يكلف شراه ذلك السن وقال قوم بل يعطى السن الذي عنده وزيادة عشرين درها ان كان السن الذي عنده أحط أوشاتين وان كان أعلى دفع اليه المصدق عشرين درها أوشاثين وهذا ثابت في كتاب الصدقة فلا معنى للمنازعة فيه ولمل ماليكا لم يبلغه هذا الحديث وبهذا الحديث قال الشافعي وأبو ثور ، وقال أبو حنيفة الواجب عليه القيمة على أصله في اخراج القيم في الزكاة ، وقال قوم بل يعطى السن الذي

عنده وما بينهما من القيمة . ( وأما المسألة الثالثة ) وهي هل تجب في صغار الابل وان وحبت فاذا يكلف خان قوما قالوا تجب فيها الزكاة وقوم قالوا لاتجب • وسبب اختـــلافهم هل يتناول اسم الجنس الصفار أولا يتناوله والذين قالوا لا تحب فيها زكاة هو أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة وقد احتجوا بحديث سويد بن عقلة انه قال أتانا مصدق النبي عليه الصلاة والسلام فاتيته فجلست اليه فسمعته يقول ان في عهدى أن لا آخذ من راضع لبن ولا أجع بين مفترق ولا تفرق بين مجتمع قال وأتاه رجل بناقة كوماء فابي أن يأخذها . والذين أو جبوا الزكاة فيها منهم من قال يكلف شراء السن الواجبة عليه ومنهم من قال يأخذ منها وهوالاقيس وبنحوهذا الاختلاف اختلفوا في صغار البقر وسخال الغنم .

# عي الفصل الثالث في نصاب البقر وقدر الواجب في ذلك إلى

جهور العلماء على ان في ثلاثين من البقر تبيعا وفي أربعين مسنة ، وقالت طائفة في كل عشر من البقر شاة الى ثلاثين ففيها تبيع وقيل اذا بلغت خسا وعشرين ففيها بقرة الى خس وسبعين ففيها بقرتان اذا جاوزت ذلك فاذا بلغت مائة وعشرين ففيها بقرة الى خس وسبعين ففيها بقرتان المسيب ، واختلف فقهاء الامصار فيما بين الاربعين والستين فذهب مالك والشافعي وأحمد والثوري وجاعة ان لاشي ففيها راد على الاربعين والستين ففيها مسنتان الى تسعين ففيها تبيعان الى سبعين ففيها مسنة وتبيعان الى سبعين ففيها مسنة ثم هكذا مازاد ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل آربعين مسنة بم وسبب اختلافهم في النصاب أن حديث معاذ غير متفق على صحته ولذاك لم يخرجه الشيخان وسبب اختلاف فقهاء الامصار في الوقص في البقر أنه جاء في حديث معاذ هذا انه توقف في الاوقاص الامصار في الوقص في البقر أنه جاء في حديث معاذ هذا انه توقف في الاوقاص الله على الله عليه وجده قد توفي صلى الله عايه والمان فيها النبي عليه الصلاة والسلام فلمها قدم عليه وجده قد توفي صلى الله عايه من طريق القياس فن قاسها على الابل والغنم لم ير في الاوقاص شيئاً ومن قال ان الاصل ان في الاوقاص الزكاة الا من استثناه الدليل ون ذلك وحب ان لا يكون عنده في البقر وقص اذ لا دليل هناك من اجاء ولاغيره .

وأجموا من هذا الباب على أن في سائمة الغنم وقدر الواجب من ذلك وأجموا من هذا الباب على أن في سائمة الغنم اذا بلغت اربعين شاة الى عشرين ومائة فاذا زادت على المشرين ومائة ففيها شاتان الى مائتين فاذا زادت على المائين فثلاث شياه الى ثلاثمائة فاذا زادت على الثلاثمائة ففي كل مائة شاة وذلك.

عند الجمهور الا الحسن بن صالح فانه قال اذا كانت الغنم ثلاثمائة شاة وشاة واحدة ان فيها أربع شياه واذا كانت أربعمائة شاة وشماة ففيها خمس شياه وروى قوله هذا عن منصور عن ابراهيم والآثار الثابتة المرفوعة في كتاب الصدقة على ما قال الجمهور . واتفقوا علىان المعز تضم مع الغنم • واختلفوا من أي صنف منها بأخذالمصدق فقال مالك يأخذ من الاكثر عددا فان استوت خير الساعي وقال أبوحنيفة بل الساعي يخير اذا اختلفت الاصناف. وقال الشافعي يأخذ الوسط من الاصناف الختلفة لقول عمر رضي الله عنه نعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولانأخذها ولانأخذ الاكولة ولا الربي ولا الماخض ولا فحل الغنم ونأخـــذ الحذعة والثنية وذلك عدل ببن خيار المال ووسطه. وكذاك اتفق حماعة فقهاه الامصار على أنه لا يؤخذ في الصدقة تبس ولا هرمة ولا ذات عور لثبوت ذلك في كتاب الصدقة الا أن يرى المصدق ان ذلك خير للمساكين واختلفوا في العميا وذات العلة هل تعد على صاحب المال أملا فرأى مالك والشافعي ان تعد وروى عن أبي حنيفة انها لانعتد لله وسبب اختلافهم هل مطلق الاسم يتناول الاصحاء وللرضى أم لا يتناولهما . واختلفوا من هذا الباب في نسل الامهات هل تعد مع الامهات فيكمل النصاب بها اذا لم يبلغ نصابا فقال مالك يمديها ؛ وقال الشافعي وأبوحنيفة وابوثور لايعتد بالسخال الا أن تكونالامهات أصابا . وسبب اختلافهم احتمال قول عمر رضي الله عنه اذ أمرأن تعد عليهم بالسخال ولا يؤخـــذ منها شيء فان قوما فهموا من هذا اذ كانت الامهات نصاباوقوم فهمو هذا مطلقا واحسب أن أهل الظاهر لايوجيون فيالسخال شيئا ولا يعدون بهالا كانت لامهات نصابا ولالم تمكن لأن اسم الجنس لا ينطلق عليها عندهم وأكثر القفهاءعلى أن للخلطة تأثيراً فيقدر الواجب من الزكاة واختلف القائلون بذلك هل لها تأثير في قدر النصاب املاءوأماأبوحنيفة واصحابه فلم يروا للخلطةتأثيراً لافيقدرالواجب ولافياقدر النصاب وتفسير ذلك إن مالكا والشافعي وأكثر فقها الامصار انفقوا على أن الخلطاء يزكون زكاة المالكالواحد واختلفوا منذلك فيموضمين أحدهافي نصاب الخلطاء هل يعد نصاب مالك واحدسواه كان لـكل واحد منهم نصاب أو لم يكن أم أنمــا يزكون زكاة الرجل الواحد اذا كان لسكل واحد منهم نصاب والثاني في صفة الحيطة التي لها تأثير في ذلك • وأما اختلافهم أولا في هل للخلطة تأثير في النصاب وني الواجب أو ليس لها تأثير \* فسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم ماثبت في كتاب الصدقة من قوله عليه الصلاة والســـلام الايجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بالسوية فان كلواحد من الفريقين أنزل

مفهوم هذا الحديث على اعتقاده وذلك أن الذين رأوا للخلطة تأثير امافي النصاب والقدر الواجب أوفي القدر الواجب فقط قالوا ان قوله عليه الصلاة والسلام: وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بالسوية وقوله لايجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع يدل دلالة واضحة انملك الخليطين كملك رجل واحد فانهذا الاثر مخصص لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة أما في الزكاة عند مالك وأصحابه أعني في قدر الواجب وأمافي الزكاة والنصاب معا عند الشافعي وأصحابه واما الذين لم يقولوا بالخلطة فقالوا ان الشريكين قد يقال لهماخليطان ويحتمل أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام لايجمع بين مفترق ولايفرق بين مجتمع أنما هو نهى للسعاة أن يقسم ملك الرجل الواحد قسمة توجب عليه كثرة الصدقة مثل رجل يكون لهمائة وعشرون شاة فيقسم عليه الى اربعين ثلاث مرات أو ينجمع ملك رجل واحد الى ملك رجل آخر حيث يوجب الجمع كثرة الصدقة قالوا واذا كان هذا الاحتمال في هذا الحديث وجب الا تخصص به الاصول الثابتة المجمع عليها اعنى ان النصاب والحق الواجب في الزكاة يعتبر بملك الرجل الواحد . وأما الذين قالوا بالخلطة فقالوا ان لفظ الخلطة هو أظهر في الخلطة نفسها منه في الشركة واذا كان ذلك كذلك فقوله عليه الصلاة والسلام فيهما أنهما يتراجمان بالسوية بما يدل على ان الحق الواجب عليهما حكمه حكم رجل واحد وان قوله عليه الصلاة والسلام انهما يتراجعان بالسوية يدل على ان الخليطين لبسا بشريكين لان الشريكين ليس بتصور بينهما تراجع اذ المأخوذ هومن مال الشركة فن اقتصر على هذا المفهوم ولم يقس عليه النصاب قال الخليطان أنما يزكيان زكاة الرجل الواحد اذا كان الكل واحد منهما نصاب ومن جمل حكم النصاب تابعا لحسكم الحق الواجب قال نصابهما نصاب الرجل الواحد كاان زكاتهما زكاة الرجل الواحد وكل واحد من هؤلاه أنزل قوله عليه الصلاة والسلام لايجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع على ماذهباليه فأما مالك رحمه الله فانهقال معنى قوله لايفرق بين مجتمع أن الحليطين يكون أحكل واحد منهما مائة شاة وشاة فتكون عليهما فيها ثلاث شياه فاذا افترقاكان علىكل واحدمنهما شاة ومعنى قولهولا يجمع بين مفترق ان يكون النفر الثلاث لمكل واحدمنهم أربعون شاة فاذا جموها كان عليهم شاةواحد فعلى مذهبه النهى أنميا هو متوجه نحو الخلطاء الذين ليكل واحد منهم نصاب وأما الشافعي فقال ممنى قوله ولايفرق بين مجتمع أن يكون رجلان ولهما أربعون شاة فاذا فرقا غنمهما لم يجب عليهما فيها زكاة اذكان نصاب الخلطاه عنده نصاب ملك واحد في الحكم واما القائلون بالخلطه فانهم اختلفوا فيماهي الخلطة المؤثرة في الزكاة فاماالشافمي فقال ان من شرط الخلطة أن تختلط ماشيتهماوتراحالواحدوتحلبا لواحد وتسرحا لواحد وتسقية مما وتكون فحولهما مختلطة ولا فرق عنده بالجملة بين الخلطة والشركة ولذلك لا يعتبر كال النصاب لكل واحدمن الشريكين كا تقدم وأمامالك فالحليطان عنده مااشتكافي الدلو والحوض والمراح والراعى والفحل واختلف أصحابه في مراعاة بعض هذه الاوصاف أوجيعها و وبب اختلافهم اشتراك اسم الخلطة ولذلك لم ير قوم تأثير الخلطة في الزكاة وهو مذهب أبي مجمد بن حزم الافداسي .

# ( الفصل الخامس)

# (في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك)

وأجموا على ان الواجب في الحبوب أما ماسقى بالسماء فالمشر وأما ماسقى بالنضح فنصف العشر لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم وأما النصاب فانهم اختلفوا في وجوبه في هسذا الجنس من مال الزكاة فصار الجمهور الى اينجاب النصاب فيه وهو خمسة أوسق والوسق ستون صاعا باجماع والصاع أربعــة امداد بمد النبي عليه الصلاة والسلام والجمهور على أن مده رطل وثلث وزيادة يسيرة بالبغدادي واليسه رجع أبو يوسف حين ناظره مألك على مذهب أهل العراق لشهادة أهل المدينة بذلك وكان أبو حنيفة يقول في المــدانه رطلان وفي الصاع أنه ثمائية أرطال وقال أبو حنيفة ليس في الحبوب والثمار نصاب 🛪 وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص أما العموم فقوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر وأما الخصوص فقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والحديثان ثابتان فن رأى أن الخصوصيبني على العموم قال لابد من النصاب وهو المشهور ومن رأى ان العموم والخصوص متعارضان اذا جهل المتقدم فيهما والمناخر إذكان قد ينسخ الخصوص بالعموم عنده وينسخ العموم باالخصوص اذ كل ماوجب العمل به جاز نسخه والنسخ قد يكون للبعض وقد يكون للكل ومن رجح العموم قال لانصاب ولكن حمل الجمهور عندى الخصوص على العموم هو من باب ترجيح الخصوص على العموم في الجزء الذي تعارضا فيه فان العموم فيسه ظاهر والخصوص فيه نص فتأمل هذا فانه السبب الذي صير الجمهور الى ان يقولوا بني العام على الخاصوعلى الحقيقة ليس بنيانا فان التعارض بينهما موجود الا ان يكون الخصوص متصلا بالعموم فيكون استثناء واحتجاج أبي حنيفة في النصاب بهذا العموم فيهضعف فان الحديث أنما خرج مخرج تبيين القدر الواجب منه .واختلفوا من ذا الباب في النصاب في ثلاث مسائل . المسئلة الأولى في ضم الحبوب بعضها الى بعض في النصاب. الثانية في جوازتقدير النصاب في العنب والتمر بالخرص . الثالثة هل يحسب على الرجل ما يأكله من تمره وزعره قبل الحصاد والحِذاذ في النصاب أم لا.

﴿ أَمَا المُسَنَّلَةُ الْأُولَى ﴾ فأنهم احجموا على أن الصنف الواحد من الحبوب والثمر يجمع حبده الى رديئه وتؤخذ الزكاة عن جيمه بحسب قدر كل واحد منها أعني من الحبيد والردى. فان كان الثمر أصنافا أخذ من وسطه . واختلفوا في ضمالقطاني بعضها الى بعض وفي ضم الحنطة والشــمير والسلت فقال مالك القطنية كلها صنف واحد والحنطة والشعير والسلت أيضا وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجماعة القطاني كلها أصنافكثيرة بحسب أسمائها ولا يضم منها شيء الى غير، في حساب النصاب وكذلك الشعير والسات وألحنطة عندهم أصناف ثلاثة لايضم واحد منها الى الآخر لتبكم ل النصاب لله وسبب الخلاف هل المراعاة في الصنف الواحد هو اتفاق المنافع او اتفاق الأسهاء فمن قال انفاق الأسها، قال كلا اختلف اسهاؤها فهي اصناف كشيرة ومن قال انفاق المنافع قال كلا انفقت منافعها فهي صنف واحد وان اختلفت أسهاؤها فكل واحد منهما يروم أن يقرر قاعدته باستقراء الشرع أعني أنحدها يحتج لمذهبه بالأشياء التي اعتبر الشرع فيها الاسهاء والآخر بالاشياء التي اعتبر الشرع فيها المنافع ويشبه أن يكون شهادة الشرع للاسهاء في الزكاة أكثر من شهادته للمنافع

وان كان كلا الاعتبارين موجودا في الشرع والله أعلم .

﴿ وَأَمَا الْمُسَلَّةِ الثَّانِيةِ ﴾ وهي تقدير النصاب بالخرص واعتبأره به دون الكيل فان حبهور الملعاء على أجازة الخرص في النخيل والاعناب حين يبد صلاحهالضرورة أن يخلى بينها وبين أهلها يأكلونها رطباء وقال داود ولاخرصالافي النخيل فقط وقال ابو حنيفة وصاحباه الخرص باطل وعلى رب المال ان يؤدى عشر ما تحصل بيده زاد على الخرص او نقص منسه لله والسبب في اختلافهم في جواز الخرص معارضة الاصول للاثر الواردفيذاك . اما الاثر الوارد فيذلك وهوالذي تمسك به فالجمهور فهوماروي أن وسول الله صلى الله عليه وسلم كان : يرسل عبدالله بن رواحة وغيره الى خيبر فيخرص عليهم النخر ۽ وأما الاصول التي تعارضه فلانه منهاب المزابنة المنهي عنها وهو بيع الثمرفى رؤوس النخل بالثمركيــــلا ولانه أيضا من باب بيع الرطب بالتمر نسيئة فيدخله المنع من النفاضل ومن النسيئة وكلاها من أصول الربا فلما رأى الكوفيون هذا مع أن الحرص الذي كان يخرص على أهل خيبر لم يكن لازكاة أذ كانوا ليسوا بأهل وَكَاهَ قَالُوا يَحْتَمُلُ أَنْ يُكُونُ تَخْمَيْنَا لَيْعَلَّمُ مَابِايْدَى كُلُّ قُومٌ مِنْ الثَّمَارِ (قَالَ القَاضَي) اما يحسب خبر مالك فالظاهر انه كان في القسيمة لما روى ان عبد الله بن رواحة كان اذا فرغ من الخرص قال ان شئتم فلكم وان شئنم فلي أعني في قسمة النمار لافي قسمة الحب. وأما بحسب حديث عائشة الذي رواه أبو داود فأنما الخرص لموضع النصيب الواجب عليهم في ذلك والحديث هو أنهاقالت وهي تذكر شان خيير كان الني صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة الى يهود خيبر فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل ان يؤكل منسه وخرص التمار لم يخرجه الشيخان وكيفما كان فالحرص مستثني من تلك الاصول هذا ان ثبت أنه كان منه عليه الصلاة والسلام حكم منه على السلمين فأن الحكم لوثبت على أهل الذمة ليس يجب أن يكون حكما على المسلمين الا بدليل والله أعلم ولوصح حديث عتاب بن أسيد لكان جواز الحرص بينا والله أعلم وحديث عتاب ابن اسيد هو انه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اخرص المنب وآخذ ﴿ كَانَّهُ زَبِيبًا كَمَا تَوْخُذُ زَكَامُ ٱلنَّحُلُ ثَمْرًا وحديث عتاب بن اسيد طمن فيه لأن راويه عنه هو سعيد بن المسيبوهو لم يسمع منه ولذلك لم يجز داودخر ص العنب واختلف من أوجبالزكاة في الزيتون فيجوازخرصه • والسبب فياختلافهم اختلافهم في السبب في ذلك على النخل والمنب والمخرج عند الجميع من النخل في الزكاة هو التمر لا الرطب وكذلك الزبيب من العنب لأالعنب نفسه وكذلك عند القائلين بوجوب الزكاة في الزيتون هوالزيت لاالحب قياساعلى التمر والزبيب وقال مالك في العنب الذي لا يتزبب والزيتون الذي لا ينعصر أرى ان يؤخذ منه حياً .

( وأما المسئلة الثالثة ) فان مالكا وأبا حنيفة قالا يحسب على الرجل ماأكل من أمره وزرعه قبل الحصاد فى النصاب ، وقال الشافعى لا يحسب عليه ويترك الخارص لرب المال ما يا كل هو وأهله ■ والسبب فى اختلافهم ما يعارض الآثار فى ذلك من الكتاب والقياس . أما السنة فى ذلك فا رواه سهل بن أبى حثمة أن النبى صلى الله عليه وسلم : بعث أبا حثمة خارصا فجاء رجل فقال يارسول الله ان ابا حثمة قد زاد على فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن عمك يزعم انك زدت عليه فقال يارسول الله لقد تركت عليه فقال على فقال رسول الله لقد تركت له قدر عرية أهله وما يطعمه المساكين وما تسقطه الربح فقال قد زادك ابن عمك وأنصفك وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اذا خرصتم فدعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع وروى عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال خففوا فى الخرص فان فى المال العرية والاكلة والوصية والعامل والنوائب وما وجب فى الثمر من الحق ، وأما الكتاب الممارض لهذه الآثار والعامل والنوائب وما وجب فى الثمر من الحق ، وأما الكتاب الممارض لهذه الآثار

والقياس فقوله تعملى (كلو من ثمره اذا أثمر وآنوا حقه يوم حصاده). وأما القياس فلانه مال فوجبت فيه الزكاة أصله سائر الاموال فهذه هي المسائل المشهورة التي تتعلق بقمدر الواجب في الزكاة والواجب منه في هذه الاجناس الثلاثة التي الزكاة عزجة من أعيانها لم يختلفوا انها اذا خرجت من الاعيان أنفسها انها مجزية وأختلفوا هل يجوز فيها أن يخرج بدل الهين القيمة أولا يجوز فقال مالك والشافعي لا يجوز اخراج القيم في الزكوات بدل المنصوص عليمه في الزكوات، وقال أبو حنيفة يجوز سبواه قدر على المنصوص عليه أو لم يقدر عنه وسبب اختلافهم هل الزكاة عبادة أوحق واجب للمساكين فمن قال انها عبادة قال ان أخرج من غير تلك الاعيان لم يجز لانه فلا فرق بين القيمة والمين عنده وقد قالت الشافعية لنا ان نقول وان سلمنا انها حق فلا فرق بين الشامع الما على الحق بالهين قصدا منه لتشريك الفقراء مع الاغنياء في أعيات الاموال والحنفية تقول الميان عليه الاخراج من نوع المال الذي على أرباب الاموال لان كل ذي مال انما يسهل عليه الاخراج من نوع المال الذي يين يديه ولذلك جاء في بعض الاثر انه جعل في الدية على أهل الحلل حللا على علي يديه ولذلك جاء في بعض الاثر انه جعل في الدية على أهل الحلل حللا على عليا ين يديه ولذلك جاء في بعض الاثر انه جعل في الدية على أهل الحلل حللا على علية المال الخرود هو المال الخورة من في الدية على أهل الحلل حللا على عليا الموال الحدود هو المال الموال المال المال المال المال عليا المال المال علية الاحراء من نوع المال المال عليا على المياب الحدود هو المال عليا المال المالمال المال ال

#### (الفصل السادس في نصاب العروض)

والنصاب في العروض على مذهب القائلين بذلك أغاهو في ما الحبيع خاصة على ما يقدر قبل والنصاب فيها على مذهبهم هو النصاب في العين اذ كانت هذه هي قيم المتلفات ورؤس الاموال وكذلك الحول في العروض عند الذين أوجبوا الزكاة في العروض فإن مالكا قال اذا باع العروض زكاه لسنة واحدة كالحال في الدين وذلك عنده في التأخر الذي تنضبط له أوقات شرا. عروضه وأما الذين لا ينضبط لهم وقت ما يبيعونه ولا يشترونه وهم الذين يخصون باسم المدير في حمج هؤلاه عند مالك اذا حال عليهم الحول من يوم ابتداء تجارتهم أن يقوم ما بيده من العروض ثم يضم الى ذلك ما بيده من العين وماله عن الدين الذي يرتجى قبضه ان لم يكن علمه في مثل وذلك بخلاف قوله في دين غير المدير فاذا بلغ ما اجتمع عنده من ذلك فصابا أدى زكاته وسواه نض له في عامه شيء من العين أو لم ينض بلغ نصابا أو لم يبلغ تصابا وهذه رواية ابن الماجشون عن مالك وروى ابن القاسم عنه اذا لم يكن له ناض وكان يتجر بالعروض لم يكن عليه في العروض شيء فنهم من لم

يشترط وجود الناض عنده وهنهم من شرطه والذى شرطه منهم من اعتبر فيه النصاب ومنهممن لم يعتبرذلك وقال المزنى زكاة العروض تسكون من أعيانها لامن أهانها وقال الجهور الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثورى والاوزاعي وغيرهم المديروغير المدير حكمه واحد وانه من اشترى عر ضاللتجارة فحال عليه الحول قومه وزكاه وقال قوم بل يزكى ثمنه الذي ابتاعه به لاقيمته وأنما لم يوجب الجهور على المدير شيئا لان الحول انما يشترط في عين المال لا في نوعه واما مالك فشبه النوع ههنا بالعين لئلا تسقط الزكاة رأسا عن المديروهذا هو بان يكون شرعا زائداً أشبه منه بان يكون شرعامستنبطا من شرع عن المديروهذا هو الذي يعرفونه بالقياس المرسل وهو الذي لا يستندالي أصل منصوص عليه في الشرع الأما يفعل من المصلحة الشرعية فيه ومالك رحمه اللة يعتبر المصالحوان عليه في الشرع الأما يفعل من المصلحة الشرعية فيه ومالك رحمه اللة يعتبر المصالحوان

(الجملة الرابعة في وقت الزكاة ) وأما وقت الزكاة فان جهـور الفقهاء يسترطون في وجوب الزكاة في الذهب والفضة والماشية الحول لثبوت ذلك عن الخلفاء الاربعة ولانتشاره في الصحابة رضى الله عنهم ولانتشار العمل به ولاعتقادهم أن مثل هذا الإنتشار من غير خلاف لا يجوز أن يكون الاعن توقيف وقد روى مرفوعا من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهذا مجمع عليه عند فقهاء الامصاروليس فيه في الصدر الاول خلاف الاماروي عن ابن عباس ومعاوية تمة وسبب الاختلاف أنه لم يرد قي ذلك حديث ثابت واختلفوا في هذا الباب في مسائل ثمانية مشهورة إحداها هل يشترط الحول في المعدن اذا قلنا أن الواجب فيه ربع العشر ، الثانية في اعتبار حول ويم المال على المالة في اعتبار حول المروض ربح المال ، الثالثة حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة ؛ الرابعة في اعتبار حول المروض أذا قلنا أن فيها الزكاة " السادسة في حول فائدة الماشية " السابعة في حول المروض أذا قلنا ان فيها الزكاة " السادسة في حول فائدة الماشية " السابعة في حول نسل الفنم اذا قلنا انها تضم الى لامهات إما على رأى من يشترط أن تكون الامهات نصابا وهوالشافعي وأبو حنيفة اما على مذهب من لا يشترط ذلك وهو مذهب مالك.

(أما المسئلة الأولى) وهي المعدن فان الشافعي راعي فيه الحول مع النصاب وأما مالك فراعي فيه النصاب دون الحول الله وسبب اختلافهم تردد شبهه بين ما تخرجه الارض بما تجب فيه الزكاة وبين التبر والفضة المقتنيين فمن شبهه بما

تخرجه الارض لم يعتبر الحول فيه ومن شبهه بالنبر والفضة المقنديين أوجب الحول

وتشبيهه بالتبر والفضة أبين والله أعلم .

﴿ المسئلة الثانية ﴾ واما اعتبار حول رج المال فانهم اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال فرأى الشافعي ان حوله يعتبر من يوم استفيد سواء كان الاصل نصابا أو لم يكن وهو مروى عن عمر بن عبد للعزيز انه كـتب ألا يعرض لارباح التجار حتى يحول عليها الحول ، وقال مالك حول الربح هو حول الاصل أي اذا كال للاصول حول زكى الرج معه ســوا. كان الاصل نصابًا أو أقل من نصاب اذا بلغ الاصل مع ربحه نصابًا قال أبوعبيد ولم يتابعه عليه أحد من الفقهاء الا أصحابه . وفرق قوم بين أن يكون رأس المال الحائل عليه الحول نصاباً أولايكون فقالوا ان كان نصابا زكى الربحمع رأسمالهوان لم يكنصابالم يزك وبمنقال بهذا القول الاوزاعي وأبوثور وأبوحنيفة تة وسيباختلافهم ترددالربح بينأن يكون حكمه حكم المال المستفادأوحكم الاصل فمن شبهه بالمال المستفادابتداء قال يستقبل به الحول ومن شبهه بالاصل وهورأس المال قال حكمه حكم رأس المال الا أن من شروط هذا التشبيهأن يكون رأس المال قد وجبت فيه الزكاة وذلك لايكون ألا اذا كان نصابا ولذلك يضعف قياس الربح على الاصل في مذهب مالك ويشبه أن يكون الذي اعتمده مالك رضي الله عنه في ذلك هو تشبيه ربح المال بنسل الغنم لكن نسل الغنم مختلف أيضافيه وقد روى عن مالك مثل قول الجمهور . (وأماالمسئلة الثالثه) وهي حول الفوائدفانهم أجموا على أن المال اذا كان أقل من نصاب واستفيداليه مال منغير ربحه يكمل من مجموعهمانصاب انه يستقبل به الحول من يومكمل واختلفوا اذا استفاد مالاوعنده نصاب مال آخر قدحال عليه الحول فقال مالكيزكي المستفاد ان كان نصابًا لحوله ولايضم الى المال الذي وجبت فيه الزكاة وبهذا القول في الفوائد قال الشافعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثورى الفوائد كلها تزكى بحول الاصل اذا كان الاصل نصابا وكذلك الربيح عندهم لله وسبب اختلافهم هل حكمه حكم الممال الوارد عليه أم حكمه حكم مال لم يرد على مال آخر فمن قال حكمه حركم مال لم يرد على مال آخر أعنى مالا فيه زكاة قال لازكاة في الفائدة ومن جمل حكمه حكم الوارد عليه وأنه مال واحد قال اذا كان في الوارد عليه الزكاة بكونه نصابا اعتبر حوله بحول الميال الوارد عليه وعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لازكاة في مال حتى يحول عليه الحول يقتضي أن لايضاف مال الى مال الا بدليل وكان أبا حنيفة اعتمد في هذا قياس الناض على الماشية ومن أصله الذي يعتمده في هذا الباب أنه ليس من شرط الحول ان يوجد المال نصابا في جميع اجزائه بل أن يوجد نصابا في طرفيه فقط

وبعضا منه في كله فعنده انه اذا كان مال في أول الحول نصابا ثم هلك بعضه فصار أقل من نصاب ثم استفاد مالا في آخر الحول صار به نصابا انه تجب فيه الزكاة وهدذا عنده موجود في هدذا المال لانه لم يستكمل الحول وهو في جميع أجزائه مال واحد بعينه بل زاد ولكن الني في طرفى الحول نصابا والظاهر أن الحول الذي اشترظ في المال أنما هو في مال معين لايزيد ولا ينقص لابريج ولا بفائدة ولا بغير ذلك اذ كان المقصود بالحول هو كون المال فضلة مستغنى عنه وذلك أنمابق حولا عند المالك لم يتغير عنده فليس به حاجة اليه فجمل فيه الزكاة فان الزكاة أنما هي في فضول الاموال . وأما من رأى أن اشراظ الحول في المال انما سببه النماء فواجب عليه أن يقول تضم الفوائد فضلا عن الارباح الىالاصول وأن يعتبر النصاب في طرفي الحول فتأمل هدنا فانه بين والله أعلم ولذلك رأى مالك أن من كان عنده في أول الحول ماشية تجب فيها الزكاة فكا نه اعتبر أيضا طرفى الحول على مذهب أبى حنيفة وأخذ أيضا مااعتمد أبو حنيفة في فائدة الناض القياس على فائدة الماشية على ماقلناه .

(وأماالمسئلة الرابعة ) وهي اعتبار حول الدين اذا قلمناان فيه الزكاة فان قوما قالوا يعتبرذك فيه من أول ما كان دينا يزكيه لعدة ذلك ازكان حولا فحولو ان كان أحوالا أعنى انه ان كان حولا تجب فيه زكاة واحدة وان أحوالا وجبت فيه الزكاة لعدة ذلك الاحوال وقوم قالوا يستقبل الدين أحوالا عند الذي عنده الدين وقوم قالوا يستقبل به الحول وأمامن قال يستقبل بالدين الحول من يوم قبض فلم يقل بايجاب الزكاة في الدين ومن قال فيه الزكاة بعدد الاحوال التي أقام فصيرا الى تشبيه الدين بالمال الحاضر وأما من قال الزكاة فيه لحول واحد وان أقام أحوالا فلا أعرف له مستندا في وقتى من قال الزكاة فيه لحول واحد وان أقام أحوالا فلا أعرف له مستندا في وقتى زكاة فلا كلام بل يستأنف به وان كان فيه زكاة أولا يقول ذلك فان لم يكن فيه أولا يشترط ذلك فان المتبرطة فيها الحول حول فلم يتمكن من أدائه سقط عنه ذلك الحق اللازم في ذلك الحول فان الزكاة وجب بن يعتبر عدد الاحوال الا أن يقول كلما انقضى حول فلم يتمكن من أدائه سقط عنه ذلك الحق اللازم في ذلك الحول فان الزكاة وجب بنه ما بالما الا أن يقول المام الاخير وهذا يشبه ما بالما شية التي لا بأتي الساعي أعواما اليها ثم يأتي منده أحوالا كثيرة وفيه شبه ما بالما شية التي لا اذى وجد فقط لانه لما أن حال في عنده أحوالا كذي وجد فقط لانه لما أن حال في حد فقط لانه لما أن حال في عنده أحوالا كثيرة وفيه شبه ما بالما الذي وجد فقط لانه لما أن حال في حد فقط لانه لما أن حال في حد فقط لانه لما أن حال في حد فقط لانه لما أن حال في خلاله الما أن حال فل المن حد في فلك الذي وجد فقط لانه لما أن حال

عليها الحول فيما تقدم ولم يتمكن من اخراج الزكاة اذكان مجىء الساعى شرطا عنده في اخراجها مع حلول الحول سقط عنه حق ذلك الحول الخاصر وحوسب به في الاعوام السالفة كان الواجب فيها أقل أو أكثر اذا كانت على نجب فيه الزكاة وهو شيء يجرى على غير قياس وأنها اعتبر مالك فيه العمل وأما الشافعي فيراه ضامنا لانه ليس مجيء انساعي شرطا عنده في الوجوب وعلى هذا كل من رأى انه لايجوز أن يخرج زكاة ماله ألا بان يدفعها الى الامام فعدم الامام أو عدم الامام العادل ان كان من شرط العدالة في ذلك انه ان هلكت بعد انقضاء الحول وقبل التمكن من دفعها الى الامام فلا شيء عليه ومالك تنقسم عنده زكاة الديون لحذه الاحوال الثلاثة أعني أن من الديون عنده مايزكي لمام واحد فقط مثل ديون المتجارة ، ومنها ما يستقبل بها الحول مثل ديون المواريث والثالث دين المدير وتجصيل قوله في الديون ليس بغرضنا .

(المسئلة الحامسة) وهي حول العروض وقد تقدم القول فيها عند القول في نصاب العروض (وأما المسئلة السادسة) وهي فوائد الماشية فان مذهب مالك فيها بخلاف مذهبه في فوائد الناض وذلك انه يبني الفائدة على الاصل اذا كان الاصل نصابا كايفه ل أبوحنيفة في فائدة الدراهم وفي فائدة الماشية فابوحنيفة مذهبه في الفوائد حكم واحد أعنى انها تبني على الاصل اذا كانت نصابا كانت فائدة غنم أوفائدة ناض والارباح عنده والنسل كالفوائد وأما مالك فالرج والنسل عنده حكمهما واحد ويفرق بين فوائد الناض وفوائد الماشية وأما الشافعي فالارباح والفو ئد عنده حكمهما واحد باعتبار حولهما بأنفسهما وفؤائد الماشية ونسلهما واحد أيضا باعتبار حولهما بأنفسهما وفؤائد الماشية ونسلهما واحد أيضا باعتبار حولهما بأنفسهما وفؤائد الماشية والناض انباعا لعمر والا فالقياس فيهما واحد أعنى ان الربح شبيه بالنسل والفائدة بالفائدة وحديث عمر هذا هو أنه أص واحد أعنى ان الربح شبيه بالنسل والفائدة بالفائدة وحديث عمر هذا هو أنه أص واحد عليهم بالسخال ولا يأخذ منها شيئا وقد تقدم الحديث في باب النصاب .

(المسئلة السابعة) وهي اعتبار حول نسل الغنم فان مالمكا قال حول النسل هو حول الامهات كانت الامهات نصابا أو لم تكن كا قال في ربح الناض. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور لايكون حول النسل حول الامهات الا أن تكون الامهات نصابا لله وسبب اختلافهم هو بعينه سبب اختلافهم في ربح المال.

( وأما المسئلة الثامنة ) وهي جواز اخراج الزكاة قبل الحول فان مالكا منع ذلك وجوزه أبو حنيفة والشافعي لله وسبب الخلاف هل هي عبادة أو حق واجب مساكين فمن قال عبادة وشبهها بالصلاة لم يجز اخراجها قبل الوقت ومن شبهها بالحقوق

الواجبة المؤجلة أجاز اخراجها قبل الاجل على جهة النطوع وقد احتج الشافعي لرأيه بحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام: استسلف صدقة العباس قبل محلها.

( الجُملة الحامسة فيمن تجب له الصدقة ) والكلام في هذا الباب في ثلاثة فصول الاول في عدد الاصناف الذين تجب لهم ، الثاني في صفتهم التي تقتضى ذلك ، الثالث كم يجب لهم "

### ﴿ الفصل الاول ﴾

قاما عددهم فهم الثمانية التي نص الله عليهم في قوله تعالى (انما الصدقات للفقراء والمساكين) الآية. واختلفوا من العدد في مسئلتين ، احداها هل يجوز أن تصرف جميع الصدقة الى صنف واحدمن هؤلاء الأصناف أم مم شركا في الصدقة لا يجوز أن يخص منهم صنف دون صنف فذهب مالك وأبو حنيفة الى أنه يجوز للامام أن يصرفها في صنف واحد أو اكثر من صنف واحد اذا رأى ذلك بحسب الحاجة ، وقال الشافعي لا يجوز ذلك بل يقسم على الأصناف الثمانية كما سمى الله تعالى \* وسبب اختلافهم معارضة اللفظ للمعنى فان اللفظ يقتضى القسمة بين جميعهم والمعنى يقتضى أن يؤثر بها أهل الحاجة اذ كان المقصود به سد الحلة فكان تعديدهم في الآية عند هؤلاء أيما ورد لتمييز الحباس أعنى أهل الصدقات لا تشريكهم في الصدقة فالاول أظهر من جهة اللفظ وهذا أظهر من جهة المعنى ومن الحجة للشافعي مارواه أبو داود عن الصدائي ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن الله لم يرض بحكم نبي ولاغيره في الصدقات حتى حكم فيها فجزأها الله عليه وسلم : أن الله لم يرض بحكم نبي ولاغيره في الصدقات حتى حكم فيها فجزأها الله عليه وسلم أن يعطيه من الصدقات حتى حكم فيها فجزأها الله عليه وسلم : أن الله لم يرض بحكم نبي ولاغيره في الصدقات حتى حكم فيها فجزأها الله عليه وسلم : أن الله لم يرض بحكم نبي ولاغيره في الصدقات حتى حكم فيها فجزأها الله عليه وسلم أن يعطيه حقك =

﴿ وأما المسئلة الثانية ﴾ فهل المؤلفة قلوبهم حقهم باق الى اليوم أم لافقال مالك لامؤلفة اليوم ، وقال الشافعي وأبو حنيفة بل حق المؤلفة باقالى اليوم أذا رأى الامام ذلك وهم الذين يتألفهم الامام على الاسلام خو وسبب اختلافهم هل ذلك خاص بالني صلى الله عليه وسلم أو عام له ولسائر الامة والاظهر أنه عام وهل يجوز ذلك للامأم في كل أحواله أو في حال دون حال أعنى في حال الضعف لافي حال القوة ولذلك قال مالك لاحاجة الى المؤلفة الآن لقوة الاسلام وهذا كما قلنا التفات منه الى المصالح.

# ﴿ الفصل الثاني ﴾

وأما صفاتهم التي يستوجبون بها الصدقة ويمنعون منها باضدادها فاحدها الفقر

الذي هو ضد الغنا لقوله تعالى « أنما الصدقات للفقراء والمساكين » واختلفوا في الغني الذي تجوز له الصدقة من الذي لاتجوز ومامقدار الغنا المحرم للصدقةفاما الغني الذي تجوز لهالصدقة فان الجمهور علىأنه لانجوز الصدقة للاغنياء باجمهم الاللخمسالذي نص عليهم النيعليه الصلاة والسلام في قوله: لاتحل الصدقة لغني الالحسة ؛ لغاز في سبيل الله، أولمامل عليها . أو لغارم . أو لرجل له جار مسكين فنصدق على المسكين فاهــدى المسكين للغني وروى عن ابن القاسم أنه لايجوز أخـــذ الصدقة لغني أصلا مجاهدا كان أو عاملا والذين أجازوها للعامل وان كان غنيا أجازوها للقضاة ومن في معناهم بمن المنفعة بهم عامة للمسلمين ومن لم يجز ذلك فقياس ذلك عنده هو أنلاتجوزلغني أصلاهم وسبب اختلافهم هو هل العلة في ايجاب الصدقة للاصناف المذكورين هو الحاجة فقط أو الحاجة والمنفعة العامة فن اعتبر ذلك باأهل الحاجة المنصوص عليهم في الآية قال الحاجة فقط ومن قال الحاجة والمنفعة العامة توجب أخذ الصدقة اعتبر المنفعة للعامل والحَاجة بسائر الاصناف المنصوص عليهم. وأما حدالفنا الذي يمنع من الصدقة فذهب الشافعي الى أنالمانع من الصدقة هو أقلماينطلق عليهالاسم، وذهب أبو حنيفة الىأن الغنا هوملك النصاب لانهم الذين سهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أغنياء لقوله فيحديث معاذله فأخبرهمأن اللةفرض عليهم صدقة تؤخذمن أغنيائهم وترد على فقرائهم واذأكان الاغنياء همالذين همأهل النصاب وجبأن يكون الفقر اهضدهم. وقال مالك ليس في ذلك حد أنما هو راجع الى الاجتهاد . وسبب اختلافهم هل الفنا المانع هومهني شرعي أممعني لغوي فن قال معنى شرعى قال وجود النصاب هوالغنا ومن قال معنى لغوى اعتبر في ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم فمن رأى أن أقل ما ينطلق عليه الاسم هو محدود في كل وقت وفي كل شخص جمل حده هــذا ومن رأىانه غير محدود وان ذلك يختلف. باختلاف الحالات والحاجات والاشخاص والامكنة والازمنة وغير ذلك قال هوغير محدود وأن ذلك راجع الى الاجتهاد وقد روى أبو داود في حديث الغنا الذي يمنع الصدقةعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ملك خسين درها وفيأثرا خر انهملك أوقية وهي أربعون درها وأحسب ان قوما قالوا بهذه الآثارفي حد الفنا . واختلفوا من هذا الباب في صفة الفقير والمسكين والفصل الذي بينهما فقال قوم الفقير أحسن حالاً من المسكينوبه قال البغداديون من أصحاب مالك وقال آخرون المسكين أحسن حالًا من الفقير وبه قال أبو حنيفه وأصحابه والشافعي في أحد قوليه وفي قوله الثاني انهما اسمان دالان على معنى وأحد والى هذا ذهب ابن القاسم وهذا النظر هو لغوى ان لم تكن له دلاله شرعية والاشبه عند استقراء اللغة أن يكونا اسمين دالين على معنى

واحد يختلف بالاقل والاكثر في كل واحد منهما لا أن هذا راتب من أحدها على قدر غير القدر الذى الآخر راتب عليه . واختلفوا في قوله تعالى (وفي الرقاب) فقال مالك هم العبيد يعتقهم الامام ويكون ولادهم المسلمين، وقال الشافعي وأبو حنيفة هم المسكاتبون وابن السبيل هو عندهم المسافر في طاعة ينفذ زاده فلا يجد ما ينفقه وبعضهم يشترط فيه أن يكون ابن السبيل جار الصدقة؛ وأما في سبيل الله فقال مالك سبيل الله مواضع الجهاد والرباط وبه قال أبو حنيفة؛ وقال غيره الحجاج والعمار، وقال الشافعي هو الغازي جار الصدقة وأنما اشترط جار الصدقة لان عند اكثرهم أنه لا يجوز تنقيل الصدقة من بلد الى بلد الا من ضرورة ،

#### ﴿الفصل الثالث)

وأما قدر ما يعطى من ذلك أما الفارم فبقدر ما عليه اذا كان دينه في طاعة وفي غير سرف بل في أمر ضرورى وكذلك ابن السبيل يعطى ما يحمله الى بلده ويشبه أن يكون ما يحمله الى مغزاه عند من جعل ابن السبيل الغازى واختلفوا في مقدار ما يعطى المسكين الواحد من الصدقة فلم يحد مالك في ذلك حداً وصرفه الى الاجتهاد وبه قال الشافعى قال وسواء كان ما يعطى من ذلك نصابا أو اقل من نصاب وكره أبو حنيفة أن يعطى أحد من المساكين مقدار نصاب من الصدقة وقال الثورى لا يعطى أحد أكثر من خسين درها وقال الليث يعطى ما يتاع به خادما اذا كان ذاعيال وكانت الزكاة كثيرة وكان أكثرهم مجمعون على أنه لا يجب أن يعطى عطية يصير بها من الغنا في مرتبة من لا تجوز له الصدقة لان ماحصل له من ذلك المال فوق القدر الذي هو به من أهل الصدقة صار في أول مرانب الفنا فهو حرام عليه فوق القدر الذي هو به من أهل الصدقة صار في أول مرانب الفنا فهو حرام عليه أول مرانب الفنا وأما العامل عليها فلاخلاق عند الفقهاء أنه أما يأخذ بقدر عمله فهذا أول مرانب الفنا في هذا الكتاب وان تذكرنا شيئا مما يشا كل غرضنا ألحقناه به ان مامار أينا أن نشبته في هذا الكتاب وان تذكرنا شيئا مما يشا كل غرضنا ألحقناه به ان شاء الله تعالى ه

#### مهر كتاب زكاة الفطر هم

والكلام في هـــذه الزكاة يتعلق بفصول ؛ أحدها في معرفة حكمها . والثانى في معرفة من تجب عليه . والرابع متى تجب عليه ؛ والخامس من تجوز له ·

#### ﴿ الفصل الاول ﴾

فاما زكاة الفطر فان الجمهور على انها فرض وذهب بعض المتأخرين من أصحاب مالك الى أنها سنة وبه قال أهل العراق وقال قوم هي منسوخة بالزكاة ، وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك وذلك انه ثبت من حديث عبد الله بن عمر انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الناس من رمضان صاعا من ممر أو صاعا في شعير على كل حر أو عبد ذكر أو اثى من المسلمين وظاهر هذا يقتضى الوجوب على مذهب من يقلد الصاحب في فهم الوجوب أو الندب من أمره عليه الصلاة والسلام اذا لم يحد لنا لفظه وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة والسلام اذا لم يحد لنا لفظه وثبت أن رسول الله عليه وسلم الزكاة قال هل على غيرها على لا الا أن تطوع فذهب الجمهور الى أن هذه الزكاة داخلة تحت الزكاة المفروضة وذهب الغير الى أنها غير داخلة واحتجوا في ذلك بما روى عن قيس بن سعد بن عبادة وذهب الغير الى أنها غير داخلة واحتجوا في ذلك بما روى عن قيس بن سعد بن عبادة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : يامرنا بها قبل نزول الزكاة فلما نزلت آية الزكاة لم نؤمر بها ولم ننه عنها ونحن نفعله .

#### الفصل الثاني 👺

فيمن تجبعليه وعمن تجب وأجمعوا على أن المسلمين مخاطبون بهاذكر ناكانوا أوانا الصغارا او كبارا عبيداً أو أحرارا لحديث ابن عمر المتقدم الا ماشذفيه الليث فقال ليس على أهل العمود زكاة انفطر وأي هي على أهل القرى ولا حجة له وما شذ أيضا من قول من لم يوجبها على اليتيم وأما عمن تجب فانهم اتفقوا على انها تجب على المره في نفسه وأنها زكاة بدن لا زكاة مال وأنها تجب في ولده الصغار عليه اذا لم يكن لهم مال وكذلك في عبيده اذا لم يكن لهم مال واختلفوا فيها سوى ذلك وتلخيص مذهب مالك في ذلك عبيده اذا لم يكن لهم مال واختلفوا فيها سوى ذلك وتلخيص مذهب مالك في ذلك انها تأمن الرجل عمن الزمه الشرع النفقة عليه ووافقه في ذلك الشافعي وأنما يختلفان من قبل اختلافهم فيمن تازم المره نفقته اذا كان معسرا ومن ليس تازمه وخالفه أبوحنيفة في الزوجة وقال تؤدى عن نفسه ولم يزك عنه سيده وبه قال أهل الظاهر والجمهور على انه لا كان له مال زكى عن نفسه ولم يزك عنه سيده وبه قال أهل الظاهر والجمهور على انه لا تجب على المره في أولاده الصغاراذا كان لهم مال زكاة فطروبه قال الشافعي وأبوحنيفة ومالك وقال الحسن هي على الاب وان أعطاها من مال الابن فهوضامن وليس من شرطهذه ومالك وقال المناعند أكثرهم ولانصاب بل أن تكون فضلاعن قوته وقوت عياله وقال أبوحنيفة الذا كان الهناعند أكثرهم ولانصاب بل أن تكون فضلاعن قوته وقوت عياله وقال أبوحنيفة

وأصحابه لا يجبعلي من تجوز له الصدقة لانه لا يجتمع أن تجوز له وان تجب عليه وذلك بين والله أعلم وأنمأ انفق الجمهور على أن هذه الزكاة ليست بلازمة لمكلف سكلف في ذاته فقط كالحال في سائر العبادات بلومن قبل غيره لايجابها على الصغير والعبيد فمن فهم من هذاأن علة الحكم الولاية قال الولى يلزمه اخراج الصدقة على كل من يليه ومن فهم من هذه النفقة قال المنفق يجب أن يخرج الزكاة عن كل من ينفق عليه بالشرع وأنما عرض هذا الاختلافلانه اتفق في الصغير والعبد وهما اللذان نبها علىأن هذه الزكاة ليست معلقة بذات المكلف فقط بلومن قبل غيره ان وجدت الولاية فيها ووجوب النفقة فذهب مالك الى ان العلة في ذلك وجوب النفقة وذهب أبو حنيفة الى أن العلة في ذلك الولاية ولذلك اختلفوافي الزوجة وقد روي مرفوعا: أدوا زكاة الفطر عن كل من تمونون ولكنه غير مشهور ، واختلفوا من العبيد في مسائل . أحدها كما قلمنا وجوب زكانه على السميد إذ كان له مال وذلك مبنى على أنه يملك أولا يملك . والنانية في العبد الكافر هل يؤدي عنه زكانه أم لا فقال مالك والشافعي وأحمد ليسعلى السيدفي العبدالكافر زكاة وقال الكوفيون عليه الزكاة فيه تتموالسبب في اختلافهم اختلافهم في الزيادة الواردة في ذلك في حديث ابن عمر وهو قوله من المسلمين فانه قد خولف فيها نافع فكون ابن عمر إيضاالذي هوراوي الحديث من مذهبه اخر إجالزكاة عن العبيد الكيفار وللخلاف أيضا سبب آخر وهو كون الزكاة الواحبة على السيد في العبد هل هي لمسكان أن العبد مكلف او انه مال فن قال لمكان انه مكلف اشترط الاسملام ومن قال لمكان انه مال لم يشترطه قالوا ويدل على ذلك اجماع العلماء على أن العبيد اذا أعتق ولم يخرج عنه مولاً، زكاة الفطر انه لابلزمه اخراجها عن نفسه بخلاف الكفارات؛ والثالثة في المكانب فإن مالكا وأبا ثور قالا يؤدي عنه في اختلافهم تردد المكاتب بين الحر والعبد ، والرابعة في عبيد التجارة ذهب مالك والشافعي وأحمد الى ان على السيد فيهم زكاة الفطر وقال أبو حنيفة وغيره ليس في عبيد التجارة صدقة ته وسبب الحلاف معارضة القياس للعموم وذلك أن عموم اسم العبد يقتضي وجوب الزكاة في عبيد النجارة وغيرهم وعنـــد أبي حنيفة أن هذاالعموم المبيد وفروع هذا الباب لثيرة .

#### ﴿ الفصل الثالث ﴾

وأماماذا تجبفان قوماذهبواالي أنها تجبامامن البرأومن التمر أوالشمير أوالزبيب أو الاقط وانذلك على التخيير الذي تجب عليه وقوم ذهبوا الىأن الواجب عليه هو غالب قوت البلد أوقوت المسكلف اذا لم يقدر على قوت السبلد وهو الذي حكاه عبد الوهاب عن المذهب الله والسبب في اختلافهم اختلافهم في مفهوم حديث أبي سميد الحدري انه قال: كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام التخيير قال أي اخرح من هـــذه أجزأ عنه ومن فهم منه أن اختلاف المخر جليس سببه الاباحة وأنماسبه أعتبار قوت المخرج أو قوت غالب البلدقال بالقول الثاني. وأما كم يجب فان العلما، انفقوا على انه لا يؤدي في زكاة الفطر من التمر والشعير أقل من صاع لنبوت ذلك فيحديث ابن عمر واختلفوا في قدرما يؤدى من القمح فقال مالك والشافعي لايجزىمنه أقل عنصاع، وقال أبوحنيفة وأصحابه يجزىمن البرنصف صاع لله والسبب في اختلافهم تعارض الآآثار وذلك انه جاءفي حديث أبي سعيد الحدري انه قال: كـنــا نخرج زكاة الفطرفي عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طمام أوصاعا من شعير أوصاعا من أقط أوصاعا من تمر أوصاعا من زبيب وظاهر مانه أراد بالطعام القمح وروى الزهرى أيضا عن أبي سعيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صدقة الفطر صاعا من بر بين اثنين أوصاعا من شمير أو تمر عنكل واحدخرجه أبو داود وروى عن ابن المسيب انه قال : كانت صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف صاع من حنطة أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر فمن أخذ بهذه الاحاديث قال نُصف صاع من الرومن أخذ بظاهر حديث أبي سعيد وقاس البر في ذلك على الشمير سوى بينهما في الوجوب.

#### ( الفصل الرابع )

وأما متى يجب اخراج زكاة الفطر فانهم انفقوا على انها تجب في آخر رمضان لحديث ابن عمر : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان واختلفوا في تحديد الوقت فقال مالك في رواية ابن القاسم عنه تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر وروى عنه أشهب انها تجب بفروب الشمس من آخر يوم من رمضان وبالاول قال أبو حنيفة وبالثانى قال الشافمي الم وسبب اختسلافهم هل هي عبادة متعلقة بيوم

الميد أو بخروج شهر رمضان لأن ليلة الميد ليست من شهر رمضان وفائدة هذا الاختـلاف في المولود يولد قبل الفجر من يوم الميد وبمد مغيب الشمس على تجب عليه أم لاتجب.

#### (الفصل الخامس)

وأما لمن تصرف فاجموا على انها تصرف لفقراه المسلمين لقوله عليه الصلاة السلام: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم واختلفوا هل تجوز لفقراء الذمة والجمهور على أنها لا تجوز لهم وقال أبو حنيفة تجوز لهم عنه وسبب اختلافهم هل سبب جوازها هو الفقر فقط أو الفقر والاسلام ما فن قال الفقر والاسلام لم يجزها للذميين ومن قال الفقر فقط أجازها لهم واشرط قوم في أهل الذمة الذين تجوز لهم ان يكونوا رهبانا وأجمع المسلمون على أن زكاة الاموال لا تجوز لاهل الذمة لقوله عليه الصلاة والسلام صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم

#### ----

## (بسم الله الرحمن الرحيم) وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما (كتاب الحج)

والنظر في هذا الكتاب في ثلاثة أجناس . الجنس الأول يشتمل على الأسياء التى تجرى من هذه العبادة مجرى المقدمات التى تجب معرفتها لعمل هذه العبادة . الجنس الثانى في الأسياء التى تجرى منها مجرى الأركان وهي الأمور المعمولة انفسها والاشياء المتروكة . الجنس الثالث في الاشياء التى يجرى منها عجرى الأمور اللاحقة وهي أحكام الافعال وذلك ان كل عبادة فانها توجد مشتملة على هذه الثلاثة الاجناس .

(الجنسالاول) وهذا الجنس يستمل على شيئين على معرفة الوجوب وشروطه وعلى من يجب ومتى يجب، فاما وجوبه فلاخلاف فيه لقوله سبحانه و ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وأما شروط الوجوب فان الشروط فيه قسمان شروط صحة وشروط وجوب فاما شروط الصحة فلاخلاف بينهم ان من شروطه الاسلام اذلا يصح حج من ليس عسلم. واختلفواني صحة وقوعه من الصبى فذهب مالك والشافعي الى جواز ذلك ومنع منه

أبو حنيفة 🌣 وسبب الحلاف ممارضة الاثر في ذلك للاصول وذلك ان من أجازذلك أُخذُ فيه بحديث ابن عباس الشهور خرجه البخاري ومسلم وفيه ان امرأة رفعت اليه عليه الصلاة والسلام صبياً فقالت ألهذا حج يارسول الله قال نعم ولك أجر ومن منع ذلك تمدك بان الاصــل هو أن المبادة لاتصح من غير عاقل وكذلك اختلف أصحاب مالك في صحة وقوعها من الطفل الرضيع وينبغى ان لا يختلف في صحة وقوعه عن يصح وقوع الصلاة منه وهو كما قال عليه الصلاة والسلام من السبع الى العشروأما شروط الوجوب فيشترط فيها الاسلام على القول بان الكفار مخاطبون بشرائع الاسلام ولاخلاف في اشتراط الاستطاعة في ذلك لقوله تعالى « من استطاع اليه سبيلا = وان كان في تفصيل ذلك اختلاف وهي بالجملة تتصور على نوعين مباشرة ونيابة فاما المباشرة فلا خلاف عندهم ان من شرطها الاستطاعة بالبدن والمال مع الامن. واختلفوا في تفصيل الاستطاعة بالبدن والمال فقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وهو قول ابن عباس وعمر بن الخطاب ان من شرط ذلك الزاد والراحلة وقال مالك من استطاع المشي فليس وجودالراحلة من شرط الوجوب في حقه بل يجب عليه الحيج وكذلك ليسالزاد عنده من شرط الاستطاعة إذا كان عن يمكنه الاكتساب في طريقه ولوبالسؤال الم والسبب في هذا الخلاف معارضة الاثر الوارد في تفسير الاستطاعة لعموم لفظها وذلك انه ورد أثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه سئل ماالاستطاعة فقال الزاد والراحلة فحمل أبو حنيفة والشافعي ذلك على كل مكلف وحمله مالك على من لايستطيع المشي ولا له قوة على الاكتساب في طريقه وأنما اعتقد الشافعي هذا الرأى لأن من مذهبه اذا ورد الكتاب مجملا فوردت السنة بتفسير ذلك المجمل انه ليس ينبغي العدول عن ذلك بتفسير. وأماو جوبه باستطاعة النيابة مع العجز عن المباشرة فعند مالك وأبي حنيفة انه لاتلزم النيابة اذا استطيعت مع العجز عن المباشرة، وعند الشافعي انها تلزم فيلزم على مذهبه الذي عنده مال يقدر أن يحج به عنه غيره اذا لم يقدر هو ببدنهان يحج عنه غيره بماله وان وجد من يحج عنه بماله وبدنه من أخ أوقريب سقط ذلك عنه وهي المسئلة الني يعرفونها بالمعصوب وهوالذي لايثبت على الراحلة وكذلك عنده الذي يأتيه الموتولم يحج يلزمور تته عنده أن يخرجوا من ماله بما يحجبه عنه لله وسبب الخلاف في هذامه أرضة القياس للاثروذلك ان القياس يقتضي ان العبادات لاينوب فيها أحد عن أحدفانه لايصلي أحد عن أحد باتفاق ولايزكي أحد عن أحد . واما الاثر الممارض لهذا فحديث ابن عباس المشهور خرجه الشيخان وفيه أنامرأة منخثم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يارسول الله فريضة الله في الحج على عباده ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع

ان يثبت على الراحلة أفاأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع فهــــذا في الحي وأما في الميت فحديث ابن عباس أيضا خرجه البخارى قال جاءت امرأة من جهينة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله ان أى نذرت الحج فمانت أفأحج عنها قال حجى عنها أرأيت لو كان عليها دين اكنت قاضيته دين الله أحق بالقضاء ولا خلاف الباب في الذي يحج عن غيره سوا. كانحياً أو مينا هل من شرطهأن يكون قدحج عن نفسه أم لافذهب بعضهم الى أن ذلك ليس من شرطه وأن كان قد أدى الفرض عن نفسه فذلك أفضل وبه قال مالك فيمن يحج عن الميت لأن الحج عنده عن الحي لايقع وذهب آخرون الى انمنشرطه أن يكون قد قضي فريضة نفسهوبه قال الشافمي وغيره انهان حج عن غيره من لم يقض فرض نفسه انقلب الى فرض نفسه وعمدة هؤلاه حديث ابن عباسعن الني على الله عليه وسلم سمع رجلايقول: لبيك عن شبر مة قال ومن شبرمة فقال أخ لي أو قال قريبلي قال أفحجت عن نفسك قال لا قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة والطائفة الاولى عللت هذا الحديث بانه قد روى موقوفا على ابن عياس.واختلفوا من هذا الباب في الرجل يؤاجر نفسه في الحج فكر م ذلك مالك والشافعي وقالا ان وقع ذلك جازولم يعجز ذلك أبوحنيفةوعمدتهانه قربةالىاللهءز وجل فلاتجوز الاجارة عليه وعمدة الطائفة الاولى اجماعهم على جواز الاجارة في كتب المصاحف وبناء المساجد وهي قربة والاجارة في الحج عند مالك نوعان . أحدها الذي يسميه أصحابه على البلاغ وهو الذي يؤاجر نفسه على مايبلغه من الزاد والراحلة فان نقص ماأخذه عن البلاغ وفاه مايبلغه وان فضل عن ذلك شيء رده . والثاني على سنة الاجارة ان نقصشي. وفاه من عنده وان فضل شي ٌ فله.والجمهور على أن العبدلايلزمة الحج حتى يتنق وأوجبه عليمه بعض أهل الظاهر فهذه ممرفة على من تجب همذه الفريضة وممن تقع . وأما متى يجب فانهم اختلفوا هل هي على الفور أو على التراخي والقولان متاولان على مالك وأصحابه والظاهر عند المناخرين من أصحابه انهاعلى التراخي وبالقول أنها على الفور قال البغداديون من أصحابه واختلف في ذلك قول أبي حنيفة وأصحابه والمختار عندهم انه على الفور.وقال الشافعي هو على التوسعة وعمدةمن قال هو على التوسعة ان الحج فرض قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم بسنين فلوكان على الفور لما أخره النبي عليهالصلاة والسلامولوأخره لعذر لبينه وحجةالفريق الثاني انهلاكان مختصا بوقت كان الاصل تأثيم تاركه حتى يذهب الوقت أصله وقت الصلاة والفرق عندالفريق الثاني بينه وبين الامر بالصلاة انه لا يتكرر وجوبه بتكرار الوقت والصلاة يتكرو

وجويها بشكرار ألوقت وبالجملة فن شميه أول وقت من أوقات الحج الطارئة على المكلف المستطيع بأول الوقت من الصلاة قال هو على التراخي ومن شبهه بآخر الوقت من الصلاة قال هو على الفور ووجه شبهه بآخر الوقت انه ينقضي بدخول وقت لا يجوز فيه فعله كما ينقضي وقت الصلاة بدخول وقت ليس يكون فيه المصلي مؤديا ويحتج هؤلاه بالغرر الذي يلحق المكلف بتأخيره الى عام آخر بما يغلب على الظن من امكان وقوع الموت في مدة من عام ويرون انه بحدلاف تأخير الصلاة من أول الوقت الى آخره لان الغالب انه لا يموت أحدفي مقدار ذلك الزمان الا نادرا وربما قالوا ان التأخير في الصلاة يكون مع مصاحبة الوقت الذي يؤدي فيه الصلاة والتأخير ههنا يكونمع دخول وقت لاتصح فيه العبادة فهو ليس يشبهه في هذا الامر المطلق وذلك ان الامرالمطلق عندمن يقول انه على التراخي ليس يؤدي التراخي فيه الي دخول وقت لايصح فيهوقوع المأمور فيه كإيؤدى التراخي في الحيج اذادخل وقته فأخره المكلف الى قابل فليس الاختلاف في هذه المسئلة من باب اختلافهم في مطلق الامرهل هوعلى الفور أوعلى التراخي كاقد يظن. واختلفوامن هذا الباب هل من شرط وجوب الحج على المرأة أن يكون معهازوج اوذو محرم منها يطاوعها على الخروج معها الى السفر للحج فقال مالك والشافعي ليسمن شرط الوجوب ذلك وتخرج المراة اليالحج أذاوجدت رفقة مأمونة وقال أبو حنيفة واحمد وجماعة وجود ذي المحرم ومطاوعته لها شرط في الوجوب على وسبب الخلاف معارضة الامر بالحج والسفر اليه للنهي عن سفر المرأة ثلاثا الا مع ذي محرم وذلك انه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وأبن عباس وأبن عمرانه قال عليه الصلاة والسلام . لايحل لامرأة تؤمن بالله واليومالاخر ان تسافر الا مع ذي محرم فمن غلب عموم الامر قال تسافر للحج وان لم يكن معها ذو محرم ومن خصص العموم بهذا الحــديث أو رأى انه من باب تفسير الاستطاعة قال لاتسافر للحجالا مع ذي محرم فقد قلنـــا في وجوب هــــذا النسك الذي هو الحج وباي شيء بجب وعلى من يجب ومي بحب وقد بقي من هذا الباب القول في حكم النسك الذي هو الممرة فان قوما قالوا أنه واجب وبهقال الشافعي واحمد وابو ثور وابو عبيد والثوري والاوزاعي وهو قول أبن عباس من الصحابة وجاعةمن التابعين وقالمالك وجاعةهي سنة وقال أبوحنيفةهي تطوع وبهقال بوثور وداود فَن أُوجِبها احتج بقوله تعالى (واتمو الحج والعمرة لله) وباثار مروية منها ماروي عن ابن عمر عن أبيه: قال دخل أعرابي حسن الوجه أبيض النياب على رسول الله صلى الله عليه

وسلم فقال ماالاسلام يارسول الله فقال أن تشهد أن لااله الاالله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم شهر رمضان وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وذكر عبد الرزاق قال أخرنا معمر عن قتادة انه كان يحدث أنه لمـــانزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان حجة وانسلام أنه قال: الحج والعمرة فريضتان لايضرك بأبهما بدأت وروى عن ابن عباس العمرة واجبة وبعضهم يرفعهالى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حجة الفريق الثاني وهم الذين يرون أنها ليستواجبة فالاحاديث المشهورة الثابتة الواردة في تعديد فرائض الاسلاج من غير أن يذكر منها العمرة مثل حديث ابن عمر بني الأسلام على خس فذكر الحم مفردا ومثل حديث السائل عن الاسلام فان في بمض طرقه وان يحج البيتوريما قالوا ان الامر بالاتمام ليس يقتضي الوجوب لأن هـذا يخص السنن والفرائض أعنى اذا شرع فيها أن تتم ولا تقطع ، واحتج هؤلاء أيضا أعنى من قال انها سنة بآثار منها حديث الحجاج بن ارطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواحبة هي قال لا ولان تعتمر خير لك قال ابن عمر وليس هوحجة فيها انفرد به وربما احتج من قال انها تطوع بما روى عن أبي صالح الحنفي قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج واجب والعمر ة تطوع وهو حديث منقطع فسبب الخلاف في هذا هو تمارض الآثار في هذا الباب وتردد الامر بالنَّام بين أن يقتضي الوجوب أم لايقتضيه .

#### عي القول في الجنس الثاني الله

(وهو تعريف أفعال هذه العبادة في نوع نوع منها والتروك المشرطة فيها)

وهذه العبادة كما قلنا صنفان حج وعمرة والحج ثلاثة أصناف افراد وتمتع وقران وهي كلها تشتمل على أفعال محدودة في أمكنة محدودة وأوقات محدودة ومنها فرض ومنها غير فرض وعلى تروك تشترط في تلك الإفعال ولسكل هذه أحكام محدودة اما عند الاخلال بها واما عند الطوارى. المانعة منها فهذا الجنس ينقسم أولا الى القول في الافعال والى القول في التروك. وأما الجنس الثالث فهو الذي يتضمن القول في الاحكام فلنبدأ بالافعال وهذه منها ما تشترك فيه هذه الاربعة الانواع عن النسك أعنى أصناف الحج الثلاث والعمرة ومنها ما يختص بواحد واحد منها فلنبدأ

من القول فيها بالمشترك ثم نصير الى ما يخص واحداً واحداً منها فنقول ان الحجوالعمر قد أول أفعالهما الفعل الذي يسمى الاحرام.

#### حيرٌ القول في شروط الاحرام ١

والاحرام شروطه الاول المكان والزمان. أما المكان فهو الذي يسمى مواقيت الحج فلنبدأ بهذا فنقول أن العلماء بالجلة مجمعون على أن المواقبت الني منها يكون الاحرام أما لاهل المدينة فذو الحليفة وأما لأهل الشام فالجحفة ولاهل نجد قرن ولاهل البمن يلملم اثبوت ذلك عن رسول الله حلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وغيره \* واختلفوا في ميقات اهل المراق فقال جهور فقهاه الامصار ميناتهم من ذات عرق معوقال الشافعي والثوري ان أهلوا من العقيق كان أحب الم واختلفوا فيمن أقته لهم فقالت طائفة عمر بن الخطاب وقالت طائفة بل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أفت لاهل العراق ذات عرق والعقيق وروى ذلك وقصده الأحرام فلم يحرم الا بمدها ان عليه دما وهؤلاء منهم من قال ان رجع الى الميقات فأحرم منه سقط عنه الدم ومنهم الشافعي؛ومنهم من قال لايسقط عنه الدموان وجع وبه قال مالك وقال قوم ليس عليه دم وقال آخرون ان لم يرجع الى الميقات فسد حجه وأنه يرجع الى الميقات فيهل منه بعمرة وهـــذا يذكر في الاحكام وجهور العلماء على أن من كان منزله دونهن فميقات احرامه من منزله. واختلفوا هل الافضل احرام الحاج منهن أو من منزله اذا كان منزله خارجا منهن فقال قوم الافضل له من منزله والاحرام منهارخصة وبه قال الشافعي وأبوحنيفة والثوري وجماعة ، وقال مالك واسحاق وأحمد احرامهمن المواقيت أفضل وعمدة هؤلاء الاحاديث المتقدمةوانه االسنة التي سنهار سول اللهصلي الله عليه وسلم فهيأفضل وعمدة الطائفة الاخرى انالصحابة قد أحرمت من قبل الميقات ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وغيرهم قالوا وهم أعرف بالسنة وأصول أهل الظاهر تقتضي أن لايجوز الاحرام الا من الميقات الا أن يصح اجماع على خلافه. واختلفوا فيمن ترك الاحراممن ميقاته وأحرم من ميقات آخر غيرميقاته مثل أن يتركأهل للدينة الاحرام منذي الحليفة ويحرموامن الجحفة فقال قوم عليه دم ويمن قال به مالك وبعض أصحابه وقال أبو حنيفة ليس عليه شيء لله وسبب الحرف. هل هو من النسك الذي يجب في تركه الدم أم لا ولا خلاف أنه يلزمالاحرام من مر بهذه المواقيت بمن أراد الحج أو العمرة . وأما من لم يردها ومر بهما فقاله. قوم كل من مربهما يلزمه الأحرام الأمن يكثر ترداده مثل الحطابين وشبهم وبدقال مالك وقال قوم لا يلزم الاحرام بها الا لمريد الحج أو العمرة وهذا كله لمن ليس من أهل مكة . وأما أهل مكة فانهم يحرمون بالحج أو بالعمرة يخرجون الى الحل ولابد وأما متى بحرم بالحج أهل مكة فقيل اذا رأوا الحلال وقيل اذا خرج الناس الى منى فهذا هو مية ات المكان المشترط لانواع هذه العبادة.

#### (القول في ميقات الزمان)

وأما ميقات أازمان فهومحدودأيضا فيأنواعالحج الثلاثوهوشوالوذوالقعدةوتسعمين ذي الحجة باتفاق ، وقال مالك ثلاثة الاشهر كله محل للحج دوقال الشافعي الشهران وعشر منذى الحجاءقال ابوحيفة عشرفنط ودليل قول مالك عموم قوله سبحانه الحج أشهر مهلومات فوحبان يطاق على جميع أيام ذى الحجة أصله انطلاقه على جميع أيام شوال وذى القعدة ودليل الفريق الثاني انتضاء الاحرام قبال تمام الشهر الثالث بانقضاء أفعاله الواحبة وفائدة الحلاف تأخر طواف الافاضة الى آخر الشهر وان أحرم بالحج قبل أشهر الحج كرهه ماك والمكن صح احرامه عنده وقال غديره لايصح احرامه وقال الشافعي ينعقد احرامه احرام عمرة فمن شبه بوقت الصلاة قال لايقع قبل الوقت ومن اعتمد عموم قوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) قال متى احرم انعقد احرامه لانه مأمور بالآتمام وربما شبهوا ألحج في هـــذا المعنى بالعمرة وشبهوا ميقات الزمان بميمات العمرة فاما مذهب الشافعي فهو مبني على ان من التزم عبادة في وقت نظيرتها انقلبت الى النظير مثل أن يصوم نذراً في أيام رمضان وهذا الاصل فيه اختلاف في المذهب وأما الممرة فان العلماء اتفقوا على جوازها في كل أوقات السنة لانها كانت في في الحج الى يوم القيامة وقال أبو حنيفة تجوز في كل السنة الا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التثمريق فانها تكره.واختلفوا في تكريرها في السنة الواحدة مرارا فكان مالك يستحب عمرة في كل سنة ويكره وقوع عمرتين عنده وثلاثا في السنة الواحدة،وقال. الشافعي وأبو حنيفة لاكراهية في ذلك فهذا هو القول في شروط الاحرام الزمانية. والمكانية وينبغي بعد ذلك أن نصير الى القول في الاحرام وقبل ذلك ينبغي أت. نقول في تروكه ثم نقول بعد ذلك في الافعال الخاصة بالمحرم الى حين أحلاله وهي أفعال الحج كلها وتروكه ثم نقول في أحــكام الأخلال بالتروك والأفعال. ولنبدداً بالتروك.

(القول في التروك وهو ما يمنع الاحرام من الامور المباحة للحلال) والاصل في هذا الباب ما ثبت من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يليس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانلبسوا القميص ولا العائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الحفاف الا أحد لايجد نعلين فيلبس خفين وليقطمهما أسفل من الكمبين ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران ولا الورس فاتفق العلماء على بعض الاحكام الواردة في هذا الحديث واختلفوا في بعضها فمها اتفقوا عليهأنه لايلبس المحرم قميصا ولا شيئا مما ذكر في هذا الحديث ولاماكان في معناه من مخيط الثياب وأن هذا مخصوص بالرجال أعنى تحريم لبس المخيط وانه لابأس للمرأة بلبس القميص والدرع والسراويل والخفاف والحَمْر.واختلفوا فيمن لم يجد غير السراويل هل له لباسها فقال مالك وأبو حنيفة لا يجوز له لباس السراويل وان لبسها افتدى، وقال الشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور وداود لاشيء عليه اذا لم يجد ازارا وعمدة مذهب مالك ظاهر حديث ابن عمر المتقدم قال ولوكان في ذلك رخصة لاستثناها رسور الله صــلي الله عليه وسلم كما استثنى في لمس الحفين وعمدة الطائفة الثانية حديث عمرو بن دينار عن جابر وابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 1 السراويل لمن لم يجد الأزار والخف لمن لم يجد النماين.وجهور العلماء على اجازة لباس الخفين مقطوعين لمن لم يجد النمايين وقال أحــد جائز لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين غير مقطوعين أخــذا بمطلق حديث ابن عباس وقال عطاء في قطعهما فساد والله لا يحب الفساد . واختلفوا فيمن لبسهما مقطوعين مع وجود النعاين فقال مالك عليه الفدية وبه قال أبو ثور وقال أبوحنيفة لافدية عليـــه والقولان عن الشافعي وسنذكرها في الاحكام. وأجمع العلماء على ان المحرم لايلبس الثوب المصبوغ بالورس والزعفران لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: لا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران ولا الورس. واخذله و في المعصفر فقالمالك ليس به بأس فانهليس بطيب؛ وقال أبو حنيفة والنورى هوطيب وفيه الفدية وحجة أبى حنيفة ماخرجه مالكءن على ان الني عليه الصلاة والسلام بمي عن لبس القسي، عن لبس المعصفر. وأجمعوا على ان احرام المرأة في وجهها وان لها أن تفطى رأسهاوتسترشمرها وانلها أنتسدل ثوبها علىوجهافوق رأسها سدلا خفيفا تستنربه من نظر الرجال اليها كـنحو ماروى عن عائشة انها قالت كـنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون فأذا مر بنا ركب سدلنا على وجوهنا الثوب من قبل رؤسنا

واذا جاوز الركب رفعناه ولم يأت تغطية وجوههن الا مارواه مالك عن فاطمة بلت المنذر انها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق واختلفوا في تخمير المحرم وجهه بعد اجماعهم على انه لايخمر رأسه فروى مالك عن ابن عمر أن مافوق الذقن من الرأس لايخمره المحرم واليه ذهب مالك وروى عنه انه ان فعل ذلك ولم ينزعه مكانهافتدى،وقال الشافعي والثوري واحمدوداود وأبوثور بخمر المحرم وجهه الى الحاجبينوروىمن الصحابة عن عثمان وزيد بنثابت وجابروابن عباس وسعد بن أبي وقاص. واختلفوا في لبس القفازين للمرأة فقال مالك ان لبست المرأة القفازين افتدت ورخص فيه الثورى وهو مروى عن عائشة والحجة لمالك وبعض الرواة يرويه مرفوعاً عن ابن عمر وصححه بعض رواة الحسديث أعنى رفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هومشهور اختلافهم واتفاقهم في الاباس به واصل الخلاف لي هـ ذا كله اختلافهم في قياس بعض المسكوت عنــه على المنطوق به واحتمال اللفظ المنطوق به وثبوتهأو لاثبوته وأما الئهيء الثاني منالمتروكات فهوالطيب وذلكأن العلماء أجموا على أن الطيب كله يحرم على المحرم بالحج والعمرة في حال احرامه.واختلفوا في جوازه المحرم عند الاحرام قبل أن يحرم لما يبقى من أثره عليه بعد الأحرام فيكرهه قومه وأجازه آخرون ونمن كرهه مالك ورواه عن عمر بن الخطاب وهوقول عثمان وابن عمر وحجاءة من التابعين وممن أجازه أبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وداود والحجة لمالك رحمه الله من جهة الاثر حديث صفوأن بن يعلى ثبت في الصحاح وفيه أن رجلا جاء الى النبي على الله عليه وسلم بحبة مضمخة بطيب فقال يارسولالله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في حبة بعد ماتضمخ بطيب فانزل الوحىعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أفاق قال أين السائل عن العمرة آنهاً فالتمس الرجل فاتي به فقال عليه الصلاة والسلام: أما الطيب الذي بك فاغسله عندك ثلاث مرات وأما الجية فانزعها ثم اصنع ماشئت في عمرنك بما تصنع في حجنك اختصرت الحديث وفقهه هو الذي ذكرت وعمدة الفريق الثاني مارواه مالك عن عائشة انها قالت كنت أطيب رأس رسول الله على الله عليه وسلم لاحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت واعتل الفريق الاول يما روى عن عائشة إنها قالت وقد بالمها انسكار ابن عمر تعايب المحرم قبل احرامه يرحم الله أبا عبد الرحمن طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف على نسائه ثم أصبح محرما قالوا واذا طاف على نسائه إغتسل فأنما يبقى عليه أثر ريح الطيب لاجرمه نفسه قالوا ولما كان الاجماع قدانعقد

على أن كل مالايجوز المحرم ابنداؤه وهو محرم مثل لبس الثياب وقتل الصيدلايجرز له استصحابه وهو محرم فوجب أن يكون الطيب كـ ذاك ته فسبب الحولاف تعارض الآثار في هذا الحبكم • وأماللتروك الثالث فهومجامعة النساء وذلك انهأجم المسلمون على ان وطء اللساء على الحاج حرام من حين يحرم لقوله تمالى (فلارفث ولافسوق ولاجدال في الحج). وأما الممنوع الرابع وهوالقاء النفث وازالة الشعروقتل القمل ونكن انفقواعي انهيجرزله غسل رأسه من الحِنابة. واختلفوا في كراهية غسله عن غيرا لحِنابة فقال الجمهور لابأس بغسله رأسه وقال مالك بكراهية ذلك وعمدته أن عبدالله بن عمركان لايغسل رأسه وهو محرم الامن الاحتلام وعمدة الجمهور ماروي مالك عن عبد الله بن جبير أن ابن عباس والمسورين مخرمة اختلفا بالابواء فقال عبد الله يغسل المحرم رأسه وقال المسور لايغسل المحرم رأسه قال فأرساني عبد الله بن عباس الى أبي أيوب الانصاري قال فوجدته ينتسل بين القرنبن وهو مستتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت عبد الله بن جبير أرسلني اليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسل رأسه وهومحرم فوضع أبو ايوب بده على النوب فتطأطأ حتى بدا لي رأســه ثم قال لانسان أصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيده فأفبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل وكان عمر يغسل رأسـه وهو محرم ويقول مايز بده الماء إلا شمئاً رواه مالك في الموطا وحمل مالك حديث ابي أيوب على غسل الجنابة والحجسة له اجماعهم على أن المحرم ممنوع من قتل القمل ونتف الشـمر والقاء التفث وهوالوسخ والغاسل رأسه هو إما ان يفعل هذه كلها أوبعضها.وانفقو اعلى منع غسله رأسه بالخطمي وقال مالك وابو حيفة ان فعل ذلك افتدى وقال ابو ثور وغيره لاشيء عليه. واختلفوافي الحمام فيكان مالك بكر هذلك ويرى ان على من دخله الفدية وقال ابوحنيفة والشافعي والثورى وداود لابأس ذلك وروى عنابن عباس وخول الجمام وهومحرم من طريقين والاحسن أن يكره دخوله لأن المحرم منهيءن القاء النفث. وأما المحظورالخامس فهوالاصطياد وذلك ايضأمجم عليهلقوله سبحانه ( وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما، وقوله تعالى (لانقتلو االصيد وأنتم حرم) وأجموا على انه لا يجوز له صيده ولا أكل ماصاد هو منه.واختلفوا اذا صاده حلال هل يجوز للمحرم أكله على ثلاثة أقوال ، قول انه يجوز له أكله على الاطلاق وبه قال أبو حيفة وهو قول عمر بن الخطاب والزبير ، وقال قوم هو محرم عليه على كل حال وهو قول أبن عباس وعلى عمر وبه قال الثوري ، وقال مالك مالم يصدمن أجل المحرم أومن أجل قوم محرمين فهو حلال وما صيد من أجل محرم فهو حرام على المحرم وسبب اختلافهم تمارض الآثار

عَى ذلك " أحدها ما خرجه مالك من حديث أبي قنادة انه كان معرسول اللهصلي الله عليه وسلمحتى اذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهوغير محرم فرأى حمارا وحشياً فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فابوا عليه فسألهمر محه فابواعليه فاخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلموأبي بعضهم فلما أدركوا رسولاللهصلي الله عليهوسلمسألوه عنذلك فقال: أنما هي طعمة أطعمكم اللة وجاءاً يضافي مشاه حديث طلحة بن عبيدالله ذكر والنسائي أن عبدالرجمن التيمي قالكننا مع طلحة بنءييد الله ونحن محرمون فاهدى له ظبي وهو راقد فاكل بعضنا فاستيقظ طلحة فوافق على أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث الثاني حديث ابن عباس خرجه ايضا مألك انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشيا وهو بالابواء أو بواد فرده عليه وقال انا لم ترده عليك الا انا حرم وللاختلاف سبب آخر وهو هل يتعلق النهيءن الأكل بشرط الفتل أو يتعلق بسكل واحد منهما على الأنفراد فمن اخذ بحديث ابي قتادة قال ان النهي أنما يتعلق بالا كل مع القتل ومن اخذ بحديث ابن عباس قال النهي يتعلق بكل واحد منهما على انفراده فمن ذهب في هـذه الاحاديث مذهب الترجيح قال اما بحديث ابي قتادة وأما بحديث ابن عباس ومن جمع بين الاحاديث قال بالقول الثالث قالوا والجمع أولى وأكدوا ذلك بما روى عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صيد البر حلال لكم وأنتمحرممالم تصيدوه أو يصاد لكم \* واختلفوا في المضطرهل يا كل الميتة أو يصيد في الحرم فقال مالك وابوحنيفة والثورى وزفر وجماعة اذا اضطر أكل الميتةولحم الخنزير دونالصيد. وقال أبويوسف يصيد وياكل وعليه الجزاء والأول أحسن المذريمة وقول ابي يوسـف أقيس لان تلك محرمة لعينها والصـيد محرم لغرض من الاغراض وما حرم لعملة أخف عما حرم لعينمه وما هو محرم لعينمه أغلظ فهذه الخمسة انفق المسلمون على انها من محظورات الاحرام . واختلفوا في نـكاح المحرم فقال مالك والشافعي والليث والاوزاعي لا ينكح المحرم ولا ينكح فان نكح فالنكاح باطل وهو قول عمر وعلى بن أبي طالب وابن عمر وزيد بن ثابت ، وقال أبوحنيفة والثورى لا بأس بان ينكح المحرم وان ينكح ته والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك فاحدها ما رواه مالك من حديث عثمان من عفان انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلملا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب والحديث المعارض لهذا حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلكح ميمونة وهو محرم خرجه أهل الصحيح الا أنه عارضته آثار كشرة عن ميمونة ان رسول الله صلى الله

عليه وسلم تروجها وهو حلال رويت عنها من طرق شيعن أبى رافع وعن سليمان بن يسار وهو مولاها وعن زبد بن الاصم و يمكن الجمع بين الحديثين بان يحمل الواحد على الكراهية والثانى على الحواز فهذه هي مشهورات ما يحرم على المحرم وأمامتي يحل فسنذكر م عندذكر نا أفعال الحج وذلك أن الممتمر يحل اذا طاف و سعى و حلق و اختلفوا في الحاج على ماسياً تى بعد واذقد قلنا في تروك المحرم فلنقل في أفعاله .

#### ( القول في أنواع هذا النسك )

والمحرمون اما محرم بعمرة مفردة أومحرم بحج مفرد أو جامع بين الحج والعمرة وهذان ضربان اما متمتع واما قارن فينبغى اولا ان نجرد أصناف هذه المناسك الثلاث ثمنقول ما يفعل المحرم في كلها وما يخص واحدا واحدا منها ان كان هنالك ما يخص وكذلك نفعل فيما بعد الاحرام من أفعال الحج .

#### (القول في شرح أنواع هذه المناسك)

فنقول ان الافراد هو ما يتمرى عن صفات التمتع والقران فلذلك يجب ان نبدأ أولا بصفة التمتع ثم نردف ذلك بصفة القران -

#### ﴿ القول في المتمتع ﴾

فنقولان الملماء انفقوا على ان هذا النوع من النسك الذي هوالمني بقوله سبحانه (فن تمتع بالعمرة الى الحج فااستيسم و الهدى) هوان يهل الرجل بالعمرة في أشهر الحج من الميقات و ذلك اذاكان مسكنه خار جاعن الحرم ثم يأتي حتى يصل البيت فيطوف لعمرته ويسعى ويتحلق في تلك الاشهر بعينها ثم يتحل بمكة ثم ينشىء الحج في ذلك العام بعينه وفي تلك الاشهر بعينها من غير أن ينصرف الى بلده الاما روى عن الحسن انه كان يقول هو متمتع وان عاد الى بلده ولم يتحج أى عليه هدى المتمتع المنصوص عليه في قوله تعالى (فن تمتع بالعمرة الى الحج في استيسر من الهدى) لانه كان يقول عمرة في أشهر الحج متع بالعمرة الى الحج في استيسر من الهدى) لانه كان يقول عمرة في أشهر الحج متعمه وانفق الملماء على ان من لم يكن من خاضرى المسجد الحرام فهو متمتع واختلفو في المدى هو انفقوا على انه ليس عليه و المدى هل يقع منه انققوا على انه ليس عليه و له وله تعالى (ذلك لن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام) واختلفوافيمن هو حاضر بالمسجد حرام عن ليس هو فقال مالك حاضروا المسجد الحرام هأهل مكة وذى طوى وماكان مثل ذلك من مكة وقال أبو حنيفة هأهل المواقيت فن دونهم الى مكة و وقال الشافعي بمصر من ذلك من مكة وقال أبو حنيفة هأهل المواقيت فن دونهم الى مكة . وقال الشافعي بمصر من ذلك من مكة وقال أبو حنيفة هأهل المواقيت فن دونهم الى مكة . وقال الشافعي بمصر من ذلك من مكة وقال أبو حنيفة هأهل المواقيت في دونهم الى مكة . وقال الشافعي بمصر من

كان بينه وبين مكة ليلتان وهو أكمل المواقيت،وقال أهل الظاهر من كان ساكن الحرم وقال الثوري هم أهل مكة فقط وأبو حنيفة يقول ان حاضري المسجدالحرام لأيقع منهم التمتع وكره ذلكمالك بخوسبب الاختلاف اختلاف مايدل عليه اسم حاضري المسجد الحرام بالاقل والاكثر ولذلك لابشك ان أهل مكة هم من حاضري المسجد الحرام كالا يشك ان من خارج المواقيت ليس منهم فهـــذا هو نوع التمتع المشهور ومعنى التمتع أنه تمتع بتحلله بين النسكين وسقوط السفر عنه مرة ثانية الى النسك الثاني الذي هو الحج وهنا نوعان من التمتع اختلف العلماء فيهما ، أحدها فسخ الحج في عمرة وهو تحويل النية من الاحرام بالحج الى العمرة فجمهور العلماء يكرهون ذلك تن الصدر الأول وفقهاء الامصاروذهب ابن عباس الى جواز ذلك وبه قال أحدوداود وكلهم متفقون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر اصحابه عام حج بفسخ الحج في العمرة وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لواستقبلت من أصى مااستدبرت لما سقت الهدى ولجملتها عمرة وأمره لمنلم يسق الهدى منأصحابه أن يفسخ اهلاله فيالممرة و بهذا تمسك أهل الظاهر.والجمهور رأوا ذلك من باب الخصوص لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتجوا بما روى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث ابن بلال بن الحارث المدنى عن أبيه قال قلت يارسول الله أفسخ لنا خاصة أم لمن بعدنا قال لنا خاصة وهذا لم يصح عند أهل الظاهر صحة يمارض بها العمل المتقدم وروى عن عمر أنهقال متعتان كانتا على عهدرسول الله صلى الله عليهو سلمانا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعةالنسا. ومتعة الحجوروي عنءشمان أنه قالمتعةالحج كانتالنا وليستالكموقال أبو ذر ماكانلاحدبعدناأن يحرم بالحج تم يفسخه في عمرة هذا كالهمع ظاهر قوله تعالى (وأتمو االحج والممرة لله )والظاهرية على أن الاصل انباع فعل الصحابة حتى يدل دليل من كتاب الله أو سنة ثابتة على انهخاص ﴿ فسبب الاختلاف هل فعل الصحابة محمول على العموم أو على الخصوص . وأما اللوع الثاني من التمتع فهو ما كان يذهب اليه ابن الزبير أن التمتع الذي ذكره الله هو تمتع المحتضر بمرض أو عدو وذلك اذا خرج الرجل حاجا فحبسه عدو أو أمر تعذر به عليه الحج حتى تذهب أيام الحج فيأني البيت فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحل ثم يتمتع محله الى العام المقبل ثم يحج ويهدى وعلى هذاالقول ليس يكون التمتع المشهور اجماعاءوشذ طاوس أيضا فقال ان المكي اذا تمتع من بلد غير مكة كانعليه الهدى.واختلف العلماء فيمن أنشأ عمرة فيغيرأشهر الحج تم عملها فيأشهر الحيج ثم حجمن عامه ذلك فقال مالك عمرته في الشهر الذي حل فيه فان كان حل في أشهر الحج فهو متمتع وان كان حل في غيرأ شهر الحج فليس بنتمتع وبقريب منه قال أبو حنيفة

والشافعي والثورى الأأن الثورى اشترط أن يوقع طوافه كله في شوال كان متمتما وان كان أبو حنيفة ان طاف ثلاثة أشواط في رمضان وأربعة في شوال كان متمتما وان كان عكس ذلك لم يكن متمتما أعنى ان يكون طاف أربعة أشواط في رمضان وثلاثة في شوال وقال أبو ثور اذا دخل في العمرة في غير أشهر الحج فسواه طاف لها في أشهر الحج وفي غير أشهر الحج لا يكون متمتما بايقاع احرام وفي غير أشهر الحج فقط أم بايقاع الطواف معه ثم ان كان بايقاع الطواف معه فهل المعمرة في أشهر الحج فقط أم بايقاع الطواف معمتما الا بايقاع الاحرام في أشهر الحج لان بالاحرام في أشهر الحج متمتما الا بايقاع الاحرام في أشهر الحج لان بالاحرام تنعقد العمرة والشافعي يقول الطواف هوأ عظم الركانها فوجبأن يكون به متمتما فالجمهور على أن عن أوقع بعضها في أشهر الحج كمن أوقعها كابها وشروط به متمتما فالجمهور على أن عن أوقع بعضها في أشهر الحج كمن أوقعها كابها وشروط التمتم عند مالك ستة . أحدها ان يجمع بين العمرة والحج في شهر واحد ، والثاني أن يقدم العمرة على الحج على العمرة والحله أن يقدم العمرة على الحج والحاله أن يقدم العمرة على الحج والخامس أن ينشيء الحج بعد القراغ من العمرة واحلاله أن يقدم العمرة على الحج والخامس أن ينشيء الحج بعد القراغ من العمرة واحلاله المنادس أن يكون وطنه غير مكة فهذه هي صورة التمتع والاختلاف المشهور فيه والاتفاق ...

#### (القول في القارن)

وأما القران فهو أن يمل بالنسكين معا أويهل بالعمرة في أشهر الحج تمبر دف ذلك بالحج قبل أن يحل من العمرة. واختلف أصحاب مالك في الوقت الذي يكون ذلك له فيه فقيل ذلك له مالم يسمرع في العلواف ولو شوطا واحدا وقيل مالم يطف ويركع ويكره بعد الطواف وقبل الركوع فان فعل لزمه ؛ وقيل له ذلك ما بقي عليه شيء من عمل العمرة من طواف أو سعى ما خلا انهم اتفقوا على أنه اذا أهل بالحج ولم ببق عليه من أفعال العمرة الالحلاق فانه ليس بقارن والقارن الذي يلزمه هدى المتمتع هوعند الجمهور من غير حاضرى المسجد الحرام الا ابن الماجشون من أصحاب مالك فان القارن من أهل مكة عنده عليه المسجد الحرام الا ابن الماجشون من هذه الصفات وهو أن لا يكون متمتعاولا قارنا بل أن يهل بالحج فقط وقدا ختلف العلماه أى أفضل هل الافراد أو القران أو التمتع يتم والسبب في اختلافهم فيما فيما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وذلك والسبب في اختلافهم فيما في النه كان مقرداً وروى أنه تمتع وروى عنه أنه كان قارنا فاحتار مالك الافراد واعتمد في ذلك على ماروى عن عائشة أنها قالت خرجنامع وسول الله صلى الله عليه ومنا من أهل بحج قارنا فاحترار مالك الافراد واعتمد في ذلك على ماروى عن عائشة أنها قالت خرجنامع وسول الله صلى الله عليه ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة الوداع فنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وسول الله صلى الله عليه ومنا من أهل بحجة الوداع فنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وسول الله صلى الله عليه ومنا من أهل بحجة الوداع فنا من أهل المهرة ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة الوداع فنا من أهل المهرة ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة الوداع فنا من أهل المهرة ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بعمر

وعمرة وأهلرسولاللهصلي اللهعليه وسلم بالحج ورواه عنعائشة من طرق كشيرة قال أبو عمر بن عبد البروروي الافرادعن النبي صلى الله عليه عن جابربن عبد الله من طرق شتى متواترة صحاح وهو قول أبي بكر وعمروعثمانوعائشة وجابروالذين رأوا أنالنييصلي الله عليه وسلم كان متمتما احتجوا بما رواه الليث عن عقيـــل عن ابن شهاب عن سالم عن أبن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع بالعمرة الى الحيج وأهدى وساق الهدى معه من ذى الحليفة وهو مذهب عبد الله بن عمر وابن عبــاس وابن الزبير. واختلف عن عائشة في التمتع والأفراد واعتمد من رأى أنه عليه الصلاة والسلام كان قارنا أحاديث كثيرة منها حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله حـــلى الله عليه وسلم يقول وهو بوادى العقيق : أتاني الليلة آت من ربي فقال أهل في هذا الوادي المبارك وقال عمرة في حجة خرجه البخاري وحديث مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا وعثمان ينهى عن المتعة وان يجمع بينهما فلما رأى ذلك على أهل بهما لبيك بعمرة وحجة وقال ماكنت لادع سهنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد خرجه البخارى وحديث أنس خرجه البخارى أيضا قال سمعت رسول لله صلى الله عليه وسلم يقول البيك عمرة وحجة وحديث مالك عن ابن شهاب عن عروة عنءائشةقالت: خرجنا مع رسول اللهصلي الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثمقال رسول الله: من كان معه هدى فليهلبالحج مع العمرة ثملاً يحل حتى يحل منهماجميماواحتجوا فقالوا ومعلوم انهكان معه صلى اللهعليه وسلم هدى ويبعد أن يأمر بالقران من معه هدى ويكون معه الهدى ولا يكون قارنا وحديث مالك أيضا عن نافع عن ابن عمر عن حفصة عن الني عليه الصلاة والسلامانه قال ا اني قلدت هديي ولبدت رأسي فلا أحل حتى انحر هديبي وقال أحمد لاأشك أن رسول الله صلى الله عليــه وسلم كان قارنا والتمتع أحب الى واحتج في اختياره النمتع بقوله عليه الصلاة والسلام: لواستقبلت من أمرى مااستدبرت ماسقت الهـــدى ولجملتهاعمرة واحتج من طريق المعنى من رأى ان الافراد أفضل ان التمتع والقران رخصة ولذلك وجب فيهما الدم واذ قلنا في وجوب هذا النسك وعلى من يجب وما شروط وجوبه ومتى يجبوفيأى وقت يجب ومن أى مكان يجب وقلنا بعدذلك فيما يجتلبه المحرم بما هو محرم ثم قلنا أيضا فيأنواع هذا النسك يجب أن نقول فيأول أفمال الحاج أوالمعتمر وهو الاحرام .

#### (القول في الاحرام)

واتفق جهورالماماءعلى أن الغسل للاهلال سنةوانه من أفعال المحرم حتى قال ابن نوار أن هذا الغسل للاهلال عندمالك أوكدمن غسل الجمعة ؛وقال أهل الظاهر هوواجب، وقال أبو حنيفة والثورى يجزى منه الوضوء وحجة أهل الظاهر مرسل مالك من حديثأساء بلت عميس انها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرهافلتغتسل ثم أتهل والامرعندهم على الوجوب وعمدة الجمهور أن الاصل هو براءة الذمة حتى يثبت الوجوب بامر لامدفع فيه وكان عبد الله بن عمر يغنسل لاحرامه قبل ان يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية يوم عرفة ومالك يرى هذه الاغتسالات الثلاث من أفعال المحرم . واتفقوا على ان الاحرام لايكون الا بنية . واختلفوا هل نجزى النية فيه من غير التلبية فقال مالك والشافعي تجزى النية من غير التلبية ،وقال أبوحنيفة التلبية في الحج كالتكبيرة في الاحرام بالصلاة الاانه يجزى عنده كل لفظ يقوم مقام التلبية كا يجزى عنده في افتتاح الصلاة كل لفظ يقوم مقام التكبير وهو كل مايدل على التمطيم. وأتفق العلماء على ان افظ تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك لايم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك وهي من رواية مالك عن نافع عن إبن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم وهو أصح سند واختلفوا فيهلهى واجبتبهذا ألافظأملا فقالأهل الظاهرهي واجبتبهذا اللفظولاخلاف عند الجمهور في استحباب هذا اللفظ وانما اختلفوا في الزيادة عليهأوفي تبديله وأوجب أهل الظاهر رفع الصوت بالتلبية وهو مستحب عند الجمهور لما رواه مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ؛ أتاني حبريل فأمرني ان آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية وبالاهلال. وأجمع أهل العلم على أن تلبية المرأة فيماحكاه أبو عمر هو أن تسمع نفسها بالقول ، وقال مالك لايرفع المحرمصوته في مساجد الجماعة-بل يكفيه أن يسمع من يليه الا في المسجد الحرام ومسحد منى فانه يرفع صوته فيهما واستحب الجمهور رفع الصوت عند النقاء الرفاق وعند الاطلال على شرف من الارض وقال أبو حازم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لايبلغون الروحاء حتى تبسح حلوقهم وكان مالك لايرى النلبية من أركان الحج ويرى على تاركهادما وكان غيره يراها من أركانه وحجة من رآها واحبة أن أفعاله صلى الله عليه وسلم اذا أتت بيانا لواجب أنها محمولة على الوجوب حتى يدل الدابل على غير ذلك لقوله عليهالصلاة والسلام خذواعني مناسكمكم وبهذا يحتج منأوجب لفظه فيها فقطومن لم تر وجوبالفظه فاعتمد فيذلك

على ماروى من حديث جابر قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الثلبية التي في حديث ابن عمر وقال في حديثه والناس يزبدون على ذلك لبيك ذا المعارج ونحوه من الــكلام والني يسمع ولا يقول شيئًا وما روى عن أبن عمرانه كان يزيد في التلبية وعن عمرين الخطاب وعن أنسوغيره . واستحب العلماء أن يكون ابتداء المحرم بالتلبية باثر صلاة يصليها فكان مالك يستحب ذلك باثر ذافلة لما روى من مرسله عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى في مسجد ذى الحليفة ركمتين فاذا استوت به راحلته أهل. واختلفت الآثار في الموضع الذي أحرم منسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجته من أفطار ذي الحليفة فقال قوم من مسجدذي الحليفة بعد انصليفيه؛ وقال آخرون انما أحرم حين أطل على البيداه؛ وقال قوم انما أهل حين استوت به راحلته وسئل ابن عباس عن اختلافهم في ذلك فقال كل حدث لاعن أول اهلاله عليه العملاة والسملام بل عن أول اهلال سمعه وذلك أن الناس يأتون متسابقين فعلى هذا لايكون في هذا اختلاف ويكون الاهلال إنرالصلاة وأجم فقها، الامصار على أن المسكى لايلزمه الاهلال حتى أذا خرج إلى منى ليتصل له عمل الحج وعمدتهم مارواه مالك عن ابن جريج انه قال لعبد الله بن عمر رأيتك تفعل هنا أربِماً لم أر أحداً يفعلها فذكر منها ورأيتك اذا كنت بمكنة أهل الناس اذا رأوا الهلال ولم تهل أنت الى يوم التروية فاجابه ابن عمر اما الاهلال فانى لم أر رســول الله صلى الله عليه وسلمبهل حتى تنبعثبه واحلنه ويدحتى يتصلله عمل الحج وروى مالك ان عمرين الخطابكان أمرأهلمكة أن يهلو ااذار أواالهلال ولاخلاف عندهم ان المكي لا يمل الامن جوف مكةاذا كانحاجا وامااذا كانمعتمرا فانهم اجمواعلى انه يلزمه أن يخرج الى الحل ثم يحرممنه ليجمع بين الحل والحرم كما يجمع الحاج أعنى لانه يخرج الى عرفة وهو حل وبالجملة فاتفقوا على انها سنة المعتمر. واختلفوا ان لم يفعل فقال قوم يجزيه وعليه دم وبه قال أبو حنيفة وابن القاسم ،وقال آخرون لا يجزيه وهو قول الثورى وأشهب. وأمامتي يقطع المحرم التلبية فانهم اختلفوا في ذلك فروى مالك ان على بن أبى طالب رضى إلله عنه كان يقطع التلبية اذا زاغت الشمس من يوم عرفة وقال مالك وذلك الامر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا وقال ابن شهاپكانت الأئمة أبو بكروعمروعثهانوعلى يقطعون التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة قال أبو عمر بن عبد البر واختلف فيذلك عنءثهان وعائشة وقال جهورفقهاء الامصار وأهل الحديث وأبو حنيفةوالشافعي والثورى وأحمد واسحاق وأبو ثور وداود وابن ابي ليلي وأبو عبيد والطبرى والحسن ابن حيى أن المحرم لا يقطع التلبية حتى يرمى جمرة العقبة لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه

وسلم "لم يزل يلي حتى رمى جرة العقبة الا انهم اختلفوا على يقطعها فقال قوم اذار ماهله باسرها لما روى عن ابن عباس ان الفضل بن عباس كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه لبى حتى رهى جرة العقبة وقطع التلبية في آخر حصاة وقال قوم بل يقطعها في أول جرة يلقيها روى ذلك عن ابن وسعود وروى في وقت قطع التلبية أقاويل غير هذه الا ان هذين القولين ها الشهوران واختلفوا في وقت قطع التلبية بالعمرة فقال مالك يقطع التلبية اذا انتهى الى الحرم وبعقال ابوحنيفة، وقال الشافعي اذا افتتح الطواف وسلف مالك في ذلك ابن عمر وعروة وعمدة الشافعي ان التلبية معناها أجابة الى الطواف بالبيت فلا تنقطع حتى يشمرع في العمل وسبب الحلاف معارضة القياس الطواف بالبيت فلا تنقطع حتى يشمرع في العمل وسبب الحلاف معارضة القياس ويختلفون في ادخال المعرة على الحج وقال ابوثور لا يدخل حج على عمرة ولا عمرة ويتختلفون في ادخال العمرة على صلاة فهذه هي افعال الحرم بما هو محرم وهو أول على حج كما لا تدخل صلاة على صلاة فهذه هي افعال الحرم بما هو محرم وهو أول أفعال الحج وأما الفعل الذي بعد هذا فهو الطواف عند دخول مكة فلنقل في الطواف .

### إ عين القول في الطواف بالبيت إلى

﴿ وَالْبَكْلَامُ فِي الْطُوافُ فِي صَفْتُهُ وَشُرُوطُهُ وَحَكُمُهُ فِي الْوَجُوبِ أُوالنَّدَبِ وَفِي أعداده ﴾

#### ﴿ القول في الصفة ﴾

والجمهور مجمون على ان سفة كل طواف واجبا كان أوغير واجب أن يبتدى من الحيجر الاسود فان استطاع ان يقبله قبله أو يلمسه بيده ويقبلها ان أمكنه ثم يجمل البيت على يساره ويمضى على يمينه فيطوف سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الاشواط الاول ثم يمشى في الاربعة وذلك في طواف القدوم على مكة وذلك للحاج وللمعتمر دون المنعتع وأنه لا رمل على النساء ويستلم الركن الياني وهو الذي على قطر الركن الاسود لثبوت هذه الصفة من فمله صلى الله عليه وسلم واختلفوا في حكم الرمل في الثلاثة الاشواط الاول للقادم هل هو سنة أو فضيلة فقال ابن عباس هو سنة وبه قال الشافعي وأبو حنيفة واسيحق وأحمد وأبو ثور واختلف قول مالك في ذلك وأسحابه والفرق بين القولين ان من جعله سنة أوجب في تركه الدم ومن لم يجعله سنة لم يوجب في تركه شيئا واحتج من لم يرالرمل سسنة بحديث ابن الطفيل عن ابن عباس قال قلت لابن عباس واحتج من لم يرالرمل سسنة بحديث ابن الطفيل عن ابن عباس قال قلت لابن عباس زعم قومك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طاف بالبيت رمل وان ذلك سنة

فقال صدقوا وكذبوا قال قلت ماصدقوا وما كذبواقال صدقوا رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طاف بالبيت وكذبوا ليس بسنة ان قريشا زمن الحديبية قالوا ان به وبأصحابه هزالاوقمدوا علىقميقمان ينظرون الىالنى صلى الله عليه وسلم وأصحابه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لاصحابه ارملوا أروهم ان بكم قوة فــكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمل من الحجر الاسود من اليماني فاذا تواري مشي وحجة الجُهور حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل الثلاثة الاشواط فيحجة الوداع ومشى أربما وهو حديث ثابت من رواية مالكوغيره قالوا وقد اختلف على أبي الطفيل عن ابن عباس فروى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الاسود الىالحجر الاسود وذلك بخلاف الرواية الاولى وعلى أصول الظاهرية يجب الرمل لقوله خذوا عنى مناسككم وهوقولهم أو قول بعضهم الآن فيما أظن. وأجموا على أنه لارمل على من أحرم بالحجمن مكة من غيراً هلها وهم المتمتمون لانهم قدرملوا في حين دخولهم حين طافوا للقدوم. واختلفوافي أهل مكة هل عليهم إذا حجوار مل أم لا فقال الشافعي كل طواف قبل عرفة ممايوصل بينهوبين السمى فانه يرمل فيهوكان مالك يستحب ذلك وكان ابن عمر لايرى عليهم رملا اذا طافوا بالبيت على ماروى عنه مالك 🌣 وسبب الخلاف هل الرمل كان لعلة أو لغير علةوهل هو مختص بالمسافر أملا وذلك أنه كان استلام الركنين الاسود واليماني للرجال دون النساء. واختلفوا هل تستلمالاركان كلها أم لافذهب الجمهور الى انه أنما يستلم الركنان فقط لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم الا الركنين فقط واحتج من رأى استلام جميمها بما روى عن جابر قال كُنا نرى اذا طُفنا أن نستلم الاركان كلها وكان بعض السلف لايحب ان يستلم الركذين الا في الوتر من الاشواط .وكذلك أجموا على ان تقبيل الحجر الاسود خاصة من سنن الطواف ان قدروان لم يقدر على الدخول اليه قبل يده وذلك لحديث عمر بن الخطاب الذي رواه مالك أنه قال وهو يطوف بالبيت حـين بلغ الحجر الاسود أنما انت حجر ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ماقبلنك ثم قبله . وأجموا على ان من سنة الطواف ركعتين بعد انقضاء الطواف وجهورهم على أنه يأتي بها الطائف عند انقضاء كل أسبوع ان طافي أكثر من اسبوع واحد وأجاز بعض السلف أن لايفرق بين الاسابيع وأن لايفصل بينها بركوع ثم يركع لكل أسبوع ركمتين وهو مروى عن عائشة أنها كانت لاتفرق بين ثلاثة الاسابيع ثم تركع ست ركعات وحجة الجمهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقامر كعتين وقال

خذو عنى مناسككم وحجة من أجاز الجمع انه قال المقصود انما هو ركمتان لكل اسبوع والطواف ليس له وقت معلوم ولا الركمتان المسنونتان بعده فجاز الجمع بين اكثر من وكمتين لا كشر من أسبوعين ولنما استحب من يرى أن يفرق بين ثلاثة الاسابيع لان رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 انصرف الى الركمتين بعد وترمن طوافه ومن طاف أسابيع غيروترثم عاد اليها لم ينصرف عن وترمن طوافه .

( القول في شروطه )

وأما شروطه فان منها حد موضعه وحمهور العلماء على أن الحجر من البيت وات من طاف بالبيت لزمه ادخال الحجر فيه وأنه شرط في صحة طواف الافاضة وقال أبو حنيفة وأصحابه هو سنة وحجة الجمهور مارو م مالك عن عائشة أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ؛ لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت الكعبة ولصيرتها على قواعد ابراهيم فانهم تركوا منها سبعة أذرع من الحجر ضافت بهم النفقة والخشب وهو قول ابن عباس وكان يحتج بقوله تعالى (وليطوفوا بالبيت العتيق) ثم يقول طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراه الحجر وحجة أبى حنيفة ظاهر الآية. واما وقت جوازه فانهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال ؛ أحدها إجازة الطواف بعد الصبح والعصر ومنعه وقت الطلوع والغروب وهو مذهب عمر بن الخطاب وأبى سميد الخدري وبه قال مالك وأصحابه وجماعة ، والقول الثاني كراهيته بعدد الصبح والعصر ومنعه عند الطلوع والغروب وبه قال سعيد بن حبير ومجاهد وجماعة ؛ والقول الثالث منع الصلاة في هذه الاوقات أو اباحتها . أما وقت الطلوع والغروب فالآثار متفقة على منع الصلاة فيها والطواف هل هو ملحق بالصلاة في ذلك الحلاف وبما احتجت به الشافعية حديث جبير بن مطعم أن النبي عليمه الصلاة والسلام قال : يابني عبــد مناف أو يابني عبد المطلب ان وليتم من هذا الامر شــيأ فلا تمنموا أحدا طاف بهذا البيت ان يصلي فيه أى ساعة شاء من ليل أونهار رواه الشافسي وغيره عن ابن عيينة بسنده الى جبير بن مطمم . واختلفوا في جواز الطواف بغيرطهارة مع اجماعهم على ان من سنته الطهارة فقال مالك والشافعي لا يجزى وطواف بغير طهارة لاعمداً ولاسهواوقال أبوحنيفة يجزى ويستحب لهالاعادة وعليه دم، وقال ابوثور اذا طاف على غيروضوء اجزاه طوافه انكانلايملم ولايحزئه انكان يعلم والشافعي يشترط طهارة ثوب الطائفكاشتراط ذلك للمصلى وعمدة منشرط الطهارة فيالطواف قوله صلي الله عليه وسلم

للحائض وهي اسماء بنت عميس : اصنعي ما يصنع الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت وهو حديث محيح وقد يحتجون أيضا بماروي انه صلى الله عليه وسلم قال : الطواف بالبيت صلاة الا أن الله احل فيه النطق فلا ينطق الا بعذير وعمدة من أجاز الطواف بغير طهارة العلواف بغير طهارة وانه ليس كل عبادة العلماء على جواز السعى بين الصفا والمروة من غير طهارة وانه ليس كل عبادة يشترط فيها الطهر من الحيض من شرطها الطهر من الحدث أصله الصوم .

#### (القول في اعداده وأحكامه)

وأما اعداده فان العلماء اجمعوا عني ان الطواف ثلاثة أنواع ؛ طواف القدوم على مكة ، وطواف الافاضة بعد رمي جمر العقبة يوم النحر ، وطواف الوداع واجموا على أن الواجب منها الذي يفوت الحج بفواته هو طواف الافاضة وانه المغي بقوله تمالي ( ثم ليقضوا تفثهم وليوفواندورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ) وأنه لايجزي. عنه دم وجمهورهم على انه لا يجزى. طواف القدوم على مكة عن طواف الافاضة اذ انسى طواف الأفاضة لكونه قبل يوم النحر ، وقالت طائفة من أصحاب مالك ان طواف القدوم بجزىء عن طواف الافاضة كانهم رأوا أن الواجب أنما هو طواف واحد وجهور العلماء على أن طواف الوداع يجزى. عن طواف الأفاضة أن لم يحكن طاف طواف الافاضة لانه طواف بالبيت معمول في وقت طواف الوجوب الذي هو طواف الافاضة بخلاف طواف القدوم الذي هو قبـل وقت طواف الافاضة وأجموا فيما حكاه أبو عمر بن عبد البر أن طواف القدوم والوداع من سنة الحاج الالحائف فوات الحبج فانه يجزىء عنــه طواف الافاضــة واســتحب جماعة من العلماء لمن عرض له هـذا أن يرمل في الاشـواط الثلاثة عن طواف الافاضـة على سينة طواف القدوم من الرمل.وأجموا على ان المسكى ليس عليه الاطواف الافاضة كما اجموا على أنه ليس على المعتمر الاطواف القدوم. واجمعوا أن من تمتع بالعمرة الى الحبح ان عليــه طوافين . طوافا للعمرة لحله منها . وطوافا للحبح يوم النحر على مافي حديث عائشة المشهور. واما المفرد للحج فليس عليه الاطواف واحد كما قلنا يوم النحر واختلفوافي القارن فقال مالك والشافعي وأحمدوأبوثور يجزى القارن طواف واحدوسمي واحد وهو مذهب عبد الله بنعمر وجابروعمدتهم حديث عائشة المتقدم وقال الثورى والاوزاعي وأبوحنيفةوابنأبي ليلي على القارن طواقان وسميان ورووا هذا عن على وابن مسعودلانهما نسكان من شرطكل واحد منهما اذا أنفرد طوافه وسعيه فوجب ﴿إِنْ يَكُونَ الْأُمْرَكُذَاكَ اذَا أَحِمْمًا فَهَذَا هُوَالْقُولُ فِي وَجُوبِ هَذَا الْفُمْلُ وَصَفْتُهُ وَشُرُوطُهُ وعدده ووقته وصفته والذي يتلو هذا الفعل من أفعال الحج أعنى طواف القدوم هور السعى يين الصفا والمروة وهو الفعل الثالث للاحرام فلنقل فيه .

# القول في السعي بين الصفا والمروة ) المعلى السعى بين الصفا والمروة المعلى في حكمه وفي شروطه وفي ترتيبه المعلى في حكمه المعلى القول في حكمه المعلى القول في حكمه المعلى ال

أما حكمه فقال مالك والشافعي هو واجب وان لم يسع كان عليه حج قابل وبه قال أحمد واسحاق وقال الكوفيون هو سنة واذا رجع الى بلاده ولم يسع كان عليه مم موقال بعضهم هو تطوع ولاني على تاركه فعمدة من أوجبه ماروى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسعى ويقول اسعوا فان الله كتب عليكم السعى روى هذا الحديث الشافعي عن عبد الله بن المؤمل وأيضا فان الاصل ان افعاله عليه الصلاة والسلام في هذه العبادة محمولة على الوجوب الا ما أخرجه الدليل من ساع أو اجماع أوقياس عند أصحاب القياس وعمدة من لم يوجبه قوله تعالى ان الصفا والمروة من عمائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما قالوا ان معناه أن لايطوف وهي قراءة ابن مسعود وكا قال سبحانه « يبين الله لكم أن تضلوا »معناه أي لانضلوا وضعفوا حديث ابن المؤمل وقالت عائشة الآية على ظاهرها وأما نزلت أي لانصار تحرجوا ان يسعوا بين الصفاوالمروة على ماكانوا يسعون عليه في الجاهلية في الانصار تحرجوا ان يسعوا بين الصفاوالمروة على ماكانوا يسعون عليه في الجاهلية تعظيما لبعض الاصنام فسألوا عن ذلك فنزلت هذه الاتية مبيحة لهموانما صار الجمور الى أنها من أفعال الحج لانها صفة فعله صلى الله عليه وسلم تواترت بذلك الآثار أغي وصل السعى بالطواف .

#### القول في صفته ) الله القول ال

وأماصفته فانجمور العلماء على أن من سنة السعى بين الصفاو المروة أن ينحدر الراقى على الصفة بعد الفراغ من الدعاء فيمشى على جبلته حتى ببلغ بطن المسيل فيرمل فيه حتى يقطعه الى مايلي المروة فاذا قطع ذلك وجاوزه مشى على حجيته حتى يأتى المروة فيرقى عليها حتى يبدو الهالميت ثم يقول عليها نحوا ما قاله من الدعاء والتكبير على الصفاوان وقف أسفل المروة أجزاه

عند جيمهم ثم ينزل عن المروة فيمشى على سجيته حتى ينتهى الى بطن المسيل فاذا انتهى اليه رمل حتى يقطعه إلى الجانب الذي يلى الصفا يفعل ذلك سبع مرات يبدأ في كل ذلك بالصفا ويختم بالمروة فان بدأ بالمروة قبل الصفا الغى ذلك السوطلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نبدأ بما بدأ الله به يبدأ بالصفا يريد قوله تمالى « إن الصفا والمروة من شعائر الله » وقال عطاء ان جهل فبدأ بالمروة أجزأ عنه وأجمعوا على أنه ليس في وقت السمى قول محدود فانه موضع دعاه و ثبت من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان اذا وقف على الصفاء يكبر ثلاثا ويقول لا إله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو يصنع على المروة مثل ذلك.

#### سهر القول في شروطه هي

وأما شروطه فانهم اتفقوا على أن من شرطه الطهارة عن الحيض كالطواف سواه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة : افعلى كل ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفى بالبيت ولاتسمى بين الصفاوالمروة انفرد بهذه الزيادة يحيى عن مالك دون من روى عنه هذا الحديث ولا خلاف بينهم ان الطهارة ليست من شرطه الا الحسن فانه شبهه بالطواف.

#### (القول في ترتيبه)

وأما ترتيبه فان جمهور الملماء اتفقوا على أن السمى انما يكون بعد الطواف وان من سمى قبل أن يطوف بالبيت يرجع فيطوف وان خرج عن مكة فان جهل ذلك حتى أصاب النساء في العمرة او في الحج كان عليه حج قابل والهدى أو عمرة أخرى وقال الثورى ان فعل ذلك فلا شيء عليه ، وقال أبوحنيفة اذاخرج من أمكة فليس عليه أن يعود وعليه دم فهذا هو القول في حكم السعى وصفته وشروطه المشهورة وترتيبه .

#### (الخروج الى عرفة)

وأما الفعل الذي يلى هذا الفعل للحاج فهو الحروج يوم التروية الى منى والمبيت بها ليلة عرفة واتفقوا على ان الامام يصلى بالناس بمنى يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء بها مقصدورة الاأنهم أجموا على أن هذا الفعل ليس

شرطا في صحة الحج لمن ضاق عليه الوقت ثماذا كان يوم عرفة مشى الامام مع الناس من منى الى عرفة ووقفوا بها .

#### (الوقوف بعرفة)

والقول في هذا الفعل ينحصر في معرفة حكمه وفي صفته وفي شروطه . أما حــكم الوقوف بمرفة فانهم أجموا على أنه ركن من اركان الحيج وان من فانه فعليه حج قابل والهدى في قول أكثرهم لقوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة . وأما صفته فهو ان يصل الامام الى عرفة يوم عرفة قبل الزوال فاذا زالت الشمس خطب الناس ثم جمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر ثم وقف حتى تغيب الشمس وأنما انفقوا على هذا لأن هذه الصفة هي مجمع عليها من فعله صلى الله عليه وسلم ولا خلاف بينهم أن أقامة الحج هي للسلطات الأعظم أو لمن يقيمه السلطان الأعظم لذلك وانه يصلي وراءه برأ كان السلطان أو فاجراً أو مبتدعا وان السنة في ذلك ان يأني المسجد بمرفة يوم عرفة مع الناس فاذا زالت الشمس خطب الناس كما قلنا وجمع بين الظهر والعصر . واختلفوا في وقت أذان المؤذن بعرفة للظهروالعصرفقال مالك يخطب الامام حتى بمضى صدراً من خطبته أو بمضها ثم يؤذن المؤذن وهو يخطب؛ وقال الشافعي يؤذن اذا أخذ الامام في الخطبة الثانية؛ وقال أبو حنيفة اذا صعد الامام المنبر أمر المؤذن بالاذان فاذن كالحال في الجمعة فاذا فرغ المؤذن قام الامام يخطب ثم ينزل ويقيم المؤذن الصلاة وبه قال أبو ثور تشبيها بالجمعة وقد حكى ابن نافع عن مالك انهقال الاذان بعرفة بعد جاوس الامام للخطبة وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له وأني بطن الوادى فخطب الناس ثم أذن بلال ثم أقام فصلى المصر ولم يصلى بينهما شيئاً ثم راح الى الموقف . واختلفوا هل يجمع بين هاتين الصلاتين بأذانين واقامتين أو بأذانواحد واقامتين فقال مالك يجمع بينهما بأذانين واقامتين؛ وقال الشافعيوأبو حنيفة والثورى وأبو ثور وجماعة يجمع بينهما بأذان واحد واقامتين وروى عن مالك مثل قولهم وروى عن أحمد انه يجمع بينهما باقامتين والحجة للشافعي حديث جابر الطويل في صفة حجه عليه الصلاة والسلام وفيه انه : صلى الظهر والعصر بأذان واحد واقامتين كما قلنا وقول مالك مروى عن ابن مسعود وحجته ان الأصل هو لن تفرد كل صلاة بأذان واقامة ولا خلاف بين العلماء ان الامام لو لم يخطب يوم عرفة قبل الظهر ان صلاته جائزة بخلاف الجمعة. وكذلك اجمعوا ان القراءة في هذه الصلاة سر وأنها مقصورة

اذا كان الأمام مسافر ا واختلفوا آذا كان الامام مكيا هل يقصر بمنى الصلاة يوم التروية وبمرفة يوم عرفة وبالمزدلفة ليلة النحر إن كان من أحد هذه المواضع فقال مالك والاوزاعى وجاعة سنة هذه المواضع التصير سواء كان من أهلها أو لم يكن وقال الثورى وأبو حنيفة والشافعي وأبوثور وداود لا يجوز ان يقصر من كان من أهل تلك المواضع وحجة مالك انه لم يروان أحدا أتم الصلاة معه صلى الله عليه وسلم أعنى بعد سلامه منها وحجة الفريق الثاني البقاء علي الاصل المعروف ان القصر لا يجوز الا للمسافر حتى يدل الدليل على التخصيص واختاف العاماء في وجوب الجمعة بعرفة ومني فقال مالك لا تجب الجمعة بعرفة ولا بمني أيام الحج لا لاهل مكة ولا لغيرهم الا أن يكون الامام من أهل عرفة أربعون رجلا على مذهبه في اشتراط هذا العدد في الجمعة ، وقال أبوحنيفة إذا كان أهل عرفة أربعون رجلا على مذهبه في اشتراط هذا العدد في الجمعة ، وقال أبوحنيفة إذا كان أمير الحج من لا يقصر الصلاة بمني ولا بعرفة صلى بهم فيها الجمعة اذاصاد فهاوقال أحد اذ أمير الحبح عن لا يقصر الصلاة بمني ولا بعرفة صلى بهم فيها الجمعة اذاصاد فهاوقال أحد اذ

﴿ وَأَمَا شَرُوطُه ﴾ فهو الوقوف بدرفة بعد الصلاة وذلك أنه لم يختلف العلماء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ماصلى الظهر والعصر بمرفة ارتفع فوقف بجبالها داءيا الى الله تمالى ووقف معه كل من حضر الى غروب الشمس وأنه لما استيقن غروبها وبان له ذلك دفع منها الى الزدلفة ولا خلاف بينهم ان هذا هو سنة الوقوف بمرفة وأجموا على ان من وقف بمرفة قبل الزوال وأفاض منها قبـــل الزوال أنه لايمتد بوقوفه ذلك وانه ان لميرجع فيقف بعد الزوال أو يقف من ليلته تلك قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج وروى عن عبد ألله بن معمر الديلي قال سمعت رسوله الله صلى الله عليه وسلم يقول : الحج عرفات فمن أدرك عرفة قبل ان يطلع الفجر فقد أدرك وهو حديث انفرد به هذا الرجل من الصحابة الا أنه جمع عليه . واختلفوا فيمن وقف بمرفة بمدالزوال ثم دفع منع قبل غروب الشمس فقال ما لك عليه حج قابل الا أن يدفع قبل الفجر وان دفع منها قبل الامام وبعدالغيبوبة أجزأه وبالجمئة فشرط صحة الوقوف عنده هو أن يقف ليلا. وقال جهور العلماء من وقف بمرفة بعد الزوال فحجه نام وان دفع قبل الغروب الا أنهم اختلفوا ني وجوب الدم عليهوعمدة الجمهورحديث عروة بن مضرس وهوحديث مجمع على صحته قال أتيت رسول الله صلى الله عليه رسلم يجمع فقاتله هل لى من حج فقال : من صلى هذه الصلاة معنا ووقف هذا الموقف حتى نفيض أوأفاض قبل ذلك منءرفات ليلا أونهارا فقدتم حجه

وقضى تفنه وأجموا على أن المراد بقوله في هذا الحديث نهارا انه بعد الزوال ومن اشترط الليل أحتج بوقوفه بعرفة صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس لكن للجمهور ان يقولوا ان وقوفه بعرفة الى المغيب قد نبأ حديث عروة بن مضرس أنه على جهة الافضل اذ كان مخيراً بين ذلك وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق انه قال عرفة كلها موقف الابطن محسر ومنى عرفة كلها موقف الابطن محسر ومنى كلها موقف و في المناهو عن بطن عرفة والمزدلفة كلها موقف من عرفة بعرنة فقيل حجه نام وعليه دم وبه قال مالك وقال الشافعي لاحج له وعمدة من أبطل الحج النبي الوارد عن ذلك في الحديث وعمدة من لم يبطله ان الاصل ان الوقوف بكل عرفة جائز الاما قام عليه الدليك قالوا ولم يأت هدا الحديث من وجه تلزم به الحجة والحروج عن الاصل فهذا هو القول في السنن التي في يوم عرفة وأما الفعل الذي يلى الوقوف بعرفة من أفعال الحجفهو النهوض الى المزدلفة بعد غيبة الشمس وأما الفعل الخافة لفيه .

#### \* ( القول في افعال المزدلفة )\*

والقول الجملي أيضا في هدا الموضع ينحصر في . معرفة حكمه وفي صفته وفي وقته . فأما كون هدا الفعل من أركان الحج فالاصل فيسه قوله سبحانه ( فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم) واجموا على ان من بات المزدلفة ليلة النحر وجمع فيها بين المغرب والعشاء مع الامام ووقف بعد صلاة الصبح الى الاسفاز بعد الوقوف بعرفة ان حجه تام وذلك انها الصفة التى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلفوا هل الوقوف بهابعد صلاة الصبح والمبيت بها من سنن الحج أومن فروضه فقال الاوزاعي وجماعة من التابعين هو من فروض الحج ومن فاته الوقوف بالزدلفة والمبيت بها فعليه دم وقال الشافعي فروض الحج وان من فاته الوقوف بالزدلفة والمبيت بها فعليه دم وعدة الجمهور ماصح عنه ان دفع منها الى بعد نصف الليل الاول ولم بصل بها فعليه دم وعمدة الجمهور ماصح عنه الفريق الاول قوله صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله ليلا فلم يشاهدوا معه صلاة الصبح بها وعمدة الفريق الاول قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة ابن المضرس وهو حديث الفريق الاول قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عرفة النافضة من عرفات لللا أو نهارا فقد تم حجة وقضى تفنه وقوله تعالى قافذا أفضتم من عرفات عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجة وقضى تفنه وقوله تعالى قافذا أفضتم من عرفات فذاكروا الله عند المشعر الحرامواذكروه كا هدا كم قون حجة الفريق الاولان المسلمين عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجة وقضى تفنه وقوله تعالى قافذا فيقالاولان المسلمين عذات كالمسلمين عرفات لللا أو نهارا القد عند المشعر الحروا الله عند المشعر الحروان المسلمين عرفات المشعر الخروا الله عند المشعر الحروان الله على الله المناء ال

قدأ جمواعلى ترك الأخذ بجميع ما في هذا الحديث وذلك ان أكثر هم على أن من وقف بالمزدلفة اليلا ودفع منها الى قبل الصبح آن حجه نام وكذلك من بات فيهاونام عن الصلاة . وكذلك أجموا على أنه لو وقف بالمزدلفة ولم يذكر الله ان حجه نام وفي ذلك أيضا ما يضعف احتجاجهم بظاهر الآية والمزدلفة وجمع ها اسمان لهدذا الموضع وسنة الحج فيها كا فلنا أن يبيت الناس بها و يجمعون بين المغرب والعشاء في أول وقت المشاه و يغلسوا بالصبح فيها .

#### حيث القول في رمي الجمار هيه

وأما الفعل الذي بعد هذا فهو رمي الجمار وذلك ان المسلمين اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم 1 وقف بالمشمر الحرام وهي المزدلفة بعدما صلى الفجر ثم دفيع منها قبل طلوع الشمس الى مني وانه في هذا اليوم وهو يوم النحر رمي جرة العقبة من بعد طلوع الشمس وأجمعالمسلمون ان من رماها في هذا اليوم فيذلك الوقتأعني بعد طلوع الشمس الى زوالها فقد رماها في وقتها وأجموا أن رسول الله صـــلى الله عليه وسلم 1 لم يرم يوم النحرمن الجمرات غيرها .واختلفوا فيمن رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر فقال مالك لم يبلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لاحد ان يرمى قبل طلوع الفجر ولا يجوز ذلك فان رماها قبل الفجر أعادها وبه قال أبو حنيفة وسفيان وأحمد ،وقال الشافعي لابأس به وان المستحب هو بعد طلوع الشمس خُجة من منعذلك فعلهصلى الله عليه وسلم مع قوله ؛ خذواعي مناسكم وما روى عن ابن عباس ان رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم ضعفه أهله وقال 🛮 لاترموا الجمرة حتى تطلع الشمس وعمدة من جوز رميها قبل الفجر حديث أمسلمة خرجه أبو داود وغيره وهو ان عائشةقالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه لام سلمة يهوم النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ومضت فأفاضت وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها وحديث أسهاه انها رمت الجمرة بديلوقالتاناكمنا خصنعه على عهد ربسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمع العلماء ان الوقت المستحبارمي حجرة العقبة هو من لدن طلوع الشمس الى وقت الزوال وانه ان رماها قبل غروب الشمس من يوم النحر أجزا عنه ولاشيء عليه الا مالكا فانه قال استحب له ان يريق عما ،واختلفوا فيمن لم يرمها حتى غابت الشمس فرماها من الليل أو من الغد فقال مالك عليه دموقال أبو حنيفة ان رمى من الليسل فلا شي عليه وان أخرها إلى الند غمليه دم، وقال أبو يوسف ومحمد الشافعي لاشيَّ عليه أن أخرها الي الليـــل أو الي الليل أو الى الند وحجتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الابل في مثل ذلك أعنى ان يرموا ليلا وفي حديث ابن عباش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له السائل يارسول الله رميت بعدما أمسيت قال له ا لاحرج وعمدة مالك ان ذلك الوقت المتفق عليه رمى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السنة ومن خالنب سنة •ن سنن الحج فعليه دم على ماروى عن ابن عباس وأخذ به الجمهور وقال مالك ومعنى الرخصة للرعاة أنمــا ذلك اذا مضى يوم النحر ورموا حجرة العقبة ثم كان اليوم الثالث وهو أول أيام النفر فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرموا في ذلك اليوم له ولليوم الذي بمده فان نفروا فقــد فرغوا وان أقاموا ألى الغد رموا مع الناس يوم النفر الاخير ونفروا ومعنى الرخصة للرعاة عند جماعة العلماء هو جمع يومين في يوم واحد الا أن مالكا أما يجمع عنده مأوجب مثل أن يجمع في الثالث قيرمي عن الثاني والثالث لانه لايقضي عنده الا ما وجب ورخص كثير من العلماء في جمع يومين في يوم سواء تقدم ذلك اليوم الذي أضيف الى غيره أو تأخر ولم يشبهوه بالقضاء وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى في حجته الجمرة يوم النحر ثم نحر بدنة ثم حلق رأسه ثم طاف طواف الأفاضة وأجمع الملماء على ان هذا سنة الحج واختلفوا فيمن قدم من هـذه ما أخره الني عليه الصـلاة والسـلام أو بالمكس فقال مالك من حلق قبال ان يرمى جرة العقبة فعليه الفدية وقال الشافعي وأحمــد وداود وأبو ثور لاشيء عليه وعمدتهم مارواه مالك من حديث عبد الله بن عمر انه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بمنى والناس يسألونه فجاءه رجل فقال يارسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن انتحر فقال عليه الصلاة والسلام انحر ولا حرج ثم جاءه آخر فقال يارسول الله لم اشعر فنحرت قبل أن أرمى فقال عليه الصلاة والسلام 1 ارم ولا حرج قال فماسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم أواخر إلا قال افعل ولا حرج ورى هذا من طريق ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمدة مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم على من حلق قبل محله من ضرورة بالفدية فكيف من غيير ضرورة مع أن الحديث لم يذكر فيه حلق الرأس قبل رمى الجمار وعند مالك ان من حلق قبل أن يذبح فلا شيء عليه وكذالُك ان ذبح قبل أن يرمى وقال أبو حنيفة ان حلق قبل أن ينحر أو يرمى فعايه دم وانكان قارنا فعليه دمان وقال زفر عليه ثلاثة دماه دمالقران، ودمان للحلق قبل النحروقبل الرمى . وأجمعوا على أن من نحر قبل أن يرمى فلا شيء عليه لأنه منصوصَ عليه الاماروي عن ابن عباس انه كان يقول من قدم من حجه شيئاً أو

أخره فلمهر قدماً وانه من قدم الافاضة قبل الرمى والحلق أنه يلزمه اعادة الطواف وقال الشافعي ومن تابعه لا أعادة عليه وقال الاوزاعي اذا طاف للافاضة قبل ان يرمي جرة المقبة ثمواقع أهلهأراق دما واتفقوا على انجملةما رميه الحاج سبعون حصاة منهافي يومالنحر جرالعقبة بسبعوان رمىهذه الجمرة منحيث تيسرمن العقيةمن أسفلها أومن أعلاهاأومن وسطها كل ذلك واسع والموضع المختار منها بطن الوادى لماجاء في حديث ابن مسعود انه استبطن الوادي تم قال من همنا والذي لااله غيره رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يرمى. وأجموا علىانه يميدالرمياذالم تقع الحصاة فيالمقبةوانه يرمي في كل يوم من أيام التشريق ثلاث جماربواحد وعشرين حصاة كل جمرة منهابسبع وانه يجوزأن يرمي منها يومين وينفر في الثالث لقوله تمالي « فمن تمجل في يومين فلا أثم عليه . وقدرها عندهم أن يكون في مثل حصى الخذف الحا روى من حديث جابر وابن عباس وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام. رمى الجمار بمثل حصى الخذف والسنة عندهم في رمى الجمرات كل يوممن أيام التشريق ان يرمى الجمرة الاولى فيقف عندها ويدعو وكذلك الثانية ويطيل المقام ثم يرمى الثالثة ولايقف لما روى في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان : يفعل ذلك في رميه والتكبير عندهم عند رمي كل جمرة حسن لانه يروى عنه الصلاة والسلام وأجمعوا على أن من سنة رمى الجمار الثلاث في أيام التشريق أن يكون ذلك بعد الزوال. واختلفوا اذا رماها قبل الزوال في أيام التشريق فقال جهور العلماء من رماها قبل الزوال أعاد رميها بعد الزوال ورمي عن أبي جعفر محمدبن على أنه قال رمي الجمار من طلوع الشمس الى غروبها وأجموا على ان من لم يرم الجمار أيام التشريق حتى تغيب الشمس من آخرها انه لايرميها بعد . واختلفوا في الواجب من الكفارة فقال مالك ان من ترك رمى الجمار كلها أو بعضها أو واحدة منها فعليه دم وقال أبو حنيفة ان ترك كلها كان عليه دموان وان ترك جرة واحدة فصاعدا كان عليه احكل جمرة أطعام مسكين نصف صاع حنطة الى أن يبلغ دما بترك الجميع الاجرة العقبة فمن تركها فعليه دم وقال الشافعي عليه في الحصاة مد من طعام وفي حصاتين مدان وفي ثلاث دم وقال النورى مثله الأ أنه قال في الرابعة الدم ورخصت طائفة من التابعين في الحصاة الواحدة ولم يروافيها شيئًا الحجة لهم حديث سعيد بن أبي وقاض قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته فبعضنا يقول رميت بسبع وبعضنا يقول رميت بست فلم يعب بعضنا على بعض ، وقال أهل الظاهر لاشيء في ذلك والجمهور على أن جمرة العقبة ليست من أركان الحج وقال عبد الملك من أصحاب مالك هي من أركان الحج فهذه هي جملة افعال الحج

من حين الاحرام الى أن يحل والتحلل تحللان تحلل أكبر وهو طواف الاقاضـة وتحلل أصغر وهو رمى جمرة العقبة وسنذكر ماني هذا من الاختلاف .

#### ﴿ القول في الجنس الثالث ﴾

وهو الذي يتضمن القول في الاحكام وقد نفى القول في حكم الاختلافات التى تقع في الحج أو أعظمها في حكم من شرع في الحج فنعه بمرض أو بعدو أوفاته وقت الفعل الذي هو شرط في صحة الحج أو أفسد حجه باتيانه بعض المحظورات المفسدة للحج أو للافعال التي هي تروك أو أفعال فلنبتدي من هذه بما هو نص في الشريعة وهو حكم المحصر وحكم قاتل الصيد وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق والقائه النفث قبل أن يحل وقد يدخل في هذا الباب حكم المتمتم وحكم القارن على القول بان وجوب الحدى في هذا هو لكان الرخصة .

#### ﴿ القول في الاحصار ﴾

وأما الاحصار فالاصل فيه قوله سبحانه ( فان أحصرتم فما استيسرمن الهدى ) الى قوله « فاذا أمنتم فمن تمنع بالعمرة الى الحج فااستيسرمن الهدى، فنقول اختلف العلماء في هذه الآآية اختلافا كثيرا وهو السبب في اختلافهم في حكم المحصر عرض أو بعد فأول اختلافهم في هدده الآية هل المحصر ههنا هو المحصر بالعدوأو المحصر بالمرض فقال قوم المحصر ههنا هوالمحصر بالعدو ، وقال آخرون بل المحصر ههنا هو المحصر بالمرض . فاما من قال ان المحصر ههنا هو المحصر بالمدو فاحتجوا بقوله تعالى بعد ذلك . فن كان منكم مريضا أوبه أذى من رأسه، قالوا فلو كان المحصر هوالمحصر عرض لما كان لذكر المرض بعد ذلك فائدة واحتجوا أيضا بقوله سبحانه • فاذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحبج ◘ وهذه حجة ظاهرة؛ومن قال إن الآية أنما وردت في المحصر بالمرض فانه زعم ان المحصرهو من أحصرولايقال احصر في العدوو انمايقال حصر والعدو وأحصره المرض قالوا وأنما ذكرالمرض بعد ذلك لأن المرض ؛ صنفان صنف محصر ، وصنف غير محصر وقالوا معنى قوله فاذا أمنتم معناه من المرض .وأما الفريق الاول فقالوا عكس هذا وهوان افعل أبدا وفعل في الشيء الواحد اتماياً تي لمنيين امافعل فاذا أوقع بغير مفعلا من الافعال وأما أفعل فاذا عرضه لوقوع ذلك الفعل بهيقال قتله اذافعل بهفعل ألقتل واقتله اذاعر ضهللقتل واذاكان هذاهكذافاحصرأحق بالمدووحصر أحق بالمرض لأن العدواعًا عرض للاحصار والمرض فهوفاعل الاحصار وقالوا لا يطلق الأمر الأفي

ارتفاع الخوف من العدو وان قيل في المرض فيستعارة ولايصار الى الاستعار ة الالام يوجب الحروج عن الحقيقة وكذلك ذكر حكم المريض بعد الحصر الظاهر منه ان المحصر غير المريض وهذا هو مذهب الشافعي، والمذهب الثاني مذهب مالك وأبي حنيفة وقال قوم بل المحصر ههنا الممنوع من الحج باي نوع امتنع اما برض أو بعدو أو بخطأ في المددأوبغيرذلك وجمهور الملماءعلى ان المحصر عن الحج ضربان إما محصر بمرضوأما محصر بعدو . فاما المحصر بالعدوفا تفق الجمهور على انه يحل من عمرته أو حجه حيث أحصر وقال الثوري والحسن بن صالح لا يتحلل الا في يوم النحر والذين قالوا يتحلل حيث احصر اختلفوا في أيجاب الهدى عليه وفي موضع نحره اذا قيل بوجوبه وفي اعادته ماحصر عنه من حج أو عمرة فذهب مالك الى انه لايجب عليه هدى وانه ان كان معه هدى نحره حيث حل وذهب الشافعي الى ايجاب الهدى عليه وبه قال أشهب واشترط أبو حنيفة ذبحه في الحرم وقال الشافعي حيثما ماحل . وأما الاعادة فان ماليكا يرى الاعادة عليه وقال قوم عليه الاعادة وذهب أبو حنيفة الى انه ان كان أحرم بالخبج فعليــه حجة وعمرة وان كان قارنا فعليه حج وعمرتان وان كان معتمر أقضي عمرته وليس عليه عند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن تقصير واختار أبو يوسف تقصيره وعمدة مالك في ان لااعادة عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدى وحلقوا رؤسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل اليه الهدى ثم لم يعلم أنرسولالله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من الصحابة ولا ممن كان معه أن يقضي شيئًا ولا ان يعود لشيء وعمدة من أوجب عليه الاعادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم : اعتمر في العام المقبل من عام الحديبية قضاء لتلك العمرة ولذلك قيل لها عمرة القضاء واجماعهم أيضا على ان المحصر عرض أو ماأشبهه عليه القضاء لله فسبب الخلاف هو هل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يقض وهل يثبت القضاء بالقياس أم لا وذلك انجهور العلماء على ان القضاء يحب بأمر ثان غير أمر الاداه . وأما من أوجب عليه الهدى فيناء على ان الآية وردت في المحصر بالمدو أوعلى انها عامة لأن الهدى فيهانص وقداحتج هؤلاء بنحر النبي صــلي الله عليه وسلم وأصحابه الحدى عام الحديبية حين احصروا وأجاب الفريق الآخر أن ذلك الهدى لم يكن هدى تحلل وأنما كان هديا سيق ابتداء وحجة هؤلاء ان الاصل هو أن لاهدىعليه الا أن يقوم الدليل عليه . وأما اختلافهم في مكان الهدى عندمن أوجبه والاصل فيهاخة لافهم في موضع نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه عام الحديبية فقال ابن اسحاق نحره في الحرم وقال غيره أنما نحره في الحل واحتج

يقوله تعالى (هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معكوفا أن يبلغ محله) وأيما ذهب أبو حنيفة الى ان من أحصر عن الحج ان عليه حجاً وعمرة لان المحصر قد فسخ الحج في عمرته ولم يتم واحد منهما فهذا هو حكم المحصر بعد وعند الفقهاء وأما المحصر بمرض فان مذهب الشافعي وأهل الحجاز انه لا يحله الا الطواف بالبيت والسعى مابين الصفا والمروة وانه بالجملة يتحلل بعمرة لانه اذا فاته الحج بطول مرضه انقلب عمرة وهو مذهب ابن عمر وعائشة وابن عباس وخالف في ذلك أهل العراق فقال بحل مكانه وحكمه حكم المحصر بعد وأعنى ان يرسل هديه ويقدر بوم نحره ويحل في اليوم التالث وبه قال ابن مسعود واحتجوا بحديث الحجاج بن عمر والانصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول . من كسير أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى وباجماعهم على ان المحصر بعدو ليس من شرط احلاله الطواف بالبيت والجمهور على أن المحصر بمرض عليه الهدى وقال أبو ثور وداود لاهدى عليه اعتماداً على ظاهر حكم هذا المحصروعلى ان الآية الواردة في المحصر هو حصر العدو. وأجمعوا على ايجاب القضاءعليه وكل من فاته الحيج بخطأ من العدد في الايام أو بخفاء الهلال عليه أوغير ذلكمن الاعذار فحكمه حكم المحصر بمرض عندمالك يوقال أبو حنيفة من فاته الحج بعذر غير المرض يحل بعمرة ولا هدى عليه وعليه اعادة الحج والمسكى المحصر بمرض عند مالك كغير المكي بحل بعمرة وعليه الهدى واعادة الحج وقال الزهرى لابد أن يقف بعمرة وان نعش نعشاً وأصل مذهب مالك ان المحصر بمرض ان بقي على أحرلمه الى العام المقبل حتى يحج حجة القضاء فلا هدى عليه فان تحلل بعمرة فعليه هدى المحصر لانه حلق رأسه قبل أن ينحر في حجة القضاء وكل من تأول قوله سبحانه ■ فاذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج»انه خطاب للمحصر وجب عليه أن يعتقد على ظاهر الآية أن عليه هديين ؛ هديا لحلقه عندالتحلل قبل نحره في حجة القضاء ؛ وهديا لتمتعه بالعمرة الى الحج وان حل في أشهر الحج من العمرة وجب عليه هدى ثالث وهو هدىالتمتع الذي هو أحد أنواع نسك الحج. وأما مالك رحمه الله فكان يتأول لمكان هذاأن المحصر أنما عليه هدى واحد وكان يقول أن الهدى الذى في قوله سبحانه « فان أحصرتم فما استيسرمن الهدى . هو بعينه الهدى الذي في قوله فاذا أمنتم فن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى وفيه بعدفي التأويل والاظهر ان قوله سبحانه فاذاأمنتم فمن تمتع بالمعرة الى الحج أنه في غير المحصر بل هو في التمتع الحقيقي فــكانه قال فاذا لم تكونواخائفين لكن يمعتم بالعمرةالي الحيجفا استيسرمن الهدى ويدل على هذا التأويل قوله سبحانه \* ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام \* والمحصر يستوى فيه

حاضر المسجد الحرام وغيره باجماع وقد قلنا في أحكام المحصر الذي نص الله عليه فلنقل في أحكام الفانل للصيد.

### ﴿ القول في احكام جزاء الصيد ﴾

فنقول أن المسلمين أجمعوا على أن قوله ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم معتمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكمبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) هي آية محكمة. واختلفوا في تفاصيل أحكامها وفيها يقاس على مفهومها بما لا يقاس عليه فمنها أنهم اختلفوا هل الواجب في قتل الصيد قيمته أومثله . فذهب الجمهور الى أنالواجبالمثل وذهب أبو حنيفة الى أنه مخير بين القيمة أعنى قيمة الصيد وبين أن يشتري بها المثل ومنها أنهم اختلفوا في استئناف الحكم على قاتل الصيد فيهاحكم فيهالسلف من الصحابة مثل حكمهم ان من قتل نعامة فعليه بدنة تشبيها بهاومن قتل غزالا فعليه شاة ومن قتل بقرة وحشية فعليه أنسية فقال مالك يستأنف في كل ما وقع منذلك الحكمبه وبهقال أبوحنيفة . وقال الشافعي ان احتزأ بحكم الصحابة نما حكموا فيه حاز . ومنها هل الاَّية على التخيير أو على الترتيب فقال مالك هي على التخيير وبه قال أبو حنيفة يريد ان الحكمين يخيران الذي عليه الجزاء وقال زفر هي على الترتيب واختلفوا هل يقوم الصيد أو المثل اذا اختار الاطمام ان وجب على القول بالوجوب فيشتري بقيمته طمأما فقال مالك يقوم الصيد وقال الشافعي يقوم المثل ولم يختلفوا في تقديرالصيام بالطعام بالجملة وان كانوأ اختلفوا في التفصيل فقال مالك يصوم لحكل مد يوما وهو الذي يطمم عندهم كل مسكين وبه قال الشافعي وأهل الحجاز وقال أهل الكوفة يصوم لحكل مدين يوما وهو القدر الذي يطعم كل مسكين عندهم واختلفوا في قتل انصيد خطأ هل فيه جزاء أم لا فالجمهور على أن فيه الجزاء .وقال أهل الظاهر لاجز أمعليه ٠ واختلفوا في الجماعة يشتركون في قتل الصيد فقال مالك اذا قتل جماعة محرمون صيداً فعلىكل واحدمنهم جزا.كامل وبه قال النوري وجماعة وقال الشافعي عليهم جزاء واحد وفرق أبو حنيفة بينالمحرمين يقتلون الصيد وبين المحلين يقتلونه في الحرم فقال على كل واحدمن المحرمين جزاه وعلى المحلين جزاء واحد واختلفواهل يكون احد الحكمين قاتل الصيد فذهب مالك الى انه لا يجوز وقال الشافعي بجوز واختلف أصحاب أبي حنيفة على القولين جميعًا . واختلفُوا في موضع الاطعام فقال مالك في الموضع الذي أصاب فيه الصيــد ان كان ثم طعام والا فني أقرب المواضع الى ذلك الموضع وقال أبو حنيفة

حيث ما أطعم وقال الشافعي لا يطعم الامساكين مكة وأجمع العلماء على ان المحرم اذا قتل الصيد أن عليه الجراء لانص في ذلك واختلفوا في الحلال يقتل الصيد في الحرم فقال جمهور فقهاء الامصار عليه الجزاء وقال داود وأصحابه لاجزاء عليه ولم يختلف المسلمون في تحريم قتل الصيد في الحرم وأنما اختلفوا في الكفارة وذلك لقوله سبحانه أو لم يروا أنا جملنا حرما آمنا » وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم . ان الله حرم مكة يوم خلق السموات وجمهور فقهاء الامصار على أن المحرم اذا قتل الصيد. واكله انه ليس عليه الاكفارة واحدة وروى عن عظاء وطائفة ان فيه كفارتين فهذه هي مشهورات المسائل المتعلقة بهذه الآية . وأما الاسبابالتي دعنهم اليهذاالاختلاف فنحن نشير الى طرفمنها (فنقول) أما من اشترط في وجوب الجزاء أن يكون القتل عمدًا فحجته أن اشتراظ ذلك نص في الآية وأيضًا فان العمــد هو الموجب للعقاب والكفارات عقاب ما. وأما من أوجب الجزاء مع النسيان فلا حجة له الا ان يشبة الجزاءعندانلاف الصيدبانلاف الاموال فان الاموال عند الجمهور تضمن خطأ ونسيانا لكن يعارض هذا القيأس اشتراط العمد في وجوب الجزاه فقد أجاب بعضهم عن هذا أي العمد أنما اشترط لمكان تعلق العقاب المنصوص عليه في قوله (ذلك ليذوق وبال أمره)وذلك لامنى له لان الوبال المذوق هو في الغرامة فسواء قتله مخطئًا أو متعمداً قد ذاقالوبال ولأخلاف إن الناسي غيرمعاقب وأكثر ما تلزم هده الحجة لمن كان من أصله ان الكفارات لاتثبت بالقياس فانه لولادليل لمن أثبتها على الناسي الاالقياس عنه واما اختلافهم في المثل هل هو الشبيه أو ألمثل في القيمة فان سبب الاختلاف أن المثل يقال على الذي هومثل وعلى الذي هو مشل في القيمة لكن حجة من رأى أن الشبيه أقوى من جهة دلالة اللفظ أن انطلاق لفظ المثل على الشهبيه في لسان العرب أظهر واشهر منه على المشال في القيمة لكن لمن حمل همنا المثل على القيمة دلائل حركته الى اعتقاد ذلك ، احدها ات المثل الذي هو العدل هو منصوص عليه في الاطعام والصيام وايضا فانالمثل اذاحل ههنا على التعديل كانعاما فيجميع الصيدقان من الصيدمالايلني له شبيه وايضافان المثل فيما لايوجدله شبيه هوالتعديل وليس يوجد للحيوان الميصد في الحقيقة شبيه الأمن جنسه وقدنص ان المثل الواجب فيه هو من غير جنسه فوجبان. يكون مثلا في التعديل والقيمة وايضافان الحكم في التشبيه قد فرغ منه فاما الحكم بالتعديل فهوشي. يختلف باختلاف الاوقات ولذلك هوكل وقت يحتاج الى الحكمين المنصوص عليهما وعلى هذا يأتي التقدير في الآية بمشابه فــكانه قال ومن قنله منكم متعمداً

فعليه قيمةما قتل من النعم أو عدل القيمة طعاما أو عدل ذلك صياما . وأمااختلافهم هل المقدر هو الصيد أو مثله من النام اذا قدر بالطعام فمن قال المقدر هو الصيدقال لانه الذي لما لم يوجد مثله رجع الى تقديره بالطمام ومنقال ان المقدر هو الواجب من النعم قال لأن الشيء أنما تقدر قيمته اذا عدم بتقدير عله أعني شبيهه وأما من قال ان الآيةعلىالتخيير فانه التفت ألى حرف أو اذ كان مقتضاها في لسان العربالتخيير وأما سن نظرالي ترتيب الكفارات في ذلك فشبهها بالكفارات التي فيها الترتيب اتفاق وهي كفارة الظهار والقتل . واما اختلافهم في هل يستأنف الحكم فيه من الصحابة 🍙 فالسبب في اختلافهم هو هل الحكم شرعي غير معقول المعني أم هذا معقول المعني فمن قال هو معقول المعنى قال ما قد حكم فيه فليس يوجد شي أشبه بهمنه مثل النعامة فانهلا يوجدأشبه بهامن البدنة فلا معنى لاعادة الحكمومن قال هو عبادة قال يماد ولابدمنه وبهقال مالك وأمااختلافهم في الجماعة يشتركون في قتل الصيدالو احد فسببه هل الجزاءموجبه هو التعدى فقطأ والتعدى على جملة الصيد فمن التعدى فقطأ وجب على كل واحدمن الجماعة القائلة للصيد جزاء ومن قال التعدى على جملة الصيدقال قال عليهم جزاء واحدفهذه المسئلة شبيهة بالقصاص في النصاب في السرقة وفي القصاص في الاعضاء وفي الانفس وستأتى في مواضمها من هذا الكتاب ان شاء الله . وتفريق أبي حنيفة بين المحرمين وبين غير المحرمين القاتاين في الحرم على جهة التغليظ على المحرمين ومن أوجب على كل واحد من الجماعة جزاء فانما نظر الى سد الذرائع فانه لوسقط عنهم الجزاء جملة الحان من أراد أن يصيد في الحرم صادفي جماعة واذا قلنا ان الجزاء هو كفارة للاثم فيشبه أن لايتبعض اثم قتل الصيد بالاشتراك فيه فيجب أن لايتبعض الجزاء فيجب على كلواحد كفارة وأمااختلافهم في هل يكون أحدالحكمين قاتل الصيد . فالسبب فيه معارضة مفهوم الظاهر لمفهوم المعنى الاصلى في الشرع وذلك انه لميشترطوا في الحكمين الا العدالة فيجب على ظاهر هذا أزيجوز الحكم بمن يوجد فيه هذا الشرط سواء كان قاتل الصيد أو غير قاتل . وأما مفهوم المعنىالاصلى في الشرع فهو أنالمحكوم عليه لايكون حاكما على نفسه . وأما اختلافهم في الموضع فسبب الاطلاق أعنىانه لم يشترط فيهموضع فمن شبهه بالزكاة في انه حق للمساكين فقال لاينقلمن موضعه ؛ وأمامنرأي. انالمقصودبذلك انما هوالرفق بمساكين مكذقال لايطعم الامساكين مكة ومن اعتمد ظاهر الاطلاق قال يطعم حيث شاء . واما اختلافهم في الحلال يقتل الصيد في الحرم هل عليه كفارة أم لافسيبه هل يقاس في الكفارات عند من يقول بالقياس وهل القياس أصل من أصول الشرع عند الذين يختلفون فيه فأهل الظاهر ينفون قياس قتل الصيد

في الحرم على المحرم لمنعهم القياس في الشرع ويحق على أصل أبي حنيفة أن يمنعه لمنعه القياس في الكفارات ولا خلاف بينهم في تعلق الاثم به لقوله سبحانه ﴿ أُو لَمْ يَرُوا أَنَا جَمَلُنَا حَرِماً آمَنَا وَيَتَخْطَفُ النَّاسُ مَنْ حُولُهُم ﴾ وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله حرم مكة يوم خلق السموات والارض . وأما إختلافهم فيمن قتله ثم أكله هل عليه جزاه واحد أم جزآن فسيه هل أكله تمد ثان عليه سوى تعدى القتل أم لاوإن كان تعديا فهل هو مساو للتعدى الاول أملا وذلك انهم اتفقوا على أنه ان أكل اثم . ولما كان النظر في كفارة الجزاء يشتمل على أربعة أركان معرفة الواجب في ذلك ومدرفة من تجب عليه ومعرفة الفعل الذي لاجله يجبومعرفة محل الوجوب وكان قد تقدم الكلام في أكثر هذه الاجناس وبقي من ذلك أمران عأحدها اختلاف في بعض الواجبات من الامتثال في بعض المصيدات . والثاني ما هو صيد عماليس بصيد يجب ان ينظر فيمابقي أعلينا من ذلك فمن أصول هذا الباب ما روى عن عمر بن الخطاب انه قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بمنزوفي الارنب بعناق وفي اليربوع بجفرة واليربوع دويبة لها أربع قوائم وذنب تجر كما تجر الشاة وهي من ذوات الكروش والعنز عند أهل الملم من المعز ماقد ولد أو ولد مثله والجفرة والعناق من المعز فالجفرة ماأكل واستغنى عن الرضاع والعناق قيل فوق الجفرة وقيل دونها وخالف مالك هذا الحديث فقال في الارنب واليربوع لايقومان الا بما يجوز هديا واضحية وذلك الجذع فمافوقه من الضأن والثني فما فوقه من الابلوالبقروحجة ■الك قوله تعالى ■ هديا بالغ الكمية » ولم يختلفوا أن من جمل على نفسه هديا أنه لا يجزيه أقل من الجذع فما فوقه من الضأن والثني بما سواه وفي صغار الصيد عند مالك مثل مافي كباره، وقال الشافعي يفدي صغار الصيد بالمثل من صغار النعم وكبار الصيد بالكبار منها وهو مروى عن عمر وعثمان وعلى وابن مسعود وحجته أنها حقيقة المثل فعنده فيالنعامة الكبيرة بدنة وفي الصغيرة فصيل وأبوحنيفة على أصله في القيمة. واختلفوا من هذا الباب في حمام مكة وغيرها فقال مالك في حمام مكة شاة وفي حمام الحل حكومة . واختلف قول ابن القاسم في حمام الحرم غير مكة فقال مالك مرة شاة كحمام مكة ومرة قال حكومة كحمام الحل وقال الشافعي في كل حمام شاة وفي حمام سوى الحرم قيمته وقال داود كل شيء لامثل لهمن الصيدفلاجزاءفيه الاالخمام فان فيهشاة ولعلة وظن ذلك اجهاعا فانهروي عن عمر بن الخطاب ولامخالف لهمن الصحابة وروى عنعطاء أنه قال في كلئي. •ن الطبرشاه .واختلفوا من هـ ذا الياب في بيض النعامة فقال مالك أرى في بيض النعامة عشر عن البدئة وأبو حنيفة على أصله في القيمة ووافقه الشافعي في هذه المسئلةوبه قال أبو ثور وقال

أُبو حنيفة ان كان فيها فرخ ميت فعليه الجزاء أعنى جزاء النعامة واشترط أبو ثور في ذلك أن يخرج حياثم يموت وروى عن على أنه قضى في بعضالنعامة بان يرسل الفحل على الابل فاذا تبين لقاحها سميت ماأصبت من البيض فقلت هذا هدى ثم ابس علىك ضمان مافسد من الحمل وقال عطاء من كائت له ابل فالقول قول على والافني كل بيضة درهان قال أبو عمر وقد روى عن ابن عباس عن كعب بن عجرة عن النبي عليمه الصلاة والسلام: في بيض النعامة يصيبه المحرم ثمنه من وجه ليس بالقوى وروى عن ابن مسمود ان فيه القيمة قال وفيه أثر ضعيف وأكثر العلماء على أن الجراد من صيد البر يجب على المحرم فيه الجزاء . واختلفوافي الواجب من ذلك فقال عمر رضي الله عنه قبضة عن طمام وبه قال مالك وقال أبو حنيفة وأصحابه تمرة خير من جرادة وقال الشافعي في الحراد قيمته وبه قال أبو ثور الا أنه قال كل ماتصدق به من حفنة طعام أوتمرة فهوله قيمة وروى عن ابن عباس ان فيها تمرة مثل قول أبى حنيفة وقال ربيعة فيها صاع عن طمام وهو شاذ وقد ووى عن ابن عمر ان فيها شويهة وهو أيضا شاذ فهذه هي مشهورات مااتفقوا على الجزاء فيهواختلفوا فيماهوالجزاء فيه . وأمااختلافهم فيماهوصيد بماليس بصيد وفيما هو من صيد البحر بما ليس منه فانهم اتفقوا على أن صيد البر محرم على المحرم الا الحُس الفواسق المنصوص عليها . واختلفوا فيما يلحق بها مما ليس يلحق وكذلك اتفقوا على أن صيد البحر حلال كله للمحرم، واختلفوا فيما هو من صيد البحر بما ليس منه وهذا كله لقوله تعالى ( أحل لسكم صيد البحر وطعامه متاعا لكموللسيارة وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما) ونحن نذكر مشهور ماانفقوا عليه من هذين الحنسين ومااختلفوا فيه ( فنقول ) ثبت من حديث ابن عمر وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال خس من الدواب ليس على الحرم جناح في قتلهن الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور . واتفق العلماء على القول بهذا الحديث وجهورهم على القول باباحة قتل ماتضمنه لكونه ليس بصيد وان كان بعضهم اشترط في ذلك أوصافا ما . واختلفوا هل هذا من بابالخاص أريد به الخاص أومن باب الخاص أريد به العاموالذين قالوا هو من باب الحاص أريد به العاماختلفوا في أي عام أريد بذلك فقال مالك الكلب العقور الوارد في الحديث اشارة الى كل سبع عاد وأن ماليس بعاد من السباع فليس للمحرم قتله ولم ير قتل صغارها التي لاتمدو ولا ماكان منها أيضا لايمدو ولا خلاف بينهم في قتل الحية والافعى والاسود وهو مروى عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الحدري قال قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل الافمى والاسود وقال مالك لاأرى قتل الوزغ والاخبار بقتلها متواترة لكن مطلقا لافيالحرم ولذلك توقف فيها مالك في الحرموقاك أبوحنيفة لايقتل من الكلاب العقورة الا الكلبالانسي والذئب وشذت طائفة فقالت لايقتل الا الغراب الابقع وقال الشافعي كل محرم الاكل فهو في معنى الخمس وعمدة الشافعي انه أنما حرم على المحرم ماأحل للحلال وأن المباحة الاكل لايجوز قتلهاباجماع لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البهائم وأما أبو حنيفة فلم يفهم من اسم الكلب الانسى فقط بلمن معناه كالذئب وحشى . واختلفوا في الزنبور فبعضهم شبهه بالعقرب وبعضهم رأى أنه أضعف نكاية من العقرب وبالجملة فالمنصوص عليها ينضمن أنواعها من الفساد فمن رأى أنه من باب الحاص أريد به العام ألحق بواحد واحدمنها مايشبهه ان كان له شبه ومن لم يرذلك قصر النهى على المنطوقبه وشذت طائفة فقالت لايقتل الا الغراب الابقع فخصصت عموم الاسم الوارد في الحــديث الثابت لمــا روى عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال خمس يقتلن في الحرم فذكر فيهن الغراب الابقع وشذ النخمي فمنع المحرم قتل الصيد الا الفأرة .وأما اختلافهم فيما هو من صيدالبحر مما ايس هو منه فانهم اتفقوا على أن السمك من صيدالبحر واختلفوا فيما عدا السمك وذاك بناء منهم على أن ماكان منه يحتاج الى ذكاة فليس من صيد البحر وأكثر من ذلك ما كان محرما ولاخلاف بين من يحل جميع مافي البحر في أن صيد. حلال وأعما اختلف هؤلاء فيما كان من الحيوان يعيش في البر وفي المماء باي الحكمين يلحق وقياس قول أكثر العلماء انه يلحق بالذى عيشه فيه غالبا وهو حيث يولك والجمهور على أن طير الماء محكوم له بحكم حيوان البر وروى عن عطاء أنه قال في طير الماه حيث يكون أغلب عيشه يحكم له بحكمه. واختلفوا في نبات الحرم هل فيه جزاء أم فقال مالك لاجزاء فيه وانمافيه الاثم فقط للنهي الوارد في ذلك وقال الشافمي فيه الجزاء في الدوحة بقرة وفيما دونها شاة وقال أبو حنيفة كل ماكان من غرس الأنسان فلا شئ فيه وكل ماكان نابتا بطبعه ففيه قيمة 🌣 وسبب الخــــلاف هليقاس النبات في النبات في هذا على الحيوان لاجتماعهما في النهى عن ذلك في قوله عليه الصلاة الجنس فلنقل في حكم الحالق رأسه قبل محل الحلق.

( القول في فدية الاذي وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق )

وأما فدية الاذى فجمع أيضا عليها الورود الكتاب بذلك والسنة . واما الكتاب فقوله تمالى ( فن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أوصدقة

أو نسك ) وأما السنة فحديث كعب بن عجرة الثابت أنه كان مع رسول الله على الله عليه وسلم محرماً فأذاه القمل في رأسه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وقال له صم ثلاثة أيام أو اطعم سنة مساكين مدين لكل انسان أو انسك بشاة أى ذلك فعلت أجز أعنك والكلام في هذه الآآية على من تجب الفدية وعلى من لا تحب واذا وحبت فما هي الفدية الواحبة وفي أي شيء تجب الفدية ولمن تجب ومتي تجب وأين تجب. فأما على من تجب الفدية فان الملماء أجمعوا على أنها واحبة على كل من أماط الاذي من ضرورة لورود النص بذلك واختلفوا فيمن أماطه من غير ضرورة فقال مالك عليه الفدية المنصوص عليها ، وقال الشافعي وأبو حنيفةان حلق دون ضرورة فأنما عليه دم فقط. واختلفواهل من شرط من وجبت عليه الفدية باماطة الاذي أن يكون متعمدا أو الناسي في ذلك والمتمد سواء فقال مالك المامد في ذلك والنَّاسي واحد وهو قول أبي حنيفة والثوريوالليث، وقال الشافعي في أحـــد قوليه وأهل الظاهر لافدية على الناسي فمن اشترط في وجوب الفدية الضرورة فدليله النص ومن أوجب ذلك على غير الضطر فحجته أنه اذا وجبت على المضطر فهي على غير المضطر أوجب ومن فرق بين العامد والناسي فلتفريق الشمرع في ذلك بينهما في مواضع كثيرة ولعموم قوله تمالي ( ايس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) والعموم قوله عليه الصـ لاة والسلام رفع عن أمتى الخطأ والنسيان ومن لم يفرق بينهما فقياسًا على كثير من العبادات التي لم يفرق الشرع فيها بين الحطأ والنسيان . وأما ما يجب في فدية الاذي فان العلماء أجموا على أنها ثلاث خصال على التخيير الصيام والاطعام والنسك لقوله تعالى (ففدية ونصيام أوصدقة أو نسك) والجهور على أن الاطعام هو لسنة مساكين وان النسك أقله شاة وروى عن الحسن وعكرمة ونافع أنهم قالوا الاطعام لمشرة مساكين والصيام عشرة أيام ودليل الجمهور حديث كمب بن عجرة الثابت. وأما من قال الصيام،عشرة أيام فقياسا على صيام التمتع وتسوية الصيام مع الاطعام ولما وردأيضا في جزاه الصيد في قوله سبحانه (أوعدل ذلك صياما) وأماكم يطعم لكل مسكين من الساكين الستة الـتي ورد فيها النص فان الفقهاء اختلفوا في ذلك لاختلاف الآثار في الاطمام في الكيفارات فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم الاطعام في ذلك مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين وروى عن الثورى أنه قال عن البر نصف صاع ومن التمر والزبيب والشعير صاع وروى أيضاعن أبي حنيفة عثله وهو أصله في الكـفارات. وأما ماتجب فيه الفدية فاتفقوا على أنها تجب على من حلق رأسه لضرورة مرض أو حيوان يؤذيه في رأسه قال ابن عباس

المرض ان يكون برأسه قروح والاذي القمل وغيره وقال عطاء المرض الصداع والاذي القمل وغيره . والجمهور على أن كل مامنعه المحرم من لباس الثياب المخيطة وحلق الرأس وقص الاظفار انه اذا استباحة فعليه الفدية أي دم على اختلاف بينهم في ذلك أو اطعام ولم يفرقوا بين الضرر وغيره في هذه الاشياء وكذلك استعمال الطيب وقال قوم ليس في قص الاظفار شيء وقال قوم فيه دموحكي ابن المنذر ان منع المحرم قص الاظفار اجماع . واختلفوا فيمن أخذ بعض أظفاره فقال الشافعي وأبو ثوران أخذ ظفراً واحداً أطمم مسكينا واحدداً وإن أخذ ظفرين اطمم مسكينين وإن أخذ ثلاثاً فعليه دم في مقام واحد ، وقال أبو حنيفة في أحد أقواله لاشيء عليه حتى يقصها كلها فوقال أبو محمد بن حزم يقص المحرم اظفاره وشاربه وهو شذوذ وعنده لا فدية الا من حلق الرأس فقط للمذرالذي ورد فيه النص • واجموا على منع حلق شمر الرأس واختلفوا في حلق الشمر من سائر الجسد فالجمهور على ان فيه الفدية وقال داود لا فدية قيه . واختلفوا فيمن نتف من راسه الشعرة والشعرتين او من لحمه فقال مالك ليس على من نتف الشعر اليسير شيء الا أن يكون أماط به أذى فعليه الفدية وقال الحسن في الشمرة مد وفي الشمرتين مدين وفي الثلاثة دم وبه قال الشافمي وابو ثور وقال عبد الملك صاحب مالك فيماقل من الشعر اطعام وفيماكنر فدية فمن فهم من منع المحرم حلق الشعر أنه عبادة سوى بين القليل والكثيرومن فهممن ذلك منع النظافة والزين والاستراحة التي في حلفه فرقبين القليل والكثير لان القليل ليسفى أزالنه زوال اذى اماموضع الفدية فاختلفوا فيه فقال مالك يفعل من ذلك ماشاء اين شاء بمكة وبغيرها وان شاهبيلده وسواء عنده في ذلك ذ بح النسك والاطمام والصيام وهو قول مجاهد والذي عندمالك همناه ونسك وليس مدى فان الهدي لايكون الاعكم أوعني اوقال ابوحنيفة والشافعي الدم والاطمام لايحز بان الاعكمة والصوم حيث شاء فحبث شاء وعن أبي حنيفة مثله ولم يختلف قول الشافعي ان دم الاطعام لا يجزى. وقال ابن عباس ماكان من دم فيمكم وما كان من اطعام وصيام الالمساكين الحرم على وسبب الحلاف استعمال قياس دم النسك على الحدى فن قاسه على الهدى أوجب فيه شروط الهدى من الذبح في المسكان المخصوص به في مساكين الحرم وان كان امالك أيرى أن الهدى يجوز اطعامه لغير مساكين الحرم والذي يجمع النسك والهدى هو أن المقصود بهما منفعة المساكين المجاورين لبيت الله والمخالف يقول ان الشرع لما فرق بين اسمهما فسمى أحدها نسكا وسمى الآخر هديا وجب أن يكون حكمهما مختلفًا . وأما الوقت فالجمهور على أن هذه الكفارة لأنكون الا بعد اماطة الاذي ولا يبعد أن يدخله الخلاف قياسا على كفارة الإيمان فهذا

هو القول في كنفارة اماطة الاذى واحتلفوا في حلق الرأس هل هو من مناسك أو هو مما يتحال به منه ولا خلاف بين الجهور في أنه من أعمال الحيج وأن الحاق أفضل من التقصير لما ثبت من حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يارسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين وأجع العلماء على أن النساء لا يحلقن وان سنتهن التقصير واختلفوا هل هو نسك يجب على أن النساء لا يحلقن وان سنتهن التقصير والمعتمر وهو أفضل من التقصير ويجب على كل من فاته الحج وأحصر بعدو أو وللمعتمر وهو أفضل من التقصير ويجب على كل من فاته الحج وأحصر بعدو أو عليه حلاق ولا تقصير وبالجلة فن جعل الحلاق أوالنقصير نسكاأو جب في تركه الدم ومن لم يوجب فيه شيئاً بها عليه من النسك لم يوجب فيه شيئاً بها يوجب في به يوجب في المائلة ويوبا بها يوجب فيه شيئاً بها يوجب فيه شيئاً بها يوجب في المائلة ويوبا بهائلة ويوبا بهائلة في يوبا المائلة ويوبا بهائلة ويوبا بويوبا بهائلة ويوبا

## (القول في كفارة المتمتع)

وأما كفارة المتمتع التي نص عليها في قوله سبحانه ( فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما التيسر من الهدى ) الآية فانه لا خلاف في وجويها وانما الخلاف في المتمتع من هو وقد تقدم ما في ذاك من الخلاف والقول في هذه الكفارة أيضا يرجع الى تلك الاجناس بمينها على من تجب وما الواجب فيها ومتى نجب ولمن تجب وفي أي مكان تجب ؛ فاما على من تجب فعلى المتمتع باتفاق وقد تقدم الحلاف في المتمتع منهو . وأما اختلافهم في الواجب فان الجمهور من العلماء على أن ما استيسرون الهدى هوشاة واحتجمالك في ان اسم الهدى قد ينطلق على الشاة بقوله تعالى في جزاه الصيدهديابالغ الكمبةوم لموم بالاجماع أنهقد يجبفى جزاه الصيدشاة وذهب ابن عمر الى أن امم الحدى لا ينطلق الاعلى الابل والبقر وأن معنى قوله تمالى فما استبسر من الهدى أي بقرة أدون من بقرة وبدنة أدون من بدنة وأجموا أن هذه الكيفارة على الترتيب وان من لم يجد الهدى فعليه الصيام. واختلفوا في حد الزمان الذي ينتقل بانقضائه فرضه من الهدى الى الصيام فقال مالك اذا شرغ في الصومفةد انتقل واحبه الى الصوم وان وجدالهدى في أثناء الصوم؛ وقال أبو حنيفة إن وجد الهدى في صوم الثلاثة الايام لزمه وإن وجده في صوم السبعة لم يلزمه وهذه المسئلة نظير مسئلة من طلع عليه الماء في الصلاة وهو متيمم ، وسرب الخلاف هوهل ما هو شرط في ابتداء العبادة هو شرط في استمرارها وإنمــا فرق أبو حنيفة بين

الثلاثة والسيمة لانالثلاثة الايام هي عنده بدل من الهدى والسبعة ليستببدل وأجموا على أنه اذا صام الثلاثة الايام في العشر الاول من ذي الحجة أنه قد أني بها في محلها لقوله سبحانه ( فصيام ثلاثة أيام في الحج )ولا خلاف أن المشر الاول من أيام الحج . واختلفوا في من صامها في أيام عمل العمرة قبل أن يهل بالحج أوصامها في أيام منىفاجاز مالك صيامها في أيام منى ومنعه أبو حنيفة وقال اذا فاتنه الايام الاول وجبالهدى في ذمته ومنعه مالك قبل الشروع في عمل الحج وأجازه أبو حنيفة ﴿وسبب الخلاف هل ينطلق اسم الحج على هذه الايام المختلف فيها أم لا وان انطلق فهلمن شرط الكفارة أن لا تجزى الا بمد وقوع موجبها فمن قال لا تجزى كفارة الا بمد وقوع موجبها قال لا يجزى الصوم الا بعد الشروع في الحج ومن قاسها على كفارة الإيمان قال يجزى . واتفقوا أنه اذا صام السبعة الايام في أهله أجزآه واختلفوا اذا صامها في الطريق فقال مالك يجزى الصوم وقال الشافعي لا يجزي وسبب الخلاف الاحتمال الذي في قوله سسبحانه (أذا رجمتم) فأن اسم الراجع ينطلق على من فرغ من الرجوع وعلى من هو في الرجوع نفسه فهذه هي الكفارة التي ثبتت بالسمع وهي من المتفق عليها ولا خلاف أن من فانه الحج بعدان شرع فيه إما بفوات ركن من أركانه وأما من قبل غلطه في الزمان أو من قبل جهله أو نسيانه أو إنيانه في الحج فعلا مفسداً له فان عليه القضاء اذاكان حجا واحبا وهل عليه هدى مع القضاء اختلفوا فيه وإن كان تطوعا فهل عليه قضاء أملا الخلاف في ذلك أم لا كله لكن الجمهور على أن عليه الهدى لكون النقصان الداخل عليه مشمر أ بوجوب الهدى وشذ قوم فقالوا لاهدى أصلاولاقضاء الا أن يكون في حج واجب ويما يخص الحج الفاسد عندا لجمهور دون سائر العبادات أنه عضي فيه المسد له ولا يقطعه وعليه دم وشذقوم فقالواهو كسائر العبادات وعمدة الجمهور ظاهر قوله تعالى (وأتمو الحج والعمرة لله) فالجمهور عمموا والمخالفون خصصوا قياسا على غيرها من العبادات اذاوردت عليها المفسدات واتفقوا على أن المفسد للحج اما من الافعال المأمور بها فترك الاركان التي هي شرط في صحته على اختلافهم فيما هوركن مماليس بركن وأما من التروك المنهى عنها فالجماع وان كانوا اختلفوا في وقت الذى اذا وقع فيه الجماع كان مفســداً للحج فاما اجماعهم على افساد الجماع للحج فلقوله سبحانه ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) وانفقوا على ان من وطيء قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه وكذلك من وطيء من المعتمرين قبل أن يطوف ويسعى واختلفوا في فساد الحج بالوطء بعد الوقوف بعرفة وقبل رمى حجرة العقبة وبعدرى

الحرة وقبل طواف الافاضة الذي هو الواجب فقال مالك والشافعي من وطيء قبل رمي حمرة العقبة فقد فسد حجه وعليه الهدى والقضاء وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري عليه الهدي بدنة وحجه تام وقد روى مثل هذا عن مالك وقال من وطيء بعد رمي جرة العقبة وقبل طواف الافاضة فحجه تام ويقول مالك في ان الوطء قبل طوأف الافاضة لايفسد الحج قال الجهور ويلزمه عندهم الهدى وقالت طائفة من وطي قبل طواف الافاضة فسد حجه وهوقول ابن عمر ع وسبب الحلاف ان للحج تحللا يشبه السلام في الصلاة وهو التحلل الاكبر وهو الافاضة وتحللا أصغر وهل يشترظ في اباحة الجماع التحللان أو أحدها ولا خلاف بينهم ان التحلل الاصغر الذي هو رمي الجمرة يوم النحر انه يحل به الحاج من كل شيء حرم عليه الحج الا النساء والعايب والصيد فانهم اختلفوا فيه والمشهور عن مالك انه يحل له كل شيء الا النساء والطيب وقيل عنه الا النساء والطيب والصيد لأن الظاهر من قوله وأذا حللتم فاصطادوا أنه التحلل الاكبر وأنفقوا أيضا على أن المعتمر يحل من عمرته اذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وان لم يكن حلق ولا قصر لثبوت الآثار في ذلك الا خلافا شاذا روى عن ابن عباس انه يحل بالطواف وقال أبو حنيفة لايحل الابمد الحلاق وان جامع قبله فسدت عمرته واختلفوا في صفة الجماع الذي يفسد الحج وفي مقدماته فالجمهور على ان التقاء الختانين يفسد الحج ويحتمل من يشترط في وجوب الطهر الانزال مع النقاء الحنانين ان يشترطه في الحج واختلفوا في انزال الماء في مادون الفرج فقال أبو حنيفة لايفسد الحج الا الانزال في الفرج وقال الشافعي مايوجبالحد يفسدالحج وقال مالك الانزال نفسه يفسدالحج وكذلك مقدماته من ألمباشرة والقبلة واستحب الشافعي فيمن جامع دون الفرج أن يهدى واختلفوافيمن وطي. مرارا فقال مالك ليس عليه الاهدى واحد وقال أبو حنيفة ان كرر الوط، في مجلس واحد كان عليه هدى واحد وان كرره في مجالس كان عليه لـكل وطه هدى وقال محمد بن الحسن بجزيه هدى واحدوان كرر الوطء مالم يهد لوطئهالاول فيمن وطيء ناسياً فسوى مالك في ذلك بين العمد والنسيان وقال الشافعي في الحديد لا كفارة عليه واختلفوا هل على المرأة هدى فقال مالك ان طاوعته فعليها هدى وان أكرهها فعليه هديان وقال الشافعي ليس عليه الا هدى واحد كـقوله في المجامع في . رمضان وجمهورالعلماء على انهما اذا حجامن قابل تفرقا أعنى الرجلوالمرأة وقيل لايفترقان والقول بان لايفترقان مروى عن بعض الصحابة والتابعين وبه قال

أبو حنيفة واختلف قول مالك والشافعي من أين يفترقان فقال الشافعي يفترقان. من حيث أفسد الحبح ،وقال مالك يفترقان من حيث أحرما الا أن يكونا أحرما قبل الميقات فمن أخذها بالافتراق فسداً المذريعة وعقوبة ومن لم يأخذها به فجريا على الاصل وانه لايثبت حكم في هـــذا البــاب الابسماع .واختلفوا في الهـــدى الواجب في الجماع ماهو فقال مالك وأبو حنيفة هو شأة وقال الشافعي لاتجزيه الابدنة وان لم يجد قومتالبدنة دراهم وقومت الدراهم طماما فان لم يجد صامعن كل مديوماً قال والاطمام والهدى ولا يجزى الا بمكمّ أو بني والصوم حيث شاه ؛وقال مالك كل نقص دخل الاحرام من وطيء أو حلق شعر أو احصار فانصاحبه ان لم يجد الهدى صام ثلاثة ايام في الحج وسيعة اذا رجع ولا يدخل الاطعام فيه فمالك شـــبه الدم اللازم ههذا بدم المتمتع والشافعي شهه بالدم الواجب في الفدية والاطعام عندمالك لايكون الافي كفارة الصيد وكفارة ازالة الاذي والشافعي يرى أن الصيام والاطمام قد وقما بدل الدم في موضعين ولم يقع بدلهما الا في موضع واحد نقياس المسكوت عنه على المنطوق به في الاطمام أولى فهذا مايخص الفساد بالجماع . واماالفساد بفوات صفته لا يخرج من احرامه الا بالطواف البيت والسمى بين الصفا والمروة أعنى أنه يحل ولا بد بعمرة وانه عليه حج قابل. واختلفوا هل عليه هدى أملافقال مالكوالشافعي وأحمد والثورى وأبو ثور عليه الهدىوعمدتهم اجماعهم على أن من حبسهمرض حتى فاته الحج أن عليه الهدى، وقال أبوحنيفة يتحلل بعمرة ويحجمن قابل ولاهدى عليه وحجة الكوفيين أن الاصل في الهدى انما هو بدل من القضاء فاذا كان القضاء فلا هدى الأ ماخصصه الاجماع واختلف مالك والشافعي وأبوحنيفة فيمن فاته الحبج وكانقارناهل يقضى حجامفردأ أومقرونا بعمرة فذهب مالك والشافعي الى انه يقضي قارنالانه انما بقضي مثل الذي عليه ووقال ابوحنيفة ليس عليه الا الافراد لانه قد طاف لعمرته فليس يقضى الامافاته وجهور العلماء على أن من فاته الحج أنه لا يقيم على احرامه ذلك الى عام آخر وهذا هو الاختيار عند مالك الا انه أجاز ذلك ليسقط عنه الهدى ولا محتاج غير أشهر الحج فن لم يجمله محرما لم يحز للذي فائه الحج ان يبقي محرما الى عام آخر ومن أجاز الاحرام فيغــير أيام الحج أجاز له البقاء محرما (قال القاضي) فقد قلنا في الكيفارات الواجبة بالنص في الحج وفي صفة القضاء في الحج الفائت والفامد وفي صفة احلال من فاته الحج وقانا قبل ذلك في الكفارات المنصوص عليها وما ألحق الفقهام

بذلك عن كفارة المفسد حجه وقى ان نقول في الكفارات التى اختلفوا فيها في ترك نسك منها من مناسك الحج بما لم بنص عليه .

## (القول في الكفارات المسكوت عنها)

فنقول ان الجهور اتفقوا على أن النسك ضربان نسك هو سنة مؤكدة ونسك هو مرغب فيه فالذي هو سنة يجب على تاركه الدم لانه حج ناقص أصله المتمتع والقارن وروى عن ابن عباس انه قال من فاته من نسكه شيء فعليه دم وأما الذي هو نفل فلم يروا فيه دما ولكنهم اختلفوا اختلافا كشيرا في ترك نسك نسك هل فيـــه دم أملا وذلك لاختلافهم فيه هل هو سنة أو نفل. وأما ما كان فرضا فلا خلاف عندهم انه لا يجبر بالدم وأنما يختلفون في الفعل الواحسد نفسه من قبل اختلافهم هل هو فوض أم لا وأما أهــل الظاهر فانهم لايرون دما الاحيث ورد النص لتركهم القياس وبخاصة في العبادات وكذلك اتفقوا على انما كان من المتروك مسنونا ففعسل ففيه فدية الأذى وما كان مرغبًا فيـــه فليس فيـــه شيء . واختلفوا في ترك فمل لاختلافهم هل هو سنة أم لا وأهل الظاهر لا يوجبون الفدية الا في المنصوص عليه ونحن نذكرالمشهور ومن اختلاف الفقهاء في ترك نسك نسك أعنى في وجوب الدم أولا وجوبه من أول المناسك الى آخرها وكذلك في فمل محظور محظور فأول مااحتلفوا فيه من المناسك من جاوز الميقات فلم يحرم هل عليه دم فقال قوم لادم عليه وقال قوم عليه الدم وأن رجع وهو قول مالك وابن المبارك وروى عن الثورى وقال قوم انرجع اليه فليس علیه دم وان لم یرجع فعلیه دم وهو قول الشافعی وأبی یوسف و محمد ومشهور قول الثورى ،وقال أبو حنيفة ان ملبيا فلا دم عليه وان رجع غير ملب كان عليه الدم وقال قوم هو فرض ولا يجبره بالدم . واختلفوا فيمن غسسل رأمه بالخطمي فقال مالك وأبو حنيفة يفتدى وقال الثورى وغيره لاشيء عليه ورأى مالك أن فىالحمام الفدية وأباحه الاكثرون وروى عن ابن عبساس من طريق ثابت دخوله والجمهور على أنه يفتـــدى من لبس من المحرمين مانهي عن لباسه . واختلفوا اذا لبس السراويل لعدمه الازار هل يفتــدى أم لا فقال مالك وأبو حنيفة يفتدى وقال الثورى وأحمــد وأبو ثور وداود لاشيء عليه اذا لم يجد ازاراً وعمدة عن منع النهي المطلق وعمدة من لم ير فيمه فدية حديث عمرو بن دينار عن جابر وابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السراويل لمن لم يجد الأزار والحف لمن لم يجد النملين واختلفوا فيمن لبس الخفين مقطوعين مع وجود النماين فقال مالك عليمه الفدية

وقال أبو حنيفة لا فدية عليه والقولان عن الشافعي واختلفوا في لبس المرأة المقفازين هل فيه فدية أم لا وقدذكرنا كثيراً من هذه الاحكام في باب الاحرام وكذلك اختلفوا فيمن ترك التلبية هل عليه دمام لا وقد تقدم. واتفقواعلي ان من نكس الطواف أو نسى شوطاً من أشواطه انه يعيد مادام بمكة واختلفوا اذا بلغ الى أهله فقال قوم منهم أبو حنيفة يجزيه الدم وقال قومبل بعيده ويجبر مانقصه ولا يجزيه الدم وكذلك اختلفوا في وجوب الدم على من ترك الرمل في الثلاثة الاشواط وبالوجوب قال ابن عباس والشافعي وأبوحنيفة وأحمد وأبو ثور واختلف في ذلك قول مالك وأصحابه والخلاف في هذه الاشياء كلهاميناه على أنه هل هو سنة أم لا وقد تقدم القول في ذلك وتقبيل الحجرأو تقبيل يده بعدوضها عليه اذا لم يصل الحجر عند كل من لم يوجب الدم قياساعلي المتمتع اذا تركه فيه دموكذلك اختلفوا فيمن نسى ركعتي الطواف حتى رجع الى بلده هل عليه دم أملافقال مالك عليه دم وقال الثوري يركمهماما دام في الحرموقال الشافعي وأبوحنيفة يركمهما حيث شاء والذين قالوا في طواف الوداع أنه ليس بفرض اختلفوا فين تركه ولم تتمكن له العودة اليه هل عليه دم أم لا فقال مالك ليس عليه شيء الا أن يكون قريبا فيعود وقال أبو حنيفة والثورىعليه دم ان لم يعد وأنما يرجح عندهم مالم يبلغ المواقيت وحجة من لم يره سنة مؤكدة سقوطه عن المكي والحائض وعند أبي حنيفة انه إذا لم يدخل الحجر في الطواف أعاد مالم يخرج من مكة فان خرج فعليه دم. واختلفواهل من شرطصحة الطواف المشي فيهمع القدرة عليه فقال مالك هومن شرطه كالقيام في الصلاة فان عجز كان كصلاة القاعد وبعيد عنده أبداالا اذا رجع الى بلده فان عليه دما وقال الشافعي الركوب في الطواف جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت راكبامن غير من ولكنه احب ان يستشرف الناساليه ومن لم اير السعى واجبا فعليه فيه دم لذا انصرف الى بلده ومن رآء تطوعًا لم يوجب فيه شيئًا وقد تقدم اختلافهم أيضًا فيمن قدم السعى على الطوأف هل فيه دم اذا لم يعد حنى يخرج من مسكة أم ليس فيه دم ولختلفوا في وجوب الدم على من دفع من عرفة قبل الغروب فقال الشمافمي وأحمد ان عاد فدفع بعد غروب الشمس فلا دم عليه وان لم يرجع حتى طلع الفجر وجب عليه الدم وقال أبو حتيفة والثورى عليه الدم رجع أو لم رجع وقدتقدم هذا . واختلفوافيمن وقف من عرفة بمرنة فقال الشافعي لأحج له وقال ماأك عليه دم، وسبب الاختلاف هل النهي على الوقوف بها من باب الحظر أو من باب الكراهية وقد ذكرنا في باب أفعال ألحج الى انقضائها كشيراً من اختلافهم فيها في تركه دموما ليس فيه دم وان كان الترتيب يقتضي ذكر. في هذا الموضع والاسهل ذكر. هنالك (قال

القاضى) فقد قلنا في وجوب هذه العبادة وعلى من تجب وشروط وجوبها ومت تجب وهي التى تجرى مجرى المقدمات لمعرفة هذه العبادة وقلنا بعد ذلك في زمان هذه العبادة ومسكانها ومحظوراتها وما اشتملت عليه أيضاً من الافعال في مكان مكان من اما كنها وزمان زمان من أزمنتها الجزئية الى انقضاء زمانها ثم قلنا في احكام التحلل الواقع في هذه العبادة وما يقبل من ذلك الاصلاح بالكفارات وما لا يقبل الاصلاح بل يوجب الاعادة وقلنا أيضا في حسكم الاعادة بحسب موجباتها وفي هذا الباب يدخل من شرع فيهافا حصر بمرض أو عدو أو غير ذلك والذي بتى من أفعال هذه العبادة هو القول في الهدى وذلك أن هذا النوع من العبادات هو جزء من هذه العبادة وهو مما ينبغي أن يفرد بالنظر فلنقل فيه

### (القول في الهدى)

فنقول أن النظر في الهدى يشتمل على معرفة وجوبه وعلى معرفة جنســه وعلى ممرفة حسنه وكيفية سوقه ومرخ أين يساق والى أين يلتهي بسوقه وهو موضع نحره وحكم لحمه بعد النحر فنقول انهم قد أجموا على أن الهدى المسوق في هذه المبادة منه واجب ومنه تطوع فالواجب منه ما هو واجب بالنذر ومنسه ما هو واحب في بعض أنواع هذه العبادة ومنه ما هو واجب لانه نُـفارة . فاما ما هو واجب في بعض أنواع هذه العبادة فهو هدى المتمتع باتفاق وهدى القارنباختلاف، واما الذي هو كفارة فهدي القضاء على مذهب من يشترط فيه الهدي وهدى كفارة الصيدوهدى القاء الاذي والتفثوماأشيه ذلكمن الهدى الذيقاسه الفقهاءفي الاخلال بنسك نسك منها على المنصوص عليه. فاما جنس الهدى فان العلماء متفقون على أنه لايكون الهـــدى الامن الازواج الثمانية ألتي نص الله عليها وأن الافضل في الحمدايا هي الابل ثم اليقر ثم الغنم ثم المعزر وأنما اختلفوا في الضحايا وأما الاسنان فانهم أجموا أن الثي فما فوقه يجزى منها وأنه لايجزى الجذع من المنز في الضحايا والهدايا لقوله عليه الصلاة والسلام لابي بردة : يمجزي عنك ولا يجزي عن أحد بعدك . واختلفوا في الجـــذع من الضأن فاكثر أهل العلم يقولون بجوازه في الهدايا والضحايا وكان ابن عمر يقول لايجزى في الهدايا الا الثني من كل جنس ولاخلاف في ان الاعلى تمنامن الهدايا أفضل وكان الزبير يقول لبنيه يابني لايهدين أحدكم للممن الهدى شيئًا يستحى أن يهديه لكريمه فان اللهُ أكرم الكرماء وأحق من اختيرله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقابوقد قيل له أيها أفضل فقال: أغلاها ثمنا وأنفسهاعندأهلها

وليس في عدد الهدى-د معلوم وكان هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة . وأما كيفية سوق الهدى فهو التقليد والاشعار بانه هدى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فلما كان بذي الحليفة قلد الهدى وأشعره وأحرم واذا كان الهدى من الابل والبار فلاخلاف انه يقلد نعلا:أونعلينأوماأشبه ذلك لمن لم يجد النعال واختلفوا في تقليد الغنم فقال مالك وأبوحنيفة لانقلد الغنم وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود تَقْلِد لحديث الاعمش عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليهوسلم أهدى الى البيت مرة غنها فةلده واستحبوا توجيهه الى القبلة في حين تقليده واستحب مالك الاشعار من الجانب الايسر لما رواه عن نافع عن ابن عمر أنه كان اذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشــعره بذي الحليفة قلده قبل أن يشمر = وذلك في مـكان واحد وهو موجه للقبلة يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق ممه حتى يوقف به مع الناس بمرفة ثم يدفع بهممهم اذادفموا واذاً قدم مني غداة النحر قبل أن يحلق أو يقصروكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن القبلة ثم يأكل ويطعم واستحب الشافعي وأحمد وأبو ثور الاشعار من الجانب الاين لحديث أبن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذى الحليفة ثم دعا ببدنة فاشمرها من صفحة سنامها الاعن ثم سلت الدم عنها وقلدها بنعاين ثم ركب راحلته فلما استوت على البيداء أهل بالحج وأما عن أين يساق الهدى فان مالكا يرى أن من سنته أن يساق من الحل ولذاك ذهب الى أن من اشترى الهدى بكمَّ ولم يدخله من الحل ان عليه ان يقفه بعرفة وان لم يفعل فعليه البدل واما ان كان أدخله من الحل فيستحب له أن يقفه بعر فة وهو قول ابن عمر وبه قال الايث وقال الشافعي والثوري وأبوثوروقوف الهدى بعرفة سنة ولا حرج على من لم يقفه كان داخلا من الحل أو لم يكن وقال أبو حنيفة ليس نوقيف الهدى بمرفة من السنة وحجة مالك في ادخال الهدى من الحل الى الحرم ان النبي عليه السلام كذلك فعل وقال خذوا عني مناسككم وقال الشافعي التعريف سنة مثل التقليد وقال أبو حنيفة لبس التعريف بسنة وأي فمل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن مسكنه كان خارج الحرم وروى عنعائشة التخيير في تعريف الهدى أولا تعريفه . وأما محله فهو البيت العتيق كما قال تعمالي « ثم محلها الى البيت. المتيق » وقال ■ هديا بالنم الكمية ◘ وأجمع العلماء على ان الكمية لايجوز لاحد فيها ذَجُ وكذلك المسجد الحرام وان المني في قوله هديا بالغ الكمية انه أنما أراد به النحر عكة احسانًا منه لمساكينهم وفقرائهم وكان مالك يقول أيا المعنى في قوله هديا بالغ

الكمية مكة وكان لايجنز لمن نحر همديه في الحرم الا أن ينحره بمكة وقال الشافعي وأبو حنيفة ان نحره في غـير مكة من الحرم أجزأه وقال الطبري يجوز نحر الهـدى حيث شاء المهدى الاهـدى القرات وجزاء الصيد فانهما لاينحران الا بالحرم وبالجملة فالنحر بمني اجماع من العلماء وفي العمرة بمكة الا مااختلفوا فيــه من نحر المحصر وعند مالك ان نحر للحج بمكة وللعمرة بني أجزأه وحجة مالك في انه لايجوز النحر بالحرم الا بمكة قوله صلى الله عليه وسلم : وكل فجاج مكة وطرقها منحر واستثنى مالك من ذلك هدى الفدية فاجاز ذبحه بغير مكة. واما متى ينحر فان مالـكا قال ان ذبح هدى النمتع أو النطوع قبــل يوم النحر لم يجزه وجوزه أبو حنيفة في النطوع وقال الشافعي يجوز في كليهما قبل يوم النحر ولا خلاف عنــد الجمهور ان ماعــدل من الهدى بالصــيام انه يجوز حيث شاه لانه لامنفعة في ذلك لا لا هل الحرم ولا لا هل مكة وانما اختلفوا في الصدقة المدولة عن الهدى فجمهور العلماء على انها لمساكين مكة والحرم لانها بدل =ن جزاء الصيد الذي هو لهم وقال مالك الاطمام كالصيام يجوز بغير مكة . وأما صفة النحز فالجمهور مجمون على أن التسمية مستحبة فيها لأنها زكاة ومنهم من استحب معالتسمية التكبير ويستحب للمهدى أن يلي نحر هديه بيده وان استخلف جاز وكذلك فعل وسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه ومن سنتها أن تنجر قياما لفوله سبحانه = فاذكروا اسم الله عليهاصواف، وقدتكلمفيصفة النحر في كتاب الذبائيج . وأمامايجوزلصاحب الهدى من الانتفاع به وبلحمه فان في ذلك مسائل مشهورة ، أحدها هل بحوز لهركوب الهـدى الواجب أو التطوع فذهب أهل الظاهر الى أن ركوبة جائز من ضرورة ومن غير ضرورة وبعضهم أوجب ذلك وكره جهور فقهاء الامصار ركوبها من غير ضروة والحجة للجمهور ماخرجه أبو داود عن جابر وقد سئل عن ركوب الهدى فقال سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف اذا ألجِئت اليها حتى تجد ظهراً ومن طريق المعنى ان الانتفاع بما قصــد به القربة الى الله نمالى منعه مفهوم من الشريعة وحجة أهل الظاهر مارواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم : رأى رجلا يسوق بدنة فقال ركبها فقال يارسول الله انها هدى فقال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة وأجموا ان هدى التطوع اذا بلغ محله انه يأكل منه صاحبه كسائر الناس وانه اذا عطب قبل ان يبلغ محله خلى بينه وبين الناس ولم تأكل منه وزاد داود ولا يطعم منه شيئاً أهل رفقته لما ثبت انرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالهــدى مع ناجية الاسلمى وقال له ان عطب منها شيء

فانحره ثم أصبغ نعليه في دمهوخل بينه وبين الناس وروى عن ابن عباس هذاالحديث فزاد فيه ولا تأكل منه أنت ولا أهــل رفقتــك وقال بهذه الزيادة داود وأبو تور واختلفوا فيما يجب على من أكل منه فقال مالك إن أكل منه وجب عليه بدله وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وابن حبيب من أصحاب مالك عليه قيمةما أكل أو أمر باكا، طعاما يتصدق بهوروي ذلك عن على وابن مسعود وابن عباس وجاعة من التابمين وما عطب في الحرم قبل أن يصل مسكة فهل بلغ محله أم لا فيـــه الخلاف مبنى على الخلاف المتقدم هل المحل هو مكة أو الحرم · وأما الهدىالواجب إذا عطب قبل محله فان اصاحبه أن يأكل منه لان عليه بدله ومنهم من أجاز له بيع لحمه وأن يستمين به في البــدل وكره ذلك مالك. واختلفوا في الاكل =ن الهدى الواجب أذا بلغ محله فقال الشافعي لايؤكل من الهدى الواجبكله لحمه كله للمساكين وكذلك جله ان كان مجللا والنعل الذي قلد به وقال مالك يؤكل من كل الهدي الواجب الاجزاء الصيد ونذر المساكبن وفدية الاذي وقال أبو حنيفة لايؤكل من الهدى الواجب الاهدى المتمة وهدى القران وعمدة الشافعي تشبيه جميع أصناف الهدى الواجب بالكفارة ، وأما من فرق فلانه يظهر في الهدى معنيان ، أحدهماأنه عبادة حبتدأة والثاني انه كفارة وأحد المعنيين في بعضها أظهر فمن غلب شبهه بالعبادة على شبهه بالكنفارة فينوع نوع من أنواع الهدى كهدى القران وهدى التمتع وبخاصة عند من يقول أن التمتع والقرآن أفضل لم يشترط أن لايأكللان هذا الهدىعنده هو فضيلة لاكفارة تدفع العقوبة ومن غلب شبهه بالكفارة قال لاياً كله لاتفاقهم على انه لايأكل صاحب الكيفارة من الكيفارة ولما كان هدى جزاء الصيد وفدية الاذي ظاهر من أمرها انهما كفارة لم يختلف هؤلاه الفقهاه فيأنه لايأكل منها (قال القاضي) فقدقلنا في حكم الهـــدى وفي جنسه وفي سنه وكيفية سوقه وشروط صحته من المكان والزمان وصفة نحره وحكم الانتفاع به وذلك ماقصدناه والله الموفق للصواب وبتمام القول في هذا بحسب ترتيبنا تم القول في هـــذا الكتاب بحسب غرضنا ولله الشكر والحمد كثيرا على ماوفق وهدى ومن به من التماموالكالوكان الفراغ منه يوم الاربعاء الناسع من جادى الاولى الذي هو من عام أربعة وثمانين وخسمائة وهوجزه من كتاب بداية المجتهد االذي وضعته منذ أزيد من عشرين عاما أو نحوها والحمد لله رب العالمين كان رضي الله عنه عزم حين تأليف الكتاب أولا ألا يثبت كتاب الحج ثم بداله بعد فأثبته .

## (بسم الله الرحمن الرحيم)

## وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

#### سي كتاب الجهاد الم

والقول المحيط باصول هذا البابينجصر في جماتين ، الجملة الأولى في معرفةأركان الحرب ، الثانية في أحكام أموال المحاربين اذا تملكها المسلمون .

(الجلة الاولى) وفي هذه الجلة فصول سبعة ،أحدها ممرفة حكم هذه الوظيفة ولمن تلزم ، والثانى معرفة الذين يحاربون ، والثالث معرفة مايجوز من النكاية في صنف صنف من أصناف أهل الحرب وممالا يجوز ،والرابع معرفة جواز شروط الحرب والخامس حرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم ، والسادس هل تجوز المهادئة ،والسابع لماذا يحاربون ،

#### (الفصل الاول)

فاما حكم هذه الوظيفة فاجمع العلماء على انها فرض على الكفاية لافرض عين الا عبد الله بن الحسن فانه قال انها تطوع وانما صار الجمهور لكونه فرضالقوله تعالى (كتب عليكم القتال وهو كره لكم) الآية وأما كونه فرضا على الكفاية أغى اذا قام به البعض سقط عن البعض فلقوله تعالى ( وماكان المؤمنون لينفروا كافة ) الآية وقوله ( وكلا وعد الله الحسنى) ولم يخرج قط رسول الله صلى الله عليه وسلم للغزو الا وترك بعض الناس فاذا اجتمعت هذه اقتضى ذلك كون هذه الوظيفة فرضا على الكفاية ، وأماعلى من يجب فهم الرجال الاحرار البالفون الذين يجدون بما يغزون الاصحاء لا المرضى ولا الزمنى وذلك لاخلاف فيه لقوله تعالى ) ليس على الاعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الريض حرج) وقوله (ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون حرج ولا على الذين لا يجدون وعامة العلماء متفقون على ان من شرط الفريضة تختص بالاحرار فلا أعلم فيها خلافا وعامة العلماء متفقون على ان من شرط الفريضة اذن الابوين فيها الا أن تكون عليه فرض عين مثل ان لا يكون هذا المقريضة اذن الابوين فيها الا أن تكون عليه فرض عين مثل ان لا يكون هنالك من يقوم بالفرض الا بقيام الجميع به به والاسل في فرض عين مثل ان لا يكون هنالة عليه وسلم انى أريد الجهاد قال أحى والداك قال نعم قال ففيهما في هدا ، واختلفوا في اذن الابوين المشركين وكذلك اختلفوا في اذن الابوين المشركين وكذلك اختلفوا

في اذن الغريم اذا كان عليه دين لقوله عليه الصلاة والسلاموقد ساله الرجل وأيكفر الله عنى خطاياى ان مت صابرا محتسبا في سبيل الله قال نعم الا الدين كذلك قال لى حبريل أنفا والجمهور على جواز ذلك وبخاصة اذا تخلف وفاء من دينه.

## مير الفصل الثاني إلى

فاما الذين يحاربون فاتفقوا على انهم جميع المشركين لقوله تعالى ( وقا تلوهم حتى الاتكون فتنة ويكون الدين كله لله )الا ماروى عن مالك انه قال لا يجوز ابتداء الحبشة بالحرب ولا النرك لماروى أنه عليه الصلاة والسلام قال . ذرو الحبشة ماوذر تكموقد سئل مالك عن صحة هذا الاثر فلم بعترف بذلك لكن قال لم بزل الناس يتحامون غزوهم

#### هي الفصل الثالث يه

وأما مايجوز من البكاية في العدو فإن النكاية لانخلو أن تكون في الاموال أو في النفوس أو في الرقاب أعني الاستماد والنملك. فاما النكاية الني هي الاستماد فهي حائزة بطريق الاجماع في جميع أنواع المشركين أعنى بذكرانهم ولنائهم شيوخهم وصبيانهم صغارهم وكبارهم الا الرهبان فان قوما رأوا أن يتركوا ولا يؤسروا بل يتركوا دون أن يعرض اليهم لا بقتل ولا باستمباد القول رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذرهم وما حسبوا أنفسهم اليه اتباعا لفعل أبي بكر وأكشر العلماء على ان الأمام مخير في الاسارى في خصال منها أن يمن عليهم ومنها أن يستميدهم و منها أن يقتلهم ومنها أن باخذمنهم الفداء ومنهاأن يضرب عليهم الجزية وقال قوم لايجوز قتل الاسيروحكي الحسن بن محمد التميمي انه اجماع الصحابة لله والسبب في اختلافهم تعارض الآية في هذا المني وتعارض الافعال ومعارضة ظاهر الكتاب لفعله عليه الصلاة والسلام وذلك ان ظاهر قوله تمالي ( فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ) الآية انه ليس للامام بعد الاسر الا المن أو الفداء وقوله تعمالي ( ما كان لني أن يكون له أسرى حتى يشخن في الارض) الآية 🚓 والسبب الذي نزلت فيه من أساري بدر يدل على ان القتل أفضل من الاستعباد واما هو عليه الصلاة والسلام فقد قتل الأساري في غير ماموطن وقدمن واستعبد النساء وقدحكي أبوعبيد انهلم يستعبد احرارذ كوراامرب وأجمعت الصحابة بعده على استعباد أهل الكتاب ذكرائهم واناثهم فمن رأى ان الآبة الخاصة بقتل الا ارى فاسحخه لفعله قال لايقتل الاسير ومن رأى أن الآية ليس فيها ذكر لقتل الاسير ولا المقصود منها حصر مايفعل بالأساري بل فعله عليه الصلاة والسلام هو حكم زائد

على ما في الآية ويحط العتب الذي وقع ني ترك قتل أساري بدر قال بجوازقتل الاسير والقتل أنما يجوز اذا لم يكن يوجد بعد تأمين وهذا ما لا خلاف فيه بين المسلمين وأنما اختلفوا فيمن يجوز تأمينه ممن لا يجوز. واتفقوا على جوازتأمين الامام . وجهور العلماء على جواز أمان الرجل الحر المسلم الا ما كان ابن الماجشون يرى أنه موقوف على اذن الأمام . واختلفوا في أمان العبد وأمان المرأة فالجمهور على جوازه وكان ابن الماجشون وسحنون يقولان امان المرأة موقوف على اذن الامام وقال أبو حنيفة لا يجوز أمان العبد الا أن يقاتل 🌣 والسبب في اختلافهم دماؤهم ويسمى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم فهذا يوجب أمان العبد بعمومه وأما القياس المعاوض له فهو أنالامان من شرطهالكمال والعبد ناقص بالعبوديةفوجب أن يكون للمبودية تأثير في اسقاطه قياسا على تأثيرها في اسقاط كشير من الاحسكام الشرعية وات نخصص ذلك العموم بهذا القياس . واما اختلافهم في أمان المرأة فسميه اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام : قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، وقياس المرأة في ذلك على الرجل وذلك أن من فهم من صحته في نفسه وانه لولا اجازته لذلك لم يؤثر قال لا أمان للمرأة الا أن يجيزه الامام ومن فهم من ذلك ان امضاء أمانها كان من جهة انه قدكان انعقد وأثر لامن جهة أن اجازته هي التى صححت عقده قال أمان المرأة جائز وكذلك من قاسها على الرجل ولم بربينهما فرقافي ذلك أجاز أمانها ومنرأى أنها ناقصة عن الرجللم يجزأمانها وكيفماكان فالأمان غير مؤثر في الاستعباد وأعايؤ ثر في القتل وقد يمكن أن يدخل الاختلاف في هذا من قبل اختلافهم في ألفاظ جوع المذكر هل يتناول النساء أم لا أعنى بحسب العرف الشرعي . وأما النكاية التي تكون في النفوس فهي القتل ولا خلاف بين المسلمين انه يجوزني الحرب قتل المشركين الذكران البالغين المقاتلين. وأما القتل بمسد الاسر ففيه الخلاف الذي ذكرنا وكذلك لا خلاف بينهم في أنه لا يجوز قتل صيانهم ولا قبل نسامهم مالم تقاتل المرأة والصي فاذ قاتلت المرأة استبيح دمها وذلك لما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء والولدان وقال في امرأة مقتولة ما كانت هذه لنقاتل. واختلفوا في أهل الصوامع المنتزعين عن الناس والعميان والزمتي والشيوخ الذين لا يقاتلون والمعتوه والحراث والعسيف فقال مألك لا يقتل الاعمى ولا المعتوه ولاأصحاب الصوامع ويترك لهممن أموالهم بقدرما يعيشون

يه وكذلك لا يقتل الشيخ الفاني عنده وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وقال الثوري والاوزاعي لا يقتل الشيوخ فقط وقال الاوزاعي لايقتل الحراث وقال الشافعي في الاصح عنده يقتل جميع هذه الاصناف تتم وانسبب في اختلافهم معارضة بعض الآثار بخصوصها لعموم الكتاب ولعموم قوله عايه الصلاة والسلام الثابت: أمرت أَنْ أَقَاتِلُ النَّاسُ حَتَى يَقُولُوا لَا إِلَّهُ الْا اللَّهِ الْحِدِيثُ وَذَلْكُ أَنْ قُولُهُ تَعَالَى ( فَاذَا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) يقتضي قتل كل مشرك راهباكان أوغيره وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام ، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الا الله-وأما الآثار التيوردت باستبقاءهذه الاصناف فنها ما رواه داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس ان الذي صلى الله عليه وسلم كان اذا بعث جيوشه قال: لا تقتلوا أصحاب الصوامع ومنها أيضًا ما روى عن أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا خرجه أبو داود ومن ذلك أيضا ما رواه مالك عن أبي بكر أنه قال : ستجدون قوما زعموا انهم حبسوا أنفسهم لله فدعهم وما حيسوا أنفسهم له وفيه ولا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ويشبه أن يكون السبب الاملك في الاختلاف في هذه المسئلة معارضة قوله تمالي (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ) لقوله تعالى ( فاذا اتسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) الآية فمن رأى ان هذه ناسخة لقوله تعالى ( وقانلوا في سبيل الله الذين يقانلونكم )لان القتال أولاانما أبيح لمن يقائل قال الاية على عمومها ومن رأى ان قوله تعالى ( وقاتلو ا في سبيل الله الذين يقاتلو نكم) هي محكمة وانها تتناول هؤلاء الاصناف الذين لا يقانلون استثاها من عموم تلك وقداحتج الشافعي بحديث سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم وكان العلة الموجبة للقتلءنده انماهي الكيفر فوجب أن تطردهذه القلة في جميع الكفار . وأما من ذهب الى انه لا يقتل الحراث فانه احتج في ذلك بمسل ووي عن زيد بن وهب قال أتانا كتاب عمر رضي الله عنه وفيه ولا تغلوا ولا تغدروا ولاتقتلوا وليداً وانقوا الله في الفلاحين وجاء في حديث رباح بن ربيعة النهي عن قتل العسيف المشرك وذلك انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها فمر رباح وأصحاب رسول الله صلىالله عليهوسلم على امرأة مقتولة فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ثم قال ماكانت هذه لتقاتل ثم نظر في وجوه القوم فقال لاحدهم إلحق بخالد بن الوليد فلا يتلن ذرية ولا عسيفا ولا امرأة ته والسبب الموجب بالجملة لاختلافهم اختلافهم في العلة الموجبه للقتل فمن زعم ان العلة الموجبة لذلك هي الكفر

لم يسنـ ثن أحدا من المشركين ومن زعم ان العلة في ذلك اطاقة القتال للنهي عن قتل النساء مع أنهن كفاروا ـ تشي مي لم يعلق القتال ومن لم ينصب نفسه اليه كالفلاح والعسيف وصح النهي عن المشالة وانفق المسلمون على جوازقتلهم بالسلاح. واختلفوا في تحريقهم بالنارفكره قوم تحريقهم بالنار ورميهم بهاوهوقول عمر وبروى عنمالك وأجاز ذلك سفيان الثوري وقال بعضهم ان أبتدء العدو بذلك حاز والا فلا علا والسبب في اختلافهم ممارضة العموم للمخصوص . أما العموم فقوله تمالي ( فاقتلو المشركين حيث وجِدْتُمُوهُم ) ولم يستشنقتلا من قتل . وأما الخصوص فما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في رجل ان قدرتم عليه فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار فانه لا يعلن بالنار الارب النار واتفق عوامالفتهاء على جواز رمى الحصون بالمجانيق سواء كانفيها نساء وذرية أو لم يكن لما جاء ان النبي عليه الصلاة والسلام 1 نصب المنجنيق على أهل الطائف. وأما اذا كان الحصن فيه أساري من المسلمين وأطفال من المسلمين فقالت طائفة يكنف عن رميهم بالمنجنيق وبه قال الاوزاعي وقال الليث ذلك جائز ومعتمد من لم يجزه قوله تعالى ( لوتزيلوا لمذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليـــاً ) الآية . وأما من أجاز ذاك فيكا نه نظر الى الصاحة فهذا هو مقددار النيكاية التي يجوز أن تبلغ يهم في نفوسهم ورقابهم . وأما النكاية التي جموز في أموالهم وذلك في المباني والحيوان والنبات فانهم اختلفوا في ذلك فاجاز مالك قطع الشجر والثمار وتخريب العامر ولم يجز قتل المواشي ولا تحرق النخل وكره الاوزاعي قطع الشجر المثمر وتخريب العامر كنيسة كان أو غير ذلك وقال الشافعي تحرق البيوت والشجر اذا كانت لهم مماقل وكره تخريب البيوت وقطع الشجر اذا لم يكن لهم معاقل • والسبب في اختسلافهم مخالفة فمل أبي بكر في ذاك لفعله عليه الصلاة والسلام وذلك انه ثبت انه عليه الصلاة والسلام : حرق نخل بني النضير وثبت عن أبي بكر انه قال لانقطمن شجرًا ولاتخرين عامراً في ظن أف فعل أبي بكر هذا انما كان لمسكان علمه بنسخ ذلك الفعل منه حلى الله عليه وسلم اذ لا يجوز على أبي بكر أن يخالفه مع علمه بفعله أو رأى ان ذلك كان خاصاً بني النضير الهزوهم قال بقول أبي بكر ومن اعتمد فعله عليه الصلاة والسلام ولم ير قول أحد ولا فعله حجة عليه قال بتحريق الشجر وأنما فرق مالك بين الحيوان والشجر لان قتل الحيوان مثلة وقد نهى عن المثلة ولم يأت عنه عليهالصلاة والسلام أنه قتل حيوانا فهذا هو ممرفة النبكاية التي يجوز ان تبلغ من الكفار في نفوسهم وأمواهم .

## ﴿الفصل الرابع

فاما شرط الحرب فهو بلوغ الدعوة بانفاق أعنى انه لا يجوز حرابتهم حتى يكونوا قد بلغتهم الدعوة وذلك شيء مجتمع عليه من المسلمين لقوله تمالي ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) واما هل يجب تكرار الدعوة عند تكرار الحرب فانهم أختلفوا في ذلك فمنهم من أوجبها ومنهم من استحبها ومنهم من لم يوجبها ولا استحبها 🔳 والسبب في اختلافهم معارضة القول للفعل وذلك انه ثبت انه عليــه الســـلام كان اذابعث سرية قال لاميرها .اذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال أو خلال فايتهن ماأجابوك اليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم الىالاسلام فان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين وأعلمهم أنهم ان فعلوا ذلك ان لهم ماللمهاجرين وان عليهم ماعلى المهاجرين فان أبوا واخناروا دارهم فاعلمهم أنهم يكونون كاعراب المسلمين يجرى عليهم حكم اللهالذي يجرى على المؤمنين ولايكون لهم في الغي والغنيمة نصيب الآ أن يجاهدوا مع المسلمين فان هم أبوا فادعهم الى أعطاء الجزية فان أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم فان أبوا فاستعن بالله وقانلهم وثبت من فعله عليه السلام انه كان يبيت العدو ويغير عليهم معالغدوات فمن الناس وهم الجمهورمن ذهب الى ان فعله ناسخ لقوله وان ذلك أنما كان فيأول الاسلام قبلأن تنتشر الدعوة بدليل دعوتهم فيه الى الهجرة ومن الناس من رجح القول على الفعل وذلك بان حمل الفعل على الخصوص ومن استحسن الدعاء فهو وجه من الجمع .

# و الفصل الخامس ك

وأما معرفة العدد الذين لايجوز الفرار عنهم فهم الضعف وذلك محمع عليه لقوله تعالى ( الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ) الآية وذهب ابن الماجشون ورواه عن مالك ان الضعف انما يشبر في القوة لافي العدد وأنه يجوز أن يفر الواحد عن واحد اذا كان أعتق جوادا منه وأجود سلاحا وأشد قوة .

# ( الفصل السادس)

فاما هل تجوز المهادنة فان قوما أجازوها ابتداء من غـير سبب اذا رأى ذلك الامام مصلحة للمسلمين وقوم لم يجيزوها الالمكان الضرورة الداعية لاهل الاسلام من فتنة أو غير ذلك اما بشي يأخذونه منهم لاعلى حكم الجزبة اذ كانت الجزبة انما شرطها

أن تؤخذ منهم وهم بحيث تنفذ عليهم أحكام المسلمين واما بلا شيء يأخذونه منهموكان الاوزاعي يجيز أن يصالح الامام الكفار على شيء يدفعه المسلمون الى الكفار اذا دعت الى ذلك ضرورة فتنة أو غير ذلك من الضرورات وقال الشافعي لايعطى المسلمون الكفار شيئًا الا أن يخافوا أن يصطلموا لكثرة العدو وقلتهم أو لمحنة نزلت بهم ويمن قال باجازة الصلح أذا رأى الامام ذلك مصلحة مالك والشافعي وأبو حنيفة الا أن الشافعي لايجوز عنده الصلح لاكثر من المدة التي صالح عليها رسول الله صلى الله عليه ولم الكفارعام الحديبية ته وسبب اختلافهم في جواز الصلح من غير ضرورة معارضة ظاهر قوله تعالى ( فاذا انساخ الاشهر الحرم فاقتلو المثمركين حيث وجدتموهم ) وقوله تمالى ( قاتلوا الذين لايؤمنون باللهولا بااليومالآخر )لقوله تعالى (وان جنحوا لاسلم فاجنح لها وتوكل على الله ) فمن رأى أن آية الاس بالقتال حتى يسلموا أويعطوا الجزية ناسخة لاية الصلح قال لايجوز الصلح الا من ضرورة ومن رأى أن آيةالصلح مخصصة لنلك قال الصلح جائز اذا رأى ذلك الامام وعضد ناوبله بفعله ذلك صلى الله عليه وسلم وذلك أن صلحه صلى الله عليه وسلم عام الحديبية لم بكن لموضع الضرورة وأما الشافمي فلماكان الاصل عنده الامر بالقنال حتى يسلموا أويسطوا الجزية وكان هذا مخصصا عنده بفعله عليه السلام عام الحديبية لم يرأن يزاد على المدة التي صابح عليهار سول الله صلى الله عليه وسلموقد اختلف في هذه المدة فقيل كانت أربع سنين وقيل ثلاثنا وقبل عشر سنين وبذلك قال الشافعي .وأما من أجاز أن يصالح المسلمون المشركين بان يعطوالهمالمسلمون شيئًا اذا دعت الى ذاك ضرورة فتنة أو غيرها فصيرا الى ماروى انه كان عليه الصلاة والسلام قد هم أن يمطى بعض عمر المدينة لبعض الكيفار الذين كانوا في جملةالاحزاب لتحنييهم فلم يوافقه على القدر الذي كان سمح له به من ثمر المدينة حتى أفاء الله بنصره . وأما من لم يجز ذلك الا ان يخاف المسلمون أن يصطلموا فقياسا على اجماعهم على جواز فداء أساري المسلمين لأن السلمين اذا صاروا في هذا الحد فهم بمنزلة الاسارى . 🔃 🌅

# و الفصل السابع ك

154 38 1

فاما الحاذا يحاربون فاتفق المسامون على ان المقصود بالمحاربة لاهل الكتاب ما عدى أمل الكتاب من قريش ونصارى المرب هو أحدد أمرين اما الدخول فى الاسلام، وأما اعطاء الجزية لقوله تمالى (قاتلوا الذين لايؤمنون بالله لاباليوم الآخر ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى

يمطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) وكذلك اتفق عامة الفقهاء على أخذها من المجوس لقوله صــلى الله عليه وسلم: سنوابهم سنة أهل الكتاب.واختلفوا فيما سوى أهــل الكـتاب من المشركـين هل تقبل منهم الجزية أم لا فقال قوم تؤخذ الجزية من كل مشرك وبه قال مالك وقوم استثنوا من ذلك مشركي العرب وقال الشافعي وأبو ثور وجماعة لاتؤخذ الأمن أهـل الكتاب والمجوس • والسبب في اختلافهم معارضة العموم للخصوصُّ. أما العموم فقوله تعالى (وقاتلوهم حتى الناس حتى يقولوا لا إله الا الله فاذا فالوهاعصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها وحدابهم عنى الله . وأما الخصوص فقوله لامرا. السرايا الذين كان يبعثهم الى مشركي المرب ومعلوم انهم كانوا غير أهل كتاب فاذا لقيت عدوك فادعهم الى ثلاث خصال فذكر الجزية فيها وقد تقسدم الحديث فمن رأى أن العموم اذا تأخر عن الخصوص فهو ناسخ له قال لاتقبيل الجزية من مشرك ماعدا أهل الكتاب لان الآي الاس بقتالهم على العموم هي متأخرة عن ذلك الحديث وذلك ان الامر بقتال المصركين عامة هو في سورة براءة وذلك عام الفتح وذلك الحديث أنما هو قبل الفتح بدليل دعائهم فيه للهجرة ومن رأى أن العموم يبني على الخصوص تقدم أو تأخر أو جهل النقدم والتأخر بينهما قال تقبل الجزية من جميع المشركين. وأما تخصيص أهل الكتاب من سائر المشركين فحرج من ذلك العموم باتفاق بخصوص قوله تعالى (من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) وسيا تبي القول في الجزية وأحكامها في الجُملة الثانية من هذا الكتاب فهذه هي أركان الحرب ومما يتعلق بهذه الجمالة من المسائل المشهورة النهي عن السفر بالقرآن الى أرض العدو وعامة الفقهاء على أن ذلك غير جائز لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو حنيفة يجوز ذلك اذا كان في العساكر المأمونة على والسبب في اختلافهم هل النهي عام أريد به العام أو عام أريد به الخاص.

(الجملة الثانية) والقول المحيط بأصول هذه الجملة ينحصر أيضا في سبعة فصول الأول في حكم الخلس، الثاني في حكم الأرباء الاخساس الثالث في حكم الانفال الرابع في حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار ، الحامس في حكم الارضين ، السادس في حكم الفي ، السابع في أحكام الجزية والمال الذي يؤخد منهم على طريق الصلح .

#### ﴿ الفصل الاول ﴾

واتفق المسلمون على ان الغنيمة التي تؤخذ قسرا من أيدى الروم ماعدا الارضين ان خسها للامام وأربعة أخماسها للذين غنموها لقوله تعالى ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول الآية ) واختلفوا في الحمس على أربعة مذاهب مشهورة ، أحدها ان الخمس يقسم على خسة أقسام على نص الآية وبه قال الشافعي ، والقول الثاني انه يقسم على أربعة أخماس وان قوله تعالى ﴿ فَانَ لِلَّهُ خَسَّهُ ﴾ هو افتناح كلام وليس هو قسما خامسا، والقول الثالث أنه يقسم اليوم ثلاثة أقسام وان سهم الني وذوى القربي سقطا بموت الذي صــلي الله عليه وسلم، والقول الرابع ان الحُمْس بمنزلة الفيء يعطى منه الغنى والفقير وهو قول مالك وعامة الفقهاء والذبن قالوا يقسم أربعة أخاس أو خسة اختلفوا فيما يفعل بسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهم القرابة بعد موته فقال قوم يردعلى سائر الاصناف الذين لهم الحس وقال قوم بل يرد على باقى الجيش وقال قوم بل سهم رسول الله صلى الله عليه و سلم للامام و سهم ذوى القربي لقرابة الامام وقال قوم بل يجملان في السلاح والمدة .واختلفوا في القرابة من هم فقال قوم بنو هاشم فقــط وقال قوم بنو عبد المطلب وبنو هاشم لله وسبب اختلافهم في هـل الخمس يقصر على الاصناف المذكورين أم يعـدى لنيرهم هو هل ذكر تلك الاصدناف في الآية المقصود منها تعيين الخس لهم أم قصد التنبيه بهم على غيرهم خيكون ذلك من باب الحاص أريد به العام فن رأى أنه من باب الحاص أريد به الحاص قال لا يتمدى بالخمس تلك الاصناف المنصوص عليها وهو الذي عليه الجهـور ومن رأى أنه من باب الخاص أريد به العام قال يجوز للامام ان يصرفها فيما راه صلاحا للمسلمين واحتج من رأى أن سهم الني صلى الله عليه وسلم للامام بعده بما روى عنه عليه السلام أنه قال اذا أطعم الله نبيا طعمة فهو للخليفة بمده . وأما من صرفه على الاصناف الباقين أو على الفاعين فتشميها بالصنف الحيس عليهم. وأما من قال القرابة هم بنو هاشم وبنو المطلب فانه احتج بحديث حبير بن مطمم قال : قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوى القربي لبني هاشم وبني المطلب من الخمس قال وأنما بنو هاشم وبنو المطلب صنف واحد ومن قال ينو هاشم صنف فلانهم الذين لا يحل لهم الصدقة.واختلف العلماء في سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الحُس فقال قوم الحُس فقط ولا خلاف عندهم في وجوب الخُس له غاب عن القسمة أو حضرها، وقال قوم بل الخس والصني وهو

سهم مشهور له صلى الله عليه وسلم وهو شيء كان يصطفيه من رأس الغنيمة فرس أو أمة أو عبد وروى عن صفية كانت من الصنى وأجمعوا على أن الصنى ليس لاحد من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا أبا ثور فانه قال يجرى مجرى سهم النبى صلى الله عليه وسلم .

#### (الفصل الثاني)

وأجمع جمهور العلماء على أن أربمة أخماس الغنيمة للغانمين اذا خرجوا باذن الامام واختلفوا في الخارجين بغير اذن الامام وفيمن يجب له سهمه من الغنيمة ومتى يحب وكم يجب وفيها يجوز له من الغنيمة قبل القسم • فالجمهورعلى أن أربعة أخماسالغنيمة المذين غنموها خرجوا باذن الامام أو بغير ذلك لعموم قوله تعالى ( واعلموا أنما غنمتم من شي. ) الآية وقال قوم اذا خرجت السرية أو الرجل الواحد بغير اذن الامام فحكل ما ساق نفل يأخذه الامام وقال قوم بل يأخذه كله الغانم فالجمهور تمسكوا بظاهر الآية وهؤلاء كاأنهم اعتمدوا صورة الفعل الواقع عن ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن جميع السرايا أنما كانت تخرج عن اذنه عليه السلام فكأنهم رأوا ان اذن الامام شرط في ذلك وهو ضعيف. وأما من له السهم من الغنيمة فانهم اتفقوا على الذكران الاحرار البالغينواختلقوا فياضدادهمأعنىفي النساء والعبيد ومن لم يبلغ من الرجال عن قارب البلوغ فقال قوم ليس للعبيد ولاللنساء حظمن الغنيمة ولكن يرضخ لهم وبه قال مالك وقال قوم لا يرضخ ولا لهم حظ الغانمين وقال قوم بل لهم حظ واحد من الغانمين وهو قول الاوزاعي وكذلك. اختلفوا في الصي المراهق فمنهم قال يقسم له وهو مذهب الشافعي ومنهم من اشترط في ذلك أن يطيق القتال وهو مذهب مالك ، ومنهم من قال يرضخ له الله وسبب اختلافهم في العبيد هو هل عموم الخطاب يتناول الاحراو والعبيد مما أم الاحرار فقط دون العبيد وأيضا فعمل الصحابة معارض لعموم الآية وذلك أنه انتشر فيهم رضي الله عنهم أن الفلمان لا سهم لهم روى ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس ذكره ابن أبي شيبة من طرق عنهما قال أبو عمر بن عبد البر أصح ما روى من ذلك عن عمر ما رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن مالك بن اوس بن الحدثان قال قال عمر ليس أحد الا وله في هذا المال حق الاما ملكت أعــانـكم وانما صار الجمهور الى أن المرأة لا يقسم لها ويرضخ بحديث أم عطية الثابت قالت كنه نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنداوى الجرحي وتمرض المرضى وكان

رضخ لنا من الغنيمة 🍙 وسبب اختلافهم هو اختلافهم في نشبيه المرأة بالرجل في كونها اذا غزت لها تأثير في الحرب أم لا فانهم اتفقوا على أن النساء مباح لهن العزو فمن شبههن بالرجال أوجب لهن نصيباً في الغنيمة ومن رآهن ناقصات عن الرجال في هذا المعنى إما لم يوجب لهن شيئاً وإما أوجب لهن دون حظ الغانمين وهو الارضاخ والاولى اتباع الاثر وزعم الاوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للنساء بخير. وكذلك اختلفوا في التجار والاجراءهل يسهم لهم أم لا فقال مالك لا يسهم لهم الا أن يقاتلوا وقال قوم بل يسهم نهم اذا شهدوا القتال الله وسبب اختلافهم هو تخصيص عموم قوله تمالي ( واعلموا أيما غنمتم من شيء فان لله خمسه ) بالقياس الذي يوجب الفرق بين •ؤلا. وسائر الغانمين وذلك أن من رأى أن التجار والاجراء -كمهم خلاف حكم سائر المجاهدين لانهم لم يقصدوا القتال وأنما قصدوا اما التجارة واما الاجارة استثناهم من ذلك العموم ومن رأى أن العموم أقوى من هذا القياس أجرى الحموم على ظاهره ومن حجة من المتشاهم ما خرجه عبد الرزاق ان عبد الرحمن بن عوف قال لرجل من فقراء المهاجرين ان يخرج معهم فقال نعم فوعده فلما حضر الحروج دعاه فابي ان يخرج ممه واعتذر له بأمر عياله وأهله فاعطاه عبد الرحمن تلاثة دنانيرعلي ان يخرج ممه فلما هزموا العدو سأل الرجل عبد الرحمن نصيبه من المفنم فقال عبد الرحمن سأذكر أمرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماك الثلاثة دنانير حظه ونصيبه من غزوه في أمردنياه وآخرته وخرج مثلة أبو داود عن يعلى بن منبه، ومن أَحاز له القسم شبههه بالجمائل أيضا وهوان يمين أهل الديوان بمضهم بمضا أعنى يمين القاعد منهم الغازى وقد اختلف الملماء في الجمائل فاجازها مالك ومنمها غــيره ومنهم من أجاز ذلك من السلطان فقط أو اذا كانت ضرورة وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وأما الشرط الذي يجب به للمجاهد السهم من الغنيمة فان الاكثر على انه اذا شهد القتال وجب له السهم وات لم يقاتل وانه اذا حاء بعد القتال فليس له سهم في الغنيمة وبهددا قال الجمهور وقال قوم اذا لحقهم قبل أن يخر جواالي دار الاسلام وجب له حظه من الغنيمة أناشتغل في شيء من أســيابها وهو قول أبي حنيفة لله والسبب في اختلافهم سببان القياس والاثر أما القياس فهو هل يلحق تاثير الغازى في الحفظ بتأثيره في الاخذ وذلك أن الذي شهد القتال له تأثيره في الاخذ أعنى في أخذ الغنيمة وبذلك استحق السهم والذي حا. قبل ان يصلوا الى بلاد المسلمين له تأثير في الحفظ فمن شبه التأثير في الحفظ بالتأثير في الاخذ قال يجب لهالسهم وان لم يحضرالقتال ومن رأى ان الحفظ أضعف

لم يوجب له وأما الاثر فان في ذلك أثرين متمارضين أحدهما ماروى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابان بن سمعيد على سريه من المدينة قبل نجد فقدم ابان وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد مافتحوها فقال ابان أقسم لنا يارسول الله فلم يقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم منها والاثر الثاني ماروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر : إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله فضرب له رسول الله صلى الله عليــه وسلم بسهم ولم يضرب لاحد غاب عنها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال. الغنيمة لمن شهد الوقيعة. وأما السرايا التي تخرج من المساكر فتغنم فالجمهور على ان أهل المسكر يشاركونهم فيما غنموا وان لم يشهدوا الغنيمة ولا القتال وذلك لقوله عليه السلام وترد سرأياهم على قعدتهم خرجه أبو داود ولان لهم تأثيرا أبضا في أخذ الغنيمة وقال الحسن البصرى اذا خرجت السربة باذن الامام من عسكره خمسهاوما بقي فلاهل السربة وان خرجوابغيراذنه خمسهاوكان مابقي بين أهل الحيش كله وقال النخمي الامام بالحيار ان شاه خمس ماترد السربة وان شاه نفله كله الله والسبب أيضا في هذا الاختلاف هو تشبيه تأثير العسكر في غنيمة السرية بتأثيرمن حضر الفتال بهاوهم أهل السرية فاذن الغنيمة انما تجب عند الجمهور للمجاهد باحد شرطين ؛ إما ان يكون بمن حضر الفتال ؛ وإما ان يكون ردءاً لمن حضر الفتال . وأماكم يجب للمقاتل فانهم اختلفوا في الفارس فقال الجمهور للفارس ثلاثة أسهمسهمله وسهمان لفرسه ، وقال أبوحنيفة للفارس سهمان سـهم لفرسه وسهم له . والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار وممارضة القياس للاثر وذلك ان أبا داود خرج عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم : أسهم لرجل وفرسه ثلاثة أسهم سهمان للفرس وسهم لراكبه وخرج أيضًا عن مجمع بن حارثة الانصاري مثل قول أبي حنيفة . وأما القياس الممارض لظاهر حديث ابن عمر فهو ان يكون سمهم الفرس أكثر من سهم الانسان هـذا الذي اعتمده أبو حنيفة في ترجيح الحديث الموافق له\_ذا القياس على الحديث المخالف له وهـذا القياس ليس بشيء لأن سهم الفرس انمــا استحقه الانسان الذي هو الفارس بالفرس وغــير بعيد ان يكون تأثير الفارس بالفرس في الحرب ثلاثة أضماف تأثير الراجل بل لعله واجب مع أن حديث أبن عمر أثبت وأما مايجوز للمجاهد ان يأخذ من الغنيمة قبل القسم فان المسلمين اتفقوا على تحريم الغلول لما ثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل 

آلى غير ذلك من الآثار الواردة في هـذا الباب.واختلفوا في اباحة الطمام للغزاة ماداموا في أرض الغزو فاباح ذلك الجمهور ومنع من ذلك قوم وهو مذهب ابن شهاب بخ والسبب في اختلافهم معارصة الآثار التي جاءت في تحريم الغلول الآثار الواردة في اباحة أكل الطعام من حديث ابن عمر وابن المغفل وحديث ابن أبي أو في فن خصص أحاديث تحريم الغلول على هـذا لم يجز ذلك وحديث ابن مغفل هو قال أصبت أحاديث تحريم الغلول على هـذا لم يجز ذلك وحديث ابن مغفل هو قال أصبت جراب شحم يوم خيبر فقلت لاأعطى منه شيئا فالنفت فاذا رسول المقصلي الله عليه وسلم يتبسم خرجه البحاري ومسلم وحديث ابن أبي أو في قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأ كله ولا ندفعه خرجه أيضا البحاري واختلفوا في عقوبة الغال فقال قوم يحرق رحله وقال بعضهم ليس له عقاب الا التعزير بخ وسبب اختسلافهم في تصحيح حديث صالح بن محد بن زائدة عن ابن عمر انه قال قال عليه الصلاة والسلام من غل فاحرقوا متاعه .

#### ﴿ الفصل الثالث ﴾

وأما تنفيل الامام من الغنيمة لمن شاء أعنى ان يزيده على نصيبه فان العلماء انفقوا على جواز ذلك واختلفوا من أى شيء يكون النفل وفي مقداره وهل يجوز الوعد به قبل الحرب وهل العجب السلب للقائل أم ليس يجب الأأن ينفله له الامام فهذه أربع مسائل هي قواعد هذا الفصل .

(أما المسئلة الاولى ) فان قوما قالوا النفل بكون من الحمس الواجب لبيت مال المسلمين وبه قال مالك وقال قوم بل النفل أنما يكون من خمس الحمس وهو حظ الأمام فقط وهو الذى اختاره الشافعي ،وقال قوم بل النفل من جملة الغنيمة وبه قال أحسد وأبو عبيد ومن هؤلاء من أجاز تنفيل جميع الغنيمة بمن والسبب في اختلافهم هو هل بين الواردة بين أو المغانم تعارض أم ها على التخيع أعنى قوله تعالى واعلموا انحا غنمتم من شيء الآية وقوله تعالى يسألونك عن الانفال الآية فن رأى أن قوله تعالى (واعلموا انما غنمتم من شيء الآية وقوله تعالى يسألونك عن الانفال الآية فن رأى أن توله تعالى الانفال) قال لانفل الأمن الحمس أو من خمس الحمس ومن رأى أن الآيتين لامعارضة بينهما وانهما على التخيير أعنى أن للا عام بنفل بان وانهما على التخيير أعنى أن للاهام ينفل من رأس الغنيمة من شاء وله الا ينفل بان يعطى جميع أرباع الغنيمة للغانمين قال بجواز النفل من رأس الغنيمة ولاختلافهم أيضا يعطى جميع أرباع الغنيمة للغانمين قال بجواز النفل من رأس الغنيمة ولاختلافهم أيضا حبيب آخر وهو اختلاف الاآثار في هذا الباب وفي ذلك أثر ان، أحدها ماروى مالك

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكان سهمانهم اننى عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا وهذا يدل على أن النفل كان بعد القسمة عن الحمس والثانى حديث حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع من السرايا بعد الحمس في البداءة وينفلهم الثلث بعد الحمس في الرجعة يعنى في بداءة غزوه عليه السلام وفي انصرافه.

( وأما المسئلة الثانية )وهي ماهقدار ماللامام ان ينفل عن ذلك عند الذين أجازوا النفل من رأس الغنيمة فان قوما قولوا لايجوز ان ينفل أكثر من الثلث أو الربع على حديث حبيب بن مسلمة وقال قوم ان نفل الامام السرية جميع ماغنمت جاز مصيراً الى ان آية الانفال غير منسوخة بل محكمة وانها على عمومها غير مخصصة ومن رأى انها مخصصة بهذا الاثر قال لا يجوز ان ينفل أكثر من الربع أو الثلث.

﴿ وأما المسئلة الثالثة ﴾ وهي هل يجوز الوعدبالتنفيل قبل الحرب أم ليس يجوز ذلك فانهم اختلفوا فيه فكره ذلك مالك وأجازه جماعة به وسبب اختلافهم معارضة مفهوم مقصد الغزو لظاهر الاثر وذلك ان الغزو انما يقصد بهوجه الله العظيم ولتكون كلمة الله هي العليا فاذا وعد الامام بالنفل قبل الحرب خيف ان يسفك الغزاة دماهم في حق غيرالله وأما الاثر الذي يقتضي ظاهره جواز الوعد بالنفل فهوحديث حبيب بن سلمة أن اننبي عليه السلام كان ينفل في الغزو السرايا الخارجة من العسكر الربع وفي القفول الثلث: ومعلوم أن المقصود من هذا أنما هو التنشيط على الحرب

( وأما المسئلة الرابعة ) وهي هل يجب سلب الفتول للقائل أو ليس يجب الا ان نفله له الامام فانهم اختلفوا في ذلك فقال مالك لايستحق القائل سلب المقتول الا ان ينفلهله الامام على جهة الاجتهادوذلك بعد الحرب وبه قال أبو حنيفة والثورى وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور واسحاق وجاعة السلف هو واجب للقائل قال ذلك الامام أو لم يقله ومن هؤلاء من جعل السلب له على كل حال ولم يشترط فيذلك شرطا ومنهم من قال لايكون له السلب الا اذا قاله مقبلا غير مدبر وبه قال الشافعي ومنهم من قال انها يكون السلب للقائل اذا كان القتل قبل معمعة الحرب أو بعدهاوأما ان قتله في حين المعمعة فليس له سلب وبه قال الاوزاعي، وقال قومان استكثر الامام السلب جازأن يخمسه ■ وسبب اختلافهم هو احتمال قوله عليه الصلاة والسلام يوم حنين بعد مابرد القتال من قتل قنيلا فله سلبه أن يكون ذلك منه عليه الصلاة والسلام على جهة النفل أو على جهة الاستحقاق للقائل ومالك رحمه الله قوى عنده انه على جهة النفل أو على جهة الاستحقاق للقائل ومالك رحمه الله قوى عنده انه على جهة النفل أو على جهة الاستحقاق للقائل عليه الصلاة والسلام ولاقضى به الأأيام

حنين ولممارضة آية الفنيمة له ان حمل ذلك على الاستجاقاً عنى قوله تمالى (واعلموا أنما غنمتم من شيء) الآية فانه لما نص في الآية على أن الحمس لله علم أن الاربعة الاحماس واحبة للغانمين كا أنه لما نص على الثاث للام في المواريث علم أن الثاثين للاب قال أبو عمر وهذا القول محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم في حنين وفي بدر وروى عن عمر بن الخطاب أنه قال كنا لا نخمس السلب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج أبو داود عن عوف بن مالك الاشجمي وخالد بن الوليد أن رسول الله على الله عليه وسلم القعليه وسلم اقضى بالسلب للقاتل و خرج ابن أبي شيبة عن أنس بن مالك ان الراء بن مالك حمل على مرز بان يوم الدارة فطونه طونة على قربوس سرجه فقتله في المنه ثلاثين ألفاً فياغ ذلك عمر بن الخطاب فقال لابي طلحة إنا كنا لا نخمس في الاسلاب وان سلب البراء قد بلغ مالا كثيرا ولا أراني الاخسته قال قال ابن سيرين فحدثني أنس بن مالك انه أول سلب خس في الاسلام وبهذا تمسك من فرق لين السلب القليل واستثنى قوم من ذلك الذهب والفضة .

## هي الفصل الرابع السي

وأما أموال المسلمين التي تسترد من أيدى الكفار فانهم اختلفوا في ذلك على الربعة أقوال مشهورة الحدها ان مااسترد المسلمين من أيدى الكفار من أموال المسلمين فهولاربابها من المسلمين وليس الفزاة المستردين الذلك منها شيء ونمن المسلمين فهولاربابها من المسلمين وليس الفزاة المستردين الذلك منها شيء ونمن قال بهذا القول الشافعي وأصحابه وأبو ثور ، والقول الثاني ان مااسترد المسلمون وينمار ذلك هو غنيمة الحيش ليس الصاحبه منه شيء وهذا القول قالهالزهرى وعمروبن دينمار وهو منوى عن على بن أبي طالب ، والقول الثالث ان ماوجد من أموال المسلمين قبل القسم فصاحبه أحق به بالقيمة وهؤلاء انقسموا قسمين فبعضهم رأى هذا الرأى في كل مااسترده المسلمون من أيدى وهؤلاء انقسموا قسمين فبعضهم رأى هذا الرأى في كل مااسترده المسلمون من أيدى الكفار باى وجه صار ذلك الى أيدى الكفار وفي أى موضع سار وعن قال بهذا القول مالك والثورى وجماعة وهو مروى عن عمر بن الخطاب، وبعضهم فرق بين المصار من ذلك الى أيدى الكفار غلبة وحازوه حتى أوصلوه الى دار المشركين ماأخذ منهم قبل أن يحوزه وبلغوا به دار الشرك فقالوا ماحازوه في كمهان ألفاه صاحبه قبل القسم فهوله وان ألفاه بعدالقسم فهوأحق بهبالتي قالوا وأمامالم يحزه المدو بان يبلغوا داره به فصاحبه أحق به قبل القسم وبعده وهذا هو القول الرابع بان يبلغوا داره به فصاحبه أحق به قبل القسم وبعده وهذا هو القول الرابع

واختلافهم راجع الى اختلافهم في هل يملك الكيفار على المسلمين أموالهم اذاً غلبوهم عليها أم ليس يملكونها لله وسبب اختلافهم في هذه المستئلة تعارض الآثار في هذا الباب والقياس وذاك أن حديث عمران بن حصين يدل على أن المشركين ليس يملكون على المسلمين شيئًا وهو قال أغار المشركون على سرح المدينة وأخذوا العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأة من المسلمين فلما كانت ذات ليلة قامت الرأة وقد ناموا فجملت لا تضع يدها على بمير الارغى حتى أنت العضباء فانت ناقة ذلولا فركبتها ثم توجهت قبل المدينة ونذرت لئن نجاها الله لتنحرها فلما قدمت المدينة عرفت الناقة فأتوا بها رسسول الله صلى الله عليه وسلم فاختبرته المرأة بنذرها فقال : بئس ما جزيتها لانذر فيها لا يملك ابن آدم ولا نذر في معصية وكذلك يدل ظاهر حديث ابن عمر على مثل هذا وهو أنه غارله فرس فاخذها العدو فظهر عليه المسلمون فردت عليه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما حديثان ثابتان.وأماالاثر الذي يدل على ملك الكفار على السلمين فقوله عليه الصلاة والسلام وهل ترك لنا عقيلمن منزل يعني انه باع دوره التي كانت له بمكة بعد هجرته منها عليه الصلاة والسلام الي المدينة. وأما القياس فان من شبه الاموال بالرقاب قال الكفار كا لا يملكون رقابهم فكذلك لا يملكون أموالهم كال الباغي مع العادل أعنى انه لايملك عليهم الامرين جيما ومن قال يملكون قال من ليس يملك فهو ضامن للشيء ان فاتت عينه وقد أجموا على ان الكفار غيرضامنين الأموال المسلمين فلزم عن ذلك أن الكفار ليسوا بغير مالكين الاموال فهم مالكون اذ لوكانوا غير مااكين لضمنوا وأما من فرق بين الحكم قبــل الغنم وبعــده وبين ماأخذه المشركون بغلبة أو بغير غلبة بان صار اليهم من تلقائه مثل العبد الآبق والفرس العائد فليس 🕨 حظ من النظر وذلك انه ليس يجد وسطا بين أن يقول اما أن يملك الشرك على المسلم شيئًا أولا علكه الا ان يثبت في ذلك دليل سمعي لكن أصحاب هذا المذهب أعما صاروا اليه لحديث الحسن بن عمارة عن عبد المالك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس أن رجلا وجد بعيراً له كان المشركون قد أصابو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أصبته قبل أن يقسم فهو لك وان أصبته بعد القسم أخذته بالقيمة لكن الحسن بن عمارة مجتمع على ضعفه وترك الاحتجاج به عند أهمل الحديث والذي عول عليه مالك فيما أحسب من ذلك هو قضاء عمر بذلك ولكن أيس يجمل له أخذه بالثمن بعد القسم على ظاهر حديثه واستثناء أبي حنيفة أم الولد والمدير من سائر الاموال لا معنى له وذلك انه يرى ان الكفار علكون على المسلمين

سائر الاموال ماعدا هذين وكذلك قول مالك في أم الولد أنه اذا أصابها مولاها بعد القسم ان على الأمام ان يفديها فان لم يفعل أجبر سيدها على فدائها فات لم يكن له مال أعطيت له واتبعه الذي خرجت في نصيبهبقيمتها دينا متى أيسر هو قول أيضا ليس له حظ من النظر لانه ان لم علكها المكفار فقد يجب ان يأخذها بغير عن وأن ملكوها فلا سبيل له عليها وأيضا فانه لأفرق بينها وبدين سائر الاموال الا أن يتبت في ذلك ساع ومن هذا الاصــل أعنى من اختلافهم هل يملك المشرك مال المسلم أو لايملك اختلف الفقهاء في الكافر يسلموبيده مال مسلم هل يصح له أم لافقال مالك وأبو حنيفة يصح له وقال الشافعي على أصله لايصح له .واختلف مالك وأبو حنيفة اذا دخل مسلم الى الكفار على جهة التلصص وأخذ بما في أيديهم مال مسلم فقال أبو حنيفة هو أولى به وان أراده صاحبه أخذه بالثمن وقال مالك هولصاحبه فلم يجر على أصله ومن هذا الباب اختلافهم في الحرمي يسلم ويهاجر ويترك في دار الحرب ولده وزوجه وماله هل يكون لماترك حرمةمال المسلم وزوجه وذريته فلا يجوز تمليكهم المسلمين أن غلبوا علىذلك أمايسلما تركحرمة فمنهم منقال لكلماترك حرمة الاسلام ومنهم من قال ليس له حرمة ومنهم من فرق بين المال والزوجة والولد فقال ليس للمال حرمة وللولد والزوجة حرمة وهـ ندا جار على غـ ير قياس وهو قول مالك والاصل ان المبيح المال هو الكفر وان العاصم له هو الاسلام كا قال عليه الصلاة والسلام: فاذا قالوها عصموا مني دماه هم وأموالهم فمن زعم ان همنا مبيحا المال غير الكفر من تملك عدو أو غيره فعليه الدايل وليس ههذا دليــل تعارض به 

## ا ( الفصل الخامس )

واختلفوا فيما افتتح المسلمون من الارض عنوة فقال مالك لاتقسم الارض وتدكون وقفا يصرف خراجها في مصالح المسلمين من أرزاق المقاتلة وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبيل الحيرالا ان يرى الامام وقت من الاوقات ان المصلحة تقتضى القسمة فان اله ان يقسم الارض وقال الشافعي الارضون المفتتحة تقسم كا تقسم الغنائم يعني خسة أقسام؛ وقال أبو حنيفة الامام مخير بين ان يقسمها على المسلمين أو يضرب على أهلها الكفار فيها الحراج ويقرها بايديهم لله وسبب اختلافهم ماينان من التعارض بين آية سورة الانفال وآية سورة الحشر وذلك ان آية الانفال تقتضى بظاهرها ان كل ماغنم بخمس وهو قوله تعالى ( اعلموا أنما غنمتم ) وقوله تعالى في بظاهرها ان كل ماغنم بخمس وهو قوله تعالى ( اعلموا أنما غنمتم ) وقوله تعالى في

آية الحشر ( والذين جاؤا من بعدهم ) عطفا على ذكر الذين أوجب لهم النيء بمكنان يفهم منه ان جميع الناس الحاضرين والانين شركاء في النيء كما روى عن عمر رضي الله عنه انه قال في قوله تعالى ( والذين جاؤا من بعدهم ) ما أرى هذه الآية الا قدعمت الحلق حتى الراعي بكداء أو كلاما هذا معناه ولذلك لم تقسم الارض التي افتتحت في أيامه عنوة من أرض المراق ومصر فمن رأى ان الآيتين متواردتان على ممنى واحد وان آية الحشر مخصصة لآية الانفال استنى من ذلك الارض ومن رأى ان الآيتين ليستا متواردتين على منى واحد بل رأى ان آية الانفال في الغنيمة وآية الحشر في النيء على ماهوالظاهر من ذلك قال تخمس الارض ولا بد ولا سيما أنه قد ثبت انه عليه الصلاة والسلام: قسم خير بين الغزاة قالوا فالواجب ان تقسم الارض لعموم الكتاب وفعله عليه الصلاة والسلام الذي يجرى مجرى انبيان للمجمل فضلا عن العام . وأما أبو حنيفة فانما ذهب الى النخيير بين الفسمة وبين ان يقر الكفار فيها على خراج يؤدونه لانه زعم انه قد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر بالشطر ثم أرسل ابن رواحة فقاسمهم فالوافظهرمن هذا ان رسول القصلي الله عليه وسلم لم يكن قسم جميعها ولكنه قسم طائفة من الارض برك طائفة لم يقسمها قالوافبان بهذا ان الامام بالخيار بين القسمة والافرار بأيديهم وهو الذي فعل عمر رضي الله عنه وان أساموا بعد الغلبة عليهم كان مخيرا بين المن عليهم أو قسمتها على ما فعل رسولالله صلى الله عليهوسلم بمكة أعنى من المنوهذا أمّا يصح على رأى منرأى انه أفتتجها عنوة فان الناس اختلفوا في ذلك وان كان الاصح انه افتتحها عنوة لانه الذي خرجه مسلم وينبغي ان تعلم ان قول من قال ان آية الغيم وآية الغنيمة محمولتان على الخيار وان أيَّة الذيء ناسخة لآيَّة الغنبِمة أو مخصصة لها انه قول ضعيف جداً الا أن يكون اسم الغيء والغنيمة يدلان على منى واحد فان كان ذلك فالآيتان متعارضان لان آية الانفال توجب النخميس وآية الحشر توجب القسمة دون التخميس فوجب أن تكون احداها ناحخة الإخرى أو يكون الامام مخيراً بين التخميس وتروك التخميس وذلك في جميع الاموال المغنومة وذكر بعض أهل العلم أنه مذهب لبعض الناس وأظنه حـكاه على المذهب وبجب على مذهب من يريد أن يستنبط من الجمع بينهما ترك قسمة الارض وقسمة ما عدا الأرض ان تبكون كل واحدة من الآيتين مخصصة بعض ما في الاخرى أو ناسخة له حتى تكون آية الأنفال خصصت من عموم آية الحشر ما عدا الارضين فاوجبت فيها الخمس وآية الحشر خصصت من آية الانفال الارض فلم توجب فيها خمسا وهذه الدعوى لاتصح الابدليل مع ان الظاهر من آية الحشر انها تضمنت القول في نوع من الاموال مخالف الحكم للنوع الذى تضمنته آية الانفال وذلك ان قوله تمالى ﴿ فَمَا أُوجِفَتُم عَلَيْهِ عَلَى العَلَمُ التَّي مَن أَجِلَهَا لَمْ يُوجِبِحَقَ لَلْحَبِسُ خَاصَة دون الناس والقسمة بخلاف ذلك اذ كانت توجد بالايجافي .

## ﴿ الفصل السادس في قسمة النيء ﴾

وأما الني. عند الجهور فهو كل ماصار للمسلمين من الكفار من قبل الرعب والحوف من غير ان يوجف عليمه بخيل أو رجل. واختلف الناس في الجهة التي يصرف اليها فقال قوم ان النيء لجميع المسلمين الفقير والغني وان الامام يعطي منه للمقاتلة وللحكام وللولاة وينفق منه في النوائب التي تنوب المسلمين كبناه القناطر واصلاح المساجد وغير ذلك ولاخمس في شيء منه وبه قال الجمهور وهو الثابت عوب أبي بكر وعمر وقال الشافعي بلفيه الخمس والخمس مقسوم على الاصناف الذين ذكروا في آية الغنائموهم الاصنباف الذين ذكروا في الخمس بعينه من الغنيمة وان الباتي هو مصروف الى اجتهاد الامام ينفق منه على نفسه وعلى عياله ومن رأى وأحسب أن قوما قالوا أن النيء غير مخمس ولكن يقسم على الاصناف الحسة الذين يقسم عليهم الخس وهو أحد أقوال الشافعي فيما أحسب 🚜 وسبب اختلاف من رأى أنه يقسم جميعه على الاصناف الحُسة أو هو مصروف الى اجتهاد ألامام هو سبب اختلافهم في قسمة الخس من الغنيمة وقد تقدم ذلك أعنى ان من جمل ذكر الاصناف في الآية تنبيها على المستحقين له قال هو الهذه الاصناف المذكورين ومن فوقهم ومن جعل ذكر الاصناف تمديداً المذين يستوجبون هذا المال قال لا يتعدى بهم هؤلاء الاصناف أعنى أنه جمله من باب الحصوص لا من باب التنبيه وأما تخميس النيء فلم يقل به أحد قبل الشافعي وأعما حمله على هذا القول أنه رأى الغيء قد قسم في الآية على عدد الاصناف الذين قسم عليهم الخس فاعتقد لذلك ان فيه الخس لانه ظن أن هذه القسمة مختصة بالخس وليس ذلك بظاهر بل الظاهر أن هذه القسمة تخص جميع الني. لا جزءاً منه وهو الذي ذهب اليه فيما أحسب قوم وخرج مسلم عن عمر قالكانت أموال بني النضير بماأفاء ألله على رسوله بما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولاركاب فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خالصة فكان ينفق منها على أهله نفقة سنة وما بقى يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله وهذا يدل على مذهب مالك.

# ﴿ الفصل السابع في الجزية ﴾

والكلام الحيط باصول هذا الفصل ينحصر في ست مسائل ؛ السئلة الاولى عن يجوق أخذ الجزية الثانية على اى الاصناف منهم تجب الجزية الثانية كم يجب الرابعة متى تجبومتى تسقط الخامسة كم اصناف الجزية؛ السادسة فيماذا يصرف مال الجزية المسئلة الاولى فاما من يجوز اخذ الجزية منه فان العلماء مجمون على انه يجوز اخذهامن أهل الكتاب العجم ومن المجوس كما تقدم واختلفوا في أخذها عن لاكتاب له وفيمن هومن الهرب بعد اتفاقهم فيما حكى بعضهم انها لاتؤخذ من قرشى كتابى وقد تقدمت هذه المسئلة .

( وأما المسئلة الثانية ) وهي أى الاصناف من الناس تجبعليهم فانهم انفقواعلى الها انماتجب بثلاثة أوصاف الذكورية والبلوغ ،والحرية وانها لاتجبعلى النساء ولاعلى الصبيان إذكانت الماهي عوض من القتل والقتل الما هومتوجه بالامر نحوالرجال البالغين اذ قدنهي عن قتل النساء وانصبيان .وكذلك أجموا انها لاتجبعلى العبيد واختلفوا في أهل قدنها من هؤلاء . منها في المجنون وفي المقعد ومنها في الشيخ . ومنها في أهل الصوامع . ومنها في الفقير هل يتبع بها دينا متى أيسر أم لا وكل هذه مسائل اجتهادية ليس فيها توقيت شرعى 
وسبب اختلافهم مبنى على هل يقتلون أم لا أعنى اليس فيها توقيت شرعى وسبب اختلافهم مبنى على هل يقتلون أم لا أعنى

وأما المسئلة الثالثة ﴾ وهي كم الواجب فانهم اختلفوا في ذلك فرأى مالك ان القدر الواجب في ذلك هو ما فرضه عمر رضى الله عنه وذلك على أهل الذهب أربعة ونانير وعلى أهل الورق أربعون درها ومع ذلك ارزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام لا تزاد على ذاك ولا ينقص منه وقال الشافعي أقله محدود وهو دينار وأكثره غير محدود وذلك بحسب مايصالحون عليه وقال قوم لا نوقيت في ذلك وذلك مصروف إلى اجتهاد الامام وبه قال الثورى، وقال أبو حنيفة وأصحابه الجزية اثنا عشر درها وأربعة وعشرون درها ولا يزاد الغنى عشر ورابعين درها والوسط أربعة وعشرون درها وقال احمد ديناراوعدله على عمافر لايزاد عليه ولا ينفص منه الإوسب اختلافهم اختلاف لا ثار في هدا الناب وذلك أنه روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يابعث معاذا الى الين وثبت وأمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً أو عد له معافر وهي ثياب بالمين وثبت

عن عمر أنه ضرب العزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درها مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام وروى عنه أيضا أنه بعث عثمان بن حنيف فوضع العزية على أهل السواد ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين وإثنى عشر فهن حمل هذه الاحاديث كلها على التعزير وتمسك فى ذلك بعموم ما ينطلق عليه اسم الجزية اذ ليس في توقيت ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منفق على صحته وأيا ورد الكتاب في ذلك عاما قال لاحد في ذلك وهو الاظهر والله أعلم ومن جمع بين حديث معاذ والثابت عن عمر قال اما بأربعين ذلك وهو الاظهر والله أكثره ومن رجع أحد حديثي عمر قال اما بأربعين درها وأربعة دنانير واما بثمانية وأربعين درها وأربعة وعشرين واثني عسر درها وأربعة دنانير واما بثمانية وأربعين درها وأربعة وعشرين واثني عسر على ما نقدم ومن رجع حديث معاذ لانه مرفوع قال دينار فقط أو عدله معافر لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه .

( وأما المسئلة الرابعة ) وهي متى تجب الجزية فانهم انفقوا على انها لا تجب الا بعد الحول وانها تستط عنه اذا أسلم قبل انقضاه الحول .واختلفوا اذا أسلم بعد ما يحول عليه الحول هل تؤخذ منه حزية للحول الماضى باسره أو لما مضى منه فقال قوم اذا أسلم فلا جزية عليه بعد انتضاه الحول كان اسلامه أو قبل انقضائه وبهذا القول قال الجمهور، وقالت طائفة ان أسلم بعد الحول وجبت عليه الجزية وان أسلم قبل حلول الحول لم تجب عليه وانهم اتفقوا على أنه لا تجب عليه قبل انقضاء الحول لان الحول شرط في وجوبها فاذا وجد الرافع لها وهو الاسلام قبل تقرر الوجوب أعنى قبل وجود شرط الوجوب لم تجب وانما اختلفوا بعد انقضاء الحول لانها قد وجبت فهن رأى ان الاسلام يهدم هذا الواجب في الكيفر كا يهدم وان كان اسلامه بعد الحول ومن رأى انه لا يهدم الاسلام هذا الواجب كما لا يهدم وان كان اسلامه بعد الحول ومن رأى انه لا يهدم الاسلام هذا الواجب كما لا يهدم وان كان المدهد بعد الحول ومن وأي انه لا يهدم الاسلام هذا الواجب كما لا يهدم فسيب اختلافهم هو هل الاسلام يهدم الجزية الواجبة أولايهدمها .

(وأما المسئلة الحامسة) وهي كم أصناف الجزية فان الجزية عندهم ثلاثة أصناف حجزية عنوية وهي هذه التي تكلمنا فيها أعنى التي تفرض على الحربيين بعد علمبتهم وجزية صلحية وهي التي يتبرعون بها ليكف عنهم وهذه ليس فيهاتوقيت لا في الواجب ولا فيمن يجب عليه ولا متى يجب عليه وانما ذلك كله راجع الى الانفاق الواقع في ذلك بين المسلمين وأهل الصلح الا أن يقول قائل انه ان كان قبول الجزية الصلحية واجباً على المسلمين فقد يجب أن يكون ههنا قدرما اذا أعطام

من أنفسـهم الكفـار وجبعلي المسلمين قبول ذلك منهم فيكوث أقلها محدوداً وأكشرها غير محدود وأما الجزية الثالثة فهي العشربة وذلك أن جمهور العلماءعلى أنه ليس على أهل الذمة عشر ولا زكاة أصلا في أموالهم الا ما روى عن طائفة منهم أنهم ضاعفوا الصدقة على نصاري بني تغلب أعنى أنهم أرجبوا اعطاه ضعف ما على المسلمين من الصدقة في شيء شيء من الاشياء التي تلزم فيها المسلمين الصدقة وعن قال بهذا القول الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري وهو فعل عمر بن الحطاب رضي الله عنه يهم وايس يحفظ عن مالك في ذلك نص فيما حكوا وقد تقدم ذلك في كتاب الزكاة واختلفوا هل يجب العشر عليهم في الاموال التي يتجرون بها الى بلاد المسلمين بنفس التجارة أو الاذن ان كانوا حربيين أم لا تجب الا بالشرظ فرأى مالك وكثير من العلماء أن تجار أهل الذمة الذين لزمتهم بالاقرار في بلدهم الجزية بجب أن يؤخذ منهم مما يجلبونه من بلد الى بلد العشر الأما يسوقون الى المدينة خاصة فيؤخذ منهم فيه نصف العشرووافقه أبو حنيفة في وجوبه بالاذن فيالتجارة أوبالتجارةنفسهاوخالفهفي القدر فقال الواجب عليهم نصف العشر ومالك لم يشترط عليهم في العشر الواجب عنده نصابا ولاحولا . وأما أبوحنيفة فاشترط في وجوب نصف العشر عليهم الحول والنصاب وهونصاب المسلمين نفسه المذكور في كناب الزكاة، وقال الشافعي ليس يجب عليهم عشر أصلا ولانصف عشر في نفس النجارة ولافي ذلك شي. محدود الا مااصطلح عليه أواشترط فعلى هــذا تكون الحزية العشرية من نوع الحزية الصلحية وعلى مذهب مالك وأبى حنيفة تكون جنسا ثالثا من الجزية غير الصلحية والتي على الرقاب بخ وسبب اختلافهم انه لم يأت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة يرجع اليها وأنما ثبت أن عمر بن الخطاب فمل ذلك بهم فمن رأى أن فمل عمر هذا أنما فعله بامر كان عنده في ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب أن يكون ذلك سنتهم ومن رأى أن فعله هذا كان على وجه الشرط أذ لو كان على غير ذلك لذكره قال ليس ذلك بســنة لازمة لهمالا بالشرطوحكي أبو عبيد في كنابالاموالءن رجل من أصحاب النيءلمية الصلاة والسلام لاأذكر اسمه الآن انه قيل له لمكتم تأخذون المشر من مشركي العرب فقال لانهم كانوا يأخذونمنا العشر اذا دخلنا اليهم قال الشافمي وأقل مايجب أن يشارطوا عليه هو مافرضه عمر رضي الله عنه وان شورطوا على أكثر فحسن قال وحكم الحربي اذا دخل بامان حكم الذمي .

( وأما المسئلة السادسة ) وهي فيما اذا تصرف الجزية فانهم اتفقوا على أنها مشتركة لمصالح المسلمين من غير تحديد كالحال في النيء عند من رأى انه مصروف الى

اجتهاد الامام حتى لقد رأى كثير من الناس ان اسم النيء انمـــا ينطلق على الجزية في آية النيء واذا كان الامر هكذا فالاموال الاســـلامية ثلائة أصناف وصدقة وفيء وغنيمة وهذا القدر كاف في تحصيل قواعد هذا الكتاب والله الموفق للصواب.

#### هي كتاب الأعان إلله الم

وهذا الكتاب ينقسم أولا الى جملتين ، الجملة الاولى فى ممرفة ضروب الايمان وأحكامها ، والجملة الثانية في معرفة الاشياء الرافعة للايمان اللازمة وأحكامها . ( الجملة الاولى ) وهذه الجملة فيها ثلاثة فصول ، الفصل الاول في معرفة الايمان المباحة وتمييزها من غير المباحة ، الثانى في معرفة الايمان اللفوية والمنعقدة ، الثالث في معرفة الايمان التى ترفعها الكفارة والتى لاترفعها ،

### الفصل الاول كاه

واتفق الجمهور على أن الاشيساء منها ما يجوز في الشرع أن يقسم به ومنها مالا يجوز أن يقسم به واختلفوا أى الاشياء هى الاشياء التى بهذه الصفة فقال قوم أن الحلف المباح في الشرع هو الحلف بالله وان الحالف بغير الله عاص ووقال قوم بل يجوز الحلف بكل معظم بالشرع والذين قالوا ان الايمان المباحة هى الايمان التى بصفاته وأفعاله به وسيب على اباحة الايمان اتى بصفاته وأفعاله به وسيب اختلافهم في الحلف بغير الله من الاشيساء المعظمة بالشرع معارضة ظاهر الكتاب في الخلك للاثر ذاك أن الله قد أقدم في الكتاب باشياء كثيرة مثل قوله ووالسماء والطارق وقوله والنجم اذا هوى ﴾ إلى غير ذلك من الاقسام الواردة في القرآن وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ان الله ينها كم أن تحلفوا با بائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت فمن جع بين الاثر والكتاب بانقال ان الاشياء الواردة في الكتاب المقسوم بها فيها محذوف وهو الله تبارك وتعلى وان التقدير ورب النجم ورب السماء قال الايمان المباحة هي الحنف بالله فقط ومن جع بينهما بان قال المقسود بالحديث أن الله ينها كم أن السماء قال الأموم في بناء الآية والحديث وأما عن منع معظم في الشرع فاذاً سبب اختلافهم هو اختلافهم في بناء الآية والحديث وأما عن منع من عاداً سبب اختلافهم هو اختلافهم في بناء الآية والحديث وأما عن منع من عادة السبب اختلافهم في بناء الآية والحديث وأما عن منع من عاداً سبب اختلافهم هو اختلافهم في بناء الآية والحديث وأنها عن منع منع المناه الكم وان هدن الله وأنه عاداً المناه المناه المن عاداً المناه المناه المناه المناه المناء المناه المن

الحلف بصفات الله وبافعاله فضعيف لله وسبب اختلافهم هو هل يقتصر بالحديث على ماجاء من تعليق الحكم فيه باالاسم فقط أويعدى الى الصفات والافعال لكن تعليق الحكم في بالاسم فقط جود كثير وهو أشبه بمذهب أهل الظاهر وان كان مرويا في الحديث بالاسم فقط جود كثير وهو أشبه بمذهب أهل الظاهر وان كان مرويا في المذهب حكاء اللخمي عن محمد بن المواز ،وشذت فرقة فمنعت اليمين بالله عز وجل والحديث نص في مخالفة هذا المذهب =

# ﴿ الفصل الثاني ﴾

وانفقوا أيضًا على أن الأيمان منها لغو ومنها منعقدة لقوله تعالى ( لايؤاخذ كم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذ كم بما عقدتم الايمان ) واختلفوا فيهما هي اللغو فذهب مالك وأبوحنيفة الى أنها اليمين على الشيء يظن الرجل انه على يقين منه فيخرج الشيء على خلاف ماحلف عليه ، وقال الشافعي لغواليمين مالم تنعقد عليمه النية مثل ماجرت به العادة من قول الرجل في أثنا. المخاطبة لأوالله لابالله مما يجري على الالسنة بالعادة من غير أن يعتقد لزومه وهـــذا القول رواه مالك في الموطأ عن عائشة والقول الاول مروى عن الحسن بن أبي الحسن وقتـــادة ومجاهد وابراهيم النخمى وفيه قول ثالث وهو أن يحلف الرجل وهو غضـبان وبه قال امهاعيل القاضي من أصحاب مالث وفيــه قول رابيع وهو الحلف على المصية روى عن ابن عباس وفيه قول خامس وهو أن يحلف الرجل على أن لاياً كل شيئًا مباحاً له بالشرع على والسبب في اختلافهم في ذلك هو الاشتراك الذي في اسم اللغو وذلك أن اللغوقد يكونالكلام الباطل مثل قوله تمالى ( والغوا فيه لملكم تغلبون ) وقد يكون الـكلامالذي لاتنمقد عليه نية المسكلم به ويدل على أن اللغو في الآية هوهذا أن هذه البين هي ضد اليمين المنعقدة وهي المؤكدة فوجب أن يكون الحـــكم المضاد للشيءالمضاد والذين قالوا ان اللغو هو الحلف في اغلاق أو الحلف على مالا يوجب الشرع فيه شيئًا بجسب مايعتقد في ذلك قوم فاتما ذهبوا الى أن اللغو همنا يدل على معنى عرفى في الشرع وهي الأيمــان التي بين الشرع في مواضع اخر سقوط حكمها مثل ماروى أنه: لاطلاق في اغلاق وما أشبه ذلك لكن الاظهر هما القولان الاولان أعنى قول مالك والشافعي .

# (الفصل الثالث)

# (وفي هذا الفصل أربع مسائل)

( المسئلة الاولى ) اختلفوا في الايمان بالله المنعقدة هل يرفع جميعها الكـفارة سواه كان حلفًا على شيء ماض انه كان فلم يكن وهي التي تمرف باليمين الغموس وذلك اذا تممد الكذب أو على شيء مستقبل انه يكون من قبـل الحالف أو من قبل من حو بسبيه فلم بكن .فقال الجمهور ليس في اليمين الغموس كفارة وأعما الكفارة في الأيمان التي تكون في المستقبل اذا خالف اليمين الحالف وعن قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل، وقال الشافعي وجماعة تجب فيها الكفارة أي تسقط الكفارة الاتم فيها كما تسقطه في غير الغموس ٢ وسبب اختلافهم معارضة عموم الكناب الاثر وذلك أن قوله تمالى « ولكن يؤاخذكم بماعقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين ۾ الآية توجب أن يكون في اليمين الغموس كفارة لكونها من الايمان أَلْمُنعَدَّة وقوله عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق إمرى، مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له الناريوجبأن اليمين الغموس ليسفيها كفارةولكن للشافعيأن يستثنى من الايمان الغموسة مالا يقتطع بها حقالغير وهو الذي ورد فيه النصأو يقول إن الايمان التي يقتطع بهاحق الغيرقد جمت الظلم والحنث فوجب أن لانكون الكفارة تهدم الامرين جيما وايس يمكن فيها أن تهدم الحنث دون الظلم لأن رفع الحنث بالكفارة المُما هو من باب التوبة وايس تتبعض التوبة في الذنب الواحد بعينه فان تاب ورد المظلمة وكفر سقط عنه جميع الأثم.

(المسئلة الشانية) واختلف العاماء فيمن قال أنا كافر بالله أو مشرك بالله أو يهودى أو نصراني ان فعلت كذا ثم يفعل ذلك هل عليه كفارة أم لا فقال مالك والشافعي ليس عليه كفارة ولا هذه يمين وقال أبو حنيفة هي يمين وعليه فيها الكفارة اذا خالف اليمين وهو قول أحمد بن حنبل أيضا بخ وسبب اختلافهم هو اختلافهم في هل تجوز اليمين بكل ماله حرمة أم ليس يجوز الا بالله فقط ثم ان وقعت فهل تنعقد أم لا فن رأى ان الايمان المنعقدة أعنى التي هي بعسيغ القسم أعما هي الايمان الواقعة بالله عز وجل وباسمائه قال لا كفارة فيها اذ ليست بيمين ومن رأى أن الايمان تنعقد بكل ماعظم الشمرع حرمته قال فيها المست بيمين ومن رأى أن الايمان تنعقد بكل ماعظم الشمرع حرمته قال فيها الكفارة لان الحافية بالتعظيم وذلك أنه كا يجب التعظيم الكفارة لان الحافية بالتعظيم وذلك أنه كا يجب التعظيم

يجب أن لاينرك التعظيم فكما أن من حلف بوجوب حق الله عليه لزمه كذلك من حلف بترك وجوبه لزمه .

﴿ المُسَلَّةُ الثَّالَثَةُ ﴾ واتفق الجمهور في الأيمان التي ليست أقساما بشيء وأنماتخر ج مخرج الالزام الواقع بشرط من الشروط مثل ان يقول القائل قان فعلت كذا فعل مشى الى بيت الله أو أن فعلت كذا وكذا فغلامي حر أو امرأتي طالق أنها تلزم في القرب وفيما اذا التزمه الانسان لزمه بالشرع مثل الطلاق والعتق.واختلفوا هل فيها كفارة أملا فذهب مالك الى أن لاكفارة فيها وانه ان لم يفعل ماحلف عليه أثم ولا بدءوذهب الشافعي وأحدوأبوعبيد وغيرهم الى انهذا الجنس من الايمان فيها الكفارة الا الطلاق والعتق،وقال أبوئور يكفر من حلف بالعتق وقول الشافعي مروى عن عائشة ﴿ وسبب اختلافهم هل هي يمين أونذر فمن قال انها يمين أوجب فيها الكفارة للدخولها تحت عموم قوله تعالى ( فكفارته اطعام عشرة مساكين) الآية ومن قال انهامن جنس الندر أي من جنس الاشياء التي نص الشرع على انه اذا التزمها الانسان لزمته قالل لا كفارة فيها لكن يعسر هذا على المالكية لتسميتهم اياها ايمانا لكن لعلهم انما سموها أيمانا على طريق التجوز والتوسع والحق انه ليس يجبان تسمى بحسب الدلالة اللغوية أيمانا فان الايمان فيلغة العرب لها صيغ مخصوصة وانما يقع اليمين بالاشياءالتي تعظم وليست صيغةااشرط هيصيغةاليمين فاماهل تسمى أيملنا بالعرف الشرعي وهلحكمها حكم الأيمان ففيه نظر وذلك انه قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال : كفارة النذر كفارة يمن وقال تعالى ( لم تحرم ماأحل الله لك ) الى قوله (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) فظاهر هذا انه قد سمى بالشرع القول الذي مخرجه مخرج الشرط أو مخرج الالزام دون شرط ولايمين يمينا فيجب أن تحمل على ذلك جميع الاقاويل التي تجرى هذا الحِرى الاماخصصه الاجاع من ذلك مثل الطلاق فظاهر الحديث يعطى أن النذر ليس بيمين وان حكمه حكم اليمين وذهب داود وأهل الظاهر الى أنه ليس يلزم من مثل حــذه الاقاويل أعنى الحارجة مخرج الشرط الاما ألزمه الاجماع من ذلك وذلك انها ايست بندور فيلزم فيها النذورولابايمان فترفعها الكفارة فلم يوجبوا على من قالم أن فعلت كذا وكذا فعلى المشي الى بيت الله مشياولا كفارة بخلاف مالوقال على المشي الى بيت الله لأن هذا نذار باتفاق وقد قال عليه الصلاة والسلام: من نذرأن يطيع الله فليطمه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه عنه فسبب هذا الخلاف في هذه الأقاويل التي تخر خ مخرج الشرط هوهل هي ايمان أونذور أو ليست أيمانا ولا نذورا فتأمل هذا فانه بين ان شاء ألله تعالى .

(المسئلة الرابعة) اختلفوا في قول القائل أقسم أو أشهد ان كان كذا وكذا هل هو يمين أم لاعلى ثلاثة أقوال = فقيل انه ليس بيمين وهو أحد قولى الشافعى ؛ وقيل انها أيمان ضد القول الأول وبه قال أبوحنيفة = وقيل ان أراد الله بها فهو يمين وان لم يرد الله بها فليست بيمين وهو مذهب مالك به وسبب اختلافهم هوهل المراعى اعتبار صيغة اللفظ أو اعتبار مفهومه بالعادة أو اعتبار النية فمن اعتبر صيغة اللفظ قال ليست بيمين إذ لم يكن هنالك نعلق بمقسوم به ومن اعتبر صيغة اللفط بالعادة قال هي يمين وفي اللفظ محذوف ولابد وهو الله تعالى ومن لم يعتبر هذين الامرين واعتبر النية إذ كان اللفظ صالحا للامرين فرق في ذلك كا تقدم .

( الجملة الثانية ) وهذه الجملة تنقسم أولا قسمين . القسم الاول النظر في الاستثناء والثاني النظر في الاستثناء النظر في الكيفارات ( القسم الاول ) وفي هذا القسم فصلان الفضل الاول في شروط الاستثناء المؤثر في التين ، الفصل الثاني في تعريف الايمان التي يؤثر فيها الاستثناء من التي لا تؤثر ه أ

### سي الفصل الاول اللهم

وأجموا على أن الاستثناه بالجلة له تأثير في حل الايمان . واختلفوا في شروط الاستثناء الذي يجب له هذا الحسكم بعد أن اجموا على انه اذا اجتمع في الاستثناء ثلاثة شروط أن يكون متناسقا مع الهين وملفوظا به ومقصودا من أول الهين انه لاينمقد ممه الهين . واختلفوا في هذه الثلاثة مواضيع أعنى اذا فرق الاستثناء من الهين أونواه ولم ينطق به أو حدثت له نية الاستثناء بعد الهين وان أتى به متناسقا مع الهين .

يكون متصلا باليمين واذا قلنا إنه حال لم يلزم فيه ذلك والذبن اتفقوا على أنه حال اختلفوا هل هو حال بالقرب أو بالبعد على ماحكينا وقد احتج من رأى انه حال بالقرب بما رواه سعد عن ساك بن حرب عن عكرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لاغزون قريشا قالها ثلاث مرات ثم سكت ثم قال ان شاء الله فدل هذا ان الاستثناء حال لليمين لامانع لها من الانعقاد قالوا ومن الدليك على انه حال بالقرب انه لوكان حالا بالبعد على مارواه ابن عباس لكان الاستثناء يغنى عن الكفارة والذى قالوه بين . وأما اشتراط النطق باللسان قانه اختلف فيه فقيل لابد فيه هن اشتراط اللفظ أى لفظ كان من ألفاظ الاستثناه وسواه كان بألفاظ الاستثناء أو بتخصيص العموم أو بتقييد المطلق هذا الاستثناء وسواه كان بألفاظ الاستثناء بالنية بغير لفظ في حرف الا فقط أى بما يدل عليه لفظ الا وليس ينفع ذلك فيما سواه من الحروف وهذه النفرقة ضعيفة ته والسبب في هذا الاختلاف هو هل تلزم سواه من الحروف وهذه النفرقة ضعيفة ته والسبب في هذا الاختلاف هو هل تلزم المقود اللازمة بالنية فقط دون اللفظ أو باللفظ والنية معا مثل الطلاق والمتق واليمين وغير ذلك .

(وأما المسئلة الثانية) وهي هل تنفع النية الحادثة في الاستثناء بعد انقضاء اليمين فقيل أيضافي المذهب انها تنفع اذا حدثت متصلة باليمين، وقيل بل اذا حدثت قبل ان يتم النطق باليدن وقيل بل الاستثناء على ضربين استثناء من عدد واستثناء عن عموم بتخصيصاً ومن مطلق بتقييد فالاستثناء من العدد لا ينفع فيه الاحدوث النية قبل النطق باليمين والاستثناء من العموم ينفع فيه حدوث النية بعد الهيين اذا وصل الاستثناء نطقا باليمين وهوسبب اختلافهم هل الاستثناء مانع للعقد أو حال له فان قلنا أنه عانع فلا بد من اشتراط حدوث النية في أول اليمين وان قلنا أنه حال لم يلزم ذلك وقد أنكر عبد الوهاب أن يشترط حدوث النية في أول اليمين للاتفاق وزعم على أن الاستثناء حال لليمين كالكفارة حواه،

# (الفصل الثاني من القسم الاول)

وقد اختلفوافي الأيمان التي يؤثر فيهااستثناء مشيئة الله من التي لا يؤثر فيها فقال مالك وأصحابه لا تؤثر المشيئة الا في الايمان التي تكفر وهي اليمين بالله عندهم أوالتذر المطلق على ما سيأتي . وأما الطلاق والعتاق فلا يخلوا ان يعلق الاستثناء في ذلك بمجرد الطلاق او العتق فقط مثل ان يقول هي طالق ان شاء الله وهذه ليست عندهم يمينا

واما آن يُعلَق الطلاق بشرط من الشروط مثل آن يقول آن كان كذا فهي طالق آن شاء الله او آن كان كذا فهو عتيق آن شاه الله .

فاما القسم الأول فلا خلاف في المذهب أن المشيئة غير مؤثرة فيه.

وأما القسم الثانى وهو اليمين بالطلاق فني المذهب فيه قولان أصحهما أنه اذا صرف الاستثناء الى الشرط صح الذى علق به الطلاق وان صرفه الى نفس الطلاق لم يصح وقال أبو حنيفة والشافعي الاستثناء يؤثر في ذلك كله سواء قرنه بالقول الذى مخرجه مخرج الحبر جوسبب الحلاف ماقلمناه من عزجه مخرج الحبر بوسبب الحلاف ماقلمناه من ان الاستثناء هل هو حال أو مانع فاذا قلمنا مانع وقرن بلفظ مجرد الطلاق فلا تأثيرله فيه اذ قد وقع الطلاق أعنى اذا قال الرجل لزوجته هي طائق ان شاء الله لان المانع أغما يقوم لما لم يقع وهو المستقبل وان قلمنا انه حال للمقود وجب أن يكون له تأثير في الطلاق وان كان قد وقع فتأمل هذا فانه بين ولام في اقول المالكية ان الاستثناء في هذا مستحيل لان الطلاق قد وقع الا أن يعتقدوا ان الاستثناء هومانع لاحال فتأمل هذا فانه بين ولام في اقول المالكية ان الاستثناء في هذا مستحيل لان الطلاق قد وقع الا أن يعتقدوا ان الاستثناء هومانع لاحال فتأمل هذا فانه ناه ظاهر ان شاء الله .

# من الجملة الثانية على الملة الثانية التانية ا

وهذا القسم فيه فصول ثلاثة قواعد . الفصل الاول في موجب الحنثوشروطه وأحسكامه . الفصل الثالث متى ترفع وكم ترفع . وكم ترفع .

### ( الفصل الاول )

واتفقوا على ان موجب الحنث هو المخالفة لما انمقدت عليه اليمين وذلك إمافهل ماحلف على ألا يفعله واما ترك ماحلف على فعله اذا علم أنه قد تراخى عن فعل ماحلف على فعله الى وقت ليس يمكنه فيه فعله وذلك في اليمين بالترك المطلق مثلان يحلف لتأكلن هذاالرغيف فيأكله غيره أوالى وقت هوغيرالوقت الذى اشترط في وجود الفعل عنه وذلك في الفعل الشترط فعله في زمان محدود مثل أن يقول والله لافعلن اليوم كذاوكذا فأنه اذا انقضى النهار ولم يفعل حنث ضرورة واختلفوا من ذلك في أربعة مواضع . أحدها اذا أتى بالمخالف ناسيا أو مكرها والثانى هل يتعلق موجب اليمين باقل ما ينطلق عليه الاسم أو بجميعه ، والموضع الثالث هل يتعلق اليمين بالمعنى المساوى لصيغة اللفظ أو الستحلف بمفهومه المخصص للصيغة والمعمم لها ، والموضع الرابع اليمين على نية الحالف أو المستحلف بمفهومه المخصص للصيغة والمعمم لها ، والموضع الرابع اليمين على نية الحالف أو المستحلف

(قاما المسئلة الاولى ) فان مالكا يرى الساهى والمكره بمنزلة العامد والسافعى يرى أن لاحنت على الساهى ولا على المسكره به وسبب اختلافهم معارضة عموم قوله تمالى = ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان ه ولم يفرق بين عامد وناس لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : رفع عن امتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فان هذين العمومين يمكن ان يخصص كل واحد منها بصاحبه وأما الموضع الثاني فمثل ال يحلف أن لا يفعل شيئا ففعل بعضه أوانه يفعل شيئا فلم يفعل بعضه فعند مالك انه اذا حلف ليا كلن هذا الرغيف انه يحتثان الرغيف فاكل بعضه لا يبرأ الا باكله كله واذا قال لاآكل هذا الرغيف انه يحتثان أكل بعضه وعند الشافعي وأبي حنيفة انه لا يحنث في الوجهين جميعا حملا على الاخذ باكثر ما يدل عليه الاسم . وأما تفريق مالك بين الفعل والترك فلم يجر في ذلك على أصل واحد لانه أخذ في الترك باقل ما يدل عليه الاسم وأخذ في الفعل بجميع ما يدل عليه الاسم وأخذ في الفعل بحميع ما يدل عليه الاسم وكائنه ذهب الى الاحتياط .

(وأما المسئلة الثالثة) فمثل أن يحاف على شيء بعينه يفهم منه القصد الى معنى أعم من ذلك الشيء الذي لفظ به أوأخص أو يحلف على شيء وينوى به معنى أعم أوأخص أو يكون للشيء الذي حلف عليه امهان و أحدها انموى و والا خر عرفي وأحدها أخص من الآخر وأما اذا حلف على شيء بعينه فانه لا يحنث عند الشافعي وأبي حنيفة الا بالخالفة الواقعة في ذلك الشيء بعينه الذي وقع عليسه الحلف وان كان المفهوم منه معنى أعم أو أخص من فبل الدلالة العرفية وكذلك أيضا فيما أحسب لا يعتبرون النية المخالفة للفظ واعما يعتبرون مجرد الالفاظ فقط وأما مالك فان المشهور من مذهبه ان المعتبر أولا عنده في الايمان التي لا يقضى على حالفها عموجها هو النية فان عدمت فقرينة الحال فان عدم فعرف اللفظ فان عدم فدلالة اللغة وقيل لا يراعي العرف و وأما الايمان التي يقضى بها على صاحبها فنه ان حامه النية وبساط الحال ولا يراعي العرف و وأما الايمان التي يقضى بها على صاحبها فنه ان حامه النية المناف النية الخالف مستفتياً كان حكمه حكم اليمين التي لا يقضى بها على صاحبها على صاحبها من مراعاة هذه الاشياء فيها على هذا الترتيب وان كان مما يقضى بها على صاحبها من مراعاة هذه الاشياء فيها على هذا الترتيب وان كان مما يقضى بها عليه لم يراع فيها الا اللفظ الا أن يشهد لما يدعى من النية المخالفة لظاهر اللفظ قرينة الحال أو العرف .

(وأما المسئلة الرابعة ) فانهم اتفقوا على أن اليمين على نية المستحلف في الدعاوى واختلفوا في غير ذلك مثل الأيمان على المواعيد فقال قوم على نية المستحلف وثبت أن رسول الله عليه الله عليه وسلم قال : اليمين على نية المستحلف.

وقال عليه الصلاة والسلام اليمينك على مايصدقك عليه صاحبك خرج هذين الحديثين مسلم ومن قال اليمين على نية الحالف فأعما اعتبر المعنى القائم بالنفس من اليمين لاظاهر اللفظ عوفي همذا الباب فروع كثيرة لكن همذه المسائل الاربيع هيأصول همذا الباب إذ يكاد أن يكون جميع الاختلاف الواقع في همذا الباب راجما الى الاختلاف في همذه وذلك في الاكثر مثل اختلافهم فيمن حلف أن لايا كل رؤسا فأكل رؤس حيتان هل يحنث أملا فمن راعى المرف قال لا يحنث ومن راعى دلالة اللغة قال يحنث ومثل اختلافهم فيمن حلف أن لايا كل علما المتبر دلالة اللغظ الحقيق قال لا يحنث ومن اختلافهم فيمن حلف ان لايا كل لحما المن شحما فمن على عابت ولا يحنث وبالجملة فاختسلافهم في المسائل التي ذكرنا وراجعة الى اختلافهم الباب هي راجعة الى اختلافهم في هذه المسائل التي ذكرنا وراجعة الى اختلافهم في دلالات الالفاظ التي يحلف بها وذلك أن منها ماهي مجلة ومنها ماهي ظاهرة ومنها ماهي نصوص .

#### \*( الفصل الثاني )\*

واتفقوا على أن الكفارة في الايمان هي الاربعة الانواع التي ذكر الله في كتابه في قوله تماني ( فكفارته ) الآية وجهوره على أن الحالف اذا حنث مخير بين ثلاثة منها أعنى الاطعام، أو الكسوة، أو العتق وانه لا يجوز له الصيام الا اذا عجز عن هذه الثلاثة لقوله تعالى ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) الا ما روى عن ابن عمر انه كان اذا غلظ اليمين أعتق أو كسا واذا لم يغلظها أطهم واختلفوا من ذلك في سبع مسائل مشهورة المسئلة الاولى في مقدار الاطعام لكل واحد من العشرة مساكين الثانية في جلس الكسوة اذا اختار الكسوة وعددها . الثالثة في اشتراط التتابع في صيام الثلاثة الايام أولا اشتراطه ، الرابعة في اشتراط العدد في المساكين ، الخامسة في اشتراط العدد في المساقية من العيوب السابعة في اشتراط الايمان فيها ،

(المسئلة الاولى) أمامقدار الاطعام فقال مالك والشافعي وأهل المدينة يعطى لكل مسكين مدمن حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم الاان مالكاقال المدخاص باهل المدينة فقط لضيق معايشهم وأما سائر المدن فيعطون أالوسط عن نفقتهم وقال ابن القاسم يجزى المد في كل مدينة مثل قول الشافعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه يعطيهم نصف صاع من حنطة أو صاعا من شعير أو تمر قال فان غداهم عشاهم أجزأه عو والسبب في اختلافهم

في ذلك اختلافهم في تأويل قوله تعالى (من أوسط ماتطعمون أهليكم) هلالراد بذلك أكلة واحدة آو قوت اليوم وهو غداء وعشاء فمن قال أكلة واحدة قال انه الوسط في الشبع ومن قال غداء وعشاء قال نصف صاع ولاختلافهم أيضا سبب آخر وهو تردد هدفه الكنفارة بين كفارة الفطر متعمدا في رمضان وبين كفارة الاذى فن شبهها بكفارة الغطرقال مد واحد ومن شبهها بكفارة الاذى قال الصف صاع واختلفوا هل يكون مع الخبز فوذلك ادام أم لا وان كان فاهوالوسط فيه فقيل يجزى وقيل الوسط من الادام الزيت وقيل اللبن والسمن والتمر. واختلف أصحاب مالك من الاهل الذين أضاف اليهم الوسط من الطمام في قوله تعالى (من أوسط ما تطعمون أهليكم) فقيل أهل الذين أضاف اليهم الوسط من الطمام في قوله الذي منه يعيش أن قطنية وان حنطة في غيل أهل البلد لامن عيشه أعنى الغالب وعلى هذا قالمتبر في اللازم له هو الوسط من الاطمام أعنى الوسط من قدر ما يطم أهله أو هذين القولين يحمل قدر الوسط من الاطمام أعنى الوسط من قدر ما يطم أهله أو الوسط من قدر ما يطم أهل الوسط من قدر ما يطم أهله أو

﴿ واما المسئلة الثانية ﴾ وهى المجزى، من الكسوة فان مالكا رأى ان الواجب في ذلك هو أن يكسى مايجزى فيهالصلاة فانكسا الرجلكسا ثوباوانكسا النساءكساثوبين درعا وحمارا، وقال الشافسي وأبوحنيفة يجزى في ذلك أقل ماينطق عليه الاسم ازار أو هيص أو سراويل أو عمامة وقال ابويوسف لا تجزى العامة ولا السراويل ■ وسبب اختلافهم هل الواجب الاخذ باقل دلالة الاسم اللغوى أو المعنى الشرعى .

( وأما المسألة الثالثة ) وهى اختلافهم في اشتراط نتابع الايام الثلاثة في الصيام فان مالكا والشافعي لم يشترطا في ذلك وجوب التتابع وان كانا استحباه واشترطذلك أبو حنيفة لله وسبب اختلافهم في ذلك شيئان • أحدها هل يجوزالعمل بالقراءة التي ليست في المصحف وذلك ان في قراءة عبد الله بن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات لله والسبب الثاني اختلافهم هل محمل الأمر بمطلق الصوم على التتابع أم ليس محمل اذ كان الاصل في الصيام الواجب بالشرع إنما هو التتابع .

(وأما المسئلة الرابعة) وهي اشتراط العدد في المساكين فان مالكا والشافعي قالاً لايجزيه إلا أن يطعم عشرة مساكين وقال ابوحنيفة ان اطعم مسكينا واحداعشرة أيام أجزأه والسبب في اختلافهم هل الكفارة حقواجب للمددالمذكورأوحقواجب على المكفر فقدر بالعدد المذكور فانقلنا انه حقواجب للعددكالوصية فلا بدمن اشتراط

المدد وان قلنا حق واجب على المكفر لكنه قدر بالعدد أجزأ من ذلك إطعام مسكين واحد على عدد المذكورين والمسئلة محتملة.

( وأما المسئلة الخامسة ) وهى اشتراط الاسلام والحرية في المساكين فان مالكا والشافعي اشترطا هاولم يشترط ذلك أبو حنيفة تلا وسبب اختلافهم هل استيجاب الصدقة هو بالفقر فقط أو بالاسلام اذ كان السمع قدأنيا انه يثاب بالصدقة على الفقير الفيرمسلم فن شبه الكفارة بالزكاة الواجبة للمسلمين اشترط الاسلام في المساكين الذين تجب لهم هذه الكفارة ومن شبهها بالصدقات التي تكون عن قطوع أجاز أن يكونواغير مسلمين الموثو أما سبب اختلاقهم في العبيد فهو هل يتصور فيهم وجود الفقر أملا اذكانوا مكفيين من ساداتهم في غالب الاحوال أو عن يجب أن يكفوا فن راعى وجود الفقر فقط قال العبيد والاحرار سواه اذقد يوجد من العبيد من يجوعه سيده ومن راعى وجوب الحق له على الفير بالحيكم قال العبيد يوجد على السيد القيام بهم ويقضى بذلك عليه وان كان معسراً قضى عليه بالمعه فليس يحتاجون يجب على السيد القيام بهم ويقضى بذلك عليه وان كان معسراً قضى عليه بايمه فليس يحتاجون يجب على السيد القيام بهم ويقضى بذلك عليه وان كان معسراً قضى عليه بالمعه فليس يحتاجون الحدة الكيفارات وماجرى مجراها من الصدقات .

( واما المسئلة السادسة ) وهي هل من شرط الرقبة أن تكون سليمة من العيوب فان فقهاء الامصار شرطوا ذلك أعنى العيوب المؤثرة في الاتمان وقال أهل الظاهر ليس ذلك من شرطها من وسبب اختلافهم هل الواجب الاخذ باقل مايدل عليه

لاسم أو باتم مايدل عليه .

(وأما المسئلة السابعة) وهي اشتراط الايمان في الرقبة أيضا فان مالكا والشافعي اشترطا ذلك وأجاز أبو حنيفة أن تدكون الرقبة غير مؤمنة ■ وسبب اختلافهم هو هل يحمل المطلق على المقيد في الاشياء التي تتفق في الإحكام وتختلف في الاسباب كحريم حال هذه الكفارات مع كفارة الظهار فمن قال يحمل المطلق على المقيد في ذلك قال باشتراط الايمان في ذلك حملا على اشتراط ذلك في كفارة انظهار في قوله تعالى ( فتحريررقبة مؤمنة ) ومن قال لا يحمل وجب عنده أن يبقى موجب اللفظ على اطلاقه .

#### (الفصل الثالث)

وأما متى ترفع الكفارة الحنث وتمحوه فانهم اختلفوا في ذلك فقال الشافعى اذا كفر بعد الحنث أوقبله فقد ارتفع الاثموقال أبوحنيفة لايرتفع الحنث الابالتكفير الذى يكون بعد الحنث لاقبله وروى عن مالك في ذلك القولان جيما وسبب

الختلافهم شيئان ، أحدها اختلاف الرواية في قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأىغيرها خيرا منهافليأت الذي هو خير وليكفرعن بمينه فان قومارووه هكذا وقوم رووه فليكفر عن يلمينه وليأت الذي هو خيروظاهر هذه الرواية أن الكفارة تجوز قبل الحنث وظاهر الثانية انها بعدالحنث . والسبب الثاني اختلافهم في هل يجزى تقديم الحق الواجب قبل وقت وجوبه لانه من الظاهر أن الكفارة انما تجب بعد الحنث كالزكاة بعد الحول ولقائل أن يقول ان الكفارة انما تجب بارادة الحنث والعزم عليه كالحال في كفارة الظهار فلا يدخله الحلاف من هذه الحهة وكانسب الخلاف من طربق للعتى هو هل الكفاوة رآفعة للحنث اذا وقع أو مانعة له فمن قال مانعة أجارتقديمها على الحنثومن قال رافعة لم يجز هاالابعد وقوعه. وأمانعددالكفارات بتعدد الايمان فانهم اتفقوا فيما علمت أن من حلف على أمور شتى بيمين واحدة ان كفارته كفارة يمين واحدة وكذلك فيما أحسب لا خلاف بينهم انه اذا حلف بايمان شتى على شيء واحد ان الكفرات الواجبة في ذلك بعدد الايمانكالحالف اذا حلف بايمان شتى على أشياء شتى، واختلفوا اذا حلف على شيء واحد بمينه مراراً كشيرة فقال قوم في ذلك كفارة يمين واحدة وقال قوم في كل يمين كفارة الأأن يريد النأكيد وهو قول مالك وقال قوم فيها كفارة واحدة الا أن يريد التغليظ و وسبب اختلافهم هل الموجب للتعدد هوتعدد الايمان بالجلس أو بالعدد فمن قال اختلافها بالعدد قال اسكل يمين كفارة اذا كررت ومن قال اختلافها بالجنس قال في هذه المسئلة يمين واحدة واختلفوا اذا حلف في يمين واحدة بأكثر من صفتين من صفات الله تعالى هل تتعدد الكفارات بتعدد الصفات التي تضمنت اليمين أم في ذلك كفارة واحدة فقال مالك الكفارة في هذه اليمين متعددة بتعدد الصفات فمن حلف بالسميع العليم الحكيم كان عليه ثلات كفارات عنده وقال قوم إن اراد المكلام الاول وحاء بذلك على أنه قول واحد فكفارة وإحدة إذ كانت يمينا واحدة به والسبب في اختلافهم هل مراعاة الوحدة أو الكثرة في اليمين هوراجع الى صيغة القول أو الى تعدد الاشياء التى يشتمل عليها القول الذى مخرج يمين فمن اعتبر الصيغة قال كفارة واحدة ومن اعتبر عدد ماتضمنته صيغة القول من الأشياء التي يمكن أن يقسم بكل واحد منها على انفراده قالالكفارة متمددة بتعددها وهـــذا القدر كاف في قواعد هذا الكتاب وسبب الاختلاف والله المعين برحمته ٠

### 💥 كتاب الندور 👺

وهذا الكتاب فيه ثلاثه فصول . الفصل الاول في أصناف النذور . الفصل الثانى غيما يلزم من النذور ومالا يلزم وجملة أحكامها . الثالث في معرفة الشيء الذي يلزم عنها وأحكامها .

### 

والنذور تنقسم أولا قسمين قسم من جهة اللفظ وقسم من جهة الاشياء التى تنذر فاما من جهة الافظ فانه ضربان. مطلق وهو الخرج مخرج الخير, ومقيد وهو الخرج مخرج الشرط والمطلق على ضربين مصرح فيه بالشيء المنذور به وغير مصرح. فالاول مثل قول القائل لله على نذر أن أحج ، والثاني مثل قوله لله على نذر دون أن يصرح بمخرج النذو والاول ربما صرح فيه بلفظ النذر وربما لم يصرح فيه به مثل أن يقول للة على أن أحج ، وأما المقيد الخرج مخرج الشرط فكقول القائل ان كان كذا فعلى للة نذركذا وأن أفعل كذا وهذا وكذا وربما علقه بفعل من أفعال الله مثل أن يقول ان شفى الله مريض فعلى نذر كذا وهذا هو الذي يسميه الفقهاء ايمينا وقد تقدم من قولنا انها ليست بايمان فهذه عي أضاف النذر من جهة الصيغ وأما أصناف من جنس المعانى المنذور بها فانها تنقسم الى أربعة أقسام نذر باشياء سي جنس القرب ونذر باشياء من جنس المعامى ونذر باشياء من جنس الماصى ونذر باشياء من جنس الماصى ونذر باشياء من حنس المعاصى من قوند باشياء من حنس المعاصى ونذر باشياء من حنس المعاصى ونذر باشياء من حنس المعامى ونذر باشياء من حنس الماصى ونذر باشياء من حنس المعامى ونذر باشياء ونذر

#### ( الفصل الثاني )

وأمامايلزم من هذه النذورومالايلزم فانهم انفقوا على لزوم النذر المطلق في القرب الا ماحكي عن بعض أصحاب الشافعي ان النذر المطلق لا يجوزوانما اتفقوا على لزوم النذر المطلق اذا كان على وجه الرضا لاعلى وجه اللجاج وصرح فيه بلفظ النذر لا أذا لم يصر وسواء كان النذر مصرحافيه بالشيء المنذور أو كان غير مصرح . وكذلك اجمعوا على لزوم النذر الذي مخرجه مخرج الشرط اذا كان نذرا بقربة وأيما صار والوجوب النذر لعموم قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) ولان الله تعالى قد مدح به فقال يوفون بالنذر وأخبر بوقوع العقاب بنقضه فقال ( ومنهم من عاهد الله لأن آتانا من

فضله) الآية الى قوله ( بما كانوا يكذيون ) من والسبب في اختلافهم في التصريح بلفظ النذر في النذر المطلق هو اختلافهم في هل يجب الذر بالنية واللفظمها ، أوبالنية فقط في قال بهما ممااذا قال لله على كذاوكذا ولم يقل نذراً لم يلزمه شي الانهاأ خبار بوجوب شيء لم يوجبه الله عليه الا أن يصرح بجهة الوجوبومن قال ليس من شرطه اللفظ قال ينعقد النذر وان لم يصرح بلفظه وهو مذهب مالك أعنى انه اذا لم يصرح بلفظ النذر انه يلزم وان كان من مذهبه ان النذر لايلزم الا بالنية واللفظ لكن رأى أن حذف لفظ النذر من القول غير معتبر اذ كان المقصود بالاقاويل التي مخرجها مخرج النذر وان لم يصرح فيها بلفظ النذر وهذا مذهب الجمهور والاول مذهب سعيد بن وان لم يصرح فيها بلفظ النذر وهذا مذهب الجمهور والاول مذهب سعيد بن المسيب ويشبه أن يكون من لم ير ازوم النذر المطلق أنما فعل ذلك من قبل انه حمله الأمر بالوفاء على الندب وكذلك عن اشترط فيه الرضا فانما اشترطه لان القرية أنما تكون على جهة الرضا لا على جهة اللجاج وهومذهب الشافعي. وأما مالك فالنذر عنده لازم على أى جهة وقع فهذا ما اختلفوا في لزومه من جهة فالنذر عنده لازم على أى جهة وقع فهذا ما اختلفوا في لزومه من جهة اللهائل الاصول اثنتين.

(المسئلة الاولى) اختلفوا فيمن نذر معصية فقال مالك والشافعي وجهور العلماء ليس يلزمه في ذلك شيء؛ وقال أبو حنيفة وسفيان والكوفيون بل هو لازم واللازم عنده فيه هو كفارة يمين لا فعل المعصية بيه وسبب اختلافهم تعارض ظواهر الا ثمار في هذا الباب حديثان الحديث عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نذر أن يطبع الله فليعطه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه فظاهر هذا أنه لا يلزم النذر بالعصيان ، والحديث الثاني حديث عمران بن حصين وحديث أبي هريرة الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لانذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين وهذا نص في معنى اللزوم فن جمع بينهما في هذا قال الحديث الاول تضمن الاعلام بان المعصية لا تلزم وهذا الثاني مضمن لزوم الكفارة فمن رجح ظاهر حديث عائشة اذ لم يصح عنده حديث عمران وأبي هريرة قالو الإس يلزم في المصية شيء ومن ذهب مذهب الجمع بين الحديث عمران وأبي وهريرة قالوا لان حديث أبي هريرة يدور على سلبمان بن أرقم وهو متروك الحديث حديث عمران وأبي وهريرة قالوا لان حديث أبي هريرة يدور على سلبمان بن أرقم وهو متروك الحديث حديث عمران وأبي

غير أبنه وزهير أيضاء مناكير ولكنه خرجه مسلم من طريق عقبة بن عامر وقد حر ت عادة المالكية أن يحتجوا لمالك في هذه المسئلة بما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال: ما بال هذا قالوا نذر أن لابتكلم ولا يستظل ولا يجلس ويصوم فقال رسول الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليجلس وليتم صيامه قالوا فامره أن يتم ما كان طاعة لله ويترك ما كان معصية وليس بالظاهر أن ترك الكلام معصية وقد أخبر الله إنه نذر مريم وكذلك يشبه أن يكون القيام في الشمس ليس بمصية الا ما يتعلق بذلك من جهة اتعاب النفس قان قيل فيه معصية فيالقياس لا بالنص فالاصل فيه إنه من الماحات.

(المسئلة الثانية ) واختلفوا فيمن حرم على نفسه شيئاً من المباحاة فقال مالك لا يلزم ماعدا الزوجة ، وقال أهل الظاهر ليس في ذلك شيء ، وقال أبو حنيفة في ذلك كفارة يمين وسبب اختلافهم معارضة مفهوم النظر لظاهر قوله تعالى « يا أيها الذي لم نحرم ما أحل الله لك تبنغي مرضاة أزواجك • وذلك أن النذر اليس هو اعتقاد خلاف الحسكم الشرعي أعنى من تحريم محلل أو تحليل محرم وذلك أن النصرف في هذا أنما هو للشارع فوجب أن يكون المكان هذا المفهوم أن من حرم على نفسه شيئا أباحه الله له بالشرع انه لا يلزم على لا يلزم إن نذر تحليل شي حرمه الشرع وظاهر قوله تعالى (قد قرض الله ليكر تحله أي إثر العتب على التحريم يوجب أن تكون الكفار قتحل هذا العقد واذا كان ذلك كذلك فهو غير لازم والفرقة أن تيكون الكفار قي تحرم الله يه الله يه الشيء الذي نزلت فيه هذه الآية وفي كتاب مسلم أن ذلك كان في شربة عسل وفيه عن ابن الذي نزلت فيه هذه الآية وفي كتاب مسلم أن ذلك كان في شربة عسل وفيه عن ابن عباس انه قال : اذا حرم الرجل عليه إمرأته فهو يمين يكفرها وقال • لقد كان المحرف في رسول الله أسوة حسنة ،

## (الفصل الثالث)

وأما اختلافهم فيماذا يلزم في نذر نذر من النذور واحكام ذلك فان فيه اختلافا كشيراً لكن نشير نحن من ذلك الى مشهورات المسائل في ذلك وهي التي تتعلق أكثر ذلك بالنطق الشرعى على عادتنا في هذا الكتابوفي ذلك مسائل خمس.

(السئلة الأولى) اختلفوا في الواجب في النذر المطلق الذي ليس يعين فيه الناذر شيئاً سوى أن يقول لله على نذر فقال كثير من العلماء في ذاك كفارة يمين لاغير، وقال قوم بل فيه كفارة الظهار؛ وقال قوم أقل ما ينطلق عليه الاسممن القرب

صيام يوم أو صلاة ركعتين وإنما صار الجمهور لوجوب كفارة اليمين فيه للثابت من حديث عقبة بن عامر أنه عليه السلام قال كفارة النذر كفارة يمين خرجه مسلم، وأما من قال صيام يوم أوصلاة ركعتين فانما ذهب مذهب من يرى ان المجزى أقل ما ينطلق عليه الاسم وصلاة ركعتين أو صيام يوم أقل ما ينطلق عليه اسم النذر .و أما من قال فيه كفارة الظهار في الحج عن القياس والسماع .

( المسئلة النانية ) اتفقوا على لزوم النذربالمشي الى بيتالله أعنياذا نذر المشي راجلا واختلفوااذاعجز في بعض الطريق فقال قوم لأشيء عليه . وقال قوم عليه واختلفوا فيماذاعليه على ثلانة أقوال فذهب اهل المدينة الى أن عليه أن يمشى من أخرى من حيث عجزوان شاه ركبوأ جزأه وعليه دموهذام روى منعلى ، وقال أهل مكة عليه هدى دون اعادة مشى، وقال مالكعليه الامران جيعايعني أنهرجع فيمشى منحيث وجبوعليه هدى والهدي عنده بدنة أو بقرة أو شاة ان لم يجد بقرة أو بدنة الله وصبب اختلافهم منازعة الاصول لهذه المسئلة ومخالفة الاثر لها وذلك أن من شبه العاجز اذا مشي مرة ثانية بالمتمتع فعل ما كان عليه في سفر واحد في سفرين قال يجب عليه هدى القارن أو المتمتع ومن شبهه بسائر الافعال التي تنوب عنها في الحج اراقة الدم قال فيه دم ومن أخذ بالا ثار الواردة في هذا الباب قال اذا عجز فلا شيء عليه قال أبوعمروالسنن الواردة الثابتة في هذا الباب دليل على طرح المشقة وهوكما قال واحدها حديث عقبة ابن عامر الجهني قال: نذرت أختى أن تمشى الى بيت الله عزوجل فامرتني أن أستفتى لهار سول الله صلى الله عليه وسلم فاستنتيت لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتمش ولتركب خرجه مسلم وحديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين ابنتيه فسألهم عنه فقالوا مُذرأن يمشى فقال عليه الصلاة والسلام: ان الله لغني عن تعذيب هذا غفسه وأمره ان يركبوهذا أيضا ثابت.

(المسئلة الثالث ) اختلفوا بعد اتفاقهم على لزوم المشى فى حج أو عمرة قيمن نذر ان يمشى الى مسجد النبى صلى أللة عليه وسلم أو الى بيت المقدس يريد بذلك الصلاة فيهما فقال مالك والشافعي يلزمه المشى، وقال أبو حنيفة لايلزمه شى، وحيث صلى أجزأ، وكذلك عند، ان نذر الصلاة في المسجد الحرام وأغاوجب عند، المشى بالنذر الى المسجد الحرام لمسكان الحج والعمرة وقال أبو يوسف صاحبه من نذر ان يصلى في بيت القدس أو في مسجد النبي عليه الصلاة السلام لمزمه وال صلى في البيت الحرام أجزأ، عن ذلك وأكثر الناس على ان النذر

المامى الا الملاث فذكر المسجد الحرام ومسجده وبيت المقدس وذهب بعض الناس المامى الا الملاث فذكر المسجد الحرام ومسجده وبيت المقدس وذهب بعض الناس الى أن النسذر الى المساجد التى يرجى فيها فضل زائد واجب واحتج في ذلك بفتوى ابن عباس لولد المرأة التى نذرت أن تمثى الا مسجد قياء فاتت أن يمثى عنها به وسبب اختلافهم في النذر الى ماعدا المسجد الحرام اختلافهم في المغنى الدى اليه تسرج المعلى الى هذه الثلاثة مساجد هل ذلك لموضع صلاة الفرض وكان الفرض عدا البيت الحرام أو لموضع صلاة النفل فن قال لموضع صلاة الفرض وكان الفرض عنده لا يذراذ كاز واجبا بالمسرع قال النذربالمثى الى هذين المسجدين غير لا زم ومن كان عنده أن النذر قد يكون في الواجب أوانه أيضا قد يقصد هذان المسجدان لموضع صلاة النفل لقوله عليه الصلاة والسلام الملاة في مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام وأصلام الملاة يشمل الفرض والنفل قال هو واجب لكن أبو حنيفة حمل هدذا الحديث على الفرض مصيراً الى الجمع بينه وبين قوله عليه الصلاة والسلام صلاة أحدكم في بيته أفضل من صلاته في مسجدى هذا الا المكتوبة والا وقع التضاد بين هذين الحديثين وهدذه المسئلة هي آن تكون من الباب الثانى والا وقع التضاد بين هذين الحديثين وهدذه المسئلة هي آن تكون من الباب الثانى أحقان تكون من الباب الثانى

(المسئلة الرابعة) واختلفوا في الواجب على من نذر ان ينحر ابنه في مقام ابراهيم فقال مالك ينحرجزوراً فداه له وقال أبوحنيفة ينحر شاة وهو أيضا مروى عن ابن عباس وقال بهضهم بل ينحر مائة من الابل وقال بهضهم يهدى ديتهوروى ذلك عن على وقال بهضهم بل يحج به وبه قال الليث، وقال أبو يوسف والشافعي لاني، عليه لانه نذر مهصية ولا نذر في معصية وسبب اخته الافهم قصة ابراهيم عليه الصلاة والسلام أعنى هل ماتقرب به ابراهيم هو لازم للمسلمين أم ليس بلازم فن رأى أن ذلك شرع خص به ابراهيم قال لايلزم الندر ومن رأى انه لازم لنا قال النذر لازم والحلاف في هل يلزمنا شرع من قبلنا مشهور لكن يتطرق الى هذا خلاف آخر وهو أن الظاهر من هذا الفمل أنه كان خاصاً بابراهيم ولم يكن شرعالاهل خلاف آخر وهو أن الظاهر من هذا الفمل أنه كان خاصاً بابراهيم ولم يكن شرعالاهل زمانه وعلى هذا فليس ينبغي أن يختلف هل هو شرع لنا أم ليس بشرع والذين قالوا انه شرع اكما اختلقوا في الواجب في ذلك من قبل اختلافهم أيضا في هل يحمل الواجب في ذلك من الأبل وذلك اما صدقة بديته واما حج به واما هدى بدنة وأما الذين قالوا مائة من الابل فذه وذلك الما صدقة بديته واما حج به واما هدى بدنة وأما الذين قالوا مائة من الابل فذه وذلك الما صدقة بديته واما حج به واما هدى بدنة وأما الذين قالوا مائة من الابل فذه وذلك الما حديث عبد المطلب.

( المسئنة الخامسة ) واتفقوا على أن من نذر أن يجمــل ماله كله في سيل الله أو في سبيل من سبل البر أنه يلزمه وانه ليس ترفعه الكفارة وذلك اذا كان نذرا على جهة الخبر لاعلى جهـة الشرط وهو الذي يسـمونه يمينا. واختلفوا فيمن نذر ذلك على جهة الشرط مثل أن يقول مالي للمساكين ان فعلت كـذا ففعله فقال قوم ذلك لازم كالنذر على جهة الخبر ولا كفارة فيه وهو مذهب مالك في النذور التي صيغها هذه الصيغة أعنى انه لا كفارة فيه ، وقال قوم الواجب في ذلك كفارة يمين فقط وهو مذهب الشافعي في النذور التي مخرجها مخرج الشرط لانه ألحقهابحكم الإيمانوأما مالك فألحقها بحكم النذور على ماتقدم من قولنا فيكتابالايمان والذين اعتقدواوجوب اخراج ماله في الموضع الذي اعتقدوه اختلفوا في الواجب عليه فقال مالك بخرج ثلث ماله فقط وقال قوم بل يجب عليه اخراج حميع ماله وبه قال ابراهيم النخمي وزفر وقال أبوحنيفة يخرج جميع الاموال التي تجب الزكاة فيهاوقال بعضهم ان أخرج مثل زكاة ماله أجزأه وفي المسألة قول خامس وهو ان كان المال كشيرا أخرج خمسه وان كان وسطا أخرج سبعه وان كان يسيرا أخرج عشره وحمد هؤلاه الكشير بالفين والوسط بالف والقليل بحمسمائة وذلك مروى عن قتادة الله والسبب في اختـــالافهم في هذه المسئلة أعنى من قال ألمال كله أو ثلثه معارضة الاصل في هذا الباب للأثر وذلك أن ماجاء في حديث أبي لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه وأراد أن يتصدق بجميع ماله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك الثلث هو نص في مذهب مالك . وأما الاصل فيوجب أن اللازم له أنمـا هو جميع ماله حملا على سائر النذر أعنى انه يجب الوفاء به على الوجه الذي قصده لكن الواجب هو استثناء هذه المسئلة من هذه القاعدة اذ قد استثناها النص الا أن مالكا لم يلزم في هذه المسئلة أصله وذلك أنه قال ان حلف أو نذر شيئاً معينا لزمه وان كانكل ماله وكذلك بلزم عنده أن عين جزماً من ماله وهو أكثر من الثلث وهذا مخالف لنص مارواه في حديث أبي لبابة وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي جاء بمثل بيضة من ذهب فقال أصبت هذا من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه عن يمينه ثم عن يساره ثم من خلفه فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحْذَفَه بِهَا فَلُو أَصَابِهِ لا وجِمْهُ وقال عليه الصلاة والسلام: يَا تَنِي أَحَدُكُم بِمَا يَمَلُكُ فيقول هذه صدقة ثم يقمد يتكفف الناس خير الصدقة ماكان عن ظهر غني وهذا نص في انه لايلزم المال الممين اذاتصدق به وكان جميع ماله ولمل مالكا لم تصح عنده هذه الأثار . وأما سائر الاقاويل الـتي قيلت في هذه المسئلة فضعاف وبخاصة من حد في ذلك غير

الثلث وهذا القدر كاف في أصول هذا الكتاب واللهالموفق للصواب .

#### (كتاب الضمايا)

وهذا الكتاب في أصوله أربعة أبواب · الباب الاول في حمكم الضحايا ومن المخاطب بها ، الباب الثانى في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها ، الباب الثالث في أحكام لحوم الضحايا .

#### \*(الباب الاول)\*

اختلف العلماء في الاضحية هل هي واجبة أم هي سنة فذهب مالك والشافعي الى انها من السنن المؤكدة ورخص مالك للحاج في تركها يمني ولم يفرق الشافعي في ذلك بين الحاج وغيره ،وقال أبو حنيفة الضحية واجبة على المقيمين في الامصار الموسر من ولا تجب على المسافرين وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد فقالا انها ليست بواجبة وروى عن مالك مثل قول أبي حنيفة ، وسبب اختلافهم شيئان ، أحدها هل فعله عليه الصلاة والسلام في ذلك محمول على الوجوب أو على الندب وذلك انه لم يترك صلى الله عليه وسملم الضحية قط فيما روى عنه حتى في السفر على ماجاء في حديث ثوبان قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحيته ثم قال أبو ثوبان أصلح لحم حذه الضحية قال فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة بحوالسبب الثاني اختلافهم في مفهوم الاحاديث الواردة في أحكام الضحايا وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أم سلمة انه قال اذا دخل المشر فاراد أحدكم أن يضحى فلا يأخــ فد من شعره شيئًا ولا من أظفاره قالوافقوله اذا أراد أحدكم ان يضحى فيه دليــل على ان الضحية ليست بواجبة ولما أمر عليه الصلاة والسلام لابي بردة باعادة أضحيته اذ خَبُحُ قبِل الصلاة فهمقوم منذلكالوجوبومذهب ابن عباس ان لاوجوب قال عكرمة بعشني ابن عباس بدرهم بن أشترى بهما له لحما وقال من لقيت فقل له هذه ضحية ابن عباس وروى عن بلال انه ضحى بديك وكل حديث ليس بوارد في الغرضالذي يحتج به فيه فالأحتجاج به ضعيف.واختلفواهل يلزم الذي يريد التضحية أن لايأخذ عَي العشر الأول مَن شعره وأظفاره والحديث بذلك .

#### ﴿ الباب الثاني ﴾

وفي هــذا الباب أربع مسائل مشهورة ، احداها في تمييز الجنس؛ والثانية في تمييز الصفات ، والثالثة فيمعرفة السن ، والرابعة في العدد .

(المسئلة الاولى) أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع بهيمة الانعام، واختلفوافي الافضل من ذلك فذهب مالك الى ان الافضل في الضحايا الكباش ثم البقر ثم الابل بعكس الامر عنده في الهديا وقد قيل عنه الابل ثمالبةر ثم الكياش ، وذهب الشافعي الى عكس ماذهباليهمالك في الضحايا الأبل ثمالبقر ثم الكباش وبهقال اشهب وابن شعبان الله وسبب اختلافهم معارضة القياس لدليل الفعل وذلك انهل يروعنه عليه الصلاة والسلام انهضحي الا بكبش فكانذلك دليلاعلي أن الكباش في الضحايا أفضل وذلك فيما ذكر بعض الناسوفي البخارى عن ابن عمر مايدل على خلاف ذلك وهوانه قال كان رسول القصلي القعليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى. وأماالقياس فلان الضحايا قربة بحيوان فوجبان يكون الافضل فيها الافضل في الهدايا وقد احتيج الشافعي لمذهبه بعموم قوله عليه الصلاة والسلام 1 من واح في الساعة الأولى فكانما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكانما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فيكانما قرب كبشاً الحديث فكان الواجب حمل هذا على جيع القرب بالحيوان . وأما مالك فحمله على الهدايا فقط لئلا يمارض الفعل القول وهو الأولى وقد يمكن أن يكون لاختلافهم سبب آخر وهوهل الذبح العظيم الذي فدي به أبراهيم سنة باقية الىاليوم وانهاالاضحية وانذلك معنى قوله وترك ناعليه في الا خرين فن ذهب الى هذا قال الكباش أفضل ومن رأى ان ذلك ليست سنة باقية لم يكن عنده دليل على ان الكباش أفضل معاندقد ثبتان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بالامر بنجيعاواذا كان ذلك كذلك فالواجب المصيرالي قول الشافعي وكلهم مجمعون على أنه لاتجوز الضحية بغير بهيمة الانعام الاماحكي عن الحسن نصالح انه قدتجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة والظي عن واحد .

(المسئلة الثانية) أجمع الملماء على اجتناب المرجاه البين عرجها في الضحايا والمريضة البين مرضها والمجفاء التي لاتنقى (١) مصيراً لحديث البراء بن عازب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فأشار بيده وقال أربع وكان البراه يشير بيده ويقول يدى أقصر من يدرسول الله صلى الله عليه وسلم المرجاء البين عرجها والموراه البين عورها والمريضة البين مرضها والمجفاء التي لاتتقى وكذلك أجموا على أن ماكان

<sup>(</sup>١) المجفاء التي لاتتني أي التي لامخ في عظمها.

من هــــذه الاربع خفيفاً فلا تأثيرله في منع الاجزاء .واختلفوا في موضعين ، أحدهما فيما كان من العيوب أشد من هـذه المنصوص عليها مثــل العمي وكسر الساق ، والثأني فيما كان مساوياً لها في افادة النقص وشبيها أعنى ما كان من العيوب في الاذن والمين والذنب والضرس وغسير ذلك من الاعضاء ولم يكن يسيرا. فاماللوضع الاول فان الجمهور على ان ما كان أشد من هذه العيوب المنصوص عليها فهي أحرى أن تمنع الاجزاء وذهب أهل الظاهر الى أنه لاتمنع الاجزاء ولا يتجنب بالجملة أكثر من هذه العيوب التي وقع النص عليها . وسبب اختلافهم هل هذا المفظ الوارد هو خاص أريد به الخصوص أو خاص أريدبه المموم فن قال أريد به الخصوص ولذلك أخبر بالمدد قال لا يمنع الاجزاء الاهذه الاربعة فقط ومن قال هو خاص أربدبه العموم وذلك من النوع الذي يقع فيه التنبيه بالادنى على الاعلى قال ماهو أشد من المنصوص عليها فهوى أحرى أن لابجزى.وأما الموضع الثانيأعنيما كان من العيوب فيسائر الاعضاء مفيداً للنقص على نحو افادة هذه العيوب المنصوص عليها له فانهم اختلفوا فيذلكعلى ثلاثة أقوال أحدها انها يمنع الاجزاء كمنع المنصوص عليها وهو المعروف من مذهب مالك في الكتب المشهورة والقول الثاني أنها لاتمنع الاجزاء وان كان يستحب اجتنابها وبه قال ابن القصار وابن الجلاب وجماعة من البغداديين من أصحاب مالك . والقول الثالث انها لاتمنع الاجزأه ولايستحب تجنبها وهو قول أهل الظاهر لله وسبب اختلافهم شيئان وأحدهما أختلافهم في مفهوم الحديث المتقدم ؛ والثاني تعارض الاثار في هذا الباب. أماالحديث. المتقدم فمن وآم من باب الحاص أريدبه الحاص قال لايمنع ماسوى ربع بما هومساو لها أو أكثر منها . وأما من رآ م من باب الخاص أريد به العام وهمالفقها. فمن كانعنده انه من باب التنبيه بالادنى على الاعلى فقط لامن بابالتنبيه بالمساوى على الساوى قال يلحق بهذه الاربع ما كان أشد منها ولا يلحق بهاما كان مساويا لها في منع الاجزاء الاعلى وجه الاستحباب ومن كان عنده انه من باب التنبيه على الامرين جيماً أعنى على ماهو أشد من المنطوق به أو مساو له قالتمنع العيوب الشبيهة بالمنصوص عليها الاجزاء كما يمنعه العيوب التي هي أكبر منها فهذ هو أحد أسباب الحلاف في هذه المسئلةوهو من قبل تردد اللفظ بين أن يفهم منه المعنى الخاص أو المعنى العام ثم ان من فهممنه العام فأى عام هو هل الذي هو أكثر من ذلك أو الذي هو أكثر والمساوي. معاّعلى المشهور من مذهب مالك به وأما السبب الثاني فانه ورد في هذاالباب من الاحاديث الحسأن حديثان متعارضان فذكر النسائي عن أبي بردة أنه قال يارسول الله أكر مالنقص يكون في القرن

والاذن له فقال له النبي صلى الله عليه و سلم : ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك وذكر على ابن أبي طالب قال أمرنار سول الله صلى الله عليه و سلم أن نستشرف العين والأذن ولا يضحي بشرقاه ولاخرقاه ولامدابرة ولابتراء والشرقاء المشقوقة الاذن والخرقاء المثقوبة الاذن والمدابرة التي قطع من جنبتي أذنها من خلف فمن رجح حديث أبي بردة قال لايتقي الا العيوب الاربع أوماهو أشدمنها ومنجعبين الحديثين بانحمل حديث أبىبردة على اليسير الذي هوغيربين وحديث على على الكثير الذي هو بين الحق بحكم المنصوص عليهاماهو مساولها ولذلك جرى أصحاب هذا المذهب الى التحديد فيما يمنع الاجزاء مما يذهب من هذه ألاعضاء فاعتبر بعضهم ذهاب الثلث من الاذن والذنب وبعضهم اعتبر الا كثر وكذلك الاس في ذهاب الاسمنان واطباء الثمدى وأما القرن فان مالمكا قال ليس ذهاب جزء منه عيباً الا أن يكون يدمي فانه عنده من باب المرض ولا خلاف في أن المرض البين يمنع الاجزاء وخرج أبو داود ان النبي عليهالصلاة والسلام: نهمي عن أعصب الأذن والقرن .واختلفوا في الصكاء وهي التي خلقت بلا اذنين فذهب مالك والشافعي الى انها لاتجوز وذهب أبو حنيفة الى انهاذا كان خلقة جاز كالاجمولم يختلف الجمهور ان قطع الاذن كله أو أكثره عيب وكل هـذا الاختلاف راجع الى ماقدمنا واختلفوا في الابتر فقوم أجازوه لحديث جالر الجمعني عن محمد بن قرظة عن أبي سعيد الخدري انه قال اشتريت كبشا لاضحي به فاكل الذئب ذنبه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ضح به وجابر عند أكثر المحدثين لايحتج به وقوم ايضا منعوه لحديث على المتقدم.

(وأما المسئلة الثالثة) وهي معرفة السن المشترطة في الضحايا فانهم أجموا على النه لا يجوز الجذع من المعزبل التي فما فوقه لقوله عليه الصلاة والسلام لابي بردة لما المره بالاعادة اليجزيك ولا يجزيك ولا يجزي جذع عن أحد غيرك واختلفوا في الجذع من الضأن فالجمهور على جوازه وقال قوم بل الثني من الضأن الله وسبب اختلافهم معارضة المعموم للخصوص فالحصوص هو حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبيحوا الا مسنة الا أن يعسر عليكم فتذبيحوا جذعة من الضان خرجه مسلم والعموم هو ماجاه في حديث أبي بردة بن نيار خرجه من قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تجزي حذمة عن أحد بعدك فن رجح هذا العموم على الخصوص وهو مذهب أبي محمد بن حزم في هذه المسئلة لانه زعم ان أبا الزبير مدلس عند المحدثين والمدلس عندهم هومن ليس تجرى المنعة من قوله مجرى المسند لتسامحه في ذلك وحديث أبي بردة لامطن فيه . وأما من ذهب الى بناه الحاص على العام عنى ماهوالمشهور عند جهورالاصوليين

خانه استشى من ذلك العموم جذع الضان المنصوص عليها وهو الأول وقد صحح هـذا الحديث أبو بكر بن صفور (١) وخطأ أبا محمد بن حزم فيما نسب الى أبى الزبير في غالب ظنى في قول له رد فيه على ابن حزم .

﴿ وَأَمَا الْمُسَلَّةُ الرَّابِمَةُ ﴾ وهي عدد ما يجزي من الضحايا عن المضحين فانهم اختلفوا في ذلك فقال مالك يجوز أن يذبح الرجل الكبش أو البقرة أو البدنة مضحيا عن نفسه وعن أهل بيتهالذين تلزمه نفقتهم بالشرع وكذلك عنده الهداياوأجاز الشافعي وأبو حنيفة وجماعة ان ينحر الرجل البدنة عن سبع وكذلك البقرة مضحيا أومهد باوأ جمواعلي أن الكبش لا يجزى ألاً عن واحد الامارواه مالك من انه يجزى أن يذبحه الرجل عن نفسه وعن أهل بيته لاعلى جهة الشركة بل اذا اشتراه منفردا وذلك لما روى عن عائشة انها قالت : كنا يمنى فدخل علينا بلحم بقر فقلنا ما هو فقالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه وخالفه في ذلك أبو حنيفة والثورى على وجه الكراهة لاعلى وجه عدم الأجزاء ت وسبب اختلافهم معارضة الأصل في ذلك للقياس الميني على الأثر الوارد في الهدايا وذلك ان الاصل هو أن لا يجرى الا واحد عن واحد ولذلك انفقوا على منع الاشتراك في الضأن وانما قلنا أن الاصل هو أن لا يجزى الا واحد عن واحد لأن الام بالتضحية لا يتبعض اذ كان من كان له شرك في ضحية ليس ينطلق عليه اسم مضح الآأن قام الدليل الشرعي على ذلك . وأما الاثر الذي نبني عليه القياس الممارض لهذا الاصل فيما روى عن جابر أنه قال . نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديدية البدنة عن سبع وفي بعض روايات الحديث : سن وسول الله صلىالله عليه وسلم البدنةعن سبعة والبقرةعن سبعة فقاس الشافعي وأبوحنيفة الضحايا في ذاك على الهدايا . واما مالك فرجح الأصل على القياس المبنى على هذا الأثر لأنه أعتل لحديث جابر بان ذلك كان حين صد المشركون رسول الله صلى الله عليه ولم عن البيت وهدى المحصر بعد ليس هو عنده واجبا وأيما هو تطوع وهدى التطوع يعجوز عنده فيه الاشتراك ولا يجوز الاشتراك في الهدى الواجب لكن على على القول بأن الضحايا غير واجبة فقد يمكن قياسها على هذا الهدى وروى عنه ابن القاسم أنه لا يجوز الاشتراك لا في هدى تطوع ولا في هدى وجوب وهذا كانه رد الحديث لمكان مخالفته اللاصل في ذلك وأجموا على أنه لا يجوز أن بشترك في النسك أكثر من سبعة وأن كان قد روى من حديث رافع بن خديج ومن طريق بن عباس وغيره البدنة عن عشرة وقال الطحاوي واجماعهم على أنه لا يجوز أن (١) مكذا بالاصل وليحرر

يشترك في النسك اكثر من سبعة دليل على أن الآثار في ذلك غير صحيحة وانما صار مالك لجواز تشريك الرجل أهل بيته في أضحيته أو هديته لما رواه عن ابن شهاب أنه قال ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل بيته الا بدنة واحدة أو بقرة وحدة وانما خولف مالك في الضحايا في هذا المعنى أعنى في التشريك لان الاجماع انعقد على منع التشريك فيه في الاجانب فوجب أن يكون الاقارب في ذلك في قياس الاجانب وأنما فرق مالك في ذلك بين الاجانب والاقارب لقياسه الضحايا على الحديث الذي احتج به اعنى حديث ابن شهاب فاختلافهم في هذه المسئلة اذاً راجع الى تعارض الاقيسة في هذا الباب اعنى اما الحاق الاقارب بالاجانب واماقياس الضحايا على الهدايا

### هي الباب الثالث الله

ويتعلق بالذبح المختص بالضـحايا النظر في الوقت والذبح اما الوقت فانهم اختلفوا فيه في ثلاثة مواضع في ابتدائه وفي انتهائه وفي الليالي المتحللة له . فأما في ابتدائه فانهم اتفقوا على ان الذبح قبل الصلاة لايجوز لثبوت قوله عليه الصلاة والسلام : من ذ بح قبل الصلاة فأنما هي شاة لحم وأمره بالأعادة لمن ذ بح قبل الصلاة وقوله : أول ما نبدأ به في يومنا هذا هو ان نصلي ثم ننحر الي غير ذلك الصلاة فذهب مالك الى انه لايجوز لاحد ذبح أضحيته قبل ذبح الامام وقال أبو حنيفة والثورى يجوز الذبح بعد الصلاة و قبل ذبح الامام 🔳 وسبباختلافهم اختلاف الآثار في هذا الياب وذلك أنه جاء في بعضها أن الني عليه الصلاة والسلام أمر لمن ذبح قبل الصلاة ان يعيد الذبح وفي بعضها أنه أمر لمن ذبح قبل ذبحه ان يعيد خرج هذا الحديث الذي فيه هذا المعنى مسلم فمن جعل ذلك موطنين اشترط ذبح الامام في جواز الذبح ومن جمل ذلك موطنا واحدا قال انما يمتبر في اجزاء الذبيح الصلاة فقط وقداختلفت الرواية فيحديث أبي بردة بن نياروذلكان فيبمضروايا تهانه ذبح قبل الصلاة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلمَ ان يعيد الذبح وفي بعضها انه ذَبُ قَبِل ذَبُحُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر. بالاعادة واذ كان ذلك كذلك فِمل قول الراوى أنه ذبح قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الآخر ذبح قبل الصلاة على موطن واحد أولى وذلك ان من ذبح قبل الصلاة فقد ذبح قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب ان يكون المؤثر في عدم الاجزاء أنمــا هوالذبح قبل الصلاة

ع جاء في الآثار الثابتة في ذلك من حديث أنس وغيره ان من ذبح قبل الصلاة فليعد وذلك ان تأصيل هذا الحكم منه صلى اللهعليه وسلم يدل بمفهوم الخطاب دلالة قوية ان الذبح بعد الصلاة يجزى لانه لوكان هنالك شرط آخر بمر يتعلق به إجزأ الذبح لم يسكت عنه رسول الله صلى لله عليه وسلم مع ان فرضه النبيين ونص حديث أنس هذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد واختلفوا من هذا الباب في فرع مسكوت عنه وهو متى يذبيحمن ليس لهاماممن أهل القرى فقال مالك يتحرون ذبح أقرب الأعةاليهم وقال الشافعي يتحرون قدر الصلاة والخطبة ويذبحون، وقال أبوحنيفة من ذبيح من هؤ لامبعد الفجر أجز أه وقال قوم بعد طلوع الشمس وكذلك اختلف أصحاب مالك في فرع آخر وهواذا لم بذبح الامام في المصلى فقال قوم يتحرى ذبحه بعد انصرافه وقال قوم ليس يجب ذلك . وأما آخر زمان الذبح فان مالكا قال آخره اليوم الثالث من أيام النحر وذلك مغيب الشمس فالذبح عنده هو في الايام المعلومات يوم النحر ويومان بعده وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجماعة وقال الشافمي والاوزاعي الاضحى أربعة أيام يوم النحروثلاثة أيام بعده وروي عنجاعة أنهم قالوا الاضحى يوم واحد وهو يوم النحرخاصة وقدقيل الذبح الىآخر يوممنذي الحجة وهو شاذ لادليل عليه وكل هذه الاقاويل مروية عن السلف 🛪 وسبب اختلافهم شيئان ، أحدها اختلافهم في الآيام المعلومات ماهي في قوله تعالى (ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معسلومات على مارزقهم من بهيمة الانعام) فقيل يوم النحر ويومان بعده وهوالمشهور وقيلاالعشر الاول منذى الحجة 🌣 والسبب الثانىمعارضة دليل الخطاب في هذه الآية لحديث جبير بن مطمم وذلك انه ورد فيه عنه عليـــه الصلاة والسلام أنه قال: كل فجاج مكة منحروكل أيام التشريق ذبح فمن قال فيالايام المعلومات إنها يوم النحر ويومان بعده في هذه الآية ورجح دايل الخطاب فيها على الحديث المذكور قال لانحر الا فيهذه الايام ومن رأى الجمع بين الحديث والآيةوقال لاممارضة بينهما اذالحديث اقتضى حكم زائداعلىمافي الآية مع ان الآيةليس المقصود منها تحديد أيام الذبيح والحديث المقصود منه ذلك قال يجوز الذبيح في اليوم الرابع اذ كان باتفاق من أيام التشريق ولا خلاف بينهم ان الايام المعدودات هي أيام التشريق وأنها ثلاثة بعد يوم النحر الاماروي عن سعيد بن جبير أنه قال يوم النحر من أيام التشريق وائما اختلفو! في الايام المعلومات على القولين المتقدمين . وأما منقال يوم النحرفقط فبناء على ان المعلومات هي العشر الأول قال واذا كان الاجماع قد

أنعقد انه لايجوز الذبح منهاالا في اليومالعاشر وهي محل الذبح المنصوص عليها فواجب. أن يكون الذبيح أنما هو يوم النحر فقط.

﴿ وَامَا الْمُسْئَلَةُ النَّالَيْنَةُ ﴾ وهي اختلافهم في الليـــالي التي تتخلل أيام النحر فذهب مالك في المشهور عنه الى أنه لايجوز الذبح في ليــالى أيام التشريق ولا النحر وذهب الشافعي وجمهاعة الى جواز ذلك 🌣 وسبب اختلافهم الاشـــتراك الذي في اسم اليوم وذلك ان مرة يطلقه العرب على النهار والليلة مثل قوله تعالى ﴿ فَتَمْتُمُوا فِي دَارُكُمْ ثَلَاثُهُ أَيَّامُ ﴾ ومرة يطلقه على الآيام دون الليالي مثل قوله تعالى ( سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما ) فمن جمل اسم اليوم يتناول الليل مع النهار في قوله تمالى ( ليذكروا سم الله في أيام معلومات ) قال يجوزالذبح بالليل والنهار في هذه الايام ومنقال ليس يتناول اسم اليوم الليل في هذه الآية قال لايجوز الذبح ولا النحر بالليل والنظر هل امم اليوم أظهر في أحدها من الثاني ويشبه أن يقال أنهأظهر في النهار منه في الليل لكن ان المنا أن دلالته في الآية هي على النهار فقط لم يمنع الذبح بالليل الا بنحو ضعيف من أيجاب دليل الخطاب وهو تعليق ضد الحكم بضد مفهوم الاسم وهذا النوع من أنواع دليل الخطاب هو من أضفها حتى انهم قالوا ما قال به أحد من المتكلمين الا الدقاق فقط الا أن يقول قاتل أن الاصل هو الحظر في الذبح وقد ثبت جوازه بالنهار فعلى من جوزه بالليلالدليل. وأما الذبح فانالعلماء استحبوا ان يكون الضحى هو الذي بلي ذبح أضحيته بيده وانفقوا على أنه يجوز أن يوكل غيره على الذبح .واختلفوا هل تجوز الضحية ان ذبحها غيره بغير اذنه فقيل لا تجوز وقيل بالفرق بينأن يكون صديقا أو ولدا او أجنبيا أعنى انه يجوز أن كان صديقاأو ولداً ولم يختلف المذهب فيما احسب انه ان كان اجنبيا انها لا تجوز .

# (الباب الرابع في احكام لحوم الضحايا)

واتفقواعلى أن الضحى مأموران يأكل من لحمأ ضحيته ويتصدق لقوله تعالى ( فكلوا منها والمعموا البائس الفقير ) وقوله تعالى ( واطعموا القانع والمعتر ) ولقوله صلى الله عليه وسلم في الضحايا: كلوا وتصدقوا وادخر واواختلف مذهب مالك هل يؤمر بالاكل والصدقة معا أم هو مخير بين أن يفعل أحد الامرين فقال مالك ليس له ان يفعل أحد الامرين أعنى ان يأكل السكل أو يتصدق بالسكل وقال ابن الموازله أن يفعل أحد الامرين واستحب كثير من العلماء أن يقسمها ثلاثا ثلثا للادخار وثلثا للصدقة وثلثا واستحب عليه الصلاة والسلام والمكلوا وتصدقوا وادخروا وقال عبد الوهاب للكل لقوله عليه الصلاة والسلام والحكوا وتصدقوا وادخروا وقال عبد الوهاب

فى الاكل انه ليس بواجب فى المذهب خلافا لقوم أوجبوا ذلك وأظن أهل الظاهر بوجبون تجزئة لحوم الضحايا الى الاقسام الثلاثة التى يتضمنها الحديث والعلماء متفقون فيما علمت انه لايجوز بيع لحمها واختلفوا في جلدها وشعرها وما عدا ذلك بما ينتفع به منها فقال الجمهور لايجوز بيعه وقال أبو حنيفة يجوز بيعه فال أبو حنيفة يجوز بيعه بغسير الدراهم والدنانير أى بالعروض وقال عطاء يجوز بكل شيء دراهم ودنانير وغسير الدراهم والدنانير أى بالعروض وقال عطاء يجوز بكل شيء دراهم ودنانير وغسير ذلك وأبحا فرق أبو حنيفة بين الدراهم وغيرها لانه رأى ان المعاوضة بالعروض هي من باب الانتفاع لاجماعهم على أنه يجوزأن ينتفع به وهذا القدركافي في قواعد هذا الكتاب والحمد لله .

### مع كتاب الذبائح المسائح

والقول المحيط بقواعد هذا الكتاب ينحصر في خمسة أبواب ، الباب الاول في معرفة على الذبح والنحر على الذبح والنحر وهو المذبوح أو المنحور ، الباب الثاني في معرفة الذبح والنحر الباب الثالث في معرفة الآلة التي بها يكون الذبح والنحر والباب الرابع في معرفة شروط الذكاة ؛ الباب الحامس في معرفة الذبح والناحر، والاصول هي الاربعة والشروط يمكن ان تدخل في الاربعة الابواب والاسهل في التعليم ان يجعل بابا على حدته ،

### ﴿ الباب الاول ﴾

والحيوان في اشتراط الذكاة في أكله على اقسمين ، حيوان لا يحل إلابذكاة وحيدوان يحل بغير ذكاة ومن هذه ما اتفقوا عليسه ومنها ما اختلفوا فيه واتفقوا على أن الحيوان الذي يعمل فيسه الذبيح هو الحيوان البرى ذو الدم الذي ليس بمحرم ولا منفوذ المقاتل ولا ميؤس منه بوقذ أو نطح أو ترداً وافتراس سبع أو مرض وان الحيوان البحرى ليس يحتاج الى ذكاة واختلفوا في الحيوان الذي ليس يدي مما يجوز أكله مثل الحراد وغيره هل له ذكاة أم لا وفي الحيوان الدى الذي يكون تارة في البحر وتارة في البر مثل السلحفات وغيره واختلفوا في تأثير الذكاة في الاصناف الى نص عليها في آية التحريم وفي تأثيرالذكاة في مالايحل أكله أعنى المسئلة الاولى في تأثير الذكاة في الاصناف الحسسة التي نص عليها في الآية اذا أدركت حية . المسئلة الثانية في تأثير الذكاة في المسئلة الثانية في تأثير الذكاة في المربضة الى المسئلة الثانية في تأثير الذكاة في المربضة المسئلة الثانية في تأثير الذكاة في المربضة في هل ذكاة الحنين ذكاة أمه أملا ، المسئلة الثانية في تأثير الذكاة في المربضة في هل ذكاة الحنين ذكاة أمه أملا ، المسئلة الثانية في تأثير الذكاة في هل ذكاة الحنين ذكاة أمه أملا ، المسئلة الثانية في تأثير الذكاة في هل ذكاة الحنين ذكاة أمه أملا ، المسئلة الثانية في قائير الذكاة في هل ذكاة الحنين ذكاة أمه أملا ، المسئلة الثانية في قائير الذكاة في المربضة و المربضة و المربضة و هل ذكاة الحنين ذكاة أمه أملا ، المسئلة المسئلة الثانية في هل ذكاة الحنين ذكاة أمه أملا ، المسئلة المؤلفة في المربضة و المسئلة الربعة في هل ذكاة الحنين ذكاة أمه أملا ، المسئلة المؤلفة المؤلفة و المؤلف

هل للجراد ذكاة أملاً ، المسئلة اسادسة هل للحيوان الذي يأوى في البر تارة وفي البحر تارة ذكاة أم لا .

﴿ المسئلة الاولى ﴾ أما المحنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وماأكل السبع فانهم اتفقوا فيماأعلمانه إذالم يبلغ الخنق منهاأوالوقذ منهاالى حالة لايرجى فيهاان الذكاة عاملة فيها أعنى انه اذاغلب على الظن انها تميش وذلك بان لايصاب لهامقتل واختلفوا اذا غلب على الظن انهامنذلك باصابة مقتل أوغيره فقال قومتعملالذكاة فيهاوهو مذهبأبيحنيفة والمشهور من قول الشافعي وهو قول الزهري وابن عباس وقال قوم لا تعمل الذكاة فيها وعن مالك في ذلك الوجهان ولكن الاشهر أنها لا تعمل في الميؤس منها وبعضهم تأول في المذهب أنَّ الميؤس منها على ضربين ١ ميؤسة مشكوك فيها؛ وميؤسة مقطوع بموتها وهي المنفوذة المقاتل على اختلاف بينهم أيضا في المقاتل قال فاما الميؤسةالمشكوك فيها فغي المذهب فيها روايتان مشهورتان وأما المنفوذة المقاتل فلا خلاف في المذهب المنقول ان الذكاة لا تعمل فيها وان كان يتخرج فيها الجواز على وجه ضعيف للموسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله تعالى (إلا ماذكيتم) هــل هو استثناء متصل فيخرج من الجنس بعض ما يتناوله اللفظ وهو المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع على عادة الاستثناء المتصل أم هو استثناء منفصل لا تا ثير له في الجملة المتقدمة اذ كان هذا أيضا شأن الاستثناء المنقطع في كلام العرب فمن قال انه متصل قال الذكاة تعمل في هذه الاصناف الخسة . وأما من قال الاستثناء منفصل فانه قال لانعمل الذكاة فيها وقد احتج من قال ان الاستثناء متصل باجماعهم على ان الذكاة تعمل في المرجومنهاقال فهذا يدلعلي ان الاستثاءله تأثير فيها فهومتصل وقد احتج أيضامن رأى انه منفصل بان التحريم لم يتعلق باعيان هذه الاصناف الخمسة وهيحيه ﴿ إنما يتعلق بهابعد الموت واذا كان ذلك كذلك فالاستثناء منقطع وذلك أنمعني قوله تعالى (حرمت عليكم الميتة) أنما هو لحم الميتة وكذلك لحم الموقوذة والمتردية والنطيحة وسائرها أى لحم الميتة بهذه الاسباب سوى التي تموت من تلقاء نفسها وهي التي تسمى ميتة أكثر ذلك في كلام المرب أو بالحقيقة قالوا فلما علم أن المقصود لم يكن تعليق التحريم باعيان هذه وهي حية وأنما علق بها بعد الموت لأن لحم الحيوان محرم في حال الحياة بدليل اشتراط الذكاة فيها وبدليل قوله عايه الصلاة والسلام ماقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة وجبأن يكو قوله إلا ماذكيتم استثناء منفصلا لكن الحق في ذلك أنكيف ما كان الامر في الاستثناء فواجب أن تكون الذكاة تعمل فيها وذلك انه أن علقنا التحريم بهذه الاصناف في الآية بعد الموتوجب أن تدخل في التذكية منجهة ماهي حية الاصناف الخمسة وغيرها لابها ما دامت حية مساوية لغيرهالدلك من الحيواث أعنى انها تقبل الحلية من قبل التذكية الني الموت منها هوسبب الحلية وان قلنا ان الاستنثاء متصل فلا خفاه بوجوب ذلك ويحتمل أن يقال ان عموم التحريم يمكن أن يفهم منه تناول أعيان هذه الحمسة بعد الموت وقبله كالحال في الحنرير الذى لا تعمل الذكاة فيها واذا فيكون الاستثناء على هذا رافعا لتحريم أعيانها بالتنصيص على عمل الذكاة فيها واذا كان ذلك كذلك لم يلزم ما اعترض به ذلك المعترض من الاستدلال على كون الاستثناء منفصلا. وأما من فرق بين المنفوذة المقاتل والمشكوك فيها فيحتمل أن يقال أن مذهبه أن الاستثناء منفصل وانه أنما جاز تأثير الذكاة في المرجوة بالاجاع وقاس المشكوكة على المرجوة وبحتمل أن يقال ان الاستثناء متصل ولكن استثناء هذاالسنف من الموقوذة بالقياس وذلك ان الذكاة أعما يجب ان تعمل في حين يقطع انها سبب الموقوذة بالقياس وذلك ان الذكاة أعما يجب ان تعمل في حين يقطع انها سبب الموت فاما اذا شك هل كان موجب الموت الذكاة أو الوقذ أو النطح أو سائرها فلا يجب ان تعمل في ذلك وهذه هي حال المنفوذة المقاتل وله أن يقول ان المنفوذة المقاتل وله أن يقول ان المنفوذة المقاتل في حيم الميتة والذكاة من شرطها أن ترفع الحياة الثابتة لا الحياة الذاهبة .

(المسئلة الثانية) وأما هل تعمل الذكاة في الحيوانات المحرمات الاكل حتى تطهر بذلك جلودها فانهم أيضا اختلفوا في ذلك فقال مالك الذكاة تعمل في السباع وغيرها ماعدا الحنزير وبه قال أبو حنيفة الا انه اختلف المذهب في كون السباع فيه محرمة أو مكروهة على ماسيأتي في حتاب الاطعمة والاشربة ووقال الشافعي الذكاة تعمل في كل حيوان محرم الاكل فيجوز بيع جميع أجزائه والانتفاع بها ماعدا اللحم في وسبب الحلاف هل جميع أجزاه الحيوان تابعة للحم في الحلية والحرمة أم ليست بتابعة للحم فن الحلية والحرمة أم ليست بتابعة للحم فن أنها قال انها تابعة للحم قال اذا لم تعمل الذكاة في اللحم لم تعمل في سائر اجزاه الحيوان لان الاصل أنها تعمل في جميع الاجزاء فاذا ارتفع بالدليل المحرم للحم عملها في اللحم بقي عملها في سائر الإجزاء الأون لم تعمل الدليل على ارتفاعه .

(المسئلة الثالثة) واختلفوا في تا ثير الذكاة في البهيمة التي أشرفت على الموتمن شدة المرض بعد اتفاقهم على عمل الذكاة في التي لم تشرف على الموت فالجمهور على الذكاة تعمل فيها على وسبب الحلاف معارضة القياس اللاثر فاما الاثر فهوماروي أن أمة لكمب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع فاصيبت شاة منها فادركنها فذكنها بحجر فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلوها خرجه البه خارى ومسلم . وأما القياس فلان المعلوم من الذكاة انها انما تفعل في الحيوهذه في حكم

الميت وكل من أجاز ذبحها فانهم انفقوا على أنه لاتعمل الذكاة فيهاالااذاكال فيهادليل على الحياة واختلفوافيماهوالدليل المعتبر في ذلك فبعضهم اعتبر الحركة وبعضهم لم يعتبرها والاول مذهب أبى هريرة والثانى مذهب زيد بن ثابت وبعضهم اعتبر فيها ثلاث حركات طرف العبن وتحريك الذنب والركض بالرجل وهو مذهب سعيد بن المسيب ونزبد بن أسلم وهو الذى اختاره محمد بن المواز وبعضهم شرط مع هذه التنفس وهو

مذهب ابن حبيب ،

﴿ المسألةِ الرابعة ﴾ واختلفوا هل تعمل ذكاة الام في جنينها أم ليس تعمل فيه وأنما هو ميتة أعنى اذا خرج منها بعد ذبح الام فذهب جمهور العلماء الى أنذكات الام ذكاة لجنينها وبهقال مالكوالشافعي، وقال أبو حنيفة ان خرج حياً ذبح وأكل وات خرج ميتاً فهو ميتة والذين قالوا ان ذكاة الام ذكاة له بمضهم اشترط في ذلك تمام خلقته ونبات شعره وبه قال مالك وبعضهم قال لم يشترط ذلك وبه قال الشافعي . وسبب اختلافهم اختلافهم في هجة الاثر المروى في ذلك. من حديث ابي سعيد الحدري مع مخالفته للاصول وحديث أبي سعيد هو قال. سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البقرة أو الناقة أو الشاة ينحرها أحدنا فنجد في بطنها جنينا أناً كله أم نلقيه فقال: كلوه ان شئتم فان ذكانه ذكاة أمه وخرج مثله الترمذي وأبو داود عن جابر .واختلفوا في تصحيح هذا الاثر فلم يصححه بعضهم وصححه بمضهم وأحد من صححه الترمذي وأما مخالفة الاصل في هذا الباب للاثر فهو ان الجنين اذا كان حيا ثم مات بموت أمه فانما يموت خنقا فهو المنخنقة التي ورد النص بتحريمها والى تحريمه ذهب أبو صحمد بن حزم ولم يرض سند الحديث واما اختلاف القائلين بحليته في اشتراطهم نبات الشعر فيه أولا اشتراطه فالسبب فيه معارضة العموم للقياس وذلك أن عموم قوله عليه السلام: ذكاة الجنين ذكاة أمه يقتضي ان لا يقع هنالك تفصيل وكونه محلا للذكاة يقتضي أن يشترط فيه الحياة قياسا على الاشياء التي تعمل فيها التذكية والحياة لا توجد فيه الا أذا نبت شمره وتم خلقه ويعضد هذا القياس أن هذا الشرط مروى عن أبن عمر وعن جماعة من الصحابة وروى معمر عن الزهرى عن عبد الله بن كعب بن مالك قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون اذا أشمر الجنين فذكانه ذكاة أمه وروى ابن المبارك عن ابن أبي ليلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر إلا أن ابن أبي ليلي سي. الحفظ عندهم والقياس يقتضي أَنْ تَكُونَ ذَكَاتُهُ فِي ذَكَاةً أَمَّهُ مِنْ قَبِلَ أَنَّهُ جَزَّهُ مِنْهَا وَاذَا كَانَ ذَلَكَ كَذَلَكُ فلا مَعْنَى

لاشتراط الحياة فيم فيضعف أن يخصص العموم لوارد في ذلك بالقياس الذي تقدم ذكره عن أصحاب مالك.

(المسئلة الخامسة) واختلفوا في الجرادفقال مالك لايؤ كل من غيرذكاة وذكاته عنده هو أن يقتل إما بقطع رأسه أو بغير ذلك وقال عامة الفقهاء يجوزاً كل ميتته و به قال مطرف وذكاة ما ليس بذى دم عند مالك كذكاة الجراد على وسبب اختلافهم في ميتة الجراد هو هل يتناوله اسم الميتة أم لا في قوله تعالى (حرمت عليكم الميتة) وللخلاف سبب آخر وهو هل هو نشرة حوت أو حيوان برى .

(المسئلة السادسة) واختلفوا في الذي يتصرف في البر والبحر هل يحتاج الى ذكاة أم لا فغلب قوم فيه حكم البر وغلب آخرون حكم البحر واعتبر أخرون حيث يكون عيشه ومتصرفه منهما غالبا.

# معيَّ الباب الثاني في الذكاة ريس

وفي قواعد هذا الباب مسئلتان المسئلة الاولى في أنواع الذكاة المختصة بصنف صنف من يهيمة الانعام ، الثانية في صفة الذكاة .

(السئلة الاولى) وانفقوا على أن الذكاة في بهيمة الانعام نحر وذبح وأن من سنة الغنم والطير الذبح وأن من سنة الابل النحر وأن البقر بجوز فبها الذبح والنحر. واختلفوا هل يجوز النحر في الغنم والطير والذبح في الابل فذهب مالك الى انه لا يجوز النحر في الغنم والطير ولا الذبح في الابل وذلك في غير موضع الضرورة ، وقال قوم يجوز جميع ذلك من غير كراهة وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وجماعة العلماء ، وقال أشهب ان نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر أكل ولكنه يكره ، وفرق ابن بكير بين الغنم والابل فقال يؤكل البعير بالذبح ولا تؤكل السماة بالنحر ولم يختلفوا في جواز ذلك في موضع الضرورة ولا تؤكل السماة بالنحر ولم يختلفوا في جواز ذلك في موضع الضرورة ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا وأما الفعل فانه ثبت أن رسول الله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا وأما الفعل فانه ثبت أن رسول الله ما أنهر الدم وذكر الم النبل والبقر وذبح الغنم وانما اتفقوا على جواز ذبح البقر قوفد تعالى في الكبش القوله تعالى في الكبش المورة بذبح عظيم)

(المسئلة الثانية) وأما صفة الذكاة فانهم انفقواعلى أن الذبح الذي يقطع فيه الودجان والمرى والحلقوم مبيح للاكل واختلفوا من ذلك في مواضع أحدها هل الواجب قطع الاربعة كلها أو بعضها وهل الواجب في المقطوع منها قطع الكل أو الاكثر او هل من شرط القطع ان لا تقع الجوزة اليجهة البدن بل اليجهة الرأس وهل ان قطعها من حبهة العنق جاز أكلها أم لا وهل ان تمادى في قطع هدده حتى قطع النخاع جاز ذلك أم لا وهل من شرط الذكاة ان لا يرفع يده حتى يتم الذكاة أم لا فهذه ست مسائل في عدد المقطوع وفي مقداره وفي موضعه وفي نهاية القطع وفي جهته أعنى من قدام أو خلف وفي صفته المناق على مفته المناق المناق على وفي صفته المناق وفي حاله المناق المناق المناق المناق المناق المناق وفي حاله المناق المناق وفي صفته المناق وفي صفته المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق وفي صفته المناق ال

﴿ أَمَا الْمُسَمِّلُةُ الْأُولَى ﴾ فات المشهور عن مالك في ذلك هو قطع الودجين والحلقوم وانه لا يجزى أقل من ذلك وقيل عنه بل الاربعة وقيل بل الودجين فقط ولم يختلف المذهب في ان الشرط في قطع الودجين هو استيفاؤهما.واختلف في قطع الخلقوم على القول بوجوبه فقيل كله وقيل أكثره . وأما أبو حنيفة فقال الواجب في التذكية هو قطع ثلاثة غير معينة من الاربعة اما الحلقوم والودجان وإما المرىء والحلقوم واحسد الودجين أو المرىء والودجان ؛وقال الشافعي الواجب قعام المرى والحلقوم فقط وقال محمد بن الحسن الواجب قطع أكثر كل واحد من الاربعة وسبب اختلافهم انه لم يأت في ذلك شرط منقول وأنما جاء في ذلك أثران = أحدها يقتضى انهار الدم فقط والآخر يقتضى قطع الاوداج مع أنهار الدم ففي حديث رافع بن خديج انه قال عليه الصلاة والسلام: ماانهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل وهو حديث متفق على صحته وروى عن أبى امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ۽ مافري الاوداج فيكلوا مالم يكن رض ناب أو نخر ظفر فظاهر الحديث الأول يقتضى قطع بمض الاوداج فقط لان انهار الدم يكون بذلك وفي الشاني قطع جميع الاوداج فالحديثان والله أعلم متفقان على قطع الودحين إما أحدها أو البعض منكايهما أو من واحد منهما ولذلك وجه الجمع بين الحديثين أن يفهم من لام التعريف في قوله عليه الصلاة والسلام مافري الاوداج البعض لا السكل اذ كانت لام الثمريف في كلام العرب قد تدل على البعض . وأمامن اشترط قطع الحلقوم أوالمرىء فليس له حجة من السماع وأكثرمن ذلك من اشترط المرىء والحلقوم دون الودجين ولهذاذهب قوم الى أن الواجبهوقطع ماوقع الاجماع على جوازه لانالذكاة لماكانت شرطافي النحليل ولمبكن فيذلك نص فيما يجرى وجب ان يكون الواجب فيذلك ماوقع الاجماع على جوازه الا إن يقوم الدليل على جوازالاستثناء من ذلك وهوضعيف لانماوقع الاجماع على اجزائه

ابس يلزم ان يكون شرطا في الصحة .

(وأماالمسئلة الثالثة) في موضع القطع وهي ان لم يقطع الجوزة في نصفها وخرجت الى حبهة البدن فاختلف فيه في المذهب فقال مالك وابن القاسم لا يؤكل وقال اشهب وابن عبد الحكم وابن وهب تؤكل و وسبب الحلاف هل قطع الحلقوم شرط في الذكاة أوليس بشرط فن قال انه شرط قال لابد ان تقطع الجوزة لانه اذا قطع فوق الجوزة فقد خرج الحلقوم سليما ومن قال انه ليس بشرط قال ان قطع فوق الجوزة جاز .

(وأما المسئلة الرابعة ) وهي ان قطع أعضاء الذكاة عن ناحية العنق فان المذهب لا يختلف انه لا يجوز وهو مذهب سميد بن المسيب وابن شهاب وغيرهم وأجاز ذاك الشافعي وأبو حنيفة واسحق وأبو ثور وروى ذلك عن ابن عمر وعلى وعمران بن الحصين على وسبب اختلافهم هل تعمل الذكاة في المنفوذة المقاتل أم لا تعمل وذلك ان القاطع لاعضاء الذكاة من القفا لا يصل اليها بالقطع الا بعسد قطع النخاع وهو مقتل من المقاتل فترد الذكاة على حيوان قد أصيب مقتله وقدتقدم سبب الخلاف في هذه المسئلة .

( المسئلة الحامسة ) وهى أن يتمادى الذا يح بالذبح حتى يقطع النخاع فان مالكا كره فلك اذا تمادى في القطع ولم ينو قطع النخاع من أول الامر لانه ان نوى ذلك فكائنه نوى التذكية على غير الصفة الجائزة وقال مطرف وابن الماجشون لا تؤكل ان قطعها متعمدا دون حبهل وتؤكل ان قطعها ساهيا أو حاهلا .

(وأما المسئلة السادسة ) وهى هل من شرط الذكاة ان تكون في فور واجد فان المذهب لا يختلف ان ذلك من شرط الذكاة وأنه اذا رفع يده قبل تمام الذبح تم أعادها وقد تباعد ذلك ان تلك الذكاة لا تجوز واختلفوا اذا أعاد يده بفور ذلك وبالقرب فقال ابن حبيب ان أعاد يده بالفور أكلت وقال سحنون لا تؤكل وقيل ان رفعها لمكان الاختبار هل تمت الذكاة أم لا فاعادها على الفوران تبين له أنها لم تتم أكلت وهوأ حد ما تؤول على سحنون وقد تؤول قوله على الكراهة قال أبوالحسن اللخمي ولوقيل عكس هذا لكان أجوداً عنى أنه اذار فع يده وهو يظن انه قدأ تم الذكاة فتدين له غيرذلك فاعادها انها تؤكل لان الاول وقع عن شك وهذا عن اعتقاد ظنه يقينا وهذا منى على أن من شرط الذكاة قطع كل أعضاء الذكاة فلا تؤثر فيها المودة لانها فاذا رفع يده قبل ان تستتم كانت منفوذة المقاتل غيره ذكاة فلا تؤثر فيها المودة لانها فاذا رفع يده قبل ان تستتم كانت منفوذة المقاتل غيره ذكاة فلا تؤثر فيها المودة لانها فاذا رفع يده قبل ان تستتم كانت منفوذة المقاتل غيره ذكاة فلا تؤثر فيها المودة لانها فاذا رفع يده قبل ان تستنم كانت منفوذة المقاتل غيره ذكاة فلا تؤثر فيها المودة لانها فاذا رفع يده قبل ان تستنم كانت منفوذة المقاتل غيره ذكاة فلا تؤثر فيها المودة لانها فاذا رفع يده قبل ان تستنم كانت منفوذة المقاتل غيره ذكاة فلا تؤثر فيها المودة لانها فاذا رفع يده قبل ان تستنم كانت منفوذة المقاتل غيره ذكاة فلا تؤثر فيها المودة المقاتل في المنفوذة المنا المنابع المنابع المنابع المنابع المنفوذة المنابع المن

#### الباب الثالث فيما تكون به الذكاة ) الماب الثالث فيما تكون به الذكاة )

أجم العلماء على أن كل ما أنهر الدم وفرى الاوداج من حديد أوصخر أوعود أوقضيب أن التذكية به حائزة واختلفوافي ثلاثة في السن والظفر والعظم فمن الناس من أجاز التذكية بالعظم ومنعها بالسن والظفر والذين منعوها بالسن والظفر منهم من فرق بينان يكونامنز وعين أولا يكونا منزوعين فاجاز التذكية بهما اذا كانا منزوعين ولم يجزها اذا كانا متصلين ومنهم من قال ان الذكاة بالسن والعظم مكروهة غير بمنوعة ولا خلاف في المذهب أن الذكاة بالعظم جائزة اذا أنهر الدم واختلف في السن والظفر فيه على الأفاويل الثلاثة أعنى بالمنع مطلقا والفرق فيهما بين الانفصال والانصال وبالكراهية لابالمنع علم وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم النهي الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث رافع بن خديج وفيه قال يار سول الله إنا لاقوا المدو غداً وليس ممنا مدى فنذبح بالقصب فقال عليه الصلاة والسلام: ماانهر الدم وذكر اسم الله فكل ابس السن والظفر وسأحدثكم عنه أما السن فعظم. وأماالظفر فدى الحبشة فمن الناس من فهم منه أن ذلك لمكان أن هذه الاشياء ليس في طبعها ان تنهر الدم غالباً ومنهم من فهم من ذلك انه شرع غير معلل والذين فهمو ا منه أنه شرع غير معلل منهم من اعتقد أن النهي في ذلك يدل على فساد المنهى عنه ومنهم من اعتقد انه لايدل على فساد المنهى عنه ومنهم من اعتقد أن النهى في ذاك على وجهالكر اهة لاعلى وجه الحظر فمن فهم أن المنى في ذلك أنه لا ينهر الدم غالباً قال أذاوجد منهما ماينهر الدم جاز ولذلك رأى بعضهم أن يكونا منفصلين اذ كان انهار الدم منهما اذا كانابهذه الصفة أمكن وهو مذهب أبي حنيفة ومن رأى أن النهى عنهما هو مشروع غير معلل وأنه يدل على فساد المنهى عنه قال ان ذبح بهما لم بقع التذكية وان أنهر الدم ومن رأى أنه لايدل على فساد المنهى عنه قال ان فمل وأبهر الدم اثم وحلت الذبيحة ومن رأى أن النهى على وجه الكراهية كره ذلك ولم يحرمه ولا معنى لقول من فرق بين العظم والسن فانه عليه الصلاة والسلام قد علل المنع في السن بانه عظم ولا يختلف المذهب انه يكره غير الحديد من المحدودات مع وجود الحديد لقوله عليه الصلاة والسلام: انالله كتب الاحسان على كل مسلم فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة واذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته خرجه مسلم.

# ﴿ الباب الرابع في شروط الذكاة ﴾

وفي هذا الباب ثلاث مسائل ، المسئلة الأولى في اشتراط التسمية ، الثانية في اشتراط

البسملة ، الثالثة في اشتراط النية .

المسئلة الأولى ) واختلفوافي حكم التية على الذبيحة على ثلاثة أقوال، فقيل هي سنة على الأطلاق ؛ وقيل بل هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان . وقيل بل هي سنة مؤكدة وبالقول الأول قال اهل الظهر وابن عمر والشعبي وابن سيرين ، وبالقول الثانى قال مالك وابو حنيفة والثورى • وبالقول الثالث قال الشافعي واصحابه وهو مروى عن أبن عباس وأبي هريرة به وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الكتاب في ذلك للاثر . فاما الكتاب فقوله تعالى ■ ولا تأكلوا ممالم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ■ وأما السنة الكتاب فقوله تعالى ■ ولا تأكلوا ممالك عن هشام عن آبيه أنه قال سئل وسول التصلي الله المعارضة لهذه الآية في ارواه مالك عن هشام عن آبيه أنه قال سئل وسول التصلي الله عليه وسلم فقيل يارسول الله إن ناساً من البادية يأتوننا بلحمان ولا ندرى اسموا الله عليه الم لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وتما ثم كلوها فنهب عليه أم لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وتأول أن هذا الحديث كان في أول الاسلام عالم أن الآية ناسخة لهذا الحديث ظاهره انه كان بالمدينة وية التسمية مكية فذهب ولم ير ذلك الشافعي لان هذا الحديث ظاهره انه كان بالمدينة وية التسمية مكية فذهب الشافعي لمدكان هذا مذهب الجمع بان حمل الأمر بالتسمية على الندب . وأما من اشترط الذكر في الوجوب فصيراً الى قوله عليه الصلاة والسلام الموقع عن امتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .

(المسئلة الثانية) وأما استقبال القبلة بالذبيحة فان قوماً استحبوا ذلك وقوماً أجازوا ذلك وقوماً لوجبوه وقوماً كرهوا أن لا يستقبل بها القبلة والكراهية والمنع موجودان في المذهب وهي مسئلة مسكوت عنها والاصل في الاباحة الا ان يدل الدليل على اشتراط ذلك وليس في الشرع شي يصلح ان يكون اصلا تقاس عليه هذه المسئلة الا ان يستعمل فيها قياس مرسل وهو القياس الذي لا يستند الى اصل مخصوص عند من أجازه او قياس شبه بعيد وذلك أن القبلة هي جهة معظمة وهذه عبادة فوجب أن يشترط فيها الجهة لكن هذا ضعيف لانه ليس كل عبادة تشترط فيها الجهة لكن هذا ضعيف لانه ليس كل عبادة تشترط فيها الجهة ماعداالصلاة وقياس الذمح على استقبال القبلة بالميت.

(المسئلة الثالثة) وأما اشتراط النية فيها فقيل في المذهب بوجوبذلك ولا اذكر فيها خارج المسئلة الثالثة في هسذا الوقت خلافا فيذلك ويشبه ان يكون في ذلك قولان قول بالوجوب وقول بترك الوجوب في أوجب قال عبادة لاشتراط الصفة فيها والمدد خوجب ان يكون من شرطها النية ومن لم يوجبها قال فعل معقول يحصل عنه فوات النفس الذي هو المقصود منه فوجب ان لا تشترط فيها النية كا يحصل من غسل النحاسة ازالة عينها السلام الناسة المناسة الرائة عينها السلام المناسة الرائة عينها السلام المناسة الرائة عينها السلام المناسة الرائة عينها السلام المناسة المناسة الرائة عينها المناسة الرائة عينها المناسة الرائة عينها المناسة المناسة

# ﴿ الباب الخامس فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز ﴾

والمذكور في الشرع ثلاثة أصناف • صنف انفق على جواز تذكيته • وصنف انفق على منع ذكاته ، وصنف اختلف فيه . فاما الصنف الذي اتفق على ذكاته فن جم خمسة شروط الاسلام والذكورية والبــلوغ والعقل وترك تضيع الصلاة . وأما الذي واتفق على منع تذكيته فالمشركون عبدة الاصنام لقوله تعالى (وماذبح على النصب) ولقوله و وماأهل به لغير الله ، وأما الذين اختلف فيهم فاصناف كثيرة لكن المشهور منهاعشرة أهل الكتاب والمجوس والصابئون والمرأة والصبي والمجنون والسكران والذي يضيع الصلاة والسارق والفاصب . فاما أهل الكتاب فالعلماء مجمعون على -جواز ذبائحهم لقوله تعالى « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامــكم حل لهم» ومختلفون في التفصيل فاتفقوا على الهما اذا لم يكونوا من نصارى بني تغلب ولامرتدين وذبحوا لانفسهم وعلم أنهم سموا الله تعالى على ذبيحتهم وكانت الذبيحة بما لم تحرم عليهم في التوراة الشروط أعنى اذا ذبحوا لمسلم باستنابته او كانوا من نصارى بني تغلب أو مرتدين واذا لم يعلم انهم سموا الله أو جهل مقصود ذبحهم أو علم انهم سموا غير الله بمايذبحونه لكنائسهم وأعيادهم أو كانت الذبيحة مما حروت عليهم بالتوراة كقوله تعالى (كل ذي ظفر )أو كانت بما حرموها على انفسهم ثل الذبائح التي تكون عند اليهود فاسدة من قبل خلقة إلهية وكذلك اختلفوافي الشحوم فاما اذا ذبحوا باستنابة مسلم فقيل في المذهب عن مالك يجوز وقيل لايجوز ته وسبب الاختلاف هل من شرط ذبح المسلم اعتقاد الذبيحة قال لاتحل ذبيحة الكتابي لمسلم لانه لايصح منه وجود هذه النية ومن رأى أن ذلك ليس بشرط وغلب عموم الكتاب أعنى قوله تعالى ( وطعام الذين أوتواالكتاب حل لكم )قال يجوز وكذلك من اعتقداننية المستنيب تجزى وهوأصل قول ابن وهب . ﴿ وَأَمَا الْمُسَلَّةُ الثَّانِيةَ ﴾ وهي ذبائح نصاري بني تغلب والمرتدين فان الجمهور على أن ذبائح النصاي من العرب حكمها حكم ذبائح أهل الكتاب وهو قول ابن عباس ومنهم من لم يعجز ذبائحهم وهو أحد قولي الشافعي وهو مروى عن على رضي الله عنه . وسبب الحلاف هل يتناول العرب المتنصرين أو المتهودين اسم الذين أوتواالكتاب كما يتناول ذلك الامم المختصة بالسكتاب وهم بنواسرائيل والروم. واماللر تدفان الجمهور

على أن ذبيحته لانؤ كل وقال احجاق ذبيحته جائزة وقال الثورى مكروهة به وسبب الحلاف هــل الرتد لايتناوله امم أهــل الكتاب إذ كان لبس له حرمــة اهــل الـكتاب أو يتناوله .

( واما المسئلة الثالثة ) وهي اذا لم يعلم ان أهل الكتاب سموا الله على الذبيحة فقال الجهور تؤكل وهو مروى عن على واست أذكر فيه في هـذا الوقتخلافا ويتطرق اليه الاحتمال بان يقال أن الاصل هو أن لايؤكل من تذكيتهم الاماكان على شروط الاسلام فاذا قيل على هدذا ان التسمية من شرط التذكية وجب ان لاتؤكل ذبائحهم بالشك في ذلك. واما اذا علم أنهم ذبحوا ذلك لاعيادهم أوكنائسهم فان من العلماء من كرهه وهو قول مالك ومنهم من أباحه وهو قول أشهب ومنهممن حرمه وهو الشافعي لله وسبب اختلافهم تعارض عمومي الكيتاب في هذا الباب وذلك ان قوله تعالى « طمام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ، يحتمل أن يكون مخصصالقوله تماني ﴿ وَمَا أَهُلُ بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ ۗ وَيَحْتُمُلُ أَنْ يُكُونَ قُولُهُ تَمْـَالُى ﴿ وَمَا أَهُلُ بِهُلْغَيْرِاللَّهُ ۗ مخصصاً لقوله تعالى (وطمام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) اذ كان كل واحد منهما يصح ان يستشي من الآخر فن جمل قوله تعالى وما أهل به الهيراللة مخصصا لقوله تعالى وطمام الذين أوتوا الكتاب حللكم قال لايجوز ماأهل بهللكنائس والاعياد ومنعكس الامر قال يجوز . وأما اذا كانت الذبيحة بما حرمت عايهم فقيل يجوزوقيل لايجوز وقيل بالفرق بين ان تكون محرمة عليهم بالنوراة أو من قبل أنفسهم أعنى باباحة ماذبحوا مما حرموا على أنفسهم ومنع ماحرم الله عليهم وقيال يكره ولا يمنع والاقاويل الاربعة موجودة في المذهب المنع عن ابن القاسم والاباحة عن ابن وهب وابن عبد الحـــكم والتفرقة عن أشهب وأصلالاختلاف معارضة عمــوم الآبة لاشتراط نية الذكاة أعنى اعتقاد تحليل الذبيحة بالتذكية فمن قال ذلك شرط في التــذكية قال لاتجوز هذه الذبائح لانهم لايعتقدون تتحليلها بالتذكية ومن قال ليس بشرط فيها وتمسك بعموم الآئية المحللة قال تجوز هــذه الذبائح وهذا بعينه هوسبب اختلافهمفي أكل الشحوم من ذبائحهم ولم يخالف في ذلك أحد غير مالك وأصحابه فمنهم من قال ان الشحوم محرمة وهو قول أشهب ومنهم من قال مكر وهة والقولان عن مالك ومنهم من قال مباحة ويدخل في الشحوم سبب آخرمن أسباب الحلاف سوى معارضة العموم لاشتراط اعتقاد تحليل الذبيحة بالذكاة وهوهل تتبعض التذكية أولا تتبعض فن قال تتبعض قال لانؤكل الشحومومن قال لانتبعض قال يؤكل الشحم ويدل على تحليل شحوم ذبحائهم حديث عبد الله بن مغفــل أذ أصاب جراب الشحم يوم خيبر وقد تقدم في كتاب

الجهاد ومن فرق بين ماحرم عليهم من ذلك في أصال شرعهم وبين ماحرموا على أنفسهم قال ماحرم عليهم هو أمرحق فلا تعمل فيه الذكاة وما حرموا على أنفسهم هو أمر باطل فتعمل فيه التذكية (قال القاضي) والحق أن ماحرم عليهم أو حرمواعلي أنفسهم هو فيوقت شريعة الاسلام أمر باطل إذ كانت ناسخة لجميع الشرائع فيجب أن لايراعي اعتقادهم في ذلك ولا يشترط ايضا ان يكون اعتقادهم في تحليل الذبائح اعتقاد المسلمين ولا اعتقاد شريعتهم لانه لو اشترط ذلك لما حاز أكل ذبائهم بوجه من الوجوء الحكون اعتقاد شريعتهم في ذلك منسوخ واعتقاد شريعتنا لا يصح منهم وإنما هذا حكم خصهم الله تعالى به فذبائحهم والله أعلم جائزة لنا على الاطلاق وإلا رتفع حمكم آية التحليل جملة فتأمل هذا فانه بين والله أعلى وأماالمجوس فان الجمهور على انه لا تجوز ذبائحهم لانهم مشركون وتمسك قوم في اجازتها بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: سنوابهم سنة أهل الكتاب. وأما الصابؤن فالاختلاف فيهم من قبل اختلافهم في هل هم من أهل الكتابأم ليسوا من أهل الكتاب و أما المرأة والصيفان الجمهور على ان ذبا أحمم جائزة غير مكروهة وهومذهب مالك وكر مذلك أبو المصعب يه والسبب في اختلافهم نقصان المرأة والصى وإعالم يختلف الجمهور فيالمرأة لحديث معاذ بن سعدأن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى بسلع فاصيبت شاة فادركتها فذكتها بحجر فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لابأس بها فيكلوها وهو حديث صحيح. وأما المجنون والسكران فان مالكًا لم يجز ذبيحتهما وأجاز ذلك الشافعي الله وسبب الخلاف اشتراط النية في الذكاة فن اشترط النية منع ذلك أذ لا يصح من المجنون ولا من السكران وبخاصةالملتخوأما جواز تذكية السارق والغاصب فان الجمهور على جواز ذلك ومنهم من منع من ذلك ورأى انها ميتة وبه قال داود واسحاق بن راهويه ٢ وسبب اختلافهم هل النهي يدل على فساد المنهى عنه أولا يدل فن قال يدل قال السارق والغاصب منهى عن ذكاتها وتناولها وتملكها فاذا ذكاها فسدت التذكية ومن قال لايدل الا اذا كان المنهي عنه شرطًا من شروط ذلك الفعل قال تذكيتهم جائزة لأنه ليس صحة الملك شرطاً من شروط النذكية وفي موطأ ان وهب أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فـــلم ير بها باساً وقد جاء اباحة ذلك مع الكراهية فيما روى عن الني عليهالصلاة والسلام في الشاة التي ذبحت بغير إذن ربها فقال رحولالله صلى الله عليه وسلم أطعموها الاسارى وهذا القدر كاف في أصول هذاالكتاب والله أعلم.

#### ( كتاب الصد)

وهذا الكناب في أصوله أيضا أربعة أبواب الباب الاول في حكم الصيد وفي على الصيد الثاني فيما به يكون الصيد الثالث في صفة ذكاة الصيد والشرائط المشترطة في عمل الذكاة في الصيد الرابع فيهن يجوز صيده .

#### ﴿ الباب الاول ﴾

فاماحكم الصيدفالجمهورعلى انه مباح لقوله تعالى (أحل لكرصيد البحر وطعامه متاعالكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البرمادمتم حرماً) ثمقال (واذا حللتمفا صطادوا) واتفق العلماء على ان الأمر بالصيد في هذه الآية بعدالنهي يدل على الاباحة كالتفقوا على ذلك في قوله تعالى (فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتفوا من فضل الله) أعني ان المقصود به الاباحة لوقوعالامر به بعد النهىوانكان اختلفوا هل الامر بعد النهى يقنضي الاباحة أو لايقتضيه وأنما يقتضي على أصله الوجوب وكره مالك الصيد الذي يقصد به السرف وللمتأخرين من أصحابه فيــه تفصيــل محصول قولهم فيــه ان منــه ماهو في حق يعض الناس واحب وفي حق بمضهم حرام وفي حق بمضهم مندوب وفي حق بمضهم مكروه وهذا النظر في الشرع تغلغل في القياس وبعد عن الاصول المنطوق بهافي الشرع فليس يليق بكتابنا هذا اذ كان قصدنا فيه انما هو ذكر المنطوق به من الشرع أوماكان قريبًا من المنطوق به . وأما محل الصيد فانهم أجموا على أن محله من الحيوان البحرى هو السمك وأصنافه ومن الحيوان البرى الحلال الاكل الغير متأنس. واختلفوا فيما المتوحش من الحيوان المتأنس فلم يقدر على أخذه ولا ذبحه أو نحره فقال مالك لايؤ كل الا أن ينحر من ذلك ماذ كاته النحر ويذبح ماذكاته الذبح أو يفعل به أحدها أن كان مما يجوز فيه الامران جميماً وقال أبو حنيفة والشافعي اذالم يقدر علىذكاة البعير الشارد فانه يقتل كالصيد \* وسبب اختلافهم معارضة الاصل في ذلك للخبر وذلك أن الاصل في هذا الباب هوالحيوان الانسي لايؤكل الا بالذبح أو النحر وأن الوحشي بؤكل بالعقر . وأما الخبرالمعارض لهذه الاصول فحديثرافع بن خديجوفيه قالوفندمنهابعير وكان فى القوم خيل يسيرة فطلبوه فاعياهم فاهوى اليهرجل بسهم فحبسه الله تعالى به فقال الني عليه الصلاة والسلام: إن لهذه البهائم أوا بد كاوابد الوحش فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا والقول مهذا الحديث أولى لصحته لانه لا يذبغي أن يكون هذا مستثني من خلك الاصل مع أن لقائل أن يقول انه جار مجرى الاصل في هذا الياب وذلك أن العلة في كون العقر ذكاة في بعض الحيوان ليس شيئًا أكثر من عدم القدرة عليه. لا لانه وحشى فقط فاذا وجد هذا المعنى من الانسى جاز أن تبكون ذكاته ذكاة الوحشى فيتفق القياس والسماع .

## (الباب الثاني فيما يكون به الصيد)

والاصل في هذا الباب آيتان وحديثان الآية الاولى قوله تعـالى ( يا أيها الذي آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورما حكم). والثانية قوله تعالى ( قل أحل لكم الطبيات وما علمتم تمن الجوارح مكليين ) الآية · وأما الحديثان، فاحدها حديث عدى بن حاتم وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : اذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فمكل مما أمسكن عليك وان أ كل الكلب فلا تأكل فاني أخاف أن يكون انما أمسك على نفسه وان خالطهاكلاب غيرها فلا تأكل فأبما سميت على كلبك ولم تسم على غيره وسـأله عن المراض فقال اذا أصاب بمرضه فلا تأكل فانه وقيذ وهذا الحديث هو أصل في أكثر ما في هذا الكتاب. والحديث الثاني حديث أبي ثعلبة الخشني وفيهمن قوله عليه الصلاة والسلام: ما أصبت بقوسك فسم الله ثم كل وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل ما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم وأدركت ذكاته ف كل وهذان الحديثان اتفق أهل الصحيح على اخراجهما .والآلاتالتي يصاد بها منها ما اتفقوا عليها بالجملة ومنها ما اختلفوا فيها وفي صفاتها وهي ثلاث حيوات جارح . ومحدد . ومثقل . فاما الحدد فاتفقوا عليه كالرماح والسيوف والسهام للنص عليها في الكتاب والسنة وكذا بماجرى مجراها بما يعقر ما عدى الاشياء التي اختلفوا في عملها في ذكاة الحيوان الانسي وهي. السن والظفر والعظم وقد تقدم اختلافهم في ذلك فلا معنى لاعادته. وأما المتقل فاختلفوا في الصيد به مثل الصيد بالمعراض والحجر فمن العلماء من لم يجز من ذلك الا ما أدركت ذكاته ومنهم من أجازه على الاطلاق ومنهم من فرق بين ما قتله المعراض أو الحجر بثقله أو بحده اذاخرق جسد الصيد فاجازه اذاخرق ولم يجزه اذا لم يخرق وبهذا القول قال مشاهير فقهاء الامصار الشافعي ومالك وأبوحنيفة وأحمد والثورى وغيرهم وهو راجع الى أنه لا ذكاة الا بمحدد 🌣 وسبب اختلافهم ممارضة الاصول في هذا الباب بعضها بعضا وممارضة الاثر لها وذلك ان من الاصول في هـ ذا الباب أن الوقيد محرم بالكتاب والاجـ اع ومن أصوله أن العقر ذكاة الصيد فن رأى ان ماقتل المعراض وقيذ منعه على الاطلاق ومن رآه عقرا مختصه

مالصيد وأن الوقد غير معتبر فيه أجازه على الاطلاق ومن فرق بين ماخرق من ذلك أو لم يخرق فصيرا الى حديث عدى بن حانم المنقدم وهوالصواب وأماالحيوان الحارح فالانفاق والاختلاف فيه منه متعلق بالنوع والشرط ومنه ما يتعلق بالشرط، فاما النوع الذي اتفقوا عليه فهو الكلاب ماعدا الكاب الاسود فانه كرهه قوممنهم الحسن البصري كابراهيم النخمي وقنادة وقال أحمد ماأعرف أحدايرخص فيه اذا كان بهيما وبه قال اسحاق. وأما الجمهور فعلى اجازة صيده اذا كان معلما 🗷 وسبب اختلافهم معارضة القياس للعموم وذلك ان عموم قوله تعالى ، وما عامتهمن الجوارح مكلبين » يقتضي تسوية جميع الـكلاب فيذلك وأمره عليه الصلاة والسلام بقتل الكلب الاسود البهيم يقتضي في ذلك القياس ان لايجوزاصطياده على رأى من رأى انالنهي يدل على فساد المنهى عنه . وأما الذي اختلفوا فيهمن أنواع الجوارح فيما عدا الكلب ومن جوارح الطيور وحيوانا تها الساعية فمنهم من أجاز جميعها اذاعلمت حتى السنور كما قال ابن شعبان وهومذهب مالك وأصحابه وبه قال فقهاء الامصار وهو مروى عن ابن عباس أعنى أن ما قبل النعليم من جميع الجوارح فهو آلة لذكاة الصيد وقال قوم لا اصطياد بجارح ما عدا الكلب لا باز ولا صقر ولا غير ذلك الا ما أدركت ذكاته وهو قول مجاهد واستثنى بمضهم من الطيور الجارحة البازي فقط فقال يجوز صده وحده ته وسبب اختلافهم في هذا الباب شـيئان ا أحدها قياس سائر الجوارح على الكلاب وذلك انه قد يظن أن النص أنما ورد في الكلاب أعنى قوله تمالى ( وما علمتم من الجوارح مكلبين ) الا أن يتأول ان لفظة مكليين مشتقة من كاب الجارح لا من لفظ الكلبويدل على هذا عموم اسم الجوارح الذي في الآية فعلى هذا يكون سبب الاختلاف الاشترك الذي في لفظة مكلبين والسبب الثاني هو من شرط الامساك الامساك على صاحبه أم لا وان كان من شرطه فهل يوجد في غير الكلب أو لا يوجد فمن قال لا يقاس سائر الجوارح على الكلاب وأن لفظة مكلبين هي مشتقة من اسم الكلب لا من اسم الكلب أو انه لا يوجد الامساك الافي الكلب أعن على صاحبه وأن ذلك شرط قال ¥ يصاد بجارح سوى الكلبومن قاس على الكلب سائر الجوارح ولم يشترط في الامساك الامساك على صاحبه قال يجوز صيد ما ثر الجوارح اذا قبلت التعليم . وأما من استثنى من ذلك البازي فقط فصيراً إلى ماروي عن عدى بن حاتم أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليمه وسلم عن صيد البازي فقال : ماأمسك عليك فكل خرجه الترمذي فهذه هي أسباب اتفاقهم واختلافهم في أنواع الجوارح · وأما الشروط المشترطة في

لجوارح فان منها مااتفقوا عليه وهو التعليم بالجملة لقوله تعالى هوما علمتم من الجوارح مكليين ، وقوله عليه الصلاة والسلام : اذا أرسات كابك المعلم واختلفوافي صفةالتعليم وشروطه فقال قوم التعليم ثلاثة أصناف . أحدهما أن تدعو الجارح فيجببوالثاني الثلاثة في الكلب وانما اختلفوا في اشتراط الانزجار في سائر الجوارح واختلفوا أيضاً في هل من شرطه أن لا يأ كل الجارح فمنهم من اشترطه على الاطلاق ومنهــم من اشترطه في الكلب فقط وقول مالك ان هذه الشروط الثلاثية شرط في الكلاب وغيرها وقال ابن حبيب من أصحابه إيس يشترط الانزجار فيما ليس يقبل ذلك من الجوارح مثل البزاة والصقور وهو مذهب مالك أعنىانه بس من شرط الجارح لا كلب ولاغيره أنلا ياكل واشترطه بعضهم في الكلب ولم يشترطه فيما عداه من جوارح الطيورومنهم من اشترطه كاقلنافي الكلوالجمهورعلي جوازأ كلصيدالبازي والصقر وانأ كللان تضريته انمائكون بالأكل فالخلاف في هذاالباب راجع الى موضمين . أحدهما هل من شرط التعليم أن ينزجر أذا زجر . والثاني هل من شرطه ألا يأكل ت وسبب الحلاف في اشتراط الاكل أو عدمه شيئان = أحدها اختلاف الآثار في ذلك. والثـاني هل اذا أكل فهو بمسك أم لا فاما الاثار فمنها حديث عدى بن حاتم المتقدم وفيه فان أكل فلا تأكل فاني أخاف أن يكون انما أمسك على نفسه والحديث المعارض لهذا حديث أبي ثملبة الخشني قال قال رسولالله صلى الله عليه وسلم اذا أرسلت كلبكالمعلم وذكرت اسم الله فكل قات وان أكل منه يارسول الله قال وان أكل فمن جمع بين الحديثين بان حمل حديث عدى بن حالم على الندب وهذا على الجواز قال ليس من شرطه ألا يأكل ومنرجح حديث عدى بنحاتم اؤ هومتفق عليه وحديث أبي ثعلبة مختلف فيه ونذلك لم يخرجه الشيخان البخاري ومسلم وقال من شرط الامساك أن لاياً كل بدليل الحديث المذكورقال ان أكل الصيد لم يؤكل وبهقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد واستحاق والثوري وهو قول ابن عباس ورخص في أكل ماأكل الـكلب كما قال مالك وساميد بن مالك وابن عمر وسليمان وقالت المالكية المتاخرة انه ليس الاكل بدليل على انه لم يسك لسيده ولا الامساك لسيده بشرط في الذكاة لان نبة الملبغير معلومة وقد يمسك لسيده ثم يبدو له فيمسك لنفسه وهذا الذي قالوه خلاف النصفي الحديث وخلاف ظاهر الكناب وهو قوله تعالى « فكلوا بما أمسكن عليكم ، وللامساك على سيد الكلب طريق تمرف به وهو العادة ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فان أ كل فلا تا كل فاني أخاف أن يكون انماأمسك على نفسه. وأما اختلافهم في الازدجار فيلس له سيب الا اختلافهم في قياس سائر الجوارح في ذاك على الكلب لان الكلب الذاكلب. الذي لايزدجر لايسمى معلما بانفاق فاما سائر الجوارح اذا لم تنزجر هل تسمى معلمة. أم لا ففيه النردد وهو سيب الخلاف .

#### معلى الثالث الماب الثالث الماب

#### الخنصة بالصيد (في معرفة الذكاةوشروطها)

واتفقوا على أن الذكاة المحتصة بالصيد هي العقر . واختلفوا في شروطها اختلافاكثير أواذا اعتبرت أصولها التي هي أ-بابالاختلاف سوىالشروطالمشترطةفيالآلة وفي الصائد وجدتها عانية شروط اثنان يشتركان فيالذكاتين أعنى ذكاة المصيدوغيرالمصيدوهيالنية والتسمية وستة تختص بهذه الذكاة . أحدها انها لم تكن الآلة أو الجارح الذي صاب الصد قد انفذ مقاتله فانه يحبان يذكي بذكاة الحيوان الانسى اذاقدر عليه قبل ان يموت مما اصابه من الجارح أومن الضرب وأما انكان قد انفذ مقاتله فليس يجب ذلك وان كان قد يستحب ، والثاني ان يكون الفعل الذي أصيب به الصيدميد أممن الصائد لامن غبره أعني لامن الآلة كالحال في الحبالة ولامن الجارح كالحال فيما يصيب الكلب الذي ينشلي من ذاته، والثالث أن لايشاركه في العقر من ليس عقره ذكاة ، والرابع أن لايشك في عين الصيدالذي أصابه وذلك عندغيبتهعى عينه والخامس أن لايكون الصيدمقدور أعليه في وقت الارسال عليه ؛ والسادس أن لايكون موته من رغب من الجارح أو بصدمة منه فهذه هي أصول الشروط التيمن قبل اشتراطها أولااشتراطهاعرض الخلاف بين الفقهاء ورعا اتفقوا على وجوب بمضهده الشروط ويختلفون في وجودها في نازلة نازلة كاتفاق المالكية على ان من شرط الفعل ان يكون مبدؤه من الصائدو اختلافهم اذا أفلت الجار حمن يده أوخرج بنفسه تمأغراه هل بحوزذلك الصيدأم لااترددهذه الحالبين تن يوجد لهاهذا الشرطأولان يوجبه كاتفاق أبي حنيفة ومالك على أن من شرطه اذا أدرك غير منفو ذالمقاتل ان يذكي اذا قدر عليه قبل أن يموت واختلافهم بين أن يتخلصه حيا فيموت في يده قبل أن يتمكن من ذكاته فان أبا حنيفة منع هذا وأجازه مالك ورآء مثل الاول أعني اذا لم يقدر على تخليصه من الجارح حتى مات لتردد هذه الحال بين أن يقال ادركه غير منفوذ المقاتل وفي غير يد الجارح فاشبه المفرط أو لم يشبهه فلم يقع منه تفريط واذا كانت هذه الشروط هي أصول الشروط المشترطه في الصيد مع سائر الشروط المذكورة في الآلةوالصائد نفسه على ماسياً تي يجب أن يذكر منها ما اتفقوا منه عليه ومااختلفوا

فيه واسباب الخلاف في ذلك وما يتفرع عنها من مشهور مسائلهم فنقول. اما النسمية والنية فقد تقدم الخلاف فيهما وسببهفي كناب الذبائح ومن قبل اشتراط النيةفي الذكاة لم يجز عند من اشتراطها اذاأر سل الجارح على صيدوأ خذ آخر ذكاة ذلك الصيد الذي لم يرسل عليه وبهقال مالكوقال الشافعي وأبوحنيفه وأحمدوأ بوثورذلك جائز وبؤكلومن قبل هذا أيضا اختلف اصحاب مالك في الارسال على صيد غيرمر تي كالذي يرسل على ما في غيضة اومن وراء أكمة ولايدري هل هنالك شيءام لالان القصدفي هذا يشوبه شيء من الجهل واماالشرطالاول الخاص بذكاة الصيدمن الشروط الستة التي ذكرناها وهوان عقر الجارحله اذالم ينفذ مقاتله أنما يكون ذكاقاذا لميدركه للرسلحيا فباشتراطه قالجهور العلماء لما جاء في حديث عدى بن حاتم في بعض رواياته أنه قال عليه الصلاة والسلام : وان أدركته حيا فاذبحه وكان النخمي يقول اذا أدركنه حيا ولم يكن ممك حديدة فارسل عليه المكلاب حتى تقتله وبه قال الحسن البصري مصيرا بعموم قوله تعالى (فكلوا عما أمسكن عليكم) ومن قبل هذا الشرط قال مألك لا يتوانى المرسل في طلب الصيد فان توانى فادركه ميتا فان كان منفوذ المقاتل بسهم حل أكله والا لم يحل من اجلأنه لو لم يتوان لـ كان يمكن أن يدركه حيا غير منفوذ المقاتل وإما الشرط الثاني وهو أن يكون الفعل مبدؤه من القانص ويكون متصلاحتي يصيب الصيد فمن قبل اختلافهم فيه اختلفوا فيما تصيبه الحبالة والشبكة اذا أنقذت المقاتل بمحدد فيها فمنع ذلك مالك والشافعي والجمهور ورخص فيه الحسن البصرى ومن هدف الأصل لم يجز مالك الصديد الذي أرسل عليه الجارح فتشاغل بشيء آخر ثم عاد اليه من قبل نفسه . وأما الشرط الثالث وهو أن لا يشاركه في العقر من ليس عقره ذكاة له فهو شرط مجمع عليه فيما أذكر لانه لا يدري من قتله . وأما الشرط الرابع وهو أن لا يشك في عين الصيدولا في قتل جارحه له فن قبل ذلك اختلفوافي أكل الصيد اذا غاب مصرعه فقال مالك من قلا بأس بأكل الصيد اذا غاب عنك مصرعه إذا وجدت به اثراً من كابك أو كان به سهمك مالم يبت فاذا بات فاني أكرهه وبالكراهية قال الثوري وقال عبد الوهاب اذا بات الصيدمن الجارح لم يؤكل وفي السهم خلاف وقال ابن الماجشون يؤكل فيهما جميما اذا وجــد منفوذ المقاتل وقال مالك في المدونة لايؤكل فيهمأ جيعا اذا بات وان وجد منفوذ ألمقاتل وقال الشافعي القياس أن لا تاكله اذاغاب عنك مصرعة وقال ابوحنيفة اذا تواري الصيد والكلب في طلبه فوجده المرسل مقتولا جازاً كله مالم بترك الكلب الطلب فان تركه كرهنا اكله • وسبب اختلافهم شيئان اثنان الشك العارض في عين الصيد اوفي ذكانه تد والسب

الشاني اختلاف الآثمار في هـذا الباب فروى مسلم والنسائي والترمذي وأبو حاود عن أبي ثعلبة عن الني عليه الصلاة والسلام في الذي يدرك صيده بعدثلاث فقال : كلمالم ينتن وروى مسلم عن أبي ثعلبة أيضا عن النيعليهالصلاة والسلامقال : اذا رميت سهمك فغاب عنك مصرعه فكل مالم يبت وفي حديث عدى بن حانم انه قال عليه الصلاة والسلام : اذا وجدت سهمك فيه ولم تجد فيه أثر سبع وعلمت ان سهمك قتله فكل ومن هذا الباب اختلافهم في الصيد يصاب بالسهم أو يصيبه الجأر ح فيسقط في مادأو يتردى من مكان عال فقال مالك لايؤكل لانه لايدرى من أى الامرين مات الا أن يكون السهمقد أنفذ مقاتله ولا يشك ان منه ماتوبه قال الجمهوروقالأبو حتيفة لايؤكل ان وقع في ماه منفوذ المقاتل ويؤكل ان تردى وقال عطاه لايؤكل أصلا اذا أصيبت المقاتل وقع في ماها وتردى من موضع عال لامكان ان يكون زهوق نفسه من قبل التردي أو من الماء قبل زهوقها من قبل انفاذ المقاتل واما موته من صدم الجارح له فان ابن القاسم منعه قياسا على المثقل وأجازه أشهب لعموم قوله تمالى « فـ كلوا مما أمسكن عليكم ، ولم يختلف المذهب ان مأت من خوف الجارح أنه غيرذنكي . واما كونه في حين الارسال غير مقدورعليه فانه شرط فيما علمت متفق عليه وذلك يوجد اذا كان الصيد مقدوراً على أخذه باليد دون خوف أوغرر أمامن قبل انه قد نشب فيشيء أوتعلق بشيء أو رماه أحد فـكسر جناحه أوساقه وفي هذ الياب فروع كشيرة من قبل تردد بعض الاحوال بين ان يوصف فيها الصيد بأنهمقدور عليه أوغيرمقدورعليه مثل ان تضطره السكلابفيقع في حفرة فقيل في المذهب يؤكل وقيل لابؤكل. واختلفوا في صفة العقر اذا ضرب الصيد فابين منه عضو فقال قوم يؤكل الصيد دون مابان منه وقال قوم يؤكلان حميما وفرق قوم بين ان يكون ذلك العضو مقتلاأو غيرمقتل فقالوا ان كان مقتلا أكلا جميعا وان كان غير مقتل أكل الصيد ولم يؤكل العضو وهو معنى قول مالك والى هــــذا يرجع خلافهم في أن يكون القطع بنصفين أويكون أحدهما أكبر من الثاني لله وسبب اختلافهم معارضة قوله عليه الصلة والسلام: ماقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة لعموم قوله تعمالي ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) ولعموم قوله تعالى (تناله أيديكم ورماحكم ) فمن غلب حكم الصيد وهو العقر مطلقا قال يؤكل الصيــد والعضو المقطوع من الصيد وحمل الحديث على الأنسى ومن حمله على الوحشى والأنسى معاً واستثنى منذلك العموم بالحديث العضو المقطوع فقال يؤكل الصيد دون العضو البائن ومن اعتبرفي ذلك الحيا ةالمستقرة أعنى قوله وهي حيةفر ق يين أن يكون العضو مقتلا أو غير مقتل .

# ( الباب الرابع ) ( في شروط القانص )

وشروط القانص هي شروط الذابح نفسه وقد تقدم ذلك في كتاب الذبائح المتفق عليها والمختلف فيها ويخص الاصطياد في البر شرط زائد وهو ان لايكون محرما ولا خلاف في ذلك لقوله تعالى و وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما » فأن اصطاد محرم فهل يحل ذلك الصيد للحلال أم هو ميتة لايحل لاحد أصلا اختلف فيه الفقهاء فذهب مالك الى انهميتة وذهب الشافهي وأبو حنيفة وأبو ثور الى انه يجوز الحسرم أكله هو وسبب اختلافهم هو الاصل المشهور وهو هل النهي يمود بفساد المنهي أملا وذلك بمنزلة ذبح السارق والفاصب واختلفوا من هذا الباب في كلب المجوس المعلم فقال مالك الاصطياد به جائز فأن المعتبر الصائد لا الآلة وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وغيره وكرهه جابر بن عيد الله والحسن وعطاء ومجاهد والثوري لان الخطاب في قوله تعالى إوماعلمتم من الجوارح مكابين) متوجه نحو المؤمنين وهذا كاف بحسب في قوله تعالى إوماعلمتم من الجوارح مكابين) متوجه نحو المؤمنين وهذا كاف بحسب لمقصود من هذا الكتاب والله الموفق للصواب المقصود من هذا الكتاب والله الموفق للصواب



## ﴿ كتاب العقيقة ﴾

والقول المحيط بأصول هذا الكتاب ينحصر في ستة أبواب الاول في معرفة حكمها والثاني في معرفة محلمها والثاني في معرفة محلما والثاني في معرفة وقت هدذا النسك وصفته والسادس حكم لحمها معرفة وقت هدذا النسك وصفته والسادس حكم لحمها وسائر أجزائها وناما حكمها فذهبت طائفة منهم الظاهرية الى انها واجبة وذهب الجمهور الى انها سنة وذهب أبو حنيفة الى انها ليست فرضاً ولا سنة وقد قيل ان تحصيله مذهبه انها عنده تطوع عنه وسبب اختلافهم تعارض مفهوم الآثار في هذا الباب وذلك ان ظاهر حديث سمرة وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويماط عنه الاذي يقتضي الوجوب وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن العقيقة فقال لا أحب العقوق ومن ولد له ولد فاحب الصلاة والسلام عن ولده فليفعل يقتضي الندب أو الاباحة فمن فهم منه الندب أو الاباحة

قال المقيقة سنة ومن فهم الأباحة قال ليست بسنة ولا فرض وخرج الحديثين أبوداود ومن أخذ بحديث سمرة أو جبها . وأما محلها فان جهور العلماء على انه لايجوز في العقيقة الا ما يجوز في الضحايا من الازواج الثمانية . وأما مالك فاختار فيها الضأن على مذهبه في الضحايا واختاف قوله هــل يجزي فيها الابل والبقر أو لا يجزي وسائر الفقهاء على أصلهم أن الابل أفضل من البقر والبقر أفضل من الغنم من وسبب اختلافهم تمارض الآثار في هذا الياب والقياس اما الاثر فحديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 عق عن الحسن والحسين كيشاً كيشاً وقوله عن الحارية شاة وعن الغـ لام شاتان خرجهما أبو داود . وأما القياس فلانها نسك فوجب أن يكون الاعظم فيها أفضل قياسًا على الحدايًا . وأما من يمق عنه فان جهورهم على انه يمق عن الذكر والأشى الصغيرين فق ط وشذ الحسن فقال لا يمق عن الحارية وأجاز بمضهم أن يه ق عن الكبير ودايل الجهور على تعلقها بالصغير قوله عليه الصلاة والسلام يوم سابعه ودليــ ل من خالف مأروى عن أنس ان النبي عليه الصلاة والسلام : عق عن نفسه بعد ما بعث بالنبوة ودلياهم أيضا على تملقها بالانشى قوله عليه الصلاة والسلام: عن العجارية شاة وعن الفلام شاتان ودليل من اقتصر بها على الذكر قوله عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته. وأماالمدد فان الفقهاء اختلفوا أيضا في ذلك فقال مالك يهق عن الذكر والانشى بشاة شاة وقال الشافعي وأبو ثور وداود وأحمد يه قى عن الجارية شاة وعن الفلام شانان لله و -بب اختلافهم اختلاف الا تار في هذا الباب فمنها حديث أم كرز الكعبية خرجه أبو داود وقال سمعت رسول صلى الله صلى الله عليه وسلم يقول : في المقيقة عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة والمكا فأتان المتماثلتان وهذا يقتضى الفرق في ذاك بين الذكر والانثى وماروى انه عق عن الحسن والحسين كبشأ كبشا يقتضي الاستواه بينهما . وأماوةت هذا النسك فان جهور العلماه على أنه يوم سابع المولود ومالك لايمد في الاسبوع اليوم الذي ولد فيـــه أن ولد نهاراً وعبد الملك وابن الماجشون يحتسببه وقال ابن القاسم في العتبية ان عق ليلالم يجز ه واختلف أصحاب مالك في مبدم وقت الاجزاء فقيل وقت الضحايا أعنى ضحى وقيل بعد الفجر قياسا على قول مالك في الحداياولا شكأن من جازالضحايا ليلاأجاز هذه ليلا وقد قيل يجوز في السابع الثاني والثالث . وأما سن هذا النسك وصفته فسن الضحايا وصفتها الجائزة أعنى انه يتقى فيها من العيوب ما يتقى في الضحايا ولا أعلم في هذا خلافا في المذهب ولا خارجًا منه ، وأما حكم لحمها وجلدها وسائر أُجِزَاتُهَا فِي لِم الضَّحَايَا فِي الأكل والصَّدَّقة ومنع البيع. وجميع العلماء على انه كان يدعى رأس الطفل في الجاهلية بدمها وانه نسخ في الاسلام وذلك لحديث بريدة الاسلمى قال كنا في الجاهلية اذا ولد لاحدنا غلام ذبح له شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الاسلام كنا نذبح ونحاق رأسه ونلطخه بزعفران وشذ الحسن وقتادة فقالا يمس رأس الصي بقطنة قد غمات في الدم واستحب كسر عظامها لما كانوا في الجاهلية يقطعونها من المفاصل واختلف في حلاق رأس المولود يوم السابع والصدقة بوزن شعره فضة فقيل هو مستحب وقيل هو غير مستحب والقولان عن مالك والاستحباب أجودوهو قول ابن حبيب لما رواه مالك في الموطأ ان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقت شعر ألحسن والحسين وذبنب وأم كلثوم وتصدقت برنة ذلك فضة .

### (كتاب الاطعمة والاشربة)

والكلام . في أصول هذا الكتاب يتعلق بجملتين " الجملة الاولى نذكر فيها المحرمات في حال الاختيار ، الجملة الثانية نذكر فيها أحوالها في حال الاضطرار "

(الجملة الاولى) والاغذية الانسانية نبات وحيوان . فاما الحيوان الذى يغتذى به فخه حلال في الشرع ومنه حرام وهذا منه برى ومنه بيحرى والمحرمة منها ما تكون لسبب وارد عليها وكل هذه منها ما انفقوا عليه ومنها ما اختلفوا فيه ، فاما المحرمة لسبب وارد عليها فهى بالجملة تسعة الميتة والمنخفة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وكل ما نقصه شرط من شروط التذكية من الحيوان الذى التذكية شرط في أكله والجلالة والطعام الحلال يخالطه نجس . فاما الميتة فانفق العلماء على تحريم ميتة البر واختلفوا في مينة البحر على ثلاثة أقوال، فقال قوم هي حلال باطلاق. وقال قوم هي خرام باطلاق. وقال البحر على ثلاثة أقوال، فقال قوم هي حلال باطلاق. وقال تقوم ماطفا من السمك حرام وما جرزعه البحر فهو حلال بخوسبب اختلافهم تعارض الآثار في هذا الباب ومعارضة عموم الكتاب لمعضها معارضة كلية وموافقته لبعضها موافقة جزئية ومعارضة بعضها لبعض معارضة جزئية فاما العموم فهو قوله موافقة جزئية ومعارضة بعضها لبعض معارضة خزئية فاما العموم معارضة كلية عموم الآثار المعارضة لحذا العموم معارضة كلية عليه والآخر مختلف فيه . أما المنفق عليه فحديث خلير وفيه أن أصحاب رسول اللة صلى اللة عليه وسلم وجدوا حوتاً يسمى العنبر

أو دابة قد جزر عنه البحر فأكلوا منه بضعة وعشرين يوما أو شهرا ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروه فقال هل معكم من لحمه شيء فأرسلوا منه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكله وهذا انما يمارض الكتاب معارضة كلية بمفهومه لا بلفظه ، وأما الحديث الثاني المختلف فيه فما رواه مالك عن أبي هريرة أنه سئل عن ماه البحر فقال هو العلهور ماؤه الحل ميتته. وأما الحديث الموافق العموم موافقة جزئية فما روى اسماعيل بن أمية عن عنه فكلوه وما طفا فلاتا كلوه وهو حديث أضف عندهم من حديث مالك تتموسبب ضمف حديث مالك أن في رواته من لا يعرف وانه ورد من طريق واحدقال ابوعمر ابن عبد البربل وواته مروفون وقد ورده ن طرق وسبب ضف حديث حابران النقات أوقفوه على جابر فن رجح حديث جابر هذا على حديث أبي هريرة اشهادة عموم الكيتاب له لم يستثن ون فالك الا ما جزر عنه البحر اذ لم يرد في ذلك تمارض ومن رجيح حديث أبي مريرة قل بالاباحة وطالقا . وأما من قل بالمنع وطالقا فصيرا إلى ترجيح عوم الكناب وبالاباحة مطلقا قال مالك والشافعي وبالمنع مطلقا قال أبو حنيفة وقال قوم غير هؤلاء بالفرق. وأما الحمسة التي ذكر الله مع الميتة فلا خلاف ات حكمها عندهم حكم الميتة . وأما الجلالة وهي التي تأكل النجاسة فاختلفوا في أكلها لله وسبب اختلافهم ممارضة القياس اللاثر أما الاثر فما روى أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لحوم الجلالة واليانها خرجه أبوداود عن ابن عربو أما القياس المعارض لهذا فهو أن ماير دجوف الحيوان ينقاب الى لممذلك الحيوان وسائر أجزائه فاذا قلناان لحمذلك الحيوان حلال وجب أن يكون لماينةاب من ذاك حكم ما ينقاب اليه وهو اللحم كما لوانقاب ترابا أوكانة لاب الدم لحماو الشافهي يحرم الجلالة ومالك بكرهها . وأما النجاسة تخالط الحلال فالأصل فيه الحديث الشهورون حديث أبي هريرة وويه ونة أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن الفارة تقع في السمن فقال ان كان جامدافاطر حوهاوما حولها وكلوا البقى وان كان ذائبافاريةوه أولا تقربوه وللعلماء في النجاسة تخالط المطمومات الحلال مذهبان ، أحدها من يعتبر في التحريم المخالطة فقط وازلم ينغير للطعام لون ولا رائحة ولا طمم من قبل النجاسة التي خالطته وهو الشهور والذي عليه الجهور ۽ والثاني مذهب من يعتبر في ذلك النهير وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك الخوسبب اختلافهم اختلافهم في منهوم الحديث وذاك أن منهم من جدله من باب الخاص أريدبه الخاص وهم أهل الظاهر فقالوا هذا الحديث يمر على ظاهره وسائر الاشياء يعتبر فيهاتغيرها

النجاسة أولا تغيرها بها ومنهم من جمله من باب الخاص أربد به العام وهم الجمهور فقالوا ألمفهوم منه ان بنفس مخالطة النجس ينجس الحلال الا انه لم يتملل لهم الفرق بين أن يكون جامداً أو ذائباً لوجود المخالطة في هانين الحالتين وان كانت في احدى الحالتين أكثر أعنى في حالة الذوبان وبجب على هـ ذا أن يفرق بين المخــالطة القليلة والكثيرة فلما لم يفرقوا بينهما فكانهم أقتصروا من بعض الحديث علىظاهره ومن بعضه على القياس عليه ولذاك أقرته الظاهرية كله على ظاهره .وأما المحرمات لعينها فمنها مااتفقوا أيضاً عليه ومنها مااختلفوا فيه فأماالمنفق منها عليهفانفقالمسلمون منها على اثنتين لحــم الخنزير والدم فاما الخنزير فاتفقوا على تحريم شحمه ولحمــه وجلده واختلفوا في الانتفاع بشمره وفي طهارة جلده مدبوغا وغير مدبوغ وقد تقدم ذلك في كتاب الطهارة . وأما الدم فانفقوا على تحربم المسفوح منه من الحيوان المذكى واختلفوا في غير المسفوح منه .وكذاك اختلفوا في دم الحوت فمنهم من رآه نجساً ومنهـم من لم يره نجساً والاختـالاف في هـنا كله موجود في مذهب مالك وخارجًا عنه لله وسبب اختلافهم في غير المسفوح معارضة الاطلاق للتقييدوذلك ان قوله تمالي = حرمت عليكم الميتة والدم ، يقتضي تحريم مسفوح الدم وغير. وقوله تمالى « أودماً مسفوحاً إِي يقتضي بحسب دليال الخطاب تحريم المسفوح فقط فمن رد المطلق الى المقيد أشترط في النحريم السفح ومن رأى أن الأطلاق يقنضي حكما زائداً على التقييد وان معارضة المقيد للمطلق أنما هومن ابدليل الخطاب والمطلق عام والعام أقوى من دليل الخطاب قضى بالمطلق على المقيد وقال يحرم قليل الدم وكثيره والسفح المشترط في حرمية الدم انماهو من دم الحيوان المذكي أعني انه الذي بسيل عن التذكية من الحيوان الحلال الاكل. وأما كل دم يسيل من الحيوان ألحى فقليله وكثيره حرام وكذلك الدممن الحيوان المحرم الا لل وان ذكي قليله وكثيره حرام ولا خلاف في هذا • وأماسبب اختلافهم في دم الحوت فرمارضة العموم للقياس أما العموم فقوله تعالى والدم . وأماالقياس فما يمكن أن يتوهم من كون الدم تابعاً في النحريم لميتة الحيوان أغيان ماحرمميتنه حرمدمه وماحل ميتنه حل دمه ولذلك رأى مالك ان مالادم له فليس بميتة (قال القاضي ) وقد تكلمنا في هذه المسئلة في كناب الطهارة ويذكر الفقهاء حديثاً في هذا مخصصًا لعموم الدم وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتنان ودمان وهــذا الحديث في غالب ظني ليس هو في الكنب المشهورة من كتب الحــديث .وأما المحرمات لمينها المختلف فيها فاربعة . أحدها لحوم السباع من الطمير ومن ذوات الاربع • والثاني ذوات الحافر الانسية • والثالث لحوم الحيوان المامور بقتــله في

الحجرم الرابع لحوم الحيوانات التى تمافها النفوس وتستخبثها بالطبع وحكى أبوحامدعن الشافعي أنه يتحرم لحم الحيوان المنهى عن أكله قال كالخطاف وزعم والنحل فيكون هــــذا جنساً خامساً من المختلف فيه .

﴿ فَأَمَّا الْمُسْئَلَةُ الْأُولَى ﴾ وهي السباع ذوات الأربع فروى ابن القاسم عن مالك أنها مكروهة وعلى هذا القول عول جهور أصحابه وهو المنصور عنسدهم وذكرمالك في الموطأ مادليله انها عنده محرمة وذلك أنه قال بعقب حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام وعلى ذلك الامر عندنا والى تحريمها ذهب الشافعي واشهب وأصحاب مالك وأبو حنيفة الاأنهم اختلفوا في جنس السباع المحرمة فقال أبو حنيفة كل ماأ كل اللحمفهو سبع حتى الفيل والضبع واليربوع عنده من السباع وكذلك السنور وقال الشافعي يؤكل الضبع والثعلب وأنمأ السباع المحرمة التي تعدو على الناس كالاسهد والنمر والذئب وكلاالقولين في المذهب وجهورهم على أن القرد لايؤكل ولا ينتفع به وعند الشافعي أيضاً أن الكلب حرام لاينتفع به لانه فهم من النهي عن سؤره نجاسة عينه . وسبب اختلافهم في تحريم لحوم السباع من ذوات الاربع معارضة الكتاب للآثار وذلك ان ظاهر قوله • قــل لاجِد فيما أوحى الى محرما على طاعم يطعمه ع الآية أن ماعداالمذكورفي هذه الآية حلال وظاهر حديث أبي ثملية الخشني أنه قال : نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع ان السباع محرمة هكذا رواد ومسلم. وأما مالك في رواه في هـ ذا المنى من طريق أبي هر في المعارضة وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أ ناب من السباع حرام وذلك ان الحـديث الاول قــد يمكن الجمه بان يحمل النهي المذكور فيه على الكراهية. وأما حديث ابي هرير بينه وبين الآيةالاأن يعتقدانه ناسخ للآية عندمن رأى ان الزيادة نسخ بالسنة المتواترة فنجع بين حديث ابي تعلبة والآية حمل حديث لحوم السب ومن رأى انحديث ابي هريرة يتضمن زيادة على مافي الآية حرم لحوم السباع ومن اعتقد ات الضبع والثملب محرمان فاستدلا لابعموم لفظ السمباع ومن خصص من ذلك العادية فمصيراً لماروي عبد الرحمن بن عمارقال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع أكلها قال نعم قلت أصيد هي قال نعم قلت فأنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وهـذا الحديث وان كان انفرد به عبد الرحمن فهو عْقَةً عند جماعة أنَّمة الحديث ولما ثبت من اقراره عليه الصلاة والسلام على أكل الضب بين يديه واما سباع الطير فالجمهور على انها حلال لمكان الآية المتكررة وحرمها قوم لما جاء في حديث ابن عباس أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذى ناب من السباع وكل مخلب من الطير الا ان هذا الحديث لم يعذر جه الشيخان وانما ذكره أبو داود.

( المسئلة الثانية ) وهي اختلافهم في ذوات الحافر الانسي أعنى الحيل والبغال والحمير فان جهور العلماء على تحريم لحوم الحمر الانسية الا ماروى عن ابن عباس وعائشة انهما كانا يبيحانها وعن مالك انه كان يكرهها ورواية ثانية مثل قول الجمهور وكذلك الجمهور على تحريم البغال وقوم كرهوها ولم يحرموها وهو مروى عن مالك . وأما الخيــل فذهب مالك وأبو حنيقة وحماعة ألى أنها محرمة وذهب الشافعي وأبو يوسف ومحمد وجماعة إلى اباحتها 🌣 والسبب في اختلافهم في الحمر الانسية ممارضة الآية المذكورة للاحاديث الثــابَّة في ذلك من حديث جابر وغيره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خير عن لحوم الحمر الاهلية واذن في لحوم الحيل فن جمع بين الآية وهذا الحديث حملها على الكراهية ومن رأى النسخ قال بتحريم الحمرأوقال بالزيادة دون ان يوجب عنده نسخا وقد احتج من لم ير تحريمها بما روى عن أبي اسحق الشيباني عن ابن أبيأو في قال أصبناحمراً ح نتج رسول الله على الله عليه وسلم بخير وطبخناها فنادى منادى رسول الله صلى الله و عليه وسلم ان اكفؤا القدور بمـا فيها قال ابن اسحق فذكرت ذلك لسعيد بنجبير ﴿ فَقَالَ الْمُمَا نَهِي عَنْهَا لَانْهَا كَانْتَ تَأْكُلُ الْحِلَّةَ . وأَمَا اخْتَلَافُهُمْ فِي البغال فسببه معارضة دليل الخطاب في قوله تعالى • والخيل والبغال والحمير اتركبوها وزينة ، وقولهمعذلك في الانعام الركبوا منهاومنها تأكلون للآية الحاضرة للمحرمات لانهيدل مفهوم الخطاب فيهاان المباح في البغال أنما هو الركوب مع قياس البغل أيضا على الحمار بن وأما سبب اختلافهم في الخيل فمارضة دليل الخطاب في هذه الآية لحديث جابر وممارضة قياس الفرسعلي البغلوا لحمارله لكن اباحة لحمالخيل نص فيحديث جابر فلا يلبغي ان يعارض بقياس ولا بدليل خطاب .

( وأما المسئلة النالثة)وهي اختلافهم في الحيوان المامور بقتله في الحرم وهي الحمس المنصوص عليها الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والسكلب العقور فأن قوما فهموا من الامر بالقتل لها مع النهي عن قتل البهائم المباحة الاكل أن العلة في ذلك هو كونها محرمة وهو مذهب الشافعي، وقومافهموا من ذلك منى التعدى لا معنى التحريم وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وجهور أصحابهما . وأما الجنس الرابع وهو الذي

تستخيثه النفوس كالجشرات والضفادع والسراطانات والسلحفات ومافي معناها فان الشافهي حرمها وأباحها الغير ومنهم من كرهها فقط 🍙 وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم ماينطلق عليه امم الخبائث في قوله تمالي = ويحرم عليهم الخبائث ، فن رأى انها المحرمات بنصالشرع لم يحرمهن ذلك ماتستخبثه النفوس بمالم يرد فيه نص ومن رأى ان الخبائث هي ماتستخبثه النفوس قال هي محرمة . وأما ماحكاه أبوحامد عن الشافعي في تحريمه الحيوان المنهى عن قتلها كالخطاف وزعم النحل فاني لست أدرى أين وقعت الآثار الواردة في ذلك ولعلها في غسير الكتب المشهورة عند دنا . وأما الحيوان البحري فات العلماء أجموا على تحليل مالم يكن منه موافقا بالأمم لحيوان في البر محرم فقال مالك لابأس بأكل جميع حيوان البحن الا انه كره خنزير الماء وقال أنتم تسمونه خنزيراً وبه قال ابن أبي ليلي والازاعي ومجاهد وجهور العلماء الا ان منهم من يشترط في غير السمك التذكية وقد تقدم ذلك وقال الليث بن سعد أما انسان الماء وخنزير الماء فلا يوكلان على شيءمن الحالات • وسبب اختلافهم هو هل يتناول لغة أو شرعا اسم الحنزير والانسان خنزير الماء وانسانه وعلى هذا يجب ان يتطرق الـكلام الى كل حيوان في البحر مشارك بالاسم في اللغة أو في المرف لحيوان محرم في البر مثل السكلبعند من سرى تحريمه والنظر في هـذه المسئلة يرجع الى أمرين ، أحدهاهل هـذه الاسهاء لغوية ، والثـاني هل اللامم المشترك عموم أم ليس له فأن انسان الماء وخنزيره يقالان مع خنزيز البر وانسانه باشتراك الاسم فمن سلم أن هذه الاسهاء لغوية ورأى أن للاسم المشترك عموما لزمه ان يقول بتحريمها ولذلك توقف مالك في ذلك وقال أنتم تسمونه خنزيرا فهذه حال الحيوان المحرم الاكل في الشرع والحيوان المباح الاكل. وأما النبات الذي هو غذا. فيكله حلال الا الحمر وسائر الانبذة المتخذة من العصارات التي تتخمر ومن العسل نفسه أما الخرفانهم اتفقواعلى تحريم قليلها وكشير هاأعني التيهي من عصيرالمنب وأما الانبذة فانهم اختلفوا في القليلمنها الذي لايسكر . وأجمواعلى أن السكرمنها حرام فقال جهور فقهاء الحجاز وجهورالمحدثين قليل الانبذة وكشير هاالمسكرة حرام وقال العراقيون ابراهيم النخسىمنالتابعينوسفيانالثورى وابنأبىليلي وشريك وابن شبرمة وأبو حنيفة وسائر فقهاء الكوفيين وأكثر علماء البصريين أن المحرم من سائر الانبذة المسكرة هو السكر نفسه لا المين علم وسبب اختـ الافهم تعارض الآثار والاقيسة في هذا الباب فللحجازيين في تثبيت مذهبهم طريقتان ، الطريقة الاولى الاتثار الواردة في ذلك . والطريقة الثانية تسمية الانبذة بأجمها خمرا فمن أشهر الآثار التي لآتمسك بها أهسل. الحجاز مارواه مالك عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبـــد الرحمن عن عائشة انها وقالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اليتع وعن نبيذ المسل فقال كل شراب حكر فهو حرام خرجه البخارىوقال يحيى بن معين هذا أصح حديث روى عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم المسكر ومنها أيضا ماخرجه مسلم عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل مسكر خرر وكل خرحرام فهذان حديثان صحيحان أما الاول فاتفق الكل عليه . وأما الثاني فانفرد بتصحيحه مسلم وخرج الترمذي وأبو داود والنسائى عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مااسكركثيره فقليله حرام وهو نص في موضع الخلاف. وأما الاستدلال الثاني من أن الانبذة كلها تسمى خرا فلهم فىذلك طريقتان ، أحداها من جهة اثبات الاسماء بطريق الاستقاق والثاني من جهة السماع . فاما التي منجهة الاشتقاق فانهم قالوا انه معلوم عند أهل اللغة أن الحمر أغاسميت خمراً لمخامرتها العقل فوجب ان تنطلق اسمالحمر لغة على كل ما خاص العقل وهذه الطريقة من اثبات الاسماء فيها اختلاف بين الاصوليين وهي غير مرضية عند الخراسانيين: وأما الطريقة الثانية التي من جهة السماع فانهم قالوا انه وان لم يسلم لنا ان الانبذة تسى في اللغة خراً فانها تسمى خمراً شرعاً واحتجوا في ذلك بحديث ابن عمر المتقدم وبمــا روى عن أبي حريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخر من هانين الشجرتين النخلة والعنبة وما روى أيضا عن ابن عمر أن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان من العنب خمراً وان من العسل خمراً ومن الزبيب خمراً ومن الحنطة خمراً وأنا أنهاكم عن كل مسكر فهذه هي عمدة الحجازيين في تحريم الانبذة . وأما الكوفيون فأنهم تمسكوا لمذهبهم بظاهر قوله تعالى ( ومن تمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكراً ورزقا حسـناً ) وباآثار رووها في هذا الباب وبالقياس المعنوى. أما احتجاجهم بالآية فانهم قالوا السكر هو المسكر ولو كان محرم المين لماسهاه الله رزقا حسنا: وأما الآثار التي اعتمدوها في هذا الباب فمن أشهرها عندهم حديث أبي عون النقفي عن عبد الله بن شداد عن ان عباس عن الني عليه الصلاة والسلام قال: حرمت الخمر لعينها والسكر من غيرها قالوا وهذا نص لا يحتمل التأويل وضعفه أهل الحجاز لأن بعض رواته روى والمسكر من غيرها ومنها حديث شريك عن سماك ابن حرب باسناده عن أبي بردة بن دينار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أني كنت نهيتكم عن الشراب في الاوعية فاشربو فيما بدا لكم ولا تسكروا خرجها الطحاوى ورووا عن ابن مسعود انه قال شهدت تحريم النبيذ كا شهدتم ثم شهدت

تحليله فحفظت ونسيتم ورووا عن أبى موسى قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذاً الى اليمن فقلنا يارسول الله ان بها شرابين يصنعان من الشعير ، أحدها يقالُ له المز ، والأخر يقال له البتع فما نشرب فقال عليه الصلاة والسلام اشربا ولاتسكرا خرجه الطحاوي أيضا الى غير ذلك من الآثار التي ذكروها في هــذا الباب. وأما احتجاجهم من جهة النظر فانهم قالوا قد نص القرآن أن علة التحريم في الخراءًا هي الصد عن ذكر الله ووقوع العداوة والبغضاء كما قال تعمالي ( إنما يريد الشيطان ان يوقع بينكم المداوة والبغضاء في الخر والميسر ويصددكم عن ذكر الله وعن الصلاة) وهذه العلة توجدفي القدر المسكر لافيمادون ذاك فوجب ان يكون ذلك القدرهو الحرام إلاما انعقد عليه الاجماع من تحريم قليل الخمر وكثيرها قالواوهذا النوع من القياس بلحق بالنصوهو القياس الذى ينبه الشرع على ااملة فيهوقال المتأخرون منأهل النظر حجةالحجازيين من طريق السمع أقوى وحجة العراقيين من طريق القياس أظهر واذا كان هـــذا كما قالوا فيرجع الخلاف الى اختلافهم في تغليب الاثر على القياس أو تغليب القياس على الاثر اذا تمارضا وهي مسئلة مختلف فيها لكن الحق أن الاثر اذا كان نصا ثابتًا فالواجب أن يغلب على القياس. وأما اذا كان ظاهر اللفظ محتملا للتأويل فهنا يتردد النظر هل يجمع بينهما بأن يتأول اللفظ أو يغلب ظاهر اللفظ على مقتضى القياس وذلك مختلف بحسب قوة لفظ من الالفاظ الظاهرة وقوة قياس من القياسات التي تقابلها ولا يدرك الفرق بينهما الا بالذوق العقلي كما يدرك الموزون من الـكلام من غير الموزون وربما كان الذوقان على النساوي ولذلك كثر الاختلاف في هذا النوع حتى قال كشير من الناس فل مجتهد مصيب مسكر حرام وان كان يحتمل أن يزاد به القدر المسكر لا الجلس المسكر فان ظهوره في تعليق التحريم بالجنس أغلب على الظنمن تعليقه بالقدر لمكان معارضة ذلك القياس لهعليما تأوله الكوفيونفانه لايبعد أن يحرمالشارع قليل المسكروكشيره مدًا للذريعة وتغليظا مع أن الضرر أعايوجد في الكثير وقد ثبت من حال الشرع الاجماع أنه اعتبر في الحرر الجنس دون القدر فوجب كل ماوجدت فيهعلة الحران يلحق بالحرر صحة قوله عليه الصلاة والسلام: ماأسكر كشر فقليله حرام فانهم ان سلموه لم يجدوا عنه انفكا كا فانه نص في موضع الخلاف ولا يصح أن تمارض النصوص بالمقاييس وأيضا فان الشرع قد اخبران في الحمر مضرة ومنفعة فقال تعالى = قل فيهما إنم كـبير

ومنافع للناس وكان القياس اذا قصد الجمع بين انتفاء المضرة ووجود المنفعة ان يحرم كشيرها ويحلل قليلها فلها غلم الشرع حكم المضرة على المنفعة في الحمر ومنع القليل منها والكثير وجب أن يكون الامركذلك في كل ما يوجد فيه علة تحريم الحمر إلا ان يثبت في ذلك فارق شرعي واتفقوا على أن الانتباذ حلال مالم تحدث فيه الشدة المطربة الحمرية لقوله عليه الصلاة والسلام فانتبذوا وكل مسكر حرام ولما ثبت عنسه عليه الصلاة والسلام أنه كان ينتبذوأنه كان يربقه في اليوم الثاني أو الثالث واختلفوا من ذلك في مسئلتين واحدهما في الاواني التي ينتبذ فيها ، والثانية في أنتباذ شيئين المناسلة المن

مثل البسر والرطب والتمر والزبيب. (فاما المسئلة الاولى) فانهم أجمواعلى جواز الانتباذ في الاسقية واختلفوافيما سواها فروى ابن القاسم عن مالك انه كر ه الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت وقال أبو حنيفة وأصحابه لا بأس بالانتباذ في الدباء والحنتم والاوانى و سبب اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الياف و د من طوية ابن عماس النس عن الانتباذ في الاربع التي

البّاب وذلك أنه ورد من طريق ابن عباس النهى عن الانتباذ في الاربع التى كرهها الثورى وهو حديث ثابت وروى مالك عن ابن عمر في الموطأ أن النبي عليه الصلاة والسلم : نهى عن الانتباذ في الدباه والمزفت وجاه في حديث حابر عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق شريك عن سماك انه قال كنت نهيتكم أن تابذوا في الدباه والحنتم والمزفت فانتبذوا ولا أحل مسكرا وحديث أبى سهيد الحدرى الذي رواه مالك في الموطأ وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال : كنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا وكل مسكر حرام فمنرأى والسلام قال : كنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا وكل مسكر حرام فمنرأى أن النهى المتقدم الذي نسخ أنما كان نهيا عن الانتباذ في كل شيء ومن قال ان النهي المتقدم الذي نسخ أنما كان نهيا عن الانتباذ في كل شيء ومن قال ان النهي المتقدم الذي نسخ أنما كان نهيا عن الانتباذ في كل شيء ومن قال ان النهي الاواني فن اعتمد في ذلك حديث ابن عمر قال بالآيتين المذكورتين فيه ومن اعتمد في ذلك حديث ابن عمر قال بالآيتين المذكورتين فيه ومن اعتمد في ذلك حديث ابن عمر قال بالآيتين المذكورتين فيه ومن اعتمد في ذلك حديث ابن عمر الما هي من باب دليل الخطاب وفي كتاب مسلم النهي عن الانتباذ في الحنتم ابن عمر الما هي من باب دليل الخطاب وفي كتاب مسلم النهي عن الانتباذ في الحنتم ابن عمر الما هي من باب دليل الخطاب وفي كتاب مسلم النهي عن الانتباذ في الحنتم ابن عماس قال بالا وابالا بين عمر الما هي من باب دليل الخطاب وفي كتاب مسلم النهي عن الانتباذ في الحنتم

وفيه أنه رخص لهم قيه إذا كان غير مرفت .
( وأما المسئلة الثانية ) وهي انتباذ الخليطين فان الجمهور قالوا بتحريم الخليطين من الاشياء التي من شأنها أن تقبل الانتباذ وقال قوم بل الانتباذ مكروه وقال قوم هو مباح وقال قوم كل خلبطين فهما حرام وان لم يكونا مما يقبلان الانتباذ فيما

احسب الآن ته والسبب في اختلافهم ترددهم في هل النهى الوارد في ذلك هو على الكراهة أو على الحِظر واذا قلنا انه على الحِظر فهل يدل على فساد المنهى عنه املا وذلك انه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه نهى عن أن يخلط التر والزبيب الز هو والرطب والبسر والزبيب وفي بعضها انه قال عليه الصلاة و السلام لاتنتبذوا الزهو والزبيب جيماً ولا التمر والزبيب جيماً وانتبذوا كل واحد منهما على حدة فيخرج في ذلك بحسب التأويل الاقاويل الثلاثة، قول بتحريمه ، وقول بتحليله مع الاثم في الانتباذ ، وقول بكراهية ذلك وأما منقال انهمباح فلمله اعتمد في ذلك عموم الاربالانتباذ في حديت أبي سعيدا لخدري واما من منع كل خليطين فاماان يكون ذهب الى ان علة المنع هو الاختلاط لاما يحدث عن الاختلاط من الشدة في النبيذواما أن يكون قد تمسك بعموم ماورد انه نهي عن الخليطين. وأجمواعلى أن الخراذاتخلات من ذاتها جاز أكلها واختلفوااذا قصد تخليلها على ثلاثة أقوال التحريم والكراهية والاباحة ، وسبب اختلافهم معارضة القياس للاثر واختلافهم في مفهوم الاثر وذلك أن أبا داود خرج من حديث أنس بن مالك ن أبا طلحة ســأل النبي عليه السلام عن أيتام ورثوا خراً فقال : أهرقها قال أفلا أجملها خلا قال لا فمن فهم من المنع سد ذريعة حمل ذلك على الكراهية ومن فهم النهى لغير علة قال بالتحريم ويخرج على هذا أن لا تحريم أيضا على مذهب من يرى أن النهي لا يمود بفساد المنهي والقياس الممارض لحمل الحل على التحريم انه قد علم من ضرورة الشرع أن الاحسكام المختلفة أمّا هي للذوات المختلفة وأن الحمر غيرذات الحل والحل باجاع حلال فاذا انتقلت ذات الخر الى ذات الحل اوجب أن يكون حلالا كيف ما انتقل .

(الجملة الثانية في استعمال المحرمات في حال الاضطرار) والاصل في هذا الباب قوله تعالى (وقد فصل لكم ماحرم عليكم الا ما اضطررتم ثيه) والنظر في هذا الباب في السبب المحلل وفي جنس الشيء المحلل وفي مقداره فاما السبب فهوضرورة التغذى أعنى اذالم يجدش تا حلالا يتغذى به وهو لاخلاف فيه به وأما السبب الثاني طلب البره وهذا المخالف فيه فن أجازه احتج باباحة التي عليه الصلاة والسلام الحرير لعبدالر حمن بن عوف لمكان حكة به ومن منه فلقوله عليه الصلاة والسلام أن الله لم يجعل شفاه أمتى فيما حرم عليها وأما جنس الشيء عليه الصلاة والسلام أن الله لم يجعل شفاه أمتى فيما حرم عليها وأما جنس الشيء الستباح فهو كل شيء محرم مثل الميتة وغيرها والاختلاف في الخر عندهم هو من قبل التداوى بها لامن قبل استعمالها في التغذى ولذلك أجازوا للعطشان أن يشربها ان كان منها رى وللشرق أن يزيل شرقه بها ، وأما مقدار ما يؤكل من الميتة وغيرها فان كان منها رى وللشرق أن يزيل شرقه بها ، وأما مقدار ما يؤكل من الميتة وغيرها فان ما لكا قال حد ذلك الشبع والتزود منها حتى يجد غيرها وقال الشافعي وأبو حنيفة

لاياً كل منها الا ما يمسك الرمق وبه قال بعض أصحاب مالك تمة وسبب الاختلاف هل المباح له في حال الاضطرار هو جيمها أم ما يمسك الرمق فقه ط والظاهر انه جيمها لقوله تمالى ( فمن ضطر غير باغ ولا عاد ) واتفق مالك والشافعي على انه لا يحل للمضطر أكل الميتة اذا كان عاصبا بسفره لقوله تمالى ( غير باغ ولاعاد )وذهب غيره الى جواز ذلك .

﴿ م الجزء الاول ويليه الجزء الثاني وأوله كتاب النكاح ﴾



# فهرست الجزء الاول

( من كتاب )

ونهاية المجتهد ونهاية المقتصد المستصد

(للامام ابن رشد)

عصفة

- ٢ خطبة الكتاب
- (كتاب الطهارة من الحدث)
  - ه (كتاب الوضوء)
    - [الباب الأول)
      - الباب الثاني)
  - ٦ المسئلة الأولى من الشروط
  - ٧ المسئلة الثانية من الاحكام
  - ٧ الثالثة من الاركان
- » الرابعة من تحديد المحال
  - A » الخامسة من التحديد
  - « » السادسة من التحديد
    - ٩ السابعة من الاعداد
  - ١٠ ه الثامنة من تعيين المحال
    - ١١ ، التاسعة من الاركان

صحفة المسئلة العاشرة من الصفات . الحادية عشرة من الشروط 14 . الثانية عشرة من الشروط 14 الاولى في جواز المسح على الخفين » الثانية في تحديد الحل » الثالثة وأما نوع محل المستح » الرابعة وأماصفة الخف » الحامسة وأما التوقيت الخ · السادسة وأما شروط المسح الخ » السابعة فأما نواقض هذه الطهارة الخ (الياب الثالث في المياه) المسئلة الاولى اختلفوا في الماء اذا خالطته نجأسة الخ . الثانية الماء الذي خالطه زعفران الخ 41 • الثالثة الما. المستعمل في الطهارة الخ . الرابعة اتفق العلماء على طهارة المسلمين وبهيمة الانعام الخامسة في أسار الطهر الخ السادسة صار أبو حنيفة إلى إجازة الوضوء بنبيذ النر في السفر النح (الباب الرابع في نواقض الوضوم) المسئلة الأولى اختلف علماء الامصار في انتقاض الوضوء بما يخرج من المجمد من النجس الخ • ألمسئلة الثانية اختلف العلماء في النوم على أربعة مذاهب « الثالثة اختلف العلماء في ايجاب الوضوء من لمس النساء باليد الخ الرابعة مس الذكر اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب النح « الحامسة اختلف الصدر الأول في ايجاب الوضوء من أكل مامسته النار الح ه السادسة شذ أبو حنيفة فاوجب الوضوءمن الضحك في الصلاة الخ ■ السابعة شذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت الخ ٣١ (الباب الحامس)

٣٢ المسئلة الأولى هل الطهارة شرط في مس المصحف أم لا

|                                                                                         | عدمة |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| • الثانية اختلف الناس في ايجاب الوضوء على الجنب النح                                    | 4.4  |
| « الثالثة ذهب مالك والشافعي الى اشتراط الوضوء في الطواف                                 | 44   |
| • الرابعة ذهب الجمهور إلى انه يجوز لغير متوضى. أن يقر أالقر آن ويذكر الله النح          |      |
| (كتاب الفس)                                                                             |      |
| ( الباب الاول وفيه أربع مسائل )                                                         | 34   |
| المسئلة الاولى اختلف العلماء هل من شرط الطهارة امراراليد على جميع الجسد                 |      |
| <ul> <li>الثانية اختلفوا هل من شرط الطهارة النية أم لا</li> </ul>                       | ٣.   |
| الثالثة اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في هذه الطهارة                                    |      |
| «الرابعة اختلفوا هل من شرط الطهارة الفور والترتيب أم ليس من شرطها                       |      |
| ( الباب الثاني في معرفة النواقض لهذه الطهارة )                                          | 44   |
| المسئلة الاولى اختلف الصحابة في سبب ايجاب الطهر من الوط                                 |      |
| الثانية أختلف العلماء في الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجباً للطهر                  | 44   |
| ( الباب الثالث في أحكام هذين الحدثين أعنى الجنابة والحيض )                              |      |
| المسئلة الاولى اختلف العلماء في دخول المسجد للجنب الخ                                   |      |
| ه الثانية مس الجنب المصحف ذهب قوم الى اجازته وذهب الجمهور الى منعه                      | 47   |
| <ul> <li>الثالثة قراءة الجنب اختلف الناس في ذلك</li> </ul>                              |      |
| ( الباب الأول اتفق المسلمون على ان الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة الخ ا                | 49   |
| ( الباب الثاني اما معرفة علامات انتقال هذه الدماء الخ )                                 |      |
| المسئلة الاولى اختلف العلماء في أكثر أيام الحيض الخ                                     | ٤٩   |
| <ul> <li>الثانية ذهب مالك وأصحابه في الحائض التي تنقطع حيضتها الخ</li> </ul>            | ٤٠   |
| و الثالثة اختلفوا في أقل النفاس وأكشره الخ                                              | ٤١   |
| <ul> <li>الرابعة اختلف الفقهاء هل الدم الذي ترى الحامل هو حيض أما ستحاضة الغ</li> </ul> | 13   |
| <ul> <li>الحامسة اختلف الفقهاء في الصفرة والكدرة هل هي حيض أم لا</li> </ul>             | ٤١   |
| المسئلة السادسة اختلف الفقهاء في علامة الطهر الخ                                        | £ 7  |
| <ul> <li>السابعة اختلف الفقهاء في المستحاضة الخ</li> </ul>                              |      |
| (الباب الثالث) في معرفة أحكام الحيض والاستحاضة                                          | £4.  |
| المسئلة الاولى اختلف الفقهاء في مباشرة الحائض الح                                       |      |
| • الثانية اختلفوا في وطء الحائض في طهر هاوقبل الاغتسال الخ                              | 3 3: |
| (1 E-10 c)                                                                              |      |

| i i i i i i i i i i i i i i i i i i i                                          | -   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| » الثالثة اختلف الفقهاء في الذي يأني امرأته وهي حائض الخ                       | £7. |
| » الرابعة اختلف العلماء في المستحاضة الح                                       | £7. |
| الخامسة اختلف العلماء في جواز وطء المستحاضة الح                                | ٤٧  |
| (كتأب التيمم)                                                                  | 13  |
| (الباب الاول) اتفق العلماء على ان هذه الطهارة هي بدل من الطهارة الصفر عه       | 13  |
| (الباب الثاني) فيمن تجوز له هذه الطهارة الح                                    | ••  |
| ﴿ الباب الثالث ﴾ في معرفة شروط هذه الطهارة الخ                                 | Ye  |
| المسئلة الاولح اتفق الجمهور على ان النية فيها شرط                              |     |
| ■ الثانية في أن مالسكا اشترط الطلب                                             |     |
| • الثالثة في اشتراط دخول الوقت                                                 |     |
| ﴿ البابِ الرابع ﴾ في صفة هذه الطهارة وفيه ثلاث مسائل                           | ٠۴٠ |
| المسئلة الاولى اختلف الفقهاء في حد الايدى الخ                                  |     |
| <ul> <li>الثانية اختلف العلماء في عدد الضربات الخ</li> </ul>                   | •ž  |
| الثالثة اختلف الشافعي مع مالك وأبي حنيةة الخ                                   |     |
| (الباب الخامس) فيماتصنع به هذه الطهارة الخ                                     | **  |
| ( الباب السادس ) وأما نواقض هذه الطهارة النح وفيه مسائل مديد .                 | •3  |
| المسئلة الأولى فمذهب مالك فيها النح                                            |     |
| ■ الثانية فان المجهور ذهبوا الى أن وجود الماء ينقضهاالخ                        |     |
| ( الباب السابع ) اتفق الجمهور على أن الافعال التي هذه الطهارة شرط في صحتها الع | •4  |
| (كتاب الطهارة من النجس)                                                        |     |
| ( الباب الاول في معرفة هذه الطهارة)                                            | • 1 |
| ﴿ الباب الثاني في أنواع النجاسات ﴾                                             | -4  |
| المسئلة الاولى اختلفو في ميتة الحيوان                                          |     |
| الثانية وكما اختلفوافي أنواع الميتات كذلك اختلفوافي أجزا مما الفقوا عليه الم   | 7.  |
| <ul> <li>التالثه اختلفوا في الانتفاع بجلود الميتة</li> </ul>                   | t F |
| <ul> <li>الرابعة اتفق العلماء على أن دم الحيوان البرى نجس</li> </ul>           | 75  |
| <ul> <li>الخامسة اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم.</li> </ul>                |     |
| السادسة اختلف الناس في قليل النجاسات                                           | 14  |

عرية « السابعة اختلفوا في المنبي هل هو نجس أم لا 74 ( الباب الثالث ) في المحال التي تزال عنها النجاسات 35 ( الباب الرابع ) في الشيء التي به نزال النجاسة إ ( الباب الخامس ) في الصفة التي بها تزول 77 ( الباب السادس ) في آداب الاستنجاء ودخول الخلاء (كتاب الصلاة) وفيه مسائل 99 المسئلة الاولى في وجوبها من الكتاب والسنة والاجماع 71 الثانبة في عدد الواجب منها « الثالثة تعجب على المسلم البالغ ٧. الرابعة وأما ما الواجب على من تركها عمدا الخ الجلة الثانية في الشروط ( الباب الاول ) وفيه فصلان ( الفصل الاول ) في الاوقات الموسعة والمختارة المسئلة الأولى اتفقوا على أن اول وقت الظهر الخ « الثانية اختلفوا من صلاة العصر 74 « الثالثة اختلفوا في المغرب YE الرابعة اختلفوا من وقت العشاه الآخرة المسئلة الخامسة اتفقوا على أن أول وقتالصبح الخ Vo القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول وفيه مسائل 77 المسئلة الاولى اتفق مالك والشافعي • الثانية اختلف مالك والشافعي الخ YY « الثالثة وأما هذه الاوقات أعنى أوقات الضرورة YA الفصل الثاني من الباب الاول في الاوقات المنهى عن الصلاة فيها المسئلة الاولى اتفق العلماء على أن ثلاثة من الاوقات منهى عن الصلاة فيها « الثانية اختلف العلماء في الصلاة التي لا تحوز في هذه الاوقات ( الباب الثاني ) في معرفة الاذات والاقامة AN الفصل الاول وفيه أقسام AY القسم الأول في صفة الأذان

٨٣ القسم الثاني في حكم الآذان القسم الثالث في وقت الآذان

٨٤ القسم الرابع في شروط الأذان

مه القسم الخامس فيما يقوله السامع للمؤذن الفصل الثاني في الاقامة

٨٦ (الباب الثالث في القبلة)

٨٧ المسئلة الثانية هل فرض المجتهد في القبلة الأصابة أو الاجتهاد

٨٩ ( الباب الرابع ) وفيه فصلان
 الفصل الأول اتفق العلماء على أن ستر المورة فرض
 المسألة الثانية في حد العورة من الرجل

الثالثة في حد المورة في المرأة

· ه الفصل الثاني فيما يجزي من اللباس في الصلاة

۱۱ (الباب الحامس) في الطهارة من النجس
 ۱۱ (الباب السادس) في المواضع التي يصلى فيها

٩٣ ( الباب السابع ) في التروك المشترطة في الصلاة

ألباب النامن في النية)

مع الجلة الثالثة من كتأب الصلاة في معرفة مانشتمل عليه من الاقوال والافعال (الباب الاول) وفيه فصلان

الفصل الاول وفيه تسعمسائل

مه المسئلة الأولى اختلف العلماء في التكبيرات الخ

الثانية قال مالك لايجزى من لفظ التكبير الا الله أكبر

٩٩ الثالثة ذهب قوم الى أنالتوجيه في الصلاة واجب الخ

الرابعة اختلفوافي قراءة بسم الله الرحن الرحيم في افتتاح القراءة في الصلاة الخ

٨ ■ الحامسة انفق العلماء على انه لاتجوز الصلاة بغيرقراءة الح

١٠٠ السادـة انفق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود

١٠١السابعة اختلفوافي وجوب التشهد

١٠٢ ﴿ الثامنة اختلفوافي التسليم من الصلاة

ر التاسمة اختلفوا في القنوت

صحفه (الفصل الثاني) في الافعال التي هي أركان وفيه عمان مسائل 1.4 المسئلة الأولى اختلف العلماء فيرفع اليدين في الصلاة 1.4 « الثانية فرهب أبوحنيفة الى أن الاعتدال من الركوع وفي الركوع غيرواجب « الثالثة اختلف الفقها، في هيئة الجلوس ه الرابعة اختلف العلماءفي الجلسة الوسطى والاخيرة 1.7 الخامسة اختلف العلماء في وضع اليدين احداها على الاخرى في الصلاة السادسة اختار قوماؤا كان الرجل في وتر من صلاته أن لاينهض حتى يستوى قاعداً الم « السابعة اتفق العلماه على أن السحود يكون على سبعة أعضاه الثامنة اتفق العلماء على كراهية الاقعاء في الصلاة (الباب الثاني) وفيه فصول سبعة ١١٠ (الفصل الأول) وفيه مسئلتان ألمسئلة الأولى هل صلاة الجماعة سنة أو فرض على الكيفاية المسئلة الثانية اذا دخل الرجل المسجد وقد صلى هل يجب عليه أن يصلى مع الجاعة أم لا ١١٢ (الفصل الثاني) وفيه مسائل أربع المسئلة الاولى اختلفوا فيمن أولى بالامامة « الثانية اختلف الناس في امامة الصي الثالثة اختلفوا في امامة الفاسق ٧ الرابعة اختلفوا في امامة المرأة ١١٠ ( الفصل الثالث ) في مقام المأموم من الامام وأحكام المــأموم الخاصة به وفيه خس مسائل المسئلة الاولى جهور العلماء على ان سنة الواحد المنفرد أن يقوم عن يمين الامام « الثانية أجمع العلماء على ان الصف الاول مرغب فيه الثالثة اختلف الصدر الأول في الرجل يريد الصلاة فيسمع الاقامة هل يسرع المشي الى المسجد الرابعة متى يستحب أن يقام الى الصلاة

الخامسة ذهب مالك وكثير من العاماء الى أن الداخل ورا. الامام اذا

خاف فوات الركعة بان يرفع الامام رأسه منها ان تمادى حتى يصــل الصف الاول ان له أن يركع

١١٧ (الفصل الرابع) في معرفة مايجب على المأموم أن يتبع فيه الامام

١١٨ المسئلة الثانية في صلاة القائم خلف القاعد

١٢٠ ( الفصل الخامس) في صفة الاتباع

( الفصل السادس) اتفقوا على انه لا يحمل الامام عن المأموم شيئا من فرائض الصلاة ماعدا القراءة

١٢١ (الفصل السابع) انفقوا على انه اذا طرأ عليه الحدث في الصلاة فقطع ان صلاة الما مومين ليست تفسد الح

۱۲۲ (الباب الثالث) من الجُملة الثالثة وفيه أربعة فصول (الفصل الاول) في وجوب الجمعة الح

١٢٣ (ألفصل الثاني) في شروط الجمعة

٢٠ (الفصل الثالث) في أركان الجمة

المسئلة الاولى في الخطبة هل هي شرط في صحة الصلاة وركن من أركانها أم لا المسئلة الثانية واختلف الذين قالوا بوجوبها في القدر المجزى منها

١٢٦ . الثالثة اختلفوا في الانصات يوم الجمَّمة والأمام يخطب الخ

١٧٧ ﴾ الرابعة اختلفوا فيمن حاء يوم الجمعــة والامام على المنبر

۱۲۸ ( الفصل الرابع ) في أحكام الجمعة وفيه أربع مسائل المسئلة الاولى اختلفوا في ظهر الجمعة

١٣٠ ( الباب الرابع ) في صلاة الســفر وفيه فصلان

(الفصلالاولى) فيالقصر

۱۳۳ (الفصل الثاني) في الجمع وفيه ثلاث مسائل المسئلة الاولى في جوازه

١٢٥ = الثانية في صفة الجمع

• الثالثة في مبيحات الجمع

١٣٠ ( الباب الخامس ) في صلاة الخوف

١٣٠ [ الباب السادس ) من الجملة الثالثة في صلاة المريض الجملة الرابعة وفيها ثلاثة أبواب

۱٤٠ ( الباب الاول ) في الاسباب التي تقتضي الاعادة وفيه مسائل المسئلة الاولى اتفقوا على أن الحدث يقطع الصلاة الخ

۱٤۱ ع الثانية اختلف العلماء هل يقطع الصلاة مرور شيء بين يدى المصلى اذا صلى لغير سترة ومر بينه وبين السترة

المسئلة الثالثة اختلفوافي النفخ فيالصلاة على ثلاثة أقوال

الرابعة انفقوا على أن الضحك يقطع الصلاة واختلفوا في التبسم

الحامسة اختلفوا في صلاة الحاقن

۱٤٢ » السادسة اختلفوا في رد سلام المصلى عمن سلم ( الباب الثاني ) في القضاء

١٤٠ المسئلة الاولى وفيهائلاتة أقوال

١٤٧ ، الثانية اذا سها عن اتباع الأمام في الركوع الخ

» من المسائل الأول التي هي أصول هذا الباب وهل انيان المأموم عافاته من الصلاة مع الامام أداء أو قضاء

١٤٨ المسئلة الثالثة متى يلزم المأموم حكم صلاة الامام في الاتباع وفيها مسائل
 الاولى متى يكون مدركا لصلاة الجمعة

١٤٩ ( البـاب الثالث ) من الجملة الرابعة في سجود السهو وفيه ستة فصول

۱۰۰ (الفصل الاول) اختلفوا في سجود السهو هل هو فرض أو سنة ( الفصل الثاني ) اختلفوا في مواضع سجود السهو

١٠٢ ( الفصل الثالث ) وأما الاقوال والافعال التي يسجد لها الج

106 ( الفصل الرابع) في صفة سجودالسهو ( الفصل الخامس ) اتفقوا على أن سجود السهو من سنة المنفرد والامام

١٠٠ (الفصل السادس) اتفقوا على أن السنة لمن سها في صلاته أن يسبح له الح

۱۰۷ (كتاب الصلاة الثاني)

( الباب الأول ) القول في ألوتر

١٦١ ( البابالثاني ) في ركعتي الفجر

١٦٣ (الباب الثالث) في النوافل

( الباب الرابع ) في ركمتي دخول المسجد

١٦٤ ( الباب الحامس ) أجموا على أن قيام شهر رمضان مرغب فيه الح

سحيفة

مه ( البابالسادس ) في صلاة الكسوف وفيه خس مسائل المسئلة الاولى ذهب مالك والشافعي وجهور أهل الحجاز وأحمدان صلاة الكسوف وكعتان الح

١٦٦ لمسئلة الثانية اختلفوا في القراءة فيها

١٦٧ . الثالثة اختلفوا في الوقت الذي تصلي فيه

» الرابعة اختلفوا أيضا هل من شرطها الخطبة بعد الصلاة

١٦٨ ۽ الحامسة اختلفوا في كسوف القمر

(الياب السابع )في صلاة الاستسقاء

١٧٠ ( الباب الثامن ) في صلاة الميدين

١٧٤ ( الباب التاسع ) في مجود القرآن

١٨٧ (كتاب أحكام الميت)

( الباب الأول ) يستحب أن يلقن الميت

۱۷۸ ( الباب الثاني ) في غسل الميت وفيه فصول أربعة ( الفصل الاول ) في حكم الغسل

( الفصل الثاني ) في الأموات الذين يجب غسلهم

١٧١ (الفصل الثالث) فيمن يجوز أن يفسل الميت

۱۸۱ (الفصل الرابع) في صفة الفسل وفيه مسائل المسئلة الاولى هل ينزع عن الميت قميصه

الثانية قال أبو حنيفة لايوضاً الميت

١٨٢ ﴿ الثالثة اختلفوا في النوقيت في الغسل

١٨٢ ( الباب الثالث ) في الاكفان

١٨٤ ( الباب الرابع )في صفة المشي مع الجنازة

١٨٥ ( الباب الخامس) في صلاة الجنازة وفيه فصول

( الفصل الاول ) في صفة صلاة الجنازة وفيه مسائل

المسألة الاولى اختلفوا في عدد التكبير في الصدر الاول إ

الثانبة اختلف الناس في القراءة في صلاة الجنازة تا إلى الثانبة الجنازة الجنازة الميانية ا

١٨٦ « الثالثة اختلفوا في التسليم من ألجنازة

الرابعة اختلفوا أين يقوم الامام من الجنازة

44.50

١٨٧ « الحامسة اختلفوا في ترتيب جنائز الرجال واللساء

٨٨ = السادسة اختلفو في الذي يفوته بمض التكبير على الجنازة

و السابعة اختلفوا في الصلاة على القبر

١٨٩ ( الفصل الثاني ) فيمن يصلى عليه ومن أولى بالتقديم

١٩١ ( الفصل الثالث ) في وقت الصلاة على الجنازة

( الفصل الرابع ) في مواضع الصلاة

١٩٢ ( الفصل الخامس ) في شروط الصلاة على الجنازة

(الباب السادس) في الدفن

١٩٣ (كتاب الصيام) وفيه قسمان أحدها فيالصوم الواجب والاخر فيالمندوباليه الركن الاول وفيه قسمان

١٩٩ الركن الثاني وهو الأمساك

٠٠٠ الركن الثالث النية

٢٠٢ القسم الثاني من الصوم المفروض وفيه مسائل

٧٠٣ المسئلة الاولى في صيام المريض والمسافر المسألة الثانية هل الصوم أفضل أو الفطر

٢٠٤ . الثالثة هل الفطر الجائز للمسافر هو في سفر محدود أو غير محدود

« الرابعة متى يفطر المسافر ومتى يمسك

. · · « الحامسة هل يجوز لاصائم في رمضان أن ينشىء سفراً ثم لا يصوم فيــــه

٢٠٩ « المسئلة الأولى بعضهم أوجب أن يكون القضاء عنابعاً على صفة الاداه
 الثانية اذا جامع ناسياً لصومه

الثالثة اختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة اذا طاوعته على الجماع

و الرابعة هل هذه الكفارة من تبة أوعلى التخيير . ٢١١ المسئلة الخامسة

اختلفوا في مقدار الاطمام · المسئلة انسادسة في تكرر الكفارة بتكرر الافطار إد ٢١٢ المسئلة السابعة هل يجب عليه الاطعام اذا أيسر وكان معسراً في وقت الوجوب

٢١٣ كتاب الصيام الثاني وهو المندوب اليه

٢١٧ كتاب الاعتكاف

الجلة الأولى في ممرفة من تجب عليه وفيهامسائل الجلة الأولى في ممرفة من تجب عليه وفيهامسائل

6.5

صحيفة

المسئلة الثانية في زكاة الثماز المحبسة الاصول المسئلة الثانية في الارض المستأجرة على من تجب زكاة مانخرجه

٢٢٦٠ المسئلة الثالثة اذامات بعد وجوب الزكاة عليه

٧٢٧ الجُملةالثانية في معرفة مانجب فيه من الاموال

۲۳۰ الجملة الثالثة في معرفة كم تجب ومن كم تجب وفيها فصول ( الفصل الاول ) في المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الفضة

٣٣١ المسئلةالاولى اختلفوا في نصاب الذهب

الثانية اختلفوا فيما زاد على النصاب فيها

٢٣٢ . الثالثة يضم الذهب الى الفضة في الزكاة

۲۳۳ ■ الرابعة عند مالك وأبى حنيفة ان الشربكين لبس يجب على أحدهما زكاة حتى يكون اسكل واحد منهمانصاب

» الخامسة اختلفوا في اعتبار النصاب في المعدن وقدر الواجب فيه

٢٣٤ ( الفصل الثاني ) في نصاب الابل ولواجب فيه وفيه مسائل.

المسئلة الأولى اختلفوا فيمازاد على المائة وعشرين . ١٣٥ المسئلة الثانية اذاعدم السن الواجب ومع الثالثة هل تجب في صغار الابل ٢٣٦ (الفصل الثالث) في نصاب الغنم وقدر الواجب من ذلك ٢٣٦ (الفصل الرابع) في نصاب الغنم وقدر الواجب من ذلك

٢٣٩ (الفصل الخامس)في نصاب الحبوبوالثمار والقدر الواجب في ذلك وفيه مسائل

على المسئلة الاولى أجموا على أن الصنف الواحد من الحبوب والثمر بجمع جيده ورديئه وتؤخذالز كاة عن جيعه المسئلة الثانية في تقدير النصاب بالحرص

٢٤١ المسئلة الثالثة قال مالكوأبوحنيفة يحسب على الرجّل ماأكل من ثمره وزرعه قبل الحصاد في النصاب

٢٤٢ ( الفصل السادس ) في نصاب العروض ٢٤٣ الجلمة الرابعة في وقت الزكاة وفيها مسأذل

٧٤٣ المسئلة الأولى هل يشترط ألحول في الممدن ١٤٤ المسئلة الثانية في اعتبار حول ربح المال

الثالثة حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة

💌 🔞 الرابعة فياعتبارحول الدين ٢٤٦ المسئلة الخامسة فياعتبار حول العروض

٧٤٦ ﴾ السادسة في حول فائدة الماشية ، المسئلة السابعة في حول نسل الغنم

■ الثامنة في جواز اخراج الزكاة قبل الحول

٧٤٧ الجُملة الحامسة فيمن تجب له الصدقة وفيها ثلاثة فصول

صحفة

۲٤٧ (الفصل الأول) في عدد الاصناف الذين تجب لهم وفيه مسئلتان المسئلة الأولى هل يجوز أن تصرف جيم الصدقة الى صنف واحد

الثانية هل المؤلفة قلوبهم حقهم باق الى اليوم أملا

٢٤٨ (الفصل الثاني) في صفاتهم التي يستوجبون بها الصدقة

٧٤٩ ( الفصل الثالث ) في مقدار ما يعطى من ذلك

( كتاب زكاة الفطر ) وفيه فصول ٢٥٠ (الفصل الأول ] في معرفة حكمها

٢٥٠ ( الفصل الثاني ) في معرفة من تجب عليه

٢٥٢ (الفصل الثالث) كم تجب عليه ومما ذاتجب عليه

( الفصل الرابع ) متى تجب عليه ٢٥٣ ( الفصل الخامس) من تجوز له

٢٥٣ (كتاب الحج) وفيه ثلاثة أجناس

الجنس الاول يشتمل على شيئين معرفة الوجوب وشروطه وعلى من بجب ومتى يجب

٧٥٧ القول في الجلس الثاني وهوتمريف أفعال هذه العبادة

٨٠٨ القول في شروط الاحرام ٢٠٩ القول في ميقات الزمان ٢٦ القول في التروك

٣٦٤ القول في أنواع هذا النسك

القول في شرح أنواع هذه المناسك

القول في المتمتع

٢٦٦ القول في القارن

**٢٦٨ القول في الأحرام** 

٧٧٠ القول في الطواف بالبيت

القول في الصفة

۲۷۲ القول في شروطه

٢٧٣ القول في أعداده وأحكامه

٢٧٤ القول في السمى بين الصفا والمروة

القول في حكمه .القول في صفته

و٧٧ القول في شروطه. القول في ترتيبه الخروج الى عرفة

٧٧٦ الوقوف بعرفة \_ ٧٧٧ القول في شروطه

٧٧٨ القول في أفعال المزدلفة

۲۷۹ القول في رمى الجمار

عيفة

٢٩٣ القول في كفارة المتمتع

٢٨٢ القول في الجنس الثالث

القول في الاحصار

م ٨٨ القول في أحكام جزاء الصيد

٠٩٠ القول في فدية الاذي وحكم الحالق رأمه قبل محل الحلق

٢٩٧ القول في الكفارات المسكوت عنها

٢٩٩ القول في الحدى \_ ٣٠٣ (كتاب الجهاد) وفيه جملتان

۳۰۳ الجُمَلَة الأُولَى في مدرفة أَركانَ الحَربِ وفيهَا سبعة فصول (الفصل الاول) في مدرفة حكم هذه الوظيفة ولمن تلزم

٣٠٤ (الفصل الثاني) في معرفة الذين يجاربون
 (الفصل الثالث) فيما يجوز من النكاية في العدو

٣٠٨ (الفصل الرابع) في معرفة شروط الحرب

(الفصل الخامس) في معرفة عدد الذين لا يجوز الفرار عنهم

( الفصل السادس ) هل تجور المهادنة

٣٠٩ (الفصل السابع) لماذا يحاربون \_ ٣٩٠ الجُملة الثانية وفيها سبعة فصول

- ٢١١ (الفصل الاول) في حبكم الخمس - ٢١٢ (الفصل الثاني) في حبكم الاربعة الاخماس

- ٣١٥ (الفصل الثالث) في حكم الانفال وفيه مسائل

المسئلة الاولى قوم قالوا يكون من الخمس الواجب لييت المال

٣١٦ . الثانية في مقدار ما للامام أن ينفل من ذلك

« الثالثة هل يجوز الوعد بالتنفيل قبل الحرب أم لا

الرابعة هل يجب سلب المفتول للقاتل أوليس يجب

\_ ٣١٧ (الفصل الرابع) في أموال المسلمين التي تسترد من أيدى الكفار

- ٣١٩ (الفصل الخامس) اختلفوا فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة

- ٣٢١ ( الفصل السادس) في قسمة الفي.

١٢٢٨ (الفصل السابع) في الجزية وفيه ست مسائل

المسئلة الاولى فيمن يجوز أخذ الجزية منه

• الثانية على أي الاصناف منهم تجب الجزية ، المسئلة الثالثة كم الواجب.

- ٣٢٣ ، كم أصناف الجزية

🔭 ٣٢٤ " السادسة فيماذا تصرف الجزية

🚅 ۳۲۰ (کناب الایمان) وفیه جملتان

الجُملة الأولى في معرفة ضروب الأيمان وفيها ثلاثة فصول

الفصل الاول في معرفة الايمان المباحة

وتميزها من غير المباحة

٣٢٦ ( الفصل الثاني ) في ممرفة الأيمان اللغوية والمنعقدة

٣٢٧ ( الفصل الثالث ) في معرفة الايمان التي تعرفها الكفارة والتي لا ترفعها وفيه أربع مسائل

المسئلة الاولى اختلفوا في الايمان بالله المنعقدة

الثانية اختلف العلماء فيمن قال أنا كافر

٣٢٨ و الثالثة انفق الجمهور في الأيمان التي ليست أقساما بشيء

٣٢٩ ﴿ الرابعة اختلفو في قول القائل أقسم أو أشهد. الجُملة الثانية وفيها قسمان

( القسم الأول ) وفيه فصلان

( الفصل الأول ) في شروط الاستثناه المؤثر في اليميين وفيه مسانل

المسئلة الاولى في اشتراط اتصاله بالمقسم

٣٣٠ ( الثانية هل تنفع النية الحادثة في الاستثناء بعد انقصام اليبن

( الفصل الثاني )من القسم الأول . ٣٣١ (القسم الثاني) من الجملة الثانية وفيه فصول ( الفصل الأول ) في موجب الحنت وشروطه وأحكامه وفيه مسائل

٣٣٢ المسئلة الأولى مالك برى الساهي والمكروه بمنزلة العامد

الثانية مثل أن يحلف أن لا يفعل شيئاً ففعل بعضه

■ الثالثة مثل أن يحلف على شي . بعينه ويفهم منه القصد الى معنى أعم من ذلك الشيء

الرابعة اتفقوا على أن اليمين على نية المستحلف في الدعاوى

٣٣٣ ( الفصل التاني ) اتفقوا على أن الكفارة في الايسان هي الاربعة الانواع التي

ذ كر الله في كتابه في قوله تعالى ( فكنفارته ) الآية وفيه مسائل

المسئلة الاولى في مقدار الاطمام ـ ٣ ٣٣ المسئلة الثالثة في المجزى من الكسوة

٣٣٤ ﴿ الثالثة وهي اختلافهم في اشتراط تتابع الآيام الثلاثة في الصيام

٣٣٤ ألمسئلة الرابعة وهي أشتراط العدد في المساكين

عريمة

وسي ١ الحامسة وهي اشتراط الاسلام والحرية في المساكين

السادسة هل من شرط الرقبة أن تكون سليمة من العيوب

السابعة وهي اشتراط الايمان في الرقبة

( الفصل الثالث ) متى ترفع الكفارة الحنث وتمحوه

٣٣٧ (كتاب النذور) وفيه ثلاثة فصول . ـ (الفصل الأول) في أصناف النذور

( الثاني ) فيما يلزم من النذور ومالا يلزم وجملة أحـكامها وفيه مسئلتان

٣٣٨ المسائلة الاولى اختلفوا فيمن نذر معصية

٣٣٠ . الثانية اختلفوا فيمن حرم على نفسه شيأ من المباحات

( الفصل الثالث ) في معرفة الشي الذي يلزم عنها وأحكامها وفيه مسائل

المسئلة الاولى اختافوا في الواجب في النذر المطلق

٣٤٠ • الثانية اتفقوا على لزوم النذر بالمشى الى بيت الله

• الثالثة اختلفوا بعد اتفاقهم على لزوم المشى في حج أو عمرة فيمن نذر أن

يشي الى مسجد الني صلى الله عليه وسلم

٣٤١ « الرابعة اختلفوا في الواجب على من نذر أن يذبح ابنه في مقام ايراهيم

٣٤٢ = الحامسة إنفقوا على أن من نذر أن يجمل ماله كله في سبيل الله أو في سبل

من سبل البرأنه يلزمه الخ

٣٤٣ (كتاب الضحايا) وفيه أربعة أبواب (الباب الأول)في حكم الضحاياومن المخاطب بها

٣٤٤ ( الباب الثاني ) في أنواع الضحايا وصفاتها وأسـنانها وعددها وفيه مسائل المسئلة الاولى أجم العلماء على جواز الضحايا عن جميع بهيمة الانعام :

« الثانية في عييز الصفات

٣٤٦ ﴿ الثَّاللَّةُ فَي مَمْرَفَةُ السَّنَّ

٣٤٧ « الرابعة في العدد

٣٤٨ ( الباب الثالث ) يتعلق بالذبح المختص بالضحايا . المسئلة الأولى في ابتدائه

( الثانية في انتهائه مه الثالثة اختلافهم في الليالي التي تتخلل أيام النحر

٣٠٠ ( الباب الرابع )في أحكام لحوم الضحايا ٥٠١ (كتاب الذبائح وفيه خس أبواب

٣٥١ ( الباب الأول ) في معرفة محل الذبح والنحر وفيه مسأئل

٣٠٧ المسئلة الاولى في المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع

٣٥٣ والنانية في تأثير الذكاة في الحيوان المحرم الاكل المسئلة التالثة في تأثير الزكاة في المريضة

٣٠٤ « الرابعة هل ذكاة الجنين ذكاة أمه أم لا

وه المسئلة الحامسة هل البحراد ذكاة أم لا

والسادسة هل الحيوان الذي يأوي في البرتارة وفي البحر تارة ذكاة أم لا

﴿ البابِ الثَّانِي ) في الذِّكاة وفيه مسئلتان

المسئلة الأولى في أنواع الذكاة الختصة بصنف صنف من بهيمة الانعام

٣٠٦ ﴿ الثَّانِيةِ فَي صَفَةَ الذَّكَاةُ وَفِيهَا مَسَائِلُ

الاولى المشهور عن مالك في ذلك هو قطع الودجين والحلقوم

« الثانية يشترط قطع الحلقوم أوالمرى

٣٥٧ ﴿ الثالثة في موضع القطع

والرابعة وهي ان قطع أعضاء الذكاة عن ناحية العنق لا يجوز

( الخامسة في تمادى الذابح بالذبح حتى يقطع النخاع

السادسة هل من شرط الذكاة أن تكون في فور واحد

٣٥٨ (الباب الثالث) فيما تكون به الذكاة

( الباب الرابع ) في شروط الذكاة وفيه ثلات مسائل

- ٢٥٩ المسئلة الأولى في اشتراط التسمية

الثانية في اشتراط القبلة ( الثالتة في اشتراط النية

٣٦٠ ( الباب الخامس ) فيمن تجوز تذكيته ومن لاتجوز وفيه مسائل

المسئلة الاولى في ذبائح أهل الكناب

المسئلة الثانية في ذبائح نصارى بني تغلب والمرتدين

٣٦١ = الثالثة اذا لم يعلم ان أهل الكتاب سموا على الذبيحة

٣٦٣ (كتاب الصيد) وفيه اربعة أبواب

(الباب الأول )في حكم الصيدوفي محل الصيد

٣٦٤ ( الباب التاني ) فيما به يكون الصيد

٣٦٧ ( ألباب الثالث ) في معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروطها

٢٧٠٠ ( الباب الرابع ) في شروط القافص

(كتاب المقيقة)

٣٧٢ (كتاب الاطعمة والاشربة ) وفيها جلتان

الجُلة الأولى تذكر فيها المحرمات في حال الاختيار وفيه مسائل

و السائلة و الأولى في السباع ذوات الأربع الثانية اختلفوا في ذوات الجافر الأنسى الثانية اختلفوا في ذوات الجافر الأنسى التاللة اختلفوا في الحيوان الما مور بقد له في الحرم مسائلة في جواز الانتباذ في الاسقية مسائلة في انتباذ الحليطين مسائلة في انتباذ الحليطين المحرمات في حال الاضطرار

(مث)



### الجزء الثاني

مرن

# The second second

للا أمام الفقيه الفيلسوف الاصولى القاضى أبى الوليد محمد ابن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي الاندلسي الشهير ﴿ بابن رشد الحفيد ﴾ المتوفى سنة ٥٩٥ هجرية رحمه الله تعالى

معلى الطبعة الاولى ألهم

﴿ على نفقة محمعلى صبيح ماحب المكتبه الجديدة بميدان الازهر المسر

----

طبعت على النسخة المولوية بعد ان تفضل بقراءتها صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ محمد شاكر وكيل مشيخة الازهر على النسخة الحظية المحفوظة بدار كتب سعادة أحمد بك تيمور

( طبع عطيمة محد على صبيع )

## النَّهُ الْحَالَةُ الْمَالِيَ الْحَالَةُ الْمَالِيَةُ الْمِيلِيَّةُ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ الْمِيلِيِّةُ الْمَالِيَةُ الْمِيلِيِّةُ الْمِيلِيلِيِّةً الْمِيلِيِّةُ الْمِيلِيِّةِ الْمِيلِيِّلِيِّةِ الْمِيلِيِّةِ الْمِيلِيِّةِ الْمِيلِيِّةِ الْمِيلِيِّةِ الْمِيلِيِّةِ الْمِيلِيِّةِ الْمِيلِيِّةِ الْمِيلِيِّةِ الْمِيلِيلِيِّ لِلْمِيلِيِّةِ الْمِيلِيِّةِ الْمِيلِيِّةِ الْمِيلِيِّ

#### ﴿ وصلى الله على سبدنا محمد وآله وصحبه وسلم ﴾



#### ﴿ كتاب النكاح ﴾

وأصول هذا الكتاب تنحصر في خمسة أبواب • الباب الاول في مقدمات النكاح. الباب الثانى في موجبات الخيار في النكاح والباب الثانث في موجبات الخيار في النكاح والناب الرابع في حقوق الزوجية ، الباب الخامس في الانكحة المنهى عنها والفاسدة .

#### ﴿ الباب الأول ﴾

وفي هذا الباب أربع مسائل في حدكم النكاح وفي حدكم خطبة النكاح وفي الخطبة على الخطبة وفي النظر الى المخطوبة قبل التزويج . فاما حدكم النكاح . فقال قوم هو مندوب اليه وهم الجمهور . وقال أهل الظاهر هو واجب . وقالت التأخرة من المالكية هو في حق بعض الناس واجب وفي حق بعضهم مندوب اليه وفي حق بعضهم مباح وذلك عندهم بحسب ما يخاف على نفسه من العنت • وسبب اختلافهم هل تحمل صيفة الام يه في قوله تعالى ( فانكحوا ماطاب لكم من النساء ) وفي قوله عليه العسلاة والسلام التناكوا فاني مكاثر بكم الامم وما أشبه ذلك من الاخبار الواردة في ذلك على الوجوب أم على النباحدة . فاما من قال انه في حق بعض الناس واجب وفي حق بعض الناس واجب من القياس هو الذي يسمى المرسل وهو الذي ليس له أصل معين يستند اليه وقد من القياس هو الذي يسمى المرسل وهو الذي ليس له أصل معين يستند اليه وقد النوع من العلماء والظاهر من مذهب مالك القول به .

( وأما خطبة النكاح) الروية عن الني صلى الله عليه وسلم فقال الجهور أنها ليست واحبة وقال داود هي واحبة ووافقه من الشافعية أبو عوانة وترجمه في صحيحه «باب وجوب الخطبة عند المقد ، ١٤ وسبب الحلاق هل يحمل فعله في ذلك عليه الصلاة ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام .واختلفوا هل يدل ذلك على فساد المنهي عنه أولا يدل وان كان يدل فعلى أي حالة يدل فقال داود يفسخ . وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يفسخ وعن مالك التولان جيما ، وثالث وهو أنه يفسخ قبل الدخول ولا يفسخ بعده . وقل ابن الهاسم انما منع النهى اذا خطب رجل صالح على خطبة رجل صالح. وأما ان كان الأول غير صالح واثناني صالح جاز . وأما الوقت عند الأكثر فهو اذا ركن بهضهم الى بهض لا في أول الحصابة بدليل حديث فاطمة بنت قيس حيث جاءت الى الذي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباجهم بن حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان خطباها فقال : أما أبو حهم فرحل لا يرفع عصاه عن النساء . وأما معاوية فصالموك لا مال لا ولكن المكحى أسامة . وأما النظر الى المرأة عند الحطبة فاجاز ذلك ماك الى الوح، والكذين فنط وأجاز ذلك غيره الى جميع البدن عدا السوءتين وه نع ذاك قوم على الاطلاق وأجاز أبو حنيفة البظر الى القدمين مع الوجه والكفين الم وأأسبب في اختلافهم انه ورد الامر بالنظر اليهن مطلقا وورد بالمنع مطلقاوورد مقيداً أعنى بالوجه والكفين على ما قله كشير من العلماء في قوله تعالى « ولا يبدين زينتهن الأ ما ظهر منها عانه الوجه والكفان وقياماً على جواز كشفها في الحج عند الاكترومن منع عمل بالاصل وهو تحريم النظر الي النساء.

#### ( الباب الثاني في موجبات صحة النكاح )

وهذا الباب ينقسم الى ثلاثة أركان؛الركن الأول في معرفة كيفية هذا العقد،الركن الثاني في معرفة محل هذا العقد، الثالث في معرفة شروط هذا العقد.

(الركن الاول)في الكيفية والنظر في هذا الركن في مواضع في كيفية الاذن المنعقد به ومن المعتبر رضاه في لزوم هذا المقدو هل يجوز عقده على الخيار أم لا يجوز وهل انتراخى القبول من أحد التعاقد بن لزم ذلك العتد أم من شرط ذلك الفور.

(الموضع الاول) لاذن في النكاح على ضربين فهو واقع في حق الرجال والثيب من النساء بالالفاظ وهو في حق الابكار المستأذنات واقع بالسكوت أعنى الرضا. وأما الردف اللفظ ولاخلاف في هذه الجلة الاماحكي عن أصحاب الشافعي ان إذن البكر اذا كان المنكح غير أب

ولا جد بالنطق وانما صار الجمهور الى أن اذنها بالصمت للنابت من قوله عليه الصلاة والسلام: الايم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها واذنها صماتها وانفقوا على انعقاد النبكاح بلفظ النكاح ممن اذنه اللفظ وكذلك بلفظ النزويج واختلفوا في انعقاده بلفظ الهية ، أو بلفظ البيع أو بلفظ الصدقة فاجازه قوم وبه قال مالك وأبو حنيفة ، وقال الشافعي لا ينعقد الابلفظ النكاح أو النزويج للخوس من النية اللفظ الحاص به أم ليس من وسسبب اختلافهم هل هو عقد يعتبر فيه مع النية اللفظ الحاص به أم ليس من عقد النسكاح أو النزويج ومن قال إن الففظ ليس من شرطه اعتبارا بما ليس من شرطه الخيار المنفط أجاز النكاح باى لفظ انفق اذا فهم المعنى الشرعى من ذلك أعنى انه اذا كان بينه وبين المعنى الشرعى من ذلك أعنى انه اذا كان بينه وبين المعنى الشرعى من ذلك أعنى انه اذا كان بينه وبين المعنى الشرعى مشاركة .

(الموضع الثاني) وأما من المعتبر قبوله في صحة هذا العقد فاته يوجد في الشرع على ضربين وأحدهما يعتبر فيه رضا المناكين أنفسهما أعنى الزوج والزوجة إما مع الولى وإما دونه على مذهب من لا يشترط الولى في رضا المرأة المالكة أمر نفسها والثاني يعتبر فيه رضا الاولياء فقط وفي كل واحد من هذين الضربين مسائل اتفقوا عليها ومسائل اختلفوا فيها ونحن نذكر منها قواعدها وأصولها فنقول أما الرجال البالغون الاحرار المالكون لامر أنفسهم فانهم اتفقوا على اشتراط رضاهم

وقبولهم فيصحة النكاح

واختلفوا هل يجبر العبد على السكاح سيده والوصى محجوره البالغ أم ليس يجبره فقال مالك يجبر السيد عبده على النكاح وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي لا يجبره على والسبب في اختلافهم هل النسكاح من حقوق السيد أم ليس من حقوقه وكذلك اختلفوا في جبر الوصى محجوره والحلاف في ذلك موجود في المذهب تما وسبب اختلافهم هل النكاح مصلحة من مصالح المنظور له أم ليس بمصلحة وأنما طريقه الملاذ وعلى القول بان النسكاح واجب ينبغي أن لا يتوقف في ذلك . وأما النساء اللاني يعتبر رضاهن في النكاح واجب ينبغي أن لا يتوقف في ذلك . وأما النساء والسلام : والثيب تعرب عن نفسها الا ما حكى عن الحسن البصرى . واختلفوا في البكر والسلام : والثيب تعرب عن نفسها الا ما حكى عن الحسن البصرى . واختلفوا في البكر وابن أبي ليلي للاب فقط ان يجبرها على النكاح وقال أبو حنيفة والثورى والاوزاعي وأبوثور وجاعة لابد من اعتبار رضاها ووافقهم مالك في البكر المنسة على أحد القولين عنه محوسبب اختلافهم معارضة دليل الخطاب في هذا لاعموم وذلك أن ما روى عنه وسبب اختلافهم معارضة دليل الخطاب في هذا لاعموم وذلك أن ما روى عنه

عليه الصلاة والسلام من قوله: لاتنكح البتمية الا باذنها وقوله تستأمر البتيمة في نفسها خرجه أبو داود والمفهوم منه بدليل العخطاب أن ذات الاب بخلاف البتيمة وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس المشهور: والبكر تستأمر يوجب بعموه، استئمار كل بكر والعموم أقوى من دليل الخطاب مــع انه خرج مسلم في حديث أمن عباس زيادة وهو أنه قال عليه الصلاة والسلام : والبكريستأذنها أبوها وهو نص في موضع الحلاف . واما الثيب الغير البالغ فان مالكاواباحنيفة قالا يجبرها الاب على الكاح وقال الشافعي لا حبرها وقال المتأخرون ان في المذهب فيها ثلاثة اقوال ؛ قول أن الاب حجيرها مالم تبلغ بعد العالاق وهو قول أشهب، وقول أنه يجبرها وأن بانت وهو قول سحنون ، وقول أنه لايجبرها وأن لم تبلغ وهو قول ابي تمام والذي حكيناه عن مالك هو الذي حكاه أهل مسائل الحلاف كابن القصار وغـيره عنه ، وساب اختلافهم معارضة دايـ لم الخطاب العموم وذلك ان قوله عليه العلاة والسلام. تستأمر البتيمة في نفسها ولا تنكح البتيمة الا بافنها يفهم منه أن ذات الاب لاتساأمر الا مااجع عليه الجهور من استثمار الثاب البالغ وعموم قوله عليه الصلاة والسلام: الثبب احق بنفسها من وليها يتناول البالغ وغدير البالغ وكذاك قوله: لاتنكح الايم حتى تستأمر ولاتنكح حتى تستاذن يدل بعمومه على ماقاله الشافعي ولاختلافهم في هاتين السالتين سبب آخر وهو استنباط القياس من موضع الاجماع وذاك انهـم لما احجموا على ان الاب يعجر البكر غــير البالغ وانه لايجبر الثيب البالغ الاخلافا شاذاً فيهما جيماً كما قلنا اختلفوا في موجب الاجبار هل هو البكارة أوالصغر فمن قال الصغر قال لا يجبر البكر البالغ ومن قال البكارة قال تحبر البكر البالغ ولا تحبر الثبب الصغيرة ومن قال كل واحد منهما بوجب الاحبار أ ذا أنفرد قال يحبر البكر البالغ والثيب الغدير البالغ ، والتعليل الاول تعليل أبيحنيفة والثاني تعابل الشافحي، والثالث تعليل مالك والاصول أكثر شهادة لتعابل أبي حنيفة واختلفوا فى الثيوبة التي ترفع الاجبار وتوجب النطق بالرضا أو الرد فذهب مالك وأبو حنيفة الى انها النيوبة التي تكون بنكاح صحبح أو شبهة نكاح أو ملكوانها لاتكون بزنا ولا بغصب وقال الشافعي كل ثيوبة ترفع الاجبار لتنوسب اختلافهم هل يتعلق الحبكم بقوله عليه الصلاة والسلام: الثيب أحق بنفسها من وليها بالثيوبة الشرعية أم بالثيوبة اللغوية واتفقواعلى أزالاب يحبرابنه الصغيرعلي النكاح وكذلك ابنته الصغيرة البكرولا يستامرها لمائرتان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضى الله عنها بنت ست أو سبع وبُ ى بهابنت تسع بانكاح أبي بكر أبيهار ضي الله عنه الا ماروى من الخلاف عن ان شبرمة

واختلفوا من ذلك في مسئلتين ، احــداها هل يزوج الصغيرة غير الاب ، والثانيــة هل يزوج الصغير غير الاب. فاما هل يزوج الصغيرة غير الاب أم لا فقال الشافعي يزوجها الجد ابو الآب والآب فقط وقال مالك لايزوجها الا الآب فقط أو من حمل الآب له ذلك اذا عين الزوج الا أن يخاف عليها الضيعة والفساد وقال أبو حنيفة يزوج الصغيرة كل من له عليها ولاية من أب وقريب وغير ذلك ولها الخيار اذا بلغت بخ وسبب اختلافهم معارضة العموم للقياس وذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام والبكر تستام واذنها صاتها يقتضي العموم في كل بكر الا ذات الاب التي خصصها الاجماع الا الخلاف الذي ذكرناه وكون سائر الاولياء معلوم منهم النظر والمصلحة لوليتهم يوجب أن يلحقوا بالاب في هذا المني فمنهم من ألحق به جميع الاولياء ومنهم من ألحق به الحِــد فقط لانه في معنى الاب اذ كان أبا أعلى وهو الشافعي ومن قصر ذلك على الآب رأى ان ماللاب في ذلك غير موجود لغيره إما من قبل الشرع أن خصمه بذلك واما من قبل ان مايو جمد فيه من الرأفة والرحمة لايوجمد في غيره وهو الذي ذهب اليه مالك رضي الله عنه وماذهب البه أظهر والله أعلم الأأن يكون هناك ضرورة وقد احتجت الحنفية بجواز انكاح الصغار غدير الاباء بقوله تمالي ( فان خفتم أن لا تقسطوا في اليتامي فانكحوا ماطاب لكم من النساء) قال واليديم لاينطلق الأعلى غير البالغة والفريق الثاني قالوا ان أمم اليديم قد ينطلق على البالغة بدليل قوله عليه الصلاة وانسالام: تستام البنيمة والمستام، هي من أهـل الاذن وهي البالغة فيكون لاختلافهم سبب آخر وهو اشتراك اسم البتيم وقد احتج أيضاً من لم يجز نكاح غير الاب لها بقونه عليـــه الصلاة والسلام ا تستامر اليتيمة في نفسها قالوا والصغيرة ليست من أهل الاستثبار باتفاق فوجب ألمنع ولا وُلئُكُ أَن يقولوا ان هذا حكم البِتيمة التي هي من أهـل الاستثبار وأما الصغيرة فمسكوت عنها . واما هل يزوج الولى غير الابالصغير فانمالكاأجازه للوصى وأباحنيفة أَحِازُهُ للاولياءُ الآان أبا حنيفة أوجب الخيار له اذا بلغ ولم يوجب ذلك مالك وقال الشافعي ليس لغير الاب انكاحه . وسبب اختلافهم قياس غير الاب في ذاك فن رأى أن الاجتهاد الموجود فيه الذي جاز للاب به أن يزوج الصغير من ولد. لايوجر في غير الاب لم يجز ذلك ومن وأى انه يوجد فيه اجاز ذلك ومن فرق بين الصغير في ذلك والصغيرة فلان الرجل يملك الطلاق اذابلغ ولأتملك لاأة ولذاك جدل أبو حنيفة لهما الخياراذا بلغا ﴿ وأماللوضم الثالث وهوهل بجوز عقد النكاح على الخيار فان الجمه ورعلى انه لا يجوز وقال أبوثور يجوز ، والسبب في اختلافهم تردد النكاح بين البيوع التي لأيجوز فيها الخيار

والبيوع التى يجوز فيها الحيار أو نقول ان الاصل فى العقود أن لاخيار الاماوقع عليه النص وعلى المثبت للخيار الدليل أونقول ان أصل منع الحيار في البيوع هو الغرر والانكحة لاغرر فيها لان المقصود بها المكارمة لاالمسكايسة ولان الحاجة الى الحيار والرؤبة في النسكاح أشد منه في البيوع وأما تراخى القبول من أحد الطرفين عن العقد فاجاز مالك من ذلك التراخى اليسير ومنعه قوم وأجازه قوم وذلك مثل أن ينكح الولى امرأة بغير أذنها فيبلغها النكاح فتجيزه وممن منعه مطلقا السافعي وممن أجازه مطلقا أبوحنيفة وأصحابه والتفرقة بين الامر الطويل والقصير لمالك ته وسبب الحلاف هل من شرط الانعقاد وجود القبول من المتعاقدين في وقت واحد معا أمليس خلك من شرطه ومثل هذا البخلاف عرض في البيع .

#### \* (الركن الثاني في شروط العقد)\*

وفيه ثلاثة فصول ، الفصل الاول في الاولياء ، الثاني في الشهود،الثالث في الصداق

#### (الفصل الاول)

والنظرفيالاوليا. في مواضع أربعة ، الاول في اشتراط الولاية في صحة النكاح ؛ الموضع الثاني في صفة الولى، الثالث في أصناف الاوليا. وترتيبهم في الولاية وما يتعلق بذلك ؛ الرابع في عضل الاوليا. من يلونهم وحكم الاختلاف الواقع بين الولى والمولى عليه .

(الموضع الاول) اختلف المعلماء هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح أم ليست بشرط فذهب مالك الى أنه لايكون نكاح الابولى وانها شرط في الصحة في رواية أشهب عنه وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة وزفر والشعبي والزهرى اذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولى وكان كفؤا جاز وفرق داود بين البكر والنيب فقال باشتراط الولى في البكر وعدم اشتراطه في الثيب ويتخرج على رواية ابن القاسم عن مالك في الولاية قول رابع ان اشتراطها سنة لافرض وذلك انه روى عنه أنه كان يرى الميراث بين الزوجين بغير ولى وأنه يجوز للمرأة غير الشريفة أن تستخلف رجلا من الناس على انكاحها وكان يستحب ان تقدم الثيب وليها ليعقد عليها فكانه عنده من شروط التمام لامن شروط الصحة بخلاف عبارة البغداديين من أصحاب مالك أعنى أنهم يقولون أنها من شروط الصحة لامن شروط التمام في وسبب اختلافهم انه لم تأت آية ولاسنة هي ظاهرة في اشتراط الولاية في النكاح فضلا عن أن يكون في ذلك خص بل الآيات والسنن التي جرت العادة با احتجاج باعنده من يشتر طهاهي كلها محتملة خص بل الآيات والسنن التي حرت العادة با احتجاج باعنده من يشتر طهاهي كلها محتملة خص بل الآيات والسنن التي حرت العادة با المتحام باعنده من يشتر طهاهي كلها محتملة خص بل الآيات والسنن التي حرت العادة با المتحاج باعنده من يشتر طهاهي كلها محتملة خص بل الآيات والسنن التي حرت العادة با احتجاج باعنده من يشتر طهاهي كلها محتملة خص بل الآيات ولاسنة هي النكارة ولاية بي النكارة ولاية بي النكارة ولاية بي النكارة ولاية بي المهام بي الآيات والسنن التي حرت العادة با حتجاج باعنده من يشتر طهاهي كلها محتملة علية النكارة ولاية بي النكارة ولاية بي النكارة ولاية بي ولين المين شروط التمام بي الآيات والسنين التي حرت العادة بالمنات التي المنات التي من شروط التمام بي ولي المنات المنات المنات المنات التي حرت العادة بالمنات المنات التي حرت العادة بالمنات المنات الم

وكيذلك الآيات والسنن التي يحتج بها من يشترط اسقاطها هي أيضا محتملة في ذلك والاحاديث مع كونها محتملة في الفاظها مختلف في صحتها الاحديث أبن عباس وان كان المسقط لها ليس عليه دليل لأن الأصل براءة الذمة ونحن نورد مشهور مااحتج به الفريقان ونبين وجه الاحتمال في ذلك ، فمن أظهر مايحتج بهمن الكتاب من اشترط الولاية قوله تعالى ( فاذا بلغن أجلهن فلا تمضلوهن أن ينكحن أزواجهن ﴾ قالوا وهذا خطاب للاولياء ولولم يكن لهم حق في الولاية لما نهوا عن العضل وقوله تمالي ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) قالوا وهذا خطاب للاولياء أيضاومن أشهر مااختج به هؤلاء من الاحاديث مارواه الزهري عن عروة عن عائشة قالتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت بغيراذن وليهافنكاحها باطل ثلاث مراتوان دخلبها فالمهر لها بماأصاب منها فان اشتجروا فالسلطان وليمن لأوليله خرجهالترمذي وقال فيه حديث حسن . وأماما احتجبه من لم يشترط الولاية من الكتاب والسنة فقوله تعالى (فلاجناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ) قالواهذا دليل على جواز تصرفها في العقد على نفسها قالواوقدأضاف اليهن في غير ما آية من الكتاب الفعل فقال ( أن ينكحن أزواجهن )وقال (حتى تنكح زوجا غيره ). وأما من السنة فاحتجوا بحديث ابن عباس المتفق على صحته وهو قوله عليه الصلاة والسلام : الايم احق بنفسهامن وليهاوالبكر تستأمر في نفسها واذنها صانها ومهذا الحديث احتج داود في الفرق عنده بين الثيب والبِكر في هذا الممنى فهذا مشهور مااحتج به الفريقانمن السماع فاماقوله تمالى «فاذأ بلغن أجلهن فلا تعضلوهن = فليس فيه أكثر من نهى قرابة المرأة وعصبتها عن أن عنموها النكاح وليس نهيهم عن العضل بما يفهم منه اشتراط اذنهم في صحة العقد لاحقيقة ولامجازا أعنى بوجه من وجوه أدلة الخطاب الظاهرة او النص بل قد يمكن ان يفهم منه ضد هذا وهو ان الاولياء ليس لهم سبيل على من يلونهم وكـذلك قوله تمالى ( ولاتنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) هو أن يكون خطاباً لاولىالامر من المسلمين أو لجميع المسلمين أحرى منه أن يكون خطاباً للاوليا. وبالجملة فهو متردد بين ان يكون خطابا للاوليا. أو لاولى الامر فمن احتج بهذه الآية فعليه البيان انه اظهر في خطاب الاولياء منه في أولى الامر. فان قيل ان هذاعام والعام يشمل ذوى الامر والاولياء قيل أن هذا الخطاب أنما هو خطاب بالمنع والمنع بالشرع فيستوى فيه الاولياء وغيرهم وكون الولى مأمورا بالمنع بالشرع لا يوجبله ولا ية خاصة في الاذن أصله الاجنى ولوقلنا انه خطاب للاولياء يوجب اشتراط اذنهم في صحة النكاح لكان مجملالاً يصحبه عمل لانه ليس فيهذكر

أصناف الاولياه ولا صفاتهم ولا مراتبهم والبيان لايجوز تأخيره عن وقت الحاجةولو كان في هــــذا كله شرع معروف لنقل تواترا أو قريبا من النواتر لان هذا بما تعم به البلوى ومعلوم انه كان في المدينة من لا ولى له ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يمقد أنكحتهم ولا ينصب لذلك من يمقدها وأيضا فان المقصود من الآية لبس هو حكم الولاية وأيما المقصود منها تحريم نكاح المشركين والمشركات وهذا ظاهروالله أعلم. وأما حديث عائشة فهو حديث مختلف في وجوبالعمل به والاظهرانمالايتفق على صحته انه ليس يحب العمل به وأيضا فان المنا صحة الحديث فليس فيه الااشتراط اذن الولى لمن لهاولي أعنى المولى عليها وان سلمنا انه عام في كل امرأة فليس فيه ان المرأة لاتمقد على نفسهاأعني أن لاتكون هيالتي تلى العقد بل الاظهر منهانه اذا أذن الولي لها عازأن نعقدعلي نفسها دون أن تشترط في صحة النكاح اشهادالولي معها . وأما مااحتجبه الفريق الآخر من قوله تعالى ( فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف ) فان المفهوم منه النهى عن النثريب عليهن فيما استبددن بفعله دون أوليائهن وليس همناشئ يمكن أن تستبد به المرأة دون الولى الاعقد النكاح فظاهر هذه الآية والله أعلمان لها أن تعقد النكاح وللاولياء الفسخ اذا لم يكن بالمعروف وهو الظاهرمن الشرعوأن يحتج ببعض ظاهر الآية على رأيهم ولا يحتج بيعضها فيه ضعف وأما اضافة النكاح اليهن فليس فيه دليل على اختصاصهن بالعقد لكن الاصل هو الاختصاص الاان يقوم الدليل على خلاف ذلك .وأما حديث ابن عباس فهو لعمري ظاهر في الفرق بين الثبب والبكر لانه اذا كان كل واحد منهما يستأذن ويتولى العقد عليهما الولى فيما ذاليت شعرى تكون الايم احق بنفسها من وليها وحديث الزهري هو ان يكون موافقا هذا الحديث أحرى من ان يكون ممارضا له ويحتمــل أن تكون التفرقة بينهما في السكوتوالنطق فقط. ويكون السكوت كافيا في المقد والاحتجاج بقوله تعالى (فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) هو أظهر في ان المرأة تلى العقد من الاحتجاج بقوله تعـــالى (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) على أن الولى هو الذي يلي العقد وقد ضعف الحنفية حديث عائشة وذلك انه حديث رواه جماعة عن ابن جريج عن الزهرى وحكى ابن علية عن أبن جر مج انه سأل الزهرى عنه فلم بعر فه قالو أ والدايل على ذلك أن الزهرى لم يكن يشترط الولاية ولا الولاية من مذهب عائشة وقداحتجوا أيضابحديث ابن عباس أنه قاللانكاح الابولي وشاهدي عدل ولكينه مختلف في رفعه وكذلك اختلفوا أيضا في صحة الحديث الوارد في نكاح الني عليه الصلاة والسلام أمسلمة وأمره لابنها أن ينكحها اياه وأما احتجاج الفريةينمنجهة المعاني فمحتمل وذلك انه يمكن أن يقال ان الرشداذاوجد

في المرأة اكنفى به فى عقد النكاح كما يكتنى به في النصرف في المال وبشبه أن يقال أن المرأة مائلة بالطبع الى الرجال اكثر من ميلها الى تبذير الاموال فاحتاط الشرع بان جعلها محجورة في هذا المنى على التأبيد مع أن ما يلحقها من العار في القاء نفسها فى غير موضع كفاءة يتطرق الى اوليائها لسكن يكفى في ذلك أن يكون للاولياء الفسخ أو الحسبة والمسئلة محتملة كما ترى لكن الذى يغلب على الظن أنه لوقصد الشارع اشتراط الولاية لبين جنس الاولياء وأصنافهم ومراتبهم فأن تاخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فأذا كان لا يجوز عليه عليه الصلاة والسلام تأخير البيان عن وقت الحاجة وكان عموم البلوى في هذه المسئلة يقتضى أن ينقل اشتراط الولاية عنه صلى الحاجة وكان عموم البلوى في هذه المسئلة يقتضى أن ينقل اشتراط الولاية عنه صلى الما أنه ليست الولاية شرطاً في صحة النكاح وأعا للاولياء الحسبة في ذلك وأما أن كان شرطاً فليس من صحتها تمييز صفات الولى واصنافهم ومراتبهم ولذلك يضعف قول من يبطل عقد الولى الابعد مع وجود الاقرب ومراتبهم ولذلك يضعف قول من يبطل عقد الولى الابعد مع وجود الاقرب ومراتبهم ولذلك يضعف قول من يبطل عقد الولى الابعد مع وجود الاقرب والمناؤية عليه الولى الابعد مع وجود الاقرب والما عقد الولى الابعد مع وجود الاقرب والمياه المولياء الحراب الولى الابعد مع وجود الاقرب و الما عقد الولى الابعد مع وجود الاقرب والما عقد الولى الابعد مع وجود الاقرب والما الماث الماث الولى الابعد مع وجود الاقرب والماثون الماثول الابعد مع وجود الاقرب والماثول الابعد المولى والماثول والماثول الابعد مع وجود الاقرب والماثول الابعد المولى والماثول الابعد المولى الابعد المولى والماثول الابعد المولى المولى الابعد المولى الابعد المولى الابعد المولى الابعد المولى الابعد المولى المولى الابعد المولى الابعد المولى المولى الابعد المولى الولى والمولى الابعد المولى المولى الابعد المولى المولى

(الموضع الثاني) وأماالنظر في الصفات الوجبة للولاية والسالبة لها فانهم انفقواعلى أن من شرط الولاية الاسلام والبلوغ والذكورية وأن سوالبها اضداده فده أعنى السبد فالاكثر والصغرة والانوثة . واختلفوا في ثلاثة في العبد والفاسق والسفيه فاما العبد فالاكثر على منع ولايته وجوزها أبو حنيفة . وأما الرشد فالمشهور في المدنه أعى عند أكثر أصحاب مالك ان ذلك ليس من شرطها أعنى الولاية وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي ذلك من شرطها وقد روى عن مالك مشل قول الشافعي وبقول الشافعي قال أشهب وأبو مصعب تتم وسبب الخلاف تشبيه هدفه الولاية بولاية المسال فن رأى انه قد يوجد الرشد في هدفه الولاية مع عدمه في المال قان السسمن شرطه ان يكون رشيدا في المال ومن رأى أن ذلك ممتنع الوجود قال لابد من الرشد في المال وها قسمان كما ترى أعنى أن الرشد في المال غير الرشد في المال في المال وها قسمان كما ترى أعنى أن الرشد في المال غير الرشد في المال فقر المولاية فلا يؤمن مع عدم العدالة أن لا يختار المالكة وقد يمكن أن يقال إن الحالة التي بها يختار الاولياء لمولياتهم الكفء غير حالة العدالة وهي خوف لحوق العاربهم وهذه هي موجودة بالطبع وتلك العدالة الاخرى مكتسبة ولنقص العبديد خل الحلاف في ولايته كما يدخل في عدالته .

(الوضع الثالث). وأماأصناف الولاية عندالقائلين بهافهي نسبو سلطان ومولى أعلى وأسفل ومجرد الاسلام عند مالك صفة تقتضي الولاية على الدنيئة. واختلفوا في الوصي فقال

مما يمكن أن يستناب فيها أم ليس يمكن ذلك ولهذا السبب بعينه اختلفوا في الوكالة في النكاح لكن الجمهور على جوازها الا ابا ثور ولا فرق بين الوكالة والايصاء لانالوصي وكيل بعد الموت والوكالة تنقطع بالموت. واختلفوا في ترتيب الولاية من النسب فعند مالك أن الولاية ممتبرة بالنعصيب الا الابن فمن كان أقرب عصبة كان أحق بالولاية والابناء عنده أولى وان سفلوا ثم الاباء ثم الاخوة اللاب والام ثم اللاب ثم بنو الاخوة اللاب والام ثم اللاب فقط ثم بنو الاخوة اللاب وان عـــلو ثم الحبد وقال المفيرة الجد وأبوه أولى عن الاخ وابنه ليس من أصل ثم العمومة على ترتيب الاخوة وإن سفلوا ثم المولى ثم السلطان والمولى الاعلى عند. أحق من الاسفل والوصى عند. أولى من ولى النسب أعنى وصى الاب.واختلف أصحابه فيمن أولى وصى الاب أو ولى النسب فقال ابن القاسم الوصى أولى مثل قول مالك وقال ابن الماجشون وابن عبد الحكم الولى أولى وخالف الشافمي مالكافى ولاية البنوة فلم يجزها أصلا وفي تقديم الاخوة على الجد فقال لاولاية اللابن وروى عن مالك أن الابأولى من الابن وهو أحسن وقال أيضا الجد أولى من الاخ وبهقال المغيرة والشافعي اعتبر التعصيب أعني ان الولدليس من عصبتها لحديث عمر : لاتنكح المرأة الا باذن وليها أوذي الرأى من أهلها أوالسلطان ولم يعتبره مالك في الابن لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم: أمر ابنهه أن ينكحها اياه ولانهم الفقوا أعنى مالكا والشافعي على أن الابن يرث الولاء الواجب للام والولاء عندهم للمصبة ته وسبب اختلافهم في الجدهو اختلافهم فيمن هو أقرب هل الجد أو الاخ. ويتعلق بالترتيب ثلاث مسائل مشهورة ، أحدها اذا زوج الابعد مع حضور الاقرب؛ والناذية اذا غاب الاقرب هل تنتقل الولاية الى الابعد أو الى السلطان، والثالثة اذا غاب الاب عن ابنته البكر هل تنتقل الولاية أولا تنتقل.

(فأما المسئلة الأولى) فاختلف فيها قول مالك فرة قال ان زوج الأبعد مع حضور الافرب فالنكاح مفسوخ ومرة قال النكاح جائز ومرة قال اللقرب ان يجيز أو يفسخ وهذا الخلاف كله عنده فيما عدا الاب في ابنته البكر والوصى في محجورته فاذه لا يختلف قوله ان النكاح في هذين مفسوخ أعنى تزويج غير الاب البنت البكر مع حضور الاب أو غير الوصى المحجورة مع حضور الاب أو غير الوصى المحجورة مع حضور الوسى وقال الشافعي لا يعقد أحد مع حضور الاب لا في بكر ولا في ثيب الوصى وقال الشافعي لا يعقد أحد مع حضور الاب لا في بكر ولا في ثيب وسبب هذا الاختلاف هو هل الترتيب حكم شرعى أعنى ثابتاً بالشرع في الولاية أم

ليس بحكم شرعى وان كان حركما فهل ذلك حق من حقوق الولى الاقرب أم ذلك حق من حقوق الولى الاقرب أم ذلك حق من حقوق الله فمن لم ير الترتيب حركما شرعيا قال يجوز نسكاح الا بعسد مع حضور الاقرب ومن رأى انه حركم شرعى ورأى انه حق للولى قال النسكاح فان أجازه الولى جاز وائ لم يجزه انفسخ ومن رأى انه حق لله قال النسكاح غير منعقد وقد أنكر قوم هذا المعنى في المذهب أعنى ان يكون النكاح غير منفسخا غير منعقد.

﴿ وأَمَا المُسَلَمَةُ الثَّانِيةَ ﴾ قان ماليكا يقول اذا غاب الولى الاقرب انتقات الولاية الى الا بعد وقال الشافعي تنتقل الى السلطان • وسبب اختلافهم هل الغيبة في ذلك عنزلة الموت أملاً وذلك انه لاخلاف عندهم في انتقالها في الموت .

(وأما المسئلة الثانثة) وهي غيبة الاب عن ابنته البكر فان في المذهب فيها تفصيلا واختلافا وذلك راجع الى بمد المكان وطول الغيبة اوقربه والجهل بمكانه أوالعلم به وحاجة البنت الى النكاح إمالمدم النفقة وإما لما يخاف عليها من عدم الصون واما للامرين جيما. فانفق المذهب على أنه اذاكانت الغيبة بعيدة أوكان الاب مجهول الموضع أوأسيراوكانت في صون وتحت نفقة انها أن لمتدع الى التزويج لا تزوجوان دعت فتزوج عندالاسر وعندالجهل بمكانه . واختلفوا هل تزوج معالملم بمكانه أم لا اذا كان بعيــداً فقيل تزوج وهوقول مالك وقيل لا تزوح وهو قول عبد الملك وابن وهب. وأما ان عدمت النفقة أو كانت في غير صون فانها نزوج أيضا في هذه الاحوال الثلاثة أعنى في الغيبة البعيدة وفي الاسر والجهل عــكانه وكذلك أن اجتمع الامران فاذا كانت في غير صوت تزوج وان لم تدع الى ذلك ولم يختلفوا فيما أحسب أنها لا تزوج في الغيبة القريبة المعلومة لمسكان امسكان مخاطبته وليس يبعد بحسب النظر المصلحي الذي انبني عليه هذا النظر أن يقال ان ضاق الوقت وخشى السلطان عليها الفساد زوجت وان كان الموضع قريباً واذا قلنا انه تجوز ولاية إلا بعد مع حضور الاقرب، فان جملت امرأة أمرها الى وليبين فزوجها كل واحسد منهما فانه لا يخلو أن يكون تقدم أحدها في العقد على الآخر أو يكونا عقدا معا ثم لا يخلو ذلك من أن يملم المتقدم أو لا يعلم فا ما اذا علم المتقدم منهما فأجموا على أنها للاول اذا لم يدخل بها واحد منهما 🍙 واختلفوا اذا دخل الثاني فقال قوم هي اللاول وقال قومهي للثاني وهو قول مالك وابن القاسم وبالأول قال الشافعي وابن عبد الحكم. وأما ان أنكحاها مماً فلا خلاف في فسخ النكاح فيما أعرف . و سبب الخلاف في اعتبار الدخول أولا اعتباره ممارضة المموم للقياس وذلك انه قد روى

انه عليه الصلاة والسلام قال: إيما امنأة أنكحها وليان فهى للاول منهما فعموم هذا الحديث يقتضى انها للاول دخل بها الثاني أولم يدخل ومن اعتبر الدخول فتشبيها بفوات السلعة في البيع المسكروه وهو ضيف. وأما ان لم يعلم الاول فان الجمهور على الفسخ وقال مالك يفسخ مالم يدخل أحدهما وقال شربح تخير فأيهما اختارت كان هو الزوج وهو شاذ وقدروى عن عمر بن عبد العزيز.

﴿ الموضع الرابع في عضال الأوليا. ﴾ وانفقوا على أنه ليس للولى ان يعضل وليته أذا دعت الى كف موبصداق مثلها وأنها ترفع أمرها إلى السلطان فيزوجها هي الكفاءة المعتبرة في ذاك وهـل صداق المثل منها أم لا. وكذلك انفقوا على أن للمرأة ان تمنع نفسها من انكاح من له من الأولياء جبرها اذا لم تكن فيها الكفاءة موجودة كالاب في ابنته البكر أما غـير البالغ بانفاق والبالغ والنيب الصغيرة باختلاف على ماتقدم وكذلك الوصى في محجوره على القول بالجبر . فأما الكفاءة غانهم انفقوا على أن الدن معتبر في ذلك الا ماروى عن محمد بن الحسن من اسقاط اعتبار الدين ولم يختلف المذهب أن البكر أذازوجها الاب من شارب الخر وبالجملة من فاسق أن لها أن تمنع نفسها من النكاح وينظر الحاكم في ذلك فيفرق بينهما . وكذلك ان زوجها بمن ماله حرام أو بمن هو كشير الحلف بالطلاق .واختلفوا في النسب هل هو من الـكفاءة أم لا وفي الحرية وفي اليسار وفي الصحة من العيوب فالمشهور عن مالك أنه يجوز نكاح الموالي من العرب وانه احتج لذلك بتموله نمالي «اناكرمكم عند الله انقاكم ﴾ وقال سفيان الثورى وأحمد لانزوج المربية من مولى وقال أبو حنيفة واصحابه لانزوج قرشية الامن قرشي ولا عربية الامن عربي للتوالسبب في اختلافهم خنلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام تنكح المرأةلدينها وجمالها ومالها وحسبها فاظفر بذات الدين تربت يمينك فمنهم من رأى ان الدبن هم المعتبر فقط لقوله عليه الصلاة والسلام: فعليك بذات الدين تربت يمينك ومنهم من رأى ان الحسب في ذلك هو بمنى الدين وكذلك المال وانه لايخرج من ذلك الا ماأخرجه الاجماع وهو كون الحسن ليس من الـكفاءة وكل من يقول برد النكاح من العيوب يجمل الصحة منها من السكنفاءةوعلى هذا فيكون الحسن يعتبر لجهة ماولم يختلف المذهب ايضا انالفقرنما يوجب فسخ انكاح الاب ابنته البكر أعنى اذا كان فقيرا غير قادر على النمقة عليهافالمال عنده من الـكفاءة ولم ير ذلك أبو حنيفة . وأما الحربة فلم يختلف آلمذهب انهامن الكفاءة لكون السنةالثابتة بتخيير الامة اذا اعتقت . وأما مهر ألمثل فان مالكاوالشافعي

يريان انه ليس من الكفاءة وأن للاب ان ينسكح ابنته بأقل عن صداق المشل أعنى البكر وأن الثيب الرشيدة اذا رضيت به لم يكن نلاواياء مقال وقال أبو حنيفة مهر المشل من الكفاءة تم وسبب اختلافهم أما في الاب فلاختلافهم هل له ان يضع من صداق ابنته البسكر شيئاً أم لا . وأما في الثيب فلاختلافهم هل ترتفع عنها الولاية في مقدار الصداق اذا كانترشيدة كا ترتفع في سائر تصرفاتها المالية أم ليس ترتفع الولاية عن مقدار الصداق اذا كانت لايرتفع عنها في التصرف في النكاح والصداق والصداق من أسبابه وقد كان هدا القول أخلق بمن يشترط الولاية بمن لم يشترطها لكر أتى الامر بالمكس ويتعلق بأحكام الولاية مسئلة مشهورة وهي هل يجوز للولى ان ينكح وليته من نفسه أم لا يجوز ذلك فنع ذلك الشافعي قياساً على الحاكم والشاهد أعني انه لا يحكم لنفسه ولا يشهد لنفسه وأجاز ذلك مالك ولاأعلم لمالك حجة في ذلك الا على المنافعي في أنكحة عليه الصلاة والسلام : أعتق صفية فجمل صداقها عتها والاصل عندالشافعي في أنكحة النبي عليه الصلاة والسلام انها على الخصوص حتى يدل الدليل على العموم لكشرة النبي عليه الصلاة والسلام انها على الخصوص حتى يدل الدليل على العموم لكشرة النبي عليه الصلاة والسلام انها على الخصوص حتى يدل الدليل على العموم لكشرة النبي عليه الصلاة والسلام انها على وسلم ولكن تردد قوله في الامام الاعظم .

#### ﴿ الفصل الثاني في الشهادة ﴾

واتفق أبو حنيفة والشافعي ومالك على ان الشهادة من شرط النكاح وأختلفوا هل اهي شرط تمام يؤمر به عند الدخول او شرط صحة يؤمر به عندالعقد .واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر .واختلفوا اذا أشهد شاهدين ووصيا بالكتبان هل هو سر أو ريس بسر فقال مالك هو سر ويفسخ،وقال أبو حنيفة والشافعي ليس بسر به وسبب اختلافهم هل الشهادة في ذلك حكم شرعي أم انما المقصود منها سد ذريعة الاختلاف او الانكار فن قال حكم شرعي قال هي شروط من شروط الصحة ومن قال توثق قال من شروط التحة ومن قال توثق قال من شروط التهام والاصل في هذا ماروي عن ابن عباس ؛ لانكاح الا بشاهدي عدل وولي مرشد ولا مخالف له من الصحابة وكثير من الناس رأى هذا داخلا في باب الاجماع وهو ضعيف وهذا الحديث قد روى مرفوعا ذكره الدار قطني وذكر أن في سنده مجاهيل وأبو حنيفة ينعقد النكاح عنده بشهادة فاسقين لان وذكر أن في سنده مجاهيل وأبو حنيفة ينعقد النكاح عنده بشهادة فاسقين لان المقصود عنده بالشهادة هو الاعلان فقط والشافسيري أن الشهادة تتضمن المعنيين أعني الاعلان والقبول ولذلك اشترط فيها العدالة . واما مالك فليس يتضمن عنده الاعلان اذا وصي الشاهدان بالكتمان به وسبب اختلافهم هل ماتقع فيهالشهادة الاعلان اذا وصي الشاهدان بالكتمان به وسبب اختلافهم هل ماتقع فيهالشهادة

ينطلق عليه اسم السر أم لا والاصل في اشتراط الاعلان قول النبي عليه الصلاة والسلام: اعلنوا هذا النسكاح واضربوا عليه بالدفوف خرجه أبوداود وقال عمرفيه هذا نسكاح السرولونقده تفيه لرجت وقال أبوثوروجاعة ليسالشهود من شرط النكاح لاشرط صحة ولا شرط تمام وفعل ذلك الحسن بن على روى عنه انه تزوج بغسير شهادة ثم أعلن بالنكاح

#### (الفصل الثالث في الصداق)

والنظر في الصداق في سنة مواضع ؛ الاول في حكمه واركانه ، الموضع الثاني في تقرر جميعه الزوجة ، الموضع الثالث في تشطيره ; الموضع الرابع في النفويض و حكمه ؛ الموضع الحامس الاصدقة الفاسدة و حكمها ، الموضع السادس في اختلاف الزوجين في الصداق . ( الموضع الاولى ) وهذا الموضع فيه أربع مسائل ، الاولى في حكمه ، الثانية في قدره ؛ الثالثة في جنسه ووصفه ، الرابعة في تأجيله .

( المسئلة الاولى ) اماحكمه فانهم اتفقواعلى انه شرط من شروط الصحة وأنه لا يجوز النواطؤ على تركه لقوله تعالى ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) وقوله تعالى ( فالمكحوهن باذن أهلهن وآتوهن اجورهن؛ ) .

المسملة الثانية وأما قدره فانهم انفقوا على أنه ليس لاكثره حد تلا واختلفوا في أقله فقال الشافعي وأحمد واحق وأبو ثور وفقهاء لمدينة من التابعين ليس لاقله حد وكل ما جاز أن يكون ثنا وقيمة الشيء أجاز أن يكون صداقا وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك وقال طائفة بو جوب تحديد أقله وهؤلاء اختلفوا فالمشهور في ذلك مذهبان، أحدها مذهب مالك وأصحابه، والثاني مذهب أبي حنيفة وأصحابه. فأما مالك فقال أقله ربع وأصحابه، والثاني مذهب أبي حنيفة وأصحابه فأما مالك فقال أقله ربع دينار عن الذهب أو ثلاثة دراهم كيلا من فضة أو ما ساوي الدراهم الثلاثة أعني دراهم الكيل فقط في المشهور وقيل أو ما يساوي أحدهما وقال أبو حنيفة عشرة دراهم أقله وقيل خمسة دراهم وقيل أربعون درها وسبب اختلافهم عشرة دراهم أقله وقيل خمسة دراهم وقيل أربعون عوضا من الاعواض يعتبر فيه التراضي بالقليل كان أو بالكثير كالحال في البيوعات وبين أن يكون عبادة فيه التراضي بالقليل كان أو بالكثير كالحال في البيوعات وبين أن يكون عبادة فيكون موقتا وذلك أنه من جهة انه يملك به على المرأة منافعها على الدوام يشبه العوض فيكون موقتا وذلك أنه من جهة انه يملك به على المرأة منافعها على الدوام يشبه العوض فيكون موقتا وذلك أنه من جهة انه يملك به على المرأة منافعها على الدوام يشبه العوض فيكون موقتا وذلك أنه من جهة انه يملك به على المرأة منافعها على الدوام يشبه العبادة به والسبب الثاني معارضة هذا القياش المقتضي التحديد ، أما القياس الذي هذا القياش المقتضي التحديد ، أما القياس الذي

يقتضي التحديد فهو كما قلنا انه عبادة والعبادات موقتة . وأما الاثر الذي يقتضي مفهومه عدم التحديد فحديث سهل بن سمد الساعدى المتفق على صحته وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يارسول الله انى قد وهبت نفسى لك فقامت قياماطو يلافقام رجلفقال يارسول الله زوجنيهاان لم يكن لكبها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل ممك من شيء تصدقها اياه فقال ماعندي الا ازاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أعطيتها اياه جلست لأازار لك فالتمس شيئًا فقال لأأجد شيئًا فقال عليه الصلاة والسلام: التمس ولوخاتمامن حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن قال نعم سورة كـذا وسورة كذا لسورسهاها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكحتكما بما معدك من القرآن قالوا فقوله عليه الصلاة والسلام التمس ولوخاتما من حديد دليل على انه لافدر لأقله لانه لوكان له قدر لبينه اذ لا يجوز تأخيرالبيان عن وقت الحاجة وهذا استدلال بين كاترى مع أن القياس الذي اعتمده القائلون بالتحديد ليس تسلم مقدمانه وذلك انه انبني على مقدمتين ، احداها أن الصداق عبدادة ، والثانية أن العبادة موقتة وفي كديهما نزاع للخصم وذلك انه قد يلغي في الشرع من العبادات ما ليسـت موقنة بل الواجب فيها هو أقل ما ينطلق عليه الاسم وأيضا فانه ليس فيه شبه العبادات خالصا وأنما صار المرجحون لهذا القياس على مفهوم الاثر لاحتمال أن يكون ذلك الاثر خاصا بذلك الرجل لقوله فيه قد أنكحتكها بما معك من القرآن وهذا خلاف للاصول وان كان قد حاء في بعض رواياته انه قال قم فعلمها لما ذكر أنه معه من القرآن فقام فعلمها فجاه نكاحا باجارة لكن لما التمسوا أصلا يقيسون عليه قدر الصداق لم يجدوا شيئا أقرب شبها به من نصاب القطع على بعد ما بينهما وذلك أن القياس الذي استمملوه في ذلك هوأنهم قالوا عضو مســتباح بمال فوجب أن يكونمقدراً أصله القطع وضعف هذا القياس هو من قبل أن الاستباحة فيها هيمقولة باشتراك الاسم وذلك أن القطع غير الوطء وأيضا فان القطع استباحة على جهة المقوبة والأذى ونقص خلقة وهذا استباحة على جهة اللذة والمودة ومن شأن قياس الشبه على ضعفه أن يكون الذي به تشابه الفرع والأصل شيئًا واحداً لا باللفظ بل بالمعنى وان يكون الحكم أنما وجــد للاصل من جهة الشبه وهذا كله معدوم في هذا القياس ومع هذا فانه من الشبه الذي لم بنبه عليه اللفظ وهذا النوع من القياس مردود عند المحققين لكن لم يستعملوا هذا القياس في اثبات النحديد المقابل لمفهوم الحديث اذ هو في غاية الضعف وأنما استعملوه في تعيين قدر التحديد

وأما القياس الذي استعمسلوه في معارضة مفهوم الحديث فهو أقوى من هذا ويشهد المحدم النحديد ماخرجه النرمذي ان امرأة تزوجت على نعلين فقال لها رسول الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين فقالت نعم فجوز نكاحهاوقال هو حديث حسن صحيح و ولما انفق القائلون بالتحديد على قياسه على نصاب السرقة اختلفوا في ذلك بحسب اختسلافهم في نصاب السرقة فقال عالك هو ربع دينار أو تلائة دراهم لانه النصاب في السرقة عنده وقال ابن شبرمة هو خسة دراهم لانه النصاب انده أيضا في السرقة في السرقة عنده وقال ابن شبرمة هو خسة دراهم لانه النصاب مده أيضا في السرقة عليه الصلاة والسلام! انه قال: لامهر بأقل من عشرة دراهم ولو كان هذا ثابتالكان وافعا لموضع الخلاف لانه كان يجبلوضع هذا الحديث ان يحمل حديث سهل بن سعد على الخصوص لكن حديث جابر هذا ضعيف عند أهل الحديث فانه برويه قالوا مبشر وافعا لمؤسط الخياج بنارطاة عن عطاه عن حابر ومبشر والحجاج ضيفان وعطاء أيضالم بلق

﴿ المُسَنَّلَةُ الثَّالَيْةُ ﴾ أما جنسه فكل ماجاز أن يتملك وأن يكون عوضاً.واختلفوا منذلك في مكانين في النكاح بالأجارة وفي حمل عتق أمته صداقها على أماالنكاح على الاجارة فني المذهب فيمه ثلاثة أقوال ؛ قول بالاجازة ؛ وقول بالمنع، وقول بالكراهة والمشهور عن مالك الكراهة ولذلك رأى فسخه قبل الدخول وأجازه من أصحابه اصبغ وسحنون وهو قول الشافعيومنعه ان القاسم وابو حنيفة الا في العبد فان أبا حنيفة أجازه ت وسبب اختلافهم سببان ، أحدهما هل شرع من قبلنا لازم لنا حتى يدل الدليل على ارتفاعه أم الامر بالمكس فن قال هو لازم أجازه لقوله تعالى « إنى أريد أن أنـ مُحك إحدى ابنتي هانين على أن تأجيرني ثماني حجيج ، الآيةومن قال ابس بلازم قال لايجوز النكاح بالاجارة . والسبب الثاني هل يجوزأن يقاس النكاح في ذلك على الأجارة وذلك ان الأجارة هي مستثناة من بيوع الغرر المجهول ولذلك خالف فيها الاصم وابن علية وذلك ان اصل التعامل أنما هو على عين موروفة ثابتة في عين ممر وفة ثابتة والأجارة هي عين ثابتة في مقابلتها حركات وافعال غير ثابتة ولامقدرة بنفسها ولذلك اختلف الفقهاء متى تجب الاجرة على المستاجر. وأماكون العتق صداقافانه منمه فقهاء الامصار ماعدا داود وأحمد . وسبب اختلافهم معارضة الاثر الوارد في ذلك للاصول أعنى ماثبت من انه عليه الصلاة والســـلام: أعتق صفية وجمل عتقها صداقها مع احتمال ان يكون هذا خاصا به عليه الصلاة والسلام لكثرة اختصاصه

في هـــذا الياب ووجه مفارقته للاصول أن المتق ازالة ملك والازالة لا تتضمور استياحة الشيء بوجه آخر لانها أذا أعتقت ملكت نفسها فكيف بلزمها النكاح ولذلك قال الشافعي أنها أن كرهت زواجه غرمت له قيمتها لأنه رأى أنها قد أتلفت عليــــهـ قيمتها اذ كان أنما أتلفها بشرط الاستمتاع بها وهذا كله لا يمارض به فعله عليه الصلاة والسلام ولوكان غير حائز لغيرم لبينه عليه الصلاة والسلام والاصل ان أفعاله لازمة ثنا الإماقام الدليل على خصوصيته لله وأما صفة الصداق فانهم اتفقوا على انعقاد النكاح على المرض الممين الموصوف أعنى المنضبط جنسه وقدره بالوصف .واختلفوا في المرض الغير موصوف ولاممين مثل أن يقول أنكحتكها على عبد أو خادم من غير أن يصف ذلك وصفا يضبط قيمته فقال مالك وأبو حنيفة يجوز وقال الشافعي لايجوزواذاوقع النكاح على هذا الوصف عند مالككان لها الوسط مماسمي وقال أبو حنيفة بجير على القيمة ع وسبب اختلافهم هل يجرى النكاح في ذلك مجرى البيع من القصد في التشاح او ليس يبلغ ذلك المبلغ بل القصد منه أ كثر ذلك المكارمة فن قال يجرى في التشاح مجرى البيع قال كما لا يجوز البيع على شيء غير موصوف كذلك لا يجوز النكاح ومن قال ليس يجرى مجراه اذ المقصود منه أنما هو المـكارمة قال يجوز: وأما التأجيل فان قوما لم يحيزوه اصلا وقوم أجازوه واستحبوا ان يقدم شيئا منه اذا ارادالدخول وهومذهب مالكوالذين أجازوا الناجيل منهم من لم يجزه الالزمن محدود وقدرهذا البددوهومذهب مالكومنهم من أجاز ملوت أوفراق وهومذهب الاوزاعي علا وسبب اختلافهم هل يشبه النكاح البيع في التاجيل أولا يشبهه فمن قال يشبهه لم يجز التاجيل لموت أو فراق ومن قال لايشبهه أجازذلك ومن منع الناحيل فلمكونه عبادة (الموضع الثاني) في النظر في التقرر وانفق العلماء على أن الصداق يجب كله بالدخول. أوالمو ت . أماوجوبه كله بالدخول فلقوله تعالى (وان أردام استبدال زوج مكان زوج وآتيتم احداهن قنطارا فلاتأخذوا منه شيئًا) الآية للجوأما وجوبه بالموت فلاأعلمالأن قيه دليلامسموعا الاانعقادالاجماع على ذلك.واختلفوا هلمن شرط وجوبه مع الدخول المسيس أم ليس ذلكمن شرطه بل يحب بالدخول والخلوة وهوالذي يعنون بارخاه الستور فقال مالكوالشافمي وداود لايجب بارخاه السنور الانصف المهر مالم يكن المسيس وقال أبو حنيفة يجب المهر بالخلوة نفسها ان الا يكون محرما او مريضاً أو صائما في رمضان أو كانت المرأة حائضاً وقال ابن أبي ليني يجب المهر كله بالدخول ولمبشترط في ذلك شيئًا ته وسبب اختلافهم في ذلك ممارضة حكم الصحابة في ذلك لظاهر الـكتاب وذلك أنه نص تبارك وتعالى في المدخول بها المنكوحة انه ليس يجوز أن يؤخذ من

صداقها شيء في قوله تمالى « وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم إلى بعض ، ونص في المطلقة قبل المسيس اف لما نصف الصداق فقال تعالى = وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف مافرضتم وهذا نص كانرىفى حكم كل واحدة من هاتين الحالتين أعنى قبل السيس وبعد المسيس ولا وسط بينهما فوجب بهدندا ايجابا ظاهراً أن الصداق لا يجب الابالمسيس والمسيس ههناالظاهر من امره انه الجماع وقد يحتمل أن يحمل على أصاله في اللغة وهو الس ولمل هذا هوالذي تأوات الصحابة ولذلك قال مالك في العنين المؤجل انه المد وجب الصداق لها عليه اذا وقع الطلاق لطول مقامه ممهافيعل لهدون الجماع تاثير ا في إيجاب الصداق واما الاحكام الواردة في ذاك عن الصحابة فهو ات من اغلق بابا او أرخى سترأ فقد وجب عليه الصداق لم يختلف عليهم في ذلك فيماحكوا . واختلفوا من هذاالباب في فرع وهواذا اختلفافي المسيس أعنى القائلين باشتر اطالمسيس وذلك مثل ان تدعى هي المسيس وينكر هو فالشهور عن مالك أن القول قولها وقيم ل ان كان دخول بناه صدقت وان كان دخول زيارة لم تصدق وقبل ان كانت بكراً نظر البهاالنساه فيتحصل فيها في المذهب ثلاثة أقوال وقال الشافعي وأهل الظاهر القول قوله وذلك لانهمدعي عليه ومالك ايس يمتبر في وجوب اليمين على المدعى عليه من جبة ماهو مدعى عليه بل من جهة ماهوأقوى شبهة في الاكثر ولذلك يجمل القول في مواضع كشيرة قول المدعى اذا كان أقوى شبهة وهذا الحلاف يرجع الى هل ايجاب اليمين على المدعى عليه مملل أو غير ممال وكذاك القول في وجوب البينة على المدعى وسباتي هذافيمكانه (الموضع الثالث في التشطير) وانفقوا الفاقا مجملا انه اذا طاق قبل الدخول وقد فرض صداقا أنه يرجع عليها بنصف الصداق لقوله تمالي « فنصف مافرضتم » الآية ، والنظر في التشطير في أصول ثلاثة في محله من الانكحة وفي موجيه من أنواع الطلاق أعنى الواقع قبل الدخول وفي حكم ما يعرض له من التغييرات قبل الطلاق. أما عله من النكاح عند مالك فهو النكاح الصحيح أعنى أن يكون يقع الطلاق الذي قبل الدخول في النكاح الصحبح. وأما النكاح الفاسد فازلم تكن الفرقة فيه فسعجًا وطلق قبل الفسخ فني ذاك قولان . وأما موجب التشطير فهو العالاق الذي يكون باختيار من الزوج لاباختيار منها مشل الطلاق الذي يكون من قبل قيامها بعيب يوجد فيله واختلفوا من هذا الباب في الذي يكون سببه قيامها عليه بالصداق أوالنفقةمع عسره ولا فرق بينه وبين القيام بالعيب. وأما الفسوخ التي ايست طلاقا فلا خلاف انهسا ليست توجب التشطير اذا كان فيها الفسخ من قبل العقد أو من قبل الصداق وبالجلة

من قبل عدم موجبات الصحة وليس لها في ذلك اختيار أصلا. وأما الفسوخ الطارئة على المقد الصحيح مثل الردة والرضاع فان لم يكن لاحدها فيه اختيار أو كان لهادونه لم يوجب التشطير وان كان له فيه اختيار مثل الردة أوجب التشطير والذي يقتضيه مذهب أهل الظاهر ان كل طلاق قبسل البناء فواجب أن يكون فيه التنصيف سواء كان من سبها أو سببه وان ما كان فسخاً ولم يكن طلاقا فلا تنصيف فيه ته وسبب الخلاف هل هذه السنة معقولة المعنى أم ليست بمعقولة فمن قال انها معقولة المعنى وانه الثمن كالحال في المشترى فلما فارق النكاح في هذا المنى البيع جمل لها هذا عوضاً من ذلك الحق قال اذا كان الطلاق من سبها لم يكن لها شيء لأنها أسقطت ما كان لها من حبر = على دفع الثمن وقبض السلمة ومن قال انها سنة غير معقولةواتبع ظاهر اللفظ قال يلزم النشطير في كل طلاق كان من سبيه أوسبها . فاما حكم مايعرض الصداق من التغيرات قبل الطلاق فان ذلك لايخلو أن يكون من قبلها أو من الله فما كان من قبل الله فلا يخلو من أربعة أوجه إما أن يكون تلفا للمكل وإما أن يكون فقصا وإما أن يكون زيادة وإما أن يكون زبادة ونقصانا مما وما كان من قبلها فلا يخلو أن يكون تصرفها فيه بتفويت مبل البيع والمتق والهبة أو يكون تصرفها فيــــه في منافعها الخاصة بها أو فيما تتجهز به الى زوجهافعند مالك انهما في التلف وفي الزيادة وفي النقسان شريكان وعنــد الشافعي انه يرجع في النقصان والنلف عليها بالنصف ولا يرجع بنصف الزيادة ته وسبب اختلافهم هل تملك المرأة الصداق قبل الدخول أو الموت ملك مستقراً أولا تملك فمن قال انها لاتملك ملكا مستقراً قال ها فيه شريكان مالم تعدد فتدخله في منافعها ومن قال تملكه ملكا مستقراً والتشطير حق واجب تعين عليهاعند الطلاق وبعد استقرار الملك أوجب الرجوع عليها بعجميع ماذهب عندها ولم يختلفوا انهما أذا صرفته فيمنافعها ضامنية للنصف تله واختلفوا أذا أشيترت به ما يصلحها للجهاز عما جرت به العادة هن يرجع عليها بنصف عا اشترته أم بنصف الصداق الذي هو الثمن فقال مالك يرجع عليها بنصف ما اشترته : وقال أبو حنيفة والشافعي يرجع عليها بنصف الثمن الذي هو الصداق، واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور متعلق بالسماع وهو هل للاب أن يعفو عن نصف الصداق في ابنته البكر أعنى ادا طلفت قبل الدخول وللسيد في أمنه فقال مالك ذلك له وقال أبو جنيفة والشافعي ليس ذلك له على وسبب اختلافهم هو الاحتمال الذي في قوله تعلى ( إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة السكاح ) وذلك

في الفظة يعفو فانها تقال في كلام العرب مرة بمعنى تسقط ومرة بمعنى يهب وفي قوله الذي بيده عقدة النكاح على من يعود هذا الضمير هل على الولى أو على الزوج فمن قال على الزوج حمل يعفو عمى يهب ومن قال على الولى حمل يعفو بمعنى تسقط وشذ قوم فقالوا لـ كل ولى أن يعفو عن نصف الصداق الواجب للمرأة ويشبه أن يكون هذان الاحتمالان اللذان في الآية على السواء لكن من جعله الزوج فلم يوجب حميكما زائداً في الآية أي شرعا زائدا لان جواز ذلك معلوم من ضرورة انشرع ومن جمله الولى إما الاب وإما غيره فقد زاد شرعا فلذلك يجبعليه أن يأتي بدليل يبينبه أن الآية أظهر في الولى منها في الزوج وذلك ثي ميسر والجمهور على أن المرأة الصغيرة والمحجورة ليس لها أن تهب من صداقها النصف الواحب لها وشذ قوم فقالوا يجوز أن تهب مصيرا لعموم قوله تعالى ( الا أن يعفون ). واختلفوا من هذا الباب في المرأة إذا وهبت صداقها لزوجها ثم طاقت قبل الدخول فقال مالك ليس يرجع عليها بشيء وقال الشافعي برجع عليها بنصف. الصداق ته وسبب الحلاف على النصف الواجب لاز وجبالطلاق هو في عين الصداق. أو ني ذمة المرأة فهن قال في عين الصداق قال لا يرجع عليها بشي ملانه قدة بض الصداق. كله ومن قال هو في ذمة المرأة قال يرجع وإن وهبته له كا لو وهبت له غير ذلك من ما لها وفرق أبو حنيفاً في هذه المسئلة بين القبض ولا قبض فقال ان قبضت فله النصف وا ن لم تقبض حتى وهبت فليس له شيء كا نه رأى ان الحق في العين ما لم يقبض فاذا قبضت صارفي الذمة.

(الموضع الرابع في التفويض) وأجموا على أن نكاح التفويض جائز وهو أن بمقد النكاح دون صداق لقوله تعالى « لاجناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة) واختلفوا من ذلك في موضعين ؛ أحدهما اذا طلبت الزوجة فرض الصداق واختلفافي القدر، والموضع الثاني اذامات الزوج ولم يفرض هل لها صداق أم لا فاما المسئلة الاولى ) وهي اذا قامت المرأة تطلب أن يفرض لها مهراً فقالت طائفة من ضر لم المدر مثال دا من مثال دا من المرأة من المدر من المدر من المدر الم

و المنه المسلم المولى إلى وهي ادا قامت المراة تطلب ان يفرض لها مهرا فقالت طائفة يفرض لها مهر مثلها وليس للزوج في ذلك خيار فان طلق بعد الحسم فن هؤلاء من قل لها نصف الصداق ومنهم من قال ايس لها شيء لان أحل الفرض لم يكن في عقدة النسكاح وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وقال مالك وأصحابه الزوج بين خيارات ثلاث اما ان يطلق ولا يفرض واما ان يفرض ما تطلبه الرأة به واما ان يفرض صداق الثل ويلزمها الوسبب اختلافهم أعنى ما تطلبه الرأة به واما ان يفرض صداق الثل ويلزمها الفرض ومن لا يوجب بين غير خيارات و المراق بعد طلبها الفرض ومن لا يوجب

اختلافهم في مفهوم قوله تعالى ( لا جناح عليه المموم في سقوط السداق عسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ) هل هذا محمول على العموم في سقوط السداق سببه الحلاف سببه الحلاف سببه الحلاف سببه الحلاف سببه الحلاف اختلافهم في فرض الصداق أو لم يكن الطلاق سببه الحلاف في ذلك وأيضا فهل يفهم من رفع الجناح عن ذلك سقوط المهر في كل حال أولا يفهم ذلك فيه احتمال وان كان الاظهر سقوطه في كل حال لقوله تعالى (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره )ولاخلاف أعلمه في انه اذاطلق ابتداءانه ليس عليه شيء وقد كان يجبعلى من أوجب لها المنعة مع شطر الصداق اذا طمق قبل الدخول في نكاح غير التفويض وأوجب لها مهر المثل في نكاح التفويض أن يوجب لهامهم المداف التفويض أن يوجب لهامهم المتعقبة شطر مهر المثل لان الآية لم تتعرض بمفهومها لاسقاط الصداف في نكاح التفويض مهر المثل اذا طلب فواجب أن يتسطر اذا وقع الطلاق قبل الفرض فان كان يوجب نكاح التفويض مهر المثل اذا مهر المثل مع خيار الزوج .

(وأما المسئلة الثانية) وهي اذا مات الزوج قبل تسمية الصداق وقبل الدخول بها فان مالكا وأصحابه والاوزاعي قالو اليس لها صداق ولها المتعة الله فقال أبو حنيفة لها صداق المثن والميراث وبه قال أحمد وداود وعن الشافعي القولان جيما الا أن المنصور عند أصحابه هو مثل قول مالك به وسبب اختلافهم معارضة القياس للاثر أماالائر فهو ما روى عن ابن مسعود انه سئل عن هذه المسئلة فقال أقول فيها برأبي فان كانصوابا فن الله وان كان خطأ فني أرى لهاصداق مرأة من نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن يسار الاشجمي فقال أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في جروع بنت واشق خرجه أبوداودوالنسائي والترمذي وصححه . واماالقياس المعارض لهذا فهو أن الصداق عوض فلما لم يقبض المعوض لم يجب العوض قياسا على البيع وقال المزني عن الشافعي في هذه المسئلة ان ثبت حديث جروع فلاحجة في قول أحد مع السنة والذي قاله هو الصواب والله أعلم .

#### الموضع الخامس في الاصدقة الفاسدة ) والموضع الخامس في الاصدقة الفاسدة ) والم

والصداق يفسد اما لعينه وامالصفة فيه منج الأوعذر. فالذى يفسدله ينه فمن الحمل والحنزير وما لايجوز أن يتملك والذى يفسد من قبل العذروالج ال فالاصل فيه تشبيه بالبيوع وفي ذلك خس مسائل مشهورة .

(المسئلة الأولى) اذا كان الصداق خرا أوخنزيرا أوغرة لم يبد صلاحها أوبعيرا شاردا فقال أبوحنيفة العقد صحيح اذاوقع وفيه مهر المثل وعن مالك في ذلك روايتان واحداها فساد المقد وفسعته قبل الدخول وبعده وهو قول أبي عبيد والثانية انه ان دخل ثبت و له اصداق المثل به وسبب اختلافهم هل حكم النكاح في ذلك حكم البيع أم ليس كذلك في قال حكم حكم البيع قال يفسد النكاح بفساد الصداق كايفسد البيع بفساد التمن ومن قال ليس من شرط عمد النكاح صحة الصداق بدليل أن ذكر الصداق ليس شرطا في صحة العقد قال بمن النكاح ويصحح بصداق المثل والفرق بين الدخول وعدمه ضعيف والذي تقتضيه أصول مالك أن يفرق بين الصداق الحرم العين وبين الحرم لصفة فيه قياسا على البيع ولست أذكر الآن فيه نصا .

(المسئلة الثانية) واختلفوا اذا اقترن بالمهر بيع متل أن تدفع اليه عبدا ويدفع الف دره عن الصداق فنعه مالك ويدفع الف دره عن الصداق وعن ثمن العبد ولا يسمى الثمن من الصداق فنعه مالك وا بن القاسم وبه قال أبو ثور وأجازه أشهب وهو قول أبى حنيفة وفرق عبد الله فقال ان كان الباقى بعد البيع ربيع دينار فصاعدا بامر لايشك فيه جاز، واختلف فيهقول الشافعي فرة قال ذلك جائزومرة قال فيهمهر المثل ■ وسبب اختلافهم هل النكاح من في ذلك شبيه بالبيع أم ليس بشبيه فن شبهه في ذلك بالبيع منعه ومن جوزفي النكاح من الجهل مالا يجوزقي البيع قال يجوز.

(المسئلة الثالثة) واختلف العلماء فيمن نكح امرأة واشترط عليه في صداقها حباء يحى به الاب على ثلاثة أقوال ؛ فقال أبو حنيفة وأصحابه الشرط لازم والصداق صحيح ، وقال الشافهي المهر فاسد ولها صداق المثل وقال مالك اذا كان الشرط عند النكاح فهو لابنته وان كان بعد النكاح فهو له وسبب اختسلافهم تشبيه السكاح في ذلك بالبيع فن شبهه بالوكيل يبيع السلمة ويشترط لنفسه حباء قال لايجوز النكاح كا لايجوز البيع ومن جمل النكاح في ذلك خالفاً للبيع قال يجوز النكاح في ذلك عقد النكاح ان يكون ذلك الشرط في عقد النكاح ان يكون ذلك الذي اشترطه لنفسه نقصانا من صداق مثلها عقد النكاح ان يكون ذلك الذي اشترطه لنفسه نقصانا من صداق مثلها عقد النكاح ان يكون ذلك الذي اشترطه لنفسه نقصانا من صداق مثلها فول عمر بن عبد العزيز والثوري وأبي عبيد وخرج النسائي وأبو داود وعبد قول عمر بن عبد العزيز والثوري وأبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه الرزاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعما امرأة نكحت على حباء قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لهن أعطيه وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته وأخته وحديث عمرو بن شعيب

مختلف فيه من قبل أنه صحفه ولكنه نص في قول مالك وقال أبوعمر بن عبدالبر أذا روته الثقات وجب العمل به ،

(المسئلة الرابعة) واختلفوا في الصداق يستحق أو يوجد به عيب فقال الجمهور النكاح ثابت واختلفوا هل يرجع بالقيمة أوبالمشل أو بمهرالمثل واختلف في ذلك قول الشافعي فقال مرة بالقيمة وقال مرة بمهر المثل وكذلك اختلف المذهب في ذلك فقيل يرجع بالقيمة وقيل يرجع بالمثل قال أبوحسن اللخمي ولو قيل يرجع بالمثل قال أبوحسن اللخمي ولو قيل يرجع بالاقل من انقيمة أو صداق المثل لكان ذلك وجها وشذ سحنون فقال النكاح فيذلك البيع أولايشبه في شبهه قال النكاح فيذلك البيع أولايشبه في شبهه قال

ينفسخ ومن لم يشبه قال لاينفسخ .

(المسئلة الخامسة) واختلفوا في الرجل ينكح المرأة على ان الصداق الف ان لم يكن له زوجة وان كانت له زوجة فالصداق الفان فقال الجمهور بجوازه واختلفوا في الواجب في ذلك فقال قوم الشرط جائز ولها من الصداق بحسب مااشترط وقالت طائفة لها مهر المثل وهو قول الشافعي وبه قال أبو ثور الا انه قال ان طلقها قبسل الدخول لم يكن له امرأة فلها مهر مثلها عالم يكن أكثر من الالفين امرأة فلها الف درهم وان لم تكن له امرأة فلها مهر مثلها عالم يكن أكثر من الالفين أو أقل من الالف ويتخرج في هذا قول ان النكاح مفسوخ لمسكان القدر ولست أو أقل من الالف ويتخرج في هذا قول ان النكاح مفسوخ لمسكان القدر ولست أذكر الآن نصا فيها في المذهب فهذه مشهور مسائلهم في هذه المواضع وما أشبهها كثيرة واختلفوا فيما يعتبر به فهو المثل اذا قضى به في هذه المواضع وما أشبها ففال مالك يعتبر في ذلك نساه قرابتها من العصبة وغيرهم ومبني الحلاف هل المماثلة في المنصب فقط أو في المنصب والمسال والجمال لقوله عليه الصلاة والسلام : تنكح المرأة الدينها وجالها وحسبها الحديث المسلم المنته والمسلام الله وحسبها الحديث المسلم المنته والمسلم المنته والمسلم المنته والمسلم والمسلم المنته والمسلم المنته والمسلم المنته والمسلم المنته والمنته والمسلم والمسلم المنته والمسلم المنته والمسلم والمسلم المنته والمسلم والمسلم المنته والمسلم المنته والمسلم والمسلم المنته والمسلم المنته والمسلم المنته والمسلم المنته والمسلم المنته والمسلم المنته المنته والمنته المنته وحالها وحسبها الحديث والمسلم المنته والمسلم المنته والمنته والمنت

(الموضع السادس في اختلاف الزوجين في الصداق) واختلافهم لا يخلو ان يكون في القبض أو في القدر أو في الجنس أوفي الوقت أعنى وقت الوجوب . فأما اذا اختلفا في القدر فقالت المرأة مثلا بمائتين وقال الزوج بمائة فان الفقهاء اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا فقال مالك انه أن كان الاختلاف قبل الدخول وأتى الزوج بما يشبه والمرأة بما يشبه انهما يتحالفان ويتفاسخان وان حلف احدها وانكل الآخر كان القول قول الحالف وان ذكلاجيما كان بمنزلة ما اذا حلفا جميعا ومن أتى بما يشبه منهما كان القول قول الوق وان كان الاختلاف بعد الدخول فالقول قول الزوج . وقالت طائفة القول قول الزوج .

مع يمينه وبه قال ابو ثور وابن أبي ليلي وابن شبرمة وجماعة وقالت طائفة القول قول الزوجة الى مهر مثلها وقول الزوج فيما زاد على مهر مثلها ، وقالت طائفة اذا اختلفا تحالفا ورجع الى مهر المثل ولم ير الفسخ كمالك وهو مذهب الشافعيوالثوري وجماعة وقد قبل انها ترد الى صداق المثل دون عين مالم يكن صداق المثل أكثر مما ادعت وأقل بما أدعى هو واختلافهم مبني على اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام البينة على من ادعى واليمين على من انكر هل ذلك معلل أو غير معلل فمن قال معلل قال بحلف أبدأ أقواهما شبهة فان استويا تحالفا وتفاسخا ومن قال غير مملل قال يحانف الزوج لانها تقرله بالنكاح وجنس الصداق وتدعى عليه قدرا زائدا فهو مدعى عليه وقيل أيضا يتحالفان أبدا لا أن كل واحد منهما مدعى عليه وذاك عندمن لم يراع الاشهاه والحلاف في ذلك في المذهب ومن قال القول قولها الى مهر المثل والقول قوله فيما زاد على مهر المثل رأى أنهما لايستويان أبداً في الدعوى بل يكون احدها ولابد أقوى شبهة وذاك انه لايخلو دعواها من ان يكون فيما يمادل صداق مثلها فما دونه فيكون القول قولها فيكون فيما فوق ذلك فيكون القول قوله • وسبب اختلاف مالك والشافعي في التفاسخ بعد التحالف والرجوع الى صداق المثل هوهل يشبه النكاح بالبيع في ذلك أم ليس يشبهه فمن قال يشبه به قال بالتفاحخ ومن قال لايشبهه لا أن الصداق ليس من شرط سحة المقد قال بصداق المثل بعد التحالف وكذلك من زعم من اصحاب مالكانه لايجوز لهما بعد التحالف ان يتراضيا على شي. ولا أن يرجع أحدها الى قول الآخر ويرضى به فهو في غاية الضعف ومن ذهب الى هذا فأغايشبه باللمان وهو تشبيهضعيف مع أن وجود هذا الحكم للمان مختلف فيه . وأما أذا اختلفا في القبض فقالت الزوجة لم أقبض وقال الزوج قد قبضت فقال الجمهور القول قول المرأة الشافعي والنورى واحمدوابو ثور؛ وقال مالك القول قولها قبل الدخول والقول قوله بمد الدخول ، وقال بعض أصحابه أعا قال ذاك مالك لأن العرف بالمدينة كان عندهم أنلا يدخل الزوج حتى يدفع الصداق فان كان الد ليس فيه هذا العرف كان القول قولها ابدأ والقول بأن القول قولها ابدا أحسن لانها مدعى عليها ولكن مالك راعى قوة الشبهة التي له اذا دخل بها الزوج واختلف أصحاب مالك اذا طال الدخول هل يكون القول قوله بيمين أو بغير يمين وبيمين احسن واما اذا اختلفا في جنسالصداق فقال هو مثلا زوجتك على هذا العبد وقالت هي زوجتك على هذا الثوب فالمشهور في المذهب أنهما يتحالفان ويتفاحخان ان كان الاختلاف قبل البناء وان كان بعد البناء ثبت وكان لها صداق المثل مالم يكن اكثر مما ادعت أو اقل مما اعترف به وقال ابن

القصار يتحالفان قبل الدخول والقول قول الزوج بعد الدخول وقال اصبغ القول قول الزوج ان كان يشبه سواء اشبه قولهما اولم يشبه فان لم يشبه قول الزوج فان كان قولهامشبها كان القول قولها وان لم يكن قولهامشبها تحالفا وكان لها صداق المثل وقول الشافعي في هذه المسئلة مثل قوله عنداختلافهم في القدر اعنى يتحالفان ويتراجمان الى مهر المثل المنهو وسبب قول الفقهاء بالتفاسخ في البيع ستعرف اصله في كتاب البيوع ان شاء الله واما اختلافهم في الوقت فانه يتصور في الكالىء والذي يجيء على اصل قول مالك فيه في المشهور عنه ان القول في الأجل قول الغارم قياسا على البيع وفيه خلاف ويتصور ايضا المشهور عنه ان القول في الأجل قول الغارم قياسا على البيع وفيه خلاف ويتصور ايضا على البيع اذ لا يعجب الأبعد الدخول قياسا على البيع اذ لا يعجب المن على المشترى الا بعد قبض السلمة ومن رأى ان قياسا على البيع اذ لا يعجب المن على المشترى الا بعد قبض السلمة ومن رأى ان الصداق عبادة تشترط في الجملة قال يعجب قبل الدخول ولذلك استحب ما الكان يقدم الزوج قبل الدخول شيئا من الصداق .

#### الركن الثالث في معرفة محل العقد ) الم

وكل امرأة فانها تحل في الشرع بوجه بن إما بنكاح أو بملك يمين والموانع الشرعية بالجملة ننقسم الالله قسمين موانع مؤبدة وموانع غير مؤبدة والموانع المؤبدة تنقسم الى متفق عليها ومختلف فيها المنتفق عليها ثلاث نسب وصهر ورضاع والمختلف فيها الزناو اللمان والغير مؤبدة تنقسم الى تسعة احدها مانع العدد ، والثانى مانع الجمع ، والثالث مانع الرق ، والرابع مانع الكفر والحامس مانع الاحرام، والسادس مانع المرض والسابع مانع العدة على اختلاف في عدم تأميده والثامن مانع النطايق ثلاثا للمطلق والتاسع مانع الزوجية ، فالموانع الشرعية بالمجلة أربعة عشر مانعا فني هذا الباب أربعة عشر فصلا .

#### (الفصل الاول في مانع النسب)

واتفقوا على أن النساء اللانى يحرمن من قبسل النسب السبع المذكورات في القرآن الامهات والبنات والاخوات والعمات والحالات وبنسات الاخ وبنات الاخت. واتفقوا على أن الام ههذا اسم لسكل أنثى لها عليك ولادة من جهة الام أو من جهة الاب والبنت اسم لسكل أنثى الك عليها ولادة من قبل الابن أومن قبل البنت أو مباشرة . واما الاخت فهو اسم لسكل أنثى شاركتك في أحد أصليك و مجموعيهما أغنى الاب أو الام أو كليهما، والعمة اسم لسكل أنثى هي أخت لابيك أو لسكل ذكر له عليك ولادة . واما الخاله فهو اسم لاخت أمك أو أخت كل أنثى لها

عليك ولادة. وبنات الاخاسم لمكل أنثى لاخيك عليها ولادة عن قبل أمها أومن قبل أبيها أو من قبل أبيها أو من مباشرة وبنات الاخت اسم لكل أنثى لاختك عليها ولادة مباشرة أومن قبل أمها أومن قبل أبيها فهؤلاء الاعيان السبع محرمات ولا خلاف أعلمه في هذه الجملة. والاصل فيها قوله تعالى (حرمت عليكم) الى آخر الآية وأجموا على أن النسب الذي يحرم الوط وبنكاح يحرم الوط و بملك اليمين -

#### (الفصل الثاني في المصاهرة)

وأما المحرمات بالمصاهرة فانهن أربع زوجات الآباء والاصل فيه قوله تعالى (ولا تنكحوا مانكح آباؤكم من النساء) الآية وزوجات الابناء والاصل في ذلك أيضا قوله تعالى (وحلائل أبنائسكم الذين من أصلابكم) وأمهات النساء أيضا والاصل في ذلك قوله تعالى (وأمهات نسائسكم) وبنات الزوجات والاصل فيه قوله تعالى (وربائبكم اللاني في حجوركم من نسائسكم اللاتي دخلتم بهن) فهؤلاء الاربيع اتفق المسلمون على تحريم اثبين منهن بنفس العقد وهو تحريم زوجات الآباء والابناء وواحدة بالدخول وهي ابنة الزوجة واختلفوا منها في موضمين الحدها على من شرطها أن تسكون في حجر الزوج اوالثانية هل تحرم بالمباشرة للامام الذة أوبالوطه وأماأم الزوجة فانهم اختلفوا هل تحرم بالوطه أو بالعقد على البنت فقط واختلفوا أيضا من هذا الباب في مسئلة رابعة وهي هل يوجب الزنا من هذا التحريم ما يوجبه النكاح الصحيح أوالنكاح بشبهة فهنا أربع مسائل.

(السئلة الأولى) وهي هل من شرط تحريم بنت الزوجة ان تكون في حجر الزوج أم ليس ذلك من شرطه فان الجمهور على أن ذلك ليس من شرط التحريم وقال داود ذلك من شرطه ومبنى الخلاف هل قوله قوله نعالى (اللانى في حجوركم) وصف له تأثير في الحرمة أوليس له تأثير وانما خرج مخرج الموجود الاكثر فن قال خرج مخرج الموجود الاكثر في التى التى خرج مخرج الموجود الاكثر وليس هو شرطا في الربائب اذ لا فرق في ذلك بين التى في حجره أو التى ليست في حجره قال تحرم الربيبة باطلاق ومن جعله شرطا غير معقول المهنى قال لا تحرم الا اذا كانت في حجره .

(المسئلة الثانية) وأما هل تحرم البنت بمباشرة الام فقط أو بالوطء فانهم اتفقوا على أن حرمتها بالوطء، واختلفوا فيما دون الوطء من اللمس والنظر الى الفرج لشهوة أو لغير شهوة هل ذلك يحرم أم لا فقال مالك والثورى وأبو حنيفة والاوزاعي والليث بن سعد أن اللمس لشهوة يحرم الام وهو أحد قولى

الشافعي وقال داود والمزنى لا يحرمها الا الوطء وهوأحد قولى الشافعي المختارعنده والنظر عند مالك كالمعس اذا كان نظر تلذذ الى أى عضو كان وفيه عنه خلاف ووافقه أبو حنيفة في النظر الى الفرج فقط وحمل الثورى النظر أمحمل اللعس ولم يشترط اللذة وخالفهم في ذلك ابن أبي ليلي والشافعي في أحد قوليه فلم يوجب في النظر شيأ وأوجب في اللهس عنه ومبنى الخلاف هل المفهوم من اشتراط الدخول في قوله تعالى « اللاتي دخلتم بهن الوطء أو النلذذ بما دون الوطء فان كان التلذذ فهل يدخل فيه النظر أم لا.

(المسئلة الثالثة) واما الام فذهب الجمهور من كافة فقهاء الامصار الى انها تحرم بالعقد على البات دخل بها أولم يدخل وذهب قوم الى أن الام لا تحرم الا بالدخول على البنت كالحال في البنت أعنى أنها لا تحرم الا بالدخول على الام وهو مروى عن على وابن عباس رضى لله عنهما من طرق ضعيفة ومبنى الحلاف هل الشرط في قوله تعالى (اللاتي دخلتم بهن) يعود الى أقرب مذكوروهم الربائب فقط أو الى الربائب والامهات المذكورات قبل الربائب في قوله تعالى (وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) فانه يحتمل ان يكون قوله اللاتي دخلتم بهن يعود على الامهات والبنات ويحتمل ان يعود الى اقرب مذكوروهم البنات. ومن الحجمة لاجمهور ما روى المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ومن الحجمة الصلاة والسلام قال ايما رجل نكح امرأة فدخل بها او لم يدخل فلاتحل له امها.

( واما المسئلة الرابعة ) فاختلفوا في الزنا هل يوجب من التحريم في هؤلاه ما يوجب الوطه في نكاح صحيح أو شبهه اعنى الذي يدرأ فية الحد فقال الشافعي الزنا بلم أة لا يحرم نكاح امها ولابنتها ولا نكاح أبي الزاني لها ولا ابنه، وقال ابو حنيفة والثوري والازاعي يحرم الزنا ما يحرم النكاح، واما مالك فني الموطأ عنه مثل قول الشافعي انه لا يحرم وروى عنه ابن القاسم مثل قول ابي حنيفة انه يحرم وقال سحنون واصحاب مالك يخالفون ابن القاسم فيها ويذهبون الى مافي الموطأ وقدروي عن الليت ان الوطه بشبهة لا يحرم وهو شاذ ته وسبب الحلاق الاشتراك في اسم النكاح أعني في دلالته على المني الشرعي واللغوي فمن راعي الدلالة اللغوية في قوله تمالي (ولاتنكحوا مانكح آباء كم) قال يحرم الزنا ومن راعي الدلالة الشرعية قال لا يحرم الزنا ومن على هذا الحكم بالحرمة التي بين الام والبنت وبين الاب والابن قال يحرم الزنا أيضا ومن شبهه بالنسب قال لا يحرم الزنا و واتفقوا

فيما حكى ان المنذر على أن الوطء بملك اليمين يحرم منه مايحرم الوطء بالنكاح تلم واختلفوا في تأثير المباشرة في ملك اليمينكما اختلفوا في النكاح ه

#### (الفصل الثالث في مانع الرضاع)

وانفقوا على أن الرضاع بالجملة يحرم منه مايحرم من النسب اعنى أن المرضمة تنزل منزلة الام فتحرم على ألمرضم هي وكل من يحرم على الابن من قبال ام النسب واختلفوا من ذلك في مسائل كثيرة القواعد منها تسع . احداها في مقدار المحرم من اللبن . والثانية في سن الرضاع والثالثة في حال المرضع في ذلك الوقت عنـــد من يتشرط للرضاع المحرم وقتأ خاصاً والرابعة هل يعتبر فيه وصوله برضاع والتقام الثدى أولا يمتبر ته والحامسة هل يعتبرَ فيه المخالطة أملاً يعتبر . والسادسة هـل يعتبر الوصول عن الحلق أولا يعتبر ته والسابعة هـل ينزل صاحب اللبن أعني الزوج من المرضع منزلة أب وهو الذي يسمونه ابن الفحل أم ليس ينزل منه بمنزلة أب علم

والثامنة الشهادة على الرضاع لله والتاسعة صفة المرضعة .

( المسئلة الأولى )امامقدار المحرم من اللين فان قوماً قالو أفيه بعدم التحديد وهو مذهب مالك وأصحابه وروى عن على وان مسمود وهو قول ابن عمر وابن عباس وهؤلاء يحرم عندهم أى قدر كان وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والنورى والاوزعى وقالت طائفة بتحديد القدر المحرم وهؤلاء انقسموا ثلات فرق فقالت طائفة لانحرم المصةولا المصنان وتحرم الثلاث رضمات فما فوقها وبه قال ابوعبيد وأبوثور، وقالت طائفة المحرم خمس رضمات وبه قال الشافعي وقالت طائفة عشر رضات الله والسبب في اختلافهم في هذه المسئلة ممارضة عموم الكتاب للاحاديث الواردة في التحديدوممارضة الاحاديث في ذلك بعضها بعضا فاما عموم الكتاب فقوله تعالى ( وأمهانكم اللاتي أرضعنكم ] الآية وهذا يقتضي ماينطلق عليه اسم الارضاع والاحاديث المتمارضة فيذلك راجعة الى حديثين في المعنى احدها حديث عائشة ومافي معناه انه قال عليه السلام: لاتحرم المصة ولا المصنان أو الرضعة والرضعتان خرجه مسلم من طريق عائشة ومن طريق أم الفضل ومن طريق ثالث وفيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لانحرم الأملاجة ولا الاملاجتان: والحديث الثاني حديث سهلة في سالم انه قال لها النبي صلى الله عبيه وسلم ارضميه خمس رضمات وحديث عائشة في هذا المني أيضا قالتكانفيما بزل من القرآن عشر رضمات معلومات ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن فن رجح ظاهر القرآن على هـذه الأحاديث

فال تحرم المصة والمصتاف ومن جمل الاحاديث مفسرة للآية وجمع بينها وبين الآية ورجح مفهوم دليل الخطاب في قوله عليه السلام الانتحرم المصة ولا المصتان على مفهوم دليل الخطاب في حديث سالم قال الثلاثة في افوقها هي التي تحرم وذلك أن دليل الخطاب في قوله: لانحرم المصة ولا المصتان يقتضي أن مافوقها يحرم ودليل الخطاب في قوله: أرضعيه خمس رضعات يقتضي أن مادونها لا يعجر موالنظر في ترجيح أحد دليلي الخطاب.

(المسئلة الثانية) واتفقوا على أن الرضاع يحرم في الحواين. واختلفوا في رضاع الكبير فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وكافة الفقهاء لا يحرم رضاع الكبير ، وذهب داود وأهل الظاهر الى انه يحرم وهو مذهب عائشة ومذهب الجمهورهو مذهب ابن مسعود وابن عمر وأبي هربرة وابن عباس وسائر أزواج النبي عليه السلام وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك وذلك انه ورد في ذلك حديثان. أحدها حديث سالم وقد تقدم والثاني حديث عائشة خرجه البخاري ومسلم قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وحايدي رجل فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه فقات يارسول الله انه أخي من الرضاعة فقال عليه الصلاة والسلام: انظرن من الرضاعة فقال عليه الصلاة والسلام: الخربث قال لا يحرم اللبن الذي لا يقوم للمرضع مقام الغذاء الا ان حديث سالم نازلة في عين وكان سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يرون ذلك رخصة لسالم ومن رجح عين وكان سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يرون ذلك رخصة لسالم ومن رجح عديث سالم وعلل حديث عائشة لانها لم تكن تعمل به قال يحرم رضاع الكبر.

(المسئلة الثالثة) واختلفوا اذا استفى المولوة بالغذاء قبل الحواين وفطم ثم أرضعته امرأة فقال مالك لايحرم ذاك الرضاع ، وقال أبو حنيفة والشافعي تثبت الحرمة به للخ وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام الخاعد الرضاعة من المجاعة فانه يحتمل أن يريد بذلك الرضاع الذي يكون في سن المجاعة كيفما كان الطفل وهوسن الرضاع ويحتمل أن يريد اذا كان الطفل غيرمفطوم فان فطم في بهض الحولين لم بكن رضاع من المجاعة فالاختلاف آيل الى أن الرضاع الذي سببه المجاعة والافتقار الطبيعي للاطفال وهو الافتقار الذي سببه سن الرضاع أوافتقار المرضع نفسه وهوالذي يرتفع بالفطم ولكنه موجود بالطبع والقائلون بتأثير الارضاع في مدة الرضاع سواء من اشترط منهم الفطام أو لم يسترطه باللطبع والقائلون بتأثير الارضاع في مدة الرضاع سواء من اشترط منهم الفطام أو لم يسترطه اختلفوا في هذه المدة فقال هذه المدة حولان فقط وبه قال زفر واستحسن مالك التحريم في الزيادة اليسيرة على العامين وفي قول الشهر عنه وفي قول عنه الى ثلاثة

آشهر وقال أبوحنيفة حولان وستة شهور به وسبب اختلافهم مايظن من معارضة آية الرضاع لحديث عائشة المتقدم وذلك أن قوله تعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) يوهم ان ما زاد على هذين الحولين لبسهو رضاع مجاعة من اللبن وقوله عليه الصلاة والسلام : أنما الرضاعة من المجاعة يقتضى عمومه ان ما دام العلفل غذاؤه اللبن ان ذلك الرضاع محرم •

(المسئلة الرابعة) وأما هل يحرم الوجور واللدود وبالجلة ما يصل الى الحلق من غير رضاع فائ مالحكا قال يحرم الوجور واللدود وقال عطاء وداود لايحرم \* وسبب اختلافهم هل المعتبر وصول اللبن كيفما وصل الى الجوف أو وصوله على الجهة المعتادة وهو الذي ينطلق عليه اسم الرضاع قال لا يحرم الوجور ولا اللدود ومن راعى وصول اللبن المجوف كيفما وصل قال يحرم .

(المسئلة الخامسة) وأماهل من شرط اللبن المحرم اذا وصل الى الحلق أن يكون غير مخالط لغيره فانهم اختلفوا في ذلك أيضا فقال ابن القاسم اذا استهلك اللبن في ماء أو غيره ثم سقيه الطفل لم تقع الحرمة وبه قال ابوحنيفة وأصحابه و قال الشافعي وابن حبيب ومطرف وابن الماجشون من اصحاب مانك نقع به الحرمة بمنزلة مالو انفر داللبن او كان مختلط الم تذهب عينه جو وسبب اختلافهم هل يبقى للبن حكم الحرمة اذا اختلط بغيره أم لا يدقى به حكمها كالحال في النجاسة اذا خالطت الحلال الطاهر والاصل المعتبر في ذلك انطلاق اسم اللبن عليه كالماه هل يطهر اذا خالطه شيء طاهر .

(المسئلة السادسة) وأما هل يعتبر فيه الوصول الى الحلق أولا يعتبر فانه يشبه أن. يكون هذا هو سبب اختلافهم في السعوط باللبن والحقنة به ويشبه أن يكون اختلافهم في ذلك لموضع الشك هل يصل اللبن من هذه الاعضاء أولا يصل -

(المسئلة السابعة) وأما هل يصير الرجل الذى له اللبن أعنى زوج المرأة أبا الممرضع حتى يحرم بينهما ومن قبلهما مايحرم من الآباء والابناء الذين من النسب وهي التى يسمونها لبن الفحل فانهم اختلفوا في ذلك فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي واحمد والاوزاعي والثوري لبن الفحل يحرم وقالت طائفة لا يحرم ابن الفحل وبالاول قال على وابن عباس وبالقول الثاني قالت عائشة وابن الزبير وابن عمر منه وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الكتاب لحديث عائشة المشهور أعنى آية الرضاع وحديث عائشة هو قالت جاء أفلح أخو ابي القعيس يستأذن على بعد أن أنزل الحجاب فقال آن آذن له وسالت رسسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه فابيت أن آذن له وسالت رسسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه

عمك فاذنى له فقلت يارسول الله أنما ارضتنى المرأة ولم يرضنى الرجل فقال انه عمك فلياج عليك خرجه البخارى ومسلم ومالك فمن رأى ان ما في هذا الحديث شرع وائد على ما في الكتاب وهو قوله تعالى ( وأمهانكم اللاتى ارضنكم واخواتكم من الرضاعة ) وعلى قوله صلى الله عليه وسلم : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة قال البن الفحل محرم ومن رأى ان آية الرضاع وقوله يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة انما وردعلى جهة التأصيل لحكم الرضاع اذلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة قال ذلك الحديث ان عمل بمقتضاه أوجب أن يكون ناسخاً لهذه الاصول لان الزيادة المغيرة للحكم ناسخة مع أن عائشة لم يكن مذهبها التحريم بلبن الفحل وهي الراوية للحديث ويصعب رد الاصول المنتشرة التي بقصد بها التأصيل والبيان عندوقت الحاجة بالاحاديث النادرة وبحاصة التى تكون في عين ولذلك قال عمر رضى الله عنه في حديث فاطمة بنت قيس : لا ذترك التي تكون في عين ولذلك قال عمر رضى الله عنه في حديث فاطمة بنت قيس : لا ذترك كتاب الله لحديث امرأة

(المسئلة االثامنة ) وأماالشهادة على الرضاع فان قوماً قالو الا تقبل فيه الا شهادة امرأتين وقومقالوا لانقبل فيهالاشهادة أربع وبهقال الشافعي وعطاء وقومقالوا تقبل فيه شهادة امرأة واحدة والذين قالواتقبل فيهشهادة امرأنين منهم من اشترط في ذلك فشوقو لهما بذلك قبل الشهادة وهومذهب مالك وابن القاسم ومنهم من لم يشترطه وهو قول مطرف وابن الماجشون والذين أجازوا أيضآشهادة امرأة واحدة منهممن لم يشترط فشوقولها قبل الشهادة وهو مذهب أبي حنيفة ومنهم من اشترط ذلك وهي رواية عن مالكوقد روى عنه انه لاتجوز فيه شهادة أقل من اثنين للموالسبب في اختلافهم أما بين الاربع والاثنتين فاختلافهم في شهادة النساء هل عديل كل رجل هو امرأتان فيما ليس عكن فيه شهادة الرجل أو يكني في ذلك امر أنان وستأنى هـــذه المسئلة في كـتاب الشهادات ان شاء الله تعالى . وأما اختلافهم في قبول شهادة المرأة الواحدة فمخالفة الأثر الوارد في ذلك للاصل المجمع عليه أعنى انه لايقبِل من الرجال أنمل من اثنين وأن حال النساء في ذلك إما أن يكون أضعف من حال الرجال وإما أن تكون أحوالهم في ذلك مساوية للرجال والاجماع منعقد على انه لايقضى بشهادة واحدة والامرالوارد في ذلك هو حديث عقبة بن الحارث قال بارسول الله إني تزوجت امرأة فانت امرأة فقالت قد أرضعتكما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قبل دعهاعنك وحمل بعضهم هذا الحديث على الندب جمعاً بينه وبين الأصول وهو أشبه وهي رواية عن مالك ( المسئلة الناسعة ) واماصفة المرضعة فانهم انفقواعلى انه يحرم لبن كل امر أة بالغ وغيربالغ

واليائسة من المحيض كان لها زوج أولم يكن حاملاكانت أوغير حامل وشذبه منهم فأوجب حرمة للبن الرجل وهذأ غير موجود فضلاعن أن يكون له حكم شرعى وان وجد فليس لبنا الا باشتراك الاسم. واختلفوا من هذا الباب في لبن الميتة عنه وسبب الحلاف هل يتناولها العموم آولا يثناولها ولالبن للميتة ان وجد لها الاباشتراك الاسم ويكاد أن تكون مسئلة غير واقعة فلا يكون لها وجود الا في القول .

#### \* ( الفصل الرابع في مانع الزنا )\*

واختلفوا في زواج الزانية فأجازها الجمهورومنعها قوم الله وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله تعالى ( والزانية لاينكحها الازان أومشر الله وحرم ذلك على المؤمنين ) هل خرج الدم أو مخرج التحريم وهل الاشارة في قوله وحرم ذلك على المؤمنين الى الزناأوالى النكاح وانما صار الجمهور لحل الآية على الذم لاعلى النحريم لما جام في الحديث ان رجلاقال النبي صلى الله عليه وسلم في زوجته انها لاتريد لامس فقال النبي عليه الصلاة والسلام؛ طلقها فقال له انبي احبها فقال إله فامسكها وقال قوم أيضا ان الزنا يفسخ النكاح بناه على هذا الاصل وبه قال الحسن و واما زواج الملاعنة من زوجها الملاعن فسندكرها في كتاب اللهاف.

### معير الفصل الخامس فيمانع العدد ١١٥٠

وانفق المسلمون على جواز نبكاح أربعة من النساء معا ويذاك اللاحرار من الرجال واختلفوا في موضعين في العبيد وفيا فوق الاربع أما العبيد فقال مالك في المسهور عنه يجوز له أن ينكح أربعا وبه قال أهل الظاهر وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز له الجلم الا بين اثنين فقط بخ وسيب اختلافهم هن العبودية لها تأثير في اسقاط هذا العدد كا لها تأثير في اسقاط نصف الحد الواجب على الحر في الزنا وكذلك في الطلاق عند من رأى ذلك وذلك أن المسلمين اتفقوا على تنصيف حده في الزنا أعنى ان حده نصف حد الحر و اختلفوا في غير ذلك واما ما فوق الاربع فان الجنهور على انه لا تجوز الحامسة لقوله تعالى ( فالكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع ) ولما روى عنه عليه الطلاة والسلام أنه فال لغيلان لما أسلم وتحته عشر نسوة . أمسك اربعا وفارق سائرهن وقالت فرقة يجوز تسع ويشبه أن يكون من اجاز التسع خهب مذهب الجمع في الآية المذكورة اعنى جمع الاعداد في قوله تعالى ( مثني وثلاث ورباع ) .

### هي الفصل السادس في مانع الجمع إلى

وانفقوا على أنه لا يجمع بين الاختين بعقد نكاح لقوله تعالى ( وان تجمعوا بين الاختين ) واختلفوا في الجمع بينهما بملك اليمين والفقهاء على منعه وذهبت طائفة الى اباحة ذلك عنه وسبب اختلافهم معارضة عموم قوله تعالى ( وأن تجمعوا بين الاختين) لسموم الاستثناء في آخر الآية وهو قوله تعالى ( الا مَا مَلَكُتُ ايمانَـكُم ) وذلك ان ه ذا الاستثناء يحتمل ان يمود لاقرب مذكور ويحتمل ان يمود لجميع ما تضمنته الآية من النحريم الا ما وقع الاجماع على أنه لا تأثير له فيه فيخرج من عموم قوله تمالي ( وان تجمعوا بين الاختين ) ملك اليمين ويحتمل أن لا يعودالا الي اقرب مذكور فيبقى قوله وان تجمعوا بين الاختين على عمومه ولاسيماان عللناذلك بعلة الاخوة او بسبب موجود فيهما. واختلف الذين قالوا بالمنع في ملك اليمين اذا كانت احداها بنكاح والاخرى بملك اليمين فمنعه مالك وابو حنيفة واجازه الشافعي وكذلك اتفقوا فيما أعلم عبى تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابي هريرة وتواتره عنه عليه الصلاة والسلام من انه قال عليه العمة ههنا هيكل أنثي هي اخت لذكر له عليك ولادة اما بنفسه واما بوا-طة ذكر آخر وان الحالة هي كل أنثى هي أخت لكل أشي لهـا عليك ولادة اما بنفسها وأما بتوسط انثى غيرها وهن الجرات من قبل الام واختلفوا هل هذا من باب الحاص أريد به الحاص أم هو من باب الخاص أريد به العام والذين قالوا هو من باب الخاص أريد به العام اختلفوا أي عام هو المقصود به فقال قوم وهم الاكثر وعليه الجمهور من فقهاءالامصار هو خاص أريد به الخصوص فقط وان التحريم لايتمدى الى غير من نص عليهوقال قوم هو خاص والمراد به العموم وهو الجمع بين كل امرأتين بينهما رحم محرمة أو غير محرمة فلا يجوز الجمُّه عند هؤلاء بين ابتتي عم أو عمة ولا بين ابلتي خال أو خالـ أو لا بين المرأة وبنت عمها أو بنت عمتها ولا بينها وبين بنت خالتها وقال قوم أنما يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة محرمة أعني لو كان أحدها ذكراً والآخر انثي لم يجزلها أن يتناكحا ومن هؤلاء من اشترط في هذا المني ان يعتبر هذا من الطرفين جيماً أعني اذا جملكل واحد منهما ذكراً والآخر أنثى فلم يجز لهما أن يتناكحافهؤلاء لايحل الجمع بينهما . واماان جمل في أحد الطرفين ذكر يحرم التزويجولم يحرم من الطرف الأخر فان الجمع بجوز كالحال في الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها فانه ان وضعنا البنت ذكراً لم يحل

نكاح المرأة منه لانها زوج أبيهوان جملنا المرأة ذكرا حل لهانك حابنةالزو جلانها تكون ابنة لاجنبيوهذا القانوزهوالذي اختاره أصحاب مالك وأولئك يمنمون الجمع بين زوج الرجل وابنته من غيرها.

### \* (الفصل السابع في موانع الرق)\*

واتفقوا على أنه يجوز للعبد ان ينكح الامة وللحرة أن تنكح العبد اذا رضيت بذلك هي وأولياؤها . واختلفوا في نكاح الحر الامة فقال قوم يعجوز باطلاق وهو الشهور من مذهب ابن القاسم وقال قوم لا يجوز الا بشرطين ، عدم الطول . وخوف الهنت وهو المشهور من مذهب مالك وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي الله والسبب في اختلافهم معارضة دليل الخطاب في قوله تمالي ( ومن لم يستطع منكرطولا أن ينكح) الآية لعموم قوله ( وأنكحوا الايامي منكم والصالحين ) الآية وذلك ان مفهوم دليل الخطاب في قوله تعالى ( ومن لم يستطع منكم طولا ) الآية يقتضي أنه لايحل نكاح الامة الا بشرطين , أحدها عدم الطول الى الحرة ، والثاني خوف العنت وقوله تعالى ( وأنكحوا الايامي منكم ) يقنضي بعمومه انكاحهن من حر أوعبد واحدا كان الحر أوغير واحــد خائفا للعنت أوغير خائف لكن دليل الخطاب أقوى ههنا والله أعلم من العموم لأن هـ ذا العموم لم يعرض فيه الى صفات الزوج المشترطة في نكاح الأماء وأنما المفصود به الامر بانكاحهن والا يحيرن على النكاح وهو أيضاحمول على الندب عند الجهور معمافي ذلك من ارقاق الرجل ولده. واختلفوا من هذاالباب في فرعين مشهورين أعنى الذين لم يجزوا النكاح الا بالشرطيين المنصوص عليهما . احدهااذا كانت تحته حرة هل هي طول أو ليست بطول فقال أبو حنيفة هي طول وقال غير مايست بطول وعن مالك في ذلك القولان ؛ والمسئلة الثانية هل يجوز لمن وحبد فيه هذان الشرطان نكاح أكثر من أمة واحدة ثلاث أو أربع او ثنتان فمن قال اذا كانت تحته حرة فليس يخاف العنت لانه غـير عزب قال اذا كانت تحته حرة لم يجزله نكاح الامة ومن قال خوف العنت أنما يعتبر باطلاق سواه كان عزبا أومتأهلا لانه قد لاتكون الزوجة الاولى مانعة من العنت وهو لايقدر على حرة تمنعه من العنت. فله أن ينكح امة لانحاله مع هذه الحرة في خوف المنت كحاله قبلها وبخاصةاذاخشي. العنت من الامة التي يريد نيكاحها وهذا بعينه هو السبب في اختلافهم هل ينكح أمة ثانية على الامة الاولى اولا ينكمحها وذلك ان من اعتبر خوف العنت مع كونه عزبااذا كان الحوف على العزب أكثر قال لا ينكح أكثر من أمة واحدة ومن اعتبره مطلقا قال ينكح أكثر من أمة واحدة وكذلك يقول انه ينكح على الحرة واعتباره مطلقا فيه نظر واذا قلنا ان له ان يتزوج على الحرة أمة فتزوجها بغير اذنها فهل لها الحيار في البقاء معه أوفى فسخ النكاح اختلف فى ذلك قول مالك ، واختلفوا اذا وجدطولا بحرة هل يفارق الامة أم لا ولم يختلفوا انه اذا ارتفع عنه خوف العنت انه لايفارقها أعنى أصحاب مالك ، وانفقوا من هذا الباب على أنه لا يجوزان تنكح المرأة من ملكته وانها اذا ملكت زوجها انفسخ النكاح .

# \*(الفصل الثامن في مانع الكفر)\*

واتفقوا على أنه لايجوز للمسلم ان ينكح الوثنية لقوله تمالي ( ولا تمسكوا يمصم الكوافر ) واختلفوا في نكاحها بالملك على أنه يجوز أن ينكح الكنابية الحرة الا ماروي في ذلك عن ابن عمر .واختلفو في احلال الكتابية الامة بالنكاح واتفقوا على احلالها علك اليمين على والسبب في اختلافهم في نكاح الوثنيات بملك أليمين معارضة عموم قوله تعالى ( ولا تعسكوا بعصم الكوافر ) وعموم قوله تمالي ( ولا تنسكحوا المشركات حتى يؤمن ) لمموم قوله ( والمحصنات من النساء إلا ماملكت أيمانكم) وهن المسبيات وظاهر هـ ذا يقتضي العموم سواه كانت مشركة أو كتابية والجمهور على منعها وبالجواز قال طاوس ومجاهـد ومن الحجة لهم ماروي من نكاح المسبيات في غزوة أو طاس اذ استأذنوه في العزل فأذن لهم وأيما صار الجمهور لجواز نكاح الكتابيات الاحرار بالمقدد لأن الاصال بناء الخصوص على العموم اعني ان قوله تمالي . والمحصنات من الذين أوتوا الكناب هو خصوص وقوله ( ولا تنكحوا المشر كات حتى يؤ،ن ) هو عموم فاستثنى الجمهور الخصوص من العموم ومن ذهب الى تحريم ذلك جمل العام ناسخاً للخاص وهو مذهب بعض الفقهاء وأعما اختلفوا في احلال الامة الكتنابية بالنكاح لممارضة العموم في ذلك القياس وذلك ان قياسها على الحرة يقتضي اباحة تزويجها وباقي العموم أذا استثنى منه الحرة يعارض ذلك لأنه يوجب تحريمها على قول من يرى أن العموم إذا خصص بقي الباقي على عمومه فمن خصص العموم الباقي بالفياس أو لم ير الباقي من العموم المخصص عموما قال لايجوز نكاح الامة الكنابية ومن رجح باقي العموم بعد التخصيص على القياس قال لا بحوز نكاح الامة الكنابية وهنا أيضا سبب آخر لاختلافهم وهو معارضة دليل الخطاب للقياس وذلك ان قوله تعالى ( من فنياتكم

المؤمنات ) يوجب أن لا يجوز نكاح الامة الغير مؤمنة بدليل الخطاب وقياسها على الحرة يوجب ذلك والقياس من كل جنس يجوز فيه النكاح بالتزويج ويجوز فيمه النكاح علك اليمين أصله المسلمات؛ والطائفة الثانية ان ثم لم يجز نكاح الامة المسلمة بالتزويبجالا بشرط فاحرى انلا يجوز نكاح الامة الكتابية بالتزويج وانما اتفقوا على احلالها بملك اليمين لعموم قوله تمالي ( إلا عاملكت أيمانكم ) ولا جاعهم على أن السي يحل المسبية الغير متزوجة وانما اختلفوا فيالمتزوجة هل يهدم السي نبكاحها وان هذم فتى يهددم فقال قوم ان سبيا معا أعنى الزوج والزوجة لم يفسخ نكاحهما وان سي أحسدهما قبل الآخر انفسخ النكاح وبه قال أبو حنيفة ؛ وقال قوم بل السي يهدم سبيا مما أو سي أحدهما قبل الآخر وبه قال الشافعي، وعن مالك قولان أحدهما ان السي لأيهدم النكاح أصلا والثماني انه يهدم باطلاق مشل قول الشافعي لله والساب في اختلافهـم هل يهدم أولا يهــدم هو تردد المسترقين الذِّن امنوا من القتل بين نساء الذمرين أهمال المهد وبين الكافرة التي لازوج لها أو المستاجرة من كافر واما تفريق أبي حنيفة بين ان يسبيا معاوبين ان يسي أحدهما فلان المؤثر عنده في الاحلال هو اختلاف الدار بهما لاالرق والمؤثر في الاحلال عندغيره هوالرقوا غاالنظرهل هوالرق معالز وجية أومع عدمالز وجية والاشبه أن لا يكون الزوجية همناحرمة لان محل الرق وهو الكفرهو سبب الاحلال وأما تشبيهها مِ الدُّمية فبديد لأن الذمي أنما أعطى الجزية بشرط أن يقر على دينه فضلا عن نكاحه.

#### معيرٌ الفصل التاسع في مانع الاحرام إ

واختلفوا في نكاح المحرم فقال مالك والشافعي والليث والاوزاعي وأحمد لا ينكح المحرم ولا ينكح فان فعل فالنكاح باطل وهو قول عمر بن الخطاب وعلى وابن عمر وزيد بن ثابت وقال أبو حنيفة لا بأس بذلك بن وسبب اختلافهم تعارض النقل في هذا الباب فمنها حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نكح ميمونة وهو محرم وهو حديث ثابت النقل خرجه أهل الصحيح وعارضه أحاديث كثيرة عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : تزوجها وهو حلال قال أبو عمر رويت عنها من طرق شتى من طريق أبي رافع ومن طريق سليمان بن يسار وهو مولاها وعن يزيد بن الاصم وروى مالك أيضا من حديث عثمان بن عفان مع هذا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب فمن رجح هذه الاحاديث

على حديث ابن عباس قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ومن رجح حديث ابن عباس أو جمع بينه وبين حديث عثمان بن عفان بأن حمل النهى الوارد في ذلك على الكراهية قال ينكح وينكح وهذا راجع الى تعارض الفعل والقول والوجه الجمع أو تغليب القول.

#### (الفصل العاشرفي مانع المرض)

واختلفوا في نسكاح المريض فقال أبو حنيفة والشافعي يجوز وقال مالك في المشهور عنه أنه لا يجوز ويتخرج ذلك من قوله أنه يفرق بينهما وان صح ويتخرج من قوله أيضا انه لا يفرق بينهما ان النفريق مستحب غير وا جب لله وسبب اختلافهم تردد النكاح بين البيع وبين الهبة وذلك أنه لا تجوز هبة المريض الا من الثلث ويجوز بيعه ولاختلافهم ايضا سبب آخر وهو هل يتهم على إضرار الورثة بادخال وارث زائد أولايتهم. وقياس الدكاح على الهبة غير صحبح لانهم انفقوا على أن الهبة تجوز اذاحملها النلثولم يعتبروا النكاح هنا بالثلث ورد جوازالسكاح بادخال وارث قياس مصلحي لا يجوز عند أكثر الفقهاء وكونه يوجب مصالح لم يعترهاالشرع الافي جنس بعيدمن الجنس الذي يرام فيه اثبات الحكم بالمصلحة حتى ان قوما رأواان القول بهذا القول شرع زائد واعمال هذا القياس يوهن ما في الشرع من التوقيف وانه لا تجوز الزيادة فيه كمالا يجوز النقصان والنوفف أيضا عن اعتبار المصالح نطر فالناسأو ينصرفوا لعمدم السنن التي في ذلك الجنس الى الظلم طلنفوض أمثمال همذه المصالح الى العلماء بحكمة الشرائع الفضلاء الذين لايتهمون بالح-كم بها وبخاصة اذا فهم من أهل ذلك الزمان اشتغال بظواهر الشرائع تطرقا الى الظلم ووجهعمل الفاضل العالم في ذلك أن ينظر إلى شواهد الحال فأن دلت الدلائل على أنه قصد بالنكاح خيرا لايمنع النكباح وان دلت على انه قصد الاضراربور ثته منعه من ذلك كما في أشياء كشيرة من الصنائع يعرض فيها للصناع الشيء وضده مما اكتسبوا منقوة مهنتهماذ لایمکن ان یحد فی ذلك حد مؤقت صناعی وهذا كشیرامایمرض فی صناعة الطب وغيرها من الصنائع المختلفة.

## الفصل الحادى عشر في مانع العدة )

واتفقواعلى ان النكاح لا يعجوز في المدة كانت عدة حيض أوعدة حمل أوعدة أشهر . واختلفوا في من تزوج امرأة في عدتها ودخل بهافقال مالك والاوزاعي والليث يفرق بينهما ولا تحل

للهأبدا . وقال أبوحنيفة والشافعي والثوري يفرق بينهما واذا انقضت العدة بينهما فلابأس في تزويجه اياهامرة ثانية للخوسبب اختلافهم هل قول الصاحب حجة أم ليسبحجة وذلك أن مالكاً روى عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ان عمر بن الخطاب فرق بين طليحة الاسدية وبين زوجها راشد الثقني لما تزوجها في العدةمن زوج ثان وقال أيما امرأة نكحت في عدتها فان كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل يها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم كان الآخر خاطيا من الخطاب وان كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعان أبدا قال سعيد ولهــا مهرها بما استحل منها وربما عضدوا هذا القياس بقياس شبه ضعيف مختلف في أصله وهو أنه ادخل في النسب شبهة فاشبه الملاعن وروى عن على وابن مسمود مخالفة عمر في هذا والاسمال انها لا تحرم الا ان يقوم على ذلك دليل من كتاب أو سنة او أجماع من الامة وفي بعض الروايات ان عمر كان قضى بتحريمها وكون المهر في بيت المــال فلمأ ابلغ ذلك عليا انكره فرجع عن ذلك عمر وجعل الصداق على الزوج ولم يقض بتحريمها عليه رواه الثوري عن اشعث عن الشعبي عن مسروق .وأمامن قال بتحريمها بالعقدفهو ضعيف وأجموا على انه لاتوطأ حامل مسبية حتى تضع لتواتر الأخبار بذلك عن رسول اللهصلياللة عليه وسلم. واختلفوا ان وطيء هل يعتق عليه الولد اولا تعتق والجمهور على انهلاتمتق الله وسبب أختلافهم هل ماؤه مؤثرفي خلقته أوغير مؤثر فانقلنا انهمؤثركان لهابنا بجهةماوأن قلناانه ليسبعؤثر لميكن ذلك وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال كيف يستعبد، وقد غذاه في سمعه وبصره . واما النظر في مانع التطليق ثلاثا فسيأني في كتاب الطلاق .

#### ( الفصل الثاني عشر في مانع الزوجية )

وأما مانع الزوجية فانهم انفقوا ان الزوجية بين المسلمين مانعة وبين الدميين واختلفوا في المسبية على مانقدم واختلفوا أيضا في الامة اذا بيعت هل يكون بيعها طلاقا فالجمهور على انه ليس بطلاق وقال قوم هو طلاق وهو مروى عن ابن عباس وجابر وابن مسعود وأبي بن كعب لله وسبب اختلافهم معارضة مفهوم حديث بريرة لعموم قوله تعالى ( الا ماملكت أعانكم) وذلك أن قوله تعالى ( الا ماملكت أعانكم) يقتضى المسببات وغيرهن وتخيير بريرة يوجب ان لايكون بيعها طلاقا لانه لو كان بيعها طلاقا لانه لو كان بيعها طلاقا لما حيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العتق ولكان نفس شراء عائشة لها طلاقا من زوجها والحجة للجمهور ماخرجه ابن أبي شيبة عن ابي سعيد شراء عائشة لها طلاقا من زوجها والحجة للجمهور ماخرجه ابن أبي شيبة عن ابي سعيد

والموضع الثاني اذا أسلم أحدها قبل الآخر .

(فاما المسئلة الأولى) وهي اذا أسلم المكافر وعنده أكثر من أربع نسوة أو أسلم وعنده أختان فان مالمكا قال يختار منهن أربعا ومن الاختين واحدة أيتهما شاه وبه قان الشافعي وأحمد وداود وقال أبوحنيفة والثورى وابن أبي ليلي بختار الاوائل منهن في العقد فان تزوجهن في عقد واحد فرق بينه وبينهن وقال ابن الماجشون من أصحاب مالك اذا أسلم وعنده أختان فارقهما جميعا ثم استأنف نسكاح أيتهما شاه ولم يقل بذلك أحدمن أصحاب مالك غيره و وسبب اختلافهم معارضة القياس للاثر وذلك انه ورد في ذلك أثران و أحدها مرسل مالك ان غيلان بن سلامة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة أسلمن معه فأمر وسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتار منهن أربعا والحديث الثاني حديث قيس بن الحارث انه أسلم على الله عليه وسلم : اختر أيتهما شئت وأما القياس الحالف لهذا الاثر فتشبيه العقد على الاواخر قبل الاسلام بالعقد عليهن يعدالاسلام أعنى انه كما أن العقد عليهن فاسد في الاسلام كذلك قبل الاسلام وفيه ضعف عدالا على الله على الله على الله على الله منهن أمن المناه والمنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه وله الله المنه المنه المنه الله المنه المنه

وأما اذا اسلم أحدها قبل الآخر وهى المسئلة الثانية ثم أسلم الآخر فانهم اختلفوا في ذلك فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي انه اذا أسلمت المرآة قبله فانه ان أسلم في عدتها كان أحق بها وان أسلم هو وهي كتابية فنكاحها ثابت لما وردفي ذلك من حديث صفوان بن أمية وذلك ان زوجة عاتكة ابنة الوليد بن المغيرة أسلمت قبله ثم أسلم هو فاقره رسول الله صلى الله عليه و سلم على نكاحه قالوا وكان بين اسلام وصفوان وبين اسلام امرأته نحو من شهر قال ابن شهاب ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت الى رسوك الله صلى الله عليه و سلم وزوجها كافر مقيم بدار الكفر الا فرقت هجرتها بينها وبين

زوجهامهاجرا قبل أن تنقضى عدتها، وأما اذا اسلم الزوج قبل اسلام المرأة فانهم اختلفوافي ذلك فقال مالك اذا اسلم الزوج قبل المرأة وقمت الفرقة اذا عرض عليها الاسلام فابت وقال الشافهي سواء أسلم الرجل قبل المرأة أو المرأة قبل الرجل اذا وقع اسلام المتأخر في العدة ثبت النكاح وسبب اختلافهم معارضة العموم للاثر والقياس وذلك أن عموم قوله تعالى (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) يقتضى المفارقة على الفور وأما الاثر المعارض لمقتضى هذا العموم فما روى من أن أبا سفيان بن حرب أسلم قبل هند بنت عتبة امرأته وكان اسلامه عمر الظهران ثم رجع الى مكة أسلم قبل هند بنت عتبة امرأته وكان اسلامه عمر الظهران ثم رجع الى مكة فاستبعده بأيام فاستبعده بأيام فاستبعده بأيام فاستبعده بأيام فاستبعده بأيام فاستبعده بأيام فاستنقرا على نكاحهما . وأما القياس المعارض للاثر فلانه يظهر أنه لا فرق بين أن تسلم هي قبله أو هو قبلها فان كانت العدة معتبرة في اسلامها قبل فقديجب بين أن تسلم هي قبله أو هو قبلها فان كانت العدة معتبرة في اسلامه أيضا قبل.

#### (الباب الثالث في موجبات الخيار في النكاح)

وموجبات الخيار أربعة « العيوب ، والاعسار بالصداق أو بالنفقة والكسوة ، والثالث الفقد أعنى فقد الزوج ، والرابع العتق للامة الزوجة فينعقد في هذا الباب أربعة فصول.

#### ( الفصل الاول في خيار العيوب)

اختلف العلماء في موجب الخيار بالعيوب اكل واحد من الزوجين وذلك في موضعين أحدها هل يرد بالعيوب أولا يرد و والموضع الثانى اذا قلنا انه يرد فمن أيماً يرد وماحكم ذلك . فأما الموضع الاول فان مالكا والشافعي وأصحابهما قالوا العيوب توجب الخيار في الرد أو الامساك وقال أهل الظاهر لانوجب خيار الرد والامساك وهو قول عمر بن عبد العزيز ■ وسبب اختلافهم شيئان ، أحدها هل قول الصاحب حجة والآخر قياس النكاح في ذلك على البيع فاما قول الصاحب الوارد في ذلك فهو ماروى عن عمر بن الخطاب انه قال : ايما رجل تزوج امرأة وبها جنون أوجذام أو برص وفي بعض الروايات أو قرن فلها صداقها كاملا وذلك غرم لزوجها على وليها أو برص وفي بعض الروايات أو قرن فلها صداقها كاملا وذلك غرم لزوجها على وليها شبيه بالبيع وقال المخالفون لهم ليس شبيها بالبيع لاجتماع السلمين على انه لايرد وأما الموضع الثاني في الرد بالعيوب فانهم اختلفوا في أيها لايرد في حكم الرد فاتفق مالك والشافعي على أن الرود

يكون من أربعة عيوب ، الحِنون والحِذام ، والبرص ، وداء الفرج الذي يمنع الوط ، اما قرن أو رتق في المرأة أو عنة في الرجل أو خصاه . واختلف أصحاب مالك في أربع في السواد والقرع وبخر الفرج وبخر الانف فقيل ترد بها وقيل لا ترد وقال أبو حنيفة وأصحابه والثورى لا ترد المرأة في النكاح الا بعيمين فقط القرن. والرتق فاما أحــكام الرد فان القائلين بالرد انفقوا على ان الزوج اذا علم بالعيب قبل الدخول طلق ولاشيء عليه واختلفوا ان علم بمدالدخول والمسيس فقال مالك ان كان وليها الذي زوجها بمن يظن به لقربهمنها أنه عالم بالعيب مثل الاب والاخ فهو غار يرجع عليه الزوج بالصداق وليس يرجع على المرأة بشيء وان كان بعيداً رجع الزوج على المرأة بالصداق كله الا ربع دينار فقط وقال الشافعي ان دخل لزمه الصداق كله بالمسيس ولا رجوع له عليها ولا على ولى ته وسبب اختلافهم تردد تشبيه النسكاح بالبيع أو بالنكاح الفاسد الذي وقع فيه المسيس أعنى الفاقهم على وجوب المهر في الانكحة الفاسدة بنفس المسيس لقوله عليه الصلاة والسلام : أيما امرأة نكحت بغير اذن سيدها فنكاحها باطل ولها المهر بما استحل منهافكان موضع الحلاف تردد هذا الفخ بين حريم الرد بالعيب في البيوع وبين حــكم الانكحة المفسوخة أعنى بعد الدخول وانفق الذين قالوا بفسخ نكاح العنينانه لا يفسخ حتى يؤجل سنة يخلى بينهوبينها بغيرعائق. واختلف أصحاب مالك في العلة التي من أجلها قصر الرد على هذه العيوب الاربعة فقيل لأن ذلك شرع غير معلل وقيل لأن ذلك مما يخفي ومحمل سائر العيوب على أنها مما لأتخفى وقيل لانها يخاف سرايتها الى الابناء وعلى هذا التعليل يرد بالسواد والقرع وعلى الاول يرد لكل عيب اذا علم أنه مما خنى على الزوج .

### ( الفصل الثاني في خيار الاعسار بالصداق والنفقة )

واختلفوا في الاعسار بالصدق فكان الشاهمي يقول يخير أذا لم يدخل بهأ وبه قال مالك ، واختلف أسحابه في قدر النلوم له فقيل ليس له في ذلك حد وقيل سنة وقيدل سنتين وقال أبو حنيفة هو غريم من الغرماء لايفرق بينهما ويؤخذ بالنفقة ولها أن تمنع نفسها حتى يعطيها المهرية وسبب اختلافهم تغليب شبه النكاح في ذلك بالبيع أو تغليب الضرر اللاحق للمرأة في ذلك من عدم الوطء تشبيها بالايلاء والمنة ، وأما الاعسار بالنفقة فقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وأبوعبيد وجاعة يفرق بينهما وهو مروى عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب وقال أبو حنيفة والثوري

لايفرق بينهما وبه قال أهل الظاهر بخ وسبب اختسلافهم تشبيه الضرر الواقع من فلك بالضرر الواقع من العنة لان الجمهور على القول بالتطليق على العنين حتى لقدقال ابن المنذر انه اجماع ورعما قالوا النفقة في مقابلة الاستمتاع بدليل أن الناشز لانفقة عند الجمهور فاذا لم يجد النفقة سقط الاستمتاع فوجب الحيار . وأما من لا يرى القياس فانهم قالوا فد ثبتت العصمة بالاجماع فلا تنحل الا باجماع أو بدليل من كتاب الله أو سنة فسبب اختلافهم معارضة استصحاب الحال للقياس .

#### الفصل الثالث في خيار الفقد الله

واختلفوا في المفقود الذي تجهل حياته او موته في ارض الاسلام فقال مالك يضرب لامر أنه أجل اربع سنين من يوم ترفع أمرهاالي الحاكم فاذاانتهى الكشف عن حياته أوموته فجهل ذلك ضرب لهاالحاكم الاجل فاذا أنتهى اعتدت عدة الوفاة اربعة أشهر وعشر أوحلت قال وأما ماله فلا يورث حتى يأتي عليه من الزمان مايعلم ان المفقود لا يعيش الى مثله غالبا فقيل سبمون وقيل تمانون وقيل تسمون وقيل مائة فيمن غاب وهودون هذه الامنان وروى هذا القول عن عمر من الخطاب وهومروى ايضاً عن عثمان وبه قال الليث وقال الشافعي وأبو حنيفة والثورى لاتحل امرأة المفقود حتى يصح موته وقولهم مروى عن على وابن مسمود . والسبب في اختلافهم ممارضة استصحاب الحال للقياس وذلك ان استصحاب الحال يوجب أن لانتحل عصمة الابموت او طلاق حتى بدل الدليل على غير ذلك . وأما القياس فهو تشبيه الضرر اللاحق لها من غيبته بالايلاء والعنة فيكون لها الخيار كما يكون في هذين والمعقودون عند المحصلين من أصحاب مالك أربعة مفقود في أرضالا سلام وقع الخلاق فيه، ومفقود فيأرض الحرب ومفقودفي حروب الاسلام أعنى فيما ، بينهم ومفقود في حروب الكفار والخــلاف عن مالك وعن أصحابه في الثلاثة الاصناف من المفقودين كثير . فاما المفقود في بلاد الحرب فحبكمه عندهم حركم الاسير لانتزوج امرأته ولا يقسم ماله حتى يصح موته ما خلا أشهب فانه حكم له بحكم المفقود في أرض المسلمين . وأما المفقود في حروب المسلميين فقال ان حكمه حكم المقتول دون تلوم وقيل يتلوم له بعجسب بعد الموضع الذي كانت فيه المعركة وقربه وأقصى الاجل في ذلك سنة. وأما المفقود في حروب الكـفار ففيه في المذهب أربعة أقوال قيل حكمه حكم الاسير وقيل حكمه حكم المقتول بعدتلوم سنة الا ان يكون بموضع لا يخني أمره فيحكم له بحكم المفقود في حروب المسلمين وفتنهم -والقول الثالثان حكمه حكم المفقود في بلادالمسلمين. والرابع حكمه حكم المقتول في زوجته

وحكم المفقود في ارض المسلمين في ماله اعنى يعمر وحينئذ يورث وهذه الأقاويل. كلها مبناها على تجويز النظر بحسب الاصلح في الشرع وهو الذى يعرف بالقياس. المرسل وبين العلماء فيه اختلاف أعنى بين القائلين بالقياس.

#### (الفصل الرابع في خيار العتق)

وانفقوا على أن الامة اذا عنقت تحت عبد أن لها الحيار. واختلفوا اذا عتقت تحت الحر همل لها خيار أم لا فقال مالك والشافعي وأهمل المدينة والاوزعي وأحمد والليث لاخيار لهما وقال أبو حنيفة والاورى لهما الحيار حراً كان أو عبداً لا وسبب اختسلافهم تعمارض النقل في حديث بريرة واحتمال العملة الموجبة للحيار أن بكون الحبر الذي كان في انسكاحها باطلاق اذا كانت أممة أو الحبر على تزويعها من عبد فن قال العملة الحبر على النكاح باطلاق قال تخيرتحت الحروالعبدومن قال الجبر على تزويجها من عبد فن قال العملة الحبر على النكاح باطلاق قال تخيرتحت المند فقط وأما اختلاف النقل فانه روى عن ابن عباص أن زوج بريرة كان عبداً أسود وروى عن عائشة أن زوجها كان حراً وكلاالنقلين ثابت عند أصحاب الحديث واختلفوا أيضا في الوقت الذي يكون لها الحيارفيه فقال مالك والشافعي يكون لها الحيارمالم يسها وقال الاوزاعي أما يسقط خيارها على الماسيس اذا علمت أن المسيس يسقط خيارها .

#### ﴿ الباب الرابع في حقوق الزوجية ﴾

واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة والكسوة لقوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) الآية ولما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولقوله لهند ا خذى مايكفيك وولدك بالمعروف فاما النفقة فانفقوا على وجوبها واختلفوا في أربعة مواضع في وقت وجوبها ومقدارها وان تجب وعلى من تجب ، فاما وقت وجوبها فان مالكا قال لا تجب النفقة على الزوج حتى يدخل بها أو يدعى الى الدخول بهاوهي ممن توطأوهو بالغ وقال أبو حنيفة وألشافهي يلزم غير البالغ النفقة اذا كانت هي بالغا وأما اذا كان هوبالغا والزوجة صغيرة فلاشافهي قولان الحدها مثل قول مالك ; والقول الثاني ان هما النفقة باطلاق على وسبب اختلافهم هل النفقة لمد كان الاستمتاع أو لم كان الهما عبوسة على الزوج كالغائب والمريض ، وأما مقدار النفقة فذهب مالك الى

إنها غير مقدرة بالشرع وان ذلك راجع الى مايةتضيه حال الزوج وحال الزوجـة وأن ذلك يختلف بحسب اختلاف الامكنة والازمنة والاحوال وبه قال أبو حنيفة وذهب الشافعي الى أنها مقدرة فعلى الموسر مدان وعلى الاوسط مدونصف وعلى المسر مد الله وسبب اختلافهم تردد حمل النفقة في هذا الباب على الاطمام في الكفارة أو على الكسوة وذلك انهم اتفقوا أن الكسوة غير محددة وأن الاطمام محدود واختلفوا من هذا الباب في هل يجب على الزوج نفقة خادم الزوجة وان وجبت فكم يجب والجمهور على أن على الزوج النفقة على خادم الزوجة اذا كانت بمن لاتخدم انفسها وقيل بل على الزوجة خدمة البيت واختلف الذين أوجبوا النفقة على خادم الزوجة على كم تجب نفقته فقالت طائفة ينفق على خادم واحدة وقيل على خادمين اذا كانت المرأة بمن لايخدمهاالاخادمان وبه قال مالك وأبوثور ولست أعرف دليلاشر عيالا يجاب النفقة على الخادم الا تشبيه الاخدام بالاسكان فانهم انفقو على انالاسكان على الزوج للنص الوارد في وجوبه للمطلقة الرجمية . وأما لمن تجب النفقة فانهم انفقوا على انها نجب للحرة الغيرناشز واختلفوافي الناشز والامة فاماالنا شز فالجم ورعلي انهالا نجب لهانفقة وشذ قوم فقالو انجب لهاالنفقة .وسبب الخلاف معارضة العموم للمفهوم وذلك أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالممروف يقتضي أن الناشز وغير الناشز في ذلك سواء والمفهوم من أن النفقة هي في مقابلة الاستعتاع يوجب أن لانفقة للناشز . وأما الامه فاختلف فيها أصحاب مالك اختلافا كشيرا فقيل لها النفقة كالحرة وهو المسهور وقيل لانفقة لها وقيل أيضا ان كانت تأتيه فاها النفقة وان كان يأتيها فلا نفقة لها وقيل لها النفقة في الوقت الذي لم تاتيه وقيل أن كان الزوج حرا فعليه النفقة وان كان عبداً فلا نفقة عليه لله وسبب اختلافهم معارضة العموم للقياس وذلك ان العموم يقتضي لها وجوب النففة والقياس يقتضي أن لانفقة لها الا على سيدها الذي يستخدمها أو تكون النفقة بينهما لأن كل واحد ونهما ينتفع بها ضربا من الانتفاع ولذلك قال قوم عليه النفقة في اليوم الذي تأتيه وقال ابن حبيب يحكم على مولى الامة المزوجة أن تأني زوجها في كل اربعة أيام - وأما على من نجب فاتفقوا أيضا أنها نجب على الزوج الحر الحاضر واختلفوا في العبد والغائب فاما العبد فقال أبن المنسذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم ان على العبد نفقة زوجته وقال ابو الصعب من أصحاب مالك لانفقةعليه الحوسيب الخلاف معارضة العموم لكون العبد محجوراعليه في ماله . وأما الغائب فالجم ورعلي وجوب النفقة عليه وقال أبوحنيفة لانجب الابايجاب السلطان وأنماا ختلفوا

فيمن القول قوله اذا اختلفوا في الانفاق وسيأتي ذلك في كتاب الاحكام ان شاء. الله وكذلك انفقوا على أن من حقوق الزوجات العدل بينهن في القسم لما ثبت من قسمه صلى الله عليه وسلم بين أزواجه ولقوله عليه الصلاة والسلام : اذا كانت للرجل امر أتان فمال الى احداها جاءيوم القيامة وأحدشقيه مائل ولما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام: كان اذا أراد السفر أقرع بينهن واختلفوا في مقام الزوج عند السِكروالثيب. وأصحابهما يقيم عند البكر سبعاً وعند الثيب ثلاثا ولا يحتسب ان كان له امرأة أخرى بأيام التي تزوج ، وقال أبوحنيفة الاقامة عندهن سواء بكراً كانت أوثبياً ويحتسب بالاقامة عندها ان كانت له زوجة أخرى لله وسبب اختلافهم معارضة حديث أنس لحديث أم سلمة وحديث أنس هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان : اذاتزوج البكر أقام عندها سبماً واذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً وحديث أمسلمة هو أن النيصلي الله عليه وسلم تزوجها فاصبحت عنده فقال ليس بك على أهلك هو ان إن شئت صبعت عندك وسبب عندهن وان شئت ثلثت عندك ودرت فقالت ثلث وحديث أم سلمة هو مدنى منفق عليه خرحه مالك والبخاري ومسلم وحديت أنسحديث بصرى خرجه أبو داود فصار أهل المدينة الى ما خرجه أهل البصرة وصار أهل الكوفة ألى ما خرجه أهل المدينة واختلف أصحاب مالك في ها , مقامه عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثًا واجب أو مستحب فقال ابن القاسم هو واجب وقال ابن عبد الحكم مستحب ته وسبب الخلاف حمل فعله عليه الصلاة والسلام على الندب أو على الوجوب. وأما حقوق الزوج على الزوجة بالرضاع وخدمة البيت على اختلاف بينهم في ذلك وذلك. أن قوما أوجبوا عليها الرضاع على الاطلاق وقوما لم يوجبوا ذلك عليها باطلاق وقوم أوجبوا ذلك علىالدنيئة ولم يوجبواذلك على الشريفة الا ان يكون الطفل لايقبل إلا تديها وهو مشهور قول مالك من وسبب اختلافهم هل آية الرضاع متضمنة خكم: الرضاع أعنى ايجابه أو متضمنة أمره فقط فمن قال أمر = فاللايجب عليها الرضاع اذ لا دليل هنا على الوجوب ومن قال تتضمن الأمر بالرضاع وايجابه وأنها من الاخبار التي مفهومها مفهوم الامر قال يجب عليها الارضاع وأمامن فرق بين الدنيثة والشريفة فاعتر في ذلك المرف والعادة . واما المطلقة فلارضاع عليها الاان لا يقبل ثدى غير هافعليها الارضاع وعلى الزوج اجر الرضاع هذا اجماع لقوله سبحانه (فان ارضمن لكم فا توهن أجورهن)

#### (الباب الخامس في الانكحة النهي عنها بالشرع و الانكحة الفاسدة وحكمها)

الانكحة التى وردالنهى فيماه صرحا أربعة ، نكاح الشغار و و نكاح المتعة و الخطبة على خطبة أخيه . و نكح المحلل و نها نكل الشغار فانهم انفقوا على ان صفته هو ان يسكح الرجل وليته رجلا آخر على ان ينكحه الآخر وليته ولا صداق بينهما الا بضع هذه ببضع الاخرى وانفقوا على انه نكاح غير جائز لثبوت النهى عنه منه واختلفوا اذا وقع هل يصحح بمهر المثل أم لا فقال مالك لا يصحح ويفسخ أبداً قبل الدخول وبعده وبه قال الشافعي الا انه قال إن سمى لاحداهما صداقا أو لهما معا فالنكاح مداق المثل والمهر الذي سمياه فاسد وقال أبو حنيفة نكاح الشغار يصح بفرض صداق المثل وبه قال الليث وأحمد واسحق وأبو ثور والطبري لنخ وسبب اختلافهم هل النهى المعلم بذلك معلل بعدم العوض أو غير معلل فان قلمنا غير معلل لزم الفسخ على خر أو على خنزير وقد أجموا على ان النكاح المنعقد على الخر والمخنزير لا يفسخ على خر أو على خنزير وقد أجموا على ان النكاح المنعقد على الخر والمخنزير لا يفسخ الصداق وان لم يكن من شرط صحة العقد ففساد العقد ههنا من قبل فساد الصداق الصداق وان لم يكن من شرط صحة العقد ففساد العقد ههنا من قبل فساد الصداق على وساد المنهى به أو رأى أن النهى انما يتعلق بنفس تعيين العقد والنهى يدل على فساد المنهى وساد المنهى وساد المنهى وقساد المنه في فساد المنهى وساد المنهى والنهى فساد المنه والنهى فساد المنه في فساد المنهى والمنه في فساد المنهى والمنه في فساد المنهى والنهى في فساد المنهى والمنهى والنهى في فساد المنهى و في فساد المنهى والمنهى والمنه في فساد المنهى والمنهى والمنه والنهى والمنه والنهى والمنه والنهى والمنه والمنهى والمنهى والمنه والمنهى والمنهم والمنه والنهى والمنه والمنهى والمنه والمنه والمنهى والمنه والمنهى والمنه و

(وأما نكاح المتعة ) فانه تواترت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريمه الا أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم فني بعض الروايات انه حرمها يوم خير وفي بعضها يوم الفتح وفي بعضها في غزوة تبوك وفي بعضها في حجة الوداع وفي بعضها في عمرة القضاء وفي بعضها عام أوطاس وأكثر الصحابة وجميع فقهاء الامصار على تحريمها واشتهر عن ابن عياس تحليلها وتبع ابن عباس على القول بهاأ صحابه منهن الامصار على تحريمها واشتهر عن ابن عياس تحليلها وتبع ابن عباس على القول بهاأ صحابه منهن فا تنوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم ) وفي حرف عنه الى أجل مسمى وروى عنه أنه قال: ما كانت المتعة الا رحمة من الله رحم بها أمة محمد ولولا نهى محمد عنها ما اضطر الى الزنا الاشتى وهذا الذي روى عن ابن عباس رواه عنه ابن جريج وعمرو بن دينار وعن عطاء قال سمعت جابر بن عبدالله يقول : يمتعنا على عهدر سول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر ونصه أمن خلافة عمر ثمنهى عنها عمر الناس.

( وأمااختلافهم في النكاح الذي تقع فيه الخطبة على خطبة غيره ) فقد تقدمان فيه

ثلاثة أقوال ،قول بالفسخ وقول بعدم الفسخ وفرق بين ان ترد الخطبة على خطبة الغير بعد الركون والقرب من التمام أو لا ترد وهومذهب مالك.

وأما نكاح المحال أعنى الذي يقصد بنكاحه تحليل المطلقة ثلاثا فان ما لكاقال هونكاح مفسوخ وقال أبو حنيفة والشافعي هو نكاح صحيح لله وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: لمن الله المحال فن فهم من الله عالمة أثيم فقط قال النكاح صحيح ومن فهم من التأثيم فسادالعقد تشبيها بالنهى الذي يدل على فسادا لمنهى عنه قال النكاح فاسد فهذه هي الانكحة الفاسدة بالنهي . وأما الانكحة الفاسدة بمفهوم الشرع فانها تفسد إما باسقاط شرط من شروط صحة النكاح أو لتغيير حكم واجب بالشرع من أحكامه عاهو عن الله عز وجل وأما بزيادة تعود إلى ابطال شرط من شروط الصحة. وأما الزيادات التي تعرض من هـذا المعنى فانها لاتفسد النكاح باتفاق وأعا اختلف العلماء في لزوم الشروط التي بهذه الصفة أولالزومها مثل ان يشترط عليه أن لايتزوج عليها أو لايتسرى أولا ينقلها من بلدها فقال مالك ان اشترط ذلك لميلزمه الاأن يكون فيذلك عين بمتق أوطلاق فانذلك يلزمه الاان يطلق أويعتق من أقسم عليه فلا يلزم الشرط الاول أيضا وكذلك قال الشافعي وأبو حنيفة وقال الاوزاعي وابن شبرمةلها شرطها أوعليه الوفاء وقال ابن شهأب كان من أدركت من العلماء يقضون بها وقول الجماعة مروى عن على وقول الاوزاعي مروى عن عمر \* وسبب اختـ الافهم معارضة العموم للخصوص فأما العموم فحديث عائشة أن الني صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال في خطبته كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط. واما الخصوص فحديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ؛ أحق الشروط ان يوفي به مااستحلاتم به الفروج والحديثان صحيحان خرجهما البخارى ومسلم الاان المشهور عند الاصوليين القضاء بالخصوص على العموم وهو لزوم الشروط وهوظاهر ماوقع في العتبية وان كان المشهور خلاف ذلك واماً الشروط المقيدة بوضع من الصداق فانه قد اختلف فيها المذهب اختلافا كشيرا أعنى في لزومها أوعدم لزومها وليسكتابنا هذا موضوعا على الفروع .

( واماحكم الانكحة الفاسدة اذا وقعت) فمنها ما انفقواً على فسخه قبل الدخول وبعده وهو ما كان منها فاسدا باسقاط شرط متفق على وجوب صحة النكاج بوجوده مثل ان ينكح محرمة العين ومنها ما اختلفوا فيه بحسب اختلافهم في ضعف علة الفساد وقوتها ولما ذاير جعمن الاخلال بشروط الصحة ومالك في هذا الجنس وذلك في الاكثر يفسخه قبل الدخول ويثبته بعده والاصل عنده فيه أن لافسخ ولكنه يحتاط بمنزلة مايرى في كثير

#### Cohool of Oriental Studies

# (کتاب الطلاق) (کتاب الطلاق)

والـكلام في هذا الباب ينحصر في أربع جمل ؛ الجملة الأولى في أنواع الطلاق الجملة الثانية في أركان الطلاق ، الجملة الثالثة في الرجمة ، الجملة الرابعة في أحكام المطلقات .

(الجُملة الأولى) وفي هذه الجُملة خممة أبواب ، الباب الأول في معرفة الطلاق السنى من البدعى . الباب الثالث في الخاع . الباب الرابع في تمييز الطلاق من الفسخ . الباب الحامس في التخيير والتمليك .

(الباب الاول) وانفقوا على أن الطلاق نوعان بائن ورجمي وأن الرجمي هو الذي يملك فيه الزوج رجعتها من غير اختيارها روأن من شرطه النبي يكون في مدخول بها روابما اتفقوا على هيذا لقوله نعالى النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لمدتهن وأحصوا العدة الى قوله تعالى (لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً) وللحديث الثابت أيضاً من حديث ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم أمره ان يراجع زوجنه لما طلقها حائضا ولا خلاف في هدا. وأما الطلاق البائن فانهم اتفقوا على ان البينونة انما توجد للطلاق من قبل عدم الدخول ومن قبل عدد التطليقات ومن قبل العوض في الحلع على اختلاف بينهم الدخول ومن قبل عدد التطليقات ومن قبد وانفقوا على ان العدد الذي يوجب

البينونة في طلاق الحر ثلاث تطليقات اذا وقعت مفترقات لقوله تعدالى ( الطلاقه مرتان ) الآية واختلفوا اذا وقعت ثلاثا في الافظ دون الفعل وكذلك اتفق الجمهور على ان الرق مؤثر في اسقاط أعداد الطلاق وان الذى يوجب البينونة في الرق اثنتان واختلفوا هل هذا معتبر برق الزوج أو برق الزوجة أم برق من رق منهما ففي هذ الباب اذن ثلاث مسائل.

(المسئلة الأولى ) جهور فقها، الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمة حكم الطلقة الثالثة وقال أهـل الظاهر وجـاعة حكمه حـكم الواحـدة ولا تأثير للفظ في ذلك وحجة هؤلاء ظاهر قوله تمالى ( الطلاق مرتان ) الى قوله في الثالثة ( فأن طلقها فــــ لا تحل له من بعــ د حتى تنكح زوجًا غيره ) والمطلق بلفظ الثلاث مطلق واحدة لامطلق ثلاث واحتجوا أيضاً بما خرجه البخاري ومسلم عن إبن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحــدة فامضاه عليهــم عمر واحتجوا أيضا يما رواه ابن اسحق عن عكرمة عن ابن عباس قال طلق ركانة زوجه ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديداً فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقنها قال. لحلقتها ثلاثا فيمجلس واحدقال أنما نلك طلقة واحدة فارتجعها وقد احتج منانتصر لقول الجهور بأن حديث ابن عباس الواقع في الصحيحين أنما رواه عنه من أصحابه طاوس وان جلة أصحابه رووا عنه لزوم الثلاث منهم سعيد بن جبير ومجاهد وعطا. وعمروبن دينار وجماعة غيرهم وأن حديث ابن اسحق وهم وأنما روى الثقات أنه طلق ركانة زوجه البتة لا ثلاثا ته وسبب الحلاف هل الحديم الذي جمله الشرع من البينونة الطلقة الثالثة يقع بالزام المكلف نفسه هذا الحكم في طلقة واحدة أم ليس يقع ولا يلزم من ذلك الا ما الزم الشرع فمن شيه الطلاق بالافعال التي يشترط في صحة وقوعها كون الشروط الشرعية فيها كالنكاح والبيوع قال لا يلزم ومن شبهه بالنذور والأيمان التي ما النزم المبد منها لزمه على أي صفة كان ألزم الطلاق كيف ألزمه المطلق نفسه وكان الجمهور غلبوا حكم التغليظ في الطلاق سدا للذريعة ولكن تبطل. بذلك الرخصة الشرعية والرفق المقصود في ذلك أعنى في قوله تمالي ( لمل الله يحدث بعد ذلك أمرأ).

(المسئلة الثانية) وأما اختلافهم في اعتبار نقص عدد الطلاق البائن بالرق. فنهم من قال المعتبر فيه الرجال فاذا كان الزوج عبداً كان طلاقه البائن الطلقة. الثانية سواه كانت الزوجة حرة أو أمة ومهذا قال مالك والشافعي ومن الصحابة عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن عباس وان كان اختلف عنه في ذلك لكن الاشهر عنه هو هذا القول ومنهم من قال ان الاعتبار في ذلك هو بالنساء فاذا كانت الزوجة أمة كان طلاقها البائن الطلقة الثانية سواء كان الزوج عبداً أو حراً وممن قال بهذا القول من الصحابة على وابن مسمود ومن فقهاء الامصار أبو حنيفة وغيره وفي المسئلة قول أشذ من هذين وهو أن الطلاق يعتبر برق من رق منهما قال ذلك عنمان البتى وغيره وروى عن ابن عمر وسبب هذا الاختلاف هل المؤثر في هذا هو رق المرأة أو رقاار جل فمن قال التأثير في هذا لمن بيده الطلاق قال يعتبر بالرجال ومن قال التأثير في هذا للذي يقع عليه الطلاق قال عمر من أحكام المطلقة فشبهوها بالمدة وقد أجموا على أن المدة بالنساء أى نقصائها تابع لوق النساء واحتج الفريق الاول بماروى عن ابن عباس مرفوعالي الني عليه الصلاة والسلام أنه قال: الطلاق بالرجال والمدة بالنساء الا انه حديث لم يثبت في الصحاح . وأما من اعتبر من رق منهما فانه حمل سبب ذلك هو الرق مطلقا ولم يجعل سبب ذلك لا الذكورية ولا الانوثية مع الرق .

(المسئلة الثالثة) . وأما كون الرق ،ؤثرا في نقصان عدد الطلاق فانه حيى قوم أنه اجماع وأبو محمد بن حزم وجماعة من أهل الظاهر مخالفون فيه ويرون أن الحر والعبد في هذا سواء على وسبب الحلاف ممارضة الظاهر في هذا للقياس وذلك أن الجمهور صاروا الى دندا الحكان قياس طلاق العبد والامة على حدودها وقد أجموا على كون الرق مؤثر افي نقصان الحد. وأما أهل الظاهر فلما كان الاصل عندهم أن حكم العبد في الشكارف. حكم الخر الا ما أخرجه الدليل والدليل عندهم هو نص أو ظاهر من الكتاب أو السنة ولم يكن هنا دليل مسموع صحيح وجب أن يبقي العبد على أصله ويشبه ان يكون قياس الطلاق على الحد غير سديد لأن المقصود بنقصان الحد رخصة للعبد اكمان نقصه وان الفاحشة ليست تقبح منه قبحها من الحر . وأما نقصان الطلاق فهو من باب التغليظ لأن وقوع التحريم على الانسان بتطليقتين أغاظ من وقوعه بثلاث لما عسى أن يقع في ذلك من الندم والشرع أنما سَلَكُ فِي ذَلَكُ سَبِيلِ الوسط وذلك أنه لو كانت الرجمة دائمة بين الزوجة لمنت المرأة وشقيت ولو كانت البينونة واقمة في الطلقة الواحدة لمنت الزوج من قبل الندم وكان ذلك عسرا عليه فجمع الله بهذه الشريعة بين المصلحة بن ولذلك ما يرى والله أعلم أن من ألزم الطلاق الثلاث في واحدة فقد رفع الحكمــة الموجودة في هذه السنة المشهروعة .

#### (الباب الثاني)

أجمع العلماء على أن المطلق للسنة في المدخول بها هو الذي يطلق امرأته في الحير لم يمسها فيه طهر لم يمسها فيه طهر لم يمسها فيه طهر لم يمسها فيه فيد المنة وانما أجموا على هذا لما ثبت من حديث أبن عمر انه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام المره فليراجمها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم أن شاء أمسك وأن شاء طاق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمرالله ان تطلق له النساء، واحتلفو امن هذا الباب في ثلاثة مواضع الموضع الأول هل من شرطه أن لا يتبعها طلاقا في العدة؛ والثاني هل المطلق ثلاثا أعنى بلفظ الثلاث مطلق للسنة أم لا، والثالث في حكم من طلق في وقت الحيض.

(أماالموضع الاول) فانه اختلف فيه مالك وأبو حنيفة ومن تبمهما فقال مالك من شرطها أن لا يتبعها في العدة طلاقا آخر وقال أبو حنيفة ان طلقها عندكل طهر طلقة واحدة كان مطلفا السنة وسبب هذا الاختلاف هل من شرط هذا الطلاق ان يكون في حال الزوجية بعد أم ليس من شرطه فن قال هو من شرطه قال لا يتبعها فيه طلاقا ومن قال ليس من شرطه انبعها الطلاق ولا خلاف بينهم في وقوع الطلاق المتبع .

(وأما الموضع الثانى) فان مالكا ذهب الى ان المطلق ثلاثا بلفظ واحد مطلق لغير سنة وذهب الشافعي الى انه مطلق للسه تقد وسبب الخلافي مارضة اقراره عليه الصلاة والسلام للمطلق بين يديه ثلاثا في لفظة واحدة لمفهوم الكتاب في حكم الطلقة الثالثة والحديث الذي احتج به الشافعي هو ماثبت من أن المجلائي طلق فروجه ثلاثا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الملاعنة قال فلو كان بدعة لما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأما مالك فلما رأى أن المطلق بلفظ الثلاث رافع للرخصة التي جعلها الله في العدد قال فيه انه ليس للسنة واعتدر أصحابه عن الحديث بان المتلاعنين عنده قد وقعت الفرقة بينهما من قبل التلاعن نفسه فوقع الطلاق على غير محله فلم يتصف لابسنة ولا ببدعة وقول مالك والله أعلم أظهر ههنا من قول الشافعي .

(وأما الموضع الثالث) في حكم من طلق في وقت الحيض فان الناس اختلفوا من ذلك في مواضع منها ان الجمهور قالوا يمضى طلاقه وقالت فرقة لا ينفذ ولايقع والذين قالوا ينفذ قالوا يؤمر بالرجمة وهؤلاء افترقوا فرقتين فقوم رأوا ان ذلك واجب، وانه يجبر على ذلك وبه قال مالك وأصحابه وقالت فرقة بل يندب الى

ذلك ولايجبروبه قال الشافمي وأبو حنيفة والثوري وأحمد والذين أوجبوا الاجبار اختلفوافي الزمان الذي يقع فيه الاجبار فقال مالك وأكثر أصحابه ابن القاسم وغيره بحدر مالم تنقض عدتها وقال أشهب لا يجبر الا في الحيضة الاولى والذين قالوا بالامر بالرجمة اختلفوا متى يوقع الطلاق بعد الرجمة أن شاء فقوم اشترطوا في الرجمة إن عسكها حتى نطهره ن تلك الحيضة ثم تحيض ثم تطهر ثم أن شاء طلقها وأن شاءأمسكها وبه قال مالكوالشافعي وجماعة وقوم قالوا بل يراجمهافاذا طهرت من تلك الحيضة التي طلقهافيها فان شاء أمسكوان شاء طلق وبه قال أبوحنيفة والكوفيون وكلمن اشترط فيطلاقالسنة ان يطلقهافي طهر لم يمسها فيه لم يو الامربالرجمة اذاطلقها في طهر مسهافيه فهنااذاً أربع مسائل أحدهاهل يقع هذا الطلاق أملاه والثانيةان وقبع فهل يجبر على الرجعة أم يؤمر فقط ؛والثالثة متى يوقع العلاق بعدالا جبار أوالندب ، والرابعة ،تى يقع الاجبار . (اما المسئلة الاولى) فان الجمهور انما صاروا الى ان الطلاق ان وقع في الحيض اعتد به وكان طلاقا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: مره فليراجعها قالوا والرجمة لا تكون الا بعد طلاق وروى الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن حبريج أنهم أرسلوا الى نافع يسألونه هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسولالله صلى الله عليه وسلم فال نعم وروى انه الذي كان يفتي به ابن عمر . وأما من لم يرهذا الطلاق واقماً فانه اعتمد عموم قوله صلى الله عليه وسلم : كل فمل أو عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وقالوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برده يشمر بعدم نفوذه ووقوعه وبالجُملة ، فسبب الاختلاف هل الشروط التي اشترطها الشرع في الطلاق السني هي شروط صحة وإجزاء أم شروط كال وتمام فمن قال شروط إجزاء قال لايقع الطلاق الذي عدم هـ نده الصفة ومن قال شروط كال وتمام قال يقع ويندب الى ان يقع كاملا ولذلك من قال بوقوع العالاق وجبره على الرجعة فقد تناقض فتدبرذلك. (وأما المسئلة الثانية) وهي هــل يجر على الرجمة أولا يجرر فمن اعتمد ظاهر الامر وهو الوجوب على ما هو عليه عند الجمهور قال يجبر ومن لحظ هذا المعنى الذي قلناه من كون الطلاق واقعا قال هذا الأمر هو على الندب.

(وأما المسئلة الثالثة) وهي وتى يوقع الطلاق بعد الاجبار فان من اشترط في ذلك أن يمسكها حتى تطهر أم تحيض ثم تظهر فانما صار لذلك لانه المنصوص علسيه في حديث ابن عمر المتقدم قالوا والمونى في ذلك لتصع الرجمة بالوطو في الطهر الذي بعد الحيضة لم يكن عليها من الطلاق الآخر بعد الحيضة لم يكن عليها من الطلاق الآخر عدة لانه كان يكون كالمطلق قبل الدخول وبالجملة فقالوا ان من شرط الرجمة

وجود زمان يصح فيه الوطه وعلى هذا التعليل يكون من شروط طلاق السنة ات يطلقها في طهر لم يطلق في الحيضة التي قبله وهو أحد الشروط المشترطة عند مالك في طلاق السنة فيما ذكره عبد الوهاب وأما الذبن لم يشترطوا ذلك فانهم صاروا الى ماروى يونس بن جبير وسعيد بن جبير وابن سيربن ومن تابعهم عن ابن عمر في هدذا الحديث انه قال يراجعها فاذا طهرت طلقها ان شاء وقالوا المغي في ذلك أنه انما أمر بالرجوع عقوبة له لانه طلق في زمان حكره له فيه الطلاق فاذا ذهب ذلك الزمان وقع منه الطلاق على وجه غير مكروه و فسبب اختلافهم تعارض الآثار في هذه المسئلة وتعارض مفهوم العلة .

(وأماالمسئلة الرابعة) وهي متى بحبر فانماذهب مالك الى أنه يجبر على رج متهالطول زمان العدة لانه الزمان الذي له فيه ارتجاعها وأما أشهب فانه انما صار في هذا الى ظاهر الحديث لان فيه من قليرا جمها حتى تطهر فدل ذلك على أن المراجعة كانت في الحيضة وأيضا فانه قال انما أمر بمر اجمتهالئلانطول عليها المدة فانه اذا وقع الطلاق في الحيضة لم تعتد بها باجماع فان قلنا انه يراجعها في غير الحيضة كان ذلك عليها أطول وعلى هذا النمليل فينبغي ان يجوز ايقاع الطلاق في الطهر الذي بعد الحيضة في فسبب المختلافهم في علة الامر بالرد .

### \*(الباب الثالث في الخلع)\*

واسم الخلع والفدية والصلح والمبارأة كلها نؤل الى معنى واحدوهو بذل المرأة العوض على طلاقها الا ان اسم الخلع يختص ببذلها له جميع ماأعطاها والصلح ببعضه والفدية باكثره والمبارأة باسقاطها عنه حقا لها عليه على مازعم الفقهاه والحكام ينحصر في أصول هذا النوع من الفراق في أربعة فصول . في جواز وقوعه أولا ثم ثانيا في شروط وقوعه أعنى جواز وقوعه ثم ثالثا في نوعه أعنى هل هوطلاق اوفسخ . ثم رابعا فيما يلحقه من الاحكام .

#### (الفصل الاول)

فأما حواز وقوعه فعليه أكثر العلمـاه والاصل في ذلك الكتاب والسـنة. أما الكناب فقوله تعـالى ■ فلا جناح عليهما فيما افتدت به ■ وأما السنة فحديث ابن عبـاس ان امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليهوسلم فقالت يارسول الله ثابت بن قيس لاأعيب عليه في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر بعد الدخول في الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل الحديقة وطلقها طلقة واحدة خرجه بهدا اللفظ البخارى وأبو داود والنسائى وهو حديث متفق على صحته وشد أبو بكر ابن عبد الله المزينى عن الجمهور فقال لا يحل للزوج ان يأخذ من زوجته شيئا واستدل على ذلك بأنه زعم ان قوله تعالى ( فلاجناح عليهما فيما افتدت به ) منسوخ بقوله تعالى (وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وآنيتم إحداهن قنطاراً فلا أخذوا منه شيئاً ) الاتية والجمهور على أن منى ذلك بغير رضاها واما برضاها فجائز ته فسبب الخلاف حل هذا اللفظ على عمومه أوعلى خصوصه .

#### ( الفصل الثاني )

فاما شروط جوازه فمنها مايرجع الى القدر الذى يجوز فيه ومنها مايرجع الى صفة الشيء الذى يجوز فيها، ومنها مايرجع الى الحالاتي يجوز فيها، ومنها مايرجع الى صفة من يجوز له الخلع من النساء أو من أوليائهن بمن لاتملك أمرها في هذا الفصل أربع مسائل.

(المسئلة الاولى) أما مقدار ما يجوز ان تختلع به فان مالكا والشافهي وجماعة قالوا جائز ان تختلع المرأة باكثر بما يصير لها من الزوج في صداقها اذا كان النشوز من قبلها وبمثله وبأقل منه وقال قائلون ليس له ان ياخذ أكثر بما أعطاها على ظاهر حديث ثابت فمن شبهه بسائر الاعواض في المعاملات رأى أن القدر فيه راجع الى الرضا ومن أخذ بظاهر الحديث لم يجز أكثر من ذاك وكانه وآه من باب أخذ المسال بغير حق .

(المسئلة الثانية ) وأما صفة العوض فان الشافعي وأبا حنيفة يشترطان فيه ان يكون معلوم الصفة ومعلوم الوجود ومالك يجيز فيه المجهول الوجود والغرور والمعلوم مثل الآبق والشارد والثمرة التي لم ببد صلاحها والعبد غير الموصوف وحكى عن أبي حنيفة جواز الغرر ومنع المصدوم على وسبب الحلاق تردد العوض همنا بين العوض في البيوع أوالا عبي الموهوبة والموصى بها فمن شبهها بالبيوع اشترط فلك فيهما مايشترط في البيوع وفي اعواض البيوع ومن شبهه بالهبات لم يشترط ذلك فيهما اذا وقع الحلع بما لا يحل كالحمر والحنزير هل يجب لها عوض أملا بعد واختافوا اذا وقع الحلع بهما لا عالم لا نستحق عوضا وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي يجب لها مهر المثل المسافعي يجب لها مهر المثل المهر المثل المسافعي المهر المثل المؤلف المؤ

(المسئلة الثالثة) وأمامايرجع الى الحال التى يجوز فيها الحلع من التى لا يجوز فان الجمهور على أن الحلع جائز مع التراضى اذا لم يكن سبب رضاها عاتمطيه اضرار بها والاصل في ذلك قوله تعالى (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آنيتموهن إلا أن بأنين بفاحشة مبينة) وقوله تعالى (فلن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) وشذ أبو قلابة والحسن البصرى فقالا لا يحل للرجل الحلع عليها حتى يشاهدها تزنى وحملوا الفاحشة في الآية على الزنا وقال داود لا يجوز الابشرط عليها حتى يشاهدها تزنى وحملوا الفاحشة في الآية على الزنا وقال داود لا يجوز الخلم مع الاضرار والفقه ان الفداه انما جمل للمرأة في مقابلة مابيد الرجل من الطلاق فانه لما جمل الطلاق بيد الرجل أذا فركت الرجل في يتحصل في الحلم في الخلم مع الضرر وقول وقول انه يجوز على كل حال أى مع الضرر وقول انه لا يجوز الامع مشاهدة الزناء وقول مع خوف أن لا يقيما حدود الله . وقول انه يجوز الامع مشاهدة الزناء وقول مع خوف أن لا يقيما حدود الله . وقول انه يجوز الامع مشاهدة الزناء وقول مع خوف أن لا يقيما حدود الله . وقول انه يجوز الامع مشاهدة الزناء وقول مع خوف أن لا يقيما حدود الله . وقول انه يجوز على كل حال ألامع الضرر وهو المشهور .

(المسئلة الرابعة) وامامن بجوزله الحلع ممن لا يجوز فانه لاخلاف عندا لجمهوران الرشيدة تتخالع عن نفسها وان الامة لا تخالع عن نفسها الا برضا سيدها وكذلك السفيهة مسع وليها عنسد من يرى الحجر وقال مالك يخالع الاب على ابنته الصغيرة كا ينكحها وكذلك على ابنه الصغير لانه عنده يطلق عليسه والحلاف في الابن الصغير قال الشافعي وأبو حنيفة لا يجوز لانه لا يطلق عليه عنسدهم والله أعلم وخلع المريضة يجوز عند مالك اذا كان بقدر ميراثه منها وروى ابن نافع عن مالك انه يجوز خلمها بالثلث كله وقال الشافعي لو اختلعت بقدر مهر مثلها جاز وكان من وأس المال وان زاد على ذلك كانت الزيادة من الثلث ، وأما المهملة التي لاوصي لها ولا أب فقال ابن القاسم يجوز خلمها اذا كان خلع مثلها والجمهور على انه يجوز خلع المالكة لنفسها وشذ الحسن وابن سيرين فقالا لا يجوز الحلع الا باذن السلطان .

#### مين الفصل الثالث عيه

واما نوع الخلع فجمهور العلماء على انه طلاق وبه قال مالك وأبو حنيفة سوى بين الطلاق والفسخ وقال الشافعي هو فسخ و به قال أحمد وداود ومن الصحابة ابن عباس وقد روى عن الشافعي انه كناية فان أراد به الطلاق كان طلاقاوالا كان فسخاً وقد قيل عنه في قوله الجديد انه طلاق وفائدة الفرق هل يعتد به في التطليقات أم الا وجهور من رأى أنه طلاق يجعله بائنا لانه لو كان لازوج في العدة منه الرجعة

عليها لم يكن لافتدائها منى وقال أبو ثور ان لم يكن بلفظ الطلاق يكن له عليهارجعة وان كان بلفظ الطلاق كان له عليها الرجمة احتج وي حجله طلاقا بان الفسوخ انما هي التي تقتضي الفرقة الغالبة للزوج في الفراق مما ليس يرجع الى اختياره وهذا راجع لى الاختيار فليس بفسخ واحتج ون لم يره طلاقا بان الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه الطلاق فقال ( الطلاق مرتان ) ثم ذكر الافتداء ثم قال ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج اغيره ) فلو كان الافتداء طلاقا لكان الطلاق الذي لاتحل له فيه الا بعد زوج هو الطلاق الرابع وعنده هؤلاء أن الفسوخ تقع بالتراضي قياسا على فسوخ البيع أعنى الا قالة وعند المخالف ان الاية انما تضمنت حكم الافتداء على انهشي ملحق جيع أنواع الطلاق لاانه شي مغير الطلاق الى نوع فرقسة الفسخ أم يسخده الفرقة يعخر جها من نوع فرقة الطلاق الى نوع فرقسة الفسخ أم بهدده الفرقة يعخر جها من نوع فرقة الطلاق الى نوع فرقسة الفسخ أم بهدده الموس يخرجها .

#### (الفصل الرابع)

وأما لو احقه ففروع كشيرة لكن ذذكر منها ماشهر . فمنها هل يرتدف على المختلعة طلاق أم لا فقال مالك لايرتدف الا انكان الكلام متصلا وقال الشافعي لايرتدف وان كان البكلام متصلا وقال أبو حنيفة يرتدف ولم يمرق بين الفور والتراخي لله وسبب الحلاف أن المدة عند الفريق الأول من أحكام الطلاق وعند أبي حنيفة من أحكام النكاح ولذلك لايجوز عنده أن ينكح مع المبنوتة أختها فمن رآها من أحكام النكاج ارتدف الطلاق عنده ومن لم بر ذلك لم يرتدف . ومنها انجهورالعلماء أجموا على أنه لارجمة للزوج على المختلمة ق المدة الا ماروى عن سعيد بن المسيب وابن شهاب انهما قالا ان رد لها ماأخذ منها في المدة أشهد على رجعتها والفرق الذي. ذكرناه عن أبي توربين أن يكون بلفظ الطلاق أولايكون. ومنها ان الجمهور أجمواعلي ان له ان يتزوجها برضاها في عدتها وقالت فرقة من المتأخرين لا يتزوجها هو ولأ غيره في العدة لله وسبب اختلافهم هل المنع من السكاح في العدة عبادة أو ليس بعبادة بل معلل واختلفوا في عدة المختلعة وسيأني بعد. واختلفوا اذا اختلف الزوج والزوجة في مقدار العدد الذي وقع به الحلم فقال مالك القول قوله ان لم يكن هنالك بينة وقال الشافعي يتحالفان ويكون عليها مهر المثل شبه الشافعي احتلافهماباختلاف المتبايمين وقال مالك هيمدعي عليها وهو مدع ومسائل هذا الباب. كشيرة ولبس ممايلتي بقصدنا .

#### مر البابالرابع الله

واختلف قول مالك رحمه الله في الفرق بين الفسخ الذي لا يعتد به في التطليقات الثلاث وبين الطلاق الذي يعتد به في الشكلات الى قولين ؛ أحدها الت النكاح ان كان فيه خلاف خارج عن مذهبه أعنى في جوازه وكان ألحلاف مشهورا فالفرقة عنده فيه طلاق مثل الحركم بتزويج المرأة نفسها والمحرم فهذه على هذه الرواية هي طلاق لافسخ ؛ والقول الثانى ان الاعتبار في ذلك هو بالسبب الموجب للتفرق فان كان غير راجع الى الزوجين مما لو أراد الاقامة على الزوجية معه لم يصع كان فسخا مثل نكاح المحرمة بالرضاع أو الذكاح في العدة وان كان مما لهما ان يقيما عليه مثل الرد بالعيب كان طلاقا .

#### (الباب الخامس)

وبما يعد من أنواع الطلاق بما يرى أن له أجكاما خاصة التمليك والتخيير والتمليك عن مالك في المشهور غير النخبير وذلك أن التمليك هو عنده تمليك المرأة ايقاع الطلاق فهو يحتمل الواحدة فما فوقها ولذلك له أن يناكرها عنده فيما فوق الواحدة والخيار بخلاف ذلك لانه يقتضي ايقاع طلاق تنقطع معه العصمة الا أن يكون تخييرا مقيداً مثل أن يقول لها اختاري نفسك أو اختاري تطليقة او تطليقتين فغي الحيار المطلق عند مالك ليس لها الا أن تختار زوجها أو تبين منه بالثلاث وان اختارت وأحدة لم يكن لها ذلك والمملكة لا يبطل تمليكها عنده أن لم يوقع الطلاق حتى يطول الأمر بها على إحدىالروايتين أو يتفرقا من المجلس والرواية الثانية انه يبقى لها التمليك الى أن ترد أو تطلق. والفرق عند مالك بين التمليك وتوكيله إياها على تطليق نفسها إن في التوكيل لهان يعزلهاقبل أنتطلق وليساه ذلك فيالتمليك وقال الشافعي اختاري وأمرك بيدك سواه ولايكون ذلك طلاقا الاأن ينويه وان نواه فهوما أراد أن واحدة فواحدة وان ثلاثا فثلاث فله عنده أن يناكرها في الطلاق:نفسه وفي المدد في الخيار أو التمليك وهي عنده ان طلقت نفسها رجمية وكذلك هيعندمالك في التمليك وقال أبوحنيفة وأصحابه الخيار ليس بطلاق فان طلقت نفسها في التمليك واحدة فهي بائنة وقال النوري الخيار والتمليك واحدلافرق بينهما وقد قيل القول قولهاني اعداد الطلاق في التمليكوليس للزوج مناكرتها وهذا القول مروى عن علىوابن المسيب وبه قال الزهرىوعطاه وقد قيل أنه ليس للمرأة في التمليك الا أن تطلق نفسها تطليقة واحدة وذلك مروى عن

إن عباس وعمر رضي الله عنهما روى انه جاه ابن مسمود رجل فقال كان بيني وبين امرأتي بعض مايكون بين الناس فقالت لوأن الذي بيدك من أمرى بيدى لعامت كيف أصنع قال فان الذي بيدي من أمرك ييدك قالت فانت طالق ثلاثا قال أراها واحدة وأنت أحق بها مادامت في عدتها وسالتي أمير المؤمنين عمر ثم لقيه فقص عليه القصة فقال صنع الله بالرجال وفعل يعمدون الى ماجعل الله في أيديهم فيجعلونه بايدى النساء بفيها التراب ماذا قلت فيها قال قلت أراها واحدة وهو أحق بهأ قال وأنا أرى ذلك ولو رأيت غير ذلك علمت انك لم تصب وقدقيل ليس التمليك بشيء لان ماجمل الشرع بيد الرجل ليس بجوز أن يرجع الى يدالمرأة بجمل جاعل وكذلك التخيير وهو قول أبي محمد بن حزم وقول مالك في المملكة ان لهاالخيار في الطلاق أوالبقاء على العصمة مادامت في المجلس وهوقول الشافعي وأبي حنيفة والاوزاعي وجماعة فقهاء الامصار وعندالشافعيأن التمليك اذا اراد به الطلاق كالوكالة وله أن يرجع في ذلك متى أحب ذلكمالم يوقع الطلاق وأنما صار الجمهور للقضاء بالتمليك أو التخيير وجمل ذلك لللساء لماثبت من تخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه قالت عائشة خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يكن طلاقا لكن أهل الظاهر يرون أن معنى ذلك أنهن لو اخترن أنفسهن طلقهن رسول اللهصلي الله عليه وسلم لا أنهن كن يطلقن بنفس اختيار الطلاق وأنما صار جمهور الفقهاء إلى أن التخبير والتمليك وأحد في الحسكم لأن من عرف دلالة اللغة أن من ملك أنسانًا أمراً من الأمور أن شاه أن يفعله أولا يفعله فانه قد خیره ، وأما مالك فیری أن قوله لها اختیارینی او اختاری نفسكانه ظاهر بعرف الشرع فيمعنى البينونة بتخييررسول الله صلى اللهعليه وسلمنساءه لأن المفهوممنه أنما كان البينونة وأنما رأى مالك انه لا يقبل قول الزوج في التمليك انه لم يرد به طلاقااذا زعم ذلك لانه لفظ ظاهر فيممني جمل الطلاق بيدها وأما الشافعي فلما لم يكن اللفظ عنده نصاً اعترفيه النية وسبب المخلاف هل يغلب ظاهر اللفظ اودعوى النية وكذلك فعل في التخيير وأنما اتفقواعلي انله منا كرتها في المددأ عني في لفظ التمليك لانه لا يدل عليه دلالة محتملة فضلا عن ظاهره وأنما رأى مالك والشافعي إنه اذا طلقت نفسها بتمليكه اياها طلقة واحدة آنما تكون رجمية لان الطئلاق آنما يحمل علىالعرف الشرعي وهو طلاق السنة وأنما رأى أبو حنيفة انها بائنة لانه اذا كان له عليها رجمة لم يكن لما طلبت من التمليك فائدة ولما قصد هو من ذلك . وأما من رأى ان لها ان تطلق خفسها في التمليك ثلاثا وانه ليس للزوج مناكرتها في ذلك فلان معنى التمليك عنده إنما هو تصيير جميع ما كان بيد الرجل من الطلاق بيد المرأة فهي مخيرة فيما توقعه

من أعداد الطلاق . و أما من جمل التمليك طلقة واحدة فقط أوالتخيير فاعاذهب الله أقل ما ينطلق عليه الاسم واحتياطا للرجال لان العلة في جمل الطلاق بايدى الرجالة دون النساء هو لنقصان عقلهن وغلبة الشهوة عليهن مع سوء المعاشرة وجهور العلماء على ان المرأة اذا اختارت زوجها انه ليس بطلاق لقول عائشة المتقدم وروى عن الحسن البصرى انها اذا اختارت زوجها فواحدة واذا اختارت نفسها فثلاث فيتحصل في هذه المسئلة الحلاف في ثلاثة مواضع . أحدها انه لا يقع بواحد منهما طلاق . والثانى المتقع بينهما فرقة . والثالث الفرق بين النخبير والتمليك فيما تملك به المرأة أعنى ان تملك بالتخبير البينونة فقيل تملك واحدة وقيل تملك واحدة فقيل رجعية وقيل بائنة . وأماحكم الالفاظ التي تجيب بها الطلاق في النخبير والتمليك في عند التكلم في لمرأة في النخبير والتمليك أو كناية أو محتملة وسيأتي تفصيل ذلك عند التكلم في الالفاظ الطلاق .

( الجُملة الثانية ) وفي هذه الجُملة نلات أبواب ؛ البساب الاول في ألفاظ الطلاق وشروطه ، الباب الثانى في تفصيل من يجوز طلاقه بمن لايعجوز ، الباب الثالث في تفصيل من يقع عليها الطلاق من النساء بمن لايقع .

( الباب الاول ) وحدًا الباب فيه فصلان . الفصل الاول في انواع ألفاظ الطلاق المطلقة . الفصل الثاني في أنواع ألفاظ الطلاق المقيدة .

#### \* ( الفصل الاول )**\***

أجمع المسلمون على ان الطلاق يقع اذا كان بنية وبلفظ صريح . واختلموا هدان يقع بالنية مع اللفظ الذي ليس بصريح أو بالنية دون اللهظ أو باللهظ دون النية فن اشترط النية واللفظ الصريح فاتباعا لظاهر الشرع وكذلك من أقام الظاهر مقام الصريح ومن شبه بالعقد في النذر وفي اليمين أوقعه بالنية فقط ومن أعمل النهمة أوقعه باللفظ واتفق الجهور على ان ألفاظ الطلاق المطلقة صنفان صريح وكناية واختلفوا في تفصيل الصريح من الكناية وفي أحكامها وما يلزم فيها ونحن فانما قصدنا من ذلك ذكر المشهور وما يجرى مجرى الاصول فقال مانك وأصحابه الصريح هولفظ الطلاق فقط وما عدا ذلك كناية وهي عنده على ضربين ظاهرة ومحتملة وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاث ، الطلاق والفراق ؛ والسراح وهي المذكورة في القرآن وقال بعض أهل الظاهر لايقع طلاق الا بهذه الثلاث فهدذا هو

اختلافهم في صريح الطلاق من غير صريحه وأعها انفهوا على ارب لفظالطلاق صربح لأن دلالته على هــذا المني الشرعي دلالة وضعية بالشرع فصار أصــلا في للشرع فيها تصرف اعنى ان تدل بمرف الشرع على المنى الذي يدل عليه الطلاق أو هي باقية على دلالتها اللغوية فأذا المنعملت في هذا المعنى أعنى في معنى الطلاق كانت مجازا اذ هذا هو معنى الكناية اعنى اللفظ الذي يكون مجازاً في دلالته وأنما ذهب من ذهب الى انه لا يقع الطلاق الابهذه الالفاظ الثلاثة لأن الشرع انما وردبهذه الالفاظ الثلاثة وهي عبادة ومن شرطها اللفظ فوجب أن يقتصربها على اللفظ الشهرعي الوارد فيها . فأما اختلافهم في أحكام صريح ألفاظ الطلاق ففيه مسئلتان مشهورتان احداها انفق مالك والشافعي وأبو حنيفة عليها، والثانيــة اختلفوا فيها . فأما التي انفقوا عليها فان مالكا والشافعي وأبا حنيفة قالوا لايقبل قول المطلق اذا نطق بألفاظ الطلاق انه لم رد به طلاقا اذا قال لزوجته أنت طالق وكذلك السراح والفراق عند الشافعي واستثنت المالكية بان قالت الأان تقترن بالحالة أو بالمرأة قرينة تدل على صدق دعواه مثل ان تسأله ان يطلقها من وثاق هي فيه وشبهه فيقول لها أنت طالق. وفقه المسئلة عند الشافعي وأبي حنيفة أن الطلاق لا يحتاج عندهم الى نية . وأما مالك فالمشهور عنه ان الطلاق عنده يحتاج الى النية لكن لم ينوه ههنا لموضعالتهمومن رأيه الحــكم بالتهم سدا المدرائع وذلك مماخالفه فيه الشافعي وأبو حنيفة فيجب على رأى من يشترط النية في ألفاظ الطلاق ولا يحكم بالتهم أن يصدقه فيما أدعى .

(وأماالمسئلة الثانية) فهى اختلافهم فيمن قال لزوجته أنت طالق وادعى انه أراد بذلك أكثر من واحدة اما اثنتين واما ثلاثا فقال مالك هو مانوى وقد لزمه وبهقال الشافعى الانيقيد فيقول طلقة واحدة وهذا القول هو المختار عند أصحابه ، وأما أبوحنيفة قال يقع ثلاث بلفظ الطلاق لان المدد لا يتضمنه لفظ الافراد لا كناية ولا تصريحاً من وسبب اختلافهم هل يقع الطلاق بالنية دوف اللفظ أو بالنية مسع اللفظ المحتمل فمن قال بالنية أوجب الثلاث وكذلك من قال بالنية واللفظ المحتمل ورأى ان لفظ الطلاق بحتمل المدد ومن رأى انه لا يحتمل المدد وانه لابد من اشتراط اللفظ في الطلاق مع النية قال لا يجب العدد وان نواه وهدده المسئلة اختلفوا فيها وهي من مسائل شروط ألفاظ الطلاق أعنى اشتراط النية مع اللفظ أو بانفراد أحدها فالمشهور عن مالك أن الطلاق لا يقع الا باللفظ والنية وبه قال أبو حنيفة وقد روى عنه انه

يقع باللفظ دون النية وعند الشافعي أن لفظ الطلاق الصريح لأ يحتاج الى نية فمن اكتنى بالنية احتج بقوله صلى الله عليه وسلم أنما الاعمال بالنيات ومن لم يعتبر النية. دون اللفظ احتج بقوله عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وماحدثت به أنفسها والنية دون قول حديث نفس قال وليس بلزممن اشترط النية في العمل في الحديث. المتقدم أن تكون النية كافية بنفسها واختلف المذهب هل يقع بلفظ الطلاق في المدخول بها طلاق بائن اذا قصد ذاك المطلق ولم يكن هنالك عوض فقيل يقع وقيل لايقع وهذه المسئلة هي من مسائل أحكام صريح ألفاظ الطلاق .وأما ألفاظ الطلاق الني التي الست بصريح فمنهاماهي كناية ظاهرة عندمالك ومنهاماهي كناية محتملة ومذهب مالك انهاذا دعي في الكناية الظاهرة أنه لم يرد طلاقا لم يقبِل قوئه الا أن تبكون هنالك قرينة تدل على ذلك كرأيه في الصريح وكذلك لا يقبل عنده ما يدعيه من دون الثلاث في الكنايات الظاهرة وذلك في المدخول بها الا ان يكون قال ذلك في الحلع ، وأما غير المدخول ما فيصدقه في الكناية الظاهرة فيما دون الثلاث لأن طلاق غير المدخول بها بائن وهذه هي مثل قولهم حبلك على غاربك ومثل البتةومثل قولهم أنت خلية وبرية، وأما مذهب الشافعي في الكنايات الظاهرة فانه يرجع في ذلك الحما نواه فانكان نوى طلاقا كانطلاقأوانكان نوى ثلاثاكان ثلاثاأ وواحدة كان واحدة ويصدق في ذلك وقول أبي حنيفة في ذلك مثل قول الشافعي الآ انه اذا نوى على أصلهواحدة أو اثنتين وقع عنده طلقة واحدة بائنة وان اقترنت به قرينةندل على الطلاق وزعم انه لم ينوه لميصدتي وذلك اذا كانعنده فيمذا كرتهالطلاق وأبوحنيفة طلق بالكنايات كلها اذا اقترنت بها. هذه القرينة الا أربع حبلك على غاربك واعتدى واستبرئي وتقنعي لانها عنده من المحتملة غير الظاهرة وأما ألفاظ الطلاق المحتملة غير الظاهرة فعند مالك انه يعتبر فيها ذيته كالحال عند الشافعي في الكناية الظاهرة وخالفه في ذلك جهور العلماء فقالوا ليس فيها شيء وان. نوى طلاقا فيتحصل في الكنايات الظاهرة ثلاثة أقوال ؛قول انه يصدق باطلاق وهو قول الشافي ؛وقول انه لايصدق باطلاق الا ان يكون هنالك قرينة وهو قول. مالك . وقول انه يصدق الا ان يكون في مذاكرة الطلاق وهو قول أبي حنيفة وفي المذهب خــلاف في مسائل يتردد حملها بـين الظاهر والمحتمل وبين قوتها وضعفها في الدلالة على صفة البينونة فوقع فيها الاختلاف وهي راجعة الى هذه الإصول وأنما صار مالك الى انه لايقبل قوله في الكنايات الظاهرة انه لم يرد به طلاقا لأن العرف اللغوى. والشرعى شاهد عليه وذلك أن هذه الالفاظ أعها تلفظ بها الناس غالباً والمراد بها الطلاق الا ان يكون هنالك قرينة تدل على خلاف ذلك وأنما صار الى انه لا يقبل

قوله فيما يدعيه دون الثلاث لان الظاهر من هذه الالفاظ هو البينونة والبينونة لا تقع الاخلما عنده في المشهور أو ثلاثا واذا لم تقع خلما لانه ليس هناك عوض فبتي ان يكون ثلاثا وذلك في المدخول بهاويتعفرج على القول في المذهب بان البائن تقع من دون عوض ودون عددأن يصدق فيذلك وتكون واحدة بائنة وحجة الشافعي اته اذا وقع الاجماع على انه يقبل قوله فيمادون الثلاث في صريح ألماظ الطلاق كان أحرى ان يقبل قوله في كنايته لأن دلالة الصريح أقوى من دلالة الكناية ويشبه ان تقول المالكية ان لفظ الطلاق وأن كان صريحا في العلم الاق فليس بصريح في العدد ومن الحجة للشافعي حديث ركانة المتقدم وهو مذهب عمر في حبلك على غاربك وأنما صار الشافعي اليأن الطلاق في الكنايات الظاهرة اذا نوى ما دون الثلاث يكون رجميا لحديث ركانة المنقدم وصار أبو حنيفة الا أنه يكون بائنا لانه المقصود به قطع العصمة ولم يجمله ثلاثا لأن الثلاث معنى زائد على البينونة عنده الله فسبب اختلافهم هل يقدم عرف اللفظ على النية أو النية على عرف اللفظ وأذا غلينا عرف اللفظ فهل يقتضي البينونة فقط أو العدد فن قدم النية لم يقض عليه بعرف اللفظ ومن قدم العرف الظاهر لم يلتفت الى النية ونما اختلف فيه الصدر الأول وفقهاء الامصار من هذا الباب أعنى من جنس المسائل الداخلة في هذا الباب لفظالتحريم أعنى من قال لزوجه أنت على حرام وذلك ان مالكا قال محمل في المدخول بها على البت اي الثلاث وينوي في غير المدخول بهاوذلك على قياس قوله المتقدم في الكنايات الظاهرة وهوقول ابن أبن ليلي وزيد س ثابث وعلى من الصحابة وبهقال اصحابه الا ابن الماجشون فانه قال لا ينوى في غير المدخول بها وتلكون ثلاثا فهذا هو احدالاقوال في هذه المستلة والقول الاني انه ان نوى بذلك ثلاثا فهي ثلاثوان نوى واحدة بائنة وان نوى يمينا فهو يمين يكفرهاوان لمينوبه طلاقا ولا يمينا فليس بشيء هيكذبة وقال بهذا القول الثوري ، والقول الثالث انه يكون ایضاً ما نوی مهان نوی واحدة فواحدة او ثلاثا فثلاثوان لمینوشیئا فهویمین یکفرها وهـــذا القول قاله الاوزاعي. والقول الرابع انه ينوى فيها في الموضعين في ارأدة الطلاق وفي عدده فما نوى كان مانوي فاننوى واحدة كان رجمياوان أرادتحريمها بغبر طلاق فعليه كفارة عمين وهو قول الشافعي ؛ والقول الخامس انه ينويأيضاً في الطلاق وفي المدد فان نوى واحدة كانت بائنة فان لمينو طلاقاكانت يمينا وهو مول فان نوى الكذب فليس بشيء وهـــذا القول قاله أبو حنيفة وأصحابه . والقول السادس أنها يمين يكفرها ما يكفر اليمين الا ان بعض هؤلاء قال يمين مغلظة وهو قول عمر وابن مسعود وأبن عباس وجماعة من التابعين وقال ابن عباس وقد سئل عنها لقـــــــ

كان لكم في رسول الله أسوة حسنة خرجه البخارى ومسلم ذهب الى الاحتجاج بقوله تعالى (ياأبها الذي لم تحرم ما أحل الله لك) الآية . والقول السابع أن تحريم المرأة كتحريم الماه وليس فيه كفارة ولاطلاق اقوله تعالى (لانحرموا طببات مااحل الله لكم) وهو قول مسروق الاجدع وأبى سلمة بن أبى عبدالرحمن والشعبى وغيرهم ومن قال فيها أنها غير مغلظة بعضهم أوجب فيها الواجب في الظاهر وبعضهم اوجب فيها عتق رقبة مهم وسبب الاختلاف هو يمين أو كناية أو ليس بيمين ولا كناية فهذه أصسول مايقع من الاختلاف في ألفاظ الطلاق .

#### ( الفصل الثاني في الفاظ الطلاق المقيدة )

والطلاق المقيد لايخلو من قسمين . اما تقييد اشتراط أو تقييد استثناء والتقييد المشترط لايخلو أن يعلق بمشيئة من له اختيار أو بوقوع فعسل من الأفعال المستقبلة أو بخروج شيء مجهول العلم الى الوجود على مايدعيه المعلق للطلاق به مما لا يتوصلالي علمه الا بمد خروجه الىالحس أوالى الوجود أوبما لاسبيلالي الوقوف عليه مما هو ممكن أن يكون أولا يكون. فأما تعليق الطلاق بالمشيئة فانه لايخلو ان يملقه بمشيئة الله أو بمشيئة مخلوق فاذا علقه بمشيئة الله وسواء علقه على حبهة الشرط مثل أن يقول أنت طالق ان شاء الله أوعلى جهة الاستثناء مثل ان يقول أنتطالق الأ أن يشاء الله فان مالكا قال لايؤثر الاستثناء في الطلاق شيئًا وهوواقع ولابد وقال أبو حنيفة والشافعي اذا أستثنى المطلق مشيئة اللهلميقع الطلاق علا وسبب الخلاف هل يتعلق الاستثناء بالافعال الحاضرة الواقعهكتملقه بالافعال المستقبلة أولايتعلق وذلك انالطلاق هوفعل حاضر فمن قال لا تعلق به قال لا يؤثر الاستثناء ولااشتراط المشيئة في الطلاق ومن قال يتعلقبه قال يؤثر فيه. وأما أن علق الطلاق بمشيئة من تصح مشيئته ويتوصل الى علمها فلاخلاف في مذهب مالك ان الطلاقي يقف على اختيار الذي علق الطلاق بمشيئنه. وأما تعليق الطلاق بمشيئة من لامشيئة له ففيه خلاف في المذهب قيل يلزمه الطلاق وقيل لايلزمه والصي والمجنون داخلان في هـــذا المعني فمن شبهه بطلاق الهزل وكان الطلاق بالهزل عنده يقع قال يقع هذا الطلاق ومن اعتبر وجود الشرطقاللايقع لأن الشرط قد عدم ههنا. وأما تعليق الطلاق بالأفعال المستقبلة فان الافعال الـتي يعلق بها توجد على ثلاثة أضرب، أحدها مايمكن أن يقع أولا يقع على السواء كدخول الدار وقدوم زيد فهذا يقف وقوع الظلاقفيه على وجودالشرط بلا خلاف. وأما مالابد من وقوعه كطلوع الشمس غداً فهذا يقع ناجزا عند مالك

ويقف وقوعه عند الشافعي وأبي حنيفة على وجود الشرط فمن شبهه بالشرط الممكن الوقوع قال لايقع الابوقوع الشرط ومن شبههبالوطء الواقع في الاجل بنكاح المتعةلكونه وطنًا مستباحا الى أجل قال يقع الطلاق، والثالث هو بحسب العادة منه وقوع الشرط وقد لايقع كتملق الطلاق بوضع الحمل ومجيء الحيض والطهر فني ذلك روايتان عن مالك ، احداهما وقوع الطلاق ناجزا ، والثانية وقوعه على وجود شرطه وهو الذي مشبه عنده بما يقع ولا بد والحلاف فيه قوى . وأما تعليق الطلاق بالشرط المجهول الوجود فان كان لاسبيل الى علمه مثل أن يقول ان كان خلق الله اليوم في يحر القلزم حوتاً بصفة كذا فأنت طالق فلا خلاف أعلمه في المذهب ان الطلاق يقع في هـــذا. وأما ان علقه بشيء يمكن ان يعلم بخروجه الى الوجود مثـــل إن يقول أن ولدت أنثى فانت طالق فأن الطلاق يتوقف على خروج ذلك الشيء الى الوجود . وأما ان حلف بالطلاق انها تلد انثي فان الطلاق في الحين يقع عند. وان ولدت اشي وكان هذا من باب التغليظ والقياس يوجب ان يوقف الطلاق على خروج ذلك الشيء أو ضده ومن قول مالكانهاذاأوجب الطلاق على نفسه بشرطان يفعل فعلا من الافعال انهلا يحنث حتى يفعل ذلك الفعل واذاأ وجب العلاق على نفسه بشرط ترك فعل من الافعال فانه على الحنث حتى يفعل وبوقف عنده عن وطوز وجته فان امتنع عن ذلك الفعل أكثر من مدة أجل الايلاء ضرب له أجل الايلاء ولكن لايقع عنده حتى يفوت الفعل ان كان بما يقع فوته ومن العلماء من برى أنه على برحتى يفوت الفعل وان كان بما لايفوت كان على البرحتي بموت ، ومن هذا الباب اختلافهم في تبعيض الطلقة أو تبعيض الطلاق أو إرداف الطلاق على الطلاق. فالمامسناة تبعيض المطلقة فان ماليكا قال اذا قال يدك أو رجلك أو شعرك طالق طاقت عليه وقال أبو حنيفة لانطلق الا بذكرعضو يمبربه عن جملة البدن كالرأس والقلب والفرج وكذلك تطلق عنده اذا طلق الجزء منهامثل الثلث أوالربع وقال داود لانطلق وكذلك اذا قال عند مالك طلقتك نصف تطليقة طلقت لان هذا كله عنده لايتبغض وعند المخالف اذا تبعض لم يقع . وأما اذا قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق نسقاً فانه يكون ثلاثاً عند مالك وقال أبو حنيفة والشافعي يقم واحدة فمن شبه تبكر اراللفظ بالفطه بالعددأ عني بقوله طلقتك ثلاثا قال يقع الطلاق ثلانا ومن رأى أنه باللفظة الواحدة قدبانت منه قال لايقع عليها الثاني والثالث ولا خلاف بين المسلمين في ارتدافه في الطلاق الرجمي. وأما الطلاق المقيد بالاستثناء فانما يتصور في المددفقط فاذاطلق أعداداً من الطلاق فلا يحلو من

(Y = - 0 ()

ثلاثة أحوال . إما ان يستثنى ذلك العدد يعينه مثل ان يقول أنتطالق ثلاثا الاثلاثا أو المنتين الاثنتين . وإما ان يستثنى ماهو أقل واذا استثنى ماهو أقل . فاما أن يستثنى ماهو أكثر عاهوأقل فاذا ستثنى الاقل من ماهو أكثر فلا خلاف أعلمه ان الاستثناء يصح ويسقط المستثنى مثل أن يقول أنت طالق اللا كثر فلا خلاف أعلمه ان الاستثناء يصح ويسقط المستثنى مثل أن يقول أنت طالق الاستثناء لا يصح وهو مبنى على من منع أن يستثنى الاكثر من الاقل ، والآخر أن الاستثناء لا يصح وهو قول مالك . وأما اذا استثنى ذلك المدد بعينه مثل أن يقول أنت طالق ثلاثا الا ثلاثا فان مالكا قال يقع الطلاق لانه اتهمة على أنه رجوع منه وأما اذا لم يقل بالنهمة وكان قصده بذلك استحالة وقوع الطلاق فلا طلاق عليه كا لو قال أنت طالق لا طلاق مما فان وقوع الشي مع ضده مستحيل وشذ أبو محمد كا لو قال أنت طالق لا يقع طلاق بصفة لم تقع بعد ولا بفعل لم يقع لان الطلاق لا يقع في وقت لم يوقعه فيه المطاق وإنما ألزم نفسه ايقاعه فيه فان قلنا على وقوع طلاق في وقت لم يوقعه فيه المطاق وإنما ألزم نفسه ايقاعه فيه فان قلنا لست أذكر في هذا الوقت حتى يوقع هذا قياش قوله عندى وحجته وان كنت باللز وم لزم أن يوقف عند ذلك الوقت حتى يوقع هذا قياش قوله عندى وحجته وان كنت باللز وم لزم أن يوقف عند ذلك الوقت حتى يوقع هذا قياش قوله عندى وحجته وان كنت لست أذكر في هذا الوقت احتجاجه في ذلك .

(الباب الثانى في المطلق الجائز الطلاق) واتفقوا على أنه الزوج العاقل البالغ الحر غير المكره واختلفوا في طلاق المكره والسكران وطلاق المريض وطلاق المقارب للبلوغ واتفقوا على أنه يقع طلاق المريض ان صح واختلفوا هل ترثه ان مات أم لا فاما طلاق المكره فانه غير واقع عند مالك والشافعي وأحمد وداود وجاعة وبه قال عبد الله بن عمر وابن الزبير وعمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب وابن عباس وفرق أصحاب الشافعي بين أن ينوى الطلاق أولا ينوى شيئا فأن نوى الطلاق أولا ينوى شيئا وقال نبوى الطلاق أولا ينوى شيئا وقال أبو حنيفة وأصحابه هو واقع وكذلك عتقه دون بيعه ففر قوا بين البيع والطلاق والمتنق وسبب الخلاف دل المطلق من قبل الاكراه مختار أم ايس بمختارلانه ليس يكره على الحقياد في ايقاع الشيء أصلا وكل واحدمن الفريقين يحتج بقوله عليه السلام: ليس يكن له اختيار في ايقاع الشيء أصلا وكل واحدمن الفريقين يحتج بقوله عليه السلام: وفع عن أمتى الحفظ والنسان وما استكرهوا عليه ولكن الاظهر أن المكره على المطلاق وان كان موقعا للفظ باختياره انه ينطلق عليه في انشرع اسم المكره الطلاق وان كان موقعا للفظ باختياره انه ينطلق عليه في انشرع اسم المكره وقوله تعمالى (الا من أكره وقلبه مطمئن بالاعان) واغا فرق أبو حنيفة بين المعالى (الا من أكره وقلبه مطمئن بالاعان) واغا فرق أبو حنيفة بين

البيع والطلاق لأن الطلاق مفاظ فيه ولذلك استوى جده وهزله وأما طلاق الصي فان المشهور عن مالك أنه لا يلزمه حتى يبلغ وقال في مختصر ما ليس في المختصر أنه يلزمه اذا ناهز الاحتلام وبه قال أحمد بن حنبل اذا هو أطاق صيام رمضان وقال عطاه اذا بلغ اثنتي عشرة سنة جاز طلاقه وروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأما طلاق السكران فالجمهور من الفقهاء على وقوعه وقال قوم لايقع منهم المزني وبعض أصحاب أبسى حنيفة ته والسبب في اختلافهم هل حكمه حــكم المجنون أم بينهما فرق فمن قال هو والمجنون سواء اذكان كلاها فاقدا للمقل ومن شرط التكليف المقل قال لا يقع ومن قال الفرق بينهما أن السكران أدخــل الفساد على عقله بارادته والمجنون بخلاق ذلك ألزم السكران الطلاق وذلك من باب النفليظ عليه واختلف الفقهاء فيمًا يلزم السكران بالجلة من الاحكام وما لا يلزمه فقال مالك يلزمه الطلاق والفتق والقودمن الجراح والفتل ولم يلزمه النكاح ولا البيعوألزمه أبو حنيفة كلشي وقال الليث كل ما جاء من منطق السكران فموضوع عنه ولايلزمه طلاق ولا عتق ولا نــكاح ولا بيع ولاحد في قذف وكل ما جنته جوارحهفلازم له فيحد في الشرب والقتل والزنا والسرقة وثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان لا يرى طلاق السكران وزعم بعض أهل العلم أنه لا مخالف لعثمان في ذلك من الصحابة وقول من قال ان كل طلاق جائز الأطلاق المعتوه ليس نصا في الزام السكران الطلاق لأنالسكران معتوه ما وبه قال داود وأبو تورواسحق وجماعة من التابمين أعنى أن طلاقه ليس يلزم وعن الشافمي القولان في ذلك واختار أكثر أصحابه قوله الموافق للجمهورواختار المزنيمن أصحابه أن طلاقه غيرواقع واما المريض الذي يطلق طلاقا بائنا ويموت من مرضه فانمالكا وجماعة يقول ترثه زوجته والشافعي وجماعة لا يورثها .والذين قالوابتوريثها انقسموا ثلاث فرقفارقة قالت لها الميراث ما دامت في المدة وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه والثوري؛ وقال قوم لها الميراث ما لم تتزوج وممن قال بهذا احمد وابن أبي ايلي ، وقال قوم بل ترث كانت في المدة اولم تبكن تزوجت أم لم تتزوج وهو مذهب مالك والليث 🌣 وسبب الخلاف اختلافهم في وجوب العمل بسد الذرائع وذلك أنه لما كان الريض يتهم في ان يكون انماطلق في مرضه زوجته ليقطع حظها من الميراث فمن قال بسد الذرائع اوجب ميراثها ومن لم يقل بسد الذرائع ولحظ وجوب الطلاق لم يوجب لها ميراثا وذلك ان هذه الطائفة تقول أن كان الطلاق قد وقع فيجب أن يقع بجميع احكامه لأنهم قالوا أنه لا يرثها أن ماتت وأن كان لم يقع فالزوجية باقية بجيع أحكامها ولا بد لخصومهم

من احد الجوابين لأنه يعسر ان يقال ان في الشرع نوعاً من الطلاق توجد لهبعض احكام الطلاق وبعض احكام الزوجية واعسر من ذلك القول بالفرق بين ان يصح اولا يصح وهذا كله مما يعسر يصح لان هذا يكون طلاقا موقوف الحكم الى ان يصح اولا يصح وهذا كله مما يعسر القول به في الشرع ولكن أنما انس القائلين به انه فتوى عثمان وعمر حتى زعمت المالكية انه اجماع الصحابة ولا معني لقولهم فأن الخلاف فيه عن إن الزبير مشهور واما من رأى انها ترث في العدة فلان العدة عنده من بعض أحكام الزوجية وكانه شبهها بالمطلقة الرجعية وروى هذا القول عن عمر وعن عائدة وأما من شترط في توريثها مالم تنزوج فانه لحظ في ذلك اجماع المسلمين على أن المرأة الواحدة الترث زوجين ولكون النهمة هي العالمة عند الذين أوجبوا الميراث واختلفوا اذا طلبت هي الطلاق أو ملكها أمرها الزوج فطلقت نفسها فقال أبو حنيفة لاثرت أصلا وفرق الاوزاعي بين النمليك والطلاق فقال ليس لها الميراث في التمليك وأطافي الطلاق وسوى مالك في ذلك كله حتى لقدقال ان مانت لايرثها وترثه هي ان مات وهذا الطلاق وسوى مالك في ذلك كله حتى لقدقال ان مانت لايرثها وترثه هي ان مات وهذا الطلاق وسوى حداً .

## ﴿ الباب الثالث فيمن يتعلق به الطلاق من النساء ومن لا يتعلق ﴾

وأمامن يقع طلاقه من النساء فانهم اتفقوا على ان الطلاق يقع على النساء اللانى في عصمة أزواجهن أوقبل أن تنقضى عدتهن في الطلاق الرجمى وانه لا يقع على الاجبيات أعنى الطلاق المطلق . وأما تعليق الطلاق على الاجبيات بشير ط النزويج مثل أن يقول ان نكحت فلانة فهى طالق فان المعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب قول ان الطلاق لا يتعلق باجبية أصلا عم المطلق أو خص وهو قول الشافهى وأحمد وداود وجماعة وقول انه يتعلق بشير ط التزويج عمم المطلق جميع النساء أو خصص وهو قول أبي حنيفة وجماعة وقول انه الترويج عمم المطلق جميع النساء أو خصص لزمه وهو قول مالك وأصحابه أغى مثل ان عم جميع النساء لم يلزمه وان خصص لزمه وهو قول مالك وأصحابه أغى مثل ان عم جميع النساء لم يلزمه وان خصص لزمه وهو قول مالك وأصحابه أغى مثل ان عم جميع النساء لم يلزمه وان خصص لزمه وهو قول مالك وأصحابه أغى مثل ان عم وجود الملك متقدما بالزمان على الطلاق أم ليس ذلك من شرطه فن قال هو من شرطه قال لا يتعلق الطلاق بالاجنبية ومن قال ليس من شرطه الاوجود الملك فقط وذلك انه يقع بالاجنبية وأما الفرق بين التعميم والتخصيص فاستحسان مبنى على المسلحة قال يقع بالاجنبية وأما الفرق بين التعميم لم يجد سبيلا الى النكاح الحلال فكان ذلك عنتابه وحرجا وكانه من باب نذر المعصبة وأما اذا خصص فليس الامر كذلك اذا

الزمناه الطلاق واحتج الشافعي مجديث عمرو بن شعيب عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاطلاق الا من بعد نكاح وفي رواية أخرى لاطلاق فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك وثبت ذلك عن على ومعاذ وجابر بن عبد الله وابن عباس وعائشة وروى مثل قول أبى حنيفة عن عمر وابن مسعود وضعف قوم الرواية بذلك عن عمر رضى الله عنهم.

( الجُمَلة الثالثة في الرجمة بمدالطلاق) ولما كال الطلاق على ضربين ؛ بائن ، ورجمى وكانت أحكام الرجمة بعد الطلاق البائن غير أحكام الرجمة بعد الطلاق الرجمي وحب أن يكون في هذا الجنس بابان ، الباب الاول في أحكام الرجمة في الطلاق الرجمي الباب الاال النانى في أحكام الرجمة في الطلاق الرجمي الباب الاالت النانى في أحكام الارتجاع في الطلاق البائن .

#### ( الباب الاول )

وأجم المسلمون على أن الزوج يملك رجمة الزوجة في الطلاق الرجمي مادامت في العدة من غير اعتبار رضاها لقوله تعالى ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) وات من شرط هـ ذا الطلاق تقدم المسيس له واتفقوا على انها تبكون بالقولوالاشهاد.واختلفوا هل الاشهاد شرط في صحتها أم ليس بشرط وكـذلك اختلفوا هل تصح الرجمة بالوطء. فاما الاشهاد فذهب مالك الى انه مستحب وذهب الشافعي الى انه واجب للم وسبب الحلاف ممارضة القياس للظاهر وذلك أن ظاهر قوله تمالى ( وأشهدوا ذوى عدل منكم ) يقتضي الوجوب وتشبيه هدندا الحق بسائر الحقوق التي يقبضها الانسان يقتضي أن لا يجب الاشهاد فكان الجمع بين القياس والآية حمل الآية على الندب . وأما أختلافهم فيما تكون به الرجمة فان قوما قالوا لاتكون الرجمة الا بالقول فقط وبه قال الشافعي وقوم قالوا تبكون رجمتها بالوط. وهؤلاء انقسموا قسمين فقال قوم لا تصح الرجمة بالوط، الا اذا نوى بذلك الرجمة لان الفعل عنده يننزل منزلةالقول مع النبة وهو قول مالك وأما أبو حنيفة فأجازالرجعة بالوطء اذا نوى بذاك الرجمة ودون النيسة فاما الشافعي فقاس الرجمة على النكاح وقال قد أم الله بالاشهاد ولا يكون الانهاد الاعلى القول. واما سبب الاختلاف بين مالك وابي حنيفة فان أبا حنيفة يرى ان الرجمة محللة الوطء عنده قياسا على المولى منها وعلى المظاهرة ولان الماك لم ينفصل عنده ولذلك كان التوارث بينهما وعندمالك أن وطه الرجعية حرام حتى يرتجعها فلا بد عنده من النية فهذاهواختلافهم في شروط صحة الرجمةواختلفوا في مقدارما يجوزالمزوجان يطلع عليه من المطلقة الرجمية مادامت

في إلمدة فقال مالك لايخلو معها ولايدخل عليها الاباذنها ولاينظر إلى شعرهاولابأس ان يأكل معها اذاكان معهما غيرهما وحكى ابن القاسم انهرجمعن اباحة الاكل معها وقالأبو حنيفة لابأس ان تنزين الرجميةلزوجها وتتطنيب له وتتشوف وتبدى البنان والكحل وبه قال الثورى وأبو يوسف والاوزاعي وكلهم قالوا لا يدخل عليها الا أن تعلم الرجل يطلق زوجته طلقة رجمية وهو غائب ثم يراجعها فيبلغها الطلاق ولأ تبلغها الرجعة فتتزوج اذا أنقضت عدتها فذهب مالك الى انها المذى عقد عليها النكاح دخل بها أولم يدخل هذا قوله في الموطأ وبه قال الاوزاعي واللبث وروى عنه ابن القاسم أنه رجع عن القول الاول وانه قال الاول اولى بهدا الا أن يدخل انثاني وبالقول الاول قال المدنيون من أصحابه ولم يرجع عنه لانه اثبته في موطئه الى يوم مات وهو يقرأ عليه وهوقول عمر بن الخطاب ورواه عنــه مالك في الموطأ . واما الشافعي والكوفيون ابو حنيفة وغيرهم فقالوا زوجها الاول الذى ارتجمها أحق بها دخل بها الثاني أولم يدخل وبه قال ابو داود وابو ثور وهو مروى عن على وهو الأبين وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال في هذه المسئلة الت الزوج الذي ارتجمها مخير بين ان تكون امرأته اوان يرجع عليها بما كان اصدقها وحجة مالك في الرواية الاولى مارواه أبن وهب عن بونس عن ابن شهاب عن سميد بن المسيب انه قال مضت السنة في الذي يطلق امرانه ثم يراجعها فيكتمها رجعتها حتى تحــــل الحديث انما يروى عن ابن شهاب فقط وحجة الفريق الاول ان العلماء قد أجموا على ان الرجمة صحيحة وإن لم تعلم بها المرأة بدليل انهــم قــد اجمعوا على ان الأول احق بهــا قبل ان تنزوج وإذا كانت الرجمة صحيحة كان زواج الثاني فاسداً فان نكاح الغير لا تأثير له في ابطال الرجمة لاقبل الدخول ولا بمــد الدخول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة تزوجها اثنان فهي للاول منهما ومن ياع بيما من رجلين فهو الاول منهما.

## (الباب الثاني)

والطلاق البائن أما بما دون الثلاث فذلك يقع في غيرالمدخول بها بلاخلاف وفي المخذمة باختلاف وهل يقع أيضا دون عوض فيه خلاف وحكم الرجمة بعد هذا الطلاق حكم

ابتداه النكاح اعني في اشتراط الصداق والولى والرضا الا انه لايعتبر فيه انقضاء العدة عند الجمهور وشذ قوم فتالوا المختلعة لايتزوجها زوجها في المدة ولا غيره وهؤلا. كانهم رأوا منع النكاح فيالعدة عبادة وأما البائنة بالثلاث فان العلماء كابهم على ان المطلقة ثلاثا لانحل لزوجها الاول الابعد الوطء لحديث رفاعة بن سموال انهطلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعرض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها فأراد رفاعة زوجها الاول أن ينكحها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاء عن تزويجها وقال لانحل لك حتى تذوق العسيلة وشذ سعيد بن المسيب فقال انه جائز أن ترجع الى زوجها الأول بنفس العقد لعموم قوله تعالى (حتى تنكح زوجا غيره ) والنكاح ينطلق على العقد وكلهم قال التقاء الختانين يحلها الاالحسن البصرى فقال لاتحل الابوطء بانزال وجهور العلماء على أن الوطء الذي يوجب الحد ويفسد الصوم والحج ويحل المطلقة ويحصن الزوجين ويوجب الصداق هو التقاء الخنانين. وقال مالك وابن القاسم لايحل المطلقة الا الوطء المباح الذي يكون في العقد الصحيح في غير صوم أوحيج أو حيض أو اعتسكاف ولا يحل الذمية عندهما وطه زوج ذمى لمسلم ولا وطء من لم يكن بالغا وخالفهما في ذلك كله الشافعي وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي فقالوا يحل الوطء وان وقع في عقد فاسد ووقت غير مباح وكذلك وطء المراهق عندهم بحل ويحل وط. الذمي الذمية للمسلم وكذلك المجنون عندهم والخصى الذي يزقى له مايغيبه في الفرج . والخلاف في هـــذا كله آيل الى هل يتناول اسم النــكاح أصناف الوطم الناقص أم لا يتناوله ته واختلفوا من هـذا الباب في:كاحالحالمأعني اذا يزوجهاعلى شرط أن يحللهااز وجهاالاول فقال مالك النكاح افاسديفسخ قبل الدخول وبعده والشرط فاسد لانحل به ولا يعتبر في ذلك عنده ارادة المرأة التحليل وأنمـــا يعتبر عنسده ارادة الرجل وقال الشافعي وأبو حنيفة النكاح جائز ولا تؤثر النية في ذلك وبه قال دواد وجماعة قالوا هو محلل للزوح المطلق ثلاثا وقال بعضهم النكاح جائز والشرط باطل أي ليس بحللها وهو قول ابن أبي ليلي وروى عن الثوري واستدل مالك وأصحابه بما روى عن النبي صنى الله عايه وسلم من حديث على بن أبي طالب وابن مسمود وأبي هريرة وعقبة بنءامر انه قال صلى الله عليه وسلم " لعن الله المحلل والمحلل له فلمنه آياه كلمنه آكل الرباوشارب الحمر وذلك يدل على النهى والنهى يدل على فساد المنهى عنه . واسم النكاح الشرعي لاينطلق على النكاح المنهى عنه وأما الفريق الآخر فتعلق بعموم قوله تعالى ( حتى تنكح زوجا غيره ) وهذا ناكح وقالوا

وليس في تحريم قصد التحليل مايدل على أن عدمه شرط في صحة النكاح كانه ليس النهى عن الصلاة في الدار المفصوبة بما يدل على أن من شرط صحة الصلاة صحة ملك البقعة أو الأذن من مالكهافي ذلك قالوا واذالم يدل النهى على فساد عقد النكاح فاحرى أن لا يدل على بطلان التحليل وانما لم يعتبر مالك قصد المرأة لانه اذا لم يوافقها على قصدهالم يكن لقصدها منى مع ان الطلاق ليس بيدها خو واختلفوا في هل يهدم الزوج مادون الثلاث فقال ابوحنيفة يهدم وقال مالك والشافهي لا يهدم أعنى اذا تزوجت قبل الطلقة الثالثة غير الزوج الاول ثمر أي ان هذائي ويخص الثالثة بالشرع الاول ثملا يهدم مادون الثالثة عنده ومن رأى انه اذا هدم الثالثة فهو أحرى أن يهدم مادون الثلاث والله أعلى .

( الجُملة الرابعة ) وهذه الجُملة فيها بابان ؛ ألاول في العدة ؛ الثاني في المتعة .

#### ( الباب الاول )

والنظر في هذا الباب في فصلين. الفصل الأول في عدة الزوجات. الفصل الثاني في عدة ملك اليمين .

#### (الفصل الاول)

والنظر في عدة الزوجات ينقسم الى نوعين . أحدهما في معرفة العدة .. والتانى فى معرفة أحكام العدة (النوع الاول) وكل زوجة فهى إما حرة واما أمة وكل واحدة من هائين اذا طلقت فلا يخلو أن تدكون مدخولا بها أو غير مدخول بها فاما غير المدخول بها فلا عدة عليها باجماع لقوله تعالى (فمالكم عليهن من عدة تعتدونها) وأما المدخول بها فلا يخلو أن تدكون من ذوات الحيض أومن غير ذوات الحيض وغير ذوات الحيض اما صدفار وإما يائسات وذوات الحيض اما حوامل وأما جاربات على عادتهن فى الحيض واما مرتفعات الحيض وي سن الحيض اما مرتابات بالحمل أي بحس فى البطن واما غير مرتابات وغير المرتابات اما معروفات سبب انقطاع الحيض من رضاع أومرض واما غير معروفات فاما ذوات الحيض الاحرار الجاريات في حيضهن على المعتاد فعدتهن واما غير معروفات فاما ذوات الحيض الاحرار الجاريات في حيضهن على المعتاد فعدتهن خلاف في هذا لانه منصوص عليه في قوله تعالى (والطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروه والحوامل منهن عدتهن وطع حملهن واليائسات منهن عدتهن ثلاثة قروه والحوامل منهن عدتهن واللائي يئسن من الحيض من نسائكم انارتبتم) الآية وفي قوله تعالى (واللائي يئسن من الحيض من نسائكم انارتبتم) الآية واحتلفوه

من هذه الآية في الاقراء ماهي فقال قوم هي الاطهار أعني الازمنة التي بين الدمين وقال قوم هي الدمنفسه وعن قال ان الاقراءهي الاطهار أما من فقهاء الامصار فالكوالشافعي وجهور أهل المدينة وأبو توروجماعة وأمامن الصحابة فابن عمر وزيدبن تابت وعائشة وممن قال ان الاقراء هي الحيضأما من فقهاء الامصار فابو حنيفة والثورى والاوزآعي وابن أبي ليلي وجماعة وأما من الصحابة فعلى وعمر بن الخطاب وابن مسعود وأبو موسى الاشعرى يقولون الاقراء هي الحيض. وحكى أيضاً عن الشمى انه قول إحــد عشر أوأثني عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأما أحمد بن حنبل فاختلف الرواية عنه فروى عنه انه كان يقول انها الاطهار على قول زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة ثم توقفت الآن من أجل قول على وابن مسمود هوائها الحيض، والفرق بين المذهبين هو أن من رأى انها الاطهار انها أذا دخلت الرجمية عنده في الحبضة الثالثة لم يكن للزوج عليها رجمة وحلت للازواج ومن رأى انها الحيض لم تحل عنده حتى تنقضي الحيضة الثالثة ع وسبب الحـلاف اشتراك اسم القرء فانه يقال في كلام العرب على حد سواه على الدم وعلى الأطهار وقد رام كلا الفريقين أن يدل على أن أسمالقر-في الآية ظاهر في المعنى الذي يراء فالذين قالوا انها الاطهار قالوا ان هــــــــذا الجُمع خاص بالقره الذي هو الطهر وذلك ان القرء الذي هو الحيض يجمع على أقراء لاعلى قروه وحكوا ذلك عن ابن الانباري وأيضا فانهم قالوا ان الحيضة مؤنثة والطهر مذكر فلو كان القرء الذي يراد به الخيض لما ثبت في جمه الهاء لان الهاء لا تثبت في جمع المؤنث فيمادون العشرة وقالوا أيضا الاشتقاق يدل على ذلك لأن القرء مشتق من قرئت الماه في الحوض أي جمته فزمان اجتماع الدم هو زمان الصهر فهذا هو أقوى ما تمسك به الفريق الاول من ظاهر الآية . وأما ما تمسك بهالفريق الناني من ظاهر الآية فأنهم قالوا ان قوله تمالي (ثلاثة قروه)ظاهر في تمام كل قرء منها لانه ليس بنطلق اسم القرء على بعضهالاتجوزاً واذا وصفتالاقراء بانها هي الاطهار أمكن ان تكون العدة عندهم بقرأين وبعض قرم لانها عندهم تعتدبالطهر الذي تطلق فيه وان مضي أكثره واذا كان ذلك كذلك فلا ينطلق عليها اسم الثلاثة الاتجوزا واسم الثلاثة ظاهر في كمال كل قرء منها وذلك لايتفق الا بأن تكون الافراءهي الحيض لان الاجاع منعقد على أنها ان طلقت في حيضة انها لاتعتد بها وليكل واحد من الفريقين احتجاجات متساوية من حبة لفظ القرء والذي رضيه الحذاق ان الآية مجملة في ذلك وان الدليك ينبغي أن يطلب من جهة أخرى فن أقوى ماتمسك بهمن رأى ان الاقراء هي الاظهار حديث

أبن عمرالمتقدم وقوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها حتى تحيض ثمتعاهر ثم تحيض ثم عَطهر ثم يَطلقها انشاء قبل أن يمسها فُتلك العدة الَّتي أمر الله أن يُطلق لهاالنساءقالوا واجماعهم على أنطلاق السنة لايكون الافي طهرلم تمس فيه وقوله عليه الصلاة والسلام: فتلك المدة التي أمرالله أن يطلق لها النساء دليل واضح على أن المدة هيالاطهار الحكي يكون الطلاق متصلا بالمدة ويمكن أن يتأول قوله فتلك المدةأي فتلك مدة استقبال العدة لئلا يتبعض القرء بالطلاق في الحيض وأقوى ما تمسك به الفريق الثاني أن العدة انما شرعت لبراءة الرحم وبراءتها انما تكون بالخيض لابالاطهار ولذلك كان عدة من ارتفع الحيض عنها بالايام فالحيض هو صبب العدة بالاقراء فوجب أن تكون الاقراء هي الحيض . واحتج من قال الاقراء هي الاطهار بانقال المعتبر في براءة الرحم هو النقلة من الطهر الى الحيض لا انقضاء الحيض فلا منى لاعتبار الحيضة الاخيرة واذاكان ذلك فالثلاث المعتبر فيهن التمام أعني المشترط هي الاطهار التي بين الحيضتين ولكلا الفريقين اجتجاجات طويلة ومذهب الحنفية أظهر من جهة المني وحجتهم من جهة المسموع متساوية أو قريب من متساوية ولم يختلف القائلون أن العدة هي الاطهار انها تنقضي بدخولها في الحيضة الثالثة . واختلف الذين قالوا انها الحيض فقيل تنقضي بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة وبه قال الاوزاعي وقيل حين تغتسل من الحيضة الثالثة وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب وعلى وابن مسعود ومن الفقهاء الثوري واسحق بن عبيد وقيل حتى يمضى وقت الصلاة التي طهرت في وقنها وقيسل ان للزوج عليها الرجعسة وان فرطت في الغسل عشرين سنة حكى هذا عن شريك وقد قيـل تنقضي بدخولها في الحيضة الثالثة وهو ايضا شاذ فهـذه هي حال الحائض التي تحيض. [وأما التي تطلق فلا تحيض وهي في سن الحيض وليس هناك ريبة حمل ولا سبب من رضاع ولا مرض فأنها تنتظر عند مالك تسعة أشهر فان لم تحض فيهن اعتدت بثلاثة اشهر فان حاضت قبل أن تستكمل الثلاثة الاشهر اعتبرت الحيض واستقبلت انتظاره فأن مربها تسعة اشهر قبل أن تحيض الثانية اعتدت ثلاثة اشهر فأن حاضت قبل أن تستكمل الثلاثة الا شهر من العام الثاني انتظرت الحيضة الثالثة فان مربها تسمة أشهر قبل ان تحيض اعتدت ثلاثة اشهر فان حاضت الشالثة في الثالاثة الاشهر كانت قد استكملت عدة الحيض وتمت عدتها ولزوجها عليها الرجمة مالم تحـل. واختلف عن مالكمن متى تعتسد بالتسـمة أشهر فقيل من يوم طلقت وهو قوله في الموطأ وروى ابن القاسم عنه من يوم

رفعتها حيضتها وقالأبو حنيفة والشافعي والجمهور في التي ترفع حيضيتها وهي لا تيأس منها في المســــأنف انها تبتى أبدا تنتظر حتى تدخل في الســن الذي نيأس فيهمن الحيض وحيائذ تعتد بالأشهر أو تحيض قبلذلك وقولمالك مروى عنعمر ن الخطاب وابن عباس وقول الجمهور قول ابن مصودوز بدوعمدة مالك من طريق المعنى هو أن المقصود بالعدة أنما هو ما يقع به براءة الرحم ظماً غالبا بدليل انهقد تعميض الحامل واذا كان ذلك كذلك فمدة الحمل كافية في العلم ببراءة الرحم بلهي قاطعة على ذلك ثمتمتد بثلاثة أشهرعدة اليائسةفان حاضت قبل تمام السنة حكم لهابحكم ذوات الحيض واحتسبت بذاك القرء ثم تنتظر القرء الثاني او السنة الى أن تمضى لها ثلاثة اقراء . وأما الجمهور فصاروا الى ظاهر قوله تعالى ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعددتهن ثلاثة أشهر ) والتي هي من أهل الحيض ليست بيائسة وهذأ الرأى فيه عسىر وحرج ولو قيلأنها تعتد بثلاثةأشهرلكان جيدااذافهم من اليااسة التي لا يقطع بانقطاع حيضتها وكان قوله ان ارتبتم راجماالي الحكيلاالي الحيض علىما تأوله مالك عليه فكان ماليكا لم يطابق مذهبه تأويله الآية فانه فهم من اليائسة هذا من تقطع على أنها ليست من أهل الحيض وهذا لا يكون الا من قبل السن ولذلك جمل قولهان ارتبتم واجماالي الحكم لاالي الحيض أي ان شككتم في حكمهن ثم قال في التي تبقى تسمة لا تحيض وهي في سن من تحيض انهاتمتد بالاشهر وأما اسماعيل وابن بكير من أصحابه فذهبوا الى أن الريبة ههنا في الحيض وان اليائس في كلام المرب هوما إبحكم عليه بما يئس منه بالقطع فطابقوا بتأويل الآية مذهبهم الذي هو مذهب مالك ونمم ماقمـــلوا لأنه أن فهم ههنا من اليائس القطع فقـــد يجب أن تنتظر الدم وتعتد به حتى يكون في هذا السناعني سن اليائس وان فهم من اليائس ملايقطع بذلك فقد يجب أن تمتد التي انقطع دمهاءن العاذة وهي في سن من تحيض بالأشهر وهوقياس قول أهل الظاهر لأن اليائسة في الطرفين ليسهيءندهمن أهل المدة لابالاقر امولابالشهور وأماالفرق فيذلك بين ماقبل التسمة ومابعدها فاستحسان . وأما التي ارتفعت حيضتها \_\_\_ لسبب مملوممثل رضاع أومرض فان المشهور عندمالك انها تننظر الحيض قصر الزمان أم طال وقد قيل ان المريضة مثل التي ترتفع حيضتها لغير سبب . وأما المستحاضة فعدتها عند مالك سنة اذالم تميزبين الدمين فان ميزت بين الدمين فعنهروايتان اجداها انعدتهاالسنة والاخرى انهاتهمل على التبيز فتعتد بالاقراء وقال ابوحنيفة عدتها الاقراءان تميزت لهاوإن لم تتميز لهافثلاثة أشهر وقال الشأفمي عدتها بالتمييز اذا انفصل عنهاالدم فيكون الاحمر القاني من الحيظة ويكون الاصفر من أيام الطهر فان طبق عليها الدم اعتدت معدد أيام حيضتها في صحتها واعاذهب مالك الى بقاء السنة لانه جعلها مثل التي لاتحيض وهي من أهل الحيض والشافعي انما ذهب في العارفة ايامهاانها تعمل على معرفتها قياسا على الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة : اتركى الصلاة أيام اقرائك فاذا ذهب عنك قدرها فاغسلي الدم وانما أعتبر التمييز من اعتبره لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش: اذا كان دم الحبض فانه دم أسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فاذا كان الآخر فتوضئي وصلى فأنما هو عرق خرجه أبو داود وأنما ذهب من ذهب الى عدتها بالشهور اذا اختاط عليها الدم لأنه معلوم في الأغلب أنها في كل شهر تحيض وقد جمل الله العدة بالشهور عند ارتفاع الحيض، وخفاؤه كارتفاعه . وأما المسترابة اعنى التي تجد حساً في بطنها نظن به انه حمل فانها تمكث أ كثر مدة 'لحمل . وقد اختاف فيهفقيل في المذهب أربع سنين وقيل خمس سنين وقال أهل الظاهر تسعة أشهر ولاخلاف ان انقضاء عدة الحوامل لوضع حملهن أعنى المطلقات لقوله تمالى ( وأولات الاحمال أجلهن أن يضمن حملهن ) وأما الزوجات غير الحرائر فانهن ينقسمن أيضا بتلك الاقسام بعينها أعنى حيضاويائسات ومستحاضات ومرتفعات الحيض من غير يائسات . فاما الحيض اللاتي يأتيهن حيضهن فالجمهور على أن عدتهن حيضتان وذهب داود وأهل الظاهر الى ان عدتهن ثلاث حيض كالحرة وبه قال ابن سيرين فأهل الظاهر اعتمدوا عموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروه وهى بمن ينطلق عليها اسم المطلقة واعتمد الجمهور تخصيص هـــذا العموم بقياس الشبه وذلك أنهم شبهوا الحيض بالطلاق والحدد أعنى كونه متنصفا مع الرق وأنما جعلوها حيضتين لان الحيضة الواحدة لاتتبعض. وآما الامة المطلقة اليائسة من الحيض أو الصغيرة فان مالكا وأكثر أهل المدينة قالوا عدتها ثلاثة أشهر وقال الشافعي وأبوحنيفة والثوري وأبو ثور وجاعة عدتها شهر ونصف شهر نصف عدة الحرة وهو القياس اذا قلنا بتخصيص العموم فكان مالكا اضطرب قوله فمرة أخل بالعموم وذلك في اليائسات ومرة أخذ بالقياس وذلك في ذوات الحيض والقياس في ذلك واحد ، وأما التي ترنفع حيضتها من غير سبب فالقول فيها هو القول في الحرة والخلاف في ذلك وكنذلك المستحاضة . واتفقوا على أن المطلقة فبـــل الدخول لاعدة عليها . واختلفوا فيمن راجع امرأته في العدة من الطلاق الرجمي ثم فارقها قيــــل أن يمسها هل تستأنف عدة أم لا فقال جهور فقهاء الامصار تستأنف العدة وقالت فرقة تبقى في عدتها من طلاقها الاول وهو أحد قولي الشافعي وقال داود ليس عليها أن تتم عدتها ولاعدة مستأنفة وبالجملة فعند مالك ان كل رجعة تهدم العدة

وان لم يكن مسيس ماخلا رجمة المولى وقال الشافهى اذا طلقها بعد الرجمة وقبل الوطء ثبتت على عدتها الاولى وقول الشافهى أظهر وكذلك عند مالك رجمة المعسر بالنفقة تقف صحتها عنده على الانفاق فان أنفق صحت الرجمة وهدمت العدة ان كان طلاقا وان لم ينفق بقيت على عدتها الاولى واذا تزوجت ثانيا في العدة فعن مالك في ذلك روايتان ، احداها تداخل العدتين والاخرى نفيه فوجه الاولى اعتبار براءة الرحم لان ذلك حاصل مع التداخل ووجه الثانية كون العده عبادة فوجب أن تتعدد بتعدد الوطء الذي له حرمة واذا عتقت الامة في عدة الطلاق مضت على عدة الامة عند مالك ولم تنتقل الى عدة الحرة وقال أبو حنيفة تنتقل في الطلاق الرجعي دون البائن وقال الشافهي تنتقل في الوجهين معالم وسبب العخلاف هل العدة من أحكام الزوجية ام من أحكام انفصالها فن قال من أحكام الزوجية قال لاتنتقل عدتها ومن قال من أحكام انفصال الزوجية قال تنتقل كا لو أعتقت وهي زوجة ثم طلقت . وأمامن فرق بين البائن والرجعي فبين وذلك ان الرجمي فيه شبه من احكمام العصمة ولذلك وقع فيه الميراث بانفاق اذا مات وهي في عدة طلاق رجمي وانها تنتقل الى عدة الموت فهذا هو القسم الاول من قسمي النظر في العدة .

# مهرالقسم الثاني الله

وأما النظر في أحكام العدد فانهم انفقوا على أن للمعتدة الرجعية النفقة والسكنى وكذلك الحامل لقوله تعالى في الرجعيات (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم) الاية ولقوله تعالى (وان كن أولات حمل فأنفقوا عليين حتى بضعن حملهن) واختلفوا في سكنى المبتوتة ونفقتها إذا لم تسكن حاملا على ثلاثة أقوال أحدها أن له السكنى والنفقة وهو قول أحمد والنفقة وهو قول الكوفييين والقول الثانى أنه لاسكنى لها ولانفقة وهو قول أحمد وداود وأبى ثور واسحاق وجماعة والثالث أن لها السكنى ولانفقة لها وهوقول مالك والشافعي وجماعة وسبب اختلافهم اختلاف الرواية في حديث فاطمة بنت قيس ومعارضة ظاهر الكتاب له فاستدل من لم يوجب لها نفقة ولاسكنى بما روى في حديث فاطمة بنت قيس انها فالت طلقني زوجي ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لى سكنى ولانفقة لمن لزوجها عليه وسلم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لى سكنى ولانفقة لمن لزوجها عليه الروايات أن رسول الله عليه وسلم فال يجعل لى سكنى ولانفقة لمن لزوجها عليه الروايات أن رسول الله عليه وسلم فال عابس وجابر بن عبد الله وأما الذين عباس وجابر بن عبد الله وأما الذين أوجبوا لها السكنى دون النفقة فانهم احتجوا بما رواه مالك في موطئه من

حديث فاطمة المذكورة وفيه فقال لها رسول الله صلى الله عليهوسلم ليس لك عليه نفقة-وأمرها أن تعتد في بيت ابنأم هڪتوم ولم يذكر فيها اسقاط السكني فبقي علي عمومه في قوله تعالى ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) وعللوا أمره عليه الصلاة والسلام لها بان تعند في بيت ابن أم مكتوم بانه كان في لسانها بذاء وأما الذين أوجبوا لها السكني والنفقة فصاروا الى وجوب السكني لهابعموم قوله (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم) وصاروا الى وجوب النفقة لها لكون النفقة تابعة لوجوب الاسكان في الرجعية وفي الحامل وفي نفس الزوجية وبالجُملة فحيتما وحبت السكني في الشرع وحبت النفقة وروى عن عمر أنه قال في حديث فاطمة هذا لا ندع كتاب نبينا وسنته لقول امرأة ريد قوله تعالى ﴿ أَسَـكَنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم مِنْ وَجَدُّكُمْ ﴾ الآية ولان ألمعروق من سنته-عليه الصلاة والسلام انه أوجب النفقة من حيث تحب السكني فلذلك الأولى. في هذه المسئلة اما ان يقال ان لها الامرين جيمامصيرا الى ظاهر الكتاب والمعروف من السنة وأما أن يخصص هذا العموم بحديث فاطمة المذكور . وأما التفريق بين ايجاب النفقة والسكني فعسير ووجه عسره ضعف دليله وينبغي ان تعلم أن المسلمين. اتفقوا على ان العدة تكون في ثلاثة أشياء في طلاق او موت او اختيار الامة نفسها إذا أعتقت . واختلفوا فيها في الفسوخ والجمهورعلى وجوبها. ولما كان الكلام في العدة. و تعلق فيه احكام عدة الموت رأيناأن نذكر هاهه: فنقول ان المسلمين اتفقوا على أن عدة. لحرة من زوجها الحر أربعة أشهر وعشر لقوله تعالى ( يتربصن بانفسهن أربع إ أشهر وعشراً ). واختلفوا في عدة الحامـــل وفي عـــدة الامة اذا لم تاتها حيضته في الاربعة الاشهر وعشرماذا حكمها فذهب مالك الى أن من شرط تمامهذه المدة ان تحيض حيضة واحدة في هذه المدة فان لم تحض فهي عنده مستر ابة فتمكث مدة الحمل وقيل عنه أنها قد لاتحيض وقد لا نكون مسترابة وذلك اذا كانت عادتها في الحيض أكشر من مدة العدة وهذا اما غير موجود أعني من تكون عادتها ان تحيض من أكثر حالهاً من النساء أذا وجدت فقيل تنتظر حتى تحيض وروى عنه أبن القاسم تنزوج اذا انقضت عدة الوفاة ولم يظهر بها حمل وعلى هذا جهور فقهاء الامصار أبي حنيفة والشافعي والثوري.

( وأما المسئلة الثانية ) وهي الحامل التي بتوفي عنها زوجها فقال الجمهور وجميع فقهاه الامصار عدتها أن تضع حملها مصيراً الى عموم قوله تمالى ( وأولات الاحمال أجلهن أن

يضمن حملهن ) وأن كانت الاية في الطلاق وأخذاً أيضا بحديث أم سلمة أن سبيعة الاسلمية ولدت بمد وفاة زوجها بنصف شهر وفيه فجاءت رسول الله صلى الله عايمه وسلم فقال لها ، قدحلات فانتكحى من شئت وروى مالك عن ابن عباس أن عدتها آخر الاجلين يريد أنها تعتد بأبعد الاجلين اما الحمل واما انقضاء المدة عدة الموت وروى مثل ذلك عن على بن ابي طالب رضي الله عنه والحجة لهم ان ذلك هو الذي يقتضيه الجُمع بين عموم آية الحوامل وآية الوفاة . واما الامة المتوفي عنها من تحل له فانها لا تخلو أن تكون زوجة أو ملك يمين او أم ولد او غير ام ولد فاما الزوجة فقال الجمهور أن عدتها نصف عدة الحرة قاسوا ذلك على العدة وقال أهل الظاهر بل عدتها عدة الحرة وكذلك عندهم عدة الطلاق مصيراً إلى التعميم . وأما امالولد فقال مالك والشافعي وأحمد واللمث وأبو ثور وحماعة عدتها حيضة وبه قال ابن عمر، وقال مالك وان كانت. يمن لا تحيض اعتدت ثلاثة اشهر ولها السكني ؛وقال ابوحنيفة واصحابه والثورىعدتها ثلاث حيض وهو قول على وابن مسمود وقال قوم عدتها نصف عدة الحرة ألمتوفي عنها زوجها وقال قوم عدتها عدة الحرة اربعة اشهر وعشرا وحجة مالك أنها ليست زوجة فتعتد عدة الوفاة ولامطلقة فتعتد ثلاث حيض فلم يبق الااستبراء رحمها وذلك يكون بحيضة تشبيها بالامة يموت عنها سيدها وذلك مالاخلاف فيه وحجة أبى حنيفةان العدة انما وجبت عليها وهي حرة وليست يزوجة فتعتد عدة الوفاة ولابامة فتعتد عدة أمة فوجب أن تستبرىء رحمها بعدة الاحرار. وأما الذين اوجبوا لها عدة الوفاة فاحتجوا بحديث روى عن عمرو بن العاص قال : لاتلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد اذا توفي عنها سيدها أربعة اشهر وعشر وضعف أحمد هذا الحمديث رلم ياخمذ به • وأما من أوجب عليها نصف عدة الحرة فتشبيها بالزوجةالامة لله فسبب الخلاف انها مسكوت عنها وهي مترددة الشبه بين الامة والحرة وأما من شبهها بالزوجة الامة فضعيف وأضعف منه من شبهها بعدة الحرة المطلقة وهو مذهب ابي حنيفة .

# الباب الثاني في المتعة )

والجمهور على أن المتعقليست واجبة في كل مطلقة وقال قوم من أهل الظاهر هي واجبة في كل مطلقة وقال قوم هي مندوب اليها وليست واجبة وبه قال مالك والذين قالوابوجوبها في بعض المطلقات أختلفوا في ذلك فقال ابو حنيفة هي واجبة على من طلق قبل الدخول ولم يفرض لهاصداقا مسمى وقال الشافعي هي واجبة لكل مطلقة اذاكان الفراق من قبله الأ

التى سمى لها وطلقت قبل الدخول وعلى هـذا جهور العاماء ، واحتبج أبو حنيفة بقوله تعالى (باأيها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات قم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فا لكم عليهن من عدة تعتدونها فتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ) فاشترط المتعقم عدم المسيس وقال تعالى (وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقسد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) فعلم انه لامتعة له مع التسمية والطلاق قبل المسيس لانه اذالم يجب لهاالصداق فاحرى ان تجب لها المتعة وهذا لعمرى مخيل لانه حيث لم يعجب لها صداق أقيمت المتعة مقامه وحيث ردت من يدهانصف الصداق لم يجب لها شيء وأما الشافمي فيحمل الاوام الواردة بالمتعة في قوله تعمل (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى الناهر قدره ) على العموم في كل مطلقة الا التي سمى لها وطلقت قبل الدخول . وأما أهل الظاهر فحملوا الأمر على المموم والجمهور على ان المختلمة لا متعة لها لكونها معطية من يدها كالحال في التي طلقت قبل الدخول وبعد فرض الصداق وأهل الظاهر يقولون هو شرع فتأخذو تعطى . وأما مالك فانه حمل الامر بالمتعة على الندب لقوله تعالى في آخر الآية (حقا على المحسنين ) أي على المتفضلين المتجملين وما كان من باب الاجمال والاحسان فليس بواجب ، واختلفوا في المطلقة المعتدة هل

## ( باب في بعث الحكمين )

انفق العاماء على جواز بعث الحكمين اذا وقع التشاجر بين الزوجين وجهلت احوالهما في التشاجر أعنى المحقق من الميطل لقوله تعالى (وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حديما من أهله وحديما من أهله وحديما من أهله وحديما من أهلها ) الآية وأجمعوا على ان الحكمين لا يكونان الا من اهل الزوجين الحدها من قبل الزوج والآخر من قبل المراة الا ان لايوجد في اهلهما من يصلح لذلك فيرسل من غيرها وأجمعوا على أن الحكمين اذا اختلفا لم ينفذ قولهما وأجمعوا على أن قولهما في الجمع بينهما نافذ بغير توكيل من الزوجين واختلفوا في تفريق الحديمين بينهما اذا اتفقا على ذلك هل يحتاج الى اذن من الزوج أو لايحتاج الى ذلك فقال مالك وأصحابه يجوز قولهما في الفرقة والاجتماع بغير توكيل الزوجين ولا أذن منهما في ذلك وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما ليس لهما ان يفرقا الا يحمل الزوج اليهما التفريق وحجة مالك مارواه من ذلك عن على بن أبي طالب ان يحمل الزوج اليهما التفريق وحجة مالك مارواه من ذلك عن على بن أبي طالب ان يقول الناطلاق ليس بيد أحد سوى الزوجين والجمع وحجة الشافعي وأبي حنيفة ان الاصل ان الطلاق ليس بيد أحد سوى الزوج أومن يوكله الزوج . واختلف أصحاب ان الاصل ان الطلاق ليس بيد أحد سوى الزوج أومن يوكله الزوج . واختلف أصحاب

مالك في الحسكمين بطلقان ثلاثا والاصل ان القاسم تكون واحدة وقال أشهب والمغيرة تكون ثلاثا ان طلقاها ثلاثا والاصل ان الطلاق بيد الرجل الا أن يقوم دليل على غير ذلك وقداحتج الشافعي وأبو حنيفة بماروى في حديث على هذا انهقال للحكمين هل تدريان ماعليكا ان رأيتما أن تتجمعا جمعتما وان رأيتما ان نفرقا الرقتما فقالت المرأة رضيت بكناب الله وبما فيه الى وعلى فقال الرجل اما الفرقة فلا فقال على لا والله لاننقلب حتى نقر بمثل ماقرأت به المرأة قال فاعتبر في ذلك اذنه ومالك يشيه الحكمين بالسلطان والسلطان يطلق بالضرر عند مالك اذا تبين

# سی الله الرحمن الرحیم کی و وصلی الله علی سیدنا محد و آله وصحبه و سلم تسلم که ( کتاب الایلاء )

والاصل في هـذا الباب قوله ته الى (الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) والايلاء هو أن يحلب لرجل أن لايطأ زوجته اما مدة هي أكثر من أربعة أشهر أو أربعة أشهر أو باطلاق على الاختلف المذكور في ذاك فيما بعد واختلف فقهاه الامصارفي الايلاء في مواضع فمنها هل نطلق الرأة بانقضاه الاربعة الاشهر المضروبة بالنص المهولي أم أها تعلق بان توقف بعد الاربعة الاشهر فاما فاه واما طلق ومنها هل الايلاء يكون بكل بمين أم بالإيمان المباحة في الشرع فقط ومنها ان أمسك عن الوطه بغير يمينهل يكون موليا أم لا ومنها هل المولى هو الذي فيد يمينه كمدة عن أربعة أشهر فقط أو أكثر من ذلك أو المولى هو الذي لم يقيد عينه بمدة أصلا ومنها هل طلاق الايلاء بائن أو رجعي ومنها ان أبي الطلاق والمنيء هل يطلق أصلا ومنها هل من غير ايلاء حادث أسلا ومنها أم لا ومنها هل من شرط رجعة المولى ان يطأها في الددة أم لا ومنها هل أيلاء العبد حكمه ان يكون مثل ايلاء الحر أم لا ومنها هل اذا طلقها بعدة أم لا فهذه هي عسائل الحلاف المشهورة في الايلاء بين فقهاه الامصاو التي تنزل من هذا الباب منزلة الاصول ونحن نذ كر خلافهم في مسئلة مسئلة منها وعيون التي تنزل من هذا الباب منزلة الاصول ونمن نذ كر خلافهم في مسئلة مسئلة منها وعيون التي تنزل من هذا الباب منزلة الاصول ونمن نذ كر خلافهم في مسئلة مسئلة منها وعيون

أدلتهم وأسباب خلافهم على ماقصدنا .

﴿ المسـئلة الأولى ﴾ أما اختلافهم هل تطلق بانقضاء الأربعة الأشهر نفسهة أم لا تلطق وأنما الحكم أن يوقف فاما فا. واما طلق فان مالكا والشافعي وأخمد وأبا ثور وداود والليث ذهبوا الى أنه يوقف بعد انقضاء الاربعة الاشهر فاما فاء واما طلق وهو قول على وابن عمر وان كان قد روى عنهما غير ذلك لكن الصحيح هو هذا وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وبالجملة الكوفيون الى ان الطلاق يقع بانقضاء الاربعة الاشهر الا أن ينيء فيها وهو قول ابن مسعود وجماعة من التابعين ي وسبب الحلاف هل قوله تمالي ( فان فاؤا قان الله غفور رحيم) أي فان فا موا قبل انقضاء الأربعة الاشهر أو بعدها ثمن فهم منه قبل انقضائها قال يقع الطلاق ومعنى العزم عنده في قوله تعالى ( وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم ) ان لا يني وحتى تنقضي المدة فمن فهم من اشتراط الفيئة اشتراطها بعد انقضاء المدة قال معنى قوله ( وإنعزموا الطلاق ) أي باللفظ ( فان الله سميع عليم ) وللمالكية في الآية أربعة أدلة؛ أحدها أنه جعل مدة التريص حقا للزوج دون الزوجة فاشبهت مدة الاجل في الديون المؤجلة ، الدليل الثاني أن الله تمالي أضاف الطلاق الى فمله وعندهم ليس يقع من فعله الاتجوزا أعنى ليس ينسب اليه على مذهب الحنفية الانتجوز أوليس يصار الي المجاز عن الظاهر الا بدليل ؛الدليل الثالث قوله تمالي ( وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم ) قالوا فهذا يقنضي وقوع الطلاق على وحبه يسمع وهو وقوعه باللفظ لا بانقضاء المدة : الرابع ان الفاء في قوله تعالى ( فان فاؤافاناللهغفوررحيم) ظاهرة في معنى التعقيب فدل ذلك على أن الفيئة بعد المدة وربما شبهوا هذه المدة يمدة العنة . وأما ابو حنيفة فانه اعتمد في ذلك تشبيه هذه المدة بالعدة الرجعية اذ كانت المدة أنما شرعت ائتلايقع منهندم وبألجملة فشبهوأ الابلاء بالطلاق الرجعي وشبهوا المدة بالمدةوهو شبه قوى وقد روى ذلك عناسعباس.

(المسئلة الثانية) وأما اختلافهم في اليمين التي يكون بها الأيلاء فان مالكاقال يقع الايلاء بكل تمين وقال الشاففي لا يقع الا بالايمان المباحة في الشرع وهي اليمين بالله أو بصفة من صفاته فمالك اعتمد العموم اعني عموم قوله تعالى الماذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) والشافمي يشبه الايلاء بيمين الكيفارة وذلك أن كلا اليمينين يترتب عليهما حكم شرعي فوجب أن تبكون اليمين التي ترتب عليها الحكم الذي هو الكفارة التي ترتب عليها الحكم الذي هو الكفارة المسألة الثالثة) وأما خوق حكم الايلاء لمازوج أذا ترك الوطء بغير بمين فان المسألة الثالثة ) وأما خوق حكم الايلاء لمازوج أذا ترك الوطء بغير بمين فان المسألة الثالثة ) وأما خوق حكم الايلاء لمازوج أذا ترك الوطء بغير بمين فان المسألة الثالثة المادة المسائلة الثالثة المادة المادة

الجمهور على أنه لا يلزه م حكم الايلاه بغير يمين ومالك يلزمه وذلك اذا قصدالاضرار بترك الوطه وان لم يحاف على ذاك فالجمهور اعتمدوا الظاهر ومالك اعتمد المعنى لان الحكم أنما لزمه باعتقاده ترك الوطه وسواه شد ذلك الاعتقاد بيمين أو بغيريمين لان الضرر بوجد في الحالتين جيماه

(المسألة الرابعة ) وأما اختلافهم في مدة الايلاه فان مالكا ومن قال بقوله يرى ان مدة الايلاه يجب أن تبكون أكثر من أربعة أشهر اذ كان الني عنده الما هو بمد الاربعة الاشهر وأما أبو حنيفة فان مدة الايلاه عنده هي الاربعة الاشهر فقط اذ كان الني عنده أما هو فيها وذهب الحسن وابن أبي ليلي الى أنه اذا حلف وقتاً ما وان كان أقل من أربعة أشهركان موليا يضرب له الاجل المي انقضاه الاربعة الاشهر من وقت اليمين وروى عن ابن عباس ان ألمولي هو من حلف أن لا يصيب امرأته على التأييد عنه والسبب في اختلافهم في اقتالني وفي على التأييد عنه والسبب في اختلافهم في المدة اطلاق الآية فاختلافهم في وقت الني وفي صفة اليمين ومدنه هو كون الآية عامة في هذه المعاني أو مجملة وكذلك اختلافهم في صفة الولي والمولى منها ونوع العالاق على ماسيأتي بعد . واما سوى ذلك فسبب اختلافهم فيه هو سبب السكوت عنها وهذه مي أركن الايلاه أعني معرفة نوع اليمين وقت الني وللدة وصفة الولي والمولى والمولى وألم وأنوع الطلاق الواقع فيه.

(المسألة العنامسة) فاما الطلاق الذي يقع بالايلاء فمند مالك والشافعي أنه رجمي لان الاصل ان كل طلاق وقع بالشرع انه يجب ان يحمل على انه رجمي الى ان يدل الدليل على انه بائن وقال أبو حنيفة وابو ثور هو بائن قالوا وذلك انهانكان وجمياً لم يزل الضرر عنها بذلك لانه يجرها على الرجمة فسبب العخلاف معارضة المصلحة المقصودة بالايلاء للاصل المعروف في الطلاق فمن غلب الاصل قال رجمي ومن غلب المصلحة قال بائن.

(المسئلة السادسة) واما هل يطاق القاضى اذا أبى الني أو الطلاق او يحبس حتى يطلقها بنفسه يطاق فان مالكا قال يطاق القاضى عليه وقال أهل الظاهر يحبس حتى يطلقها بنفسه توسبب الخلاف معارضة الاصل المعروف في الطلاق للمصلحة فمن راعى الاصل المعروف في الطلاق المصلحة فمن راعى الضرر الداخل من المعروف في الطلاق قال لا يقع طلاق الا عن الزوج ومن راعى الضرر الداخل من ذلك على النساء قال يطاق السلطان وهو نظر الى المصلحة العامة وهذا هو الذي يعرف بالقياس المرسل والمنقول عن مالك أعمل به وكثير من الفقهاء يأبي ذلك.

(المسألة السابعة ) واماهل يتكر والا يلاماذا طلقهائم راجعها فان مالكا يقول اذار اجمها فلم عليه وهذاء نده في الطلاق الرجعي والبائن وقال ابو حنيفة الطلاق

البائن يسقط الايلاء وهو أحد قولى الشافهى وهذا القول هوالذى اختاره المزنى وجماعة العلماء على ان الايلاء لا يتكرر بعد الطلاق الا باعادة اليمين و والسبب في اختلافهم معارضة المصلحة لظاهر شرط الايلاء وذلك انه لاايلاه في الشرع الاحيث يكون عين في ذلك النكاح بنفسه لافي نكاح آخر ولكن ان رعينا هذا وجد الضرر المقصود ازالته بحكم الايلاه ولذلك راى مالك انه يحكم بحكم الايلاه بغير عين اذاوجد معنى الايلاه.

(المسئلة الثامنة) وأما هال تانم الزوجة المولى منها عدة أو ليس تانمها فان الجمهور على ان العادة تانمها وقال جابر بن زبد لانانمها عادة اذا كانت قد حاضت في مادة الاربعة اشهر ثلاث حيض وقال بقوله طائفة وهو كانت قد حاضت في مادة الاربعة اشهر ثلاث حيض وقال بقوله طائفة وهو مروى عن ابن عباس وحجته ان العدة انما وضعت الراءة الرحم وهاده قد حصلت لها الراءة وحجة الجمهور انها مطلقة فوجب ان تعتد كسائر المطلقات وسبب الحلاف ان العدة جمت عبادة ومصلحة فمن لحظ جانب المسلحة لم يرعلها عدة ومن لحظ جانب العبادة أوجب عليها العدة .

(المسئلة الناسمة) وأما إبلاه العبد فان مالكا قال ايلاه العبد شهران على النصف من ايلاء الحر قياسا على حدوده وطلافه وقال الشافعي وأهــل الظاهر ايلاءه مثل ايلاء الحر أربعة أشهر تمسكا بالعموم والظاهران تعلق الايمـــان بالحر والعبد سواء والايلاء عين وقياساً أيضا على مدة العنسين وقال أبو حنيفة النقص الداخل على الايلاء ممتبر بالنساء لابالرجال كالمدة فان كانت المرأة حرة كان الايلاء الايلاء الحروان كان الزوج عبداً وان كانت أمة فعلى النصف وقياس الايلاء على الحر غير جيد وذلك ان المبدانا كان حده أقل من حد الحرلان الفاحشة منه أقل قبحا ومنالحرأعظم فبحأومدة الايلاء انما ضربت جما بين التوسعة على الزوج وبيناؤلة الضروعن الزوجة فاذافر ضنا مدة أقصر من هذه كان أضيق على الزوج وأنفى للضروعن الزوجة والحر أحقبالنوسعة ونغىالضررعنه فلذاككان يجبعلى هذاالفياس أنلاينقص من الايلاه الا اذا كان الزوج عبداً والزوجة حرة فقط وهذالم بقل به أحد فالواجب التسوبة والذين قالوا بتأثير الرق في مدة الايلاءاختلفوا فيزوال الرق بعد الايلاء هل ينتقل الى أيلاء الاحرار أم لا فقال مالك لا ينتقل من ايلاء العبيد الى ايلاء الاحرار وقال أبو حنيفة ينتقل فعنده ان الامة اذا عتقت وقد آلى زوجها منها انتقلت الى ايلاء الاحرار وقال ابن القاسم الصغيرة التي لايجامع شلها لاايلاء عليها فان وقع وتمادى حسبت الاربعة الاشهر من يوم بلغت وانما قال ذلك لانه لاضرر عليها في ترك الجماع

وقال أيضا لاايلاء على خصى ولا على من لا يقدر على الجاع.

(المسئلة العاشرة) وأما هل من شرط رجمة المولى ان يطا في العدة أم الأفاف الجمهور ذهبوا الى أن ذلك ليس من شرطها وامامالك فانه قال اذا لم يطا فيها من غير غدر مرض أوماأشبه ذلك فلا رجمة عنده له عليها وتبقى على عدتها ولا سبيل له اليها اذا انقضت العدة وحجة الجمهور انه لا يخلو أن يكون الايلاه يمود برجمته اياها في العدة أولا يمود فان عاد لم يمتبر واستؤنف الايلاه من وقت الرجمة أعنى بحسب مدة الايلاه من وقت الرجمة وازلم يعد الايلاه لم يمتبر أصلا الاعلى مذهب من يرى ان الايلاه يكون بغير يمين وكيفما كان فلا بد من اعتباد الاربعة الاشهر من وقت الرجمة م وأما مالك فانه قال كل رجمة من طلاق كان لوقسع ضرر فان صحة الرجمة معتبرة فيه بزوال ذلك الضرو وأصله المعسربالنفقة الوسع ضرر فان صحة الرجمة معتبرة فيه بزوال ذلك الضرو وأصله المعسربالنفقة اذا طلق عليه م ارتجع فاف وجمته نابتداء النكاح أوجب فيها تجدد الايلاه ومن شبه الرجمة بابتداء النكاح أوجب فيها تجدد الايلاه ومن شبه هذه الرحمة برجمة المطلق الضرر لم يرتفع منه ذلك الضرر قال يبقى على الاصل

#### (كتابالظهار)

والاصل في الغلهار الكتاب والسنة فاما الكتاب فقوله تعالى ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ) الآية . وأما السنة فحديث خولة بنت مالك بن ثملبلة قالت ظاهر منى زوجى أو يس بن العسامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو اليه ورسول الله يجادانى فيه ويقول انق الله فانه ابن عمك فا خرجت حتى أنزل الله ( قد سمع الله قول التى تجادلك في زوجها وتسنكى الى الله والله يسمع تحاوركما ) الآيات فقال ليهنق رقبة قالت لا يجد قال فيصوم شهرين متنابعين قالت يارسول الله انه شيخ كبير مابه من سيسام قال فليطمم سنين مسكينا قالت ماعنسده من شيء يتحدق به قال فانى ساعينه بعرق آخرقال لقد أحسنت اذ هبى فاطهمى عنسه سنين مسكينا قالت وأنا اعينسه بعرق آخرقال لقد أحسنت اذ هبى فاطهمى عنسه سنين مسكينا فالت وأنا اعينسه بعرق آخرقال لقد أحسنت اذ هبى فاطهمى عنه النه عليه وسلم خرجه أبو داود وحديث سامة بن صخر البياضى عن الني صلى الله عليه وسلم والسكلام في أصول الظهار ينحصر في سبعة فصول . منها في ألفاظ الظهار . ومنها فيها يحرم ومنها الفول في أحكام كفارة فيه . ومنها فيمن يصح فيه الظهار . ومنها هل الابلاء عليه على القول في أحكام كفارة الظهار . ومنها القول في أحكام كفارة الظهار .

#### ﴿ الفصل الاول ﴾

واتفق الفقهاء على ان الرجل اذا قال لزوجته أنت على كظهر أمى انه ظهار واختلفوااذا ذكر عضوا غير الظهر أو ذكر ظهر من تحرم عليه من المحرمات النكاح على التأبيد غير الام فقال مالك هو ظهار وقال جماعة من العلماء لايكون ظهاراً إلا بلفظ الظهر والام وقال أبوحنيفة يكون بكل عضو يحرم المظراليه مع وسبب اختلافهم معارضة المنى للظاهر وذلك ان معنى التحريم تستوى فيه الام وغيرها من المحرمات والظهر وغيره من الاعضاء . وأما الظاهر من الشرع فاذه يقنضى ان لايسمى ظهاراً لا ماذكر فيه لفظ الظهر والام . وأما اذا قال هي على كامى ولم يذكر الظهر فقال أبو حنيفة والشافمي ينوى في ذلك لانه قد پريد بذلك الاجلال لها وعظم منزلتها عنده وقال مالك هو ظهار . وأما من شبه زوجته باجنبية لانحرم عليه على التأبيد فانه ظهار عند مالك وعند ابن الماجشون ليس بظهار به وسبب الحلاف هل تشبيه الزوجة بحرمة غير مؤبدة التحريم كتشبيهها بمؤبدة التحريم .

## ﴿ الفصل الثاني ﴾

وأما شروط وجوب الكفارة فان الجمهور على انها لأنحب دون العود وشدن مجاهد وطاوس فقالا تجب دون العود. ودنيل الجمهور قوله تعالى (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة) وهو نص في معنى وجوب تعلق الكفارة من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة) وهو نص في المجين فكما ان الكفارة المحالفة أو بارادة المخالفة كذلك الاس في الظهار وحجة مجاهد وطاوس انه معنى يوجب الكفارة العليا فوجب ان يوجبها بنفسه لا يمنى زائد تشبيها بكفارة الفتل والفطر وأيضا فانهم قالوا انه كان طلاق الجاهلية فنسخ تحريمه بالمكفارة وهو معنى قوله تعالى (ثم يعودون لما قالوا) والعود عندهم هو العود في الاسلام فاما القائلوت باشتراط العود في ايجاب الكفارة فانهم اختلفوا فيه ماهو فمن مالك في ذلك ثلاث روايات ؛ احمداهن أن العود هو أن يعزم على المساكها والوطه معا والثانية أن يعزم على وطئها فقط وهي الرواية الصحيحة المشهورة عند أصحابه معا والثانية ان يعزم على وطئها فقط وهي الرواية الصحيحة المشهورة عند أصحابه وبه قال أبو حنيفة وأحمد، والرواية الثالثة أن العود هو نفس الوطء وهي أضعف له و مان

ع. كنه أن يطلق فيه ولم يطلق ثبت أنه عائد ولزمته الكفارة لأن أقامته زمانا عكنه ان يطلق فيه من غير أن يطلق يقوم مقام أرادة الأمساك منه أو هو دليل ذلك وقال حاود وأهل الظاهر المود هو ان يكرر لفظ الظهارثانية ومتى لم يفعل ذلك فليس بعائد ولا كفارة عليه فدليل الرواية المشهورة لمالك تنبني على أصلين . أحدها ان المفهوم من الظهار هو أن وجوب الكفارة فيه أغسا يكون بارادته العودة إلى ماحرم على غفسه بالظهار وهو الوطء وأذا كان ذلك كذلك وجب أن تكون المودة هي اماالوطه نفسه. واما العزم عليه وارادته والأصل الثاني انه ليس يمكن ان يكون العود نفسه هو الوطء لقوله تمالي في الآية (فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا) ولذلك كان الوطء محرما حتى يكفر قالوا ولوكان المود نفسه الامساك الكان الظهار نفسه يحرم الامساك غمكان الظهار يكون طلاقا وبالجملة فالممول عندهم في هذه المسئلة هو الطريق الذي يمرفه الفقهاء بطريق السبر والتقسيم وذلك إن ممنى المود لا يتخلو إن يكون تكرار اللفظ على مايراه داود أو الوطء نفسه أو الامساك نفسه أو ارادة الوطء ولا يكون عكراراً للفظ لانذلك تأكيد وتأكيد لابوجب الكفارة ولا يكوناه ارادة الامساك للوط مفان الامساك موجود بعد فقد بقي ان يكون ارادة الوط ، وان كان ارادة الامساك للوطء فقد أراد الوطء فثبت ان المود هو الوطء ومعتد الشافعية في اجرابُّهم ارادة الامساك أو الامساك مجرى ارادة الوطء ان الامساك يلزم عنه الوطه فجملوا لازم الشيء مشبها بالشيء وجملوا حكمها واحسداً وهو قريب من الرواية الثانية وربما استدلت الشافعية على ان ارادة الامساك هوالسبب في وجوب الكفارة أن الكفارة ترتفع بارتفاع الامساك وذلك اذا طلق أثر الظهار ولهسذا احتاط مالك في الرواية الثانية فِجُمِل العودة هو ارادة الامرين جميما أعنى الوطء والامساك. وأما ان يكون العود الوطء فضعيف ومخالف للنص والمتمد فيها تشبيه الظهار باليمين أى كما أن كفارة اليمين أنما تجب بالحنث كذلك الأمر ههذا وهو قياس شبه عارضه النص ، وأما داود فانه تملق بظاهر اللفظ في قوله تمالي (ثم يعودون لماقالوا) وذلك يقتضي الرجوع الى القول نفسه وعندأبي حنيفة انه العودفي الاسلام الى ماتقدم من ظهار هم في الجاهلية وعندمالك والشافعي انالمني في الآية ثم يعودون فيماقالوا لله وسبب الخلاف بالجلة انما هو مخالفة الظاهر للمفهوم فن اعتمد المفهوم جمل المودة ارادة الوطء أو الامساك وتأول معنى اللام في قوله تمالى ( ثم يعودون لماقالوا ) بمعنى في. . وأما من اعتمد الظاهر فانه جعل العودة تَكُريراً للفَظ وأن العودة الثانية أغا هي ثانية للاولى التي كانت منهم في الجاهلية ومن عَأُولَ أَحد هذين فالأشبه له ان يعتقد ان بنفس الظهار تجب الكفارة كما اعتقد ذلك

مجاهد الا ان يقدر في الآية محذوفاً وهو ارادة الامساك فهنا اذا ثلاثة مذاهب المه ان تمكون المودة هي تكرار اللفظ واماان تمكون ارادة الامساك واماان تمكون العودة هي التي في الاسلام وهذان ينقسهان قسمين أعنى الاول والثالث أحدهاان يقدر في الآية محذوفاً وهو ارادة الامساك في شترط هذه الارادة في وجوب الكفارة واما ان لا يقدر في فروع وهو فيهما محذوفا فتجب الكفارة بنفس الظهار واختلفوا من هذا الباب في فروع وهو هل اذا طلق قبل ارادة الامساك أو مانت عنه زوجته هل تمكون عليه كفارة أم لا فيمهور الملماء عنى ان لا كفارة عليه الا ان يطلق بعد ارادة المودة أو بعد الامساك بزمان طويل على مايراه الشافعي وحكى عن عثمان البتى ان عليه الكفارة بعد الطلاق وانها اذا مانت قبل ارادة المودة لم يكن له سييل الى ميراثها الا بعد الكفارة وهذا وانها اذا مانت قبل ارادة المودة لم يكن له سييل الى ميراثها الا بعد الكفارة وهذا

#### هي الفصل الثالث ١١٥٠

واتفقوا على ازوم الظهار من الزوجة التي في العصمة واختلفوا فيالظهارمن|الامة ومن التي في غير العصمة وكـذلك اختلفوا في ظهار المرأة من الرجل . فأما الظهار من الامة فقال مالك والثوري وجماعة الظهار منها لازم كالظهار من الزوجة الحرة وكذلك المدبرة وأم الولد ، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور لاظهار من أمة وقال الاوزاعي ان كان يطأ أمته فهو منها مظاهر وان لم يطأها فهي يمين وفيها كفارة يمين، وقال عطاء هو مظاهر لكن عليه نصف كفارة فدليل من أوقع ظهار الامة عموم قوله تعـالى ■ والذبن يظاهرون من نسائهم ■ والاماء من النساء وحجة من لم يجمله ظهاراً انهم قد أجموا ان النساء في قوله تمالي د الذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر • هن ذوات الازواج فكذاك اسم النساء في آية الظهار علم فسبب الخلاف ممارضة قياس الشبه للمموم أعنى تشبيه الظهار بالايلاء وعموم لفظ النساء أعنى ان عموم اللفظ يقتضي دخول الاماه في الظهار وتشبيهه بالأيلاء يقتضي خروجهن من الظهار . وأما هل من شرط الظهار كون المظاهر منها في العصمة أم لا فذهب مالك أن ذلك ايس من شرطه وان من عين امرأة مابعينها وظاهر منها بشرط النزويج كان مظاهرا منها وكذلك ان لم يمين وقال كل امرأة أتزوجها فهي مني كظهر أمي وذلك بحلاف الطلاق وبقول مالك في الظهار قال أبو حنيفة القول الشافعي وأبو ثور وداود وفرق قوم فقالوا ان أطلق لم يلزمه ظهار وهو

ان يقول كل امرأة أتزوجها فهى منى كظهر أمى فان قيد لزمه وهو ان يقول ان يروجت فلانة أو سمى قرية أو قبيلة وقائل هذا القول هو ابن أبى ليلى والحسنبن حي ودليل الفربتي الاول قوله تعسالى أوفوا بالمقود ولانه عقد على شرط الملك فاشبه ذا ملك والمؤمنون عند شروطهم وهو قول عمر وأما حجة الشافمي فحديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لاطلاق الا فيما يملك ولا عتق الا فيما يملك ولا عتق الا فيما يملك ولا وفاه بنذر الا فيما يملك خرجه أبو داود والترمذي والظهار شبيه بالطلاق وهو قول ابن عباس وأما الذين فرقوا بين التعميم والتعيين فانهم رأوا ان التعميم في الظهار ونباب الحرج وقدقال تعالى و وما جمل عايكم في الدين من حرج واختلفوا أيضا من هذا الباب في هل تظاهر المرأة من الرجل فعن الماماه في ذلك ثلاثة أقوال أشهرها انه لايكون منها ظهار وهو قول مالك والشافعي والثاني ان عليها كفارة يمدين والثالث ان عليها كفارة الظهار بالميان ومن فرق فلانه رأى ان أقل اللازم لها في ذلك هو كفارة يمين وهوضعيف منه وسعب ومن فرق فلانه رأى ان أقل اللازم لها في ذلك هو كفارة يمين وهوضعيف منه وسعب ومن فرق فلانه رأى ان أقل اللازم لها في ذلك هو كفارة يمين وهوضعيف منه وسعب ومن فرق فلانه رأى ان أقل اللازم لها في ذلك هو كفارة يمين وهوضعيف منه وسعب ومن فرق فلانه رأى الألماء في هذا المني .

## (الفصل الرابع)

واتفقوا على ان المظاهر بحرم عليه الوطه واختلفوا فيما دونه من ملامسة ووطه في غير الفرج ونظر الى لذة فذهب مالك الى انه يحرم الجماع وجميع أنواع الاستمتاع عما دون الجماع عن الوطه فيما دون الفرج والامس والتقبيل والنظر للذة ما عدا وجههاو كفيها ويديها من سائر بدنها ومحاسنها وبه قال أبوحنيفة الاانه اتما كره النظر للفرج فقط وقال الشافعي انما يحرم الظهار الوطه في الفرج فقط المجمع عليه لاماعدا ذلك وبه قال الثوري وأحمدو جماعة ودليل قول مالك قوله تمالى من قبل ان يتماسا » وظاهر لفظ التماس يقتضي المباشرة ألما فوقها ولانه أيضا لفظ حره متعليه به فاشبه لفظ الطلاق ودليل قول الشافعي ان المباشرة كناية ههنا عن الجماع بدليل اجماعهم على ان الوطه محرم عليه واذا دلت على الجماع في الدلالة المجانزية لكن الجماع ملى انها دالة على الجماع . واما ان تدل على الجماع وهي الدلالة المجازية لكن أما ان تدل على مافوق الجماع على الهذين يرون ان اللفظ المشترك له عموم لا يبعد ان يكون اللفظ حقيقة ومجازا قلت الذين يرون ان اللفظ المشترك له عموم لا يبعد ان يكون اللفظ الواحد عنده يتضمن المعنيين جميعا أعني الحقيقة والمجاز وان كان لم يجر به عادة للعرب

ولذاك القول به في غاية من الضمف ولو علم ان للشرع فيه تصرفا لجاز وأيضا فان الظهار مشبه عندهم بالايلاء فوجب أن يخنص عندهم بالفرج.

## معيرٌ الفصل الخامس إلى

وأما تكرر الظهار بعد الطلاق أعنى اذا طلقها بعد الظهار قبل أن يكفر ثم راجعها هل يشكرر عليه الظهار فلا تحل له المسيس حتى يكفر فيه خلاف قال مالك ان طلقها دون الثلاث ثم راجعها في العدة أو بعدها فعليه الكفارة وقال الشافعي ان راجعها في العدة فعليه الكفارة وأن راجعها في غير العدة فلا كفارة عليه وعنه قول آخر مثل قول مالك وقال محمد بن الحسن الظهار راجع عليها تمكحها بعد الثلاث أو بعد واحدة وهذه المسئلة شبيهة بمن يحلف بالطلاق ثم بطلق ثم يراجعهل تبقي تلك اليمين عليه أم لا ته وسبب الحلاق هل الطلاق برفع جميع أحكام الزوجية ويهدمها أولايهدمها فنهم من رأى ان البائن الذي هو الثلاث يهدموان مادون الثلاث لايهدم ومنهم من رأى ان الطلاق كله غير هادم واحسب ان من الظاهرية من يرى انه كله هادم.

#### \*( الفصل االسادس )\*

وأما هل يدخل الايلاء على الظهار اذا كان مضاراً وذلك بانلا يكفر مسع قدرته على الكفارة فان فيسه أيضاً اختلافاً فأبو حنيفة والشافعي يقولان لاينداخل الحكان لان حكم الظهار خلاف حكم الايلاء وسواء كان عندهم مضاراً أولم يكن وبه قال الاوزعي وأحمد وجاعة ، وقال مالك يدخل الايلاء على الظهار بشرط أن يكون مضاراً وقال النوري يدخل الايلاء على الظهار وتبين منه بانقضاء الاربعة الاشهر من غيراعتبار المضارة ففيه ثلاثة أقوال ،قول انه يدخل باطلاق ،وقوله انه يدخل مع عدمها وسبب انه لايدخل ما عدمها وسبب الخلاف مراعاة المعنى واعتبار الظاهر فمن اعتبر الظاهر قال لايتداخلان ومن اعتبر المغنى قال يتداخلان اذا كان القصد الضرر .

## \*( الفصل السابع )\*

والنظر في كنفارة الظهار في أشياء منها في عدد أنواع الكنفارة وترتيبها وشروط نوع نوع منها أعنى الشروط المصححة ومتى تجب كنفارة واحدة ومتى تجب أكثر من

واحدة فاما أنواعها فانهم أجموا على أنهائلانة أنواع، اعتاق رقية، أو صيامشهر بن؛ أو الحمام ستين مسكينا وانها على الترتيب فالاعتاق أولا فان لم يكن فالصيام فان لم يكن فالاطعام هذا في الحر . واختلفوا في العبد هل يكفر بالعتق أو الاطعام بعداتفاقهم إن الذي يبدأ به الصيام أعنى اذا عجز عن الصيام فاجاز للمبد المتق ان أذن لهسيد. أبو ثور وداود وأبي ذلك مائر العلماء . وأما الاطعام فاجازه له مالك ان أطعم باذن سيده ولم يجزذاك أبوحنيفة والشافعي ومبني الخلاف فيحذه المسئلة هل يملك العبدأولا علك ته وأمااختلافهم في الشروط المصححة فمنها اختلافهماذا وطعفي صيام الشهرين هل عليه استئناف الصيام أملافقال مالك وأبوحنيفة يستأنف الصيام الاأن أباحنيفة شرط في ذلك العمد ولم يفرق مالك بين العمد في ذلك والنسيان وقال الشافعي لا يستأنف على حال ته وسبب الخلاف تشبيه كفارة الظهار بكفارة اليمين والشرط الذي ورد في كفاوة الظهارأعني أن تكون قبل المسيس فمن أعتبر هذا الشرط قال يستأنف الصوم ومن شبهه بكفارة اليمين قال لا يستأنف لات الكفارة في اليمين ترفيع الحنث بهـــد وقوعه باتفاق ومنها هــل من شرط الرقبة أن تــكون مؤمنة أملا فذهب مالك والشافعي الى أن ذلك شرط في الاجزاء وقال أبو حنيفة يجزى في ذلك رقبة الكافر ولا يجزى عندهم اعتاق الوثنية والمرتدة دليل الفريق الأول انه اعتاق على وجــه القربة فوجب أن تكون مسلمة أصــله الاعتاق في كفارة القتل وربما قالوا أن هـ ذا ليس من باب القياس وأنما هو من باب حمل المطلق على المقيد وذلك انه قيد الرقبة بالإعان في كفارة القتال وأطلقها في كفارة الظهار فيجب صرف المطلق الى المقيد وهدذا النوع من حمل المطلق على المقيد فيــه خلاف والحنيفة لابحيز ونه وذلك أن الاسباب في القضيتين مختلفة . وأما حجة أبي حنيفة فهو ظاهر العموم ولا معارضة عنده بين المطلق والمقيد فوجب عنده أن يحمل كل على لفظه ومنها اختلافهم هل من شرط الرقبة أن تكون سالمة من العيوب أملا ثم انكانت سليمة فن أي العيوب تشترط سلامتها فالذي عليه الجمهور أن للعيوب تأثيراً فيمنع اجزاه المتقوذهب قومالي أنه ليس لهاتأثير في ذلك وحجة الجمهور تشديهابالاضاحي والهدايالكون القربة نجمها وحجة الفريق الثاني اطلاق اللفظفي الآية ، فسب الخلاف معارضة الظاهر لقياس الشبه والذين قالوا أن للميوب تأثيراً فيمنع الاجزاء اختلفوا في عبب عبب ما يعتبر في الاجزاء أوعدمه أما العمى وقطع البدين أو الرجلين فلا خلاف عندهم في انه مانع للاجزاء . واختلفوا فيمادون ذلك فمنها هل يجوز قطع اليد الواحدة أجازه أبو حنيفة ومنعه مالك والشافعي. وأما الاعور

فقال مالك لايجزى وقال عبــد الملك يجزى . وأما الاقطع الاذنين فقال مالك لا يجزى وقال أصحاب الشافعي يجزى . وأما الاصم فاختلف فيه في مذهب مالك فقيل. يجزي وقبل لايجزي لله وأما الاخرس فلا يجزي عند مالك وعن الشافعي فيذلك. قولان . أما المجنون فــــلا يجزى . أما الخصى فقال ابن القاسم لايعجبني الخصى. فقهاء الامصار وحبكي عن بعض المتقدم بن منعه والمرج الحقيف في المذهب يجزى. وأما الدين المرج فلا علم والسبد في اختسلافهم اختلافهم في قدر النقص المؤثر في القربة وليس له أصل في الشرع الا الضحايا وكذلك لايجزى في المذهب ما فيـــه شركة أو طرف حرية كالكتابة والتدبير لقوله تمالي ( فتحرير رقبة مؤمنة) والتحرير حوابتداه الاعتباق وافرا كان فيه عقد من عقود الحرية كالكتبابة كان تنجيزاً لا اعتاقاً وكذلك الشركة لأن بهض الرقبة ليس برقبة وقال أبو حنيفة ان كان المكاتبأدي شيئًا من مال الكتابة لم يجزوان لم يؤد جاز. واختلفوا مل يجزيه عتق مدبر. فقال. مالك لا يجزيه تشبيها بالكتابة لانه عقد ايس له حله وقال الشافعي يجزيه ولايجزى عند مالك اعتاق أم ولده ولا المنق الى أجل مسمى . أماعتق أم الولد فلان عقدها آكد من عقد الكتابة والتدبير بدليل انهما قد يطرأ عليهما الفسخ أما في الكتابة فمن العجز عن أداه النجوم وأما في التدبير فاذا ضاق عنه الثاث وأماالعنق اليأجل فانهعقد عتق لا سبيل الى -له ، واختاف مالك والشافعي مع أبي حنيفة في أجزا مُعتق من يعتق. عليه بالنسب فقال مالك والشافعي لايجزي عنهوقال أبوحنيفة اذانوي بهعتقه عنظهار أجزأ فابو حنيفة شبهه بالرقبة التيلاجبعتقها وذلك ان كل واحدةمن الرقبتينغير واجبعليه شراؤهاوبذل القيمة فيهاعلى وحبه الدتق فاذا نوى بذلك التكفير حازوالمالكية والشافعية رأتانه اذا اشترى من يعنق عليه عنق عليه من غيرقصد الى اعتاقه فلا يجزيه فابو حنيفة أقام القصد للشراء مقام العنق وهؤلاء قالو الابد أن يكون قاصدا للعنق نفسه فبكلاها يسمى معتقا باختياره ولكن أحدها معتق بالاختيار الاول والآخر معتق بلازم الاختيار فكانهم متق على القصدائناني ومشتر على القصد الاول والآخر بالمكس واختنف مالك والشافمي فيمن اعتق نصفي عبدين فقال مالك لايجوز ذلك ته وقال الشافعي يجوز لانه في معنى الواحد ومالك تمسك بظاهر دلالة اللفظ فهذا مااختلفوا فيه من شروط الرقبة المعتقة .وأما شروط الاطمام فأنهـم اختلفوا من ذلك في القدر الذي يجزى لمسكين مسكين من السنين مسكياً الذي وقع عليهم النص فعن مالك في

خلك روايتان أشهرها أن ذلك مد بمدهشام ليكل واحد وذلك مدان بمدد الني صلى الله عليه وسلم وقد قيال هو أقل وقد قيل هو مد وثلث. وأما الرواية الثانية فحد مد لكل مسكين بمد الذي صلى الله عليه وسلم وبه قال الشافعي فوجه الرواية الاولى اعتبار الشبع غالبا أعنى الغداء والعشاء ووجه هذه الصحه في الواجبات في هذه الكفارة . وأما اختلافهم في مواضع تعددها ومواضع اتحادها فمنها اذاظاهر بكلمة واحدة من نسوة أكثرمن واحدة هل يجزي في ذلك كفارة و احدة أم يكون عدد الكفارات على عددالنسوة فعند مالك انه يجزى في ذلك كفارة واحدة وعند الشافعي وأبي حنيفة أن فيها من الكفارات بعددالمظاهر منهن ان اثنتين فاثنتين وان ثلاثافثلاثا وانأ كشر فاكشر فمنشبهه بالطلاقأوجب في كل واحدة كفارة ومن شبهه بالايلاه أوجب فيه كفارة واحدة وهو بالايلاه أشبه ومنها اذا تظاهر من امرأته في مجالس شتى هل عليه كفارة واحدة أو على عدد المواضع التي ظاهر خيها فقال مالك ليس عليه الاكفارة واحدة الا ان يظاهر ثم يكفر ثم يظاهر فعليه كفارة ثانية وبه قال الاوزاعي وأحمد واسحق وقال أبو حنيفة والشافعي لكل ظهار كَهَارَةً . وأما اذا كان ذلك في مجلس واحد فلا خلاف عند مالك ان في ذلك كفارة واحدة وعندأبي حنيفة انذلكراجع الى نينه فان قصد النأكيدكانت الكيفارة واحدة وان أراد استشاف الظهار كان ماأراد ولزمه من الكفارات على عدد الظهار وقال يحيى ابن سميد تلزم الكفارة على عدد انظهار سواء كان في مجلس واحد أوفي مجالسشي الم والسبب في هذا الاختلاف أن الظهار الواحد بالحقيقة هو الذي يكون بلفظ واحد من امرأة واحدة في وقت واحد والمتعدد بلاخلاف هو الذي بكون بلفظين من امرأتين في وقدين فان كرر اللفظ من امرأة واحدة فهل يوجب تمدد اللفظ تعدد الظهار أملا يوجب ذلك فيهتمددأ وكذلك ان كان اللفظ واحدأ والمظاهر منهاأكثر منواحدة وذلك ان هذه بمنزلة المتوسطات بين ذينك الطرفين فن غلب عليه شبه الطرف الواحد أوجب له حكمه ومنغلب عليه شبه الطرف الثاني أوجب له حكمه ومنها اذاظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكنفر هل عليه كفارة واحدة أم لا فاكثر فقهاء الامصار مالكوالشافعي وأبو حنيفة والثورى والاوزاعى وأحمد واسحاق وأبو ثور وداود والطبرى وأبو عييد أنفي ذلك كفارة واحدة والحجة لهم حديث سلمة بن صخر البياضي انه ظاهر من امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقع بامرأته قبل أن يكفر فأتى رسول الله صلى الله عليه وسد لم فذكر له ذلك فأمره أن يكنفر تكفيرا واحدا وقال قوم عليه

كفارتان كفارة العزم على الوطء وكعارة الوط، لأنه وطيء وطنًا محرما وهو مروى عن عمر و بن العاص وقبيصة بن ذؤيب وسعيد بن جبير وابن شهاب وقد قبل اته لايلزمه شيء لاعن العود ولا عن الوطء لان الله تعالى اشترط صحة الكفارة قبل المسيس فاذامس فقد خرج وقتها فلا تجب الابام مجدد وذلك معدوم في مسئلتنا وفيه شذوذوقال ابو محمد ابن حزم من كان فرضه الاطعام فليس يحرم عليه المسيس قبل الاطعام وأنما يحرم المسيس على من كان فرضه الدق أوالصيام .

#### سير كتاب اللعان إلى

والقول فيه يشتمل على خمسة فصول بمدالقول بوجوبه ، الفصل الأول في أنواع الدعاوي الموجبة لهوشروطها؛ الفصل الثاني في صفات المتلاعنين , الثالث في صفة اللعان ؛ الرابع في حــكم نكول أحدها أو رجوعه ، الخامس في الاحكام اللازمة لتمام اللعان. فأما الاصل في وجوب اللمان أما من الكتاب فقوله تمالى ( والذين يرمون أَزُواجِهِم ونم يَكُن لَهُم شــهداه الا أَنفسهِم } الآية وأما من السنة فما رواه مالك. وغيره من مخرحي الصحيح من حديث عويمر العجلاني اذ جاء الي عاصم إبن عدى المعجلاني رجل من وقومه فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع أ مرأته رجلا أيقتله فتفتلونه أم كيف يفعل سل لى يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه و-لم فسائل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجم عاصم الى أوله جاء عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسئلة التي ساءً لت عنها فقال والله لا أنتهي حتى أسانه عنها فا قبل عويمر حتى أتيرسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمقد نزل فيك وفي صاحبتك قرآن فاذهب فاتت بها قال سهل فتلاعنا وانا معالناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من تلاءنهما قال عويمر كذبت عليهايار سول اللهان أمسكتها فطلقها ثلاثاقبل أن يأمره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالك قال أبن شهاب فلمتزل تلك سنة المتلاعنين وأيضا منطريق المعنىلما كان الفراش موجباللحقوقالنسب كان بالناس ضرورة الى طريق ينفونه بهاذا تحققوا فساده وتلك الطريق هي اللمان فاللمان حكم ثابت بالكمتاب والسنة والقياس والاجماع اذ لاخلاف في ذلك أعلمه فهذا هوالقول فى اثبات حكمه .

#### (الفصل الأول)

واما صور الدعاوى التي يحب بها اللعان فهي أولا صورتان ، احداهم دعوى الزناء والشانية نفي الحمل ودعوى الزنا لايخلو ان تكون مشاهدة أعنى ان يدعى انه شاهدها تزنى كما يشهد الشاهد على الزنا أو نكون دعوى مطلقة واذا نبغ الحمل فلا يعخلو أن ينفيه أيضا نفيا مطلقا أو يزعم أنه لم يقربها بعداسترائها فهذه أربعة أحوال بسائط وسائر الدعاوي تتركب عن هــذه مثل ان يدميها بالزنا وينني الحمل أو يثبت الحمل ويرمها بالزنا . فأما وجوب اللمانبالقذف بالزنا ادا ادعي الرؤية فلا خلاف فيه قالت المالكية اذا زعم انه لم يطأها بعد. واما وجوب اللمان يمجرد القذف فالجمهور على جوازه الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وداود وغيرهم . وأما المشهور عن مالك فانه لا يجوز اللمان عنده عجرد القذف وقد قال ابن القاسم ايضا أنه يجوز وهي ايضا رواية عن مالك وحجة الجمهور عموم قوله تعالى ( والذين يرمون ازواجهم ) الآية ولم يخص في الزنا صفة دون صفة كا قال في ايجاب حد القذف وحجة مالك ظواهر الاحاديث الواردة في ذلك. منها قوله في حديث سمد أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا وحديث ابن عباس وفيه فجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله يا رسول الله لقدرأيت بعيني وسمعت باذنی فکره رسول الله صلی الله علیه وسلم ما جاء به واشتد علیه فنزلت ( والذین يرمون أزواجهم ) الآية وأيضا فان الدعوى يحب أن تكون ببينة كالشهادة وفي هذا الباب فرع اختلف فيه قول مالك وهو اذا ظهر بها حمل بمد اللمان فمن مالك في ذلك روايتان ، احداها سقوط الحل عنه والاخرى لحوقه به . واتفقوا فيما أحسب ان من شرط الدعوى الموجبة اللمان برؤية الزنا ان نكون في العصمة واختلفوا فيمن قذف زوجته بدعوى الزنا ثم طلقها ثلاثا هل يكون بينهما لعان أم لافقال مالك والشافعي والاوزاعي وجماعة بينهما لعان وقال أبوحنيفة لالعان بينهما الا ان ينفي ولداً ولا حد وقال مكحول والحكم وقتادة يحد ولا يلاعن - واماان نفي الحمل فانه كما قلناعلى وجهين أحدهاان يدعى أنه استبرها ولم يطاها بعد الاستبراء وهذا مالا خلاف فيه واختلف قول مالك في الاستبراء فقال مرة ثلاث حيض وقال مرة حيضة . واما نفيه مطقا فالمشهور عن مالك أنه لايجب بذلك لمان وخالفه في هذا الشافعي واحمد وداود وقالوا لامني لهذا لان المرأة قد تحمل مع رؤية الدم وحكى عبد الوهاب عن أصحاب الشافعي انه لايجوز نفي الحمل مطلقا من غير قذف

واختاهُوا من هذا الباب في فرع وهو وقت نغى الحمل فقال الجمهور ينفيه وهي حامل وشرط مالك انه متى لم ينفيه وهو حمل لم يجب له ان ينفيه بعد الولادة بلعان وقال الشافعي اذا علم الزوج بالحمل فأمكنه الحاكم من اللمان فلم يلا عن لم يكن له ان ينفيه بعد الولادة وقال ابو حنيفة لاينفي الولد حتى تضع . وحجة مالك ومن قال بقوله الاتار المنواترة من حديث ابن عباس وابن مسعودوانس وسهل بن سعدان النبي عليه الصلاة والسلام حين حكم باللمان بين المتلاعنين .قال أن جاءت على صفة كذا فما اراه الا قد صدق عليها قالواوهذا يدل على انهاكانت حاملافي وقت اللمان.وحجة ابي حنيفة ان الحمل قدينفش ويضمحل فلاوجهللمان الاعلى يقين ومن حجة الجمهور ان الشرع قدعلق بظهور الحمل احكاما كشيرة كالنفقة والمدة ومنع الوطء فوجب انيكون قياساللمان كذلكوعندابي حنيفة انهيلا عن وان لم ينف الحمل الاوقت الولادة وكذلك ماقرب من الولادة ولم بوقت في ذلك وقتا ووقت صاحباء ابويوسف ومحمد فقالا له ان ينفيه مابين اربعين ليـــلةمن وقت الولادة والذين وجبوا اللمان فيوقت لحمل انفقواعلي ان لهنفيه في وقت العصمة واختلفوا في نفيه بعد الطلاق فذهب مالك الى أن له ذلك في جميع المدة التي يلحق الولد فيها بالفراش وذلك هواقصى زمان الخمل عنده وذلك نحومن اربيع سنين عنده اوخمس سنين وكذلك عنده حكم نفي الولد بعد الطلاق اذا لم يزل منكراً له وبقريب من هــذا الممنى قال الشافعي وقال قومليس له ان ينفي الحمل الافي المدة فقط وان نفاه فيغير المدة حد والحق به الولد فالحريج يجب به عند الجمهور الى انقضاء أطول مدة الحمل على اختلافهم في ذلك فان الظاهرية ترى ان اقصر مدة الحم التي يجب بها الحكم هو المعتاد من ذلك وهي التسعة أشهر وما قاربها ولا اختلاف بينهم أنه يجب الحسكم به في مدة النصمة فمازاد على اقصر مدة الحمل وهي الستة اشهر أعني ان يولد المولود لستة أشهر من وقت الدخول أو امكانه لا من وقت العقد وشذ أبو حنيفة فقال من وقت المقد وان علم ان الدخول غير ممكن حتى انه ان تزوج عنده رجل بالمغرب الاقصى امرأة بالمشرق الاقصى فجاءت بولد لرأس ستة أشهرمن وقت العقد انهيلحق به الا أن ينفيه بلمان وهو في هذه المسئلة ظاهري محض لانه أنما اعتمد في ذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وهذه المرأة قد صارت فراشا له بالعقد ذكانه رأى ان هذه عبادة غير معللة وهذاشي، ضعيف.واختلف قول مالك من هذا الباب في فرع وهو انه اذا ادعى أنها زنت واعترف بالحمل فعنه فيذلك ثلاث روايات احداها انه بحد ويلحق به الولد ولا يلاعن ، والثانيةانه يلاعن وينفي الولد ؛ والثالثة انه يلحق به الولد ويلاعن ليدرأ الحدعن نفسه و سبب الخلاف هل يلتفت الى اثبأته

مع موجب نفيه وهو دعواه الزنا واختلفوا ايضا من هذا الباب في فرع وهو اذا اقام الشهود على الزنا هل له ان يلاعن أم لا فقال أبو حنيفة وداود لا يلاعن لان اللمان إنما جمل عوض الشهود ولقوله تعالى ( والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الاأنفسهم) الآية وقالمالك والشافعي بلاعن لان الشهود لانأثير لهم في دفع الفراش

## ( الفصل الثاني )

وأما صفة المتلاعنين فان قوماً فالوا يجوزالهمان بهن كل زوجين حرين كانا او عبدين أو أحدها حر والآخر عبد محدودين كانا أو عدلين أو أحدها مسلمين كانا أو كان الزوج مسلما والزوجة كنابية ولالمان بين كافرين الا أن يترافعا الينا ونمن قال بهذا القول مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه لالعان الابين مسلمين حرين عدلين وبالجُملة فاللمان عندهم انما يجوز لمن كان من أهل الشهادة.وحجة أصحاب القول الاول عموم قوله تعالى ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسم) ولميشترط في ذلك شرطا ومعتمد الح:فية أن اللمان شهادة فيشترط فيها مايشترط في الشهادة اذ قد سماهم الله شهداه لقوله ( فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله )ويقولون أنه لايكون لعان الابين من يجب عليه الحد في القذف الواقع بينهما وقد اتفقوا على العبد لايحد بقذفه وكذلك المكافر فشبهوا من يجب عليه اللمان بمن يجب في قذفه الحد اذ كان اللمان أنما وضع لدرء الحد مع نغي النسب وربما احتجوا بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنرسول الله صلى عليه وسلم قال: لالمان بين أربعة العبدين والكافرين والجمهور يرون أنه يمين وان كان يسمى شهادة فان أحمدًا لايشهد لنفسه . وأما ان الشهادة قد يعبر عنها باليمين فذلك بين في قوله تعالى (اذا جاءك المنافقون قالوا) الاية ثم قال (التخذوا أعانهم جنة)وأجموا على جواز لمان الاعمى واختلفوا في الاخرس فقال مالك والشافعي يلاعن الاخرس اذا فهم عنه وقال أبو حنيفة لايلاعن لانه ليس من أهل الشهادة وأجموا على أن من شرطه العقل والبلوغ .

## (الفصل الثالث)

فاما صفة اللمان فمنقاربة عنسد جهور العلماء وليس بينهم فى ذلك كبير خسلاف وذلك على ظاهر ماتقتضيه ألفاظ الآية فيحلف الزوج أربع شهادات بالله لقسد وأيتها تزنى وان ذلك الحل ليس منى ويقول في الخامسة لعنسة الله عليه ان كان من الكاذبين تمهي تشهدأربع شهادات بنقيض ماشهد هو به ثم تتخمس بالغضب هسذا كله

متفق عليه واختلف النساس هل يجوز ان يبدل مكان اللعنة الغضب ومكان الغضب اللعنة ومكان الغضب اللعنة ومكان أشهد أقسم ومكان قوله بالله غيره من أسائه والجمهور على انه لايجوز من ذلك الا مانص عليه من هذه الالفاظ أصله عدد الشهادات وأجموا على أن من شرط صحته أن يكون محكم حاكم .

## (الفصل الرابع)

فاما اذا نكل الزوج فقال الجمهور انه يحد وقال أبو حنيفة انه لا يحد ويحبس وحجة الجمهور عموم قوله تعالى (والذين يرمون المحصنات) الآية وهذا عامفي الاجنبي والزوج وقد جمل الألتمان المزوج مقام الشهود فوجب اذا نكل ان يكون بمنزلة من قذف ولم يكن له شهود أعنى انه يحد وماجاء أيضًا من حديث ابن عمر وغير. في قصة المجلاني من قوله عليه الصلاة والسلام 1 أن قتلت قتلت وأن نطقت جلدتوان مكت سكت على غيظ واحتج الفريق الثاني بان آية اللعان لم تتضمن ايجاب الحدعليه عند النكول والتعريض لايجابه زيادة في النص والزيادة عندهم ندخ والنسخ لا يجوز بالقياس ولا باخبار الاحاد قالوا وأيضا لو وجب الحد لم ينفعه الالتعان ولا كان له تأثير في اسقاطه لان الالتمان يمين فلم يسقط به الحـد عن الاجني فكذلك الزوج والحق أن الالتمان يمين مخصوصة فوجب أن يكون لها حكم مخصوص وقد نص على المرأة ان اليميين يدرأ عنها العذاب فالمكلام فيما هو العـــذاب الذي يندريء عنها باليمين وللاشترك الذي في اسم العداب اختلفوا أيضا في الواجب عليها اذا نكلت فقال الشافعي ومالك وأحمد والجمهور انها تحد وحدها الرجم ان كان دخــل بها ووجدت فيها شروط الاحصان وأن لم يكن دخــل بها فالحلد وقال أبو حنيفة اذا فكلت وجب عليها الحبس حتى تلاعن وحجته قوله عليه الصلاة والسلام: لايحل هم امریء مسلم الا باحدی ثلاث زنا بعد احصان أو كفر بعد ایمان أو قتل نفس بعیر نفس وأيضًا فان سفك الدم بالنكول حـــكم ترده الأصول فانه اذا كان كثير من الفقهاء لايوجيون غرم المال بالنكول فكان بالحرى أن لا يحب بذلك سفك الدما. وبالجلة فقاعدة الدماء مبناها في الشرع على أنها لاتراق الا بالبينة العادلة أو بالاعتراف ومن الواجب الا تخصص هـ ذه القاعدة بالاسم المشترك فابو حنيفة في هذه المسئلة أولى بالصواب ان شاء الله وقد اعترف أبو المعالى في كـتابه في البرهان بقوة أبي حنيفة في هذه المسئلة وهو شافعي وانفقوا على انه اذا أكذب نفسه حد والحق به الولد ان. كان افي ولداً واختلفوا هلله ان يراجمها بعد اتفاق جهورهم على ان الفرقة تحبب باللمان . اما بنفسه واما بحدكم عاكم على مانقوله بعد فقال مالك والشافعي والتورى وداود وأحد د وجهور فقها الامصار الهما لا يعجمهان أبداً وان كذب نفسه وقال أبو حنيفة وجماعة اذا أكذب نفسه جلا الحد وكان خاطبا من الحمال وقد قال قوم ترد اليه امرأته وحجة الفريق الاول قول وسول الله صلى الله عليه و سلم : لا سبيل اك عليها ولم يستن فاطلق التحريم وحجة الفريق الشاني انه اذا اكذب مفسه فقد بطل حكم اللمان فركما يلحق به الولد كذلك ترد المرأة عليه وذلك ان السبب فقد بطل حكم اللمان فركما يلحق به الولد كذلك ترد المرأة عليه وذلك ان السبب فقد بطل حكم اللمان فركما يلحق به الولد كذلك ترد المرأة عليه وذلك ان السبب فقد بطل حريم اتحريم ،

### (الفصل الخامس)

فاما موجبات اللمان فان العلماء اختلفوا من ذلك في مسائل . منها هل تجب الفرقة أمر لا وان وحبب هي نجب وهل تجب بنفس اللمان أم بمحكم حاكم واذاوقمت فهل هي طلاق أو فسيخ فذهب الجمهور الى ان الفرقة نقع باللمان لما اشتهر فيذلك في أحاديث اللمان من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بينهماوقال ابن شهاب فيمارواه مالك عنه فمكانت اللك سنة المتـ الاعنين ولقوله صلى الله عليه وسلم : لاسبيل المث عليها وقال عنمان البتي وطائفة من أهل البصرة لا يعقب اللعان فرقة واحتجوا بان ذلك حكم لم تتضمنه آية اللمان ولاهو صريحني الاحاديثلان في الحديث المشهور انه طلقهابمحضرة الذي صلى الله عليه و ملم فلم ينكر ذلك عليه وأيضا فان اللمان انما شرع لدر. حد القذف فلم يوجب تحريما تشبيها بالبينة وحبجة الجهور انه قد وقع بينهما من التقاطع والتباغض والتهاتر وابطال حدود الله ما أوجب أن لا يعجتمعابمدها أبدآ وذلك ان الزوجيةمبناها على المودة والرحمة وهؤلاه قد عدموا ذلك على المدم ولا أقل من ان تكون عقوبتهما الفرقة وبالجمسلة فالقبح الذي بينهما غاية القبح. وأما متى تتم الفرقة فقال مالك والليث وجماعة انها تقع اذا فرغا جميما من اللمان وقال الشافعي اذا أكمل الزوج لمانه وقست الفرقة وقال أبوحنيفة لا تقع الا بعدكم حاكم وبه قال الثورى وأحمد وحجةمالك على الشافسي حديث ابن عمر قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين وقال حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل الث عليها وما روى انه لم يفرق بينهماالا بعد عمام اللمان وحصية الشافعي ان لمانها أنما تدرأ به الحد عن نفسها فقط ولمان الرجل هو المؤثر في نني النسب فوجب ان كان للمان تأثير في الفرقة أن يكون لمان الرجل تشبيها بالطلاق وحجتهما جميعا على أبى حنيفة أن الذى صلى الله عليه وسلم أخرهما بوقوع الفرقة عندوقوع اللهان منهما فدل ذلك على أن اللمان هو سبب الفرقة . وأما أبو حنيفة فيرى ان الفراق انما نفذ بينهما بحكمه وأسره صلى الله عليه وسلم بذلك حين قال لا سبيل لك عليها فرأى أن حكمه شرط في وقوع الفرقة كما ان حكمه شرط في وقوع الفرقة كما ان حكمه شرط في وقوع اللهان يخ فسيب الحلاف بين من رأى أنه تقع به فرقة وبين من لم ير ذلك ان تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ليس هوبينا في الحديث المشهور لانه بادر بنفسه فطلق قبل أن يخره بوجوب الفرقة والاصل ان لافرقة الإبطلاق وانه ليس في الشرع تحريم يتأبد أعنى منفقاً عليه فن غلب هذا الاصل على المفهوم لاحتماله ننى وجوب الفرقة قال بايجابها وأما سبب اختلاف من اشترط حكم الحاكم أو لم يشترطه فترددهذا الحكم بين أن يغلب عليه شبه الاحكام التى يشترط في صحتها حكم الحاكم أوالتي لا يشترط ذلك فيها بخروأما المسئلة الرابعة وهي اذا قلنا ان الفرقة تقع فهل ذلك فيخ أو طلاق فان القائلين بالفرقة المسئلة الرابعة وهي اذا قلنا ان الفرقة تقع فهل ذلك فيخ أو طلاق فان القائلين بالفرقة اختلفوا في ذلك فقال مالك فاشبه ذات المحرم . وأما أبو حنيفة هو طلاق با تن وحجة فرقة الهنين اذ كانت عنده مجمله حاكم .

#### (كتاب الاحداد)

أجمع المسلمون على أن الاحداد واجب على النساء الحرائر المسلمات في عدة الوفاة الا الحسن وحده واختلفوا فيما سوى ذلك من الزوجات وفيما سوى عدة الوفاة وفيما تمتنع الحاد منه محا لا تمتنع فقال مالك الاحداد على المسلمة والكتابية والصغيرة والكبيرة . وأما الامة يموت عنها سيدها سواء كانت أم ولد أو لم تمكن فلا احداد عليها عنده وبه قال فقهاء الامصار وخالف قول مالك المشهور في الكتابية ابن نافع وأشهب وروياه عن مالك وبه قال الشافعي أعنى أنه لا احداد على الكتابية وقال أبو حنيفة ليس على الصغيرة ولا على الكتابية احداد وقال قوم ليس على الامة المزوجة احداد وقد حسكي ذلك عن أبي حنيفة فهذا هو اختلافهم المشهور فيمن عليه احسداد من أصناف الزوجات ممن ليس عليه احداد . وأما اختلافهم من قبل العدد فإن مالكا قال لا إحداد الا في عدة الوفاة وقال أبو حنيفة والثوري الاحداد في العدة من الطلاق البائن واجب وأما الشافمي فاستحسنه للمطلقة ولم يوجبه من قبل الفصل الثالث وهو ما تمتنع الحداد المنافعية الرجال الى النسافة وما تمتنع عنه فانها تمتنع عند الفقهاء بالجملة من الزينة الداعية الرجال الى النسافة ونه عنه فانها تمتنع عنه فانها تمتنع عند الفقهاء بالجملة من الزينة الداعية الرجال الى النسافة ونه عنه فانها تمتنع عنه فانها تمتنع عند الفقهاء بالجملة من الزينة الداعية الرجال الى النسافة ونه عنه فانها تمتنع عنه فانها تمتنع عند الفقهاء بالجملة من الزينة الداعية الرجال الى النسافة

وذلك كالحلى والكحل الا ما لم تكن فيه زينة ولباس النياب المصبوغة إلا السواد فانه لم يكره مالك لهـا لبس السواد ورخص كلهم في الكحل عندُ الضرورة فبمضهم اشترط فيه مالم يكن فيه زينة ويعضهم لم يشترطه وبعضهم اشترط جعلهبالليل دون النهار وبالجُملة فأقاويل الفقهاء فيما تجتنب الحاد متقاربة وذلك ما يحرك الرجال بالجملة اليهن وأنماصار الجمهور لايجاب الاحداد في الجملة لثبوت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنها حديث أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام : ان امرأة جا.ت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ا ن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها افتكتحلهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لها لا ثم قال انما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت احداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول وقال أبو محمد فعلى هذ الحديث يجب التمويل على القول بايجاب الاحداد . وأما حديث أم حبيبة حين دعت بالطيب فسيحت به عارضيها ثم قاات والله مالي به من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة مؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال الأعلى زوج أربعة أشهر وعشراً فليس فيه حجة لانه استثناه من حظر فهو يفتهي الاباحة درف الايجاب وكذلك حديث زبنب بلت حجش (قال القاضي)وفي الامر اذا ورد بعد الحظر خلاف بين المتكلين أعني هل يقتضي الوجوب أو الاباحة لله وسبب الخلاف بين من أوجبه على السلمة دون الـكافرة ان من رأى أن الاحداد عبادة لم يلزمه الـكافرة ومن رأى أنه معنى معقول وهو تشوف الرجال اليها وهي الى الرجال سوى بين الكافرة والسلمة ومن راعي تشوف الرجال دون تشوف النساء فرق بين الصغيرة والكبيرة اذا كانت الصغيرة لا يتشوف الرجال اليها ومن حجة من أوجبه على المسلمات دون الكافرات قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد الاعلى زوج قال وشرطه الايان في الاحداد يقتضي انه عبادة . وأمامن فرق بين الامة والحرة وكذلك الكتابية فلأنهزعمان عدة الوفاة أوحبت شيئين باتفاق . أحداها الاحداد . والثاني ترك الخروج فلماسقط ترك الحروج عن الامة بتبذلها والحاجة الى استخدامها سقط عنها منع الزينة . وأما اختلافهم في المسكانية فمن قبل ترددها بين الحرة والامة . وأما الامة بملك اليمين وأم الولد فأيما صار الجمهور الى اسقاط الاحدداد عنها لقوله عليه الصلاة والسلام: لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد الاعلى زوج فعلم بدليل الخطاب ان من عدا ذات الزوج لايجب عليها احداد ومن أوجبه على المتوفي عنها زوجها دون المطلقة

فتعلق بالظاهر المنطوق به ومن الحق المطلقات بهن فمن طريق المنى وذلك انه يظهر من معنى الاحداد ان المقصود به أن لانتشوف اليها الرجال في العدة ولا تتشوف هي اليهم وذلك سداً اللذريمة لمكان حفظ الانساب والله أعلم . كمل كناب الطلاق والحمدلله على آلائه والشكر على نعمه ويتلوه كناب البيوع ان شاء الله تعالى "

#### ----

## البيوع الم

الكلام في البيوع ينحصر في خس جمل في معرفة أنواعها وفي معرفة شروط الصحة في واحد واحد منها وفي معرفة شروط الفساد وفي معرفة أحكام البيوع الماسدة فنحن نذكر أنواع البيوع المطلقة ثم نذكر شروط الفساد والصحة في واحد واحد منها وأحكام بيوع الصحة وأحسكام البيوع الفاسدة ولما كانت أسباب الفساد والصحة في البيوع منها عامة لجميع أنواع البيوع أولا كثرها ومنها خاصة وكذلك الامر فيأحكام الصحة والفساد اقتضى النظر الصناعى ان نذكر المشترك من هذه الاصناف الأرهة أعنى العاممن أسباب الفسادوأ سباب الصحة وأحكام الصحة وأحكام الفساد لجميع البيوع ثم نذكر الحاص من هذه الاربعة بواحد واحد من البيوع المطلقة ؛ الثانى تعرف فيه أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة أيضا أنواع البيوع المطلقة ؛ الثانى تعرف فيه أسباب الصحة . الثالث تعرف فيهأسباب أغنى في كلها أو أكثرها اذ كانت أعرف من أسباب الصحة . الثالث تعرف فيهأسباب الصحة في البيوع المطلقة آيضا . الرابع ذذكر فيه أحكام البيوع المصحيحة أولا كنرها . الحامس نذكر فيه أحكام البيوع الفاسدة المشتركة لمكل البيوع الصحيحة أولا كنرها . الحامس نذكر فيه أحكام البيوع الفاسدة المستركة أعنى اذا وقعت ، السادس نذكر فيه نوعا نوعا من البيوع عا يخصه من المستركة أعنى اذا وقعت ، السادس نذكر فيه نوعا نوعا من البيوع عا يخصه من المستركة أعنى اذا وقعت ، السادس نذكر فيه نوعا نوعا من البيوع عا يخصه من المستركة أعنى اذا وقعت ، السادس نذكر فيه نوعا نوعا من البيوع الفاسدة والفساد وأحكامها .

( الجزء الأول ) أن كل معاملة وجدت بين اثانين فلا يخلو أن تكون عينا عمين أو عيناً بشيء في الذمة أو ذمة بذمة وكل واحد من هذه الثلاث. إما نسيئة من وإما ناجز وكل واحد من الطرفين. وإما نسيئة من الطرفين . وإما ناجز من الطرف الواحد نسيئة من الطرف الآخر فتكون أنواع البيوع تسعة . فأما النسيئة من الطرفين فلا يجوز باجماع لافي المين ولا في الذمة المقد الدين بالدين المنهى عنه واسماء هذه البيوع منها مايكون من قبل صفة العقد

وحال العقد ومنها ما يكون عن قبل صفة العين المبيعة وذلك انها اذا كانت عينا بعين فلا يخلو ان تسكون ثمنا بمثمون أو ثمنا بثمن فان كانت ثمنا بثمن سمى صرفا وان كانت ثمنا بمثمون على الشروط التي تقال بعد كانت ثمنا بمثمون سمى بيعاً مطلقاً وكذلك مثمونا بمثمون على الشروط التي تقال بعد وان كان على الحيار سمى بيع خيار وان كان على الحيار سمى بيع خيار وان كان على المرابحة سمى بيع مرابحة وان كان على المزايدة سمى بيع مزايدة .

(الجزء الثانى) واذا اعتبرت الاسباب التى من قبلها ورد النهى الشرعى في البيوع وهى أسباب الفساد العامة وجدت أربعة ؛ أحدها تحريم عين المبيع ، والثانى البريا ، والنالث الغرر ؛ والرابع الشروط التى تؤل الى عد هذين او لمجموعهماوهذه الاربعة هى بالحقيقة أصول الفساد وذاك ان النهى أنما تعلق فيها بالبيع منجهة ماهو بيع لالام من خارج ، وأما التى ورد النهى فيها لاسباب من خارج فنها الغش ومنها الضرر ومنها لمكان الوقت المستحق عما هو أهم منه ومنها لانها محرمة البيع فنى هذا الجزء أبواب .

# (الباب الاول في الاعيان المحرمة البيع)

وهذه على ضربين نجاسات وغير نجاسات. فأما بيع النجاسات فالاصل في تحريمها حديث جابر ثبت في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله ورسوله حرما بياع الحمر والمينة والحنزير والاصنام فقيل يارسول الله أرأيت شحوم المينة فانه يطلى بها السفن ويستصبح بها فقال لعن الله اليهود حرمت الشحوم عليهم فباعوها وأكلوا أعانها وقال في الحمر ان الذي حرم شربها حرم بيمها والنجاسات على ضربين الضرب انفق المسلمون على تحريم بيمها وهي الحمر وانها نجسة والمينة بجميع اجزائها التي نقبل الحياة وكذلك الحنزير بجميع اجزائه التي نقبل الحياة وكذلك الحنزير بجميع اجزائه التي نقبل الحياة وكذلك الحنزير بجميع اجزائه التي نقبل الحياة وكذلك في الانتفاع يشعره فاجازه ان القاسم ومنعه أصبغ وأما القسم الثاني وهي التجاسات التي تدعو الضرورة الى استممالها كالرجيع والزبل الذي يتحذ في البساتين فاختلف في بيمها في المذهب فقيسل بمنمها مطلقاً وقيل باجازتها مطلقاً وقيل بالفرق بين المذرة والزبل أعنى اباحة الزبل ومنع المذرة واختلفوا فيما يتخذ من انياب الفيل لاختلافهم هل هو نجس أم لا فن رأى انه ناب جمله ميتة ومن رأى انه قرن معكوس جمل حكمه حكم القرن والحلاف فيه في المذهب

وأما ما حرم بيمه بما ليس بنجس أو مختلف في نجاسته فمنها الكاب والسنور ..

أما الكلب فاختلفوا في بيعه فقال الشافعي لايجوز بيع الكلب أصلا وقال أبو حنيفة يحوز ذلك وفرق أصحاب مالك بين كلب الماشية والزرع الماذون في اتخاذه وبين مالا يحوز انتخاذه فاتفقوا على أن مالا يجوز انتخاذه لايجوز بيعه للانتفاع به وامساك فأما من أراده للاكل فاختلفوا فيه فمن أجاز أكله أجاز بيمه ولم يجزه على رواية ابن حبيب لم يجز بيمه واختلفوا أيضا في المأذون في اتخاذه فقيل هو حرام وقيسل مكروه . فأما الشافعي فعمدته شيئان ؛ أحدها ثبوت النهي الوارد عن ثمن الكلب عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والثاني أن الكلب عنده نجس العين كالخنزير وقد ذكرنا دليله في ذلك في كتاب الطهارة . وأما من أجازه فعمدته أنه طاهر العين غير محرم الاكل فجاز بيعه كالاشياء الطاهرة العبن وقدتقدم أيضا في كتاب الطهارة استدلال من رأى انه طاهر العين وفي كتاب الاطعمة استدلال من رأى أنه حلال ومن فرق أيضا فعمدته أنه غير مباح الاكل ولا مباح الانتفاع به الا مااستثناه الحديث من كلب الماشية أوكلب الزرع ومافي معناه ورويت أحاديث غير مشهورة اقترن فيها بالنهىعن ثمن البكلب استثناء اثمان الكلاب المباحة الانخاذ . وأما النهي عن ثمن السنورفثابت ولكن الجمهور على اباحته لائه طاهر العين مباح المنافع ت فسبب اختلافهم في الكلاب تمارض الادلة . ومن هذا الباب اختلافهم في بيع الزيت النجس وماضارعه بعد اتفاقهم على تحريم اكله فقال مالك لايجوز بيع الزيت النجس وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة يجوز اذا بين وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك وحجة من حرمه حديث جابر المنقدم انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول أن الله ورسوله حرماالخروالميتة والخنزيروعمدة من أجازه انهاذا كازفي الشيءأ كثر من منفعة واحدة وحرم منهواحدة من المكالمنافع انه ليس يلزمه ان يحرممنه سائر المنافع ولاسيمااذاكانت الحاجة الى المنفعة غيرالمحرمة كالحاجة الىالمحرمة فاذاكانالاصل هذايخرجمنها لخمر والميتةوالخنزير وبقيت سائر محرمات الائل على الاباحة أعنى انه ان كان فيها منافع سوى الا كل فبيمت لهذا جاز ورووا عن على وابن عباس وابن عمرانهم أجازوا بيع الزيت النجس ليستصبح به وفي مذهب مالك جواز الاستصباحبه وعمل الصابون مع تحريم بيعهوأ جاز ذلك الشافعي أيضا مع تحريم ثمنه وهذا كله ضعيف وقد قيل ان في المذهب رواية أخرى تمنع الاستصباح به وهو ألزم اللاصل أعنى لتحريم البيع واختلف أيضا في المذهب في غسله وطبخه هل هو مؤثر في عين النجاسة ومزيل لها على قولين . أحدها جواز ذلك. والاخر منعه وهما مبنيان على أن الزيت اذا خالطته النجاسة هل نجاسته نجاسة عين أو نجاسة مجاورة فمن رآه نجاسة مجاورة طهر = عنده الغسل والطبخ ومن

رم نجاسة عين لم يطهره عنده الطبخ والغسل ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب اختلافهم في جواز بيع لبن الآدمية اذاحلب فمالك والشافعي يجوزانه وأبو حنيفة لا يجوزه وعمدة من أجاز بيعه انه لبن أبيح شربه فابيح بيعه قياسا على لبن سائر الانعام وأبو حنيفة يرى أن تحليله انما هو لمكان ضرورة الطفل اليه وأنه في الاصل محرم اذ لحم ابن آدم محرم والاصل عندهمان الالبان تابعة للحوم فقالوا في قياسهم هكذا الانسان حيوان لا يؤكل لحمه فلم يجز بيعلبنه أصله لبن الحنزير والاتان المفسب اختلافهم في هذا الباب تمارض اقيسة الشبه وفروع هذا الباب كثيرة وأنما نذكر من المسائل في كل باب المشهور ليجرى ذلك مجرى الاصول.

# عير الباب الثاني في بيوع الربا پي

واتفق العلماء على ان الربا يوجد في شيئين في البيع وفيما تقرر في الذمة منبيع أوسلف أوغيرذلك . فاماالربافيما تقرر في الذمة فهو صنفان صنف متفق عليه وهو ربا الجاهلية الذي نهى عنه وذلك أنهم كانوا يسلفون بالزيادة وينظرون فعكانوا يقولون انظرني أزدك وهذا هو الذي عناه عليه الصلاة والسلام : بقوله في حجة الوداع ألا انظرني أزدك وهذا هو الذي عناه عليه الصلاة والسلام : بقوله في حجة الوداع ألا وان ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضه ربا العباس بن عبد المطلب والثاني ضع منفان نسيئة وتفاضل الا ماروى عن ابن عباس من انكاره الربا في التفاضل لما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : لاربا الا في النسيئة وانما صار جهور الفقهاء الى عن الربا في هذين النوعين النبوتذلك عنه صلى الله عليه وسلم والمكلام في الرباين عصر أن الربا في هذين النوعين النبوتذلك عنه صلى الله عليه وسلم والمكلام في الرباينحصر في أربعة فصول الفصل الاول في معرفة الاشياء التي لا يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء وتبين علة ذلك ؛ الثاني في معرفة الاشياء التي يجوز فيها النساء وتبين علة ذلك ؛ الثاني في معرفة الاشياء التي يجوز فيها الرابع في معرفة ما يجوز فيه الامران جيما والرابع في معرفة ما يجوز فيه الأمران جيما ولايه ولاهماء ولاهماء ولاهماء المداء الايمد صنفاً واحدا مما لايعد صنفاً واحدا مما لايعد صنفاً واحدا عما لايعد صنفاً واحداً .

# ( الفصل الاول )

فنقول أجمع العلماء على ان انتفاضل والنساء بمالايجوز واحد منهما في الصنف الواحد من الاصناف التي نص عليها في حديث عبادة بن الصامت الا ماحكي عن ابن عباس وحديث عبادة هو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح

الاسواه بسواه عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى فهذا الحديث نص في منع التفاضل في الصنف الواحد من هذه الاعيان . وأما منع النسيئة فيها فثابت من غير ما حديث أشهرها حديث عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب ربا الأهاء وهاء والبر بالبر ربا الاهاء وهاء والتمر بالنمر ربا الاهاء وهاء والشعير بالشعير ربا الاهاء وهاء فتضمن حديث عبادة منع التفاضل في الصنف الواحد وتضمن أيضًا حديث عبادة منع النساء في الصنفين من هذه واباحة التفاضل وذلك في بعض الروايات الصحيحة وذلك ان فيها بعد ذكره منع التفاضل في تلك الستة وبيعوا الذهب بالورق كيف شئنم يدأ بيدوالبر بالشعير كيف شئنم بدأبيد وهذاكله متفقءايسه من الفقهاء الا البر بالشعير واختلفوا فيما سوى هذه الستة المنصوص عليها . فقال قوم منهم أهل الظاهر أعما يمتنع التفاضل في صنف صنف من هذه الاصناف الستة فقط وأن ماعداها لايمتنع في الصنف الواحد منها النفاضل وقال هؤلاء أيضا ان النساء ممتنع النساء فيها مع اختلاف الاصناف الا ماحكي عن ابن علية انه قال اذا اختلف الصنفان حاز التفاضل والنسيئة ماعدى الذهب والفضة فهؤلاء جملوا النهي المتعلق باعيان هذه الستة من باب الخاص أريد به الخاص وأما الجمهور من فقهاء الامصار فانهم انفقوا على انهمن باب الخاص أريد به العام.واختلفوا في المني العام الذي وقع التنبيه عليه بهذه الاصناف أعنى في مفهوم علة التفاضل ومنع النساء فيها فالذي استقرعليه حذاق المالكية أن سبب منع التفاضل اما في الاربعة فالصنف الواحد من المدخر المقتات وقد قيال الصنف الواحد المدخر وان لم يكن مقتاتاومن شرط الادخار عندهم أن يكون في الاكشر وقال بمض أصحابه الربا ني الصنف المدخر وان كان نادر الأدخار . وأما العلة عندهم في منع التفاضل في الذهب والفضة فهو الصنف الواحد أيضاً مع كونهما رؤسا للاثمــان وقيما للمتلفات وهذه العلة هي التي تعرف عندهم بالقاصرة لانها ليست موجودة عندهم في غير الذهب والفضة . وأما علة منع النساء عند المالكبة في الاربمة المنصوص عليها فهو الطمم والادخار دون اتفاق الصنف ولذلك اذا اختلفت أصنافها جاز عندهم التفاضل دون النسيئة ولذلك يجوز التقاضل عندهم في المطمومات التي ليست مدخرة أعنى في الصنف الواحد منها ولا يجوز النساء. أما جواز التفاضل فلكونها ليسـت مدخرة وقد قيل أن الادخار شرط في تحريم التفاضل في الصنف الواحد . وأما منع النساء فيها فلكونها مطعومة مدخرة وقد قلنا أن الطعم باطلاق علة لمنع النساء في المطمومات . وأما الشافعية فعلة منع التفاضل عندهم في هذه الاربعة

هو الطعم فقط مع انفاق الصنف الواحد . وأما علة النساء فالطعم دون اعتبار الصنف مثل قول مالك . وأما الحنفية فمئة منع التفاضل عندهم في هذه السنة واحدة وهو الكيل أو الوزن مع انفاق الصنف وعلة النساء فيها اختلاف الصنف ما عدا النحاس والذهب فان الاجماع انعقد على انه يجوز فيها النساء ووافق الشافعي مالكا في علة منع التفاضل والنساء في الذهب والفضة أعنى أن كونهما رؤسا للاثمان وقيما للمتلفات هو عندهم علة منع النسيئة اذا اختلف الصنف، فاذا انعقا منع النفاضل والحنفية تعتبر في المكيل قدراً يتأتى فيه الكيل وسيأتي أحسكام الدنانير والدراهم بما يخصها في كتاب الصرف. وأما ههنا فالمقصود هو تبيين مذاهب الفقهاء على علل الربا المطلق في هذه الاشياء وذكر عمدة دليل كل فريق منهم 🔹 فنقول أن الذين قصر واصنفي الربا على هذه الاصناف الستة فهم أحد صنفين . أما قوم نفوا القياس في الشرع أعنى الستنباط الملل من الالفاظ وهم الظاهرية ، وأما قوم نفوا قياس الشبه وذلك أن جيع من الحق المسكوت ههذا بالمنطوق به فانما ألحقه بقباس الشبه لا بقياس العلة الا ما حــكي عن ابن الماجشون انه اعتبر في ذلك المالية وقال علة منع الربا انما هي حياطة الأموال يريد منع الغبن " وأما القاضي أبو بكر الباقلاني فلما كان قياس الشبه عنده ضميفاً وكان قياس المعنى عنده أقوى منه اعتبر في هذا الموضع قياس المعنى اذ لم يتأت له قياس علة فالحق الزبيب فقط بهذه الاصناف الاربعة لانه زعم أنه في معنى التمر ولـكل واحد من هؤلا. أعنى من القائسين دليل في استنباط الشبه الذي اعتبره في الحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من هذه الاربعة أما الشافعية فانهم قالوا في تثبيت علتهم الشبهية ان الحكم أذا علق باسم مشتق دل على أن ذلك المعنى الذي اشتق منه الاسم هو علة لحسكم مثل قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) فلما علق الحكم بالاسم المشتق وهو السارق علم ات الحسكم متعلق بنفس السرقة قالوا واذا كان هذا هكذا وكأن قد جاء من حديث سعيد بن عبد الله أنه قال كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل فمن البين أن الطعم هو الذي علق به الحرج . وأما المالكية فانها زادت على الطعم إما صفة واحدة وهو الادخار على مأفي الوطأ وإما صفتين وهو الادخار والافتيات على مااختاره البغداديون وتمسكت في استنباط هذه العلة بأنه لو كان المقصود الطعم وحده لاكتنى بالتنبيه على ذلك بالنص على واحد من تلك الاربعة الأصناف المذكورة فلما ذكر منها عدداً علم انه قصد بكل واحد منها النذبيه على مافي ممناه وهي كلها يجمعها الاقتيات والادخار أما البروالشمير غنبه بهما على أصناف الحبوب المدخرة ونبه بالنمر على جميع أنواع الحلاوات المدخرة

كالسكر والعسل والزبيب ونبه بالملح على جميع التوابل المدخرة لاصلاح الطعام وأيضا فأنهم قالوا لما كان معقول المني في الربا أنما هو أن لا يغبن بعض الناس بعضا وان تحفظ أموالهم فواجب أن يكون ذلك في أصول المعايش وهي الاقوات ،واما الحنفية فعمدتهم في اعتبار المكيل والموزون انه حلى الله عليه وسلم لماعلق التحليل بانفاقي الصنف وانفاقي القدروعلق التحريم باتفاقي الصنف واختلاف القدر فيقوله صلى الله عليه وسلم لعامله بحير من حديث أبي سعيد وغيره الاكيلا بكيل يدا بيد رأوا ان التقدير أعني الكيل أوالوزن هو المؤثر فيالحكم كتأثيرالصنف وربما احتجوا باحاديث ليستمشهورة فيها تنبيه قوى على اعتبار الكيل أو الوزن منها انهم رووا في بعض الاحاديث المتضمنة المسميات المنصوص عليها فيحديث عبادة زيادة وهيكذلك مايكال ويوزن وفي بعضها وكذلك الكيال والميزان هذا نص لو صحت الاحاديث ولكن اذا تؤمل الامهمن طريق المعنى ظهر والله أعلم ان علمتهم أولى العلل وذلك انه يظهر من الشرع أن المقصود بتحريم الربا أنماهو نمكان الغبن الكثير الذي فيه وان المدل في المعاملات أنما هومقاربة التساوى ولذلك لما عسر ادراك التساوى في الاشياء المختلفة الذوات جعل الديناروالدرهم لتقويمها أعنى تقديرها ولما كانت الاشياء المختلفة الذوات أعنى غير الموزونة والمكيلة العدل فيها أنما هو في وجود النسبة أعنى أن تكون نسبة قيمة أحد الشيئين الىجنسه نسبة قيمة الشيء الآخر الى جنسه مثال ذلك أن المسدل اذا باع انسان فرسا بثياب هو أن نكون نسبة قيمة ذلك الفرس إلى الأفراس هي نسبة قيمة ذلك الثوب إلى الثياب فان كان ذلك الفرس قيمته خسون فيجب أن تكون تلك الثياب قيمتها خسون فلیکن مثلا الذی یساوی هـ ذا القدر عددها هو عشرة اثواب فاذاً اختلاف هذه المبيعات بعضها ببعض في العدد واحب في المعاملة العدلة أعنى أن يكون عديل فرس عشرة اثواب في المثل. وأما الاشـياه المكيلة والموزونة فلما كانت ليست تختلف كل الاختلاف وكانت منافعها متقاربة ولم نبكن حاجة ضرورية لمن كان عنده منها صنف أن يستبدله بذاك الصنف بعينه الاعلى جهة السرف كان العدل في هـذه أنما هو بوجود التساوي في الكيل أو الوزن اذ كانت لانتفاوت في المنافع وأيضا فان منع التفاضل في هذه الاشياء يوجب ازلا يهُم فيها تعامل لكون منافعها غير مختلفة والتعامل أنما يضطر اليه في المنافع المختلفة فاذاً منع التفاضل في هــــذه الاشياء أعنى المكيلة والموزونة علتان. إحــداها وجور العــدل فيها . والثني منع المعاملة اذ كانت المعاملة بها من باب السرف ، وأما الدينار والدرهم فعلة المنع فيها أظهر اذ كانت هذه لبس المقصود منها الربح وانما المقصود بها تقدير الأشياء التي لها منافع ضرورية

وروى مالك عن حيد بن المسيب انه كان يعتبر في علة الربا في هذه الاصناف الكيل والطعم وهو معنى حيد لكون الطعم ضروريا في أقوات الناس فانه يشبه أن يكون حفظ العين وحفظ السرف فيماهو قوت اهم منه فيما ليس هوقوتاً وقدروى عن بعض التابعين أنه اعتبر في الربا الاجناس التي تجب فيها الزكاة وعن بعضهم الانتفاع مطلقاً أعنى المالية وهو مذهب ابن الماجشون م

### ﴿ الفصل الثاني ﴾

فيجب من هذا أن تكون علة امتناع النسيئة في الربويات هي الطهم عند مالك والشافعي وأما في غير الربويات مما ليس بمطهوم فان علة منع النسيئة فيه عند مالك هو الصنف الواحد المتفق المنافع مع التفاضل وليس عندالشافعي نسيئة في غيرالربويات وأما أبو حنيفة فعلة منع النساء عنده هو الكيل في الربويات وفي غيرالربويات الصنف الواحد متفاضلا كان أو غير متفاضل وقد يظهر من ابن القاسم عن مالك انه يمنع النسيئة في هذه لانه عنده من باب السلف الذي يجر منفعة .

### (الفصل الثالث)

وأمامايجوز فيه الامرانجيما أعنى التفاصل والنساء فمالم بكن ربويا عند الشافعي. وأماعند مالك فمالم يكن ربويا ولاكان صنفا واحدا متماثلا أو صنفا واحدا باطلاق على مذهب أبي حنيفة ومائك يعتبر في الصنف المؤثر في النفاضل في الربويات وفي النساء في غير الربويات اتفاق المنافع واختلافها فاذ اختلفت جملها صنفين وان كان الاسم واحداً وأبو حنيفه يعتبر الاسم وكذلك الشافعي وان كان الشافعي ليس الصنف عنده مؤثراً الا في الربويات فقط أعنى انه يمنع التفاضل فيه وليس هو عنده علة للنساء أصلا فهذا هو تحصيل مذاهب هو لاء الفقهاء الثلاثة في هذه الفصول الثلاث فاما الاشياء التي لا تجوز فيها النسيئة فانها قسمان منها مالا بجوز فيها النفاضل وقد يقدم ذكرها ومنها ما يجوز فيها التفاضل فعالمة المتناع النسيئة فيها تجوز فيها التفاضل عند مالك وعندالشافعي الطعم فقط وعند أبي حنيفة مطعومات الكيل والوزن بحوز فيها القائل عند مالك واذا اقترن وصف ثالث وهو الادخار حرم النفاضل عند مالكواذا اختلف الصنف جازالتفاضل وحرمت اللسيئة وأماالاشياء التي ليس يحرم النفاضل فيها عند مالك فانها صنفان الماهم ومة واماغير مطعومة وأماالاشياء التي ليس يحرم النفاضل فيها عندمالك فانها صنفان الماهم ومة واماغير مطعومة فالنساء عنده لا يجوز فيها ولنساء عنده لا يجوز فيها ولنساء منده لا يجوز فيها النساء عنده التحوز فيها النساء عنده التحوز فيها وعلة المنع الطعم وأماغير المطعومة فانه لا يجوز فيها النساء عنده التحوز فيها وعلة المنع الطعم وأماغير المطعومة فانه لا يجوز فيها النساء عنده التحوز فيها وعلة المنع الطعم وأماغير المعومة فانه لا يجوز فيها النساء عنده التحوز فيها وعلة المنع الطعم وأماغير المطعومة فانه لا يجوز فيها النساء علاء النساء عليه التفاطية المنع الطعم وأماغير المطعومة فانه لا يجوز فيها النساء عليه التفاطية المنع الطعم وأماغير المعومة فانه لايجوز فيها النساء عليه المعامومة فانه لا يجوز فيها النساء عليه المعامومة فانه لا يحوز فيها النساء عليه المعامومة فانه لا يحوز فيها النساء عليه التنساء التعرب المعامومة فانه المعامومة فانه لا يحوز فيها النساء التعرب المعامومة في التعرب المعامومة فانه المعامومة والمعامومة وال

فيما أتفقت منافعه مع التفاضل فلا يجوز عنده شاة واحدة بشاتين إلى أجل الاان تكون. احداها حلوبة والاخرى أكولة هذا هو المشهور عنهوقدقيل انه يستبر اتفاق المنافع دون التفاضل فملي هذا لايجوز عنده شاة حلوبة بشاة حلوبة الى أجل فاما أذا اختلفت المنافع فالتفاضل والنسيئة عنده جائزان وان كان الصنف واحدا وقيل يعتبر انفاق الاسهاء مع انفاق المنافع والاشهر أن لا يعتبر وقدقيل يعتبر . وأما أبو حنيقة فالمعتبر عند ، في منع النساء ما عدا التي لا يجوز عنده فيها التفاضل هو اتفاق الصنف اتفقت المنافع او اختلفت فلا يجوز عنده شاة بشاة ولا بشاتين نسيئة وان اختلفت منافعها وأماالشافعي فكل مالا يجوز التفاضل عندمني الصنف الواحد يجوز فيه النساء فيجيز شاة بشاتين نسيئة ونقداً وكذلك شاة بشاة ودليل الشافعي حديث عمرو بن العاص أن رسولالله صلى الله عليه وسلم : أمره أن يأخذ في قلائص الصدقة البعير بالبعيرين الى الصدقة قالوا فهذا التفاضل في الجنس الواحد مع النساء. وأما الحنفية فاحتجت بحديث الحين عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان قالوا وهذا يدل على تأثير الجنس على الانفراد في النسيئة . وأما مالك فعمدته في مراعاة منع النساء عند اتفاق الاغراض سد الذرعية وذلك أنه لا فائدة في ذلك الا أن يكون من باب سلف يجر نفما وهو يحرم وقد قيل عنه أنه أصل بنفسه وقد قيل عن الكوفيين انه لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اختلف الجنس أو اتفق على ظاهر حديث سمرة فحكان الشافعي ذهب مذهب الترجيح لحديث عمرو بن العاص والحنفية لحديث سمرة مع التـــأويل له لان ظاهره يقتضي أن لا يجوز الحيوان بالحيوان نسيئة اتفق الجنس أو اختلف وكان مالكا ذهب مذهب الجمع فحمــل حديث سمرة على انفاق الأغراض وحديث عمرو بن العاص على اختـــلافها وسماع سمرة من الحسن مختلف فيــه ولكن صححه الترمذي ويشهد لمالك مارواه الترمذي عن جابر قال قال رسول الله صـلى الله عليه وسلم : الحيوان اثنان بواحد لايصلح لنساه ولا بأس به يدأ بيد . وقال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عبداً بعبدين أسودين. وأشترى جارية بسبعة أرؤس وعلى هذا الحديث يحكون بيع الحيوان بالحيوان يشبه ان يكون أصلا بنفسه لا من قبل سد ذريعة . واختلفوا فيما لا يجوز بيعه نساء هلمن شرطه التقابض في المجلس قبل الافتراق في سائر الربويات بعد انفاقهم في اشتراط ذَلَكُ في المصارفة لقوله عليه الصلاة والسلام ؛ لانبيموا منها غائبًا بناجز فمن شرطفيها التقابض في المجلس شبهها بالصرف ومن لم يشترط ذلك قال أن القبض قبل التفرق. ليس شرطا في البيوع الا ماقام الدليل عليه ولما قام الدليل على الصرف فقط بقيت سائر الربويات على الاصل .

## (الفصل الرابع)

واختلفوا من هذا الباب فيما يعد صنفا واحداً وهو المؤثر في التفاضل بما لا بعد صنفا واحداً في مسائل كثيرة لكن نذكر منها أشهرها وكذلك اختلفوا في صفات الصنف الواحد المؤثر في النفاضل هل من شرطه أن لا يختلف بالجودة والرداءة ولا باليبس والرطوبة فاما اختلافهم فيما يعد صنهأ واحدا بما لايعد صنفاً واحداً فمن ذلك القمح والشعيرصار قوم الى أنهما صنف واحد وصارآخرون الى أنهما صنفان فبالأول قال مالك والأوزاعي وحــكاه مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب وبالثاني قال الشافعي وأبو حنيفة وعمدتهما السماع والقياس - أما السماع فقوله صسلى الله عليه وسلم : لا تبيعوا البر بالبر والشعير بالشمير الا مثلا بمثل فجالهما صنفين وأيضا فان في بعض طرق حديث عبادة إبن الصامت وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم والبر بالشعير كيف شئتم والملح بالتمر كيف شئتم يدا بيد ذكره عبد الرزاق ووكيع عن الثورى وصحح هذه الزيادة الترمذي وأما القياس فلانهما شيئان اختلفت اسماؤها ومنافعهمافوجب أن يكونا صنفين أصله الفضة والذهب وسائر الاشياء المختلفة في الاسم والمنمعة .'وأما عمدة مالك فانه عمل سلفه بالمدينة وأما أصحابه فاعتدوا في ذلك أيضا السماع والقياس أما السماع فما روى أن النيعليه الصلاة والسلام : قال الطعاممثلا بمثل فقالوا اسم الطعام يتناول البروالشعير وهذا ضعيف فان هذا عام تفسره الاحاديثالصحيحة وأما من طريق القياس فانهم عددوا كثيراً من انفاقهما في المنافع والمتفقة المنافع لايجوز التفاضل فيها باتفاق والسلت عند مالك والشعير صنف واحد وأما القطنية عَنها عنده صنف واحد في الزكاة وعنه في البيوع روايتان احداها انها صنف واحد والآخرى أنها أصناف ، وسبب الخلاف تعارض انفاق المنافع فيهاواخنلافها فمن غلب الانفاق قال صنف واحد ومن غلب الاختلاف قال صنفان أو أصنافوالارز والدخن والجاورس عنده صنف واحد.

(مسئلة) واختلفوا من هـ .ذا الباب في الصنف الواحد من اللحم الذي لا يجوز فيه التفاضل فقال مالك اللحوم ثلاثة أصناف فلحم ذوات الاربع صنف ولحم ذوات الماء صنف ولحم الطير كله صنف واحد أيضا وهذه الثلاثة الاصناف مختلفة يجوزفيها

التفاضل وقال أبو حنيفة كل واحد من هذه هو أنواع كشيرة والتفاضل فيه جائز الا في النوع الواحد بعينه وللشافعي قولان وأحدها مثل قول أبي حنيفة ، والآخر ان جيمها صنف واحد وأبو حنيفة يحيز لحم الغنم بالبقر متفاضلاومالك لا يجيزه والشافعي لا يحيز بيع لحم الطير بلحم الغنم متفاضلا ومالك يحيزه وعمدة الشافعي قوله عليه الصلاة والسلام: الطعام بالطعام مثلا بثل ولانها اذا فارقتها الحياة زالت الصفات الله كانت بها تختلف ويتناولها اسم اللحم تناولا واحداً وعمدة المالكية ان دن اجناس كانت بها تختلف ويتناولها اسم اللحم تناولا واحداً وعمدة المالكية ان في الجنس الواحد من هذه وتقول ان الاختلاف الذي بين الانواع التي في الحيوان أعني في الجنس الواحد من هذه وتقول ان الاختلاف الذي بين الانواع التي في الحيوان أعني في الجنس وبالجلة فكل طائفة تدعى ان وزان الاختلاف الذي بين الاشياء المنصوص عليها هو وبالحتلاف الذي بين الاشياء المنصوص عليها هو الاختلاف الذي تراه في اللحم والحنفية أقوى من جهة المني لان تحريم التفاضال الماها هو عند انفاق المنفعة .

(مسئلة) واختلفوا من هذا الباب في بيع الحيوان بالميت على ثلاثة أقوال ا قول انه لايجوزباطلاقوهوقول الشافعي والليث، وقول انه يجوزفيالاجتاسالمختلفةالتي بجوز فيهاالنفاضل ولايجوزذلك فيالمتفقةأع الربوبية لمكان الجهل الذي فيهامن طريق التفاضل وذلك فيالتي المقصودمنها الاكل وهوقول مالك فلايجوز شاة مذبوحة بشاة ترادللاكل وذلك عنده في الحيوان المأكول حتى انه لا يجيز الحي بالحي اذا كان القصود الاكل من أحدهما فهي عنده من هذا الباب أعنى ان امتناع ذلك عنده من جهة الربا والمزابنة وقول ثالث انه يجوز مطلقا وبه قال أبو حنيفة لله وسبب الحلاف معارضة الاصول في هذا الباب المرسل سعيد بن المسيب وذلك ان مالكا روى عن زبد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول اللمصلى الله عليه وسلم نهىعن بيع الحيوان باللحم فمن لم تنقدح عنده معارضة هذا الحديث لاصل من أصول البيوع التي نوجب التحريمقال به ومن رأى ان الاصول معارضة له وجب عليه أحد أمرين، إما ان يغلب الحديث فيجمله أصلا زائدا بنفسه . أو يردم لمكان معارضة الاصول له فالشافعي غلب الحديث وأبوحنيفة غلب الاصول ومالك رده الى أصوله في البيوع وجمل البيع فيه من باب الربا أعنى بيع الشي ُ الربوي بأصله مثل بيع الزبت بالزبتون وسيأني الكلام على هذا الاصل فانه الذي يعرفه الفقهاء بالمزابنةوهي داخلةفي الربا بجهة وفي الغرر بجهة وذلك أنها مملوعة في الربويات،ن جهة الربا والغرر وفي غير الربويات من جهة الغرر فقط الذي ســببه الجهل بالخارج عن الاصل.

(مسئلة) ومن هذا الباب اختلافهم في بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل فالأشهر عن حالك جوازه وهو قول مالك في موطئه ، وروى عنه انه لايجوز وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وابن الماجشونمن أصحاب مالك وقال بعض أصحاب مالك ليس هواختلافا من قوله وأعارواية المنع اذا كان اعتبار المثلية بالكيل لأن الطعام اذا صار دقيقااختلف كيله ورواية الحبواز اذا كان الاعتبار بالوزن . وأما أبو حنيفة فالمنع عنده في ذلك من قبل ان أحدها مكيل والآخر موزون ومالك يعتبر الكيل أو الوزن فيما جرت العادة أن يكال أو يوزن والعدد فيما لايكال ولايوزن واختلفوا عن هذا الباب فيما تدخله الصنعة بما أصله منع الربا فيه مثل الخبز بالخبز فقال أبو حنيفة لابأس ببيع ذلك متفاضلا ومتماثلا لأنه قدخرج بالصنعة عن الجنس الذي فيه الرباء وقال الشافعي لايجوز متماثلا فضلا عن متفاضل لانه قد غيرته الصنعة تغيراً جهلت به مقاديره التي تعتبر فيها المماثلة . وأمامالك فالاشهر في الخبز عنده انه يجوزمتماثلا وقدقيل فيه انه يجوز فيه التفاضل والتساوي . وأماالعجين العجين فجائز عنده مع الماثلة . وسبب الخلاف هل الصنعة تنقله من جنس الربويات أو ليس تنقله وان لم تنقله فهل تمكن المماثلة فيهأولا تمكن فقال أبوحنيفة تنقله وقال مالك والشافسي لاتنقله . واختلفوا في امكان المماثلة فيهما فكان مالك يجيز اعتبار المماثلة في الخبز واللحم بالتقدير والحزر فضلا عن الوزن. وأما اذا كان أحد الربويين لمتدخله صنعة والآخر قد دخلته الصنعة فان مالكا يرى في كثير منها ان الصنعة تنقله من الجنس أعنى من أن يكونا جنسا واحدا فيجيز فيها التفاضل وفي بمضها ليس يرى ذلك وتفصيل مذهبه في ذلك عسير الأنفصال فاللحم المشوى والمطبوخ عنده من جنس واحد والحنطة المقلوة عنده وغير المقلوة جنسان وقدد رام أصحابه التفصيل في ذلك والظاهر من مذهبه انه ليس فيذلك قانون من قوله حتى ينحصر فيه أقواله فيها وقد رام حصرها الباجي في المنتقى وكذلك أيضا يمسر حصر المنافع التي توجب عنده الانفاق في شيء شيء من الاجناس التي يقع بها التعامل وتمييزها من التي لاتوجب ذلك أعنى في الحيوان والعروض والنبات لله وسيب العسرأن الانسان اذاسئل عن أشياء متشابهة في أوقات مختلفة ولم يكن عند مقانون يعمل عليه في تمييزها الا ما يعطيه بادى. النظر في الحال جاوب فيها بجوابات مختلفة فاذا جاء من بعد = أحد فرام ان يجرى تلك الاجوبة على قانون واحد وأصل واحد عسر ذلك عليهوأنت تتبين ذلك من كتبهم فهذه هي أمهات هذا الباب .

( فصل ) وأما اختلافهم في بيع الربوى الرطب بجنسه من اليابس مع وجود التماثل في القدر والتناجز فان السبب في ذلك ماروى مالك عن سعيد بن أبى وقاص

أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : يسئل عن شراء التمر بالرطب فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب اذا جف فقالوا نعم فنهىءن ذلك فاخذ به أكثر العلماء وقال لايجوز بيعالنمر بالرطب على حال مالك والشافعي وغيرهاوقال أبو حنيفة يجوز ذلك وخالفه في ذلك صاحباً محمد بن الحسن وأبو يوسف وقال الطحاوي بقول أبي حنيفة \* وسبب الحلاف معارضة ظاهر حديث عبادة وغير • له واختلافهم في تصحيحه وذلك ان حديث عبادة اشترط في الجواز فقط المماثلة والساواة وهذا يقتضي بظاهره حال العقد لاحال المآل في غلب ظواهر أحاديث الربويات رد هذا الحديث ومنجمل هذا الحديث أصلا بنفسه قال هو أمر زائدومفسر لاحاديث الربويات والحديث أيضا اختلف الناسفي تصحيحه ولم يخرجهالشيخان قال الطحاوي خولف فيه عبد الله فرواه يحيى بن كثير عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع الرطب بالتمر نسيئة وقال ان الذي يروى عنه هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص هو مجهول لكن جهور الفقهاء صاروا الى العمل به وقال مالك في موطئه قياسا يه على تعليل الحبكم في هذا الحديث؛وكذلك كل رطب بيابس من نوعه حرام يعني منع للماثلة كالمجين بالدقيق واللحم اليابس بالرطب وهو أحد قسمي المزابنة عند مالك المنهى عنها عنده والعرية عنده مستثناة من هذا الاصل وكذلك عند الشافعي والمزابنة عنمه أبي حنيفة المنهي عنها هو بيع التمر على الارض بالتمر في رؤس النخيل لموضع الجهل بالمقدار الذي بينهما أعني بوجود التساوي وطرد الشافعي هذه العلة في الشيئين الوطبين فلم يجز بيع الوطب بالوطب ولا المجيين بالمجين مع التمائل لانه زعم أن التفاضل يوجد بينهما عند الجفاف وخالفه في ذلك حل من قال بهدا الحديث. وأما اختلافهم في بينع الجيد بالردى في الاصناف الربوية فذلك يتصور بأن يباع منها صنف واحد وسط في الجودة بصنفين أحدها أجود من ذلك الصنف والآخر أردأ مثـــل ان يبيع مدين من تمر وسط بمدين من تمر ، أحدها أعلى من الوسط ، والآخر أدون منه فان مالكا يرد هذا لانه يتهمه أن يكون انما قصد ان يدفع مدين من الوسطفي مد من ألطيب فجمل معه الردى. ذريعة إلى تحليل مالايجب من ذلك ووافقهالشافعي في هذاولكن التحريم عنده ليس هو فيما أحسب لهذه التهمة لانه لايعمل التهمولكن يشبه أن يعتبر التفاضل في الصفة وذلك انه متى لم تكن زيادة الطيب على الوسط مثل مقصان الردىء عن الوحط والا فليس هناك مساواة في الصفة ومن هذا البأب اختلافهم في جواز بيع صنف من الربويات بصنف مثله وعرض أو دنانير أو دراهم اذا كان الصنف الذي يجمل معــه العرض أقل من ذلك الصنف المفرد أو يكون مع كل واحد منهما

عرض والصنفان مختلفان في القسدر ي فالأول مثل ان يبيع كيلين من التمر بكيل من الشمر ودرهم ، والثانى مثل ان يبيع كيلين من النمر وثوب بثلاثة أكيال من التمر ودرهم فقال مالك والشافعي والايث ان ذلك لا يجوز وقال أبو حنيفة والكوفيون ان ذلك حائز تخ فسبب المخلاف هـ ل عايقابل العرض من الجنس الربوى ينبغى أن يكون مساوياله في القيمة أو يكفى في ذلك رضا البائع فمن قال الاعتبار بمساواته في القيمة قال لا يجوز لمكان الجهل بذلك لا نه النائع فن قال الاعتبار بمساواته في القيمة قال لا يجوز لمكان الجهل بذلك لا نه اذا المرض مساويا لفضل أحد الربويين على الثانى كان التفاضل ضرورة مثال ذلك انه ان باع كيلين من تمر بكيل وثوب فقد يجب ان تكون قيمة الثوب تساوى لكيل ؛ والا وقع التفاضل ضرورة . وأما أبو يجب ان تكون قيمة الثوب تساوى لكيل ؛ والا وقع التفاضل ضرورة . وأما أبو حنيفة فيكتفى في ذلك بان يرضى به المتبايمان ومالك يعتبر أيضا في هذا سد الذريعة لانه انما جمل جاعل ذلك ذريعة الى بيع الصنف الواحد متفاضلا فهذه مشهورات مسائلهم في هذا الجنس .

# ﴿ باب في بيوع الذرائع الربوية ﴾

وهمنا شيء يعرض المتبايعين اذا قال أحدها الآخر بزيادة أونقصان والمتبايعين اذا اشترى أحدها من صاحبه الشيء الذي باعه بزيادة أونقصان وهو ان يتصور بينهما من غير قصد الى ذلك تبايع ربوى عنل أن يبيع انساف من أنسان سلعة بعشرة عنانير نقداً ثم يشتريها منه بعشرين الى أجل فاذا أضيفت البيعة الثانية الى الاولى استقر الامر على أن أحدهما دفع عشرة دنانير في عشرين الى أجل وهذا هو الذى يعرف ببيوع الآجال فنذكر من ذلك مسالة في الاقالة ومسئلة من بيوع الاجال اذ كان هذا الكتاب ليس المقصود به التفريع وأعا المقصود فيه تحصيل الاصول.

(مسئلة) لم يختلفوا أن من باع شيئاً ما كانك قات عبداً بمائة دينار منلا الى أجل ثم ندم البائع فسأل الميتاع أن يصرف اليه مبيعه ويدفع اليه عشرة دنانير مثلا نقداً أو الى أجل أن ذلك يجوز وأنه لا بأس بذلك وأن الاقالة عندهم اذا دخلتها الزيادة والنقصان هي بيع مسائف ولا حرج في أن يبيع الانسان الشيء بثمن ثم يشتريه بأكثر منه لانه في هذه المسئلة اشترى منه البائع الاول العبد الذي باعه بالمائة التي وحبت له وبالمشرة مثاقيل التي زادها نقداً أو الى أجل وكذلك لا خارف بينهم لو كان البيع بمائة دينار الى أجل والمشرة مثاقيل نقداً و الى أجل وكذلك نقدا أو الى أجل المبد الذي باعه المشترى هذه ألمسألة وسأل الاقالة على أي يعطى البائع العشرة المثاقيل نقدا أو الى أجل

أبعدمن الاجل الذي وحبت فيه المائة فهنا اختلفوافقال مالك لا يجوز وقال الشافعي يجوز ووجه ما كره من ذلك مالك ان ذلك ذربعة الى قصد بيع الذهب بالذهبالى أجل والى بيع ذهب وعرض بذهب لأن المشترى دفع العشرة مثاقيل والعبد فيالمائة دينارالتي عليه وأيضا يدخله بيع وسلف كان المشترى باعه العبدبتسمين وأسلفه عشرة الى الأجل الذي يجب عليه فيقبضها من نفسه لنفسه . وأما الشافعي فهذا كله عنده حائز لانه شراء مستأنف ولا فرق عنده بين هذه المسئلة وبين أن تكون لرجل على رجل مائة دينار مؤجلة فيشــترى منه غلاماً بالتسمين دينارا التي عليه ويتعجل له عشرة دنانير وذلك جائز باجماع قالوحمل الناس على النهم لا يجوز وأما أن كان البيع الأول نقدا فلا خلاف في جواز ذلك لأنه ليس يدخله بيع ذهب بذهب نسيئة الا ان مالكا كر. ذلك لن هو من أهل المينة أعنى الذي يداين الناس لأنه عنده ذريمة لسلف في أكثر منه يتوصلان اليه بما أظهر امن البيع من غيران تـكون ■ حقيقة. وأما البيوع التي يعرفونها ببيوع الآجال فهي ان يبيع الرجل سلعة بثمن الى أجل ثم يشتريها بثمن آخر الى أجل آخر أو نقدا.وهنا تسع مسائل اذا لم تـكن هناك زيادة عرض اختلف منها في مسألنين وانفق في الباقى وذلك أنه من باع شيئًا الى أجل ثم اشتراه . فاما أن يشتر به الى ذلك الاجل بعينه أو فبله أو بعده وفي كل واحد من هذه الثلاثة . إما أن يشربه عثل الثمن الذي باعه به منه وإما بأقل . وإما بأكشر مختلف من ذلك في اثنين وهو أن بشتربها قبل الاجل نقدا با قل من الثمن أو الى أبعد من ذلك الاجل با كشر من ذلك الثمن فمند مالك وجمهور أهل المدينة أنذلك لأيجوز وقال الشافعي وداودوأبو نور يجوز فمن منعه فوجهمنعه اعتبار البيع الثاني بالبيع الأول فاتهمه أن يكون أنما قصد دفع دنانير في أ دشر منها الى أجل وهو الربا المنهى عنه فزورا لذلك هذه الصورة ليتصلا بها الى الحرام مثل أن يقول قائل لآخر أسلفني عشرة دنانير الى شهر وارد اليك عشرين دينارا فيقول هذا لا يجوز ولكن أبيع منك هذا الحماربعشرين الى شهر ثم المتربه منك بعشرة نقدا . وأما في الوجوم الباقية فليس يتهم فيها لأنه ان أعطى أكثر من الثمن في أقل من ذلك الاجل لم يتهم وكذلك ان اشتراها بأقلمن ذلك النمن الى أبعد من ذلك الاجل؛ من الحجة لمن رأى هذا الرأى حديث أبي العالية عن عائشة أنها سمعتها وقد قالت لها امرأة كانت أم ولد لزيد بن أرقم ما أم المؤمنين اني بعث من زبد عبدا الى العظاء بتهاعائة فاحتاج الى تمنه فاشتريته منهقبل محل الاجل بستهائة فقالت عائشة بشماشربت وبئسها اشتريت أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

ان لم يتب قالت ارأيت ان تركت وأخذت الستمائة دينار قالت نعم ( فمن جاءهموعظة مون ربه فانتهى فله ما ساف ) وقال الشافعي وأصحابه لا يثبت حديث عائشةوأيضا فان زيدا قد خالفها واذا اختلفت الصحابة فذهبنا القيأس وروى مثل قول الشافعي عن ابن عمر . وأما اذا حدث بالمبيع نقص عند المسترى الاول فان الثوري وجماعة من الكوفيين أجازوا لبائعه بالنظرة أن يشتريه نقدا بأقل من ذلك الثمن وعن مالك في ذلك روايتان والصور التي يشرها مالك في الذرائع في هذه البيوع هي ان يتذرع منها الى أنظرني أزدك او الى بيع ما لا يجوز متفاخلا او بيع مالا يجوز نساء او الى بيع وسلف او الى ذهب وعرض بذهب او الى ضع وتعجل او بيع الطمام قبل أن يستوفي أو بيع وصرف فأن هذه هي أصول الربا ومن هذا الباب اختلافهم فيمن باع طعاما بطعام قبل ان يقبضه فمنعه مالك وأبو حنيفة وجماعة واحازه الشافعي والثوري والاوزاعي وجماعة وحجة من كر الله شبيه ببيع الطعام بالطعام نساء ومن اجازملم مر ذاك فيه اعتبارا بترك القصد الى ذلك ومن ذلك اختلافهم فيمن اشترى طعاما بثمن الى اجل معلوم فلما حل الاجل لم يكن عند البائع طعام يدفعه االيه فاشترى من المشترى طعامابتمن يدفعه اليه مكانطعامه الذىوجب لهفاجازذلك الشافعي وقال لافرق ببن ان يشتري الطعام من غير المشرى الذي وجب له عليه او من الشارى نفسه ومنع من ذاك مالك ورآه من الذريمة الى ببع الطعام قبل ان يستوفي لانه رد عليه الطمام الذي كان ترتب في ذمته فيكون قد باعه منه قبل ان يستوفيه وصورة الذريمة في ذاك ان يشتري رجل من آخر طعاما الى أجل معلوم فاذا حل الاحل قال الذي عليه الطمام ليس عندي طمام ولكن أشتري منك الطمام الذي وحب الت على فقال هذا لايصح لانه بيع الطمام قبل ان يستوفي فنقول له فبع طماما منى وارده عليك فيمرض من ذاك ماذكرناه أعنى ان يرد عليه ذلك الطعام الذي أخذ منه وينقى النمن المدفوع أنما هو ثمن الطعام الذي هو في ذمته . وأما الشافعي فلا يعتبر التهم كما قلنا وأتما يراعي هايحل ويحرم من البيوع مااشتر طاوذكرا مبالسنتهما وظهر من فعلهما لاجماع العلماء على أنه أذا قال أبيعتُ هذه الدراهم بدراهم مثلها وأنظرك بها حولاً أو شهراً انه لايجوز ولو قال له أسلفني دراهم وأمهلني بها حولاً أو شهراً جاز فليس بينهما الا اختلاف لنظ البيع وقصده ولفظ القرض وقصده ولما كانت أصول الرباكما قلنا خمسة انظرني أزدك والتفاضل والنساء وضع وتعجل وبيع الطعام قبل قبضه فانه يظن انه من هذا الباب الذ فاعل ذلك يدف ع دنانير ويأخذ أ كشر منها من غير تكاف فعل ولاضمان يتعلق بذمته فينبغي ان نذ كرها هنا هذين

الاصلين أما ضع وتمجل وأجازه ان عباس من الصحابة وزفر من فقها. الامصار ومنعه جاعة منهــم ان عمر من الصحابة ومالك وأبو حنيفة والثوري وجــاعة من فقهاء الامصار؛ واختلف قول الشافعي في ذلك فاجاز مالك وجهور من ينكر ضع وتعجل ان يتعجل الرجل في دينه المؤجل عرضا يأخذه وان كانت قيمته أقل من دينه وعمدة من لم يجز ضع وتعجل انه شبيه بالزيادة مع النظرة المجتمع على تحريمها ووجه شبهه بها انه جمل للزمان مقدارا من الثمن بدلا منه في الموضعين جميما وذلك انه هنالك لما زاد له في الزمان زاد له عرضه ثمنا وهنا لما حط عنه الزمان حط عنه في مقابلته ثمنا وعمدة من أجازه ماروى عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم : لما أمر باخراج بني النضم جاهه ناس منهم فقالوا ياني الله انك أمرت باخرا جنا ولنا على الناس ديون لم تحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضموا وتعجلوا علم فسبب الخلاف معارضة قياس الشبه لهذا الجديث - وأما بيع الطعام قبل قبضه فأن العلماء مجمون على منع ذلك الا مايحكي عن عثمان البتي وانما أجم العلماء على ذلك لثبوت النهى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث مالك عن ذافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طماما فلا يبعه حتى يقبضه واختلف من هذه السألة في ثلائة مواضع ؛ أحدها فيما يشترط فيه القبض عن المبيعات، والثاني في الاستفادات التي يشترط في بيمها القبض من التي لايشترط ، والثالث في الفرق بين مايباع من الطعام مكيلا وجزافا ففيه ثلاثة فصول.

### (الفصل الاول)

وأما بيع ماسوى الطعام قبل القبض فلاخلاف في مذهب مالك في اجازته وأما الطعام الربوى فلا خلاف في مذهبه ان القبض شرط في بيعه . وأما غير الربوى من الطعام فعنه في ذلك روايتان الحداها المنع وهي الاشهر ويها قال أحمد وأبو ثور الاأنهما اشترطا مع الطعم الكبيل والوزن والرواية الاخرى الجواز . وأما أبو حنيفة فالقبض عده شرط في كل مبيع ماعدا المبيعات الى لانتنقل ولا تحول وهي الدور والعفار . وأما الشافعي فان القهض عنده شرط في كل مبيع وبه قال الثورى وهو مروى الفرق الشورى وهو مروى المنافعي فان القهض عنده شرط في كل مبيع وبه قال الثورى وهو مروى الله وان عباس وقال أبو عبيد واسحاق كل شيء لايكال ولايوزن فلابأس ببيعه قبل قبضه فاشترط هؤلاء القبض في المكبيل والموزون وبهقال ابن حبيب وعبد العزبز بن أبي سلمة وربيعة وزاد هؤلاء مع الكبيل والوزن المعدود فتحصل في اشتراط القبض سبعة أقوال الاول الطعام الربوى فقط ؛ والثاني في

#### الفصل الثابي) الله الثاني) الما

وأما مايعتبر ذلك فيه ممالايعتبر فان العقود تنقسم أولا الى قسمين . قسم يكون بمعاوضة . وقسم يكون بعير معاوضة كالهبات والصدقات والذى يكون بمعاوضة ينقسم ثلاثة اقسام . أحدها يعختص بقصد المغابنة والمكايسة وهى البيوع والاجارات والمهور والصلح والمسال المضمون بالتعدى وغيره . والقسم الثاني لأيختص بقصد المغابنة وأنما يكون على جهة الرفق وهو القرض ، والقسم الثالث فهو مايصح أن يقع على الوجهين جميعا أعنى على قصد المغابنة وعلى قصد الرفق كالشركة والاقالة والتولية وتحصيل أقوال العلماء في هذه الاقسام ، أماما كان بيعاوبعوض فلا خلاف في اشتراط القبض فيهوذلك في الشيء الذي يشترط فيه القبض واحد واحد من العلماء وأماما كان خالصا لارفق أعنى القرض قبل أن يقبضه واستثنى ابو حنيفة كما يكون بعوض المهر والخلع فقال يجوز يبيعها قبل القبض . وأما العقود التي تتردد بين قصد الرفق والمغابنة وهي التولية والشركة والاقالة فاذا وقعت على وجه الرفق من غيران تكون الاقالة أوالتولية بزيادة أونقصان والقالة فاذا وقعت على وجه الرفق من غيران تكون الاقالة أوالتولية بزيادة أونقصان

فلا خلاف أعلمه في المذهب ان ذلك جائز قبل القبض وبعده وقال أبو حنيفة والشافعي لا تجوز الشركة ولاالتولية قبل القبض وتجوز الاقالة عندهما لانها قبل القبض فسخ بيع لابيع فعمدة عن اشترط القبض في جميع المعاوضات انها في معنى البيع المنهى عنه وأنما استثنى مالك من ذلك التولية والاقالة والشركة للاثر والمعنى. أما الاثر فما رواه من مرسل سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه الاماكان من شركة أو تولية أو اقالة، واما من طريق المعنى فان هذه أنما يراد بها الرفق لاالمغابنة اذا لم تدخلها زيادة ولا نقصان وأنما استشى من ذلك أبو حنيفة الصداق والحلم والحمل لان العوض في ذلك ليس بينا أذلم يكن عينا.

### الفصل الثالث ) الم

وأما اشتراطالقبض فيمابيع من الطعام جزافا فان مالكا رخص فيه وأجازه وبه قال الاوزاعيولم يجز ذلكأبوحنيفة والشافعي وحجتهما عمومالحديث المتضمن للنهيءن بيع الطمامقبل قبضه لأن الذريعة موجودة في الجزاف وغير الجزاف ومن الحجة لهماماروي عن ابن عمر أنه قال كنافي زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم نبتاع الطعام جزافا فبعث الينامن يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه الى مكان سواه قبل أن نبيعه قال ابن عمر وان كان اللَّ لم يرو عن نافع في هذا الحديث ذكر الجزاف فقد روته جماعة وجوده عبيدالله بن عمروغيره وهومقدم في حفظ حديث نافع وعمدة المالكية أن الجزاف ليس فيه حق توفية فهو عندهم من ضمان المشترى بنفس العقد وهذا من باب تخصيص العموم بالقياس المظنون العلة وقد يدخل فيهذا الباب اجماع العلماء على منع بيع الرجل شيئًا لابملك وهو المسمى عينة عند من يرى نقله من باب الذريعة الى الربا وأما من رأى منعه من جهة إنه قد لايمكنه نقله فهو داخل في بيوع الغرر وصورة التذرع منه الى الربا المنهى عنه أنه يقول رجل لرجل أعطني عشرة دنانير على أن أدفع لك الى مدة كذا ضعفها فيقول له هذا لايصلح ولكن أبيع منك سلعة كذا السلعة يسميهاليست. عنده بهذا المدد ثم يعمد هو فيشترى تلك السلعة فيقيضها له بعد أن كمل البيع بينهما وتلك السلمة قيمتها قريبا بما كان سألهأن يعطيه من الدراهم قرضافيرد عليه ضعفهاوفي المذهب في هذا تفصيل ليس هذا موضع ذكره ولاخلاف في هذه الصورة التي ذكرنا أنها غير حائزة في المذهب أعنى اذا تقارا على الثمن الذي يأخذ به السلمة قبل شرائها وأما الدين بالدين فاجم المسلمون على منعه واختلفوا في مسائل هل هي منه أم ليست منه مثل ماكان ابن القاسم لا يحبر أن يأخذ الرجل من غرعه في دين له عليه تمرآ قد

بد اصلاحه ولا سكنى دار ولاجارية تتواضع ويراه من ياب الدين بالدين وكان أشهب يجبز ذلك ويقول ليس هذا من باب الدين بالدين وانما الدين بالدين مالم يشرع في أخذ شيء منه وهو القياس عند كثير من المالكبين وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ومما أجازه مالك من هذا الباب وخالفه فيه جهور العلماء ماقاله في المدونة من ان الناس كانوا يبيدون اللحم بسعر معلوم والثمن الى العطاء فيأخذ المبتاع كل يوم وزنا معلوما قال ولم يرالناس بذلك بأساً وكذلك كل مايبتاع في الاسواق وروى ابن القاسم ازولك لا يجوز الا فيما خشى عليه الفساد من الفواكه اذا أخذ جميعه وأما القمح وشبهه فلا فهذه هي أصول هذا الباب كله أنما حرم في الشمرع لمكان الغبن الذي يكون طوعا وعن علم "

### ﴿ الباب الثالث ﴾

وهي البيوع المنهىءنهامن قبل الغبن الذي سيبهالغرروالغرريوجدفي المبيعات من جهة الجهل على أوجه امامن جهةالجهل بتعبين المعقود عليهأو تعبين العقد أو من جهةالجهل بوصف الثمن والمثمون المبيع أو بقدره أو باجـله ان كان هنالك أجل واما من جهة الجهل بوجوده أو تعذر القدرة عليه وهذا راجع الى تعذر التسليم وإما منجهة الجهل بسلامته أعنى بقاءه وههنا بيوع تحمع أكثر هذه أو بمضها ومن البيوع التي توجد فيها هذه الضروب من الغرر بيوع منطوق بها وبيوع مسكوت عنها والمنطوق به أكثره متفق عليه وأنما يختلف في شرح أسمائها والمسكوت عنه مختلف فيه ولحن نذكر أولا النطوق به في الشرعوما يتعلق به من الفقه ثم نذكر بعد ذلك •ن المسكوت عنه ما شهر الخلاف فيه بين فقهاه الامصار ليكون كالقانون في نفس الفقه أعنى في رد الفروع الى الاصول . فاما المنطوق به في الشرع . فنهنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع حيل الحبلة . ومنها نهيه عن بيعما لم يخلقو من بيع الثمار حتى تزهي وعن بيع الملامسة والمنابذة وعن بيع الحصاة .ومنها نهيه عن المعاومة وعن بيعتين في بيعة وعن بيع وشرط وعن بيع وسلف وعن بيع السنبل حتى يبيض والعنب حتى يسود ونهيه عن المضامين والملاقيح . أما بيع الملامسة فكانت صورته في الجاهلية أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره أو يبتاعه ليلاولايملم مافيه وهذا مجمع على تحريمه ، وسبب تحريمه الجهل بالصفة. وأما بيع المنابذة فسكان أن ينبذ كل واحد من المتابعين الى صاحبه الثوب من غير ان يمين ان هــــذا بهذا بل كانوا يجملون ذاك راجما الى الاتفاق. وأما بيع الحصاة فكانت صورته عندهم ان يقول المشترى أي نوب وقعت عليمه الحصاة التي أرمى بها

فهولى وقيل أيضا انهمكانوا يقولون اذا وقعت الحصاة من يدى فقد وجب البيعوهذا هَار . وأما بيع حبل الحبلة ففيه تأويلان . أحدها انها كانت بيوعا يؤ جلونها الى ات تنتج الناقة مافي بطنها ثم ينتج مافي بطنها والغرر من جهة الاجل فى هذا بين وقيل أنما هو بيع جنين جنين الناقةوهذا من باب النهى عن بيع المضامين والملافيح والمضامين على تحريمها وهي محرمة من تلك الاوجه التي ذكرناها وأمابيع الثمار فانه ثبت عنسه مسائل مشهورة نذكر نحن منها عيونها وذلك أن بيع الثمار لايخلو أن تكون قبــل أن تخلق أو بعد أن تخلق تم اذا خلقت لا يخلو أن تكون بعد الصرام أو قبله ثم اذا كان قبل الصرام فلا يخلو أن يكون قبل ان تزهى أو بعد ان تزهى وكل واحدمن هذين لايخلو أن يكون بيما مطلقا أو بشرطالنبقية أو بشرط الفطع. أما الفسم الأول وهو بيع الثمار قبل أن تخلق فجميع العلماء مطبقون على منع ذلك لانه من بأب النهى عن بيع ما لم يخلق ومن باب بيع السنين والمعاومة وقد روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع السنين وعن بيع المعاومة وهي بيع الشجر اعواما الا ما روى عن عمر بن الخطاب وابن الزبير أنهما كانا يجيزان بيع الثمار سنين . وأما بيعها بعد الصرام فلا خلاف في جوازه وأما بيعها بعد أن خلقت فأ كثر العلماء على جواز ذلك على التفصيل الذي نذكره الأ ما روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن عكرمة انه لا يجوز الا بعد الصرام غاذا قلمنابقول الجمهور انه يجوز قبن الصرام فلا يخلو أن تـكون بعد أن تزهىأوقبل إن تزهى وقد قلنا ان ذلك لا يخلو أن يكون بيما مطلقا أو بيما بشرط القطع أو بشرط التبقية فاما بيمها قبل الزهو بشرط القطع فلا خلاف في جوازه الا ما روی عن الثوری وابن أبی لیلی من منع ذلك وهی روایة ضعیفة . وأما بيمها قبل الزهو بشرط التبقية فلا خلاف في أنه لا يجوز الا ما ذكره اللخمي من جوازه تخريجا علىالمذهب. وأما بيمهاقبل الزهومطلقا فاختلف فيذلك فقهاءالامصار فجمهورهم على أنه لايجوز الكوالشافعي وأحمد واسحق والليت والثورى وغيرهم وقال أبو حنيفة يجوز ذلك الا انه يلزم المشترى عنده فيه القطع لا من جهةماهو بيع مالم بز مبل من جهة أن ذلك شرط عند منى بيع الثمر على ماسيأتي بعد أما دليل الجمهور على منع بيمها مطلقا قبل الزهو فالحديث الثابت عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليهوسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشترى فعلم ان مابعد الغاية بخلاف

حاقبل الغاية وان هذا النهي يتناول البيع المطلق بشرطالترقيةولماظهر للجمهورأن المعني في هذا خوف مايصيب الثمار من الجائحة غالبا قبل أن تزهي لقوله عليه العسلاة والسلام في حديث أنس بن مالك بعد نهيه عن بيع الثمرة قبل الزهو: أرأيت ان منع الله الثمرة فجم يأخذ أحدكم مال أخيه لم يحمل العلماء النهي في هذا على الاطلاق أعنى النهى عن البيع قبل الازهاء بل رأت أنممنى النهى هوبيعه بشرط النبقية الى الازهاء فأجازوا بيمها قبل الازهاء بشرط القطع . واختلفوا اذا ورد البيع مطاقاً في هذه الحال هل يحمل على القطع وهو الجائز أو على النبقية الممنوعة فمن حمل الاطلاق علىالنبقيةأو رأى أن النهي بتناوله بممومه قال لايجوزومن حمله على القطع قال يجوزوالمشهور عن مالك ان الاطلاق محمول على التبقية وقدقيل عنه انه محمول على القطع . وأماالكوفيون فحجتهم في بيدم الثمار مطلقا قبل أن تزهى حديث ابن عمر الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال : من باع نخلا قد أبرت فشمرتها للبائع الأ أن يشترطها المبتاع قالوافلما جاز أن يشترطه المبتاع جازبيعهمفردا وحملوا الحديثالوارد بالنهىءن بيمع الثمارقبل أنتزهى على الندب وأحتجوا لذنك بما روى عن زيد بن ثابت قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار قبل أن يبد وصلاحها فاذا جذ النـــاس وحضر تقاضيهم قال المبتاع أصاب الثمر الزمان أصابه من أصابه قشمام ومراض لعاهات يذكرونها فلماكشرت خصومتهم عندالنبي قال كالمشهورة يشير بها عليهم لاتبيعوا الثمن حتى يبدوصلاحها وربما قالواان المنىالذى دل عليه الحديث في قوله حتى يبدوصلاحها حو ظهر الثمرة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام أرأيت أن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه وقد كان يجب علىمن قال عن الكوفيين بهذا القول ولم يكن يرى رأى أبي حنيفة في ان من ضرورة بيع الثمار القطع أن يجيز بتم الثمر قبــل بدو صلاحها على شرط التبقيه فالجمهور يحملون جواز بيع الثمار بالشرط قبل الأزهاء على الخصوص أعنى اذابيع الثمرمع الاصل وأما شراه الثمرمطلقا بعد الزهو فلا خلاف فيه والاطلاق فيه عند جهور فقهاء الامصار يقتضي التبقية بدليل قوله عليه الصلاة والسلام أرأيت أن مع الله الثمرة الحديث ووجه الدليل منه ان الجوائح أنما نطراً في الاكثر على الثمار قبل بدو الصلاح وأمابعد بدو الصلاح فلا تظهر الاقليلا ولولم يجبفي المبيع يشرطالتبقية لميكن هنالك جائيحة تتوقع وكان هذاالشرطباطلا وأماالحنفية فلا يجوز عندهم بيع التمر بشرط التبقية والاطلاق عندهم كما قلنا محمول على القطع وهو خلاف مفهوم الحديث وحجتهم أن نفس بيع الشيء يقتضي تسليمه والالحقه الغرر ولذلك لم يجزأن تباع الاعيان الى أجل والجمهور على أن بيع الثمار مستثنى من بيع الاعيان الى أجل

لكون النمر ايس يمكن أن ييبس كله دفعة فالكوفيون خالفوا الجمهور في بيع الثمارقي موضعين ، أحدهما في حبواز بيمها قبل أن تزهى . والثاني في منع تبقيتها بالشرط بعد الازها. أو بمطلق المقد وخلافهم في الموضع الاول أقوى من خلافهم في الموضع الثاني أعنى في شرطالقطع وان ازهي وأنما كانخلافهم في الموضع ألاول اقرب لانه من باب الجمع بين حديثي ابن عمر المتقدمين ولان ذلك أيضا مروى عن عمر الخطاب بن وابن الزبير وأما بدوالصلاح الذي جوز ر-ول الله صلى عليه وسلم البيع بعده فهوان يصفرفيه اليسر ويسود فيه المنبان كان ممايسود وبالجلة ان تظهر فيالثمر صفة الطيب هذا هوقول جماعة فقها، الامصار الى رواه مالك عن حميد عن أنس انه صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع العنب حتى يسود والحب حتى يشتد وكان زيد بن ثابت في رواية مالك عنه لا يبيع عماره حتى تطلع الثريا وذاك لاثنتي عشرة ليلة خات من ايار وهو مايو وهو قول ا بن عمر ايضا سئل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بهي عن ببع الثمار حتى تنجو من الماهات فقال عبد الله بن عمر ذلك وقت طلوع الثريا وروى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا طلع النجم صباحاً رفعت العاهات عن أهل البلد وروى ابن القامم عن مالك انه لابأس ان يباع الحائظ وان لم يزه اذا أزهى ماحوله من الحيطان اذا كان الزمان قد أمنت فيه العاهة يريد والله اعلم طلوع الثريا لأن المشهور عنه أنه لابياع حائط حتى يبدو فيه الزهو وقد قيل انه لايعتبر مــع الازهاء طلوع أشريا فالمحصل في بدو الصــلاح للملماء ثلاثة أقوال؛ قول انه الازهاء وهو المشهور ، وقول أنه طلوع الثريا وازلم يكن في الحائط في حين البيع أزها. وقول الامر أن جميعًا وعلى المشهور من اعتبار الازهاء يقول مالك أذا كان في الحائطالواحد بعينه أجناس من الثمر مختلفة الطيب لم يبع كل حنف منها الابظهور الطيب فيهو خالفه في ذلك الليث وأما الانواع المتقاربة الطيب فيجوز عندة بيع بعضها بطيب البعض وبدو الصلاح الممتبر عن مالك في الصنف الواحد من الثمر هو وجود الازهاء في بعضه لافي كله اذالم يكن ذلك الازهاء مبكرافي بمضه تبكرايشراخي عنهالبعض بلاذاكان متنابعالان الوقت الذي تنجو الثمرة فيهفى الغالب من العاهات هو اذابد الطيب في الثمرة ابتداه متناسباغير منقطع وعندمالك انه اذابدا الطيب في نخلة بستان جاز بيعه وبيع البساتين المجاورة لهاذا كان نخل البساتيني من جنس واحد . وقال الشافعي لايجوز الابيع نخل البستان الذي يظهر فيه الطيب فقط ومالك اعتبر الوقت الذي تؤمن فيه العاهة اذا كان الوقت واحدا للنوع الواحد والشافعي اعتبرنةصان خلقة ااثمر وذلك انهاذا لم يطب كانءن بيعمالم يخلق وذلكان

صفة الطيب فيه وهي مشتراة لم تخلق بعد لكن هذا كما قال لايشترط في كل ثمرة بل في بعض ثمرة حِنة واحدة وهذا لم يقل به أحد فهذا هو مشهور ما اختلفوا فيه من بيع الثمارومن المسموع الذي اختلفوا فيه منهذا الباب ماجاء عنه عليه الصلاة والسلام من النهي عن بيع السنبل حتى يبيض والعنب حتى يسود وذلك أن العلماء انفقوا على أنه لايجوز بيع الحنطة في سنبلها دون السنبل لانهبيع مالم نعلم صفتهولاكثرته واختلفوا في بيع السنبل نفسه مع الحب فجوز ذلك جهور العلماء مالك وأبو حنيفة وأهل المدينة وأهل الكوفة وقال الشافعي لايجوز بيع السنبل نفسه وأن اشتد لانه من باب الغرر وقياسا على بيعه مخلوطا بتبنه بعدالدرس وحجة الجمهورشيئان الانروالقياس أما الانرفما روى عن نافع عن ابن عمر أن رسون الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخيل حتى يزهي وعن السنبل حتى تبيض وتأمن العاهة نهى البائع والمشترى وهي زيادة على مارواه مالك من هذا الحديث والزيادة اذا كانت من النقة مقبولة وروى عن الشافعي انه لما وصلته هذه الزيادة رجع عن قوله وذلك أنه لا يصح عنده قياس مع وجود الحديث. وأما بيع السنبل اذا أفرك ولم يشتد فلا يجوز عند مالك الاعلى القطع. وأما بيع السنبل غير محصود فقيل عن مالك يجوز وقيل لا يجوز الااذا كان في حزمه واما ييمه في تبنه بعد الدرس فلا يجوز بلا خلاف فيها أحسب هذا اذا كان جزافا فاما ان كان مكيلا فجائز عند مالك ولا أعرف فيه قولا لغيره واختلف الذين أجازوا بيع السنبل اذا طاب على من يكون حصاده ودرسه فقال الكوفيون على البائع حتى يعمله حيا المشترى وقال غيرهم هوعلى المشترى . ومن هذا الباب ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة وذلك من حديث ابن عمر وحديث أبن مسعود وأبي هريرة قال أبو عمر وكلها عن نقل المدول فانفق الفقها على القول بموجب هذا الحديث عموما واختلفوا في التفصيل أعنى في الصورة التي ينطلق عليها هذا الاسم من الـتي لا ينطلق عليها واتفقوا أيضاً على بعضها وذلك يتصور على وجوه ثلاثة ، أحدها اما في مشموذين بشمنين أو مثمون و احدبثمنين أو مثمونين بشمن و احد على أن أحد البيعين قد لزم الما في منمونين بثمنين فان ذلك يتصور على وجهين، أحدهاأن بقول له أبيمك هذه السلمة بثمن كذا على أن تبيعني هـذه الدار بثمن كـذا ، والثاني ان يقول له أبيمك هذا الغلامبدينار أوهـــذه الأخرى بدينارين. وأما بيع مثمون واحــد بثمنين فان ذلك يتصور أيضًا على وجهين " أحدهما ان يكون أحد الثمنين نقداً والآآخرنسيئة مثل ان يقول له أبيمك هذا الثوب نقدا بمشرة أو الى أجل بمشرين ، والوجه الثاني ان يقول له أبيمك هذا الثوب نقدا بثمن كذا على أن أشتربه منك الى أجلكذا بثمن كذا . وامامثمونان

بثمن واحد فمثل ان يقول له أبيمك أحد هذين بثمن كـذا فأما الوجه الاول وهو ان يقول له أبيهك هذه الدار بكذا على ان تبيه في هـ ذا الغلام بكـذا فنص الشافعي على انه لايجوز لان الثمن في كليهما يكون مجهولالانه لوأفرد المبيعين لم يتفقا في كل واحد منهما على الثمن الذي انفقا عليه في المبيعين في عقد واحدوأصل الشافعي في رد بيعتين في بيمة أنما هو جهل الثمن أو المثمون . وأما الوجه الثاني وهو ان يقول أبيعك هذه السلمة بدينار أو هذه الاخرى بدينارين على أن البيع قد لزم في أحدهما فلا يعجوز عندالجميع وسواءكان النقد واحدا أو مختلفا وخالف عبد العزيز بن أبى سلمة فيذلك فاجازه اذا كان البقد واحدا أو مختلفا وعلة منمه عند الجميع الجهل وعند مالكمن إب حد الذرائع لانه ممكن أن يختار في نفسه أحد الثوبين فيكون قد باع ثوباودينارابثوب ودينار وذلك لا يجوز على أصـل مالك . وأما الوجـه الثالث وهو ان يقول له أبيمك هذا الثوب نقداً بكذا أو نسيئة بكذا فهذا اذا كان البيع فيه واجبا فلا خلاف في أنه لا يجوز وأما اذا لم يكن البيع لازما في احدها فاجازهمالك ومنعه أبو حنيفة والشافعي لانهما افترقا على ثمن غير معلوم وجعله مالك من باب الحيار لانه اذا كان عنده على الخيار لم يتصور فيه ندم يوجب تحويل أحدالثمنين في الآخر وهذا عند مالك هو المانع فعلة امتناع هذا الوجه الثالث عند الشافعي وأبى حنيفة من جهة جهل الثمن فهوعندها من بيوع الغرر التي نهي عنها وعلةامتناعه عند مالك سد الذرعية الموجبة المربا لا مسكان ان يكون الذي له الخيار قد اختار أولا انفاذ العقد باحد الثمنين المؤجل أو المعجل ثم بداله ولم يظهرذلك فيكون قد ترك أحد الثمنين للثمن الثاني فكاأنه باع أحد الثمنين بالثاني فيدخله ثمن بشمن نسيئة او نسيئة ومتفاضلا وهذا كله اذا كان الثمن نقدا وان كان النمن غيرنقدبل طعاما دخله وجه آخر وهو بيع الطعام متفاضلا وأما اذا قال اشترى منك هذا الثوب نقدا بكنذا على ان تبيعه مني الى اجل فهو عندهم لا يجوز باجاع لأنه من أب العينة وهو بيع الرجل ما ليس عنده ويدخله أيضًا علة جهل الثمن وأما أذا قال لهابيهك احد هذين الثوبين بدينار وقد لزمه أحدهما ايهمااختار وافترقاقبل الحيار فان كان الثوبان من صنفين وهما مما يجوزأن يسلم أحدهما فىالثانى فانهلاخلاف بين مالك والشافعي في انه لايجوز وقال عبد العزيز بن أبي سلمة انه يجوز وعلة المنع الجهل والغرر . واما ان كانا من صنف واحد فيجوز عند مالك ولا يجوزعند أبي حنيفة والشافعي . وأما مالك فانه أجازه لانه يجيز الحيــــار بعد عقد المبيع في الاصناف المستوية لفلة الغررعنده في ذلك وامامن لايجيزه فيعتبره بالغرر الذي لا يجوز

لانهما افترقا على بيع غيرمه لوم وبالجالة فالفقهاء متفقون على ان الغرر الكشرفي المبيعات لا يحوزوان القليل بحوزويختافون في أشياء من أنواع الغرر فيمضهم بلحقها بالفرر القليل المباح لنرددها بين القليسل والكثير فاذا قلمنا بالجوازعلى مدهب مالك فقيض الثوب من المشترى على ان يحتار فهلك احدهما أواصابه عيب من يصيبه ذلك فقيل تكون المصيبة بينهما وقيل بل ضمنه كله المشترى الاان تقوم البينة على هلاكه وقيل فرق في ذلك بين الثياب ومايغاب عليه وبين مالايفاب عليه كالمبد يضمن فيما لايغاب عليه ولايضمن فيما لايغاب عليه ولايضمن فيما لايغاب عليه وأما هل يلزمه أخذ الباقي قيل يمنهم وقيل لايلزم وهذا يذكر في أحكام البيوع وينبغي أن تعلم ان المسائل الداخلة في هذا المنى هي أما عند فقهاء الامصار فن باب الغرر عواما عند مالك فمنها مايكون عنده من باب ذرائع الرباومنها مايكون من باب الغرر وفهذه هي المسائل التي تتماق بالمنطوق به من باب ذرائع الرباومنها مايكون من باب الغرو وفهذه هي المسائل التي تتماق بالمنطوق به في هذا الباب وأما نهيه عن بيع الثنيا وعن بيع وشرط فهو وان كان سببه الغرر فالاشبه ان نذكرها في المبيعات الفاسدة من قبل الشروط .

#### (فصل)

وأما المسائل المسكوت عنها في هذاالباب المختلف فيها بين فقهاه الامصار فكثيرة لكن نذكر منها أشهرها لتكون كالقانون للمجتهد النظار .

(مسئلة ) المبيعات على نوعين مبيع حاضر مرئى فهذا الاخلاف في بيعه ومبيع عائب أو متعذر الرؤية فهنا اختاف العاماء فقال قوم بيع الفائب لايجوز بحال من الاحوال لاوصف ولالم يوصف وهذا أشهر قول الشافعي وهو المنصور عند أصحابه أعنى ان بيع الغائب على الصفة لايجوز وقال مالك وأكثر أهل المدينة يجوز بيسع الغائب على الصفة اذا كانت غيبته مما يؤمن أن تنغير فيه قبل القبض صفنه وقال أبو حنيفة يجوز بيع العين الغائبة من غير صفة ثم له اذ رآها الحيار فان شاء انفذ البيع وان شاء رده وكذلك المبيع على الصفة من شرطه عندهم خيار الرؤية وان جاء على الصفة وعند مالك انه اذا جاء على الصفة فهو لازم وعند الشافعي لاينعقد البيع أصلا في المدهب يجوز بيع الغائب من غير صفة على شرط الحيار خيار الرؤية وقع ذلك في المدهب يجوز بيع الغائب من غير صفة على شرط الحيار خيار الرؤية وقع ذلك في المدونة وأنكره عبد الوهاب وقال هو مخالف لاصولنا به وسبب الحلاف هل نقصان العلم المتعلق بالصفة عن العلم المتعلق بالحسف هو جهل مؤثر وسبب الحلاف هل نقصان العلم المتعلق بالصفة عن العرر اليسير المعنو عنه في بيكون من الغرر الكثير ومالك رآه من الغرر اليسير وأما أبو حنيفة فانه فالشافعي رأه من الغرر الكثير ومالك رآه من الغرر اليسير وأما أبو حنيفة فانه فالماشي و المهاس وأما أبو حنيفة فانه

وأى انه إذا كان له خيار الرؤبة انه لاغرر هناك وان لم نكن له رؤبة - وأما مالك فرأى ان الجهل المقترن بعدم الصفة مؤثر في انعقاد البيع ولا خلاف عند مالك ان الصفة أنما تنوب عن المعاينة لمكان غيبة المبيع أو لمكان المشقة الن في نشر وما يخاف أن يلحقه من الفساد بتكرار النشر عليه ولهدذا أجاز البيع على البرنامج على الصفة ولم يجز عنده بيع السلاح في جرابه ولا الثوب المطوى في طيه حتى ينهر أوينظر الى مافي جرابها واحتج أبو حنفية بما روى عن ابن المسيب أنه قال قال أسحاب النبي صلى الله عليه وسلم ودونا أن عثمان بن عفان وعبدالر حمن بن عوف تلايعا حتى نملم أيهما أعظم جداً في النجارة فاشترى عبد الرحمن من عثمان بن عفان فرسا بارض له أخرى باربعين ألفا أو أربعة آلاف فذكر تمام الخبر وفيه بيع الفائب مطلقا ولابد عند أبي حنيفة من اشتراط الجنس ويدخل البيع على الصفة أو على خيار الرؤية من حبهة ماهو غائب غرر وهو هل موجود وقت العقد أو معدوم ولذلك اشترطوا فيه من حبهة ماهو غائب غرر وهو هل موجود وقت العقد أو معدوم ولذلك اشترطوا فيه أن يكون قريب الغيبة الا أن يكون مأمونا كالمقار ومن ههنا أجاز مالك بيع الشيء برؤبة متقدمة أغنى النا كان من القرب بحيث يؤمن ان تتغير فيه فاعلمه .

المبيع الى المبتاع باثر عقد الصفقة الا ان مالكاوربيعة وطائفة من أهل المدينة أجازوبيع المبيع الى المبتاع باثر عقد الصفقة الا ان مالكاوربيعة وطائفة من أهل المدينة أجازوبيع الجارية الرفيعة على شرطالمواضعة ولم يجزروا فيها النقد كالم بجزة مالك فى بيع الغائب وأغا منع ذلك الجمهور لما يدخله من الدين بالدين ومن عدم التسليم وبشبه أن يكون بيع الدين بالدين من هذا الباب أعنى لما يتعلق بالغرر من عدم التسليم من الطرفين لامن باب الربا وقد تكلمنا في علة الدين بالدين ومن هذا الباب ماكان يرى ابن القاسم انه لا يجوز أن يأخذ الرجل من غريمه في دين له عليه ثمرا قد بد اصلاحه وبراه من باب الدين بالدين وكان أشهب يجيز ذلك ويقول أنما الدين بالدين مالم يشرع في قبض باب الدين بالدين وكان أشهب يجيز ذلك ويقول أنما الدين بالدين مالم يشرع في قبض من عد كثير من المالكيين وهو قول الشافعي وأبي حنيفة .

ر مسئلة ) أجمع فقها الامصارعلى بيع المثرالذي يشمر بطناواحداً يطيب بعضه وان لم تطب معاجلته واختلفوا فيها يشمر بطونا مختلفة وتحصيل مذهب مالك في ذلك أن البطون المختلفة لا تخلو أن تتصل أو لا تتصل فان لم تتصل لم يكن بيع ما لم يخلق منها داخلا في ما خلق كشجر النين يوجد فيه الباكور والعصير ثم ان انصلت فلا يخلو أن تتميز البطون او لا تتميز كشجر النين جزاه القصيل الذي بجز مدة بعدمدة ومثال غير المتميز المباطخ والمقاثى والباذنجان والقرع فني الذي يتميز عنه وينفصل روابتان احداهما الجواز والاخرى المنع وفي الذي

ينصل ولا يتميز قول لمواحد وهو الجواز وخالفه الكوفيونوأحمدواسحاقوالشافعي في هذ كله فقالوا لايجوز بيع بطن منها بشرط بطن آخر وحجة مالك فيما لا يتميز أنه لايمكن حبس أوله على آخره فجاز أن يباع مالم يخلق منها مع ماخلق وبداصلاحه أصله جواز بيع مالم يطب "ن الثمر مع ماطاب لان الغروفي الصفة شبهه بالغرر في عين الشيء وكانه رأى أن الرخصة ههنا يجب ان تقاس على الرخصة في بسع الثار أعني ماطاب مع مالم يطبلوضع الضرورة والاصل عنده أن من الغررمايجوز لموضع الضرورة ولذلك منع على احدى الروايتين عنده بيع القصيل بطنا أكثر من واحد لانه لا ضرورة هناك اذا كان متميزاً . وأما وجه الجواز في القصيل فتشبيهاً له بما لايتميزوهو ضعيف . وأما الجمهور فان هذا كله عندهم من بيع مالم يخلق ومن باب النهي عن بيع الثمار معاومة واللفت والجزروالكرنب جائز عندمالكبيعه اذا بدا صلاحهوهواستحقاقه اللائل ولم يجز = الشافعي الأ مقلوعا لأنه من باب بيع المغيب. ومن هذا الباب بيع الجوزواللوزوالباقلافي قشهره أجازه مالكومنعه الشافعي هوالسبب في اختلافهم هل هومن النرر المؤثر في البيوع أم ليسمن المؤثر وذلك انهم اتفقوا أن الغررينق مبهذين القسمين وانغيرالمؤثر هواليسيرأوالذي تدعواليه الضرورة أوماجع الامرين ومن هذاالباب بيع السمك في الغدير أو البركة اختلفوا فيه أيضاً فقال أبو حنيفة يجوز ومنعهمالكوالشافعي فيما أحسب وهو الذي تقتضي أصوله ومن ذلك بيع الآبق أجازه قوم بأطلاق ومنعه قوم باطلاق ومنهم الشافعي وقال مالك اذا كان معلوم الصفة معلوم الموضع عند البائم والمشترى حباز وأظنه اشترط أن يبكون معملوم الاباق ويتواضعان الثمن أعنى انه لايقبضه البائع حتى يقبضه المشترى لانه يتردد عند العقد بين بيعوسلف وهذا أصل من أصوله يمنع به النقد في بيع المواضعة وفي بيع الغائب غير المسأمون وفيما كان من هذا الجنس وممن قال بجواز بياع الآبق والبعير الشارد عثمان البتي والحجة للشافعي حديث شهر بن حوشب عن أبي سعيد الحدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى عن شراء العبد الآبق وعن شراء مافي بطون الانعام حتى تضع وعن شراء مافي ضروعها وعن شراء الغنائم حتى تقسم وأجاز مالك بيع لبن الغنم أياما معدودة اذا كان ما يحلب منها معروفا في العادة ولم يجز ذلك في الشاة الواحدة وقال ساءُ الفقهاء لا يجوز ذلك الا بكيل مملوم بعد الحلبومن الباب هذا منع مالك بيع اللحم في جلده ومن هذا الباب بيع المريض أجازه مالك الا أن يكون ميئوسًا منه ومنعمه الشافعي وأبو حنيفة وهي رواية أخرىءنه ومن هذا الباببيع تراب المعدن والصوااغين فاجازمالك ابع تراب الممدن بنقم بخالف أو بعرض ولم يحز بع تواب الصاغة

ومنع الشافعي البيغ في الأمرين جميعًا وأجازه قوم في الأمرين جميعًا وبه قال لحسن البصرى فهذه هي البيوع التي يختلف فيها أكثر ذلك من قبل الجهل بالكيفة وأما اعتبار الكمية فانهم اتفقوا على أنه لا يجوز أن يباع شي. من المكيل أو الموزون أو المعدود أو المسوح الا ان يكون معلوم القدر عند البائع والمشترى واتفقوا على ان العلم الذي يكون بهذه الاشياء من قبل الكيل المعلومأوالصنوج المعلومة ع مؤثر في صحة البيع في كل ما كان معلوم الكيل والوزن عند البائع والمشترى من جميع الاشياء الكيلة والموزونة والمعدودة والمسوحة وان العلم بمقادير هــــذه الاشياء التي تكون من قب ل الحزر والتخمين وهو الذي يسمونه الحزاف يجوز في أشياء ويمنع في أشياء وأصـــل مذهب مالك في ذلك أنه يجوز في كل ما المقصود منه الكثيرة لا آحاده وهوعنده علىأصناف منهاماأصله الكيل ويجوز جزافا وهىالمكيلات والموزونات ومنها ما أصله الجزاف ويكون مكيلا وهي المسوحات كالارضين والثياب ومنها مالا يجوز فيها التقدير أصلا بالكيل والوزن بل أنما يجوز فيها المدد فقط ولا يجوز بيمها حزافا وهي كما قلمنا التي المقصود منها آحاد اعيانها وعنسد مالك ان التبر اوالفضة الغير مدكوكين يجوز بيعهما جزافا ولا يجوز ذلك في الدراهم والدنانير وقال أبو حنيفة والشافعي يجرز ويكره ويجوز عنسد مالك أن تباع الصبرة المجهولة على الكيل أي كل كيل منها بكذا فما كان فيها من الاكيال وقع من تلك القيمة بعد كيلها اوالعلم بمبلغها رقل أبو حنينة لايلزم الافي كيل واحد وهو الذي سمياه ويجوز هذ البيع عند مالك في العبيد والثياب وفي الطعام ومنعه أبو حنيفة في الثياب والعبيد ومنع ذلك غيره في المكل فيما أحسب للجهل بمبلغ الثمن . ويجوز عند مالك أن يصدق المشترى البائع في كيلها اذا لم يكن البيع نسيئة لانه يتهمه أن يكون صدقه لينظره بالثمن وعند غيره لايجوز ذلك حتى يكتالها المشترى لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطمام حتى يجرى فيه الصاعان : وأجازه قوم على الاطــــلاق وبمن منعه أبو حنيفة والشافعي وأحمد ونمن احازه باطلاق عطآه بن أبي رباح وابن أبي مليسكة ولايجوز الشافعي وأبي حنيفة والمزابنة المنهي عنها هيعند مالك من هذا الباب وهي بيع مجهول الكمية بمجهول الكميةوذلك أما في الربويات فلموضع النفاضل وأما في غير الربويات فلمدم تحقق القدر .

# \* (الباب الرابع في بيوع الشروط والثنيا)

وهذه هالبيوع الفسادالذي يكون فيهاهو راجع الى الفسادالذي يكون من قبل الغررولكن الم تضمنها النص وجب أن تجعل قسما من أقسام البيوع الفاسدة على حدة والاصل في اختلاف الناس في هذا الباب ثلاثة أحاديث ،أحدها حديث جارقال ابتاع مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بميراً و شرط ظهره الى المدينة وهذا الحديث في الصحيح ، والحديث الثاني حديث بريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط والحديث متفق على صحته . والثالث حديث جابر قال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة والثلياورخص في العرايا وهو أيضا في الصحيح خرجه مسلم ومن هذا الباب ما روى عن أبىحنيفة أنه روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ نهى عن بيع وشرط فاختلف العلماء لتمارض هذه الاحاديث في بيع وشرط فقال قوم البيع فاسد والشرط فاسد وممن قال بهذا القول الشافعي وأبو حنيفة وقال قوم البيع جائز والشرط جائز وممن قال بهذا القول ابن أبي شبرمة وقال قوم البيع جائز والشرط بأطل ونمن قال بهذا القول ابن أبي ليلي وقال أحمد البيع جائز مع شرط واحد وأما مع شرطين فلا فن أبطل البيع والشرط أخذ بعموم نهيهعن بيع وشرط ولعموم نهيه عن الثنيا ومن أجازها جيعاأخذ بحديث جابر الذي ذكر فيهالبيع والشرط ومن أجاز البيعوأبطل الشرط أخذ بعموم حديث بريرة ومن لم يجز الشرطين وأجاز الواحد احتج بحديث عمرو بن الماص خرجه أبو داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل سلف وبيع ولا يجوز شرطان في بيع ولا رجح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس هو عندك. وأما مالك فالشروط عنده تنقسم ثلاثة أقسام . شروط تبطل هي والبيع معا ، وشروط تجوزهي والبيع معاً ، وشروط تبطل ويثبت البيع وقد يظن ان عنده قسما رابعا وهو أن من الشروط ما أن تمسك المشترط بشرطه بطل البيع وان تركه جاز البيع واعطاء فروق بينة في مذهبه بين هذه الاصناف الاربعة عسير وقد رام ذلك كثير من الفقهاء وأنما هي راجعة الى كشرة ما يتضمن الشروط من صنفي الفساد الذي يخل بصحة البيوع وهما الربا والغرر والى قلته والى التوسط بين ذلك أي ما يفيد نقصا في الملك فما كان دخول هذه الاشسياء فيه كثيرا من قبل الشرط أبطله وأبطل الشرط وما كان قليهر أجازه وأجاز الشرط فيها وماكان متوسطا أبطل الشرط وأجاز البيع ويرى أصحابه ان مذهبه هو أولى لمالداهب اذ بمذهبه تجتمع الاحاديث كلها والجمع عندهم أحسن من

الترجيح والمتأخرين من أصحاب مالك في ذلك تفصيلات متقاربة وأحد من له ذلك جدى والمازري والباجي وتفصيله في ذلك ان قال ان الشرط في المبيع يقع على ضربين أُولِينَ ۚ أَحَدَهُمَا أَن يَشْتَرُطُهُ بَعْدُ انْقَضَاءُ الْمَلَكُ مَثْلُ مِنْ يَبِيعُ الْأُمَةُ أُو العَبْدُ ويَشْتَرُطُ أنه متى عتق كان له ولاؤه دون المشترى فمثل هذا قالوا يصح فيه العقد ويبطل الشرط لحديث بريرة • والقسم الثاني ان يشترط عليه شرطا يقع في مدة الملك وهذا قالوا ينقسم الى ثلاثة أقسام . إما أن يشترط في المبيع منفعة لنفسه . وإما أن يشترط على المشترى منعامن تصرف عام او خاص . وإمَّا أن يشترط ايقاع معنى في المبيع وهذا أيضا ينقسم الى قسمين ، احدهما أن يكون معنى من معانى البر ، والثانى أن يكون معنى ليس فيه من البر شيء . فاما اذا اشترط لنفسه منفعة يسيرة لا تمود بمنع التصرف في اصل المبيع مثل ان يبيع الدار ويشترط سكناها مدة يسيرة مثل الشهر وقبل السنة فذاك جائز على حديث جابر . واما ان يشترط منعا من تصرف خاص او عام فذلك لا يجوز لانه من الثنيا مثه ل ان يبيع الامــة على ان لا يطأها أو لا يبيعها . وأما أن يشترط معنى منءماني البرمثل العتق فان كان اشتراط تعجيله جاز عنده وان تأخر لم يجز لعظم الغرر فيه وبقول مالك في إجازة البيع بشرط العتق المعجل قال الشافعي على ان من قوله منع بيع وشرط وحديث جابر عنده مضطرب اللفظلان في بمض روايانه أنه باعهواشترط ظهره الى المدينة وفي بمضها أنه أعار مظهر ه الى المدينة ومالك رأى هذامن باب الغرر اليسير فاجازه في المدة القليلة ولم يجزء في الكنديرة ، وأما أبو حنيفة فعلى أصله في منع ذلك. وأما ان اشترط معنى في المبيع ليس ببر مثل أن لا ببيعها فذلك لا يجوز عند مالك وقيل عنه البيع مفسوخ وقيل بل يبطل الشرط فقط . وأما من قال له البائع متى جئنك بالثمن رددت على المبيع فانهلا يجوز عند مالك لانه بكون متر ددأ بين البيع والسلف انجاء بالثمن كان سلفاوان لم يجئ كان بيما واختلف فيالمذهب هل يجوز ذلك في الاقالة أم لافن رأى أن الاقالة بيع فسعنها . عنده ما يفسخ سائر البيوع ومن رأى انها فسخ فرق بينها وبين البيوع واختلف أيضا فيمن باع شيئًا بشرط أن لا يسعه حتى ينتصف من الثمن فقيل عن مالك يجوز ذاك لان حكمه حــكم الرهن ولا فرق في ذلك بين أن يكون الرهن هو المبيع أو غيره وقيل عن ابن القاسم لا يجوز ذلك لانه شرط يمنع المبتاع التصرف في المبيع المدة البعيدة التي لا يجوز للبائع اشتراط المنفعة فيها فوجب ان يمنع صحة البيع ولذلك قال ان المواز أنه جائز في الأمد القصير ومن المسموع في هذا الباب نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف انفق الفقهاء على أنه من البيوع الفاسدة واختلفوا اذا ترك الشرط قبل القبض

فمنعه ابو حنيفة والشافعي وسائر العلماء واجازه مالك واصحابه الامحمدبن عبدالحكموقد روى عن مالك مثل قول الجمهور وحجة الجمهور ان النهى يتضمن فسادالمنهي عنه مع ان الثمن يكون في المبيع مجهو لالاقتران السلف به وقد روى ان محمد بن احمد بن سهل البرمكي سأل عن هذه المسألة امهاعيل بن اسحق الماليكي فقال لهماالفرق بين السلف والبيع وبين رجل باع غلاما بمائة دينار وزق خمر فلما عقد البيع قال اذع الزق قال وهذا البيع منسوخ عند العلماء باجماع فاجاب اسماعيل عن هذابجواب لاتقوم به حجة وهو ان قال ا الفرق بينها أن مشترط السلف هو مخير في تركه أوعدم تركه وليس كذلك مسئلة زق الخر وهذا الجواب هو نفس الشيءالذي طولب فيه بالفرق وذلك انه يقال له لم كان هنا مخيراً ولم يكن هنا لك مخبراً في ان يترك الزق ويصح البيع والاشبه ان يقال ان التحريم همنالم يكن لشىء محرم بعينه وهوالسلف لانالسلف مباحواتنا وقع التحريم من أجل الاقتران أعنى أفتران البيع به وكذلك البيع فينفسه جائزوا عما امتنع من قبل اقتران الشرط به وهنالك أنما امتنع الببعمن اجل اقترانشيء نخرم لعينهبه لاانه شيء محرممن قبل الشرط ونكتة المسئلة هل اذا الحق الفساد بالبيع من قبل الشرط يو تفع الفساد اذا ارتفع الشرط أم لاير تفع كالايتفق الفساد اللاحق للبيع الحلال من أجل اقتر ان المحرم العين به وهذا أيضا ينبني على أصل آخرهوهل هذا الفساد حكمي اومعقول فان قلناحكمي لم يرتفع بارتفاع الشرط وان قلنا معقول ارتفع بارتفاع الشرط فمالك رآء معقولاوالجهوررأو. غيرمعقول والفساد الذي يوجد فيبيوع الرباوالغررهوأ كثرذلك حكمي ولذلك ليس ينعقدعندهم أصلاوان ثرك الربا بعد البيع أوارتفع الغرر واختلفوا في حكمه اذا وقع على ماسيأتي في أحكام البيوع الفاسدة ومن هذأ الباب بيع العربان فجمهور علماء الامصار على انه غير جائز وحكي عن قوم منالتابعين أنهم أجازوهمنهم مجاهد وابن سيرين ونافع بن الحرثوزيد ابن أسلم وصورته ان يشتري الرجل شيئًا فيدفع الىالمتباع من تمن ذلك المبيع شيئًاعلى انه ان نفذ البيع بينهما كان ذلك المدفوع من ثمن السلمة وان لم ينفذترك المشترى ذلك الجزء من الثمن عند اليائع ولم يطالبه به وانماصار الجمهور الى منعه لانهمن باب الفرر والمخاطرة وأكل المال بغيرعوض وكان زيديقول أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أهل الحديث ذلك غير معروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلموفي الاستثناء مسائل مشهورة من هذا الباب اختلف الفقهاء فيها أعنى هل تدخل تحتالنهي عن الثنيا أم ليس تدخل فمن ذلك ان يبيع الرجل حاملا ويستثنى مافي بطنها فجمهور فقهاءالامصار مالك وأبو حنيفة والشافعي والثورى على انه لايجوز وقال أحمدوأبو ثوروداودذلك جائن وهومروى عن ابن عمر على وسبب الخلاف هل المستثنى مبيع مع مااستثنى منه أم ليس

بمبيع وانها هوباق على ملك البائع فمن قال مبيع قال لايجوز وهو من الثنيا المنهى عنهالما فيها من الجهل بصفته وقلة الثقة بسلامة خروجه ومن قال هو باقءلي ملك البائع أجاز ذلك . وتحصيل مذهب مالك فيمن باع حيوانا واستثنى بمضه ان ذلك المعض لا يخلوان يكون شائما أوميعنا أرمقدرا فان كان شائما فلا خلاف في جوازه مثل ان يبيع عبداً الاربعه: واماانكان معينا فلايخلوان يكون مغيبا مثل الجنين أوبكون غير مغيب فان كان مغيبا فلايجوز وانكان غيرمغيب كالرأسواليدوالرجل فلا يخلو الحيوان ان يكون ممايستباح ذبحهأولا يكون فان كان مها لايستباح ذبحه فانه لايجوز لانه لايجوزان يبيع أحد غلاما ويستثنى رجله لأن حقه غير متميز ولامتيمض وذلك بمالاخلاف فيه وانكان الحيوان مها يستباح ذبحه فان باعه واستثنى منه عضوأله قيمة بشرطالذبح ففي المذهب فيهقولان ، أحدها انه لايجوز وهو المشهور، والثاني يجوزوهوقول ابن حبيب جواز بيع الشاةمع استثناء القوائم والرأس. وأما اذا لم يكن للمستثنى قيمة فلاخلاف في جوازه في المذهب ووجه قول مالك انه انكان استثناؤه بجلد. فما تحت الحلد مغيب وان كان لم يستثنه بجلد = فانه لایدری بأی صفة یخرج له بعد كشط الجلد عنه ووجه قول این حسب انه استثنی عضواً معينا معلوما فلم يضره ماعليهمن الحلد أصله شراء الحب في سنبله والجوزفي قشره واما ان كان المستثني من الحيوان بشرط الذبح إما عرفاً . واما ملفوظاً بهجزماً مة درأمثل أرطال من جزور فمن مالك في ذلك روايتان ، احداها المنع وهيرواية أبن وهب ، والثانية الاجازة في الارطال اليسيرة فقط وهي رواية إبن القاسم وأجموا من هذا الباب على جواز بيع الرجل ثمر حائطهواستثناء نخلات ممينات منه قياسا على جواز مرائها وانفقوا على انه لا يجوزان يستثني من حائط له عدة نخلات غير معينات الابتعيين المشترى لها بعد البيع لانه بيع مالمهر المتبايعان واختلفوا فيالرجل يبيع الحائط ويسثثني منه عدة نخلات بعد البيع فمنعه الجمهورلمكان اختلاف صفة النخيل وروىعن مالك أجازتهومنع ابن القاسم قموله في النخلات وأجازه في استثناءالغنم وكذاختلف قول مالكوابن القاسم في شراء نخلات معدودة من حائطه على ان يعينها بعدالشراء المشترى فاجازه مالكومنعهابن القاسم وكذلك اختلفوا اذا استثنى البائع مكيلة منحائط قال أبوعمر بن عبداليرفمنع ذلك فقهاء الامصار الذين تدور الفتوى عليهم وألفت الكنب على مذاهبهم لنهية صلى الله عليه وسلم عن الثنيا في البيع لانهاستثناء مكيل منجز أفوأمامالك وسلفهمن أهل المدينة فانهم أجازوا ذلك فيمادون الثلث ومنعوم فيمافوقه وحملواالنهي عن الثلياعلىمافوق الثلث وشبهوابيع ماعدا المستثني ببيع الصبرة التي لايعلم مبلغ كيلها فتباع جزافا ويستنني منهاكيل ماوهذا الاصل أيضا مختلف فيهأعني اذا استثنىمنها كيل معلومواختلف العلماءمن هذاالباب في

بيع وأجارة معافي عقد واحد فأجازه مالك وأصحابه ولم يجزه الكوفيون ولاالشافعي لان الثمن يرون انه يكون حينئذ مجهولا ومالك يقول اذا كانت الاجارة معلومة لم يكن الثمن مجهولا ورباراه الذين منعوه من باب بيعتين في بيعة وأجمعوا على انه لا يجوز السلف والبيع كما قلمنا واختلف قول مالك في اجازة السلف والشركة فحرة أجاز ذلك ومرة منعه وهذه كلها اختلف العلماء فيها لاختلافها بالاقل والاكثر في وجود علل المنع فيها المنصوص عليها فمن قويت عنده علة المنع في مسئلة منها منعها ومن لم تقو عنده اجازها وذلك راجع الى ذوق المجتهد لان هذه المواد يتجاذب القول فيها الى الضدين على السواء عند النظر فيها ولعل في امثال هذه المواد يكون القول بتصويب كل مجتهد صوابا ولهذا ذهب بعض العلماء في أمثال هذه المسائل الى التخيير ،

# سي الباب الخامس الله

# ﴿ فِي البيوع المنهى عنها من أجل الضرر أو الغبن ﴾

والمسموع من هذا الياب ماثبت من نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه وعن أن يسوم أحد على سوم أخيه ونهيه عن تلقى الركبان ونهيه عن أن يبيع حاضر لباد ونهيه عن النجش وقد اختلف العلماء في تفصيل معاني هذه الآثار اختلافا ليس بمتياعد فقال مالك معنى قوله عليه الصلاة والسلام : لايبع بعضكم على بيع بمض ومهن نهيه عن أن يسوم احد على سوم أخيه واحد وهي في الحالة التي اذا ركن البائع فيها الى السائم ولم يبق بينهما الاشيء يسير مثل اختيار الذهب أو اشتراط العيوب أوالبراءة منها وبمثل تفسير مالك فسر أبو حنيفة هذا الحديث وقال الثورى معنى لا يبع بمضكم على بيع بعض أن لا يطرأ رجل آخر على المتبايمين فيقول عندى خيرمن هذه السلعة ولم يحد وقت ركون ولا غيره وقال الشافعي معنى ذلك اذانم البيع باللسان ولم يفترقا فاتي احد يمرض عليه سلمة له هي خيرمنهاوهذا منه بناء على مذهبه في ان البيع أنما يلزم بالافتراق فهو ومالك متفقان على أن النهى أنما يتناول حالة قرب لزوم البيع ومختلفان في هذه الحالة ماهي لاختلافها فيما به يكون الازوم في البيع على ماسندكتره بعد وفقهاه الامصار على أن هذا البيع يكره وان وقع مضي لانه سوم على بيع لم يم وقال داود وأصحابه ان وقع فسخ في أى حالة وقع تمسكا بالعموم وروى عن مالك وعن بعض أصحابه فسحه مالم يفت وأنكر ابن الماجشون ذلك في البيع فقالواتما قال بذلك مالك في النكاح وقد نقدم ذلك واختلفوا في دخول الذمي في النهي عن سوم أحد على سوم غير. فقال الجمهور لافرق في ذلك بين لذمي وغير. وقال الأوزاعي

لابأس بالسوم على سوم الذمى لانه ليس بأخى المسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم ": لايسم أحد على سوم أخيه ومن ههنامنع قوم بيع المزايدة وان كان الجمهور على جوازه الحوسبب الحلاف بينهم هل يحمل هذا النهى على الكراهة أوعلى الحظر ثم اذا حمل على الحظر فهل يحمل على جميع الاحوال أو في حالة دون حالة

#### (فصل)

وأما نهيه عن تلقى الركبان للبيع فاختلفوا في مفهوم النهى ماهو فرأى مالك ان المقصود بذلك أهل الاسواق لئلا ينفرد المتاقى برخص السلمة دون أهل الاسواق ورأى أنه لا يجوز أن يشترى احد سلمة حتى تدخل السوق هـذا اذا كان التلقى قريبا فان كان بميداً فلا بأس به وحد القرب في المذهب بنحو من سنة أميال ورأى انه اذا وقع جاز ولكن يشمرك المشترى أهل الاسواق في تلك السلمة التي من شأنهاأن يكون ذلك سوقها واما الشافعي فقال ان المقصود بالنهى انما هو لاجل البائع لئلا يغبنه المتلقى لان البائع يجهل حر البلد وكان يقول اذا وقع فرب السلمة بالخيار ان شمأ أنفذ البيع أو رده ومذهب الشافعي هو نص في حديث أبي هريرة الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تتلقوا الجلب فن تلقى منه شيئا فاشتراه فصاحبه بالخيار اذا أتى السوق خرجه مسلم وغيره .

### ( فصل )

وأمانهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للبادى فاختلف العلماء في معنى ذلك فقال قوم لايبع أهل الحضر لاهل البادية قولا واحد واختلف عنه في شراء الحضرى فقال قوم لايبع أهل الحضر لاهل البادى فرة أجازه وبه قال ابن حبيب ومرة منعه واهل الحضر عنده هم الامصاروقد قيل عنه انه لايجوز ان يبيع اهل القرى لاهل العمود المنتقلين وبمثل قول مالك قال الشافعي والاوزاعي وقال أبو حنيفة واصحابه لاباس ان يبيع الحاضر للبادى ويخبره بالسعر وكرهه مالك أعنى أن يخبر الحضرى البادى بالسعر واجازه الاوزاعي والذين منعوه اتفقوا على أن القصد بهذا النهى هو ارفاق أهل الحضر لان الاشياء عند أهل البادية أيسر من أهل الحاضرة وهي عندهم أرخص بل أكثر مايكون الاشياء عند أهل البادية أيسر من أهل الحاضرة وهي عندهم أرخص بل أكثر مايكون عجانا عندهم أي بغير ثمن فكانهم رأوا انه يكره ان ينصح الحضري للبدوي وهذا مناقض لقوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة وبهذا تمسك في جوازه ابو حنيفة وحجة الجمهور حديث جابر خرجه مسلم وأبو داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لا يبع حاضر لباد ذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض وهذه الزيادة انفردنها أبو داود فيما أحسب والإشبه أن يحكون عن باب غبن البدوى لانه يردوالسعر مجهول عنده الا أن تثبت هذه الزيادة ويكون على هذا عنى الحديث معنى النهى عن تلقى الركبان على ما تأوله الشافعي وجاه في الحديث الثابت واختلفوا اذا وقع فقال الشافعي وجاد البيع لقوله عليه الصلاة والسلام: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض واختلف في هذا المهنى أسحاب مالك فقال بعضهم يفسخ وقال بعضهم لايفسخ .

#### (فصل)

واما نهيه عليه الصلاة والسلام عن النجش فاتفق العلماء على منع ذلك وان النجش هو أن يزيد أحد في سلعة وليس في نفسه شراءها يربد بذلك أن بنفع البائع ويضر المشترى واختلفوا اذا وقع هذا البيع فقال أهل الظاهر هوفاسد؛ وقال مالك هو كالعيب والمشترى بالخيار ان شاء ان يرد ردوان شاء ان يمسك أمسك ، وقال أبو حنيفة والشافعي ان وقع اثم وجاز البيع ته وسبب الخلاف هل يتضمن النهي فساد المنهي وانكان النهى ليس في نفس الشيء بل من خارج فمن قال يتضمن فسخ البيع لم يجره ومن قال ليس يتضمن أجازه والجمهور على أن النهي اذا ورد لمني في المنهي عنه انه يتضمن الفساد مثل النهى عن الربا والغرر واذا ورد الامر من خارج لم يتضمن الفساد ويشبه أن يدخل في هذا الباب نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الماءلقوله عليه الصلاة والسلام في بعض ألفاظه أنه نهى عن بيل فضل الماء لينع به الكلا. وقال أبو بكر بن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الما، ونهى عن بيع فضل الما. ليمنع به المكلاً وقال لا عنم رهو بشر ولا بيع ماء واختلف الملماء في تأويل هذا النهى فحمله جاعة من العلماء على عمومه فقالوا لا يحل بيع الما. بحال كان من بشر أو غدر أو عين في أرض مملكة أو غير مملكة غير أنه ان كان متملكا كان أحق بمقدار حاجته منه وبه قال يحيى بن محيى قال أربع لا أرى ان يمنمن الماء والنار والحطب والكلاً وبعضهم خصص هذه الاحاديث لمعارضة الاصول لهاوهو أنه لا يحل مال أحد الا بطيب نفس منه كما قال عليه الصلاة والسلام وانعقد عليه الاجماع والذين خصصوا هذا المني اختلفوا في جهة تخصيصه فقال قوم منى ذلك ان البئر يكون بين الشريكين يسقى هذا يوما وهذا يوما فيروى زرع أحدها في بعض يومه ولا يروى في اليوم الذي اشريك زرعه فيجب عليه ان لا بمنع شريكه من

الماء بقية ذاك اليوموة ال بمضهم إنها تأويل ذلك فى الذى يزرع على ما ثه فتنهار بشر مولجاره فضل ماء انه ليس لجاره ان يمنعه فضل مائه الى أن يصلح بشر والناويلان قريبان ووجه التاويلين انهم حملوا المطلق في هذين ألحديثين على المقيد وذلك انه نهى عن بيع الماء مطلقا ثم نهى عن منع فضل الماء فحملو المطلق في هذا الجديث على المقيد وقالوا الفضل هو الممنوع في الحديثين . وامامالك فاصل مذهبه ان الماءمتيكان في أرض.مملك منبعةفهو لصاحب الازض له بيعه ومنعه الان يرد عليه قوم لائمن ممهم ويتخاف عايهم الهلاك وحمل الحديث على آبار الصحراء التي تتخذفي الارضين الغيرمتملكة فرأى انصاحبهااعني الذي حفرها اولى بها فاذا روت ماشيته ترك الفضل للناس وكانه رأى ان البئر لاتتملك بالاحياء ومن هذا الباب التفرقة بين الوألدة وولدها وذلك انهم اتفقوا على منعالتفرقة في المبيع بين الام وولدها لثبوت قوله عليه الصلاة والصلام ومن فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامةواختلفوا من ذلك فيموضعين في وقتجواز التفرقة وفيحكم البيع اذا فاما حكم البيع فةال مالك يفشخ وقال الشافعي وأبوحليفة لايفسخواتم البائع والمشترى و- بب الخلاف هل النهي يقتضي فسادالمنهي اذا كان الهمن خارج . واما الوقت الذي ينتقل فيه المنع الى الجواز فتال مالك حدذلك الاثقاروقال الشافعي حدذلك سبع سنين أوثمان وقال الاوزاعي حده فوق عشرة سنين وذلك أنه أذا نفع نفسه واستغنى في حياته عن امه ويلحق بهذا الباب اذا وقع في البيع غبن لايتغابن الناس بمثله هل يفسخ البيع أملافالمشهور في المذهب أن لايفسخ وقال عبد الوهاب اذا كان فوق الثلث رد وحكاه عن بعض أصحاب مالك وجمله عليهالصلاة والسلام الخيار لصاحب الحلب اذا تلقى خارج المحردليل على أعتبار الغين وكذلك ماجمل لمنقذبن حبان من الحيار ثلاثًا لما ذكرله انه يغبن في البيوع ورأى قوم من السلف الاول ان حكم الوالد في ذلك حكم الوالدة وقوم رأوا ذلك في الأخوة.

## (الباب السادس في النهي من قبل وقت العبادات)

وذلك انماورد في الشرع في وقت وجوب المشى الى الجمعة فقط لقوله تعالى ﴿إذا نودى المصلاة من يوم الجمعة فاسموا الى ذكر الله وذرو البيع ، وهذا أمر مجمع عليه فيها أحسب أغي منع البيع عند الاذان الذي يكون بعد الزوال والامام على المنبر واختلفوا في حكمه اذا وقع على يفسخ أولا يفسخ فان فسخ فعلى من يفسخ وهل يلحق سائر العقود في هذا المعنى

بالبيع أم لا يلحق فالمشهور عن مالك انه يفسخ وقد قيل لا يفسخ وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة لله وسبب الحلاف كا قلما غير مامرة هل النهى الوارد لسبب من خارج يقتضى فساد المنهى عنه أولا يقتضيه وأما على من يفسخ فعند مالك على من تجب عليه الجمعة لا على من لا تجب عليه وأما أهل الظاهر فتقتضى أصولهم ان يفسخ على على بائع وأما سأر العقود فيحتمل ان تلحق بالبيوع لان فيها المعنى الذي في البيع من الشغل به عن السعى الى الجمعة ويحتمل أن لا يلحق به لانها تقع في هدذا الوقت نادرا بخلاف البيوع وأما سار الصلوات فيمكن أن تلحق بالجمعة على جهة الندب لمرتقت الوقت فاذا فات فعلى جهة الحظر وان كان لم يقل به أحد في مبلغ علمى ولذلك مدح الله تاركي البيوع لم يكان الصلاة فقال تعلى (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة) واذ قد اثبتت اسباب الفساد العامة للبيوع فلنصر ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة) واذ قد اثبتت اسباب الفساد العامة للبيوع فلنصر

# (القسم الثاني)

والاسباب والشروط المصححة للبيع هي بالجُملة ضد الاسباب المفسدة له وهي منحصرة في ثلاثة أجناس « النظر الاول في المقد ، والثاني في المعقود عليه ، والثالث في العاقدين في هذا القسم ثلاثة أبواب .

# (الباب الاول في العقد)

والعقد لايصح الا بالفاظ البيع والشراء التي صيغتها ماضية مثل ان يقول البائم قد بعت منك ويقول المشترى قد اشتريت منك واذا قال له بعني سلعتك بكذا وكذا فقال قد بعثها فعند مالك ان البيع قد وقع وقد لزم المستفهم الا ان يأتى في ذلك بعذر وعند الشافعي انه لايتم البيع حتى يقول المشترى قد اشتريت وكذلك اذا قال المشترى للبائع بهم تبيع سلعتك فيقول المشترى بكذا وكذا فقال قدد اشتريت منك اختلف هل يدرم البيع أملاحتى يقول قد بعتها منك وعند الشافعي انه يقع البيع بالالفاظ الصريحة وبالكناية ولا أذكر لمالك في ذلك قولا ولايكني عند الشافعي المعطاة دون قول ولاخلاف فيما أحسبان الايجاب والقبول المؤثرين في اللزوم لايتراخي احدها عن الثاني حتى يفترق المجلس أعني انه متى قال البائغ قد بعت سلعتي بكذا وكذا فسكت المشترى ولم يقبل البيغ حتى افترقا ثم أتى بعد ذلك فقال قدد قبلت انه لا يلزم ذلك المائع واختلفوا متى يكون اللزوم فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وطائفة من أهل البائع واختلفوا متى يكون اللزوم فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وطائفة من أهل

المدينة ان البيع يلزم في المجلس بالقول وان لم يفترقا وقال الشافعي واحمد واسحاق وأبو ثور وداود وأن عمر من الصحابة رضي الله عنهم البيع لأزم بالافتراق من المجلس وانهما مهما لم يفترقا فليس يلزم البيع ولا ينعقد وهو قول ابن أبي ذئب في طائفة من أهل المدينة وان المبارك وسوار القاضي شريح القاضي وجماعة من التابعين وغيرهم وهو مروى عن ابن عمر وأبي بريرة الاسلامي من الصحابة ولا مخالف لهمامن الصحابة وعمدة المشترطين لخيار المجلس حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللهصلي الله عليه وسلم قال : المتبابعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم يفترقا الا بيع الحيار وفي بعض روايات هذا الحديث الا أن يقول أحدها لصاحبه اختر وهذا حديث اسناده عند الجميع من اوثق الاسانيد وأجحها حتىلقد زعم ابو محمدان مثل هذاالاسناد يوقع العلم وان كان من طريق الاحاد واما المخالفون فقد اضطرب بهم وجه الدليل لمذهبهم في رد العمل بهذا الحديث فالذي اعتمد عليه مالك رحمه الله في رد العمل به انه لم يلف عمل اهل المدينة عليه مع انه قد عارضه عنده مارواه عن منقطع حديث ابن مسعود انهقال أيمااييمين تبما فالقول قول البائع أو يترادان فكانه حمل هذا على عمومه وذلك يقتضي ان يكون في المجلس وبعد المجلس ولو كان المجلس شرطا في انعةاد البيع لم يمكن يحتاج فيه الى تبيين حكم الاختلاف في ألمجلس لأن البيع بعد لم ينعقد ولالزمبل بعد الافتراق من المجلس وهدندا الحديث منقطع ولا يعارض به الاول وبعخاصة انه لايمارضه الا مع توهم المموم فيه والاولى أن يبني هذاعلى ذلك وهذاالحديث لم يخرجه أحد مسنداً فيما أحسب فهذا هو الذي اعتمده عالك رحمه الله في ترك العمل بهدنا الحديث. وأما اصحاب مالك فاعتمدوافيذلك على ظواهر سمعيةوعلى القياس فمن أظهر الظواهر في ذلك قوله عز وجل ﴿ يَالِيهَاالَّذِينَ آمَنُواأُوفُوا بِالْعَقُودِ ۗ وَالْعَقَدُهُ وَالْاَيْحِابُ والقبول والامر على الوجوب وخيار المجلس يوجب ترك الوفاء بالعقد لأن له عندهم أن رجع في البيع بعد ماانعم مالم يفترقا. واما القياس فانهم قالوا عقد معاوضة فلم يكن لحيار المجلس فيه أثر أصله سائر العقود منل النكاح والكتابة والحلع والرهون والصلح على دم العمد فلما قيل لهم ان الظواهر التي يحتجون بها يخصصها الحديث المذكورفلم يبق لكم فيمقابلة الحديث الا القياس فيلزمكم على هذا انتكونوا ممن يرى تغليب القياس على الأثر وذلك مذهب مهجور عند المالكية وان كان قدروي عن مالك تغلب القياس على السماع مثل قول أبي حنيفة فاجابوا عن ذلك بان هذا ليس من باب رد الحديث القياس ولا تغليب وانماهومن باب ناتاولة وصرفه عن ظاهر هقالواو تاويل ة الظاهر بالقياس

متفق عليه عند الاصوليين قالوا ولنا فيه تأويلان الحدها أن المتباهين في الحديث مذكور ها المتساومان اللذان لم ينفذ بينهما البيع فقيل لهم انه يكون الحديث على هذا لا فائدة فيه لانه معلوم من دين الامة انهما بالحيار اذا لم يقع بينهما عقد بالقول و واما التأويل الآخر فقالوا أن التفرق ههنا انهما هو كنابة عن الافتراق بالقول لا التفرق بالابدآن كا قال تعالى ( وان يتفرقا بغن الله كلامن سعته ) والاعتراض على هذا ان هذا مجاز لا حقيقة والحقيقة هي التفرق بالابدان ووجه الترجيح ان يقاس بين ظاهر هذا اللفظ والقياس فيغلب الاقوى والحكمة في ذلك هي لموضع الندم فهذه هي أصول الركن الاول الذي هو العقد ،

## (واما الركن الثاني)

الذى هو المعقود عليه فانه يشترط فيه سلامته من الغرر وألربا وقد تقدم المختلف في هذه من المتفق عليه وأسباب الاختلاف في ذلك فلا معنى لشكراره والغرر ينتنى عن الشيء بالذيكون معلوم الوجود معلوم الصفة معلوم القدر مقدورا على تسليمه وذلك في الطرفين الثمن والمشمون معلوم الاجل أيضا ان كان بيما مؤجلا.

#### (واما الركن الثالث)

وها الماقدان فانه يشترط فيهما ان يكونا مالكين تامى الملك أو وكيلين تامى الوكالة بالغين وأن يكونا مع هذا غير محجور عليهما او على أحدهما أما لحق أنفسهما فالسفيه عند من يرى التحجير عليه أو لحق الغير كالعبد الا ان يكون العبد ما ذونا له في التجارة واختلفوا من هذا في بيع الفضولي هل ينعقد أم لاوصورته أن يبيع الرجل مال غيره بشرط ان رضى به صاحب المال أمضى البيع وان لم يرض فسخ وكذلك في شراء الرجل للرجل بغير اذنه على انه ان رضى المشترى صح الشراء والا لم يصح فهمه الشافعي في الوجهين جميعا وأجازه مالك في الوجهين حيما وفرق أبو حتيفة بين البيع والشراء فقال يجوز في البيع ولا يجوز في الشراء وعمدة المالكية ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الى عروة البارق دينارا وقال اشتر لنا من هذا الحلب شاة فال فاشتريت شاتين بدينار وبعت احدى الشائين بدينار وجئت بالشاة والدينار فقلت يا رسول الله هذه شاته وحبناركم فقال اللهم بارك له في صفقة يمينه ووجه الاستدلال مله ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ياص في الشاة الثانية الا بالشراء ولا بالبيع فصار ذلك حجة على أبى حنيفة في صحة الشراء للغير وعلى الشافهى في الأمرين جيما وعمدة الشافه

النهى الوارد عن بيع الرجل ماليس عنده والمالكية تحمله على بيعة لنفسه لالغيره قالوا والدليل على ذلك ان النهى انما ورد في حكيم بن حزام وقضيته مشهورة وذلك انه كان يبيع لنفسه ماليس عنده به وسبب الحلاف المسألة المشجورة هل أذا ورد النهى على سبب حمل على سببه أويعم فهذه على أصول هذا القسم وبالجملة فالنظر في هذا القسم هو منطو بالقوة في الجزء الاول ولكن النظر الصناعي الفقهي يقتضي ان يفرد بالتكام فيه واذقد تكامنا في هذا الجزء بحسب غرضنا فلنصر في الى القسم الثالث وهو القول في الاحكام العامة للبيوع الصحبحة.

# (القسم الثالث القول في الاحكام العامة للبيوع الصحيحة)

وهذا القسم تنحصر اصوله التي لهاتملق قريب بالمسموع في أربع جل الجملة الاولى في احكام وجود العيب في المبيعات الوالجملة الثانية في الضان في المبيعات متى ينتقل من ملك البائع الى ملك المشترى الوالثالثة في معرفة الاشياء التي تتبع المبيع بماهي موجودة فيه في حين البيع من التي لا ثتبه والرابعة في اختلاف المتبابعين وان كان الاليق به كناب الاقضية وكذاك أيضا من أبواب أحكام البيوع الاستحقاق وكذلك الشفعة هي ايضا من احكام الطارئة عليه لكن جرت العادة ان بفرد لها كتاب

( الجُملة الاولى ) وهذة الجُملة فيها بابان ، الباب الاول في احكام وجود العيوب في البيع المطلق ، والياب الثاني في أحكامها في البيع بشرطًالبراءة .

# (الباب الاول في احكام العيوب في البيع المطلق)

والاصل في وجوب الرد بالعيب قوله تعالى ( إلا أن نكون تجارة من تراض منديم ) وحديث المصراة المشهور ولما كان القائم بالعيب لايخلو أن يقوم في عقد يوجب الرد أويقوم في عقد لايوجب ذلك ثم اذاقام في عقديوجب الرد فلا يخلو ايضاً ان يكون قد يوجب حكما أولا يوجبه ثم قام بعيب يوجب حكمافلا يخلو المبيع ايضاً أن يكون قد حدث فيه تغير بعد البيع اولا يكون فان كان لم يحدث فما حكمه وانكان حدث فيه فكم أصناف التغيرات وما حكمها كانت الفصول المحيطة باصول هذا الباب خسة والفصل فيه فكم أصناف التغير التي يجب فيها بوجود العيب حكم من التي لا يجب ذلك فيها والثاني في معرفة العيوب التي يحب فيها بوجود العيب حكم فيها والثالث في معرفة حكم العيب الموجب الدكم فيها والنائمة المائي وحكم العيب الموجب اذا كان المبيع لم بتغير والرابع في معرفة أصناف النغيرات الحادثة عند الالمشترى و حكم العيب الموجب اذا كان المبيع لم بتغير والرابع في معرفة أصناف النغيرات الحادثة عند الالمشترى و حكم الموجب اذا كان المبيع لم بتغير والرابع في معرفة أصناف النغيرات الحادثة عند الالمشترى و حكم الموجب اذا كان المبيع لم بتغير والرابع في معرفة أصناف النغيرات الحادثة عند الالمشترى و حكم الموجب اذا كان المبيع لم بتغير والرابع في معرفة أصناف النغيرات الحادثة عند الالمشترى و حكم الموجب اذا كان المبيع لم بتغير والرابع في معرفة أصناف النغير ات الحادثة عند الالمشترى و حكم الموجب اذا كان المبيع لم بتغير والرابع في معرفة أصناف النغير ات الحادثة عند الالمشترى و حكم الموجب اذا كان المبيع لم بتغير و الموادة أصناف النغير التالية المبيد و المبيد و المبيع لم بتغير و المبيد و المبيد

الحامس في القضاء ، وحكمها المشترى في هذا الحسكم عند اختلاف المتايمين وأن كان أليق بكتاب الاقضية .

#### ( الفصل الاول من الباب الاول )

أما العقود التي يحب فيها بالعيب حكم بلا خلاف فهى العقود التي المقصود منها المعاوضة كما ان العقود التي ليس المقصود منها المعاوضة لاخلاف أيضاً في انه لا تأثير للعيب فيها كالهبات لغير الثواب رااصدقة وأما ما بين هذين الصنفين من البهقود أعنى ماجع قصد المكارمة والمعاوضة مثل هبة الثواب فالاظهر في المذهب انه لا حكم فيها بوجوب العيب وقد قيل يحكم به اذا كان العيب مفسدا.

#### ( الفصل الثاني )

وفي هذا الفصل نظران ، أحدها في العبوب الـتى توجب الحكم ، والنظر الثانى في الشرط الموجب له .

( النظر الأول ) . فاما العيوب التي توجب الحـكم فمنها عيوب في النفس ومنها عبوب في البدنوهذه منها ماهي عبوب بان تشترط اضدادها في المبيع وهي التي تسمى عبوبا من قبل الشرط ومنها ماهي عيوب توجب الحكموان لم يشتر طوجود اضدادها في المبيع وهذه هي التي فقدها نقص في أصل الخلقة . وأماالعيوب الآخر فهي التي أضدادها كالأت وليس فقدها نقصاً مثل الصنائع وأكثر مابوجد هذا الصنف في أحوال النفس وقد يوجد في أحوال الجسم والعيوب الجسمانية منهاماهي في أجسام ذوات الانفس ومنها ماهي غير ذوات الانفس والعيوب التي لها تأثير في المقد هي عند الجميع ما نقص عن الحُلقة الطبيعية أو ■نالحِلق الشرعي نقصانًا له تأثير في ثمن المبيع وذلك يختلف بيخسب أختلاف الأزمان والعوائدوالاشخاص فربمــا كان النقص في الحلقة فضيلة في الشرع كالحفاض في الأماء والحتان في المبيد ولتقارب هذه المعاني في شيء مما يتعامل الناس به وفي الحلاف بين الفقهاء في ذلك ونحن نذكر من هذه المسائل ما الثنهر الخلاف فيه بين الفقهاء ليكون ما يحصل من ذلك في نفس الفقيه يعود كالقانون والدستور الذي يعمل عليه فيما لم يجد فيه نصاعمن تقدمه أو فيما لم يقف على نص فيه لغيره فمن ذلك وجود الزنا في العبيد اختلف العلماء فيه فقال مالك والشافعي هو عيب وقال أبو حنيفة ليسبعيب وهو نقص في الحلق الشرعي الذي هو المفةوالزوج عنسد مالك عيب وهو من العبوب العائقة عن الاستعمال وكذلك الدين وذلك أن

الميب بالجللة هو ماعاق فعل النفس أوفعل الجسم وهذا المائق قديكوز في الشيء وقد يكون من خارج وقال الشافعي ليس الدين ولاالزوج بعيب فيها أحسب والحمل في الرائعة عيب عندمالك وفي كونه عيباً في الوخش خلاف في المذهب والتصرية عمدمالك والشافعي عيب وهو حمن اللبن في الندى أياما حتى يوهم ذلك أن الحيوان ذوا بن غزير وحجتهم حديث المصراة المشهور وهو قوله صلى الله عليه و سلم: لاتصر والأبل والبقر فمن فعل ذلك فهو بخير النظرين ازشاه أممكهاوانشاه ردها وصاعامن تمر قالوا فاثبت له الحيار بالرد مع التصرية وذلك دال على كونه عيبا مؤثراً قالوا وأيضا فانه مدلس فاشبه التدليس بسائر العيوب، وقال أبوخنيفة وأصحابه ليست التصرية عيبا للانفاق على أن الانسان اذا اشترى شاة فخرج لبنها قليلا انذالكاليس بعيبقالوا وحديث المصرأة يجبأن لايوجب عملا لمفارقته الاصول وذلك انه مفارق اللاصول من وجوه فننا انه معارض لقوله علىه الصلاة والسلام : الحراج بالضمان وهو أصل منفق عليه ومنها أن فيه معارضة منعبيع طمام بطمام نسيئة وذلك لا يحبوز بانف ق ومنها أن الاصل في المتلفات إما القيم . واما المثل واعطاه صاع منتمر في ابن ليس قيمة ولامثلاومنهابيع الطعام المجهول أي الجزاف بالمكيل المملوم لان اللبن الذي داس به البائع غير مملوم القدر وأيضا فانه ينقل ويكثر والموض ههنا محدود ولكن الواجب أن يستثنى هذا من هذه الاصول كلها لموضع صحة الحديث وهذا كانه ليس منهذا الباب وانما هوحكم خاص ولسكن اطرد اليه القول فلنرجع الى حيث كنا فتقول انه لاخلاف عنــدهم في المور والعمى وقطع اليد والرجل أنها عيوب مؤثرة وكذلك المرضفي أي عضوكان أوكان في جملة البدن والشيب في المذهب عيب في الراثعة وقيل لابأس باليسير منه فيها وكذلك الاستحاضة عيب في الرقيق والوخش وكذلك ارتفاع الحيض عيب في المشهور من المذهب والزعرعيب وأمراض الحواس والاعضاء كاما عيب بانفاق وبالجملة فاصل المذهب ات كل ماأثر في القيمة أعنى نقص منها فهوعيب والبول في الفراش عيب وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ترد الجارية به ولايرد العبديه والتأنيث في الذكر والتذكير في الأنثى عيب هذا كلمه في المذهب الأماذ كرنا فيـــه الأختلاف .

(النظر الثاني) وأما شرط العيب الموجب للحكم به فهو ان يكون حادثا قبل أمدالتبايع باتفاق أوفي المهدة عندمن يقول بها فيجب ههناان نذكر اختلاف الفقهاء في المهدة فنقوت نفر دمالك بالقول بالمهدة دون ساثر فقها ،الامطار وسلفه في ذلك أهل المدينة الفقهاء السبعة

وغيرهم ومعنى المهدة أن كل عيب حدث فيها عند المسترى فهو من البائع وهي عند القائدين بها عهدتان عهدة الثلاثة الآيام وذلك من جميع العيوب الحادثة فيها عند المشترى وعهدة السنــة وهي من العيوب الثلاثة الجذام والبرص والجنون فما حدث في السينة من هذه الثلاث بالمبيع فهو من البائع وما حدث من غيرها من الميوب كان من ضمان المشترى على الاصل وعهدة الثلاث عند المالكية بالجملة بمنزلة أيام الحيار وأيام الاستبراء والنفقة فيها والضمان من البائع وأما عهدة السنة فالنفقة فيها والضمان من المشترى الأمن الادواء الثلاثة وهذه المهدة عند مالك في الرقيق وهي أيضا واقعة في أصناف البيوع في كل ما القصد منه المما كسة والمحاكرة وكان بيما لا في الذمة هذا مالا خلاف فيه في المذهب واختلفٍ في غير ذلك وعهدة السنة تحسب عنده بعد عهدة الثلاث في الاشهر من المذهب وزمان المواضعة يتداخل مع عهدة الثلاث ان كان زمان المواضعة أطول من عهدة الثلاث وعهدة السنة لا تتداخل مع عهدة الاستبراء هذا هو الظاهر من المذهب وفيه اختلاف وقال الفقهاء السبعة لايتداخل منهاعهدة مع ثانية فعهدة الاستبراء أولا ثم عهدة الثلاث ثمعهدة السنة واختلف أيضاعن مالكهل تلزم المهدة في كل البلاد من غير أن يحمل أهلها عليها فروى عنه الوجهان قاذا قيل لا يلزم أهل هذه البلد الا أن يكونوا قد حملوا على ذلك فهل يجب أن يحمل عليها أهل كل بلد أم لا فيه قولان في المذهب ولا يلزم النقد في عهدة الثلاث وان اشترط ويلزم في عهدة السنة والعلة في ذلك أنه لم يكمل تسليم البيع فيها للبائع قياسا على بيع الخيار لتردد النقد فيها بين السلف والبيع فهذه كلها مشهورات أحسكام العهدة في مذهب مالك وهي كلها فروع مبلية على صحة المهدة فلنرجع الى تقرير حجج المثبتين لها والمبطلين. أما عمدة مالك رحمه الله في المهدة وحجته التي عول عليها فهي عمل أهل المدينة . وأما أصحابه المتأخرون فانهم احتجوا بما رواه الحسن عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عهدة الرقيق ثلاثة أيام وروى أيضا لا عهدة بعد أربع وروى هذا الحديث أيضا الحسن عن سمرة بن جندب الفزاري رضي الله عنه وكلا الحديثين عند أهل العلم معلول فانهم اختلفوا في سماع الحسن عن سمرة وان كان الترمذي قد محجه • وأما سائر فقهاء الامصار فلم يصح عندهم في العهدة أثر ورأوا اثها ولو صحت مخالفة للاصول وذلك أن المسطين مجمعون على أن أكل مصيبة تنزل بالمبيع قبل قبضه فهي من ألمشرى فالتخصيص لمثل هذا الاصل المتقرر أبما بكون بسماع ثابت ولهذا ضعف عند مالك في أحد الروايتين عنه أن يقضي بها في

كل بلد الا ان يكون ذلك عرفا في البلد أو يشترط وبخاصة عهدة السنة فانه لم يأت فى ذلك أثر وروى الشافعي عن ابن جريح قال سألت ابن شهاب عن عهدة السنة والثلات فقال ما علمت فيها أمراً سالفا واذا قد تقرر القول في تمييز العيوب التى توجب حكما من التى لا توجبه وتقرر الشرط في ذلك وهو ان يكون العيب حادثا قبل البيع أوفي العهدة عند من يرى العهدة فلنصر الى مابق .

#### \* ( الفصل الثالث )\*

واذا وجدت الهيوب فان لم يتغير المبيع بشى من الهيوب عند المشترى فلا يخلو ان يكون في عقار أو عروض أو في حيوان فان كان في حيوان فلا خلاف ان المشترى مخير بين أن يرد المبيع ويا خذ ثمنه أو يمسك ولا شيء له . وأما ان كان في عقار فمالك يفرق في ذلك بين العيب اليسير والكثيرة يقول ان كان الهيب يسيرا لم يحب الردووجبت يممة الهيب وهو الارش وان كان كثيراً وجب الرد هذا هو الموجود المشهور في كتب أصحانه ولم يفصل البغد اديون هذا التفصيل . وأما الهروض فالمشهور في المذهب انها ليست في هذا الحريم عنزلة الاصول وقد قيل أنها بمنزلة الاصول في المذهب وهذا الذي كان يختاره الفقيه أبو بكر بن زرق شيخ جدى رحمة الله عليهما وكان يقول أنه الذي كان يختاره الفقيه أبو بكر بن زرق شيخ جدى رحمة الله عليهما وكان يقول أنه الكشير والقليل في الاصول أعنى ان يفرق في ذلك أيضا في المروض والاصل ان كل ما حط القيمة أنه يحب به الرد وهو الذي عليه فقهاه الامصار ولذلك لم يمول كل ما حط القيمة أنه يحب به الرد وهو الذي عليه فقهاه الامصار ولذلك لم يمول البغداد بون فيها الحسب على التفرقة التي قلت في الاصول ولم يختلف قولهم في الحيوان أنه لا فرق فيه بين الهيب القليل والكشير.

( فصل ) واذ قد قلنا أن المشترى يخير بين أن يرد المبيع ويا خذ ثمنه أو يمسك ولا شيء له فان اتفقا على أن يمسك المشترى سلمته ويعطيه البائع قيمة العيب فعامة فقهاء الامصار يجيزون ذلك الا ابن جريج من أصحاب الشافعي فانه قال ليس لهما ذلك لانه خيار في مال فلم يكن له اسقاطه بعوض كيار الشفعة (قال القاضي) عبد الوهاب وهذا غلط لان ذلك حق للمشترى فله أن يتوفيه أغني أن يرد ويرجع بالثمن وله ان يعاوض على تركه وما ذكره من خيار الشفعة فانه شاهدلنا فان له عندنا تركه الى عوض يا خذه وهذا الاخلاف فيهوفي هذا الباب فرعان مشهوران من قبل التبعيض أحدهاهل اذا اشترى المشترى أنواعا من المبيعات في صفقة واحدة فوجد أحدها معيبا فهل يرجع بالجميع أو بالذي وجد فيه العيب فقال الوم ليس

له الا أن يرد الجميد ع أو يمسك وبه قال أبو ثور والاوزاعي الا أن يكون قد سمي ما لكل واحد من تلك الانواع من القيمة فان هذا مما لا خلاف فيه أنه يرد المبيع بمينه فقط وأنما الخلاف اذا لم يسم وقال قوم يرد المعيب بحصته من الثمن وذلك بالتقديرويمن فقال ينظر في المعيب فان كان ذلك وجه الصفقة والمقصود بالشراء رد الجميع وان لميكن وجه الصفقة رده بقيمته وفرق أبو حنيفة تفريقا آخر وقال ان وجد العيب البلالقبض رد الجميع وان وجده بعد القبض رد المعيب بحصته من الثمن فغي هـــذه المسئلة أربعة أقوال فحجة من منع التبعيض في الرد ان المردود يرجع فيه بقيمة لم يتفق عليهاالمشترى والبائع وكذلك الذي يبقى أنما يبقى بقيمة لم يتفقا عليها ويمكن أنه لو بعضت السلعة لم يشتر البعض بالقيمة التي أقيم بها . وأما حجه من رأى الرد في البعض المعيب ولابد فلانه موضع ضرورة فأقيم فيه النقويم والتقدير مقام الرضا قياسا على ان مافات في فاستحسان منه لانه رأى ان ذلك المعيب اذا لم يكن مقصوداً في المبيع فليس كبير ضرر في أن لايوافق الثمن الذي أقيم به أرادة المشترى أو البائع . وأما عندمايكون مقصوداً أوجل المبيع فيعظم الضررفيذلك واختلف عنههل يعتبر تأثير العيب في قيمة الجميع أو في قيمة المعيب خاصة . وأما تفريق أبي حنيفة بين ان يقبض أولا يقبض فان القبض عنده شرط من شروط تمام البيع ومالم يقبض المبيع فضمانه عنده من البأئع وحمكم الاستحقاق فيهذه المسئلة حكم الرد بالعيب.

(وأما المسئلة الثانية) فانهم اختلفوا أيضا في رجلين يبتاعان شيئاً واحداً في صفقة واحدة فيجد ان به عيبا فيريد أحدهما الرجوع ويأبي الآخر فقال الشافعي لمن أراد الرد ان يرد وهي رواية ابن القامم عن مالك وقيال ليس له أن يرد فمن أوجب الرد شبهه بالصفقة بالصفقة المنترقتين لانه قد اجتمع فيها عاقدان ومن لم يوجبه شبهه بالصفقة الواحدة اذا ارأد المشترى فيها تبعيض رد المبيع بالعيب.

## هي الفصل الرابع ١١٠٠

وأما ان تغير ألمبيع عند المشترى ولم يعلم بالعيب الا بعد تغير المبيع عنده فالحم في ذلك يختلف عندد فقهاء الامصار بحسب التغير . فاما ان تغير بموت أو فساد أو عتق ففقهاء الامصارعلى انه قوت ويرجع المشترى على البائع بقيمة العيب وقال عطاء ابن أبى رباح لايرجع في المسوت والعتق بشيء وكذلك عنده حكم من اشترى

جارية فاولدها وكذلك التدبير عندهم وهو القياس في الكتابة. وأماتفيره بالبيـع فانهم اختلفوا فيه فقال أبوحنيفة والشافسياذا باعه لم يرجع بشيء وكذلك قال الليث. وأمامالك فله في البيع تفصيلوذلك انه لايخلوا أن يبيعه من باثعهمنه أومن غيربائعة ولايخلو أيضا ان بيمه بمثل الثمن أو أقل أو أكثر فان باعه من بائمه منه بمثل الثمن فلا رجوع له بالميب وان باعه منه با قل من البن رجع عليــه بقيمة العيب وان باعه بأكـثر من النمن نظر فان كان البائع الاول مدلساً أي عالما بالعيب لم يرجع الاول على الثاني بشيءوان لم يكن مدلسا رجع الاول على الثاني في الثن والثاني على الاول أيضا وينفسخ البيمان ويعود المبيع الى ملك الأول فان باعه من عند بائعه منــ فقال ابن القاسم لأرجوع له بقيمة العيب مثل قول أبى حنيفة والشافعي وقال ابن عبد الحكم له الرجوع بقيمة العيب وقال أشهب يزجع بالاقل من قيمة العيب أو بقيمة النمن هذا اذا باعه بأقل مما شتراه وعلى هذا لارجع اذا باعه بمثل الثمن أو أكثر وبه قال عثمان البتي ووجهقول عتبر تأثير العيب في ذلك الموض الذي هو الثن ولذلك متى قام عليه المشترى منه حيب رجع هو على البائع الأول بلا خــلاف ووجه القول الثاني تشبيهه البيع بالعتق ووجه قول أشهب وعثمان انهلوكان عنده المبيع لم يكن له الا الامساك أو الرد للجميع فاذا باعه فقد أخد عوض ذلك الثمن فليس له الا ما نقص الا إن يكون أكثر من قيمة العيب وقال مالك ان وهب أو تصدق رجـم بقيمة العيب وقال أبو حنيفة لا يرجع لان هبته أو صدقته تفويت للملك بغير عوض ورضي منسه بذلك طلبا للاجر فيكون رضاه باسقاطحق العيبأولي وأحرىبذلك . وأما مالك فقياس الهبة على العتق وقد كان القياس أن لايرجع في شيء من ذلك اذا فات ولم يمكنه الرد لأن اجماعهم على أنه اذا كان في يديه فليس يجب له الاالرد أو الامساك دليل على انه ليس للعيب تأثير في اسقاط شيء من الثمن وانما له تا أثير في فسخ البيع فقـط. وأما العقود التي يتعاقبها الاسترجاع كالرهن والاجارة فاختلف في ذلك أصحاب مالك فقال ابن القاسم لايمنع ذلك من الرد بالعيب اذا رجع اليه المبيع وقال أشهب اذا لم يكن زمان خروجه عن يده زمانا بعيداً كان له الرد بالعيب وقول ابن القاسم أولى والهبة للثواب عند مالك كالبيع في أنها فوت فهـــذه هي الاحوال التي تطرأ على المبيع من العقود الحادثة فيها وأحسكامها.

#### (باب في طروء النقصان)

وأما ان طرأ على المبيع نقص فلا يخلوا ان يكون النقص في قيمته أو ني البدن أوفي النفس. فاما نقصان القيمة لاختلاف الاسواق فغير مؤثر في الرد بالعيب باجماع وأما النقصان الحادث في البدن فان كان يسيراً غير مؤير في القيمة فلا تأثير له في الرد بالميب وحكمه حكم الذي لم يحدث وهذا اص مذهب مالك وغيره . وأما النقص الحادث في البدن المؤثر في القيمة فاختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال ، أحدها انه ليس له أن يرجع الا بقيمة العيب فقط وليس له غير ذلك أذا أبي البائع من الردوبه قال الشافعي في قوله الجديد وأبو حنيفة وقال الثوري ليس له الا ان يرد ويردمقدار العيب الذي حدث عنده وهو قول الشافعي الأول ، والقول الثالث قول مالك ان المشترى بالخيار بين ان بمسك ويضع عنه البائع من الثمن قِدر العيب أو يرده على البائع ويعطيه ثمن العيب الذي حدث عنه وانه اذا اختلف البائع والمشترى فقال البائع للمشترى أنا أقبض المبيع وتعطى أنت قيمة العيب الذي حدث عندك وقال المشترى بل أنا أمسك المبيع وتعطى أنت قيمة العيب الذي حدث عندك فالقول قول المشترى والحيار له وقد قيل في المذهب القول قول البائع وهذا أنما يصح على قول من يرى انه ليس للمشترى الا ان يمسك أو يرد وما نقص عنده وشذ أبو محمد بن حزم فقالله ان يرد ولا شيء عليه . وأما حجة من قال انه ليس للمشترى الا ان يرد ويرد فيمة العيب أو يمسك فلانه قد أجمعوا على انه اذا لم يحدث بالمبيع عيب عند المشترى فليس الا الرد فوجب استصحاب حال هذا الحكم وان حدث عندالمشترى عيب مع اعطائه قيمة العيب الذي حدث عنده . وأمامن رأى أنه لايرد المبيع بشي موانما له قيمة العبب الذي كان عند البائع فقياسا على العتق والموت لكون هذا الاصل غير مجمع عليه وقد خالف فيه عطاء وأما مالك فلما تمارض عنده حق البائع وحق المشترى غلب المشترى وجءل له الحيارلان البائع لايخلو من أحداً مرين. اماان يكون مفرطا في أن لم يستعلم العيب ويعلم به المشترى أو يكون علمه فدلس به على المشرى وعندمالك انه اذاصح إنه دلس بالعيب وجب عليه الرد من غير ان يدفع اليه المشترى قيمة العيب الذي حدث عنده فان مات من ذلك العيب كان ضهانه على البائع بخلاف الذي لم يثبت انه دلس فيه - وأما حجة أبي محمد فلانه أمر حدث من عند الله كما لو حدث في ملك البائع فان الرد بالعيب دال على أن البيع لم ينعقد في نفسه وانما انمقد في الظاهر وأيضا فلا كـتاب ولا سنة يوجب على مكلف غرم مالميكن له تأثير في نقصه الا أن يكون على جهة التغليظ عند من ضمن الفاصب مانص عنده

بامر من الله فهذا حكم العبوب الحادثة في البدن. وأما العبوب التي في النفس كالا باق والسرقة فقد قيل في المذهب إنها تفيت الرد كعيوب الابدان وقيل لا ولا خلاف ان العيب الحادث عندالمشترى اذاارتفع بمدحدوثه انه لاتاثير له في الرد ألا ان لانؤمن عاقبته واختلفوا من هذا الباب في المشترى يطاء الجارية فقال قوم اذا وطيء فليس له الرد وله الرجوع بقيمة العيب وسواء كانت بكرا أو ثيباوبه قال أبو حنيفةوقال الشافعي رد قيمة الوطء في البكر ولا يردها في الثيب وقال قوم بل يردها ويرد مهر مثلها وبه قال أبن أبي شبرمة وان أبي ليليوقال سفيان الثوري ان كانت ثيبا رد نصف العشر من عنها وان كانت بكر ا رد العشر من عنها وقال مالك ليس عليه في وطء الثيب شيء لانه غلة وجبت له بالضمان. وأما البكر فهو عيب يبت عنده للمشترى الخيار على ماسلف من رأيه وقدروي مثل هذا القولءن الشافعي وقال عثمان البتي الوطء معتبر في العرف في ذلك النوع من الرقيق فان كان له أثر في القيمة رد البائع مانقصوان لم يكن له أثر لم يلزمه شيءفهذا هو حكم النقصان الحادث في المبيعات . وأما الزيادة الحادثة في المبيع أعنى المتولدة المنفصلة منه فاختلف العلماء فيها فذهب الشافعي الى انها غير مؤثرة في الرد وانها للمشترى لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: الخراج الضمان. وأما مالك فأستنى من ذلك الولد فقال يرد للبايع وليس للمشترى الاالردللزائد مع الاصل أو الامساك وقال أبو حنيفة الزوائد كلها تمنع الرد توجب أرش العيب الا الغلة والكسب وحجته أن ماتولد عن المبيع داخل في العقد فلما لم يكن رده ورد ماتولد عنه كان ذلك فوتًا يَقْتَضَى أَرْشُ العيبِ الا مانصصه الشرع من الخراج والغلة. وأما الزيادة الحادثة في نفس المبيع الغير المنفصلة عنه فانها ان كانت مثل الصبيغ في الثوب والرقم في الثوب فا نها توجب الحيار في المذهب. إما في الأمساك والرَّجوع بقيمة العيب. وامافي الرد وكونه شريكامع البايع بقيمة الزيادة. وأما النماء في البدن مثل السمن فقد قيـل في المذهب يتبت به الخيار للمشترى وقيل لايثبت وكذلك النقص الذي هو الهزال فهذا هو القول في حكم التغير .

#### \* ( الفصل الخامس )\*

وأما صفة الحريم في القضاء بهذه الاحكام فانه اذا تقار البايع والمشترى على حالة من هذه الاحوال المذكورة ههنا وجب الحريم العجاص بتلك الحال فان أنكر البايع دعوى القائم فلا يخلو ان ينكر وجود العيب أو ينكر حدوثه عنده فان انكر وجود العيب بالمبيع فان كان العبب يستوى في ادراكه جميع الناس كفى في ذلك شاهد ان عدلان عمر اتفق من الناس العبب يستوى في ادراكه جميع الناس كفى في ذلك شاهد ان عدلان عمر اتفق من الناس

وان كان مما يختص بعلمه أهل صناعة ماشهد به أهل تلك الصناعة فقيل في المذهب عدلان وقيل لايشترط في ذلك العدالة ولاالعدد ولا الاسلام وكذلك الحال ان اختلفوا في كونه مؤثراً في القيمة وفي كونه أيضا قبل أمد التبايع أو بعده فان لم يكن للمشترى بينة حلف الباثع انه ماحدت عنده وان لم (١) تكن له بينة على وجود العيب بالمبيع لم يجب له يمين على الباثع وأما اذا وجب الارش فوجه الحسكم في ذلك أن يقوم الشيء سليما ويقوم مبيماً ويرد المضترى مابين ذلك فان وجب الحيار قوم ثلاث تقويم وهو سليم وتقويم بالعيب الحادث عند البايع وتقويم بالعيب الحادث عند البايع وتقويم بالعيب الحادث عند المشترى فيرد البابع من الثمن ويسقط عنه ماقدر منه قدر ماتنقص به القيمة المعينة عن القيمة السليمة وان أبى المشترى الرد وأحب الامساك رد البائع من الثمن ما المين القيمة الصحيحة والمعينة عنده .

## (الباب الثاني فيبيع البراءة)

ختلف العلما؛ في جواز هسذا البيع وصورته ان يشترط البائع على المشترى التزام كل عيب يجده في المبيع على العموم فقال أبوحنيفة يجوز البيع بالراءة من كل عيب سواه علمه البائع أولم يعلمه سماه أولم اسمهأبصره أولم يبصره وبه قال أبو ثور وقال الشافعي في أشهر قوليه وهو المنصور عند اصحابه لايرأ البائع الامن عيب يريه للمشترى وبهقال التورى . وأمامالك فالأشهر عنهأن البراءة جائزة عالم يملم البايع من الميوب وذلك في الرقيق خاصة الالبراءة من الحمل في الجواري الراثمات فانه لايجوز عنده لعظم الغرر فيه ويجوز في الوخش وعنــه في رواية ثانية انه يجوز في الرقبق والحيوان ورواية ثالثة مثل قول الشافعي وقدروي عنهأن بيع البراءة انها يصح من السلطات فقط اوقيال في بيع السلطان وم المواريث وذلك من غيران يشترطوا البراءة وحجةمن رأى القول بالراءة على الاطلاق أن القيام بالميب حق من حقوق المشترى قبل البايع فاذا أسقطه سقط أصله سائر الحقوق الواحبة وحجة من لم يجزه على الاطلاق أن ذلك من باب الغرر فيها لم يملمه البايع ومن باب الغدين والغش فيها علممه ولذلك اشترط جهل البائع مالك وبالجُملة فعمدة مالك مارواه في الموطأ أن عبد الله بنعمر باع غلاماً له بثائة درهم وباعه على البراءة فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام داه لم تسمه فاختصها الى عنهات فقال الرجل باعنى عبد أوبه داهلمهمه لي وقال عبد الله بعنه بالراءة فقضي عنهان على عبدالله ان يحلف لقدباع العبدوما بعداه يعلمه فأبي عبدالله أن يحاف وارتجع العبدوروي

أيضا أن زيد بن ثابت كان يجيز بيع البراءة وأنما خص مالك بذلك الرقيق لـ كُون عيوبهم في الاكثر خافية وبالجملة خيار الردبالعيب حق ثابت للمشترى ولماكان ذلك يختلف اختلافا كثيراً المختلاف المبيعات في صفاتها وجب اذا اتفقاعلى الجهل به أن لا يحوز أصله اذا اتفقاعلى الجهل به أن لا يحوز أصله اذا اتفقاعلى جهل صفة المبيع المؤثرة في التن ولذلك حكى ان ابن القاسم في المدونة عن مالك أن أخر قوله كان انكار بيع البراءة الاما خفف فيه للسلطان وفي قضاء الديون خاصة وذهب المفيرة من أصحاب مالك الى أن البراءة أنما تجوز فيما كان من العيوب لا يتجاوز فيها ثلث المبيع والبراءة بالجملة انما تلزم عند القائلين بهابالشرط أعنى اذا اشترطها الابيع السلطان والمواديث عند مألك أوبيع السلطان فقط فالكلام بالجملة في بيع البراءة هو في جوازه وفي شرط جوازه فيما يجوز من العقود والمبيعات والعيوب ولمن يجوز بالشرط أومطلقا وهذه كلها قد تقدمت بالقوة في قولنا فاعلمه .

( الجُملة الثانية في وقت ضان المبيعات ) واختلفوا في الوقت الذي يضمن فيه المسترى المبيع أني تكون خسارته ان هلكمنه فقال أبوحنيفة والشافعي لايضمن المشتري الابعدالقيض وأما مالك فله في ذلك تفصيل وذلك ان المبيعات عند. في هذاالباب ثلاثة أقسام ، بيم يجب على البائع فيه حق توفية من وزن اوكيل وعدد . وبيع ليس فيه حق توفية وهو الجزاف أوما لايوزن ولايكال ولايعد ، فاما ماكان فيه حق توفية فلا يضمن المشترى الابعد القبض وأما ماليسفيه حق توفية وهو حاض فلاخلاف في المذهب ان ضانه من المشترى وان لم يقبضه . وأما المبيع الغائب فمن مالك في ذلك ثلاث روايات أشهرها ان الضان من البائع الاان يشترطه على المبتاع والثانية انهمن المبتاع الا أن يشترطه على البائع والثالثة الفرق بين ماليس بمأمون البقاء الى وقت الاقتضاء كالحيوان والماكولات وبين ماهو مامون البقاء والخلاف في هذه المسئلة مبنى على هل القبض شرط من شروط العقد أوحكم من أحكام العقد والعقـــد لازم دون القبض من شروط صحة العقــد أو لزومه أو كيفما شئت ان تعبر عن هــذا المعنى كان الضان عنده من البائع حتى يقبضه المشترى ومن قال هو حكم لازم من أحكام المبيع والبيع قد انعقد ونزم قال بالعقد يدخــل في ضان المشتري وتفريق مالك بين الغايب والحاضر والذي فيسه حق توفية والذي لبس فيه حق توفية استحسان وممني الاستحسان في أكثرالاحوالهوالالتفات الى المصلحة والعدل وذهباهل الظاهر الى أن بالعقد يدخل في ضمان المشترى وفيما أحسب وعمدة من رأى ذلك انفاقهم على أن الحراج قبل القبض للمشترى وقد قال عليه الصلاة والسلام: الحراج بالضان وعمدة المخالف حديث عناب بن أسيد ان رسول الله صلى الله عليه و لم لما بعثه الى مكة قال 🕯

انههم عن بيع مالم يقضبوا ورج مالم يضمنوا وقد تكلمنا في شرط القبض في المبيدع في المبيدع في المبيدة فيما سلف ولا خلاف بدين المسلمين انه من ضان المشترى بعد القبض الا في المهدة والحوائح واذ قد ذكرنا المهدة فينبغى أن نذكر ههنا الحجوائح.

# क्ष ( القول في الجوائح ) ا

اختلف العلماء في وضع الجوائح في الثمار فقال بالقضاء بها مالك وأصحابه ومنعها أبو حنيفة والثوري والشافمي في قوله الجديد والليث فعمدة من قال بوضها حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من باع ثمراً فاصابته جائيحة فلا يأخذمن أُخيه شيئًا على ماذا يأخذ أحدكم مال أخيه خرجه مسلم عن جابر وماروى عنه أنهقال أمر رسول الله صلى الله عايــه وسلم بوضع الجوائح فعمدة من أجاز الجوائح حديثًا جابر هذان وقياس الشبه أيضاً وذلك انهم قالوا انه مبيع بتى على البائع فيه حق توفية بدليل ماعليه من سقيه الى ان يكمل فوجب أن يكون ضمانه منه أصله سائر المبيعات التي بقي فيها حق توفية والفرق عندهم بين هذا المبيع وبين سائر البيوع ان هـــذا بيع وقع في الشرع والمبيع لم يكمل بعد فكانه مستثنى من النهى عن بيع مالم يخلق فوجب ان يكون في ضمانه مخالفا لسائر المبيعات. وأما عسدة من لم يقل بالقضاء بها فتشبيه هـ ذا البيع بسائر المبيعات وإن التخلية في هــذا المبيع هو القبض وقد اتفقوا على ا ن ضمان المبيعات بعد القبض من المشترى ومن طريق السماع أيضاً حديث أبي سعند الحدرى قال أجيح رجل في تمار ابتاعها وكثر دينه فقال رسول الله صـــلى الله عليه وسلم تصدقواعليه فتصدق عليه فلم يبلغ وفاء دينه فقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم ا خذوا ماوجدتم وليس لـ كم الا ذلك قالوا فلم يحكم بالجائحة 🍙 فسبب الحلاف في هـ ذه المسئلة هو تعارض الآثار فيها وتعارض مقاييس الشبه وقد رام كل واحد من الفريقين صرف الحديث المعارض للحديث الذي هو الاصل عنده بالتأويل فقال من منع الجائحة يشبه أن يكون الامر بها انمــا ورد قبل النهى عن بيع الثمار حتى ببدو صلاحها قالوا ويشهد لذلك أنه لما كنر شكواهم بالجوائح أمروا أن لايبيموا النمر الا بعد أن يبدو صــ لاحه وذلك في حديث زيد بن ثابت المشهور وقال من أجازها في حديث أبي سعيد يمكن ان يكون البائع عديما فلم يقض عليه بجائحة او أن يكون المقدار الذي أصيب من الثمر مقداراً لا يلزم فيه جائجة او ان يكون أصيب في غير ألوقت الذي تجب فيه الجائحة مشل ان يصاب بعد الجذاذ أو بعد العليب . وأما الشافعي فروى حديث جابر عن سليمان بن عتيق عن جابروكان يضعفه ويقول انه اضمطرب في ذكر وضع الجوائح فيه ولكنه قال ان ثبت الحديث وجب وضعها في القليل والكثير ولا خلاف بينهم في القضاء بالجائحة بالعطش وقد جمل القائلون بها اتفاقهم في هذا حجة عنى اثباتها والكلام في أصول الجوائح على مذهب مالك ينحصر في أربعة فصول الاول في معرفة الاسباب الفاعلة للجوائح ؛ الثاني في محل الجوائح من المبيعات ،الثالث في مقدار ما يوضع منه فيه ، في الوقت الذي توضع فيه .

#### ﴿الفصل الاول ﴾

وأما ما أصاب الثمرة من السماء مثل البرد والقحط وضده والعفن فلا خلاف في المذهب انه جائحة وأما العطش كما قلنا فلا خسلاف بين الجميع انه جائحة وأما ما أصاب من صنع الآدميين فبعض من أصحاب مالك رآه جائحة وبعض لم يره جائحة والذين رأوه جائحة انقسموا قسمين فبعضهم رأى منه جائحة ما كان غالبا كالجيش ولم ير ماكان منه بمغافصة (١) جائحة مثل السرقة وبعضهم حمل كل ما يصيب الثمرة من جهة الادميين جائحة بأى وجه كان فن جعلها في الامور السماوية فقط اعتمد ظاهر قوله عليه الصلاة والسسلام: أرأيت ان منع الله الثمرة ومن جعلها في أفعال الاحميين شبهها بالامور السماوية ولمن استثنى اللص قال يمكن أن يتحفظ منه .

## \* الفصل الثاني ﴾

ومحل الجوائح هي الثمار والبقول فاما الثمار فلا خلاف فيها في المذهب. وأما البقول ففيها خلاف والاشهر فيها العجائحة وأنما اختلفوا في البقول لاختلافهم في تشبهها بالاصل الذي هو الثمر.

#### ﴿ الفصل الثالث ﴾

وأما المقدار الذي تجب فيه الجائحة الما في الثمار فالثلث واما في البقول فقيل في القليل والكثير وقيل في الثلث في القاحم يعتبر المثالثمر بالكيل واشهب يعتبر الثلث في القيمة فاذا ذهب من الثمر عنداً شهب ما قيمته الثلث من الكيل وضع عنه الثلث من الكيل فان كان الكيل أو لم يكن . وأما ابن القاسم فانه اذا ذهب من الثمن الثلث من الكيل فان كان فوعا واحداً ايس تختلف قيمة بطونه حط عنه من الثمن الثلث وات كان الثمر أنواعا كثيرة مختلفة القيم أو كان بطونا مختلفة القيم أيضا اعتبر قيمة ذلك

<sup>(</sup>١) غافصه أخذه على عُرة

الثلت الذاهب من قيمة الجميع فما كان قدره حط بذلك القدر من الثمن فني موضع يعتبر المكيلة فقط حيث تستوى القيمة في أجزاه الثمرة وبطونها وفي موضع يعتبر الامرين جيما حيث تختلف القيمة والمالكية يحتجون في مصيرهم الى التقدير في وضع الجوائح وإن كان الحديث الوارد فيها مطلقا بان القليل في هذا معلوم من حريم العادة أنه يخالف الكثير اذ كان معلوما ان القليل يذهب من كل عمرة فسكان المشترى دخل على هذا الشرط بالعادة وان لم يدخل بالنطق وأيضا فان الجائحة التى على الحسل على هذا الشرط بالعادة وان لم يدخل بالنطق وأيضا فان الجائحة التى على الحسل في القليل القليل والكثير قالوا واذا وجب الفرق وجب أن يعتبر فيه الثلث اذ قد اعتبره الشرع في مواضع كثيرة وان كان المذهب يضطرب في هذا الاصل فرة يتجمل الثلث من حيث الكثير كمهاياه ههناوم، القياس عند جهور الفقهاه ولذلك قال الشافهي لو قلت بالجائحة لقلت فيها بالقليل والكثير وكون الثلث فرقا بين القليل والكثير هو نص في الوصية في قوله عليه الصلاة والسلام: الثلث والنلث كثير .

## \*( الفصل الرابع )\*

وأما زمان الفضاء بالجائحة فانفق المذهب على وجوبها في الزمان الذى يحتاج فيه الى تبقية الثمر على رؤس الشجر حتى يستبوفي طيبه واختلقوا اذا ابقاء المشترى فى الثمار ليبيعه على النضارة وشيئا شيئا فقيل فيه الجائحة تشبيها بالزمان المتفق عليه وقيل ليس فيه جائحة تفريقا بينه وبين الزمان المتفق على وجوب القضاء بالجائحة فيه وذلك ان هذا الزمان يشبه الزمان المتفق عليه من جهة ويخالفه من جهة فن غلب الاتفاق أوجب فيه الجائحة ومن غلب الاختلاف لم يوجب فيه جائحة أعنى من رأى ان النضارة مطلوبة بالشراء كاالطيب مطلوب قال بوجوب الجائحة فيه ومن لم ير الامر فيهما واحدا قال ليس فيه جائحة ومن همنا اختلفوا في وجوب الجوائح في البقول.

(الجلة الثالثة من جمل النظر في الاحكام) وهو في تابعات المبيعات ومن مسائل هـذا الباب المشهورة اثنتان الاولى بيع النخل وفيها الشمر متى يتبع بيع لاصلو متى لا يتبعه فجهور الفقهاء على أن من باع نخلا فيها ثمر قبل أن يؤبر فان الثمر للمشترى واذا كان البيع بعد الابار فانثمر للبائع الا أن يشترطه المبتاع والثمار كلها في هذا المهنى في معنى النخيل وهذا كله لثبوت حديث إن عمر أن رسون

الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قدأبرت فشمرها للبائع الأأن يشترطه المبتاع قالوا فلما حكم صلى الله عليه وسلم بالثمر للبائع بعد الابار علمنا بدليل الخطاب انها للمشترى قبل الآبار بلا شرط وقال أبو حنيفة وأصحابه هي للبائع قبل الآبار وبعده ولم يتجمل المفهوم ههذا من باب دليل الخطاب بل من باب مفهوم الاحرى وألاولي قالوا وذلك انه اذا و جبت للبائع بعد الابارفهي أحرى أن تجب له قبل الاباروشبهوا خروج الثمر بالولادة قالوا وكما أن من باع أمة لحا ولد فولدها للبائع الأأن يشترطه المبتاع كذلك الأمر في الثمروقال ابن أبي ليلي سواه أبر او لم يؤبر اذا بيع الاصل فهو المشترى اشترطها أو لم يشترطها فردالحديث بالقياس لانه رأى أن الثمر جز من المبيع ولامعنى لهذا القول الاان كان لم يثبت عنده الحديث. وأما أبو حنيفة فلم يرد الحديث وأنما خالف مفهوم الدليل فيه تةفاذا سبب الخلاف في وهذه المسئلة بين أبي حنيفة والشافمي ومالك ومنقال بقولهم معارضة دليل الخطاب لدليل مفهوم الاحرى والاولى وهوالذي يسمى فحوى الخطاب لكنه ههناضعيف وان كان في الاصل أقوى من دليل الخطاب. وأماسبب مخالفة ابن أبى ليلى لهم فمارضة القياس للسماع وهوكما قلناضميف والآبار عند العلماء ان يجمل طلع ذكور النخل في طلع اناثها وفي سائر الشجر أن تنور وتعقد وألتذكيرفي شجرالتين التي تذكر فيممني الاباروابارالز وعختلف فيه فيالمذهب فروى ابن القاسم عن مالك أن إباره ان يفرك قياسا على سائر الثمر وهل الموجب لهذاالحكم هوالابارُ أووقت الابار قيل الوقت وقيلالابار وعل هذا ينبني الاختلاف اذا أبربعض النحل ولم يؤبر البعض هل يتبع مالم يؤبر ما أبرأ ولايتبعه واتفقوا فيما أحسبه على أنه اذا بيع تمر وقد دخل وقت الابار فلم يؤبران حكمه حكم المؤبر.

(المسئلة الثانية) وهي أختلافهم في بيع مال العبد وذلك انهم اختلفوا في مال العبد هل يتبعه في البيع والعتق على ثلاثة أقوال وأحدها أن ماله في البيع والعتق لسيده وكذلك في المكاتب وبه قال الشافهي والكوفيون. والثاني أن ماله تبع له في البيع والعتق وهو قول داود وأبي ثور والثالث أنه تبع له في البيع الأأن يشتر طه المشترى وبه قال مالك والليث فحجة من رأى أن ماله في البيع لسيده الأأن يشتر طه المبتاع حديث ابن عمر المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع عديث ابن عمر المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع عديث الله المنت على العبد في كل ومن جعله لسيده في المتق فقياساً على البيع وحجة من رأى أنه تبع لا عبد في كل حال انينت على كون العبد مالكا عندهم وهي مسئلة اختلف العلماء فيها اختلافا حليراً أغني هل علك العبد أولا يملك ويشبه أن يكون هؤلاء أنما غلبوا القياس على حشيراً أغني هل علك العبد أولا يملك ويشبه أن يكون هؤلاء أنما غلبوا القياس على

السماع لأن حديث ابن عمر هو حديث خالف فيه نافع سالما لأن نافعاً رواء عن ابن عمر عن عمر وسألم رواه عن ان عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مالك فغلب القياس في العتق والسماع في البيم وقال مالك في الموطء الامر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع اذ اشترط مال العبد فهو له نقدا كان أو عرضا أو دينا وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من أعتق غلاما فماله له إلا أن يستثنيه سيده ويجوز عند مالك أن يشتري العبد وما له بدراهم وانكان مال العبد دراهم أو فيه دراهم وخالفه أبو حنيفة والشافعي اذا كان مال العبد نقدا وقالوا العبد وماله بمنزلة من باع شيئين لايجوزفيهما الاما يجوزني سائر البيوع واختلف أصحاب مالك في اشتراط المشترى لبعض مال العبد في صفة البيم فقال ابن القاسم لايجوز وقال أشهب جائز أن يشترط بعضه وفرق بعضهم فقال ان كان مااشترى به العبد عينا وفي مال العبـــد عين لم يجز ذلك لانه يدخله دراهم بمرض ودراهم وان كان مااشترى به عروضا أولم يكن في مال العبد دراهم جاز ووجه قول ابن القاسم أنه لايجوز أن يشترط بعضه تشبيهه بثمر النخل بعد الابار ووجه قول أشهبتشبيه الجزء بالكلوفي هذا الباب مسائل مسكوت عنها كثيرة ليست مما قصدناه . ومن مشهور مسائلهم في هذا الباب الزيادة والنقصان اللذان يقعان في الثمن الذي انعقد عليمه البيم بعد البيع بما يرضي به المتبايعان أعنى أن يزيد المشترى البائع بعد البيع على الثمن الذي انعقد عليه البيع أو يحط منه البائع هل يتبع حركم الثمن أملا وفائدة الفرق ان من قال هي من الثمن أو جب ردها في الاستحقاق وفي الرد بالعيب وما اشبه ذلك وأبضا من جعلها في حسكم الثمن الاول ان كانت فاسدة فسد البيع ومن لم يجملها من الثمن اعنى الزيادة لم يوجب شيئًا من هــذا فذهب ابو حنيفة إلى انها من الثمن إلا انه قال لاتثبت الزيادة في حق الشفيع ولا في بيع المرابحة بلالحــكم للثمن الاول وبه قال مالكوقال الشافعي لانلحق الزيادة والنقصان بالثمن اصلا وهو في حكم الهبة واستدل من الحق الزيادة بالثمن بقوله عز وجل ﴿ولاجناح عليكم فيماتراضيتم به من بعد الفريضة ۗ قالوا واذا لحقت الزياة في الصداق بالصداق لحقت في البيع بالثمن واحتج الفريق الثاني باتفاقهم على انها لاتلحق في الشفمة وبالجملة من رأى ان العقد الاوَل قد تقرر قال الزيادة هبة ومن رأى انها فسخ للمقد الأول وعقد ثان عدها من الثمن.

﴿ الجُملة الرابعة ﴾ واذا انفق المتبايعان على البيع واختلفا فى مقدار الثمن ولممتكن هناك بينة ففقهاء الامصار متفقون على انهما يتحالفان ويتفاسخان بالجملة ومختلفون في النفصيل اعنى فى الوقت الذى يحكم فيه بالايمان والتفاسخ فقال أبو حنيفة وجماعة انهما

يتحالفان ويتفاسخانمالم تفت عين السلعة فأنفاتت فالقول قول المشترىمع يمينه وقال الشافعي ومحمد من الحسن صاحب أبي حنيفة وأشهب صاحب مالك يتحالفان في كل وقت . وأما مالك فعنه روايتان ؛ احداها انهما يتحالفانويتفاسخان قيـــل القيض وبعد القبض القول قول المشترى ، والرواية الثانية مثل قول أبي حنيفة وهي رواية ابن القاسم ، والثانية رواية أشهبوالفوت عنده يكون بتغيرالاسواق وبزيادة المبيع ونقسانه وقال داود وأبو ثور والقول قول المشترى على كل حال وكذلك قال زفر الا أن يكونا اختلفاً في جنس الثمن فيمنئذ يكون التفاسخ عندهم والتحالف ولا خلاف انهــم اذا أختلفوا في جلس الثمن أو المثمون ان الواجب هو التحالف والتفاسخ وانماصارفقهاء الامصار الى القول على الجملة بالتحالف والنفاسخ عند الاختلاف في عددالثمن لحديث ابن مسمود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما بيمين تبايما فالقول قول البايم أو يترادان فمن حمل هذا الحديث على وجوب التفاسخ وعمومه قال يتحالفان في كل حال ويتفاسخان والعلة في ذلك عنده ان كل واحد منهما مدع ومدعى عليه. وأما من رأى أن الحديث أنما يجب ان يحمل على الحالة التي يحب ان يتساوى فيها دعوى البايع والمشترى قال اذا قبض السلمة أو فاتت فقد صار القبض شاهداً للمشترى وشبهة لصدقه واليمين ايما يجب على أقوى المتداعيين شبهة وهذا هو أصل مالك في الأيمان ولذلك يوجب في مواضع اليمين على المدعى وفي مواضع على المدعى عليه وذلك انه لم يجب اليمين بالنص على المدعى عليه عنده من حيث هومدعى عليه واتماو جبت عليه من حيث هو في الاكثر أقوى شبهة فاذا كان المدعى في مواطن أقوى شبهة وجب ن يكون اليمين في حيزه . وأما من رأى القول قول المشترى فانه رأى أن البائم مقر للمشترى بالشراء أو مدعى عليه عدداما في الثمن وأما داود ومن قال بقوله فردوا حديث ابن مسعودلانه منقطع ولذلك لم يخرجه الشيخان البخاري ومسلمواعا خرجه مالك وعن مالك أذا نكل المتبايعان عن الأيمان روايتان؛ إحداها الفسخ ؛ والثانية ان القول قول البايع وكذلك من يبدأ باليمين في المذهب فيــه خلاف فالا شهر البايع على مافي الحديث وهــل اذا وقع التفاسخ يجوز لاحدها أن يختار قول صاحبه فيه خلاف في المذهب

## (القسم الرابعم النظر المشترك في البيوع)

وهو النظر في حكم البيع الفاسد إذاوقع فنقول إتفقالعاماء علىإن البيوع الفاسدة إذا

وقعت ولم تفت باحداث عقدفيها أونماء أونقصان أوحوالة سوق ان حكمها الردأعني ان يرد البائع الثمن والمشترى المثمون واختلفوا اذاقبضت وتصرف فيها بعتق أوهية أو بيع أورهن أوغير ذلك من سائر النصرفات هل ذلك فوت يوجب القيمة وكذلك اذا نمت أو نقصت فقال الشافعي ليس ذلك كله فوتا ولاشبهة ملك في البيع الفاسد وان الواجب الرد وقال مالك كل ذلك فوت يوجب القيمة الامارويءنه ابن وهب في الربا انهايس بفوت ومثل ذلك قال أبوحنيفة. والبيوع الفاسدة عندمالك تنقسم الى محرمة والى مكروهة . فاما المحرمة فانها اذ فاتتمضيت بالقيمة . وأما المكروهةفانها اذافاتت صحت عنده وزيماصح عنده بعض البيوع الفاحدة بالقبض لخفة الكراهة عندة في ذلك فالشافعية تشبه المبيع الفاحد اكنان الربا والغرو بألفاحد لمكان تعجريم عينه كبيع الخمر والخنزير فليس عندها فيه فوت ومالك يرى ان النهي في هذه الامور انما هو لمسكان عدم العدل فيها أعنى ببوغ الربا والغرر فاذا فاتت السلمة فالعدل فيهسا هو الرَّجوع بالقيمة لأنه قد تقبض السلمة وهي تساوي الفَّاوترد وهي تساوي خساية أوبالمكس ولذلك يرى مالك حوالة الاسواق فوتا في المبيع الفاسد ومالك يرى في البيع والسلف أنه أذا فأت وكان البايع هو المسلف رد المشترى القيمة مالم تكن أزيد من الثمن لأن المشترى قد رفع له في الثمن لمسكان السلف فليس من المدل ان يرد أكثر من ذلك وان كان المشترى هو الذي أسلف البايع فقد حط البائع عنه من الثمن لمسكان السلف فاذاو حبت على المشترى القيمة ردها مالم تكن أقل من الثمن لان هذه البيوع أنها وقع المنع فيها اكمان ماجعلفيها من العوض مقابل السلف الذي هو موضوع لعون الناس بمضهم لبعض ومالك في هذه المسئلة افقه من الجميع واختلفوا اذا ترك الشرط قبل القبض أعن شرط السلف هل يصح البيع أملا فقال أبو حنيفة والشافعي وسائر العلماء البيع مفسوخ وقال مالك وأصحابه البيع غير مفسوخ الاابن عبدالحكم قال البيع مفسوخ وقدروي عن مالك مثل قول الجمهور وحجة الجمهور ان النهي يتضمن فسادالمنهي فاذا أنعقد البيع فاسدأ لميصححه بعد زفع الشرط الذيمن قبله وقع الفساد كما الن رفع السبب المفسدفي المحسوسات بعد فسادالشيء ليس يقتضيعودة الشيء الى ما كان عليه قبل الفساد من الوجود فاعلمه وروى أن محمد بن أحمد ابن سهل البرمكي سأل عن هذه المسئلة اسماعيل بن اسحاق المالكي فقال له مالفرق بين السلف والبيع وبين رجل باع غلاماً بماية ديناروزق خمر فلما انعقد البيع بينهاقالأنا أدع الزق وهذا المبيع مفسوخ عند الملماه باجماع فوجب ان يكون بيع السلف كذلك فجاوب عن ذلك تجواب لابقومبه حجة وقدتقدم القول فيذلكواذ قدانقضي القول

فى أصول البيوع الفاسدة وأصول البيوع الصحيحة وفى أصول أحكام البيوع الصحيحة وأصول أحكام البيوع الصحيحة وأصول أحكام الفاسدة المشتركة العامة لجميع البيوع أولكشيرمنها فلنصر الى ما يخمس واحداً واحداً من هذه الاربعة الاجناس وذلك بان نذكر منها ما يجرى عجرى الاصول .

# منظ كتاب الصرف اللهم

ولما كان يخص هذا البيغ شرطان ، أحدها عدم النسيئة وهو الفور ، والآيخر عدم التفاخل وهو اشتراط المثلية كان النظر في هذا الكتاب ينحصر في خسة أجناس، لاول في معرفة ما هو نسيئة عــا ليس بنسيئة ، الثاني في معرفة ماهو مماثل مماليس عماثل اذ هذان القسمان ينقسمان بفصول كثيرة فيعرض هنالك الحلاف، الثالث فيما وقع أيضا من هذا البيع بصورة مختلف فيها هل هو ذريعة الى أحد هذين عنى الزيادة واللسيئة أو كليهما عند من قال بالذرائع وهو مالك وأصحابه وهذا أنقسم أيضا الى نوعين كانقسام أصله ، الرابع في خصائص أحـكام هذا البيع من يجهة ما يعتبر فيه هذان الشرطان أعنى عدم النساء والتفاضل أو كليهما وذلك أنه يخالف هذا البيع البيوع لمسكان هذين الشرطين فيه في أحكام كشيرة وأنت اذا تأملت الكتب الموضوعة في فروع الكتاب ااذى يرسمونه بكتاب الصرف وجدتها كلها راجمة الى هذه الاجناس الخسة أوالي ما تركب منهاما عدا المسائل التي يدخلون في الكتاب الواحد بمينه مما ليس هو من ذلك الكتاب مثل ادخال المالكية في كتاب الصرف مسائل كثيرة هي من باب الاقتضاء في السلف لكن لما كان الفاحد منها يؤل الى أحد هذين الاصاين أعنى الى صرف بنسيئة أو بتفاضل أدخلوها فيهذا الكتاب مثل مسائلهم فياقتضاه القائمة والمجموعة والفرادي بعضها من بعض لكن لما كان قصدنا أغسا هو ذكر المسائل التي هي منطوق بها في الشرع أو قريب من المنطوق بها رأينا أن نذكر في هذا الكتاب سبع مسائل مشهورة تجرى مجرى الاصول لما يطرأ على المجتهد من مسأئل هذا الباب فان هذا الكتاب أنما وضمناه ليبلغ به المجتهد في هذه الصناعة رتبة الاجتهاد اذا حصل ما يجبله ان يحصل قبله من القدر السكافي له في علم النحو والانمة وصناعة أصول الفقه ويكنفي من ذلك ماهو مسا ولجرم هــذا الكتاب أو أقل وبهذه الرتبة يسمى فقيها لابحفظ

مسائل الفقه ولو باخت في العدد أقصى مايكن أن يحفظه انسان كا نجد منفقهة زماننا يظنون ان الافقه هو الذى حفظ مسائل أكثر وهؤلاء عرض لهم شبيه ما يعرض لمن ظن أن الحفاف هو الذى عنده خفاف كثيرة لاالذى يقدر على عملها وهو بين أن الذى عنده خفاف كثيرة سياتية انسان بقدم لا يجد فى خفافه ما يصلح لقدمه فيلجأ الى صانع الحفاف ضرورة وهو الذى يصنع لسكل قدم خفا يوافقه فهذا هو مثال أكثر المتفقهة في هذا الوقت واذ قد خرجنا عما كنا بسبيله فلنرجع الى حيث كنا من ذكر المسائل التى وعدنا بها.

( المسـ ثلة الاولى ) أجمع العلماء على أن ببع الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا يجوز الا مثلا بمثل يدا بيد الا ماروى عن ابن عباس ومن نبعه من المسكيين فأنهم أجازوا بيعه متفاضلا ومنعوه نسيئة فغط وانم صار ابن عباس لذلك لما رواه عن اسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسد لم أنه قال لاربا الا في النسيئة وهو حديث صحيح فأخذ ابن عباس بظاهر هــذا الحديث فلم بجمل الربا الا في النسيئة. واما الجمهور فصاروا الى مارواه مالك عن نافع عن أبي ســعيد الحدرى أزرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاتبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولاتبيعوا ألفضة بالفضة الامتسلا بمثل ولاتشفوا بعضها على به ضولا تبيعوا هنها شيئاً غائبا بناجز وهومن أصح ماروي في هذا البابوحديث عبادة بن الصامت حديث صحيح أيضا في هذا الباب فصار الجمهور الى هذه الاحاديث اذ كانت نصا في ذلك . وأما حديث ابن عباس فانه ليس بنص في ذلك لانه روى فيه لفظان . أحدهما أنه قال أيا الربا في النسيئة وهذا ليس يفهم منه اجازة التفاضل الا من باب دايـــل العخطاب وهو ضعيف ولاسيما اذا عارضه النص وأما اللفظ الاسخر وهو لاربا الافي النسيئة فهو أقوى من هــذا اللفظ لان ظاهره يقتضي أن ماعدا النسيمة فليس بربا لكن يحتمل ان بريد بقوله لاربا الا في النسيئة من جهة انه الواقع في الاكثر واذا كان هذا محتملا والاول نص وجب تا ويله على الجهة التي يصح الجمع بنهما وأجمع الجههورعلي ان مسكوكه وتبره ومصوغه سواء في منع بيع بعضه ببعض متفاضلا لعموم الاحاديث المتقدمة في ذلك الا معاوية فانه كان يحيير التفاضل بين التبو والمصوغ لمكان زبادة الصياغة والا ماروي عن مالك انه سئل عن الرجل ياتي دار الضرب بورقه فيعطيهم أجرة الضرب وياخذ منهم دنانير ودراهموزن ورقه أو دراهمه فقال اذا كان ذلك لضرورة خروج الرفقة ونحو ذلك فارجوا أن لايكون به باس وبه قال ابن القاسم من أصحابه وأنكر ذلك ابن وهب من أصحابه وعيسي بن دينار وجهور

(YE-111)

العلماء وأجاز مالك بدل الدينار الناقص بالوزن أو بالدينارين على اختلاف بين أصحابه في العدد الذي يجوز فيه ذلك من الذي لا يجوز على جهة المعروف .

(المسئلة الثانية) اختلف العلماء في السيف والمصحف المحلى يباع بالفضة وفيه حلية فضة أو بالذهب وفيه حلية ذهب فقال الشافعي لا يجوز ذلك لجهل الممائلة المشترطة في بيع الفضة بالفضة في ذلك والذهب بالذهب وقال مالك ان كان قيمة مافيه من الذهب أو الفضة الثان فاقل جاز بيعه أعنى بالفضة ان كانت حليته فضة أوبالذهب ان كانت حليته ذهبا والا لم يجز وكانه رأى أنه اذا كانت الفضة قليلة لم تمكن مقصودة في البيع وصارت كانها هبة وقال أبو حنيفة وأصحابه لاباس ببيع السيف المحلى بالفضة اذا كانت الفضة أكثر من الفضة التي فيه أو الذهب بقابل مثله من الذهب أو الفضة المشتراة به ويبقي الفضل قيمة السيف وحجة الشافعي عموم الاحاديث والنص الوارد في ذلك ويبقي الفضل قيمة السيف وحجة الشافعي عموم الاحاديث والنص الوارد في ذلك من حديث فضائة بن عبد الله الانصاري أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحد بقلادة فيها ذهب وخرز وهي من المغانم تباع فاص رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم بالذهب وزنا بوزن خرجه مسلم . وأما معاوية كا قلنا فاجاز ذلك على الاطلاق الذهب بالذهب وزنا بوزن خرجه مسلم . وأما معاوية كا قلنا فاجاز ذلك على الاطلاق وقد أنكر م عليه أبو سعيد وقال لاأسكن في أرض أنت فيها لما رواه من الحديث .

(المسئلة الثالثة) اتفق العلماء على أن من شرط الصرف ان يقع ناجزا واختلفوا في الزمان الذي يحد هذا المنى فقال أبو حنيفة والشافعي الصرف يقع ناجزا مالم يفترق المتصارفان تمجل أو تاخر القبض وقال مالك ان تاخر القبض في المجلس بطل الصرف وان لم يفترقا حتى كره الموعدة فية وسبب الحلاف ترددهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسالام: الأهاء وهاء وذلك ان هذا يختلف بالاقسل والاكثر فمن رأى أن هذا المفظ صالح لمن يفترق من المجلس اعنى انه يطلق عليه انه بناع هاء وهاء قال لا يجوز الناخير في المجلس ومن رأى أن الفظ لا يصح الااذاوقع القبض من المتصارفين على الفور قال ان تأخر القبض على المقدفي المجلس بطل الصرف ولا تفاقهم على هذا المنى لم يجز عندهم في الصرف حوالة ولا حمالة ولا خيار الا ما حكى عن أبى ثور أنه أجاز فيه الخيار واختلف في المذهب في الناخير الذي يغلب عليه المتصارفان أو أحدها فرة قيل فيه أنه مثل الذي يقع بالاختيار ومرة قيل انه ليس كذلك في تفاصيل لهم في ذلك ليس قصدنا ذكرها في هذا الكتاب أ

﴿ المسئله الرابعة ﴾ اختلف العلماء فيمن اصطرف دراهم بدنانير ثم وجد فيها

درها زائفا فأراد رده فقال مالك ينتقض الصرف وان كانت دنانبر كثيرة انتفض منها دينار الدرهم فما فوقه الى صرف دينار فان زاد درهم على دينار انتقض منها دينار آخر وهكذا ما بينــه وبين ان ينتهي الى صرف دينار قال وان رضي بالدرهم الزائف لم يبطل من الصرف شيء وقال أبو حنيفة لا يبطل الصرف بالدرهم الزائف ويجوز تبديله الا أن تمكون الزيوف نصف الدراه او اكثر فان ردها بطل الصرف في المردود وقال الثوري اذا رد الزيوف كان مخبراً أن شاء أبد لها أو يكون شريكا له بقدر ذلك في الدنانير اعنى لصاحب الدنانيروقال أحمد لا يبطل الصرف بالرد قليلا كان أو كشيراً وابن وهب من أصحاب مالك يجيز البدل في الصرف وهو مبني عني أن الغلبة على النظرة في الصرف ليس لها تأثير ولا سيما في البعض وهو احسن وعن الشافعي في بطلان الصرف بالزيوف قولان فيتحصل لفقهاء الامصار في هذه المسئلة اربعــة أقوال ، قول بايطال الصرف مطلقا عند الرد ، وقول باثبات الصرفووجوب البدل وقول بالفرق بين القليل والكثير، وقول بالتخيير بين بدل الزائف أو يكون شريكا له ته وسبب الخلاف في هذا كله هل الغلية على التأخير في الصرف مؤثرة فية أو غير مؤثرة وان كانت مؤثرة فهل هي مؤثرة في القليل أو في الكثير .واما وجودالنقصان فان المذهب اضطرب فيه فمرة قال فيه انه ان رضى بالنقصان جاز الصرف وان طلب ألبدل انتقض الصرف قياسا على الزيوف ومرة قال ببطل الصرف وان رضي بهوهو ضعيف واختلفوا أيضا اذا قبض الصرف وتأخر بعضه اعنى هل يبطل الصرف المنعقد على التناجز فقط فقيل يبطل الصرف كله وبه قال الشافعي وقيل يبطل منه ألمتاخر فقط وبه قال ابو حنيفة ومحمد وابو يوسف والقولان في المذهب ومبنى الخلاف في الصفقة الواحدة يخالطها حرام وحلال هل تبطل الصفقة كلها او الحرام منها فقط . ( المسئلة الخامسة ) أجمع العلماء على ان المرا طلة جائزة في الذهب بالذهب وفي الفضة بالفضة وان اختلف العدد لاتفاق الوزن وذلك إذا كانت صفة الذهبين وأحدة واختلفوا في المراطلة في موضعين . أحدها ان تختلف صفة الذهبين ؛ والثأني ان ينقص أحد الذهبين عن الآخر فيريد الآخران يزيد بذلك عرضا أو دراهم ان كانت المراطلة بذهب أو ذهبا ان كانت المراطلة بدراهم. فذهب مالك أما في الموضع الأول وهو ان يختلف جنس المراطل بهما في الجودة والرداءة انه متى راطل أحدها بصنف من الذهب الواحد واخرج الآخر ذهبين احدها اجود من ذلك الصنف الواحد والأخر اردأ فان ذلك عنده لايجوز وانكان الصنف الواجد من الذهبين اعنى الذي أخرجه وحده أجود من الذهبين المختلفين الذن أخرجهما الآخر أو اردأ

منهما معا اومثل أحدهما وأجود من الثاني جازت المراطلة عنده وقال الشافعي اذا اختلف الذهبان فلا يجوز ذلك وقال أبو حنيفة وجميع الكوفيين والبصريين يجوز جميع ذلك وعمدة مذهب مالك في منعه ذلك الاتهام وهومصير الى القول بسد الذرائع جزء من الوسط باكشر منه من الارد أو باقل منه من الاعلى فيتذرع من ذلك الى بيع الذهب بالذهب متفاضلا مثال ذلك ان انسانا قال لاخر خذمني خسة وعشرين مثقالا وسطا بعشرين من الاعلى فقال لايعجوز هـــذا لنا ولكن أعطيك عشرين من الاعلى وعشرة أدنى من ذهبك وتعطيني أنت ثلاثين من الوسط فتكون المشبرة الادني يقابلها خمسة من ذهبك ويقابل العشر بن من ذهبي الوحط المشرين من ذهبك الاعلى وعمدة الشافعي أعتبار التفاضل الموجود في القيمة وعمدة أبي حنيفة اعتبار وجود الوزن من الذهبين ورد القول بسد الذرائع وكمثل اختلافهم في المصارفة التي تـكون بالمراطلة اختلفوا في هذا الموضع فيالمصارفة التي تكون بالمدد أعنى اذااختلفت جودة الذهبين أو الاذهاب وأما اختلافهم اذا نقصت المراطلة فاراد أحدهما ان يزيد شيئا آخر مما فيه الربا أو مما لاربا فيه فقريب من هذا الاختلاف مثل أن يراطل أحدهما صاحبه ذهب بذهب فينقص أحد الذهبين عن الآخر فيريد الذي نقص ذهبه ان يمطى عوض الناقص دراهم أو عرضا فقال مالك والشافعي واللبث ان ذلك لاينجوز والمراطلة قاسدة وأجاز ذلك كله أبو حنيفة والكوفيون وعمدة الحنفية تقدير وجود المماثلة من الذهبين وبقاء الفضل مقابل العرض وعمدة مالك التهمة في أن يقصد بذلك بيع الذهب بالذهب متفاضلا وعمدة الشافعي عدم المماثلة بالكيل أو الوزن أو العدد الذي بالفضل ومثل هذا يختلفون اذا كانت المصارفة بالمدد .

(المسئلة السادسة) واختلفوا في الرجلين يكون لاحدهما على صاحبه دنانير وللآخر عليه دراهم هل يجوزان يتصارفاها وهي في الذمة فقال مالك ذلك جائز اذا كاناقد حلامها وقال أبوحنيفة يجوزفي الحال وفي غير الحال وقال الشافعي والليث لا يجوز ذلك حلاأ ولم يحلا وحجة من لم يعجز اله غائب بفائب واذا لم يجز غائب بناجز كان أحرى أن لا يجوز غائب بغائب وأمامالك فاقام حلول الاجلين في ذلك مقام الناجز بالناجز وانما اشترطان يكونا على ما لين مها لئلا يكون ذلك من بيع الدين بالدين ويقول الشافعي قال ابن وهب وابن كنانة من أصحاب مالك وقريب من هذا اختلافهم في جواز الصرف على ماليس عندها أذا دفعه أحدها الى صاحبه قبل الافتراق مثل ان يستقرضاه في المجلس فتقابضاه قبل الافتراق فاحإز ذلك الشافعي وأبوحنيفة وكرهه ابن القاسم من الطرفين واستحقه من

الطرف الواحد أعنى اذا كان أحدها هوالمستقرض فقط وقال زفر لا يجوز ذلك الاان يكون من طرف واحد . ومن هذا أنباب اختلافهم في الرجل يكون له على الرجل دراه الى أجل هل يأخذ فيها اذا حل الاجل ذهبا أوبالعكس فذهب مالك الى جواز ذلك اذا كان القبض قبل الافتراق وبه قال أبوحنيفة الا أنه أجاز ذلك وان لم يحل الاجل ولم يجز ذلك جماعة من العلماء سواء كان الاجل حالا أو لم يكن وهو قول ابن عباس وابن مسمود وحجة من أجاز ذلك حديث ابن عمر قال كنت أبيع الابل بالبقيع أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخد الدنانير فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس بذلك اذا كاف بسعر يومه خرجه أبو داود وحجة من لم يجزء ما جاء في حديث أبي سعيد وغيره: ولا تبيعوا منها غاليا بناجز .

(المسئلة الرابعة) اختلف في البيع والصرف في مذهب مالك فقال انه لا يجوز الا أن يكون أحدها الادثر والاخر تبع لصاحبه وسواه كان الصرف في دينار واحد أو في دنانير وقيل إن كان الصرف في دينار واحد جاز كيفما وقع وان كان في أكثر اعتبر كون أحدهما تابعا للآخر في الجوازافان كانا مما مقصودين لم يجز وأجاز أشهب الصرف والبيع وهو أجود لانه ليس في ذلك ما يؤدى الى ربا ولا الى غرر .

# ( كتاب السلم)

وفي هذا الكتاب ثلاثة أبواب الباب الاول في محله وشروطه الباب الثانى فيها يجوز أن يقتضى من المالم اليهبدل ما انعقدعليه السلم وما يعرض في ذلك من الاقالة والتعجيل والتأخير ، الباب الثالث في اختلافهما في السلم .

﴿الباب الأول﴾ أما محله فانهم أجموا على جوازه في كل ما يكال أويوزن لما يسمون في حديث ابن عياس المشهور قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلمون في التمر السنتين والثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المن سلف فليسلف في تمن معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم واتفقوا على امتناعه فيما لا يثبت في الذمة وهي الدور والعقار وأما سائر ذلك من العروض والحيوان فاختلفوا فيها فمنع ذلك

دأود وطائفة مون أهل الظاهر مصيرا الى ظاهر هذا الحديث والجهور على أنه جائز في المروض التي تنضبط بالصفة والعدد . واختلفوا من ذلك فيها ينضبط مما لا ينضبط بالصفة فمن ذاك الحيوان والرقيق فذهب مالك والشافعي والاوزاعي والليث الى أن السلم فيهما جائز وهو قول ابن عمر من الصجابة وقال أبو حنيفة والثورى وأهل العراق لايجوز السلم في الحيوان وهو فول ابن مسمود وعن عمر في ذلك قولان وعمدة أهل المراق في ذلك ماروي عن ابن عباس أن الني صلى الله عليه وسلم نهي عن السلف في الحيوان وهذا الحديث ضعيف عند الفريق الاول وربما احتجوا أيضا بنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وعمدة من اجاز السلم في الحيوان ماروى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمره أن يجهز جيشا النفدت الابل فامره أن يأخذ على قلاص الصدقة فأخذالبمير بالبميرين الى إبل الصدقة وحديث أبي رافع أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا قالوا وهذا كله يدل على ثبوته في الذمة ع فسيب اختلافهم شيئان وأحدها تمارض الآثار في هذا المنى ، والتاني تردد الحيوان بين ان يضبط بالصفة اولا يضبط فمن نظر الى تباين الحيوان في الخلق والصفات وبخاصة صفات النفس قال لا ينضبط ومن نظر الى تشايها قال تنضيط ومنها اختلافهم في البيض والدر وغير ذلك فلم يجز أبو خنيفةالسلم في البيض وأجازه مالك بالعدد وكذلك في اللحم أجازه مالك والشافعي ومنعه أبو حنيفة وكذلك السلم في الرؤس والاكارع أجازه مالك ومنعه أبو حنيفة واختلف في ذلك قول الشافعي وكذلك السلم في الدر والفصوص أجازه مالك ومنسمه الشافعي وقصدنا من هذه المسائل اتما هو الاصول الضابطة للشريعة لااحصاء الفروع لانذلك

(وأما شروطه) فنها مجمع عليها ومنها مختلف فيهافاها المجمع عليها فهى ستة منها أن يكون الثمن والمشمون بما يجوز فيه النساء وامتناعه فيما لا يجوز فيه النساء وذلك إما اتفاق المنافع على مايراه مالكر حمالله وإمااتفاق المجنس على مايراه أبو حنيفة وأمااعتبار الطعم مع المجنس على مليراه الشافعي في علة النساء ومنها أن يكون مقدراً امابالكيل أوبالوزن أوالعدد انكان بماشأنه أن يلحقه التقدير أومنضبط بالصفة ان كان بما المقصود منه الصفة ومنها أن أيكون موجوداً عند حلول الاجل ومنها أن يكون الثمن غير مؤجل أجلابعيدا ليكون من باب السكالي بالكائل هذا في الجلة واختلفوا في اشتراط اليومين والثلائة في تأخير نقد الثمن بعد انفاقهم على أنه لا يجوز في المدة الكشيرة ولا مطلقا فاجاز مالك اشتراط تأحير اليومين والثلاثة وكذلك أجاز تاخيره بلا

شرط وذهب أبو حنيفة والشافعي الى أن من شرطه التقابض في المجلس كالصرف فهذه ستة متفق عليها . واختلفوا في أربعة أحدها الاجل هل هو شرط فبه أم لا؛ والثاتي هل من شرطه أن يكون جنس المسلم فيه موجوداً في حال عقد السلم أم لا ، والثالث اشتراط مكان دفع السلم فيه ، والرابع أن يكون الثمن مقدراً اما مكيلا واما موزونا واما معدودا وأن لا يكون جزافا فاما الاجل فان أبا حنيفة هو عنده شرط صحة بلا خلاف عنه في ذلك وأما مالك فالظاهر من مذهبه والمشهور عنه أنه من شرط السلم وقد قبل أنه يتخرج من بعض الروايات عنه جواز السلم ألحال وأما اللخمي فانه فصل الامر في ذلك فقال ان السلم في المذهب يكون على ضربين سلم حال وهو الذي يكون بمن شانه بيع تلك السلمة ، وسلم مؤجل وهو الذي يكون عن ليس من شأنه بيع تلك السلمة وعمدة من اشترط الآجل شــيئان ظاهر حديث ابن عباس والثائي أنه اذا لم يشترط فيه ألاجل كان من باب بيع ما ليس عند البانع المنهى عنه وعمدة الشمافعي انه اذا جاز مع الاجل فهو حالا أجوز لانه أقل غرراً اربما استدلت الشافمية بما روىأن النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى جملا من اعرابي بوسق تمر فلما دخل البيت لم يجد التمر فاستقرض النبي صلى الله عليه وســلم تمرأ وأعطاه اياه قالوا فهذا هو شراء حال بتمر في الذمة وللمالكية من طريق المنى أن السلم أنما جوز لموضع الارتفاق ولان المسلف يرغب في تقديم الثمن لاسترحاص المسلم فيه والمسلم اليه يرغب فيه لموضع النسيئة واذا لم يشترط الاجل زال هذا المعنى واختلفوا في الاجل في موضعين ، أحدهما هل يقدر بغير الايام والشهور مثل العجذاذ والقطاف والحصاد والموسم ، والثاني في مقداره من الايام وتحصيل مذهب مالك في مقداره من الايام أن المسلم فيه على ضربين ضرب يقتضي بإلد المسلم فيه. وضرب يقتضى بغير البلد الذي وقع فيه السلم فان اقتضاء في البلد المسلم فيه فقال ابن القاسمأن المتبر في ذلك أجل تختلف فيهالاسواق وذلك خمسة عشر يُوماً أونحوها وروى ابن وهب عن مالك انه يجوز لليومين والثلاثة وقال ابن عبد الحكم لا بأس به الى اليوم الواحد وأما ما يقتضي ببلد آخر فان الاجل عندهم فيه هو قطع المسافة الشي بين البلدين قلتأو كثرت وقال أبو حنيفة لا يكون أقل من ثلاثة أيام فمن جمل الاجل شرطا غير مملل اشترط منه أقل ما ينطلق عليها الاسم ومن جمله شرطا معللا باختلاف الاسواق اشترط من الايام ما تحتلف فبه الاسواق غالبا وأما الاجل الى الجِذاذ والحصاد وما أشبه ذلك فأجازه مالك ومنعه أبو حنيفة والشافعي فمن رأى أن الاختلاف الذي يكون في أمثال هذه الآجال يسير اجأز ذلك إذ الغرر

اليسير معفوعنه في الشرعوشبه بالاختلاف الذي يكون في الشهور من قبل الزيادة وانتقصان ومن رأى أنه كثر وانما كثر من الاختلاف الذي يكون من قبل نقصان الشهور وكالها لم يجزه وأما اختلافهم في هل من شرط السلم أن يكون جنس المسلم فيه موجودا في حين عقد السلم فان مالكاوالشافهي وأحمد واسحق وأبا ثور لم يشترطوا ذلك وقالوا يعجوز السلم في غير وقت ابانه وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والاوزاعي لا يعجوز السلم لا في ابان الشيء السلم فيه فحجة من لم يشترط الابان ما ورد في حديث ابن عباس ان الناس كانوا يسلمون في التمر السنتين والثلاث فاقر ذلك ولم ينهو عنه وعدة الحنفية ما روى من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال . لا تسلموا في النخل حتى يبدو صلاحها وكانهم رأوا أن الغرر يكون فيه أكثر اذا لم يكن موجودا في النمة وكانه يشبه بيع ما لم يخلق آكتر وان كان ذلك معينا وهذا في الذمة وبهذا فارق السلم بيع فالم يخلق .

(وأما الشرظ الثالث) وهو مكان القبض فان أبا حنيفة اشترطه تشبيها بالزمان ولم يشترطه غير موهم الاكثر وقال القاضي أبو محمد الافضل اشتراطه وقال ابن الموازليس

بحتاج الي ذلك .

( وأما الشرط الرابع ) وهو أن يكون الثن مقدراً مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا لا جزافا فاشترط ذلك أبوحنيفة ولم يشترطه الشافعي ولا صاحبا أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد قالوا وليس يحفظ عن مالك في ذلك نص الا أنه يحوز عنده بيع الجزاف الا فيما يعظم الغرر فيه على ما تقدم من مذهبه وينبغي أن تعلم ان التقدير في السلم يكون بالوزن فيما يمكن فيه الوزن وبالكيل فيها يمكن فيه الكيل وبالذرع فيما يمكن فيه الدرع وبالعدد فيما يمكن فيه العدد وان لم يمكن فيه أحد هذه التقديرات انضبط بالصفات المقصودة من الجنس مع ذكر الجنس ان كان انواعا مختلفة أو مع تركه ان كان نوعا واحدا ولم يختلفوا ان السلم لايكون الا في معين وأجاز مالك السلم في قرية معينة اذا كانت مأمونة وكانه في الذمة وأ نه لا يكون الا في معين وأجاز مالك السلم في قرية معينة اذا كانت مأمونة وكانه

# ( الباب الثاني )

وفي الباب فروغ كشيرة لكن نذكر منها المشهور مشالة ) اختلف العلماء فيمن أسلم في شيء من الثمر فلما حل الاجل تعذر تسليمه حتى عدم ذلك المسلم فيه وخرج زمانه فقال الجهور اذا وقع ذلك كان المسلم

بالخيار بين أن ياخذ الثمن أو يصبر الى العام القابل وبه قال الشافعي وابو حنيفة وان القاسم وحجتهم أن العقد وقع على موصوف في الذمة فهو باق على أصله وليس من شرط جوازه أن يكون من ثمار هذه السنة وانما هو شيء شرطه المسلم فهو في ذلك بالخيار وقال أشهب من أصحاب مالك ينفسخ السلم ضرورة ولا يجوز التأخير وكانه را من باب الكاليء بالكاليء وقال سحنون ليس له أخسد الثمن وانما له أن يصبر الى القابل واضطرب قول مالك في هذا والمعتمد عليه في هذه المسئلة مارواه أبو حنيفة والشافعي وابن القاسم وهو الذي اختاره أبو بكر الطرطوشي والكاليء بالكاليء المنهى عنه انما هو المقصود لا الذي يدخل اضطراراً.

( مسئلة ) اختلف العلماء في بيع المسلم فيه اذا حان الاجل من المسلم اليه قبدل قبضه فمن العلماء من لم يحز ذلك أصلا وهم القائلون بان كل شيء لايجوز بيعه قبــل قبضه وبه قال أبو حنيفة وأحمد واسحاق وتمسك أحمد واسحاق في منع هذا بحديث عطية الموفي عن أبي سعيد الحدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره . وأما مالك قانه منع شراء المسلم المسلم فيه قبل قبضه في موضعين ، احدها اذا كان المسلم فيه طعاما وذلك بناء على مذهبه في ان الذي يشترط في بيعه القيض هو الطعام على ماجاء عليه النص في الحديث؛ والثاني اذا لم يكن المسلم فيه طعاما فأخذ عوضه المسلم مالا يجوز ان يسلم فيه رأس ماله مثل ان يكون المسلم فيه عرضا والثمن عرضا مخالفًا له فيأخذ المسلم من المسلم اليه أذا حان الأجل شيئًا من جنس ذلك المرض الذي هو الثمن وذلك أن هذا يدخله أما سلف وزيادة أن كان المرض المأخوذ أكثر من وأس مال السلم واما ضمان وسلف ان كان مثله أو أفل وكذلك ان كان رأس مال السلم طعاما لم يجز أن يأخذ فيه طعاما آخر أكثر منه لامن جنسهولا من غير جلسه فان كان مثل طعامه في الجنس والكيل والصفة فيما حكاء عبد الوهاب جاز لانه يحمله على العروض وكذلك يجوز عنده أن يأخذ من الطمام المسلم فيسه طماما من صفته وان أقل جودة لانه عنده من باب البدل الى الدنانير والاحسان مثل ان يكون له عليه قمح فيأخذ بمكيلته شعيرا وهذاكله من شرطه عند مالك أن لا يتأخر القبض لانه يدخله الدين بالدين وان كان رأسمال السلم عينا وأخذالمسلم فيه عينا من جنسه جاز مالم يكن أكثر منه ولم يتهمه على بيع العين بالعين نسيئة اذا كان مثله او أقل وان أخذ دراهم في دنانير لم يتهمه على الصرف المتأخر وكذلك ان أخذ فيه دنانير من غير صنف الدنانير التي هي رأس مال السلم وأما ببع السلم من غير المسلم اليسه فيجوز بكل شيء يجوز به التبايع مالم يكن طعاما لانه يدخله بيع الطعام قبل فبضه

و أما الاقالة فن شرطها عند مالك أن لا يدخلها زيادة ولا نقصان فان دخلها زيادة أو نقصان كان بيما من البيوع ودخلها ما يدخل البيوع أعنى أنها تفسد عنده بما يفسد ببوع الاجال مثل أن يتذرع الى بيع وسلف او الى ضع وتعجل أو الى بيع السلم بما لا يجوز بيعه مثال ذاك في دخول بيع وسلف به اذا حل الاجل فاأقاله على أن أخذ البعض وأقال من البعض فانه لا يجوز عنده فانه يدخله التذرع الى بيع وسلف وذلك جائز عند الشافعي وأبي حنيفة لانهما لا يقولان بتحريم بيوع الذرائع.

( مسئلة ) اختلف العلماء في الشراء برأس مال السلم من المسلم اليه شيئًا يمد الاقالة بما لا يجوز قبل الاقالة فمن العلماء من لم يجزه أصلا ورأى أن الاقالة ذريعة الى أن يجوز من ذلك مالا يجوز وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالكوأصحابه الا أن عند أبي حنيفة لا يجوز على الاطلاق اذ كان لا يجوز عنده بيع المسلم فيه قبل التبض على الاطلاق ومالك يمنع ذلك في المواضع ألتى يمنع بيع المسلم فيه قبل القبض على ما فصلناه قبل هذا من مذهبه ومن العاماً، من أجازه وبهقال الشافعي والثورى وحجتهم أن بالاقالة قد ملك رأس ماله فاذا ملك جازله أن يشترى به ما أحب والظن الردىء بالمسلمين غيرجائز قال وأما حديث أبي سعيدفانه

أنما وقع النهي فيه قبل الأقالة .

( مسئلة ) اختلفوا اذا ندم المبتاع في السلم فقال للبائعاً قلني وأنظرك بالثمن الذي دفعت اليك فقال مالك وطائفة ذلك لا يجوز وقال الوم يجوز واصل مالك في ذلك مخافة أن يكون المشترى لما حل له الطعام على البائع أخره عنه على أن يقيله فكان ذلك من باب بيع الطمام الى أجل قبل أن يستوفي وقوم اعتلوا لمنع ذلك بأنه من باب فسخ الدين بالدين والذين رأو. حائزاً رأوا أنه من باب المعروف والاحسان الذي أمر الله تعالىبه • قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما صفقته أقال الله عثرته يوم القيامة ومن أنظر معسراً أظله الله في ظله

يوم لا ظل الا ظله.

(مسئلة) أجمع العلماء على أنه اذا كان لرجل على رجل دراهم أو دنانيرالي أجل فدفيها اليه عند محل الاجل وبمده فانه يلزمه أخذها . واختلفوا فيالمروض المؤجلة من السلم وغيره فقال مالك والجمهور ان أتى بها قبل محل الاجل لم يلزم أخذها وقال الشافعي ان كان يما لا يتغير ولا يقصد به النظارة لزمه أخذه كالنحاس والحديد وان كان بما يقصد به النظارة كالفواكد لم يلزمه وأما اذا أتى به بعد محــل الاجــل

فاختلف في ذلك أصحاب مالك فروى عنهأنه يلزمه قبضه مثل أن يسلم في قطائف الشتاء فيأني بها في الصيف فقال ابن وهب وجماعة لا يلزمه ذلك وحجـة الجهور في أنه لا يلزمه قبض العروض قبل محل الاجل من قيـــل أنه من ضمانه الى الوقت المضروب الذي قصده ولمسا عليه من المؤنة في ذلك وليس كذلك الدنانير والدراهماذ لا مؤنة فيها ولم يلزمه بعد الاجل فحجته أنه رأى أن المقصود من المروض أنما كان , قت الاجل لاغيره وأما من أجاز ذلك في الوجهين أعنى بعد الاجل أو قبله فشبهه

الدنائير والدراهم.

( مسئلة) اختلف العلماء فيمن أسلم الى آخر أو باع منه طماما على مكيئة ما فاخبر الرائع أو المسلم اليه المشترى بكيل الطمام هل للمشترى أن يقيضه منه دون أن يكيله وأن يعمل في ذلك على تصديقه فقال مالك ذلك جائز في السلم وفي البيع بشبرط النقد والا خيف أن يكون من باب الربا كانه انما صدقه في السكيل لمكان أنه أنظر. مالشن وقال أبو حنيفة والشافسي والثورى والاوزاعي والليث لا يجوز ذلك حتى يكيله البائع للمشترى مرة ثانية بعد أن كاله لنفسه بحضرة البائع وحجتهم أنه لما كان ايس للمشترى أن يبيعه الابعد أن يكيله لم يكن له أن يقبضه الا بعد أن يكيله البائع له لانه لما كات من شرط البيعالكيل فكذلك القبض واحتجوا بما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام : نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشترى . واختلفوا اذا هلك الطعام في يد المشترى قبل الكيل فاختلفافي الكيل فقال الشافعي القول قول المشرى وبه قال أبو ثور وقال مالك القول قول البائع لانه قد صدقه المشترى عند قبضه اياه وهدذا مبنى عنده على أن البيع يجوز بنفس تصديقه .

## (الباب الثالث في اختلاف المتبايعين في السلم )

والمتبايعان في السلم أما أن يختلفا في قدر الثمن أو المثمون وأما في جنسهما وأما في الاجل وأما في مكان قبض السلم . فاما اختلافهم في قدر المسلم فيه فالقول فيمه قول المسلم اليه إن أتى بما يشبه والا فالقول أيضا قول المسلم أن أنى أيضا بما يشبه فان أتيا بمــا لايشبه فالقياس أن يتحالفا ويتفاسخا . وأما اختلافهم فيجنسالمسلمفيه فالحسكم في ذلك التحالف والتفاسخ مثل أن يقول أحسدهما سلمت في تمر ويقول الاخر في قمح . وأما اختلافهم في الاجل فان كان في حلوله فالقول قول المسلم اليـــه وإن كان في قدره فالقول أيضا قول المسلم اليه الا أن يأني بما لا يشبه مثل أن يدعى

لمسلم وقت ابان المسلم فيه ويدعى المسلم اليه غير ذلك الوقت فالقول قول المسلم .وأما خدلافهم في موضع القبض فالمشهور أن من ادعى موضع عقد السلم فالقول قوله وان لم يدعه واحد منهما فالقول قول المسلم اليه وخالف سحنون في الوجه الاول فقال القول قول المسلم اليه والفت وخالف أبو الفرج في فقال القول قول المسلم اليه وان ادعى القبض في موضع العقد وخالف أبو الفرج في في الموضع الثانى فقال اذا لم يدع واحد منهما موضع العقد تحالفا وتفاسخا به وأما اختلافهم في الثمن فحكم حكم اختلاف المتبايعين قبل القبض وقد تقدم ذلك .

# ما کتاب بیم الخیار گھ

والنظر في أصول هذا الباب أما أولا فهل يجوز أم لا وان جازفكمدة الخيار وهل يشترط النقد فيه أم لا وبمن ضمان المبيع في مدة الحيار وهل يورث الحيار أم لا ومن يصح خياره بمن لا يصح وما يكون من الافعال خياراً كالقول . أما جوازالحيار فعليه الجمهور الا الثورى وابن أبي شبرمة وطائفة من أهل الظاهر وعمسدة الجمهوو حديث حبان بن منقذ وفيه ولك الحيار ثلاثا وما روى في حديث ابن عمر ؛ البيمان بالخيار مالم يفترقا الا بيع الخبار وعمدة من منمه انه غرر وأن الاصل هو اللزوم في البيع الا أن يقوم دليل على جواز البيع على الخيار من كتاب الله أو سنة ثابتة أو اجماع قالوا وحديث حبان أما أنه ليس بصحيح وأما أنه خاص لمــا شكىاليه صلى الله عليه مه يخدع في البيوع قالواو أماحديث ابن عمر وقوله فيه الابيع الخيار فقد فسر المنى المراد نهذا اللفظ وهو ما ورد فيه من لفظ آخر وهو أن يقول أحدهما لصاحبه اختر. وأما مدة الحيار عند الذين قالوا بجوازه فرأى مائك ان ذلك ليس له قدر محدود في نفسه وانه أنما يتقدر بتقدر الحاجة الى اختسلاف المبيعات وذلك يتفاوت بتفاوت المبيمات فقال مثل اليوم واليومين في اختيار الثوب والجمعة والخسة الايام في اختيار العجارية والشمهر ونحوه في اختيار الدار وبالجملة فلا يجوز عنمده الاجمل الطويل الذي فيه فضل عن اختيار المبيع وقال الشافعي وأبو حنيفة أجل الخيار ثلاثة أيام لا يجوز أكثر من ذلك وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن يجوزالخيار لاى مدة اشترطت وبه قال داود واختلفوا في الخيار المطلق دون المقيد بمدة مملومة فقال الثورىوالحسن بن جني وجماعة بجواز اشتراط الحيار مطلقا

ويكون له الخيار أبدا وقال مالك يجوز الخيار المطلق ولكن السلطان يضرب فيمه أجل مثله وقال ابو حنيفة والشافعي لايجوز بحال الخيارالمطلق ويفسدالبيم واختلف أبو حنيفة والشافعي ان وقع الخيـــار في الثلاثة الايام زمن الخيار المطلق فقال أبو حنيفة أن وقع في الثلاثة الآيام جاز وأن مضت الثلاثة فسد البيع وقال الشافعي بل هو فاسد على كل حال فهذه هي أقاويل فقهاء الامصار في مدة الخيار وهي هل يجوز مصلقا أو مقيدا وان جاز مقيدا فكم مفداره وان لم يجز مطلقا فهـل من شرط ذلك أن لا يقع الخيار في الثلاث أم لا يجوز بحال وان وقع في الثلاث فاما أداتهـم فان عمدة من لم يجز الحيار هو ماقلنا . واما عمدة من لم يجز الحيار الا ثلاثًا فهو أن الأصل هو أن لايجوز الخيار فلا يجوز منه الا ماورد فيه النص في حديث منقذ بن حبان أو حبان بن منقذ وذلك كسائر الرخص المستثناة من الاصول مثل استثناء العرايا من المزابنة وغير ذلك قالوا وقد جاء تحديد الخيار بالثلاث في حديث المصراة وهو قوله : من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام . وأما حديث منقذ فاشبه طرقه المتصلة ماروا. محمد بن اسحاق عن نافع عن ان عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فال لمنقذ وكان يخدع في البيم: اذا بعت فقـل لاخلابة وأنت بالخيار ثلاثًا . وأما عمدة أسحاب مالك فهو ان الفهوم من الخيار هو اختيار المبيع واذا كان ذلك كذ لكوجب أن يكون ذلك محدودا بزمان امكان اختيار المبيع وذلك يختلف بحسب مييع مبيع فكان النص أنما ورد عندهم تنبيها على هذا المني وهو عندهممن باب الخاص أريدبه العام وعند الطائفة الأولى من باب الخاص اريد به الخاص. وأما اشتراط النقد فانه لايجوز عند مالك وجميع أصحابه لتردده عندهم بين السلف والبيع وفيه ضمف - وأما بمن ضمان المبيع في مدة الخيار فانهم اختلفوا في ذلك فقال مالك وأصحابه والليث والاوزاعي مصيبتهمن البائع والمشترى أمين وسواء كانالخيار لهما أو لاحدهما وقد قيل في المذهب انه أن كان هلك بيد البائع فلا خلاف في ضمانه أياه وان كان هلك بيد المشترى فالحبكم كالحبكم في الرهن والعاربة ان كان مما يغاب عليه فضهانه منه وأن كان مما لايغاب عليه فضهانه من البائع وقال أبو حنيفة ان كان شرط الخيار لكليهما أو للبائع وحده فضهانه من البائع والمبيع على ملسكه وأما ان كان شرطه المشترى وحده فقد خرج المبيع عن ملك البائع ولم يدخل في ملك المشترى وبقى معلقا حتى ينقضي الخيار وقد قيل عنه ان على المشترى الثمنوهذا يدل علىأنه قد دخل عنده في ملك المشترى وللشافعي قولان أشهرها أن الضمان من المشترى لايهما كان الخيار فعمدة من رأي أن الضمان من البائع على كل حال انه عقد غير

لازم فكم ينتقل الملك عن البائع كما لو قال بعتك ولم يقل المشترى قبلت وعمدة من رأى انه من المشترى نشبيه بالبيع اللازم وهو ضعيف لقياسه موضع الخلاف على موضع الاتفاق وأما من جعل الضمان لمشترط الحيار اذا شرطه أحدهما ولم يشترطه الشانى فلانه ان كان البائع هو المشترط فالحيار لهابقاء للمبيع على ملك وان كان المشترى هو المشترط له فقط فقد صرفه البائع عن ملك وأبانه فوجب ان يدخل في ملك المشترى ومن قال يخرج من ملك البائع ولا يدخل في ملك المشترى واذا كان المشترى هو الذى شرطه فقط قال قد خرج عن ملك البائع لانه لم يشترط خيارا ولم يلزم ان يدخل في ملك المشترى لانه شرط الحيار في رد الآخر له ولكن هذا القول عانى ان يدخل في ملك المبترى لانه شرط الحيار في رد الآخر له ولكن هذا القول عانى المبتر في البيع فاذه لابد ان تدكون مصيبته من أحدهما والحلاف آيل الى هل الحيار مشترط لايقاع الفسخ في البيع أو لتتميم البيع فاذا قلنا بفسخ الهيع فقد خرج من ضمان البائع وان قلنا في تتميمه فهو في ضمانه.

( وأما المسئلة الخامسة ) وهي هل يورث خيار المبيع أم لا فان مالكا والشافعي وأصحابهما قالوا يورث وآنه اذا مات صاحب الخيار فلورثتهمن الخيار مثل ماكان له وقال أبو حنيفة وأصحابه يبطل الخيار بموت من له الخيار ويتم البيع وهكذا عنده خيار الشفعة وخيار قبول الوصية وخيار الاقالة وسلم لهم أبو حنيفة خيار الرد بالعيب أعنى أنه قلل يورث وكذلك خيار استحقلق الغنيمة قبل القسم وخيار القصاص وخيار الرهن وسلم لهم مالك خيار رد الابما وهبه لابنه اعنى انه لم ير لورثة الميت من الحيار فى رد ماوهبه لابنه ماجمل لهالشرع من ذلك أعنى للاب وكذلك خيار الكتابة والطلاق واللمان ومعنى خيار الطلاق ان يقول الرجل لرجل أخر طلق امرأتي متى شئت فيموت الرجل المجمول 🖪 الحيار فان ورثته لايتنزلون منزلته عند مالك وسلم الشافعي ماسلمت المالكية للحنفية من هذه الحيارات وسلم زائداً خيار الا قالة والقبول فقال لايورثان وعمدة المالكية والشافعية انالاصل هو ان تورث الحقوق والأموال الاماقام دليل على مفارقة الحق في هذا المع المال وعمدة الحنفية ان الاصل هو ان يورث المال دون الحقوق إلا ما قام دايله من الحاق الحقوق بالاموال الله فوضع الخلاف هل الاصل هو أن تورث أخقوق كالاموال أم لاوكل واحدمن الفريقين يشبه من هذا مألم يسلمه لهخصمه بمسا يسلمه منها له ويحتج على خصمه فالمالكية والشافعية تحتج على أبي حنيفة بتسليمة وراثة خيار الرد بالعيب ويشبه سائر الخياوات التي يورثها به والحنفية تحتج أبضا على المالكية والشافعية بما تمنع من ذاك وكل وأحد منهم يروم أن يعطى فارقافيها يختلف فيه قوله ومشابها فيها ينفق فيه قوله ويروم في قول خصمه بالضد أعني أن

يمعلى فارقا فيها يضعه الخصم متفقا ويعطى أتفاقا فيها يضعه الخصم متباينا مثل ماتقول المالكية أنما قلنا أن خيار الاب في رد هبته لايورث لان ذلك خيار راجع الى صفة في الابلا توجدني غيره وهي الابوة فوجب أن لا تورث لا الى صفة في المقدوهذا هو سبب اختلافهم في خيار خيار أعنى أنه من انقد ح له في شيء منها أنه صفة للمقد ورثه ومن انقد ح له أنه صفة خاصة بذى الحيار لم يورته.

﴿ وَأَمَا الْمُسَـِّئُلُةُ السَّادَسَةُ ﴾ وهي من يصح خياره فانهم اتفقوا على صحة خيار المتبايمين واختلفوا في اشــتراط خيار الاجنبي فقال مالك يجوز ذلك والبيع صحيح وقال الشافعي في أحد قوليه لا يجوز الا أن يوكله الذي حمل له الخيار ولا يجوزالخيار عنده على هذا القول لغير العاقد وهو قول أحمدوللشافعي قول آخر مثل قول مالك وبقولمالك قال أبو حنيفة وانفق المذهب على أن الخيار للاجنى اذا جعله له المتبايمان وان قوله لازم لهما واختلف المذهب اذا جعله أحدهما فاختلف البائع ومن جمل له البائع الخيار أوالمشترى ومن جمل له المشترى الخيار فقيلالقول في الامضاء والرد قول الاجنى سواء اشترط خياره البائع أوالمشترى وقال عكس هذا القول من جعل خياره هناكالمشورة وقيل بالفرق بين البائع والمشترى أى ان القول في الامضاء والرد قول البائع دون الاجنى وقول الاجنىدون المشترى ان كان المشترى هو مشترط الخيار وقيل القول قول من أراد منهما الامضاء وان أراد البائع الامضاء وأراد الاجنى الذي اشترط البائع خياره الرد ووافقه المشترى فالقول قول البائع في الامضاء وان أراد البائع الرد واراد الاجنى الامضاء ووافقه المشترى فالقول قول المشترى وكذلك ان اشترط الخيار للاجنى المشترى فالقول فيهما قول من أراد الامضاء وكذلك الحال في المشترى وقيـل بالفرق في هذا بين البائع والمشترى أي ان اشترطه البائع فالقول قول من أراد الامضاء منهما وان اشترطه المشترى فالقول قول الاجنى وهوظاهر مافي المدونة وهذأكله ضعيف واختلفوافيمن اشترط من الخيار مالا يجوز مثل ان يشترط أجلا مجهولا وخياراً فوق الثلاث عند من لأيجوز الخيار فوق الثلاث أو خيار رجل بعيـــد الموضع بعينه أعني أجنبيا فقال مالك والشافعي لايصح البيع وأن اسقط الشرط الفاسد وقال أبو حنيفة يصح البيع مع اسقاط الشرط الفاسد ته فأصل الخلاف هل الفساد الواقع في البيع من قبل الشرط يتعدى الى العقد أم لا يتعدى وانما هو في الشرط فقط فمن قال يتعدى أبطل البيع وان أسقطه ومن قال لا يتعدى قال البيع يصح اذا أسقط الشرط الفاسدالا انه يبتى المقد صحيحاً .

#### مر كتاب بيع المرابحة ر

أجع جهورالعلماء على أن البيع صنفان مساومة ومرابحة وان المرابحة هي ان يذكر البائع للمشترى الثمن الذى اشترى به السلمة ويشترط عليه ربحا ما للدينار أو الدره واختلفوامن ذلك بالجلة في موضعين " أحدهما فيماللبائع أن يعده من رأس المال " والموضع التانى عا اتفق على السلمة بعد الشراء بما ليس له أن يعده من رأس المال " والموضع التانى اذا كذب البائع للمشترى فاخبر أنه اشتراه با كثر ممااشترى السلمة به أو وهم فاخبر باقل بما اشترى به السلمة ثم ظهر له انه اشتراها بأكثر ففي هذا الكتاب بحسب باقل بما اشترى به السلمة ثم ظهر له انه اشتراها بأكثر ففي هذا الكتاب بحسب اختلاف فقهاء الامصاربابان ، الباب الاول فيما يعد من رأس المال مها لا يعد وفي صفة رأس المال الذي يجوزان يبنى عليه الربح ، الثاني في حكم من وقع من الزيادة أوالنقصان في خبر البائع بالثمن "

باب الكذب والحيانة وكذلك ان اشتراها بدراهم ثم باعها بدنانير وقد تغير الصرف واختلف أصحاب مالك من هــذا الباب فيمن ابتاع سلعة تعروض هل يجوز له ان يبيمها مرابحة أم لا يجوز فاذا قلنا بالجواز فهل يجوز بقيمة العرض أو بالعرض نفسه

فقال أبن القاسم يجوز له بيعها على مااشتراه به من العروض ولا يجوز على القيمة وقال أشهب لا يجوز لمن اشترى سلمة بشيء من العروض ان يبيعها مرابحة لانه يطالبه بعرض على صفة عرضه وفي الغالب ليس يكون عنده فهو عن باب بيع ماليس عنده واختلف مالك وأبوحنيفة فيمن اشترى سلمة بدنانير فأخذ في الدنانيرعروضا أو دراهم هل يجوز له بيعها مرابحة دون ان يعلم بما نقد أم لا يجوز فقال مالك لا يجوز التى ابتاع بها الا ان يعلم مانقد وقال أبو حنيفة يجوز ان يبيعها منه مرابحة على الدنانير التى ابتاع بها السلمة دون العروض التى أعطى فيها أو الدراهم وقال مالك أيضا فيمن اشترى سلمة باحل فباعها مرابحة انه لا يجوزحتى يعلم بالاجل وقال الشافعي ان وقع كان للمشترى مثل أجله وقال أبوثور هو كالعيب وله الرد به وفي هذا الباب في المذهب فروع كثيرة ليست عما قصدناه .

(الباب الثاني ) واختلفوا فيمن ابتاع سلمة مرابحة على عن ذكر م ثم ظهر بعد ذلك . اما باقراره • واماببينة انالئمن كان أقل والسلمة قائمة فقال مالك وجماعة المشتري بالخيار اماان باخذ مالتمن الذي صح أو يترك اذا لم يلزمه البائع أخذها بالثمن الذي صح وان الزمه لزمه وقال أبو حنيفة وزفر بل المشترى بالخيار على الاطلاق ولا يلزمه الاخذ بالثمن الذي أن الزمه البائع لزمه وقال الثوري وابن أبي ليلي وأحمدوجماعة بل يبقى البيع لازما لهما بعد حط الزيادة وعن الشافعي القولان القول بالخيار مطلقًا والقول باللزوم بعد الحط فحجة من أوجب البيع بعد الحط ان المشترى الما اربحه على ما ابتاع به السلمة لأغير ذلك فلما ظهر خلاف ما قال وجبأن يرجع الى الذي ظهر كما لو أخذه بكيل معلوم فخرج بغير ذلك الكيل انه يلزمه توفية خالك الكيل وحجة من رأى ان الحيار مطلقا تشبيه الكذب في هذه المسئلة بالعيب أعنى انه كما بوجب العيب الحيار كذلك يوجب الكذب. واما اذا فاتت السلمة فقال الشافعي يحط مقدار مازاد من الثمن وماوجب • من الربح وقال مالك أن كانت قيمتها يوم القبض أو يوم البيع على خلاف عنه في ذلك مثل ماوزن المبتاع أُو أَقُل فَلَا يَرْجِع عَلَيْهِ المُشْتَرِي بِشَيْءُ وَأَنْ كَانْتَ القِيمَةُ أَقُل خَيْرِ البَائْعِ بِينْ رده للمشترى القيمة أو وده الثمن أو امضائه السلعة بالثمن الذي صح . واما اذاباع الرجل سلعته مرابحة ثم أقام البينة ان ثمنها أكثر مما ذكر موانه وهم في ذلك وهي قائمة فقال الشأفمي لايسمع من تلك البينة لانه كذبها وقال مالك يسمع منها ويجبر المبتاع على ذلك الثمن وهـــذا بعيدلانه بيـع آخروقال مالك في هذه المسئلة ذا فانت السلمة ان الميتاع مخيربين ان يعطى قيمة السلمة يوم قبضها أوان يأخذها بالثمن الذي صح فهذه هي مشهورات مسائلهم في هدا الباب ومعرفة أحكام هذا البيع تنبنى في مذهب مالك على معرفة أحكام ثلاث مسائل وما تركب منها حكم مسئلة الكذب وحكم مسئلة الغش وحكم مسئلة وجود العيب. فاما حكم الكذب فقد تقدم. واما حكم الرد بالعيب فهو حكمه في البيع المطلق. واما حكم الغش عنده فهو تخيير البائع مطلقا وليس للبائع ان يلزمه البيع وان حط عنه مقدار الغش كاله ذلك في مسئلة الكذب هذا عند ابن القاسم. وأما عند أشهب فان الغش عنده ينقسم قسمين قسم مؤثر في الثمن وقسم غيرمؤثر فاما غير المؤثر فلا حكم عنده فيه وأما المؤثر فيكمه عنده حكم الكذب وأما التي تتركب فهي أربع مسائل كذب وغش وكذب وتدليس وغش وتدليس بعيب وكذب وغش وتدليس بعيب وكذب وغش عكن التخير عيد النادي بقي حكمه ان كان فات محكم الحدها أو بالذي هو أرجع له ان لم يفت حكم أحدها. اما على التخيير حيث يمكن التخيير أو الجمع حيث يمكن الجمع وتفصيل هذا لائق بكتب الفروع أعنى مذهب ان القاسم وغيره .

#### العرية عاب بيع العرية على

اختاف الفقها، في مهنى العرية والرخصة التى أتت فيها في السنة في القاضى ابو محمد عبد الوهاب المالكي أن العرية في مذهب مالك هي ان يهب الرجل ثمرة نخلة أو نخلات من حائطه لرجل بعينه فيجوز للمعرى شراؤها من المعرى المخرصها ثمرا على شروط اربعة واحدها ان تزهي والثاني ان تكون خسة اوسق فا دون فان زادت فلا يجوز والثالث ان يعطيه الثمر الذي يشتريها به عند الجذاذ فان اعطاء نقدا لم يجز والرابع ان يكون التمر من صنف تمر العربة وذوعها فعلى مذهب مالك الرخصة في العربة انما هي في حق المعرى فقط والرخصة فيها أعا هي استثناؤها من المزابنة وهي بيع الرطب بالتمر الجاف الذي ورد النهي عنه ومن صنف الربا أيضا أعني التفاضل والنساء وذلك انه بيع تمر معلوم الكيل بشمر معلوم بالتخمين وهو الحرص فيدخله بيع الجنس الواحد متفاضلا وهو أيضا تمر بشمر الي أجل فهذا هو مذهب الحرص فيدخله بيع الرخصة فيها واما الشافعي فمني الرخصة الواردة عده فيها ليست للمعرى خاصة و إنما هي لدكل أحد من الناس أراد ان يشترى هذا القدر من التمر أعني الخمية اومادون ذلك بتمر مثلها وروى أن الرخصة ويها أغيا هي معلقة بهذا القدر من التمر الضرورة الناس أن يأ كلوا رطبا وذلك لمن لبس عنده رطب ولا تقر الذي يشترى به الرطب والشافعي يشترط في أعطاء التمر الذي تبعي عنده رطب ولا تقدر الذي تسترى التمر المناوم والمنافعي يشترط في أعطاء التمر الذي تعاع عنده رطب ولا تقدر الذي تسترى الذي تعاع عنده رطب ولا تقدر الذي بشترى الذي تعاع عنده رطب ولا تقر الذي المنافعي يشترط في أعطاء التمر الذي تباع عنده رطب ولا تمر الذي تعاع عنده رطب ولا تقر الذي تعاع علي المن الذي تعاع علي المنافعي المنافعي المنافعي المنافعي المنافعي تسترط في أعطاء التمر الذي تعاعل المنافعي تعتر المنافعي المنافعي المنافعي المنافعي المنافعي المنافعي تعترف الذي تعاع المنافعي تعترف المنافعي تعترف المنافعي المنافعي المنافعي المنافعي تعترف المنافعي المنا

به العرية أن يكون نقدا ويقول ان تفرقا قبل القبض فسد البييع والعرية جائزة عند مالك في كل ماييس ويدخر وهي عند الشافعي في التمر والعنب فقط ولا خلاف في جوازها فيما دون الخمسة الاوسق عند مالك والشافعي وعنهما الحلاف اذا كانتخسة أوسق فروى الجواز عنهما والمنع والاشهر عند مالك الجواز فالشافعي يخالف مالمكا في العرية في اربعة مواضع " أحدها في سبب الرخصة كما قلنا ، والثاني أن العرية التي رخص فيها ليست هبة وأنما سميت هية على النجوز ، والثالت في اشتراط النقد عند البيع؛ والرابع في محلها فهي عنده كما قلنافي الثمر والعنب فقطوعندمالك في كل مايدخر ويبس وأماأحمد من حنيل فيوافق مالكافي أن العرية عنده هي الهبة و يخالفه في أن الرخصة أعاهي عنده فها الموهوب له اعنى المعرى له لاالمعرى وذلك انهيرى ان له ان يبيعها عن شاه مهذه الصفة لامن المعرى خاصة كاذهب اليهمالك وأماابو حنيفة فيوافق مالكافي ان العريةهي الهبة ويخالفه في صفة لرخصة وذلك أن الرخصة عنه ده فيها ليست هي من باب استشائها من المزابنة ولا هي في الجُملة في البيع وأنما الرخصة عنده فيها عن باب رجوع الواهب في هبته اذ كان الموهوب له لم يقيضها وليست عنده ببيع وأنمــا هي رجوع في الهبةعلى صفة مخصوصة وهو أن يعطى بدلها تمرأ بعخرصها وعمدة مذهب مالك في العرية انها بالصفة التي ذكر سنتها المشهورة عندهم بالمدينة قالوا وأصل هذا ان الرجل كان يهب النخلات من حائطه فيشق عليه دخول الموهوب له عليه فأبيح له أن يشتريها بخرصها تمرأ عند الحداد ومن خجة في ان الرخصة أنما هي للمعرى حديث سهل بن أبي حثمة أن رسول لله صلى الله عليه وسلم : عن بيع النمربالرطب الا انه رخص في العرية أن تباع بعذر صها يأكلها اهلها رطبا قالوا فقوله يا كلها رطبا دليل على أن ذلك خاص بمعربها لانهم في ظاهر حذا القول أهلها ويمكن ان يقال أهلها هم الذين اشتروها كائنا من كان لكن قوله رطبا هو تعليل لايناسب المعرى وعلى مذهب الشافعي هو مناسب وهم الذين لبس عندهم رطب ولاتمر يشترونها به ولذلك كانت الحجة للشافعي وأماان العربة عنده هي لهبة فالدليل على ذلك من اللغة فال أهل اللغة فالوا العرية هي الهبة واختلف في تسميتها بدلك فقيل لأنها عربت عن الثمن وقيل أنها مأخوذة منعروت الرجل أعروه اذا سألته ومنه قوله تعالى ، وأطعموا القانع والمعتر ، إعما اشترط مالك نقد الثمن عند لحذاذ أعنى تأخيره الى ذلك الوقت لانه عمر ورد الشرع بخرصه فكان مو حنته أن يتاجل الى الحذذ أصله الزكاة وفيه ضعف لانه مصادمة بالقياس لاصل السنة وعنده أنه اذا تطوع بعد عام العقد بتعجيل البمر حاز . وأما اشتراطه جوازها في لَخْمَه لادِ ق أوفيما دونها فلما رواه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه

وسلم: أرخص في بيـع العرايا بخرصها فيما دون خملة أوسق أو في خملة أوسق الراوى وأما اشتراطه أن يكون من ذلك الصنف بعينه اذا يبس فلما روى عن زيد ابن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : رخص لصاحب المرية أن يبيعها بخرصها تمرا خرجه مسلم وأما الشافعي فعمدته حديث رافع بن خديج و مهل بن أبي حثمة عن الذي صلى الله عليه وسلم . أنه نهى عن المزابنة النمر بالنمر إلا أصحاب العرايا فانه أذن لهم فيه وقوله فيها يأكلها أهلها رطبا والعرية عندهم هي اسم لما دون الخمة الأوسق من التمر وذاك انه لما كان المرق عندهم أن يهب الرجل في الغالب من نحلاته هذا القدر فما دونه خص هذا القدرالذي جاءت فيه الرخصة باسم الهبة لموافقته في القدر للهبة وقد احتج لمذهبه بما رواه باسناد منقطع عن محودين لبيد أنه قال لرجــل من قال فسمى رجالا محتاجين من الانصار شكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرطب أنى وليس بأيديهم نقد يبتاعون به الرطب فيأكلونه مع الناس وعندهم فضل من قوتهم من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي بايديهم ياكلونها رطبا وانمالم يجز تأخير نقد التمر لانه بيع الطمام بالطمام نسيئة واما احمد فحجته ظاهر الاحاديث المتقدمة انه رخص في العرايا ولم يخص المعرى من غيره وأما أبوحنيفة فلمالم تجزعنده المزابنة وكانتان جعلت بيعانوعامن المزابنة رأى ان انصرافها الى المورى ليس هو من بأب البيع وانما هو من باب رجوع الواهب فيماوهب باعطاء خرصها تمرأ وتسمية أياها بيعا عنده مجاز وقدالتفت الى هذا المني مالك في بعض الروايات عنه فلم يجزبيه هابالدراهم ولا بشيء من الاشياء سوى الحرص وان كان المشهور عنه جواز ذلك وقد قيل ان قول ابي حنيفة هذا هو من باب تغليب القياس على ألحديث وذلك انه خالف الاحاديث في مواضع . منها انه لم يسمها بيعا وقد نص الشارع على تسميتها بيعاً . ومنها انه جاء في الحديث أنه نهى عن المزابنة ورخص في العرايا وعلى مذهبـــه لا تكون المرية استثناء من المزابنة لأن المزابنة هي في البيع والعجب منه أنه سهل عليه أن يستثنيها من النهي عن الرجوع في الهبة التي لم يقع فيها استثناء بنص الشرع وعسر عليه ان يستثنيها مما استثنى منه الشارع وهي المزابنة والله أعلم -

## ( بسم الله الرحمن الرحيم ) وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

## ( كتاب الاجارات )

والنظر في هذا الكتاب شبيه بالنظر في البيوع أعنى أن أصوله تنحصر بالنظر في أنواعهاو في شروط الصحة فيهاوالفساد وفيأحكامهاوذلك فينوع نوع منها أغنى فيما يحصنوعانوعا منها وفيمايعم أكثرمن واحدمنها فهذاالكتاب ينقسم أولاالي قسمين ءالقسم الاول في أنواعها وشروط الصحة والفساده والثاني فيمعرفة أحكام الاجارات وهذاكله بمدقيام الدليل على جوازها فلنذكر أولا مافي ذاك من الخلاف ثم نصير الى ذكر مافي ذينك القسمين من المسائل المشهورة اذ كان قصدنا انمها هو ذكر المسائل التي تجري من ههذه الأشياه مجرى الامهات وهي التي اشتهر فيها الخلاف بين فقهاه الامصار ( فنقول ) ان الأجارة جائزة عند جميع فقهاء الامصار والصدر الاول. وحكى عن الاصم وان علية منعها ودليل الجمهور قوله تعالى • انى أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين • الآية وقوله • فإن أرضمن لبكم فا توهن أجورهن » ومن السنة الثابتــة ماخرجه البخارى عن عائشة قالت استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلموأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش فدفعااليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما وحديث جابر أنه باع من الني صلى الله عليه وسلمبعيراً وشرط ظهره الى المدينة وماجازاستيفاؤه بالشرط جازاستيفاؤه بالاجر . وشبهة من منع ذلك أن المعاوضات انما يستحق فيها تسليم البن بتسليم المين كالحال في الاعيان المحسوسة والمنافع في الاجارات في وقت المقد ممدومة فكان ذلك غررا ومن بيسع مالم يخلق ونحن نقول انها وان كانت معدومة في حال العقد فهي مستوفاة في الغالب والشرع انمـا لحظ من هذه المنافسع مايستوفي في الغالب أو يكون استيفاؤه وعدم استيفائه على السواء.

## ﴿ القسم الاول؟

وهذا انقسم النظر فيه في جنس الثمن وجنس المنفعة التي يكون الثمن مقابلا لهوصفتها.

فاما الثمن فينبغي أن يكون مما يجوز بيمهوقد تقدم ذلك من باب البيوع : وأما المنفعة فينبغي أن تبكون من جنس ما لم ينه الشرع عنه وفي كل هذه مسائل اتفقوا عليها واختلفوا فيها فمما اجتمعواعلى ابطال اجارته كل منفعة كانت لشيء محرمالمين وكذلك كل منفعة كانت محرمة بالشرع مثل أجر النوائح وأحر المغنيات وكذلك كل منفعة كالت فرض عين على الانسان بالشرع مثل الصلاة وغيرها واتفقوا عني اجارة الدور والدواب والناس على الافعال المباحة وكذلك الثباب والبسط واختلفوا في اجارة الارضين وفي اجارة المياه وفي اجارة المؤذن وفي الأجارة على تعليم القرآن وفي اجارة نزو الفحول. فاما كراء الارضيين فاختلقوا فيها اختلافا كشيرا فقوم لم يجيزوا ذلك بنة وهم الاقل وبه قال طاوس وأبو بكر بن عبد الرحمنوقال الجمهور بجوازذلك واختلف هؤلاء فيما يجوزبه كراؤهافقان قوم لا بجوز كراؤها الا بالدراهم والدنانير فقطوهومذهبربيعة وسعيدبن المسيب وقالقوم بجوز كراءالارض بكلشيء ماعدى الطعام وسواه كان ذلك بالطعام الخارج منها أولم يكن وماعدا ماينيت فيها كان طعاما أو غيره والى هذا ذهب مالك وأكثر أصحابه وقال آخرون يجوز كرا. الارض بما عدا الطمام فقط وقال آخرون يعجوز كراء الارض بكل العروض والطمام وغير ذلك عالم يكن بجز. مما يخرج منها من الطمام وممن قال بهذا القول سالم بن عبد الله وغيره من المتقدمين وهو قول الشافعي وظاهر قول مالك في الموطأ وقال قوم بجوزكر اؤها بكل شيء وبجزء مما يخرج منها وبه قال احمد والثوري والليث وأبو يولف ومحمد صاحبًا أبي حنفة وابن أبي ليلي والاوزاعي وجماعة وعمدة من لم يجز كراءها بحال مارواه مالك بسنده عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كرا. المزارع قالوا وهذاعام وهؤلا. لم يلتفتوا الى ماروى مالك من تخصيص الراوى له حين روى عنه قال حنظلة فسالت رافع بن خديج عن كراثها بالذهب والورق فقال لأباس به وروى هذا عن رافع وابن عمر وأخذ بممومه وكان ابن عمر قبل يكرى أرضه فترك ذلكوهذا بناء على رأى من يرى انه لا يخصص العموم بقول الراوى وروى عن رافع بن خديج عن أبيه قال بهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اجارة الارضين قال أبو عمر بن عبد البرواحتجوا أيضا بحديثضمرة عنابن شوذب عن مطرف عنعطاه عن جابر قال خطينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : منكانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولايؤاجرها فهذه هي جملة الاحاديث التي تمسلك مها من لم يجز كراء الارض وقالوا أيضا من جهة المني أنه لم يجز كراؤها لما في ذلك من الغرر لانه ممكن أن يصيب الزرع حائحة من نارأوقحط أو غرق فيكون قد لزمه كراؤها من غير أن

ينتفع من ذلك بشيء \* قال القاضي ويشبه أن يقال في هـــذا ان المني في ذلك قصد الرفق بالناس لكثرة وجود الارض كما نهى عن بيع الماءووجه الشبه بينهما انهما أصلا الحلقة . وأما عمدة من لم يجزكراه هاالا بالدراهم والدنانير فحديث طارق بن عبدالرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما يزرع ثلاثة رجل له أرض فيزعها رجل منح أرضا فهو يزرع مامنح ورجل اكنرى بذهب أو فضة قالوا فلا يجوز أن يتمدى مافيهذا الحديث والاحاديث الاخر مطلقة وهذا مقيد ومن الواجب حمل المطلق على المقيد وعمدة من أجاز كراءها بكل شيءماعدا الطعام وسواه كان الطعام مدخرا أو لم يكن حديث يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خد يجقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولايكرها بثلث ولاربع ولابطعام معين قالوا وهـــذا هو معنى المحاقلة التي نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا حسديث سعيد بن المسيب مرفوعا وفيه والمحاقلة استكراء الاوض بالحنطة قالوا وأيضا فانه من باب بيم الطعام بالطعام نسيئة وعمدة من لم يجز كرادها بالطعام ولا بشيء بما يخرج منها أمابالطعام فحجنه حجة من لم يجز كراءها بالطعام وأما حجنه على منع كرائها بما تذبت فهو ماورد من نهيه صلى الله عليه وسلم عن المخابرة قالوا وهي كراء الارض بما يخرج منهاوهذا قول مالك وكل أصحابه وعمدة من أجازكرامها بجميع العروض والطعام وغيرذلك بمايخرج منها انه كراء منفعة معلومة بشيء معلوم فجاز قياسا على اجازة سائر المنافع وكان هؤلاء ضعفوا أحاديث رافع روى عن المبن عبد الله وغيره فيحديث رافع انهم قالوا اكترى رافع قالوا وقد جاء فيبعض الرواياتعنه مايجبأن يحمل عليها سائرها قالكناأ كشر أهل المدينة حقلا قال وكان أحدنا يكرىأرضه ويقول هذه القطمة لي وهذه لك وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم خرجه البخاري وأما من لم يجزكراءها بما يحرج منها فعمدته النظروالاثر . أما الاثر فما ورد من النهيءن الخابرة وما ورد من حديث ابن خديج عن ظهير بن نافع قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمركان بنار فقافقلث ماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مانصنعون بمحاقلكم قلنا نؤاجرعلى الربع وعلى الاوسق من التمر والشعير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتفعلوا ازرعوها أو زارعوها أوامسكوها وهذا ألحديث اتفق على تصحيحه الامامان البخاري ومسلم. وأما من أجاز كراءها بما يخرج منها فعمدته حديث ابن عمر الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها علىأن يعملوها من أموالهم على نصف ماتخرجه الارض والثمرة قالوا وهذا الجديث أولى من أحاديث رافع لانها مضطربة المتون وإن صحت أحاديث رافع حملناها على الكراهية لاعلى الحظر بدليك ماخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكن قال ان يمنح أحدكم أخاه يكن خيرا له من أن يأخذ منه شيأ قالوا وقدم معاذ ابن حبل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعذابرون فأقرهم .

(وأمااجارة الؤذن) فان قوم مالمبروافي ذلك بأسا وقوما كرهوا ذلك والذين كرهوا ذلكوحرموه احتجوا بماروى عن عنهان بن أبي العاصقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتخذ مؤذنا لايا خذعلي آذانه أجرا والذين ألمحوه قاءوه على الافعال غير الواجبة وهذا هوسبب الاختلاف أعنى هل وواجب امليس بواجب . وأما الاستنجار على تمليم القرآن فقد اختلفوا فيه أيضا وكرهه قوم وأجازه آخرون والذين أباحوه قاسوه على مائر الافمال واحتجوا بما روى عن خارجة بن الصامت عن عمه قال أقبلنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا على حي من أحياء الدرب فقالوا اندكم جئتهمن عند هــذا الحبر فهل عندكم دواء أورقية فان عندنا معتوها في القيود فقلنـــا لهم نعم فجاؤا به فجملت أقرأ عليه بفاتحة الكـتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية أجمع برقى ثم أتفل عليه فكانما أنشط من عقال فأعطوني جملا فقلت لاحتى أسأل رسول اللهصلي الله عليه وسلم فسألته فقال كل فلممرى لمن أكل برقية باطلا فلقد أكات برقية حقا وبما روى عن أبي سميد الحدري أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في غزاة فمروا بحي من أحياه العرب فقالوا هلي عندكم من راق فان سيد الحي قد لدغ أو عرض له قال فرقى رجل بفاتحة الكتاب فبرى. فأعطى قطيما من الغنم فأبى ان يقبلها فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بم رقيته قال بفاتحة الكتاب قال وما يدريك أنها رقية قال ثم قال رسول الله صلى الله عايه وسلم : خذوها واضربوا لى ممكم فيها بسهم وأما الذين كرهوا الجمل على تعليم القرآن فقالوا هومن باب الجمل على تعليم الصلاة. قالوا ولم يكن الجعل المذكور في الاجارة على تعليم القرآن وانما كان على الرقى وسواء كان الرقى بالقرآن أو غيره الاستئجار عندنا جائز كالملاجات قالوا وليسواجباعلى الناس وأما تمليم القرآن فهو واحب على الناس. وأما اجارة الفحول من الابل والبقر والدواب فأجأز مالك أن يكرى الرجل فحله على ان ينزوا كوامامه لومة ولم يجز ذلك أبو حنبفة ولا الشافعي وحجة من لم يجز ذلك ماجاه من النهي عن عنيب الفحل ومن اجازه شبهه بسائر المنافع وهذا ضعيف لانه تغليب القياس على السماع واستئجار الـكلب هو أيضا من هذا الباب وهو لايجوز عند الشافعي ولاعند مالك والشافعي

يشترط في حبواز استئجار المنفعة أن تكون متقومةعلى انفرادها فلا يجوز استئجار تفاحة للشم ولاطعام لنزيين الحانوت اذ هــــذه المنافع ليس لها قيم على انفرادها فهو لايجوز عند مالك ولا عند الشافسيومن هذا الباب اختلاف المذهب في اجارة الدراهم والدنانير وبالجملة كل مالايعرف بعينه فقال انن القاسم لايصح اجارة هذا الجنس وهو قرض وكان أبو بكر الابهرى وغير ويزعم أن ذلك يصح وتلزم الاجرة فيهوانما منع من منع اجارتها لانه لم يتصور فيها منفعة الا بائلاف عينها ومن أجازاجارتهاتصور فيها منفعةمثلأن يتجملبها أو بتكاثر أوغير ذلك مما يمكن أن يتصورفي هدذا الباب فهدده هي مشهورات مسائل الخلاف المتعلقة بجنس المنفعة . وأما مسائل الخلاف المتعلقة بجنس الثمن فهي مسائل الخلاف المتعلقة بمنا يجوز أن يكون ثمنا في المبيعات ومالايجوز ومما ورد النهي فيه من هذا الباب ماروي انه صلى الله عليه وسلم نهي عن عسيب الفحل وعن كسب الحجام وعن قفيز الطحان قال الطحاوى ومعنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان هو ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من دفع القمح الى الطحان بجزء من الدقيق الذي يطحنه قالوا وهـــذا لايجوز عندنا وهو استئجار من المستأجر بمين ليس عنده ولاهي من الاشياء التي تسكون ديونا على الذمم ووافقه الشافعي على هــذا وقال أصحابه لواستأجر السلاخ بالجلد والطحان على مذهب مالك جائز لانه استأجره على جزء من الطُّمام معلوم وأجرة الطحان ذلك الجزء وهو معلوم أيضا وأماكسب الحجام فذهب قوم الى تحريمه وخالفهم فی ذلك آخرون فقالوا كسیه ردی. یــكر، للرجــل وقال آخرون بل هو مباح بير والسبب في اختلافهم تمارض الآثار في هدذا الباب فمن رأى أنه حرام احتــج بما روى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وســلم : من السحت كسب الحجام وبما روى عن أنس بن مالك قال ؛ حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام وروى عن عوت بن أبى جحيفة قال اشترى أبى حجاما فكسر محاجمه فقلت له يا أبت لم كسرتها فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسام نهى عن ثمن الدم . وأما من رأى أباحة ذلك فاحتج بما روىعن ابن عباس قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرة قالوا ولو كان حراما لم يعطه وحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعا ابا طبية فحجمه فسأله كم ضريبتك فقال ثلاثة آصع فوضع عنه صاعا وعنه ايضا أنه أمر للحجام بصاع من طعام وأمر مواليه ان يخففوا عنه . وأما الذين قالوا بكراهيته فاحتجوا بما روى أن رفاعة بن رافع أو رافع بن رفاعة جاء الى مجلس الانصار فقال نهيي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وامرنا أن نطعمه ناضحنا وبماروي عن رجل من بن حارثة كان 🕨 حجام وسال رسول الله صلىالله عليه وسلم عن ذلك فنهاه ثم عاد فنهاه ثم عادفنهاه فلم يزل يراجعة حتى قال لهرسول الله صلى الله عليهوسلم: اعلف كسبه ناضحك وأطعمه رقيقك . ( ومن هذا الباب أيضا ) اختلافهم في اجارة دار بسكني دارأخرى فاجاز ذلك مالك ومنعه أبوحنيفة ولعله رآها منءابالدين بالدينوهذا ضعيف فهذه مشهورات مسائلهم فيها يتعاق بجنس الثمن وبجنس المنفعة وأماما يتعلق باوصافها فنذكر أيضا المشهور منهافمن ذلك ان جهور فقهاء الامصار مالك وأبو حنيفة والشافعي انفقوا بالجملة انمن شرطالاجارة أن يكون الثمن معلوما والنفعة معلومة القدر وذلك اما بغايتها مثل خياطة الثوب وعمل الباب وأما بضرب الاجل اذالم تسكن لها غاية مثل خدمة الاجبر وذلك أما بالزمان ان كان عملا واستيفاه منفعة متصلة الوجود مثل كراه الدور والحواندت وأما بالمسكان ان كان مشيا مثل كراه الرواحل وذهب أهل الظاهر وطائفة من السلف الى جواز اجارة الحجهولات مثل أن يعطى الرجل حماره لمن يسقى عليه أو يحتطب عليه بنصف ما يعود . عليه وعمدة الجمهور ان الاجارة بينع فامتنع فيها من الجهل لمكان الغين ماامتنع في المبيعات. واحتج الفريق الثاني بقياس الاجارة على القراض والمساقاة والجمهور على ان القراض والمساقاة مستثنيان بالسنة فلا يقاس عليهما لخروجهما عن الاصول وانفق مالك والشافعي على انهما أذا ضربا للمنفعة التي ليس لهاغاية امدامن الزمان محدودا وحدودا أيضا أول ذلك الأمد وكان أوله عقب العقد ان ذلك جائز واختلفوا اذا لم يحدودا أول الزمان أو حددوه ولم يكن عقب العقد فقال مالك يجوز اذا حدد الزمان ولم يحدد أوله مثل أن يقول له استأجرت منك هذه الدارسنة بكذا اوشهرا بكذا ولايذكر اول ذلك الشهر ولا أول تلك السنةوقال اشافعي لايجوز ويكون أول الوقتءند مالك وقت عقد الاجارة فمنمه الشافعي لانه غرروأجازهمالك لأنه معلوم بالعادة وكذلك لم يجز الشافعي إذا كان أول العقد متراخيا عن العقد وأجازه مالك واختلف قول أصحابه في احتثجار الارض غير الما مونة التغيير فيما بمد من الزمان وكذلك اختلف مالك والشافعي في مقدار الزمان الذي تقدر به هذه المنافع فمالك يجيز ذلك السنين الكثيرة مثل أن يكري الدار لعشرة أعوام أو أكثر مما لاتنغير الدار في مثله وقال الشافعي لايجوزذلك لا كثر من عام واحد . واختلف لهول ابن القاسم وابن الماجشون في أرض المطر وأرض السقى بالعبون وأرض السقى بالآبار والانهار فاجاز ابن القاسم فيها الكراء السنين الكثيرة وفصل ابن الماجشون فقال لا

يجوز الكراء في أرض المطرالا لعام واحد وأما أرض السقي بالعيون فلا يجوزكراؤها الالثلاثة أعوام وأربعة وأما أرض الآبار والانهار فلا يجوز الالمشرة أعوام فقط فالاختلاف ههناً في ثلاثة مواضع في تحديد أول المدة وفي طولها وفي بعدها من وقت العقد .وكذلك اختلف مالك والشافعي اذا لم يحدد المدة وحدد الفدر الذي يحب لأقل مدة مثل أن يقول أكترى منك هـذه الدار الشهر بكذا ولايضربان لذلك أمدا مملومافقال الشافعي لايجوزوقال مالك وأصحابه يجوزعلي قياس أبيعك منهذه الصبرة بحساب القفيز بدرهم وهذا لا بحوزه غيره ته وسبب الخلاف اعتبار الجهل الواقع في هذه الاشياء هل هو من الغرر المعفو عنه أو المنهى عنه ومن هذاالباب اختلافهم في البيع والإجارة أجازه مالك ومنعه الشافعي وأبو حنيفة ولم يجز مالك أن يقترن بالبيع الا الاجارة فقط ومن هذا الباب اختلافهم في اجارة المشاع فقال مالك والشافعي هي جائزة وقال أبو حنيفة لا تجوز لان عنسده أن الانتفاع بها مع الاشاعة متعذر وعند مالك والشافعي ان الانتفاع بها ممكن مع شريكه كانتفاع المسكرى بها مع شريكه أعنى رب المال ومن هذا الباب الستتجار الاجير بطعامه وكسوته وكذلك الظئر فمنع الشافعي ذلك على الاطلاق وأجاز مالك ذلك على الاطلاق أعنى في كل أجبر وأجاز ذلك أبو حنيفة في الظئر فقط لله وسبب الخلاف هل هي اجارة مجهولة أم ليست مجهولة فهذه هي شرائط الاجارة الراجمة الى الثمن والمثمون. وأما أنواع الاجارة فان العلماء على أن الاجارة على ضربين اجارة منافع أعيان محسوسة واجارة منافع في الذمة قياسا على البيع والذي في الذمة من شرطه الوصف والذي في العين عن شرطه الرؤية أو الصفة عنده كالحال في المبيعات ومن شرط الصفة عنده ذكر الجنس والنوع وذلك في الشيء الذي تستوفي منافعه وفي الشيء الذي تستوفي به منافعه فلا بد من وصف المركوب مثلا والحمل الذي تستوفي به منفعة المركوب وعند مالك أن الراكب لايحتاج أن يوصف وعند الشافعي بحتاج الى الوصف وعند ابن القاسم أنه أذا أستا ُحبر الراعي على غنم باعيانها ان من شرط صحة العقد اشتراط الخلف وعند غيره نلزم الجملة بغير شرط ومن شرط اجارة الذمة ان يعجل النقدعند مالك ليخرجمن الدين بالدين كا أن من شرط اجارة الارض غير الما مونة السقى عنده أن لا يشترط فيها النقدالا بعد الري. واختلفوا في الكراء هل يدخل في أنواعه الخيار أملا فقال مالك يجوزُ الخيار في الصنفين من الكراء المضمون والممين، وقال الشافعيلايجوز فهذه هي المشهورات من المسائل الواقمة في هـ ذا القسم الأول من هذا الكتاب وهو الذي يشتمل على النظر في محال هـ ذا

المقد واوصافه وأنواعه وهي الاشياء التي تجرى من هذا المقدد مجرى الاركان وبها يوصف المقدد اذا كان على الشروط الشرعية بالصحة وبالفساد اذا لم يكن على ذلك و قى النظر في الجزء الثاني وهو أحكام هذا العقد .

و الجزء الثانى من هذا الكتاب وهو النظر في أحكام الاجارات و واحكام الاجارات و واحكام الاجارات كروات المحلم الاجارات كثيرة ولكنها بالجملة تنحصر في جملتين والجملة الاولى في موجبات هذا المقد ولوازمه من غير حدوث طارى وعليه والجملة الثانية في أحكام الطوارى وهذه الجملة تنقسم في الاشهر الى و موفة موجبات الضمان وعدمه ومعرفة وجوب الفسخ وعدمه ومعرفة حكما لاختلاف .

( الجُملة الأولى ) ومن مشهورات هذا الباب متى يلزم المكرى دفع الكراء اذا أطلق المقد ولم يشترط قبض الثمن فعند مالك وأبي حنيفة أن الثمن أنمــا يلزم جزءاً فجزءاً بحسب ما يقبض من المنافع الا أن يشترط ذلك أو يكون هنالك ما يُوجِبُ التقديمُ مثل أن يكون عوضًا معينًا أو يكون كراءً في الذَّمة وقال الشافعي يجب عليه الثمن بنفس المقد فمالك رأى أن الثمن أنما يستحق منه بقدر ما يقبض من الموض والشافمي كأنه رأى ان تأخره من باب الدين بالدين. ومن ذلك اختلافهم فيمن اكترى دابة او دارا وما أشبه ذلك حل له أن يكرى ذلك با كشر مما اكتراه فاجازه مالك والشافعي وجماعة قياساعلى البيع ومنع ذلك أبو حنيفة وأصحابه وعمدتهم انه من باب رج ما لم يضمن لأن ضمان الاصل هو من ربه أيني من المكري وأيضا فانه من بأب بيع ما لم يقبض وأجاز فلك بعض العلماء اذا أحدث فيها عملا وممن لم يكر ه ذلك أذاوقع بهذ الصفة سفيان الدوري والجمهور رأوا أن الاجارة في هذا شبه بالبيع ومنهاان يكرى الدارمن الذي أكر اها منه فقال مالك يجوز وقال أبو حنيفة لايجوز وكانه رأى انه اذاكان التفاضل بينهما في الكراء فهو من باب أكل المال بالباطل ومنها اذا اكترى أرضا ليزرعها حنطة فاراد أن يزرعها شعيرا أوماضرره مثل ضروه الحنطة أو دونه فقال مالك لهذلك وقال داود ليس ذاك له ومنها اختلافهم في كنس مراحيض الدور المكتراء فالمشهور عن ابن القاسمانه على أرباب الدور وروى عنهانه على المكترى وبه قال الشافعي واستثنى ابن القاسم من هذه الفنادق التي تدخلها قوم وتخرج قوم فقال الكنس في هذه على رب الدار . ومنها اختلاف أصحاب مالك في الانهدام اليسير من الدارهل يلزم رب الدار اصلاحه أم ليس يلزم وينحط عنه من الكراء ذلك القدر فقال ابن القاسم لايلزمه وقال غيره مناصحابه يلزمه وفروع هذا الباب كـثيرهوليس قصدنا التفريع في هذا الكتاب.

﴿ الجُملة الثانية وهي النظر في الاحكام الطوارى. ﴾ الفصل الأول منه وهو النظر في الفسوخ فنقول إن الفقهاء اختلفوا في عقد الاجارة فذهب الجمهور الى انه عقد لازم وحكى عن قوم انه عقد جائز تشبيها بالجمل والشركة والذين قالوا انه عقد لازم اختلفوا فيما ينفسح به فذهب جماعة فقهاء الامصار مالك والشافعي وسفيان الثوري وأبو ثور وغيرهم إلى انه لاينفسخ الابما تنفسخ به العقود اللازمـــة من وجود العيب بها أو ذهاب محمل استيفاء المنفعة وقال أبو حنيفة وأصحابه يجوز فسخ عقد الاجارة للعذر الطاري، على المستاجر مثل ان يكرى دكانا يتجر فيله فيحترق متاعه أو يسمرق وعمدة الجمهورقوله تعالى ( أوفو بالعقود ) لأن الكراء عقد على منافع فاشبه النكاح ولانه عقدعلي معاوضة فلم ينفسخ أصله البيع وعمدة أبي حنيفة أنه شيه ذهاب مابه تستوفي المنفعة بذهاب العين التي فيها المنفعة وقد اختلف قول مالك اذا كان الكراء في غير مخصوص على استيفاء منفعة من جنس مخصوص فقال عبد الوهاب الظاهر من مذهب أصحابنا ان محل استيفاء منافع لايتمين في الاجارة وانه وان عين فذلك كالوصف لاينفسخ ببيعـــه أوذهابه بخلاف العين المستأجرة اذا تلفتقال وذلك مثل ان يستأجر على رعاية غنم باعيانها أوخياطة لهيص بعينه فتهلك الغنم ويحترق الثوب فلا ينفسخ العقد وعلى المستأجر ان ياتي بفنم مثلها ليرعاها أو قمص مثله ليخيطه قال وقد قيل انها تتعين بالتعيين فينفسخ العقد بتلف المحل وقال بعض المتا خرين أن ذلك ليس اختلافا في المذهب وأنما ذلك على قسمين ا أحدها ان يكون المحل المعين لاستيفاء المنافع بما تقصد عينه أوعما لاتقصد عينه فان كان مما تقصد عينه انفسخت الاجارة كالظئر اذا مات الطفل وان كان ممالاً يقصد عينــه لم تنفسخ كالاجارة على رعاية الغنم باعيانها أو بيع طعام في حانوت وماأشبه ذاك واشتراط ابن القاسم في المدونة أنه اذا استاجر على عنه باعيانها فانه لايجوز الا ان يشترط الحلف هو التفات منه الى أنها تنفسخ بذهاب محل استيفاء المدين لكن لما رأى التلف سائقا الى الفسخ رأى أنه من باب الغرر فلم يجز الكراء عليها الا باشتر أط الخلف. ومن نحوهذا اختلافهم في هل ينفسخ الكراء بموت أحدالمتعاقدين أعنى المـكري او المـكتري فقال مالك والشافعي واحمد واسحق وابو ثور لاينفسخ ويورث عقد المكراء وقال ابو حنيفة والثورى والليث ينفسخ وعمدة من لم يقل بالفسخ أنه عقدمماوضة فلمينفسخ بموتاحدالمتعاقدين اطهالبيعوعمدة الحنفية أن الموت

المستاجرة مدة طويلة اعنى انه لا يجوز فلما كان لا يجتمع العقدان معا غلب ههنا انتقال الملك والابقى الملك ليس له وارث وذلك خلاف الاجماع وربما شبهوا الاجارة بالنكاح اذكان كلاها استيفاء منافع والثكاح يبطل بالموت وهو بعيد وربمااحتجواعلى المالكية فقطابان الاجرة عندهم تستحق جزأ فجزأ بقدرما يقبض من المنفعة قالوا واذاكان هذاهكذا فانمات المالك وبقيت الاجارة فانالمستاجر يستوفي فيملك الوارث حقا بموجب عقد فيغير ملك العاقد وذلك لايصح وانمات المستاجر فتكون الاجرة مستحقة عليهبعد موتهوالميتلايثبت عليه دين باجماع بعد موتهوأماالشافعية فلا يلزمهم هذا لان استيفاء الاجرة يجب عندهم بنفس العقد على ماسلف من ذلك وعند مالك ان ارض المطراذا اكريت فمنع القحط من زراعتها او زرعها علم ينست الزرع لمكان القحط أن الكراء ينفسخ وكـذلك اذأ استعذرت بالمطرحتي انقضي زمن الزراعة فلم يتمكن المكترى من إن يزرعها وسائر الجوائح التي تصيب الزرع لايحط عنه من الكراء شيء وعنده ان آلکراء الذي يتملق بوقت ماانه ان کان ذلك الوقت مقصودا مثل كراء الرواحل في أيام الحبج فغاب المكرى عن ذلك الوقت انه تنفسخ الكراء . وأما إن لم يكن الوقت مقصودا فانه لاينفسخ هــذاكله عنده في الكراء الذي يكون ﴿ الاعبان. فأما الكراه الذي يكون في الذمة فانه لاينفسخ عنده بذهاب العين التي قبض المستأجر ليستوفي منها المنفعة إذ كان لم ينعقد الكراء على غين بعينها وآنما انعقد على موصوف في الذمة وفروع هذا الباب كثيرة وأصوله هي هذه التي ذكرناها .

#### (الفصل الثاني وهو النظر في الضمان)

والضمان عند الفقهاء على وجهين بالتمدى أو لمكان المصلحة وحفظ الاموال . فاما بالتمدى فيجب على المكرى باتفاق والحلاف أما هو في نوع التعدى الذى يوجب ذلك أولا يوجبه وفي قدره . فن ذلك اختلاف العلماء في القضاء فيمن اكترى دابة الى موضع مافتمدى بها الىموضع زائد على الموضع الذى انعقدعليه الكراء فقال الشافعي وأحمد عليه المكراء الذي التزمه الى المسافة المشترطة ومثل كراء المسافة التى تعدى فيها أو يضمن مالك رب الدابة بالخيار في ان يأخذ كراء دابته في المسافة التى تعدى فيها أو يضمن له قيمة الدابة وقال أبوحنيفة لاكراء عليه في المسافة المتعداة. ولاخلاف انها اذا تلفت في المسافة المتعداة انه ضامن لها فعمدة الشافعي انه تعدى على المنفعة فلزمه أجرة المثل أصله التعدى على المنفعة عن أسوافها رأى المثل أصله التعدى على سائر المنافع وأما مالك فكا نه لما حبس الدابة عن أسوافها رأى

انه قد تمدى عليهافيهانفسها فشبهه بالغاصب وفيه ضعف . وأما مذهب أبي حنيفة فيعيد جداً عما تقتضه الاصول الشرعية والاقرب الى الاصول في هـذه المسئلة هو قول الشافعي وعند مالك ان عثار الدابة لو كانت عثوراً تعد من ضاحب الدابة يضمن بها الحمل وكذلك ان كانت الحبال رثة ومسائل هذا الباب كثيرة . وأما الذين اختلفوا في ضمانهم من غير تمد الا من جهة المصلحة فهم الصناع ولاخلاف عندهم أن الاجبر لس بضامن لماهلك عنده مما استؤجر عليه الا ان يتعسدي ماعدا حامل الطعام والطحان فان ماليكاضمنه ماهلك عنده الا أن تقوم له بينة على هلاكه من غير سبيه . وأماتضمين الصناع ماادعوا هلاكه من المصنوعات المدفوعة اليهم فأنهم اختلفوا في ذلك فقال مالك وابن أبي ليلي وأبو يوسف يضمنون ماهلك عندهم وقال أبو حنيفة لايضمن من عمل بغير أجر ولا الخاص ويضمن المشترك ومن عمل باجر وللشافعي قولان في المشترك والخاص عندهم هو الذي يعمل في منزل المستأجر وقيل هو الذي لم ينتصب للناس وهو مذهب مالك في الخاص وهو عنده غير ضامن وتحصيل مذهب مالك على هذا ان الصانع المشترك يضمن وسواء عمل باجر أو بغسير أجر وبتضمين الصناع قال على وعمر وان كان قد اختلف عن على في ذلك وعمدة من لم ير الضمان عليهم أنه شبه الصانع بالمودع عنده والشربك والوكيل وأجير الغنم ومن ضمنه فلا دليل له إلا النظر الى المصلحة وحد الذريعة . واما من فرق بين ان يعملوا باجر أولا يعملوابأجر فلان المامل بغير أجرانما قبض المعمول لمنفعة صاحبه فقطفاشيه المودع واذاقيضهاباجر فالمنفعة لكلبهما فغلبت منفعة القابض أصله القرض والعارية عنسد الشافعي وكذلك أيضًا من لم ينصب نفسه لم يكي في تضمينه سد ذريعة والأجير عند مالك كما فلنا لا يضمن الا أنه استحسن نضمين حامل القوت وما يجرى مجراه وكذلك الطحان وما عدى غيرهم فلا يضمن الا بالتعسدي وصاحب الحمام لا يضمن عنده هذا هو المشهور عنه وقد قيل يضمن وشد أشهب فضمن الصناع ما قامت البينة على هلاكه عندهم من غير تعد منهم ولا تفريط وهو شذوذ ولا خلاف ان الصناع لايضمنون مالم يقبضوا في منازلهم واختلف أصحاب مالك اذا قامت البينة على هلاك المصنوع وسقط الضمان عنهم هل تحب لهم الاجرة أم لا اذا كان هلاكه بعد أتمام الصنعة أو بعد تمام بعضها فقال ابن القاسم لاأجرة لهم وقال ابن الموازلهم الاجرة ووجه ماقال ابن الموزأن المصيبةاذا نزلت بالمستأجر فوجب الاعضى عمل الصانع باطلاووجه ماقال ابن القاسم ان الاجرة أنما استوجبت ومقابلة الممل فاشبه ذلك اذاهلك بتفريط من الاجبرو قول ابن الموازاقيس وقول ابن القاسم أكثر نظر أالى المصلحة لانه رأى ان يشتركوا في المصيبة ومن هذا الباب اختلافهم في

ضمان صاحب السفينة فقال مالك لاضمان عليه وقال أبو حنيفة عليه الضان الامن الموج وأصل مذهب مالك إن الصناع بضمنون كل ما أنى على أيديهم من حرق أو كسر في المصنوع أو قطع اذا عمله في حانوته وإن كان صاحبه قاعداً معه الا فيما كان فيه تغرير من الاعمال مثل ثقب الجوهر ونقش الفصوص وتقويم السيوف واحتراق الخبز عند الفران والطبيب يموت العليل من معالجته وكذلك البيطار الا ان يعلم انه تعدى فيضمن حينئذ وأما الطبيب وما أشبهه اذا اخطأ في فعله وكان من أهل المعرفة فلا شيء عليه في النفس والدية على العاقلة فيما فوق الثلث وفي ماله فيما دون الثلث وان لم يكن من أهل المعرفة فعليه الضرب والسجن والدية قيال في ماله وقبل على العاقلة .

#### \*( الفصل الثالث )\*

وهوالنظر في الاختلاف وفي هذا الباب أيضا مسائل: فمنها انهم اختلفوا اذا اختلف الصانع ورب المصنوع في صفة الصنعة فقال أبو حنيفة القول قول رب المصنوع وقال مالك وان أبي ليلي القول قول الصانع . رسبب الخلاف من المدعى منهما على صاحبه ومن المدعى عليه ومنها اذا ادعى الصناع ردما استصنعوا فيهوأنكر ذلك الدافع فالقول عندمالك قول الدافع وعلى الصناع البينة لانهم كانوا ضامنين لما في أيديهم وقال ابن الماجشون القول قول الصناع أن كان ما دفع اليهم دفع بغير بينة وأن كان دفع اليهم ببينة فلا ير ون الا ببينة . واذا اختلف الصانع ورب المتاع في دفع الاجرة فللشهور في المذهب أن القول قول الصانع مع يمينه ان قام بحدثان ذلك وان تطاول فالقول قول رب المصنوع وكذلك اذا اختلف المكرى والمكترى وقيل بل القول قول الصانع وقول المكرى وان طال وهو الاصل. واذا اختلف المكرى والمكترى أو الاجير والمستأجر في مدة الزمان الذي وقع فيه استبفاء المنفعة اذا اتفقا على أن المنفعة لم تستوف في جميع الزمان المضروب في ذلك فالمشهور في المذهب أن القول قول المكترى والمستأجر لانه الغارم والاصول على أن القول قول الغارم وقال ابن الماجشون القول قول المكترى له والمستأجر اذا كانت المين المستوفاة منها المنافع في قبضهما مثل الدار وما أشبه ذلك وأما ما لم يكن في قبضه مثل الاجير فالقول قول الأجير. ومن مسائل المذهب المشهورة في هذا الباب اختلاف المتكاريين في الدواب وفي الرواحل وذلك أن اختلافهما لا يخلو أن يكون في قدر المسافة أو نوعها!وقدر الكراء أو نوعه فان كان اختلافهما في نوع المسافة أو في نوع الكراء فالتحالف

والتفاسخ كاختلاف المتبايمين في نوع الثمن قال ابن القاسم انعقد أو لم ينعقد وقال غيره القول قول رب الدابة اذا انعقد وكان يشبه ما قال وأن كان اختلافهما في قدر المسافة فان كان قبل الزكوب أو بعد ركوب يسير فالتحالف والنفاسخ وان كان بعد ركوب كشير أو بلوغ المسافة التي يدعيها ربالدابة فالقول قول رب الدابة فيالمسافة ان انتقد وكان يشبه ما قال وان لم ينتقد واشبه قوله تحالفا ويفسخ الكراء على أعظم المسافتين فما جمل منه للمسافة التي ادعاها رب الدابة أعطيه وكذلك ان انتقد ولم يشبه قوله وان اختلفا في الثمن وانفقا على المسأفة فالقول قول المكترى نقد أو لم ينقد لأنه مدعى عليه وان اختلفا في الأمرين جيعا في المسافة والثمن مثل أن يقول رب الدابة بقرطة اكتريت منك الى قرمونة بدينارين ويقول المكترى بل بدينار الى اشيلية فان كان أيضا قبل الركوب أوبعدركوب لا ضررعليهمافي الرجوع تحالفا ونفاسخا وان كانبعد سير كشيرأو بلوغ المسافة التي يدعيهارب الدأبةفان كان لم ينقد المكترى شيئًا كان القول قول رب الدابة في المسافة والقول قول المكترى في الثمن ويغرم من الثمن ما يجب له من قرطبة الى قرمونة على أنه لو كان الكراء به إلى اشبيلية وذلك أنه أشبه قول المكترى وان لم يشبه ما قال وأشبه ما قال رب الدابة غرم دينارين وان كان المكترى نقد الثمن الذي يدعى أنه للمسافة الكبرى وأشبه قول رب الدابة كان القول قول رب الدابة. في المسافة ويبقى له ذلك الثمن الذي قبضه لا يرجع عليه بشيء منه اذ هو مدعى عليه في بمضه وهو يقول بل هو لى وزيادة فيقبل قوله فيه لانه قيضه ولا يقبل قوله في الزيادة ويسقط عنه مالم يقرب به من المسافة أشبه ما قال أو لم يشبه الا أنه اذا لم يشبه قسم الكراء الذي أقربه المكترى على المسافة كلها فيأخذ رب الدابة من ذلك ما ناب المسافة التي ادعاها وهذا القدر كافي في هذا الياب.

## ﴿ بسم الله الرحمن الرحبم ﴾

### ( وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما )

#### ﴿ كتاب الجعل ﴾

والحمل هو الاجارة على منفعة مظنون حصولها مثل مشارطة الطبيب على الره والمعلم على الحذاق والناشد على وجود العبد الآبق وقد اختلف العلماء في جوازه فقال مالك يحوز ذاك في اليسير بشرطين ، أحدها أن لا يضرب لذلك أجلا. والثاني أن يكون الثمن معلوما وقال أبو حنيفةلا يعجوز وللشافعي القولان وعمدتمن أحازه قوله تعالى (ولمن جاه به حمل بمير وأنابه زعيم) واجماع الجمهورعلي جوازه في الاباق والسؤال وما جاه في الاثرون أخذ الثمن على الرقية بام القرآن وقد تقدم ذلك وعمدة من منعه الغرو الذي فيه قياسا على سائر الاجارات ولا خلاف في مذهب مالك أن الجعل لايستحق شيُّ منه الابتهام العمل وأنه ليس بعقد لازمواختلف مالك وأصحابه من هذا الباب في كراه السفينة هل هو جعل أو اجارة فقال مالك ليس لصاحبهاكرا. الا بعد البلوغ وهو قول ابن القامم ذهابا الى أن حكم الحمل وقال ابن نافع من أصحابه له قدرما بلغ من المسافة فاجرى حكمه مجرى الكراء وقال اصبغ ان لجيج فهو جمل وان لم بلجيج فهو اجارة لهجسب الموضع الذي وصل اليهو النظر في هذا الباب في جوازه و محله وشر وطه وأحكامه ومحلههو ماكان من الافعال لا ينتفع الجاعل بجزء منه لانه اذا انتفع الجاعل بجزء مها عمل الملنزم للجمل ولم بأت بالمنفعة التي انعقد الجعل عليها وقلنا على حكم الجعل أنهاذا لم يأت بالمنفعة التي انعقد الجوارعليهالم يكن لهشي، فقد انتفع الجاعل بعمل المجمول من غير ان يعوضه من عمله باجر وذلك ظلم ولذلك يعخنلف الفقها، في كثير من المسائل هل هو جول أو اجارة مثل مسئلة السفينة المتقدمة هل هي مما يجوز فيها الجمل أولا يجوز مثل اختلافهم في المجاعلة على حفر الابار وقالوا في المغارسة انها تشبه الحِمل من جهةوالبيع من حبهة وهي عند مالك أن يعطي الرجل أرضه لرجل على أن يغرس فيه عددًا من الثمار معلوماً فاذا استحق الثمر كان للغارس حجزء من الأرضمتفق عليه .

# ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ (وصلي الله على سيدنا مجمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما) ﴿ كتاب القراض ﴾

ولاخلاف بين المسلمين في جواز القراض وأنهما كان في الجاهلية فاقر الأسلام وأجموا على أن صفته ان يه طى الرجل الرجل المال على أن يتجربه على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال أى جزء كان مما يتفقان عليه ثلثا أو ربعا أو نصفا وأن هذا مستثنى من الاجارة المجهولة وأن الرخضة في ذلك انما هى لموضع الرفق بالناس وأنه لاضان على العامل فيما تملف من راس المال اذا لم يتعدوان كان اختلفوا فيماهو تعد مما ليس بتعدد وكذلك أجموا بالجملة على أنه لايفترون به شرط يزيد في مجهلة تعد مما ليس بتعدد وكذلك أجموا بالجملة على أنه لايفترون به شرط يزيد في مجهلة الربح أو في الفررالذي فيه وان كان اختلفوا فيما يقتضي ذلك من الشروط ممالا بقتضي وكذلك انفقوا على أنه يجوز بالدنانير والدراهم واختلفوا في غير ذلك وبالجملة فالنظر وكذلك انفقوا على أنه يجوز بالدنانير والدراهم واختلفوا في غير ذلك وبالجملة فالنظر فيه في صفته وفي محله وفي شروطه وفي أحكامه ونحن نذكر في باب باب من هسذه فيه في صفته وفي مهورات مسائلهم .

#### ( الباب الاول في محله )

أما صفته فقد تقدمت وأنهم أجموا عليها: وأما محله فانهم أجموا على انه جائز بالدنانير والدراهم واختلفوا في المروض فجمهور فقهاء الامصار على أنه يجوز القراض بالعروض وجوزه ابن أبي ليلى و حجة الجمهوران رأس المال اذا كان عروضا كان غرراً لانه يقبض المرض وهو يساوى قيمة ماويرده وهو يساوى قيمة غيرها فيكون رأس المال والربح مجهولاوأما أن كان رأس المالمابه يباع العروض فان مالمكا منعه والشافهي أيضا وأجازه أبو حذيفة وعمدة مالك انه قارضه على مابيت به السلعة وعلى بيع السلعة نفسها فكانه الراض ومنفعة مع ان مابيع به السلعة مجهول فكانه انما قارضه على رأس مال مجهول ويشبه أن يكون أيضا انما منع المقارضة على قيم العروض لمكان ما يتكلف المقارض في ذلك من البيع وحينتذ ينض رأس مال القراض وكذلك ان أعطاه المرض بالثمن الذي اشتراه به ولكنه أقرب الوجوه الى الجواز ولعل هذا هو الذي جوزه ابن أبي ليلى بل هو الظاهر من قولهم فانهم حكوا عنه أنه يجوز ان يعطى الرجل

ثوبا يبيعه فماكان فيه من ربح فهو بينمها وهذا أنما هو على أن يجملا أصل المال الثمن الذي اشترى به الثوب ويشبه أيضا ان جمل رأس المال الثمن ان ينهم القارض في تصديقه رب المال بحرصه على أخــ فل القراض منه واختلف قول مالك في القراض بالنقد من الذهب والفضة فروى عنه اشهب منع ذلك وروى ابن القاسم جوازه ومنعه في المصوغ وبالمنع فيذلك قال الشافعي والكوفي فمن منع القراض بالنقد شبهها بالعروض ومن أجازه شبهها بالدراهم والدنانير لقلة اختلاف اسواقها واختلف أيضا أسحاب مالك في القراض بالفلوس فمنعه ابن القاسم وأجازه اشهب وبه قال محمد بن الحسن وجمهور العلماء مالك والشافعي وأبو حنيفة على انه اذا كان لرجل على رجل دين لم يعجز أن يعطيه له قراضًا قبل أن يقبضه اما العلة عند مالك فمخافة أن يكون اعسر بماله فهو يريد أن يؤخره عنه على ان يزبد فيه فيكون الربا المنهي عنه . وأما العلة عند الشافهي وأبي حنيفة فان مافي الذمة لابتحول ويعود أمانة واختلفوا في من امر رجلا ان يقبض ديناله على رجل آخرويعمل فيه على جهة القراض فلم ينجز ذلك مالك وأصحابه لانه رأى انه ازداد على العامل كلفة وهو ما كلفه من قبضه وهـــذا على أصله أن من اشترط منفعة زائدة في القراض انه فاسد وأجاز ذلك الشافعي والكوني قالوا لانه وكله على القبض لاأنه جمل القبض شرطا في المصارفة فهذا هو القول في محله ، وأما صفته فهي الصفة التي قدمناها .

#### (الباب الثاني في مسائل الشروط)

وجملة مالا يجوز من الشروط عندا لجميع هي ماأدى عندهم الى غرر أوالى مجهلة زائدة ولا خلاف بين العلماء انه اذا اشترط أحد همالنفسه من الربح شيئازائدا غير ماانعقد عليه القراض انذلك لا يجوزلانه يصير ذلك الذى انعقد عليه القراض مجهولا وهذا هو الاصل عند مالك في ان لا يكون مع القراض بيع ولاكر اء ولا سلف ولاعمل ولا مرفق بشتر طه احدها لصاحبه مع نفسه فهذه جملة ماانفقوا عليه وان كان قد اختلفوا في النفصيل فمن ذلك اختلافهم اذا اشترط العامل الربح كله فقال مالك يجوز وقال الشافعي لا يجوز وقال أبو حنيفة هو قرض لاقراض فمالك رأى أنه احسان من رب المال تطوع اذ كان يجوز له أن يأخذ منه الجزء القليل من المال الكثير والشافعي رأى أنه غرر لانه يحوز له أن يأخذ منه الجزء القليل من المال الكثير والشافعي رأى أنه غرر لانه ان كان خسران فعلى رب المال وبهذا يفارق القرض و ان كان ربح فليس لرب المال فيه شيء ومنها اذا شرط رب المال الضمان على العامل فقال مالك لا يجوز القراض وهو فاسد وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة وأصحابه القراض جائز والشرط القراض وهو فاسد وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة وأصحابه القراض جائز والشرط

باطل وعمدة مالك ان اشتراط الضمان زيادة غرر في القراض ففسد وأما أبو حنيفة فشبهه بالشرط الفاسد في البيع على رأيه أن البيع جائز والشرط باطل اعتماداً على حديث بريرة المتقدم. واختلفوا في المقارض يشترطرب المال عليه خصوص التصرف مثل ان يشترط عليه تعيين جنس مامن السلع أو تعيين جنس ما من البيع أو تعيين موضع ماللتجارة أو تعيين صنف ما من النهاس يتجر معهم فقال مالك والشافعي في اشتراط جنس من السلع لايجوز ذلك الا أن يكون ذلك الجنس من السلع لايختلف وقتاً مامن أوقات السنة وقال أبو حنيفة يلزمه ما اشترط عليه وان تصرف في غير مااشترط عليه ضمن فما لك والشافعي رأيا ان هذا الاشتراط من باب التضييق على المقارض فيمظم الغرر بذلك وأبو حنيفة استخف الغرر الموجود في ذلك كما لو اشترط عليه أن لا يشتري جنسا ما من السلع لكان على شرطه في ذلك باجماع ولا يجوز القراض المؤجل عند الجمهور وأحازه أبو حنيفة الا أن يتفاسخا فمن لم يعتزه رأى ان فيذلك تضييقا على العامل يدخل عليه مزيد غرر لانه ربما بارت عنده سلع فيضطر عنسد بلوغ الاجل الى بيمها فيلحقه في ذلك ضرر ومن أجاز الاجل شبه القراض بالاحارة ومن هذا الباب اختلافهم في جواز اشتراط رب المال زكاة الربح فقال مالك في الموطأ لايجوز ورواه عنه اشهب وقال ان القاسم ذلك جائز ورواه عن مالك وبقول مالك قال أأشافعي وحجة من لم يجزء أنه تعود حصة العامل ورب المال مجهولة لأنه لایدری کم یکون المسال فی حین وجوب الزکاۃ فیہ وتشبیها باشتراط زکاۃ اُصل المال عليه أعنى على المامل فانه لا يجوز بانفاق وحجة أبن القاسم انه يرجع الى جزء معلوم النسبة وان لم يكن معلوم القدر لان الزكاة معلومة النسبة من المال المزكى فكانه اشترط عليه في الربح الثلث الاربع العشر أو النصف الاربع العشر أو الربع الاربع عشر وذلك جائز وليس مثل اشتراطه زكاة رأس المال لان ذلك معلوم القدر غير معلوم النسبة فكان ممكنا ان يحيط بالربح فيتي عمل المقارض باطلا وهل يجوز ان يشترط ذلك المقارض على رب المال في المذهب فيه قولان قيل بالفرق بين العامسل ورب المال فقيل يجوز أن يشترطه العامل على رب المال ولا يجوز أن يشترطه رب المال على العامل وقيدل عكس هذا . واختلفوا في اشتراط العامل على رب المال غلاما بمينه على أن يكون للغلام نصيب من المال فأجازه مالك والشافمي وأبو حنيفة وقال اشهب من أصحاب مالك لايجوز ذلك فمن أجاز ذلك شبهه بالرجل يقارض الرجلين ومن لم يجز ذلك رأى انها زيادة ازدادها المامل على رب المال فأما ان

اشترط العامل غلامه فقال النورى لايجوز وللغلام فيما عمل اجرة المثل وذلك ان حظ العامل يكون عنده مجهولا.

## (القول في أحكام القراض)

والاحكام منها ماهي أحكام القراض الصحيح ومنها ماهي أحكام القرض الفاسد وأحكام القراض الصحيح منها ماهي من موجيات المقد أعني أنها تابعة لموجب العقد ومختلف فيها هل هي ثابعة أوغير تابعة ومنها أحكام طوارىء تطرأ على العقد بمـــا لم يكن موجبه من نفس العقد مثل التعدى والاختـ الاف وغير ذلك ونحن نذكر من هــذه الأوصاف مااشتهر عند فقهاء الامصار ونبدأ من ذلك يموجيات العقد فنقول إنه أجمع الملماء على أن اللزوم ليس من موجبات عقد القراض وأن لكل واحد منهما فسحه مالم يشرع العامل في القراض. واختلفوا اذا شرع العامل فقال مالك هو لازم وهو عقد يورث فان مات وكان للمقارض بنون أمناء كانوا في القراض مثل أبيهم وانالم يكونوا أمناه كان لهم أن يأتوا بامين. وقال الشافعي وأبو حنيفة لكل واحد منهم الفسخ اذا شاء وليس هو عقد يورث فمالك ألزمه بمد الشروع في العمل لما فيه من ضرر وراء من المقود الموروثة والفرقة الثانية شبهت الشروع في العمل بمابعد الشروع في العمل ولا خلاف بينهم أن المقارض انما ياخذ حظه من الربح بعد أن ينض جميع رأس المال وانه ان خسر ثم تجر ثم ربح جبرالخسران من الرج واختلفوا في الرجل يدفع الى رجل مالا قراضافيهلك بمضه قبل أن يعمل فيه ثم بعمل فيه فيربح فيريد المقارض أن يحمل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك هل لهذلك أملا . فقال مالك وجهور الماماءان صدقه ربالمال أودفع رجل مالاقر اضالر جل فهلك منه جزء قبل أن يعمل فاخبره بذلك فصدقه ثمقالله يكون الباقى عندك قراضاعلى الشرط المنقدم لم بجزحني بفاصله ويقبض منه رأس ماله وينقطع القراض الاولوقال ابن حبيب من أصحاب مالك إنهيلزمه القول ويكون الباقي قراضا وهذه المسئلة هيمن أحكام الطواري. ولكن ذكرناها هنا لتملقها بوقت وجوب القسمة وهي من أحسكام العقد . واختلفوا هــل للعامل نفقة من المال المقارض عليه أم لا على ثلاثة اقوال . فقال الشافعي في أشهر أقواله لانفقة له أصلا الا أن ياذن له رب المال . وقال قوم له نفقته وبه قال ابراهيم النجمي والحسن وهو أحد ماروي عن الشافعي. وقال. اخرون له النفقة في السفرمن طعامه وكسوته وليس له شيء في الحضر وبه قال مالك وأبو حنيفة والنوري وجهور العلماء الأأن مالكا قال اذا كان المال يحمل ذلك وقال النوري ينفق ذاهبا ولاينفق راجما وقال الليث يتغدى في المصر ولا يتعشى وروى عن الشافعي أن له نفقته في المرض والمشهور عنه مثل قول الجمهور أن لانفقة له في المرض وحجة من أجازه أن عليه العمل في الصدر الاول في القراض فسلم يجز أصله المنافع وحجة من أجازه أن عليه العمل في الصدر الاول ومن أجاز في الحضر شبهه بالسفر وأجمع علماء الامصار على أنه لا يجوز للعامل أن ياخذ نصيبه من الربح الا بحضرة رب المال وان حضور رب المال شرط في قسمة بالحذ نصيبه من الربح الا بحضرة رب المال وان حضور رب المال شرط في قسمة المال وأخذ العامل حصته وانه ليس يكفي في ذلك أن يقسمه بحضور بينة ولاغيرها :

## \* (القول في أحكام الطورىء)\*

واختلفوا اذ أخذ المقارض حصته من غير حضور رب المال ثم ضاع المال أوبعضه فقال مالك ان أذن له رب المال في ذلك فالعامل مصدق فيها ادعاء من الضياع. وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري ما أخذ العامل يرده ويجبر به رأس المال ثم يقتسدمان فضلا أن كان هناك، واختلفوا أذا هلك مال القراض بعد أن اشترى العامل به سلعة ما وقبل أن ينقده البائغ فقال مالك البيع لازم للعامل ورب المال مخير ان شاه دفع قيمة السلعة مرة ثانية ثم تـكون بينهما على ما شرطا من المقارضة وان شاء تبرأ عنها . وقال أبو حليفة بل يلزم ذلك الشراء رب المال شبه بالوكيل الا أنه قال يكون رأس المال في ذلك القراض الثمن ولايقتسمان الربح الا بعد حصوله عينا أعنى ثمن تلك السلعة التي تلفت أولا والثمن الثاني الذي لزمه بعد ذلك واختلفوا في بيع العامل من رب المال بعض سلع القراض فكره ذلك مالك وأجازه أبو حنيفة على الاطلاق وأجازه الشسافعي بشيرط أن يكونا قد تبايما بما لا يتغابن الناس بمثله ووجه ما كره من ذلك مالك أن يكون يرخص له في السلمة من أجل ما قارضه فكاأن رب المال أخذ من العامل منفعة سوى الربح الذي اشترط عليه ولا اعرف خلاقابين فقها الامصار انهان تكاري المامل على السلع الى بلد فاستغرق الكراء قيم السلع وفضل عليه فضلة أنها على العامل لا على رب المال لان رب المال أعـا دفع ماله اليه ليتجر به فما كان من خسران في المال فعليه وكذلك ما زاد على المال واستفرقه.واختلفوا في العامل يستدين مالا غيتجر به مع مال القراض . فقال مالك ذلك لا يجوز : وقال الشافعي وأبوحنيفة ذلك جائز ويكون الرجح بينهما على شرطهما وحجـة مالك أنه كما لا يجوز أن يستدين على المقارضة كذلك لا يحوز أن يأخذ دينا فيها واختلفوا هل للعامل أن يبيع بالدين اذا لم يأمره به رب المال فقال مالك ليس له ذلك فان فعل ضمن وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة له ذلك والجميع منفقون على أن العامل انما يتجب له أن يتصرف في عقد القراض ما يتصرف فيه الناس غالبا في أكثر الاحوال فن رأى أن التصرف بالدين خارج عما يتصرف فيه الناس في الاغلب لم يجزه ومن رأى أنه بما يتصرف فيه الناس أجازه واختاف مالك والشافعي وآبو حنيقة والليث في العامل يخلط ماله بمال القراض من غير اذن رب المال فقال هؤلاه كلهم ما عدا مال كله و تعد ويضمن . وقال مالك ليس بتعد ولم يختاف هؤلاه المشاهير من فقهاه الامصار أنه ان دفع العامل رأس مال القراض الى مقارض آخر انه ضامن من فتها الدى عمل شرطه على الذى عمل شرطه على الذى مثله لانه فيوفيه حظه مما بتى من المال . وقال المزنى عن الشافعي ليس له الا أجرة مثله لانه عمل على فساد .

#### « القول في حكم القراض الفاسد )»

واتفقوا على أن حكم القراض الفاسد فسحخه ورد المال الى صاحبه ما لم يفت بالعمل . واختلفوا أذا فات بالعمل ما يكون العامل فيه في واجب عمله على أقوال، أحدها أنه يرد جميمه الى قراض مثله وهي رواية ابن الماجشون عن مالك وهو قوله وقول أشهب ، والثاني أنه يرد جيمه الى اجارةمثله وبه قال الشافعيوأبو حنيفة وعبد العزيز بن أبي سلمة من أصحاب مالك وحدكي عبد الوهاب أنها رواية عن مالك . والثالث أنه يرد الى قراض مثله ما لم يكن أكثر نمسا سماه وأنما له الاقل مما سمى أو من قراض مثله ان كان رب المال هو مشترط الشرط على المقارض أوالاكثر من قراض مثلة أو من الجزء الذي سمى له ان كان المقارض هو مشترط الشرط الذي يقتضى الزيادة التي من قبلها فسد القراض وهذا القول يتخرج رواية عن مالك ، والرابع أنه يردانى قراض مثلهفي كل منفعةاشتر طهاأحد المتقارضين علىصاحبهفي المال مماليس ينفرد احدهابهاعن صاحبه والى اجارة مثله في كل منفعة اشترطها أحدالمتقارضين خالصة لمشترطها مما نيست في المال وفي كل قراض فاسد عن قبل الغرر والجبل وهو قول مطرفوابن. نافع وابن عبد الحريم وأصبغ واختاره ابن حبيب. وأما ابن القاسم فاختلف قوله في القراضات الفاسدة فيعضها وهو الاكثر قال ان فيها أجرة المثل وفي بعضها قال. فيها قرأض المثل فاختلف الناس في تأويل قوله فمنهم من حمل اختلاف قوله فيهاعلى الفرق الذى ذهب اليه ابن عبد الحكم ومطرف وهو اختيار ابن حبيب واختيار جدى رحمة الله عليه ومنهم من لم يعلل قوله وقال ان مذهبه انكل قراض فاسد ففيه أجرة

المثل الا تلك التي نص فيها قراض المثل وهي سبعة القراض بالعروض والقراض بالضمان والقراض الى أجل والقراض المبهم واذا قال له اعمل على أن لك في المال شهركا واذا اختلف المتقارضان وأتيا بما لايشبه فحلفا على دعواها وأذا دفع اليه المال على ان لايشترى الاسلعة كذا وكذا والسلعة غير موجودة فأشترى غير ما أمر به وهده المسائل يجب أن ترد الى علة والسلعة غير موجودة فأشترى غير ما أمر به وهده المسائل يجب أن ترد الى علة واحدة والا فهو اختلاف من قول ابن القاسم وحكى عبد الوهاب عن ابن القاسمانه فصل فقال ان كان الفساد من جهة العقد ردالى قراض المثل وان كان من جهة زيادة ازدادها أحدها على الاخر ردالى أجرة المثل والاشبهان يكون الامر في هذا بالعكس والفرق اين الاجرة وقراض المثل ان الاجرة تتماق بذمة رب المال سواء كان في المال و. عم أو لم يكن وقراض المثل من هو على سنة القراض ان كان فيه ر ع كان نامامل منه والا فلا شيء له .

( في اختلاف المتقارضين ) واختلف الفقهاء اذا اختلف العامل ورب المال في تسمية الجزء الذي تقارضا عليه فقال مالك القول قول العامل لانه عنده مؤتمن وكذلك الام عنده في جميع دعاويه اذا أتى بما يشبه وقال الليث يحمل على قراض مثله وبه قال مالك اذا أتى بمالا يشبه وقال أبو حنيفة وأصحابه القول قول رب المال وبه قال الثوري وقال الشافعي يتحالفان ويتفاسخان ويكون له أجرة مثله للإوسبب اختلاف مالك وأبي حنيفة اختسلافهم في سبب ورود النص بوجوب الزين على المدعى عليه الولانه في الاغلب أقوى شبهة فن قال لانه مدعى عليه قال القول قول وب المال ومن قال لانه أقواها شبهة في الاغلب قال القول قول العامل لانه عنده مؤتمن وأما الشافعي فقاس اختلافهما على اختلاف المبتابعين في عن السلعة وهذا كاف في هذا الياب.

## ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ ( وصلي الله على سيدنا عُمدواله وصحبه وسلم تسليما ) حشم كتاب المساقات ﴿

( القول في المساقاة ) اما أولا فنى جوازهاوالثانى في مدرفة الفساد والصحةفيها. والثالث فى أحكامها .

﴿ القول في جواز المساقاة ﴾ فاما جوازها فعليه جهور العلماء مالك والشافعي

والثوري وأبو يو-نمي ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة وأحمد وداود وهي عندهم مستثناة بالسنةمن بيعمالم يخلق من الاجارة الجهولة وقال أبوحنيفة لانجوز المساقاة أصلا وعمدة الجمهورفي اجازتها حديث ابن عمر الثابت أن رسول القصلي القعليه وسلم: دفع الي يهود خير نخل خيروأرضهاعلىأن يعملوهامن أموالهمولر سول اللهصلي اللة عليه وسلم شطر عمرها اخرجه البخارى ومسلم وفي بمضرواياته أنهصلي اللهعليه وسلمساقاهم على نصف مانخرجه الأرض والثمرة ومارواه مالك أيضامن مرسل سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيربوم افتتح خيبر أقركم على ما أقركم الله على ان التمر بيننا وبيسكم قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم ثم يقول ان شئنم فلكم وان شئنم فلي وكذلك مرسله أيضا عن سليمان بن يسار في معناه وأما أبو حنيفة ومن قال بقوله فعمدتهم مخالفة هذا الاثر للاصول مع أنه حكم مع اليهود واليهود يحتمل ان يكون أقرهم على انهم عبيد ويحتمل ان يكون أقرهم على انهم ذمة الا اذا أنزلنا انهم ذمة كان مخالفا الاصول لانه بيع مالم يخلق وأيضافانه من المزابنة وهو بيع التمر بالتمر متفاضلالان القسمة بالحرص بيع بالخرص واستدلوا على مخالفته للاصول بما روى في حديث عبد الله بنرواحة انه كان يقول لهم عند الخرص ان شئنم فلكم وتضمنون نصيب المسلمين وان شئنم فلي وأضمن نصيبكم وهذا حرام باجاع وربما قالوا ان النهي الوارد عن المخابرة هو ماكان من هذا الفعل بخير . والجهور يرون أن المخابرة هي كراء الارض ببعض مايخرج منها قالوا وبما يدل على نسخ هذا الحديث أو انه خاص باليهود ماورد من حديث رافع وغيره من النهي عن كراه الارض بما يخرج منها لان المساقاة تقتضي جواز ذلك وهو خاص أيضا في بعض روايات أحاديث المساقاة ولهذا المعنى لم يقل بهذه الزيادة مالك ولا الشافعي أعنى بما جاه من أنه صلى الله عليــه وسلم ساقاهم على نصف ماتخرجه الارض والثمرة وهي زيادة صحيحة وقال بها أهل الظاهر.

( القول في صحة المساقاة ) والنظر في الصحة راجع الى النظر في أركانهاوفي وقتها وفي شروطها المشترطة في أركانهاوأركانهاأربعة المحل المخصوص بها والجزء الذي تنعقد عليه ، والمدة التي تجوز فيها وتنعقد عليها .

( الركن الأول في محل المساقاة ) واختلفوا في محل المساقاة فقال داود لاتكون المسافاة إلا في النخل فقط وقال الشافعي في النخل والكرم فقط وقال مالك تجوز في كل أصل ثابت كالرمان والتين والزيتون وما أشبه ذلك من غير ضرورة وتكون في الاصول غير الثابتة كالمقائي والبطيخ مع عجز صاحبها عنها وكذلك الزرع ولا

تجوز في شيء من البقول عند الجميع الا ان دينار فانه أجازها فيه انما نبتت قبل ان تستغل فعمدة من قصره على النخل أنها رخصة فوجب أن لا يتعدى بها محلها الذي جاءت فيه السنة . وأما مالك فرأى أنها رخصة ينقدح فيها سبب عام فوجب تعددية ذلك إلى الغير وقد يقاس على الرخص عند قوم اذا فهم هنالك أسباب أعممن الاشياء التي علقت الرخص بالنص بها وقوم منعوا القياس على الرخص واما داود فهو يمنع القياس على الجملة فالمساقاة على أصوله مطردة • وأما الشافعي فانما أجازها في الكرم من قبل أن الحريم في المساقاة هو بالخرص وقد جاء في حديث عناب بن أسيد الحريج بالخرص في النحل والكرم وان كان ذلك في الز كاة فكانه قاس المساقاة في ذلك على الزكاة والحديث الذي ورد عن عناب بن أسيد هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأمره ان يخرص المنب وتؤدى زكانه زبيبا كا تؤدى زكاة النخل تمرأ ودفع داود حديث عتاب بن أسيد لانه مرسل ولانه انفردبه عبد الرحمن ابن اسحق وليس بالقوى واختلفوا اذا كان مع النحل أرض بيضاء أو مع الثمارهل يجوز ان تساقي الأرض مع النخل بجزء من النخل أو بجزء من النخل وبجزه عما يخرج من الأرض فذهب الى جواز ذلك طائفة وبه قال صاحبا أبي حنيفة والليث وأحمد والثوري وابن أبي ليلي وجماعة وقال الشافعي وأهل الظاهر لانجوز المساقاة إلا في الثمر فقط وأما مالك فقال إذا كانت الارض تبعا للنمر وكان الثمر أكثر ذلك فلا باس بدخولها في المساقاة اشترط جز أخارجا منها أولم يشترطه وحد ذلك الجزء بان يكون الثلث فمادونه أعني أن يكون مقدار كراء الارض الثلث من الثمر فمادونه ولم يجزان يشترط رب الارض ان يزرع البياض لنفسه لانها زيادة ازدادها عليه وقال الشافعي فالك حائز وحجة عن أجاز المساقاة عليهما جيعاً أعنى على الارض بجزء بما يخرج منها حدیث این عمر المتقدم وحجة من لم یجز ذلك ماروی من النهی عن كراه الارض بما يخرج منها في حديث رافع من خديج وقد تقدم ذلك وقال أحمد بن حنبل أحاديث رافع مضطر به الالفاظ وحديث ابن عمر أصح وأما تحديد مالك ذلك الثلث فضعيف وهو استحسان مبني على غيرالأصول لأن الاصول تقتضي انه لايفرق بين الجائز من غير الجائز بالقليل والكثير من الجنس الواحد ومنها اختلافهم في المسافاة في البقل فأجازها مالك والشافعي وأصحابه ومحمد بن الحسن وقال اللبث لاتجوز المساقاة في البقل وانما أجازها الجمهور لان العامل وان كان ليس عليه فيها حتى فيبقى عليه أعمال أخر مثل الابار وغير ذلك وأما الليث فيرى ان السقى بالماء هو الفعل الذي تنمقد عليه المساقاة ولمكانه وردت الرخصة فيها.

#### سی الرکن النابی ایس

وأما الركن الذي هوالعمل فان العلماء بالجلة أجموعلى أن الذي يجب على العامل هو السقى والا بار . واختلفوا في الحذاذ على من هو وفي سد الحظار وتنقية العين والسانية . اما مالك فقال في الموطأ السنة في المساقاة التي تجوز لرب الحائط أن يشترطه سمد الحظار وخم المين وشرب الشراب وإبار النخل وقطع الجريد وجذ الثمر هدا وأشياهه هو على العامل وهذا الكلام يحتمل أن يفهم منه دخول هذه قي المساقاة بالشرط ويمكن أن يفهم منه دخولهافيها بنفس العقد .وقال الشافعي ليس عليه سد الحظار لانه ليسمن جتسمايؤ ثر في زيادة الثمر ةمثل الاباروالستي . وقال محد بن الحسن ليس عليه تنقية السواني والانهار . وأما الجذاذ فقال مالك والشافعي هو على العامل الا أن مالكا قال ان اشترطه المامل على رب المال جاز . وقال الشافعي لايجوز شرطه وتنفسخ المساقاة ان وقع وقال أبومحمد بن الحسن الجذاذ بينهما نصفين وقال المحصلون من أصحاب مالك ان الممل في الحائط على وجهين عمل ليس لهنائير في اصلاح الثمر وعمل له تاثير في اصلاحها والذي له تا ثير في اصلاحها منه مايتابد و يبقى بمدالثمر ومنه مالا يبقى بعد الثمر فاما الذي ليس له تاثير في اصلاح الثمر فلا يدخل في المساقاة لابنفس العقد ولا بالشرط الا الشيء اليسير منه . وأما ماله تأثير في اصلاح النمرويبقي بعد الثمر فيدخل عنده بالشرط في المساقاة لابنفس العقد مثل انشاه حفربشرأو أنشاء ظفيرة الماء أو انشاء غرس أو انشاء بيت يحنى فيه الثمر . وأما ماله تا ثيرفي اصلاح الثمر ولا يتابد فهو لازم بنفس العقد وذلك مثل الحفر والسقى وزبر الكرم وتقليم الشحر والتذكير والجذاذ وما أشبه ذلك وأجمواعلى ان ماكان في الحائط من الدواب والعبيد أنه ليس من حق العامل واختلفوا في شرط العامل ذلك على المساقى . فقال مالك يعجوز ذلك فيما كان منها في الحائط قبل المساقاة . وأما ان اشترط فيها مالم يكن في الحائط فلا يتجوز . وقال الشافعي لاباس بذلك وابن لم يكن في الحائط. وبه قال ابن نافع من أصحاب مالك . وقال محمد بن الحسن لايجوز أن يشترطه العامل على رب المال ولو اشترطه رب المالءلي العاملجاز ذلك ووجه كراهيته ذلك مايلحق في ذلك من العجهل بنصيب رب المال ومن أجازه رأى ان ذلك نافه ويسير ولتردد الحبكم بين هذين الاصلين استحسن مالك ذلك في الرقيق الذي يكون في الحائط في وقت الساقاة ومنعه في غيرهم لان اشتراط المنفعة في ذلك أظهر وأنما فرق محمـــد بن الحسن لأن اشتراطهما على المامل هو من جنس ماوجب عليه من المساقاة وهوالعمل

بيد. وانفق القائلون بالمساقاة على انه ان كانت النفقة كلها على رب الحائط وليسعلى العامل الا ان ما يعمل بيده ان ذلك لا يجوز لانها اجارة بمالم يخلق فهذه هي صفات هذا الركن والشروط الجائزة فيه من غير الجائزة.

#### هي الرك الثالث إلله

وأجموا على أن المساقاة تجوز بكل ما اتفقا عليه من أجزاه الثمر فاجاز مالك أن تكون الثمرة كلها للعامل كا فعل في القراض وقد قبل أن ذلك منحة لا مساقاة وقبل لا يجوز واتفقوا على أنه لا يجوز فيها اشتراط منفعة زائدة مثل أن يشترط أحدها على صاحبه زيادة دراهم أو دنانير ولا شيئاً من الاشياء الخارجة عن المساقاة الاالشيء اليسير عند مالك مثل سد الحظار واصلاح الظفيرة وهي مجتمع الماه ولا يجوز عندمالك ان يساقي على حائطين أحدها على جزه والآخر على جزه آخر واحتج بفعله عليه السلام في خير وذلك انه ساقي على حوائط مختلفة بجزه واحد وفيه خلاف وأكثر العلماء على أن القسمة بين العامل والمساقي في الثمر لا تكون الابالكيل وكذلك في الشركة واختلفت أن القسمة بين العامل والمساقي في الثمر لا تكون الابالكيل وكذلك في الشركة واختلفت الرواية عنه فقيل يجوز وقيل لا يجوز من الثمار في الربوية ويجوز فيغير واختلف ويله يجوز باطلاق اذا ختلفت حاجة الشريكين وحجة الجهور أن ذلك يدخله الفسادمن جهة المزابنة ويدخله بيعالر طببالتمر وبيع الطعام بالطعام نسيئة وحجة من أجاز فسمتها بالحرص تشبيهها بالعرية وبالخرص في الزكاة وفيهضف واقوى ما اعتمدواعليه في ذلك ماجاه من الخرص في مساقات خير من مرسل سعيد بن المسيب وعطاه أبن يسار .

#### الركن الرابع) المابع) المابع

وأما اشتراط الوقت في المساقاة فهو صنفان وقت هو مشترط في جواز المساقاة ووقت هو شرط في حجواز المساقاة ووقت هو شرط في حجوازعقدها فانهم اتفقوا على أنها تجوز قبل بدوالصلاح واختلفوا في جواز ذلك بعد بدوالصلاح فذهب الجمهور من القائلين بالمساقاة على أنه لا يجوز بعد الصلاح وقال سحنون من أصحاب مالك لابأس بذلك واختلف قول الشافعي في ذلك فرة قال لا يجوز ومرة قال يجوز وقد قبل عنه أنها لا يجوز اذا خلق الثمر وعمدة الجمهور أن مساقاة مابدا صلاحه من الثمر ليس فيه عمل ولاضرورة داعية الى المساقاة اذ كان يجوز بيعه في صلاحه من الثمر ليس فيه عمل ولاضرورة داعية الى المساقاة اذ كان يجوز بيعه في

ذلك الوقت قالوا وانما على اجارة ان وقعت وحجة من أجازها أنه اذا جازت قبل أن يخلق الثمر فهى بعد بدو الصلاح اجوز ومن هنا لم تجز عندهم مساقاة اليقول لانه يجوز بيعها أعنى عند الجمهور .وأما الوقت الذى هو شرط في مدة المساقاة فان الجمهور على أنه يجوز آن يكون مجهولا أعنى مدة غير مؤقتة وأجاز طائفة أن يكون الى مدة غير مؤقتة وأجاز طائفة أن يكون الى مدة غير مؤقتة منهم أهل الظاهر وعمدة الجمهور مايدخل في ذلك من الفرر قياسا على الاجارة وعمدة أهل الظاهر ماوقع في مرسل مالك عن قوله صلى الله عليه وسلم أقركم ماأقركم الله وكره مالك الساقاة فيما طال من السنين وانقضاه السنين فيها هوبالجذلا بالاهلة . وأما هل اللفظ شرط في هذا العقد فاختلموا في ذلك فذهب ابن القاسم الى بالاهلة . وأما هل اللفظ شرط في هذا العقد فاختلموا في ذلك فذهب ابن القاسم الى أن من شرط صحتها أن لاتنعقد الا بلفظ المساقاة وأنه ليس تنعقد بلفظ الاجارة وبه قال الشافعي وقال غيرهم تنعقد بلفظ الاجارة وهو قياس قول سحنون .

### عهر القول في احكام الصحة السحة

يدة بالعمل لابالانظ وهو عندمالك عقد مورث ولورثة المساقى أن يأتوا بأمين يعمل انه يدقد بالعمل لابالانظ وهو عندمالك عقد مورث ولورثة المساقى أن يأتوا بأمين يعمل انه يكونوا أهناء وعليه العمل ان أبي الورثة من تركته وقال الشافعي اذا لم يكن له تركة سلم الى الورثة رب المال أجرق ما عمل وفسد العقدوان كانت له تركة لزمته المساقاة وقال الشافعي تنفسخ المساقاة بالعمجز ولم يفصل وقال مالك اذا عجز وقد حل بيع الثمر لم بكن له أن يساقى عيره ووجب عليه أن يستأجر من يعمل وان لم بكن له شيء استؤجر من حظهمن الثمر واذا كان العامل لما أوظالما لم ينفسخ العقد بذلك عندمالك وحكى عن الشافعي أنه قال يلزمه أن يقيم غيره العمل ، وقال الشافعي اذا هرب العامل قبل تمام العمل استأجر القاضى عليه من يعمل عمله ويجوز عند مالك أن يشترط كل واحد منهما على صاحبه الزكاة اختلف رب المال والعامل في مقدار ما وقعت عليه المساقاة من الثمر . فقال مالك اختلف رب المال والعامل في مقدار ما وقعت عليه المساقاة من الثمر . فقال مالك اختلف ول العامل مع يمينه أذا أنى بما يشبه . وقال الشافعي يتحالفان ويتفاسخان القول قول العامل الاجرة شبه بالبيع وأوجب مالك اليين في حق العامل لانه مؤتمن التي المتهر الحلاف فيها بين الفقهاء هي هذه التي ذكرناها .

#### مرا احكام المناقاة الفاسدة إلى

واتفقوا على أن المساقاة اذا وقمت على غير الوحم الذي حوزها الشرع أنها تنفسخ مالم نفت بالعمل واختلفوا اذا فاتت بالعمل ماذا يجب فيها فقيل إنها ترد الى اجارة المثل في كل نوع من أنواع الفساد وهو قياس قول الشافعي وقياس احدى الروايتين عن مالك وقيل أنهازد الى مساقاة المثل باطلاق وهو قول ابن الماجشون وروايته عن مالك . وأما ابن القاسم فقال في بعضها ترد الى مساقاة مثلها وفي بعضها الى اجارة المثل واختلف التأويل عنه في ذلك فقيل في مذهبه أنها ترد الى اجارة المثل الا في أربع مسائل فانها ترد الى مساقاة مثلها الحدها المساقاة في حائط فيه عمر قد أطعم. والثانية اذا اشترط المساقى على رب المال أن يعمل معه ، والثالثة المساقاة مع البيع في صفقة واحدة ، والرابعة اذا ساقاه في حائط سنة على التلث وسنة على النصف وقيل أن الاصل عنده في ذلك أن المساقاة اذا لحقها الفساد من قيل ما دخلها من الاجارة الفاسدة أو من بيع الثمر من قبل أن يبدوصلاحه وذلك مما يشترطه أحدها على صاحبه من زيادة رد فيها الى أجرة المثل مثل أن يساقيه على أن يزيد أحدها صاحبه دنانير أو دراهم وذلك أن هذه الزيادة ان كانت من رب الحائط كانت اجارة فاسدة وان كانت من العامل كانت بيع الثمر قبل أن يخلق. وأما فساده من قبل الغرر مثل الماقاة على حوائط مختلفة فيرد الى مساقاة المثلوهذا كله استحسان جار على غير قياس وفي المسئلة قول رابع وهو أنه يرد الى مساقاة مثله ما لم يكن أكثر من الجزء الذي شرط عليه ان كان الشرط المساقي أو أقل ان كان الشرط للمساقي وهذا كاف بحسب غرضنا.

> ( بسم الله الرحمن الرحيم ) (وصلى الله على سيدنامحمد وآله وصحبه وسلم تسلميا) سهر كتاب الشركة هي

والنظرفي الشركة في أنواعها وفي أركانها الموجبة للصحة في الاحكام ونحن نذكر من هذه الابواب ما انفقوا عليه وما أشستهر الخلاف فيه بينهم على ما قصدناه في

هذا الكنتاب والشركة بالجُملة عند فقهاء الامصار على أربعة أنواع . شركة العنان وشركة الابدان . وشركة الفاوضة . وشركة الوجوه واحدة منها متفق عليها وهي شركة العنان وان كان بعضهم لم يعرف هذا اللفظ وان كانوا اختلفوا في بعض شروطها على ما سيأتى بعد والثلاثة مختلف فيها ومختلف في بعض شروطها عند من اتفق منهم عليها .

#### (القول في شركة العنان)

وأركان هذه الشركة ثلاثة الأول محلها من الأموال. والثاني في معرفة قدر الربح من قدر المال المشتركفيه. والثالث في معرفة قدر العمل من الشريكين من قدر المال.

#### (الركن الاول)

قاما محل الشركة فمنه ما انفقوا عليه ومنه ما اختلفوا فيه فانفق المسلمون على أن الشركة تجوز في الصنف الواحد من العين أعنى الدنانير والدراهم وان كانت فى الحقيقة بيما لا تقع فيه مناجزة ومن شرط البيع في الذهب وفي الدراهم المناجزة لكن الاجماع خصص هذا المعنى في الشركة وكذلك انفقوا فيما أعلم على الشريكين بالمرضين يكونان بصفة واحدة ، واختلفوا في الشركة بالمرضين المختلفين وبالعيون المختلفة مثل الشركة بالدنانير من أحدهما والدراهم من الآخر وبالطعام الربوى اذا كائ صنفا واحدا فهمنا ثلاث مسائل ..

(المسئلة الاولى) فاما اذا اشتركافي صنفين من المروض أو في عروض ودراهم أو دنانير فأجاز ذلك ابن القاسم وهو مذهب مالك وقد قيل عنه أنه كره ذلك وسبب الكراهية اجتماع الشركة فيها والبيع وذلك أن يكون العرضان مختلفين كان كل واحد منهما باع جزأ من عرضه بجزء من العرض الآخر ومالك يعتبر في العروض اذا وقعت فيها الشركة القيم والشافعي يقول لانتعقد الشركة الاعلى أثمان العروض وحكى أبو حامد أن ظاهر مذهب الشافعي يشير الى أن الشركة مثل القراض لانجوز الا بالدراهم والدنانير. قال والقياس أن الاشاعة فيها تقوم مقام الحلط.

(المسئلة الثانية) وأما ان كان الصنفان بما لايحوز فيها النساء مُثل الشركة بالدنانير من عند أحدها والدراهم من عند الآخر أو بالطعامين المختلفين فاختلف في ذلك قول مالك فاجازه مرة ومنعه مرة وذلك لما يدخل الشركة بالدراهم من عند أحدهما والدنانير من عند الآخر من الشركة والصرف وعدم التناجز ولما يدخل

الطمامين المختلفين من الشركة وعدم التناجز وبالمنع قال ابن القاسم ومن لم يعتبرهذه العلل احازها .

والمسئلة الثالثة وأما الشركة بالطعام من صنف واحد فاجازها ان القاسم قياسا على اجماعهم على جوازها في الصنف الواحد من الذهب أوالفضة ومنعها مالك في أحد قوليه وهو المشهور بعدم المناجزة الذي يدخل فيه اذ رأى أن الاصل هو أن لا يقاس على موضع الرخصة بالاجماعوقد قيل ان وجه كراهية مالك لذلك أن الشركة نفتقر الى الاستواه في القيمة والبيع يفتقر الى الاستواه في الكيل فافتقرت الشركة بالطعامين من صنف واحدالى استواه في القيمة والكيل وذلك لايكاد يوجد فكره عالك ذلك فهذا هو اختلافهم في جنس محل الشركة ، واختلفوا هل من شرط مال الشركة ان يختلط أولا يختلط فقال مالك ان من شرط مال الشركة ان يختلط أولا يختلط فقال مالك ان من شرط مالى الشركة ان يختلطا اما لاتصح الشركة ان يختلطا الما الأخر حسا واما حكم مثل أن يكونا في صندوق واحد وأيد يهما مطلقة عليهما ، وقال الشافعي وقال أبو حنيفة تصح الشركة وان كان مال كل واحد منهما بيده فابو حنيفة اكنفي في انتقاد الشركة بالقول ومالك اشترط الى ذلك اشتراك التصرف في المال والشافعي اشترط الى هذين الاختلاط والفقة ان بالاختلاط يكون عمل الشريكين افضل وأتم لان النصح يوجد منه لشريد كم كما يوجد لنفسه فهدذا هو القول في هدذا الركن النصح يوجد منه لشريحه منه لشريد منه لشريد كما يوجد لنفسه فهدذا هو القول في هدذا الركن النصح يوجد منه لشريد عمه القول في هدذا الركن

(فاما الركن الثانى) وهو وجه اقتسامهما الربح فانهم أنفقوا على أنه اذا كان الربح تابعا لرؤس الاموال أعنى ان كان أصل مالى الشركة متساويين كان الربح بينهما بنصفين واختلقوا هل يجوز أن يختلف رؤس اموالهما ويستويان في الربح فقال مالك والشافعي ذلك لا يجوز وقال أهل العراق يجوز ذلك وعمدة من منع ذلك تشبيه الربح بالحسران فكم انه لو اشترط أحدها جزأ من الحسران لم يجز كذلك اذا اشترط جزأ من الربح خارجا عن ماله وربما شبهوا الربح بمنقعة العقار الذي بين الشركين المشركة أعنى أن المنفعة بينهما تكون على نسبة أصل الشركة . وعمدة أهل العراق تشبيه الشركة بالقراض وذلك أنه لما جازفي القراض أن يكون للعامل من الربح ماصطلحاعليه وانعامل بالقراض وذلك أنه لما جزء من المال المراق تشبيه الشركة احرى ان يجعل مقابله الامملا فقط كان في الشركة احرى ان يجعل للعمل جزء من المال اذكانت الشركة مالامن كل واحد منهما وعملا فيكون ذلك الجزء من الربح مقابلا لفضل عمله عني عمل صاحبه فان الناس يتفاوتون في العمل كما يتفاوتون في غير ذلك .

( وأما الركن الثالث ) الذي هو العمل فانه تابع كما قلمنا عند مالك للمال فلا

يعتبر بنفسه وهو عند أبي حنيفة يعتبر مع المال وأظن أن من العلماء عن لا يحيز الشركة الا أن يكون مالاهامتساويين النفاتا الى العمل فانهم يرون أن العمل في الغالب مستوفاذا لم يكن المال بينهما على التساوى كان هنالث غبن على أحدها في العمل ولهذا قال ابن المنذر أجمع العلماء على جواز الشركة التي يخرج فيها كل واحد من الشريكين مالا عثل مال صاحبه من نوعه أعنى دراهم أو دنانير ثم يتخلطانهما حتى يصيرا مالا واحداً لا يتميز على أن يبيعا ويشتريا ماراً يا من أنواع التجارة و على ان ماكان من فضل فهوبينهما بنصفين وما كان من خسارة فهو كذلك وذلك اذا باع كل واحد منهما بحضرة صاحبه واشتراطه هذا الشرط يدل على أن فيه خلافا ، والمشهور عند الجمهورانه ليس من شرط الشركاء ان يبيع كل واحد منهما بعضرة صاحبه .

#### (القول في شركة المفاوضة)

واختلفوا في شركة المفاوضة فاتفق مالك وأبو حنيفة بالجملة على جوازها وات كان اختلفوا في بمضشر وطها وقال الشافعي لا يجوز . ومعنى شركة المفاوضة ان يفوض كل واحد من الشريكين الى صاحبه التصرف في ماله مع غيبته وحضوره وذلك واقع عندهم في جبع أنواع المتماكات وعمدة الشافعي أن اسم الشركة انما ينطلق على اختلاط الاموال فان الارباح فروع ولا يجوز أن تكون الفروع مشتركة الا باشترك اصولها وأما اذ اشترط كل واحد منهما ربحا اصاحبه في المك نفسه فذلك من الفرر ومما لا يجوز وهده صفة شركة المفاوضة وأما مالك فيرى أن فلا واحد منهما صاحبه على النظر في الجزء الذي يقي في يده والشافعي يرى أن الشركة المست منهما صاحبه على النظر في الجزء الذي قي في يده والشافعي يرى أن الشركة المست النقد فقط وأما ما يختلف فيه هنا على أصله في انه لا يراعي في شركة العنان الا حيفة يرى ان من شرط المفاوضة التساوى في رؤس الاموال وقال مالك ليس من شرطها ذلك تشابها بشركة العنان وقال أبو حنيفة لا يكون لاحدها شيء الا ان يدخل شرطها ذلك تشابها بشركة العنان وقال أبو حنيفة لا يكون لاحدها شيء الا ان يدخل في الشركة وعمدتهم أن اسم المفاوضة يقضى هذين الامرين أعني تساوى المالين واحميم ملكهما .

#### ﴿ القول في شركة الابدان ﴾

وشركة الابدان بالجملة عندأ أبىحنيفة والمالكية جائزة ومنع منها الشافعي وعمدة

الشافعية أن الشركة الما تختص بالاموال لابالاعمال لان ذلك لا ينضبط فهو غرر عندهم اذ كان عمدل كل واحد منهما مجهولا عند صاحبه وعمدة المالكية اشتراك الغامين في الفنيمة وهم الما استحقوا ذلك بالعمل وها روى من ان ابن مسعود شارك سعداً يوم بدر فأصاب سعد فرسين ولم يصب ابن مسعود شيئاً فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهما وأيضا فان المضاربة الما تنعقد على العمل فجاز أن تنعقد عليه الشركة والشافعي ان المفاوضة خارجة عن الاصول فلا يقاس عليها وكذلك يشبه أن يكون حكم الغنيمة خارجا عن الشركة ومن شرطها عند مالك اتفاق الصنعتين والمكان وقال أبو حنيفة تجوز مع اختلاف الصنعتين فيشترك عند الدباغ والقصار ولا يشتركان عندمالك وعمدة أبي مالك زيادة الغرر الذي يكون عند اختلاف الصنعتين أو اختلاف المكان وعمدة أبي حنيفة جواز الشركة على العمل :

#### (القول في شركة الوجوه الصحيحة)

وشركة الوجوه عند مالك والشافعي باطلة وقال أبو حنيفه هي جائزة وهدده الشركة هي الشركة على الذمم من غير صنعة ولامال وعمدة مالك والشافعي ان الشركة انجا تتعلق على المال أو على العمل وكلاها معدومان في هذه المسئلة مع ما في ذلك من الغرر لان كل واحد منهما عاوض صاحبه بكسب غير محدود بصناعة ولا عمل مخصوص وأبو حنيفة يعتمدانه عمل من الاعمال فجاز أن تنعقد عليه الشركة.

## (القول فيأحكام الشركة الصحيحة)

وهى من العقود الجائزة لامن العقود اللازمة أى لاحد الشريكين ان ينفصل من الشركة متى شاء وهى عقد غير موروث ونفقتهما وكسوتهما من مال الشركة إذا تقاربا في العيال ولم يخرجا عن نفقة مثلهما ويحوز لاحدد الشريكين ان يبضع وان يقارض وان يودع اذا دعت الى ذلك ضرورة ولايحوز له ان يهب شيئا من مال الشركة ولا ان يتصرف فيه الا تصرفا يرى أنه نظر لهيا . وآما من قصر في شيء أو تعدى فهو ضامن مثل أن يدفع مالا من التجارة فلا يشهد وينكره القابض فأنه يضمن لانهقصر أد لم يشهد وله أن يقبل الشيء المعيب في الشراء واقرار أحدد الشريكين في مال لمن يتهم عليه لا يحوز وتجوز اقالته وتوليته ولا يضمن أحدد الشريكين ماذهب من مال يتهم عليه لا يجوز وتجوز الشريك المفاوض ان يقارض غيره الا باذن شريكه ويتنزل كل واحد منهما منزلة صاحبه فيماله وفيماعليه في مال التجارة وفروع هذا الباب كثيرة و

# ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ ( وصلى الله على سبدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ﴾ ( كتاب الشفعة )

والنظر في الشفعة أولا في قسمين • القسم الاول في تصحيح هذا الحمكم وفي الكانه • القسم الثاني في أحكامه .

## ﴿ القسم الاول ﴾

فاما. وجوب الحكم بالشفعة فالمسلمون متفقون عليه لما ورد في ذلك من الاحاديث الثابته وأركانها ، أربعة الشافع ؛ والمشفوع عليه ، والمشفوع فبه ، وصفة الاخذ بالشفعة

#### ﴿ الركن الاول ﴾

وهو الشافع ذهبمالك والشافعي وأهل المدينة الى ان لاشفعة الالشريك المقاسم وقال أهل الدرية فاولى الناس بالشفعة الشريك الذي لم يقاسم ثم الشريك المقاسم اذا بقيت في الطرق أو في الصحن شركة ثم الحجار الملاصق وقال أهل المدينة لاشفعة للخار ولا للشريك المقاسم وعمدة أهل المدينة مرسل مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاه فاذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة وحديث جابر أيضا أن رسول الله صلى عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة خرجه مسلم والترمذي وأبو داود وكان أحمد بن حنبل يقول حديث معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن مالك أصح ماروي في الشفعة وكان ابن معين يقول مرسل مالك أحب الى اذ كان مالك أعا رواء عن ابن شهاب موقوفا وقد جمل قوم هذا الاختلاف على ابن شهاب في إسناده توهينا له وقدروي عن مالك في غير الموطأعن ابن شهاب عن أبي هريرة ووجه استدلا لهممن هذا الاثر ماذكر فيه من أنه اذاوقعت البن شهاب عن أبي هريرة ووجه استدلا لهمن هذا الاثر ماذكر فيه من أنه اذاوقعت العجار وأيضا فان الشريك القاسم هو جار اذا قاسم وعمدة أهل المراق فع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الجار أحق بصقبه وهوحديث فع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الجار أحق بصقبه وهوحديث

متفق عليه وخرج الترمذى وأبو داود عنه عليه السلام انه قال : جار الدار أحق بدار الحار وصححه الترمذى ومن طريق المعنى لهم أيضا انه لما كانت الشفعة إنما المقصود منها دفع الضرر الداخل من الشركة ركان هذا المعنى موجودا في الحجار وجب أن يلحق به ولاهل المدينة أن يقولوا وجود الضرر في الشركة أعظم منه في الحجوار وبالجملة فعمدة المالكية ان الاصول تقتضى أن لا يخرج ملك أحد من يده الا برضاه وأن من اشترى شيئًا فلا يخرج من يده الابرضاه حتى يدل الدليل على التخصيص وقد تعارضت الآثار في هدذا الباب فوجب أن يرجح ماشهدت له الاصول ولكلا القولين سلف متقدم لاهل العراق عن التابعين ولاهل المدينة من الصحابة.

#### ﴿ الركن الثاني ﴾

وهو المشفوع فيه اتفق المسلمون على أن الشفعة واجبة في الدور والعقاروالارضين كلها واختلفوا فيما سوى ذلك فتحصيل مذهب مالك انها في ثلاثة أنواع ، أحدها مقصود وهو العقار من الدور والحوانيت والبسانين عوالثاني مايتعلق بالعقار مما هوثابت لاينقل ولايحول وذلك كالبشر ومحال النخل ماداء الاصل فيها على صدفة تجب فيها الشفعة عنه وهو أن يكون الاصل الذي هو الارض مشاعا بينه وبين شريكه غير مقسوم، والثالث ما تعلق مهذه كالثمار وفيها عنه خلاف وكذلك كراه الارض للزرع وكتابة المكاتب واختلف عنه في الشفعة في الحمام والرحا وأما ما عدى هذا من العروض والحيوان فلا شفعة فيها عنده وكذلك لا شفعة عنده في الطريق ولا في عرصة الدار واختلف عنه في أكرية الدوروفي المساقاة وفي الدين هل يكون الذي عليه الدين أحق بهوكذلك الذي عليه الكتابة وبه قال عمر بن عبد العزيز وروى أن رسول ألله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفمة في الدين وبه قال أشهب من أصحاب مالك وقال ابن القاسم لاشفعة في الدين ولم يختلفا في ايجابها في الكتابة لحرمة العتق وفقهاء الامصار أن لاشفعة الا في العقار فقط وحكى عن قوم ان الشفعة في كل شيء ماعدى المكيل والموزون ولم يحز أبو حنيفة الشعفة فيالبئر والفحل وأجازها في المرصة والطريق ووافق الشافسي مالكنا في العرصة وفي الطريق وفي البئر وخالفاه جيما في الثمار وعمدة الجمهور في قصر الشفعة على العقار ماورد في الحديث الثابت من قوله عليه السلام الشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فكانه قال الشفعة فيما تمكن فيه القسمة مادام لم يقسم وهذا استدلال بدليل الخطاب وقد أجع عليه فيهذا الموضع فقهاه الامصار مع اختلافهم في صحة الاستدلال به . وأما عمدة من أجازها في كل شيء فما خرجه الترمذي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشربك شفيع والشفعة في ال شيء ولان معنى ضرر الشركة والجوار موجود في كل شيء وان كان في العقار أظهر ولمالحظ هذا مالك أجرى مايتبع العقار مجرى العقار فاستدل أبوحنيفة على منع الشفعة في البئر بما روى : لاشفعة في بئر ومالك حمل هذا الاثر على آبار الصحارى التي تعمل في الارض الموات لاالتي تكون في أرض متملكة .

#### (الركن الثالث)

وأما المشفوع عليه فانهم اتفقوا على أنه من انتقل اليه الملك بشراء من شريك غير مقاسم أومن جارعند من يرى الشفعة للجار. واختلفوافيمن انتقل اليه الملك بغير شراء فالمشهورعن عن مالك أن الشفعة أنما تجب أذا كان انتقال الملك بموض كالبيع والصلح والمهروارش الجنايات وغير ذلك وبه قال الشافعي وعنهرواية ثانية انها تجب بكلملك انتقل بموض أو بغير عوض كالهبة لغير الثواب والصدقة ماعدا الميراث فانه لاشفعة عند الجميع فيه باتفاق. وأما الحنيفة فالشفعه عندهم فيالمبيع فقط وعمدة الحنيفة ظاهر الاحاديث وذلك ان مفهومها يقتضي انها في المبيعات بلذلك نصفيها لان في بعضها فلا يبع حتى بستأذن شريكه . وأما المالكية فرأت أن كل ما انتقل بموض فهو في معنى البيع ووجه الرواية الثانية أنها اعتبرت الضرر فقط وأما الهبة للثواب فلا شفعة فيها عند أبى حنيفة ولا الشافعي أما أبو حنيفة فلان الشفعة عنده في المبيع فقط وأما الشهدافعي فلان هبة النواب عنده باطلةوأما مالك فلا خلاف عنده وعند أصحابه في أن الشفعة فيهاوا جبة وانفق الملماء على أن المبيع الذي بالحيار أنه اذا كان الحيار فيه للبائع ان الشـــفمة لا تهجب حتى يعجب البيع واختلفوا اذاكان الحيار للمشترى فقال الشافعي والكوفيوت الشفعة واجبة عليه لان البائع قد صرم الشقص عن ملكه وأبانه منه وقيل أن الشفعة غير واحبة عليه لانه غير ضامن وبه قال جماعة من أصحاب مالك واختلف في الشفعة في المساقاة وهي تبديل أرض بارض فمن مالك في ذلك ثلاث روايات الجواز والمنع الثالث أن تكون المناقلة بين الاشراك أو الاجاب فلم يرها في الاشراك رآها في الأجانب .

# (الركن الرابع في الاخذبالشفعة)

والنظر في هذا الركن بماذا يأخذالشفيع وكم بأخذومتى بأخذفاما بماذا يأخذ فانهم انفقوا على أخذ في البيع بالثمن ان كان حالا واختلفوا اذا كان البيع الى أجــل هل

يأخذه الشفيع بالنَّن الى ذلك الاجل أو يأخذ ألمبيع بالنَّن حالا أو هو مخير فقال مالك يأخذه بذلك الاجل اذا كان مليا أو يأتي بضامن ملي، وقال الشافعي الشفيع مخير فان عجل تعجلت الشفعة والانتأخر الى وقت الاجل وهو نحو قول الكوفيين وقال الثوري لايأخذها الا بالنقد لانها قد دخلت في ضان الاول قال ومنا عن يقول تبقى في يد الذي باعها فاذا بلغ الاجل أخذها الشفيع والذبن رأوا الشفعة في سائر المعاوضات مما ليس ببيع فالمعلوم عنهم انه يأخذ الشفعة بقيمة الشقص ان كان العوض عماً ليس يتقدرمش ان يكون معطى في خلع واما أن يكون معطى فيشيء يتقدر ولم يكن دنانير ولا دراهم ولا بالجلة مكيلا ولا موزنا فانه يأخذه بقيمة ذلك الشيء الذي دفع الشقص فيه وان كان ذلك الشيء محدودالقدر بالشرع أخذ ذلك الشقص بذلك القدر مثل أن يدفع الشقص في موضحة وجبت عليه أو منقلة فانه ياخذه بدية الموضحة أو المنقلة . وأما كم ياخِذفان الشفيع لايخلوأن يكون واحداً أو أ كثر والمشفوع عليهأيضاً لايخلواأن يكون واحدأ أوأكثر فاماأنكان الشفيع واحدأوالمشفوع عليه واحدأ فلا خلاف في ان الواجب على الشفيع أن يا حذ الكل أو يدع •وأمااذا كانالمشفوع عليه واحدا والشفعاء أكثر منواحد فانهم اختلفوا من ذلك فيموضعين ، أحدهما في كيفية قسمة المشفوع فيه بينهم ، والثاني اذا اختلفت أسباب شركتهم هل يحجب بعضهم بعضاً عن الشفعة أم لا مثل أن يكون بعضهم شركاء في المال الذي ورثو. لانهم أهل سهم واحد وبعضهم لأنهم عصبة .

# ( فأما المسئلة الاولى)

وهي كيفية توزيع المشفوع فيه فان مالكا والشافعي وجهور أهل المدينة يقولون أن المشفوع فيه يقتسمونه بينهم على قدر حصصهم فمن كان نصيبه من أخذ أصل المال الثلث مثلا أخذ من الشقص بثلث الثمن ومن كان نصيبه الربع أخذ الربع وقال الكوفيون هي على عدد الرؤس على السواء وسواء في ذلك الشريك ذو الحظ الاكير وذو الحظ الاصغر وعمدة المدنيين أن الشفعة حق يستفاد وجوبه بالملك المتقدم فوجب أن يتوزع على مقدار الاصل أصله الاكرية في المستأجرات المشتركة والربح في شركة الاموال وأيضا فان الشفعة إنماهي لازالة الضرر والضرر داخل على كل واحد منهم على غير استواء لانه إنما يدخل على كل واحد منهم على غير استواء لانه إنما يدخل على كل واحد منهم على غير استواء لانه إنما يدخل على كل واحد منهم الملك فيستوى في ذلك أهل الحظوظ المختلفة الحفية ان وجوب الشفعة أغايلزم بنفس الملك فيستوى في ذلك أهل الحظوظ المختلفة

لاستوائهم في نفس الملك وربما شبهوا ذلك بالشركاء في العبد يعتق بعضهم نصيبه أنه يقوم على المعتقين على السوية أعنى حظ من لم يعتق

﴿ وَامَا المُسْئَلَةِ الثَّانِيةِ ﴾ فان الفقها. اختلفوا في دخول الاشراك الذين هم عصبة في الشفعة مع الاشراك الذين شركتهم من قبل السهم فقال مالك أهل السهم الواحد أحتى بالشفعة اذا باع أحدهم من الاشراك معهم في المال من قبــل التعصيب وانه لايدخل ذو والمصبة في الشفعة أهل السهام المقدرة ويدخل ذوالسهام على ذوى التعصيب مثل ان يموت ميت فيترك عقاراً ترثه عنه بنتان وابناعم ثم تبيع البنت الواحدة حظها فان البنت الثانية عند مالك هي التي تشفع في ذلك الحظ الذي باعته اختها فقط دون ابني العم وأن باغ أحد ابني العم نصيبه يشفع فيه البنات وأنن العم الثاني وبهذا القول قال ابن القاسم وقال أهل الكوفة لايدخـل ذو السهام على المصبات ولا العصبات على ذوى الاسهام ويتشافع أهل السهم الواحد فيما بينهم خاصة وبه قال أشهب وقال الشافعي في أحد قوليه يدخل ذوو السهام على المصبات والعصبات على ذوى السهام وهوالذي اختاره المزني وبه قال المغيرة من أصحاب مالك وعمدة مذهب الشافمي عموم قضائه صلى الله عليه وسلم بالشفعة بين الشركاء ولم يفصل ذرى سهم من عصبة ومن خسص ذوى السهام من العصبات فلانه رأى أن الشركة مختلفة الاسباب أعنى بين ذوى السهام وبين المصبات فشبه الشركات المختلفة الاسباب بالشركات المختلفة من قبل محالها الذي هو المال بالقسمة بالأموال ومن ادخل ذوى السهام على العصبة ولم يدخل المصبة على ذوى السهام فهو استحسان على غير قياس ووجه الاصتحسان أنه رأى ان ذوى السهام أقمد من العصبة . وأما اذا كان المشفوع عليهما اثنين فاكثر فاراد الشفيع ان يشفع على أحدها دون الثاني فقال ابن القاسم إما أن يأخذ الكل أو يدع وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافمي له أن يشفع على أيهماأحب وبه قال أشهب. فاما اذا باع رجلان شقصا من رجل فاراد الشفيع أن يشفع على أحدها دون الثاني فان أباحنيفة منع ذاك وجوز الشافعي . واما اذا كان الشافعون اكثر من واحد أعنى الاشراك فأراد بعضهم ان يشفع وسلم له الباقى في البيوع فالجمهور على أن المشترى أن يقول الشريك إما أن تشفع في الجميع أو تترك وأنه أيس له أن يشفع بحسب حظه الا أن يوافقه المشترى على ذلك وأنه ليس له أن يبعض الشفعة على المشترى ان لم يرض بتبعيضها وقال أصبغ من اصحاب مالك ان كان ترك بعضهم الاخذ بالشفعة رفقالامشترى لم يكن للشفيع الا ان يأخذ حصته فقط ولا خلاف في مذهب مالك انه اذاكان بعض الشغماء غائبا وبمضهم حاضراً فأرادا لحاضران بأخذ حصته فقطانه ليس له

ذلك الا أن يأخذ البكل أو يدع فاذا قدم الغائب فان شاء أخذ وان شاء ترك وانفقوا على ان من شرط الآخــــــــــ بالشفعة ان نكون الشركة متقدمة على البيع واختلفوا هل من شرطها ان تكون موجودة في حال البيع وان تكون ثابتة قبل البيع . فاما المسئلة الاولى وهي اذا لميكن شريكا فيحال البيعوذاك يتصوربان يكون يتراخي عنالأ خذ بالشفعة بسبب من الاسباب التي لايقطع له الاخذ بالشفعة حتى يديع الحظ الذي كان به شريكا فروي أشهب ان قول مالك اختلف في ذاك فرة قال له الاخذ بالشفعة ومرة فال للسوله ذلكواختار أشهبأنه لاشفعة لهوهوقياس قول الشافعي والكوفيين لان المقصود بالشفعة اعما هو أزالة الضرر من حبهة الشركة وهذا ليس بشريك وقال أبن القاسم له الشفعة اذا كان قيامه في أثر ، لانه يرى ان الحق الذي وجب له لم يرتفع ببيعه حظه . وأما المسئلة الثانية فصورتها ان يستحق انسان شقصا في أرض فـــد بيع منها فبل وقت الاستحقاق شقص ما هل له ان يأخذ بالشفعة أم لا فقال قوم له ذلك لانه وجيت له الشفعة بتقدم شركته قبل البيع ولا فرق في ذلك كانت يده عليه أو لمتكن وقال قوم لا تجب له الشفعة لانه ائما ثبت له مال الشركة بوم الاستحقاق قالوا الا ترى أنه لا يأخذ الغلة من المشترى فاما مالك فقال ان طال الزمان فلا شفعة وان لم يطل ففيه الشفعة وهو استحسان . وأما متى يأخذ وهو له الشفعة فان الذي لهالشفعة رجلان حاضر أو غائب. فاما الغائب فاجمع الملماء على ان الغائب على شفعته مالم يعلم ببيع شريكه واختلفوا اذا علم وهوغائب فقال قوم تسقطشفعته وقال قوم لا تسقط وهو مذهب مالك والحجةله ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر أنه قال: الجار أحق بصقبه أو قال بشفعته ينتظر بها اذا كان غائبا وأيضا قان الغائب في الاكثر مموق عن الاخذ بالشفعة فوجب عذره وعمدة الفريق الثاني ان سكوتهمم العلم قرينة تدل على رضاه باسقاطها . وأماالحاضر فانالفة باداختلفوا في وقت وجوب الشفعة له فقال الشافعي وابو حتيفة هي واجبة له على الفور بشرط العلم وامكان الطلب فان علم وأمكن الطلب ولم يطلب بطلت شفعته الاان أبا حنيفة قال ان أشهد بالاخذ لم تبطل وانتراخي وأما مالك فليست عنده على الفور بلوقت وجوبهامتسع واختلف قوله في هذاالوقت هل هومحدود أملا فمرة قال هوغيرمحدود وانها لاتنقطع أبدا الا أن يحدث المبتاع بناء أو تغييراً كشيراءمرفته وهوحاضرعالم ساكت ومرة حددهذا الوقت فروىعنه السنة وهو الاشهر وقيل أكثر من سنة وقدقيل عنه ان الحمسة الاعوام لاتنقطع فيهاالشفعة واحتج الشافعي بما روى أنه عليه الصلاة والسلام: قال الشفعة كحل العقال وقسد روى عن الشافعيان أمدها ثلاثة أيام وأمامن لم يسقط الشفعة بالسكوت واعتمدعلي أن السكوت

لا يبطل حق امرى و مسلم مالم يظهر من قرائن أحواله مايدل على اسقاطه وكان هذا أشبه باصول الشافعي لان عنده أنه ليس يجب ان ينسب الى ساكت قول قائل وان اقترنت به أحوال تدل على رضاه ولكنه فيما أحسب اعتمد الاثر فهذا هو القول في ركان الشفعة وشروطها المصحيحة لها وبتى القول في الاحكام .

## \* ( القسم الثاني )\*

(القول في أحكام الشفعة) وهذه الاحكام كثيرة ولكن نذكر منها مااشتهرفيه الحلاف بين فقهاء الأمصار فمن ذلك اختلافهم في ميرات حق الشفعة فذهب الكوفيون اليانه لا يورث كما أنه لا يباع وذهب مالك والشافعي وأهل الحجّاز الى أنها موروثة قياسا على الأموال وقد تقــدم سبب الخلاف في هذه المسائل في مسئلة الرد بالعيب ومنها اختلافهم في عهدة الشفيع هل على المشترى أو على البائع فقال مالك والشافعي هي على المشترى وقال انن أبي ليلي هي على البائع وعمدة مالك ان الشفعة ابما وجبت للشريك بمد حصول ملك المشترى وصحته فوجب ان تكون عليه العهدة وعمدة الفريق الآخر أن الشفعة انما وحبت للشريك بنفس البيع فطروها على البيع فسخ له وعقد لها وأجمواعلي ان الاقالة لاتبطل الشفعة من رأى أنهابيع ومن رأى أنها فسيخ أعنى الاقالة واختلف أصحاب مالك على من عهدة الشفيع في الاقالة فقال ابن القاسم على المشترى وقال أشهب هو مخير ومنهااختلافهم اذا أحدث المشترى بناء أو غرسا أو ما يشبه في الشقص قبل قيام الشفيع ثم قام الشفيع يطلب شفعته فقال مالك لا شفمة الا ان يعطى المشترى قيمةما بني وما غرس وقال الشافعي وأبوحنيفةهو متعد وللشفيعان يمطيه قيمة بنائهمقلوعا أو يأخذه بنقضه تتموالسبب في اختلافهم تردد تصرف المشفوع عليه العالم بوجوب الشفعة عليه بين شبهة تصرف الغاصب وتصرف المشترى الذي يطرأ عليه الاستحقاق وقد بني في الارض وغرس ذلك أنه وسط بينهما فمن غلب عليه شبه الاستحقاق لم يكن له ان ياخذ القيمة ومن غلب عليه شبه التمدى قال له ان ياخذه بنقضه أويعطيه قيمته منقوضاومنها اختلافهم اذا اختلف المشترى والشفيع في مبلغ الثمن فقال المشترى اشتريت الشقص بكذا وقال الشفيع بل اشتريته باقل ولم يكن لواحد منهما بينة فقال جهور العقهاء القول قول المشترى لأن الشفيع مدع والمشفوع عليه مدعى عليه وخالف في ذلك بعض التابعين فقالوا القول قول الشفيع لأن المشترى قد أقر له بوجوب الشفعة وادعى عليه مقدارا من الثمن لم يعترف له به وأما أصحاب مالك فاختلفوا في هذه المسئلة فقال ابن القاسم القول قول المشترى اذا أتى بما يشبه باليمين فان أتى بمالا يشبه فالقول قول الشفيع وقال أشهب اذا أتى بما يشبه فالقول قول المشترى بلا يمين وفيما لايشبه باليمن وحكى عن مالك انه قال اذا كان المشترى ذا سلطان يعلم بالعادة انه يزيد في الثمن قبل قول المشترى بغير يمين وقيل اذا أتى المشترى بمالا يشبه رد الشفيع الى القيمة وكذلك فيما أحسب اذا أنى كل واحد منهما بمالا يشبه واختلفوا اذا أتى كل واحد منهما ببينة وتساوت في المدالة فقال ان القاسم يسقطان معا ويرجع الى الاصل من أن القول قول المشترى مع يمينه وقال أشهب البينة بينة المشترى لانها زادت عليها:

----

# بسم الله الرحمن الرحيم (وصلى الله علي سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما) و كتاب القسمة

والاصل في هذا الكتاب قوله تعالى «واذا حضر القسمة أولوا القربي» وقوله « مما قل منه وأكثر نصيبا مفروضا » وقول رسول الله صلى عليه وسلم اليما دارقسمت في الجاهلية فهى على قسم الجاهلية وايما دار أدركلها الاسلام ولم تقسم فهى على قسم الاسلام والنظر في هدذا الكتاب . في القاسم و والمقسوم عليه . والقسمة بخ والنظر في القاسمة في أبواب ، الباب الأول في أنواع القسمة . الثاني في تعيين محل نوع نوع من أنواعها أعنى ما يقبل القسمة وما لا يقبلها وصفة القسسمة فيها وشروطها اعنى فيما يقبل القسمة . الثالث في معرفة أحكامها .

#### ١٤ الباب الأول )١٤

والنظر في القسمة ينقسم أولا الى قسمين . قسمة رقاب الاموال والثاني منافع الرقاب

## (القسم الاول من هذا الباب)

فاما قسمة الرقاب التي لانكالولانوزن فتقسم بالجلة الى ثلاثة أقسام. قسمة قرعة بعد تقويم وتعديل وقسمة مراضاة بعد تقويم وتعديل . وقسمة مراضاة بغير تقويم ولاتعديل وأماما يكال أو يوزن فيالكيل والوزن .

## (القسم الثاني)

وأما الرقاب فانها تنقسم الى ثلاثة أقسام به مالا ينقل ولا يحول وهي الرباع والاصول. وما ينقل ويحول وهذان قسمان اما غير مكيل ولا موزون وهو الحيوان والمروض. وأما مكيل أوموزون فني هذا الباب ثلاثة فصول الاول في الرباع. والثاني في العروض. والثالث في المكيل والموزون.

#### الفصل الاول) الله الله الله الله

فاما الرباع والاصول فيجوز ان تنقسم بالتراضي وبالسهمة اذاعدات بالقيمة انفق أهل العسلم على ذلك انفاقا مجملا وان كانوا اختلفوا في محل ذلك وشروطه والقسمة لا تخلو أن تكون في محل واحد وفي محالكثيرة فاذا كانت في محل واحد فلا خلاف في جوازها اذا انقسمت الى أجزاه متساوية بالصفة ولم تنقص منفعة الاجزاء بالانقسام ويحبر الشركاء على ذلك . واما اذا انقسمت الى مالا منفعة فيه فاختلف في ذلك مالك وأصحابه فقال مالك أنها تقسم بينهم اذا دعى أحدهم لذلك ولو لم يصر لواحد منهم الأ مالًا منفعة فيه مثل قدر القدم وبه قال ابن كنانة من أصحابه فقط وهو قول أبي حنيفة والشافعي وعمدتهم في ذلك قوله تعالى و عما قل منه أو كثر نصيبامفر وضا » وقال ابن القاسم لايقسم الا أن يصبر لكل واحد في حظه ماينتفع به من غير مضرة داخلة عليه في الانتفاع من قبل القسمة وانكان لايراعي في ذلك نقصان الثمن وقال ابن الماجشون يقسم اذا صار لـكل واحد منهم ماينتفع به وان كان من غير جنس المنفعة الـتي كانت في الاشتراك أو كانت أقل وقال مطرف من أصحابه أن لم يصر في حظ كل واحد ما ينتفع به لم يقسم وان صار في حـ ظ بمضهم ماينتفع به وفي حظ بمضهم مالا ينتفع به قسم وجبروا على ذلك سواه دعا الى ذلك صاحب النصيب القليل أو الكشير وقيسل يجبر إن دعا صاحب النصيب القليل ولايجبر ان دعا صاخب النصيب الكثير وقيل بعكس هذا وهو ضميفواختلفوا من هذا الباب فيما اذا قسم انتقلت منفعته الى منفعة أخرى مثل الحمام فقال مالك يقسم اذا طنب ذلك أحد الشريكين وبه قال أشهب وقال ابن القاسم لايقسم وهو قو الشافعي فعمدة من منع القسمة قوله صلى الله عليه وسلم : لأضرر ولأضرار وعمدة من رأى القسمة قوله تماني ديما قلمنه أوكثر نصيبامقر وضاء ومن الحجة لمن لم ير القسمة حديث جابر عن أبيه ؛ لاتعضية على أهـل الميراث الا ماحل القسم والتعضية التفرقة يقول لاقسمة بينهم وأما اذا كانت الرباع أكثر من واحد فانها،

لا تخلو أيضا ان تكون من نوع واحد أو مختلفة الانواع فاذا كانت متفقة الانواع فان فقهاء الامصار في ذلك مختلفون فقال مالك اذا كانت متفقة الانواع قسمت بالتقويم والتعديل والسهمة ، وقال أبوحنيفة والشافعيبل يقسمكل عقار على حدته فعمدة مالك انه أقل للضرر الداخل على الشركاء من القسمة وعمدة الفريق الثاني ان كل عقار قائم بنفسه لانه تتعلق به الشفعة واختلف أصحاب مالك اذا اختلفت الانواع المتفقة في النفاق وان تباعدت مواضعها على ثلاثة أقوال - وأما اذا كانت الرباع مختلفة مثل ان يكون منها دورومنها حوائط ومنها أرض فلا خلاف انه لايجمع فيالقسمة بالسهمة ومن شرط قسمة الحوائط المثمرة ان لا تقسم مع الثمرة اذا بدا صلاحها باتفاق في المذهب لانه يكون بيع الطعام بالطعام على رؤس الثمروذلك مزابنة . وأما قسمتها قبل بدوالصلاح ففيه اختلاف بين أصحاب مالك اما ابن القاسم فلا يجيز ذلك قبل الابار بحال من الاحوال ويعتل لذلك لانهيؤدي الى بيع طعام بطعام متفاضلا ولذلك زعمانه لم يجز مالك شراه الثمر الذي لم يطب بالطمام لانسيئة ولا نقداً وأما ان كان بعد الابارقانه لا يجوزعنده الا بشرط أن يشترط أحدها على الآخران ماوقع من الثمر في نصيبه فهوداخل في القسمة ومالم يدخل في نصيبه فهو فيه على الشركة والعله في ذلك عنده انه ينجوز اشتراط المشترى الثمر بعد الآبار ولا يجوز قبل الآبار فكان أحدها اشترى حظ صاحبه من حميع الثمرات التي وقمت له في الفسمة بحظه من الثمرات التي وقعت لشريكه واشترط التمروصفة القسم بالقرعة ان تقسم الفريضة وتحقق وتضرب ان كان في سهامها كسير الى ان تصبح السهام تم يقوم كل موضع منها وكل نوع من غراساتها ثم يعدل على أقل السهام بالقيمة فربما عـــدل جزء من موضع ثلاثة أجزاء من موضــع آخر على قيم الارضين ومواضعها فاذا قسمت على هذه الصفات وعدلت كتبت في بطائق امياء الاشراك وأسماء الجهات فمن خرج اسمه في جهة اخــــ منها وقيل يرمي بالاسماء في الجهات فمن خرج اسمه في جهة أخذ منها فان كان أكثر من ذلك السهم ضوعف له حتى يتم خطه فهذه هي حال قرعة السهم في الرقاب والسهمة أنما جعلها الفقهاء في القسمة تطييباً لنفوس المتقاسمين وهي موجودة في الشرع في مواضع منها قوله تعالى (فساهم فكان من المدحضين) وقوله (وماكنت لديهم اذ يلقون أقلامهم أيهم يتكفل مريم) ومن ذلك الاثر الثابت الذي جاء فيه أن رجلا اعتق ستة أعبد عند موته فاسهمرسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فاعتق ثاث ذلك الرقبق . وأما القسمة بالتراضي سواه كانت بعد تعديل وتقويم أو بغيرتقويم وتعديل فتحوز في الرقاب المتفقة والمختلفة لأنها ييع من البيوع وأنما يحرم فيها مايحرم في البيوع .

#### ﴿ الفصل الثاني في العروض ﴾

واماالحيوان والمروض فاتفق الفقهاء على انه لايجوز قسمة واحد منهماللفساد الداخل في ذلك واختلفوا إذا تشاح الشريكانفي العين الواحدة منهماولم يتراضيابالانتفاع بهاعلى الشياع وأرادأ حدها ان يبيع صاحبه معه فقال مالك واصحابه يجبر على ذلك فان أراد أحدها أن يأخذه بالقيمة التي اعطى فيها أخذه وقال أهل الظاهر لا يجر لان الاصول تقتضي أن لا يخرج ملك أحد من بده الابدليل من كتاب أوسنة أو اجماع وحجة مالك أن في ترك الاجبار ضررا وهذا من باب القياس المرسل وقد قلنا في غير ما موضع أنه ليس يقول به أحد من فقهاهالامصار الا مالك ولكنه كالضروري في بعض الاشياء. وأما اذا كانت المروض أكثر من جنس واحد فاتفق العلماء على قسمتها على التراضي واختلفوا في قسمتها بالتمديل والسهمة فاحازها مالك وأصحابه في الصنف الواحد ومنعمن ذلك عبد المزيز بنأبي سلمة وابن الماجشون واختلف أمحاب مالك في تمييز الصنف الواحد الذي تجوز فيه السهمة من التي لا تجوز فاعتبره أشهب بما لا يجوز تسليم بعضه في بعض . وأما ابن القاسم فاضطرب فمرة أجاز القسم بالسهمة فيما يجوز تسليم بعضه في بعضفجعل القسمة أخف من السلم ومرة منع القسمة فيما منع فيه السلم وقد قيل أن مذهبه أن القسمة في ذلك أخف وان مسائله التي يظن من قبلها أن القسمة عند. أشد من السلم تقبل التأويل على أصله الثاني وذهب ابن حبيب الى أنه يجمع في القسمة ما تقارب من الصنفين مثل الخز والحرير والقطن والكتان وأجاز أشهب جمع صنفين في القسمة بالسهمة مع النراضي وذلك ضعيف لان الغرو لا يجوز بالتراضي.

#### الفصل الثالث)

فاما المكيل والموزون فلا تجوز فيه القرعة باتفاق الا ما حكى اللخمى والمكيل أيضا الايخلو أن يكون صبرة واحدة أو صرتين فزائداً فان كان صنفا واحدا فلا يخلو أن تكون قسمته على الاعتدال بالكيل أو الوزن اذا دعا الى ذلك أحد الشريكين ولا خلاف في جواز قسمته على النراضي على التفصيل البين كان ذلك من الربوى أو من غير الربوى أعنى الذي لا يجوز فيه التفاضل ويجوز ذلك بالكيل المملوم والمجهول ولا يجوز قسمته جزافا بغير كيل ولا وزن. وأما ان كانت قسمته تحريا فقيل لا يجوز في الموزون ويدخل في ذلك من الخلاف ما يدخل في فقيل لا يجوز في الموزون ويدخل في ذلك من الخلاف ما يدخل في

جواز بيمه تحريا وأما ان لم يكن ذلك من صبرة واحدة وكانا صنفين فانكان ذلك ما لا يجوز فيه النفاضل فلا تجوز قسمتها على جهة الجمع إلابالكيل المعلوم فيها يكال وبالوزن بالصنحة المعروفة فيمايوزن لانهاذاكان بمكيال مجهول لم بدر كم يحصل فيهمن الصنف الواحد اذا كانامختلفين من الكيل المعلوم وهذا كله على مذهب مالك لان أصل مذهبه أنه محرم التفاضل في الصنفين اذاتقاربت منافعهما مثل القمح والشعير وأماان كان مما يجوز فيه التفاضل فيجوز قسمته على الاعتدال والتفاضل البين المعروف بالمكيال المعروف أو الصنحة المعروفة أعنى على جهة الجمع وان كانا صنفين وهذا الجواز كله في المذهب على حدة واذا قسمت على حبة الرضا . وأما في واجب الحكم فلا تنقسم مل صبرة الا على حدة واذا قسمت كل صبرة على حدة جازت قسمتها بالمكيال العلوم والمجهول فهذا كله هو حكم القسمة التي تدكون في الرقاب .

# (القول في القسم الثاني وهو قسمة المنافع)

فأما قسمة المنافع فانها لا تجوز بالسهمة على مذهب ان القاسم ولا يجبر عليها من أباها ولا تبكون القرعة على قسمة المنافع وذهب أبو حنيفة وأصحابه الى أنه يجبر على قسمة المنافع وقسمة المنافع هي عند الجميع بالهايأة وذلك إما بالازمات وإما بالاعيان أما قسمة المنافع بالازمان فهو أن ينتفع كل واحد منهما بالعين مدة مساوية لمدة انتفاع صاحبه . وأما قسم الاعبان بأن يقسما الرقاب على أن ينتفع كل واحد منهما بما حصل له مدة محــدودة والرقاب باقية على أصل الشركة وفي المذهب في قسمة المنافع بالزمان اختلاف في تحديد المدة التي تجوز فيها القسمة لبعض المنافع دون بمض للاغتلال أو الانتفاع مثل استخدام العبد وركوب الدابة وزراعة الارض وذلك أيضا فيها ينقل ويحول أو لا ينقل ولا بحول فاما فيها ينقل ويحول فلا يجوز عند مالك وأصحابه في المدة الكشيرة ويجوز في المدة اليسيرة وذلك في الاغتلال والانتفاع وأما فيمالا ينقل ولا يحول فيجوز في المدة البعيدة والاجل البعيد وذاك في الاغتلال والانتفاع. واختلفوا في المدة اليسيرة فيما ينقل ويحول في الأغتلال فقيل اليوم الواحد ونحوه وقيل لا يجوز ذلك في الدابة والعبد وأما الاستخدام فقيل يجوز في مثل الخسة الايام وقيل في الشهر وأكثر من الشهر قليلا وأما التهايؤ في الاعيان بان يستعمل هذا دارا مدة من الزمان وهذا داراً تلك المدة بمينها فقيل يجوز في حكني الدار وزراعة الارضين ولا يجوز ذلك في الغلة والكراه الا في الزمان اليسير وقيل يجوزعلي قياس النهايؤ بالازمان وكذاك القول في استخدام العبد والدواب بجرى القول فيه على الاختلاف في قسمتها بالزمان فهذا هو القول فيأنواع القسمة في الرقاب وفي المنافع وفي الشروط المصححة والمفسدة وبقي من هذا الكتاب القول في الاحكام.

## من القول في الأحكام إلى

والقسمة من العقود اللازمة لايجوز للمتقاسمين نقضها ولا الرجوع فيها إلا بالطواري، عليها والطواري، ثلاثة غبن أو وجود عيب أو استحقاق فأما الغين فلا يوجب الفسخ إلا في قسمة القرعة بانفاق في المذهب الا على الياس من يرى 🕒 تأثيراً في البيع فيلزم على مذهبه أن يؤثر في القسمة . وأما الرد بالعيب فانه لايخلو على مذهب ان القاسم أن يجد العيب في جل نصيبه أوفى أقله فان وجده في جل نصيبه فانه لايخلو أن يكون النصيب الذي حصل لشريكه قد فات أولم يفت فانكان قد فات رد الواجد للعيب نصيبه على الشركة وأخذ من شريكه نصف قيمة نصيبه يوم قبضه وإن كان لم يفت انفسخت القسمة وعادت الشركة إلى أصلها وإن كان العيب في أقل ذلك رد ذلك الأقل على أصل الشركة فقط سواء فات نصيب صاحبه أولم يفت ورجع على شريكه بنصف قيمة تلك الزبادة ولا يرجع في شيء مما في يديه وإن كان قائمًا بالسيب وقال أشهب والذي يفيت الردقد تقدم في كتاب البيوع وقال عبد العزيز بن الماجشون وجودالعيب يفسخ القسمة التي بالقرعة ولايفسخ التي بالتراضي لانالتي بالتراضيهي بيم وأما التي بالقرعة فهي تميين حق واذافسخت بالغبن وجب أنتفسخ بالرد بالعيبوحكم الاستحقاق عند النالقاسمحكموجو دالعيبإنكان المستحق كثيراً وحظ الشريك لم يفت رجع معه شريكا فيما في يديه وإن كان قد فات رجم عليه بنصف قيمة ما في يديه وإن كان يسميرا رجم عليه بنصف قيمة ذلك الشيء . وقال محمد إذا استحق مافي بد أحدها بطلت القسمة في قسمة القرعة لانه قد تبين أن القسمة لم تقع على عدل كـقول ان الماجشون في العيب وأما اذا طرأ على المــال حق فيه مثل طوارىء الدين على الـتركة بعد القسمة أو طرو الوَّصية أوطرو وارث فان أصحاب مالك اختلفوا في غلك فأما ان طرأ الدُّن قيل في المشهور في المذهب وهو قول ان القاسم أن القسمة تنتقض الا أن يتفق الورثة على أن يعطوا الدين من عندهم وسواء كانت حظوظهم باقية بأيديهم أولم نسكن هلمكت بأمر من السماء أولم تهلك وقد قيل أيضًا إن القسمة أنما تنتقض بيد من بتى في يده حظه ولم تهلك بأمر من السهاء وأما من هلك حظه بأمر من السهاء فلا يرجع عليه بشيء من الدين ولايرجع هو على الورثة بما بقى بأيديهم بعد أداء الدين وقيل بل تنتقض القسمة ولابد لحق الله تعالى لقوله تعالى . ( من بعد وصية يوصى بها أودين ) وقيل بل تنتقض إلا في حق من أعطى منه ماينوبه من الدين وهكذا الحكم فى طرو الموصى له على الورثة وأما طرو الوارث على الشركة بعد القسمة وقبل أن يفوت حظ كل واحد منهم فلا عنتقض القسمة وأخذ من كل واحد حظه ان كان ذلك مكيلا أو موزونا وان كان حيوانا أو عروضا انتقضت القسمة وهل يضمن كل واحد منهم ماتلف في يده بغير حيب منه فقيل يضمن وقيل لايضمن .

# ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ (وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما) ﴿ كتاب الرهون ﴾

والاصل في هذا الكتاب قوله تمالى . «ولم تجدوا كاتبافر هان مقبوضة» والنظر في هذا الكتاب في الاركان وفي الشروط وفي : الاحكام والاركان هي النظر في الراهن والمرهون والمرتهن والشيء الذي فيه الرهن وصفة عقد الرهن .

#### الركن الاول الله

فأما الراهن فلا خلاف أن من صفته أن يكون غير محجور عليه من أهل السداد والوصى يرهن لمن يلى النظر عليه اذا كان ذلك سدادا ودعت اليه الضرورة عند مالك وقال الشافهي يرهن لمصلحة ظاهرة ويرهن المسكانب والمأذون عندمالك قال سحنون فان ارتهان في مال أسلفه لم يجزوبه قال الشافهي . واتفق مالك والشافهي على أن المفلس لا يجوز رهنه وقال أبو حنيفة يجوز واختلف قول مالك في الذي أحاط الدين بمآله هل يجوز رهنه أعنى هل يلزم أم لايلزم فالمشهور عنه أنه يجوز أعنى قبل أن يفلس والخلاف آيل الى هل المفلس محجور عليه أم لا وكل من صح أن يكون راهنا صح أن يكرن مرتهنا .

#### ﴿ الركن الثاني ﴾

وهوالرهن وقالت الشافعية يصح بثلاثة شروط الاول أن يكون عينا فانه لا يجوزان يرهن الدين الذي الثانى أن لا يمتنع اثبات بدالراهن المرتهن عليه كالصحف ومالك يجيز رهن المصحف ولا يقرأ فيه المرتهن والخلاف مبنى على البيع عالثا اشأن تسكون الدين قابلة للبيع عند حلول الاجل و يجوز عند مالك ان يرتهن مالا يحل بيعه في وقت الارتهان كالزرع والثمر لم يبد صلاحه ولا يباع عنده في اداه الدين وعن الشافعي قولان في رهن الثمر الذي لم يبد صلاحه ويباع عنده عند حلول الدين على شرط القطع قال أبو حامد والاصح جوازه و يجوز عند مالك رهن مالم يتعين كالدنانير والدراهم اذا طبع عليها وليس من شرط الرهن أن يكون ملك للراهن لا عند مالك ولاعند الشافعي بل قد يجوز عندها ان يكون مستعارا . وانفقوا على أن من شرطهان ولاعند الشافعي بل قد يجوز عندها ان يكون مستعارا . وانفقوا على أن من شرطهان يكون اقراره في يد المرتهن من قبل الراهن . واختلفوا اذا كان قبسض المرتهن له بغضب ثم أقره المغضوب منه في يده رهنا فقال مالك يصح ان ينقل الشيء المفصوب من ضمان الغصوب رهنا في يد المنافعي بدون الشافعي كنه وقال الشافعي لا يجوز بل يبق على ضمان الغصوب رهنا في يد واختلفوا في رهن المشاع فنعه أبو حنيفة وأجازه مالك والشافعي كنه والسبب في الحلاف هل كمكن حيازة المشاع فنعه أبو حنيفة وأجازه مالك والشافعي كنه والسبب في الحلاف هل كمكن حيازة المشاع أم لا كمكن .

#### \*( الركن الثالث )\*

وهو الشي المرهون فيه وأصل مذهب مالك في هذا أنه يجوز ان يؤخذ الرهن في جميع الاثمان الواقعة في جميع البيوعات الا الصرف ورأس المال في السلم المتعلق بالذمة وذلك لان الصرف من شرطه التقابض فلا يجوز فيه عقدة الرهن وكذلك رأس مال السلم وان كان عنده دون الصرف في هذا المهني وقال قوم من أهل الظاهر لا يجوز أخذ الرهن إلا في السلم خاصة أعنى في المسلم فيه وهؤلاه ذهبوا الى ذلك لكون آية الرهن واردة في الدين في المبيعات وهو السلم عندهم فكانهم جعلوا هذا شرطا من شروط عجمة الرهن لانهقال في أول الآية «ياأيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه = ثم قال « وان كنتم على سفر ولم تجدوا كانبا فرهان مقبوضة » فعلى مذهب فاكتبوه = ثم قال « وان كنتم على سفر ولم تجدوا كانبا فرهان مقبوضة » فعلى مذهب مالك يجوز أخذ الرهن في السلم وفي القرضوفي الفصب وفي قيم المتلفات وفي أروش الجنايات في الاموال وفي جراح العمد الذي لاقود فيه كالمأمومة والحائفة ، وأما قتل

الهمد والجراح التي يقاد منها فيتخرج في جواز أخذ الرهن في الدية فيها اذا عفاالولى قولان ، أحدها أن ذلك بحوز وذلك على القول بأن الولى مخير في العمد بين الدية والقود ، والقول الثانى أن ذلك بحوز وذلك أيضامنى على أن ليس للولى الا القود فقط ذا أبى الجانى من اعطاء الدية وبحوز في قتل الحطأ أخذ الرهن ممن ينعين من العاقلة وذلك بعد ألحول ويجوز في العارية التي تضمن ولا يجوز فيما لا يضمن وبحوز اخذه في الاجارات ويحوز في الجمل بعد العمل ولا يجوز قبله ويجوز الرهن في المهر ولا يحوز ألى الحدود ولا في المحد العمل ولا يجوز قبله ويجوز الرهن في المهر ولا يحوز ألى الحدود ولا في الكتابة وبالجملة فيما لا تصح فيه الكفالة وقالت الشافعية المرهون فيه له شرائط ثلاث . أحدها ان يكون دينا فانه لا يرهن في عين . والثاني أن يكون واجبا وأنه لا يرهن قبل الوجوب مثل ان يسترهنه ما يستقرضه ويجوز ذلك عند مالك . فالثالث أن لا يكون لا ومه متوقعا ان يجب وأن لا يجب كالرهن في الكتابة وهدذا المذهب قريب من مذهب مالك

### مر القول في الشروط السروط

وأما شبروط الرهن فالشبروط المنطوق بهافي الشرع ضربان شروط سحة وشروط فساد . فاما شروط الصحة المنطوق بها في أارهن أعني في كونه رهنا فشرطات « أحدهما منفق عليه م بالجلة ومختلف في الجهة التي هو بها مرط وهو القبض. والثاني محتلف في اشتراطه فاما القبض فاتفقوا بالجملة على أنه شرط في الرهن لقوله تعالى « فرهان مقبوضة » واختلفوا هل هو شرط تمام أو شرط صحة وفائدة الفرق أن من قال شرط صحة قال مالم يقع القبض لم يلزم الرهن الراهن ومن قال شرط تمام قال يلزم بالعقد ويجبر الراهن على الاقباض الأأن يتراخى المرتهن عن المطالبة حتى بفلس الراهن أويمرض أويموت فذهب مالك الى أنه من شروط التماموذهب أبوحنيفة والشافعي وأهل الظاهر الى أنه من شروط الصحة وعمدة مالك قياس الرهن على سائر العقود اللازمة بالفول وعدة ألغير قوله تمالى ، فرهان مقبوضة ، وقال بعض أهل الظاهر لايجوز الرهن الا أن لايكون هنالك كاتب لقوله تعالى « ولم تجسدوا كاتبا فرهان مقيوضة ، ولا يجوز أهل الظاهر أن يوضع الرهن على يدى عدل وعند مالك أنمن شرط صحة الرهن استدامة القبض وأنه متى عاد الى يد الراهن باذن المرتهن بعارية او وديعة أو غير ذلك فقد خرج من اللزوم وقال الشافعي ليس استدامة القبض من شرط الصعة فمالك عمم الشرط على ظاهره فالزم من قوله تعالى «فرهان مقبوضة » وجود القبض واستدامته والشافعي يقول آذا وجد القبض فقد صح الرهن وانعقد فلا على ذلك اعارته ولاغير ذلك عن النصرف فيه كالحال في البيع وقد كان الاولى بمن يشترط القبض في صحة العقدان يشترط الاستنامة ومن لم يشترطه في الصحة ان لايشترط الاستدامة وانفقوا على جوازه في السفر واختلفوا في الحضر فذهب الجمهور المي جوازه وقال أهل الظاهر ومجاهد لا يجوزني الحضر لظاهر قوله تعالى «وان كنتم على سفر الاية وتمسك الجمهور بما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم: رهن في الحضر والقول في استنباط منع الرهن في الحضر من الآية هو من باب دليل الخطاب ، وأما الشرط في المحرم الممنوع بالنص فهو أن يرهن الرجل رهنا على أنه ان جاء بحقه عند أجله والا فالرهن له فاتفقوا على أن هذا الشرط يوجب الفسخ وأنه عن قوله عليه السلام: لا يغلق الرهن .

# ﴿ القول في الجزء الثالث من هذا الكتاب وهو القول في الاحكام)

وهذا الجزء ينقسم إلى معرفة ما للراهن من الحقوق في الرهن وما عليه والى معرفة ما للمرتهن في الرهن وما عليه والى معرفة اختلافهما في ذلك وذلك إما من نفس العقد واما لامور طارئة على الرهن ونحن نذكر من ذلك ما اشنهر الحلاف فيه بين فقهاء الامصار والانفاق. اما حق المرتهن في الرهن فهو أن يمسكه حي يؤدى الراهن فقهاء المعالم في فان لم يأت به عند الاجل كان له أن يرفعه الى السلطان فيبيع عليه الرهن المرتهن وينصفه منه ان لم يجبه الراهن الى البيعوكذلك ان كان غائبا وان وكل الراهن المرتهن وليسمفه منه ان لم يجبه الراهن الحرل جاز وكرهه مالك الا ان يرفع الامر الى السلطان والرهن عند الجمهوريتعلق بجملة الحق المرهون فيه وبعضه أعنى أنهاذارهنه في عددما فأدى منه بعضه فان الرهن باسره يبقى بعدبيد المرتهن حتى بستوفي حقه وقال قوم بل يبقى من الرهن بيدالمرتهن بقدرما يبقى من الحق وحجة الجمهور أنه محبوس بحق فوجب ان بكون ابعاضه محبوس بحبوسا بكل جزء منه أصله حبس النركة على الورثة حتى يؤدوا الدين الذي على الميت وحجة الفريق الثاني أن جميعه محبوس بحميعه فوجب ان يكون ابعاضه محبوسة بابعاضه أصله الكفالة .

( ومن مسائل هذا الباب المشهورة ) اختلافهم في نماء الرهن المنفصل مثل المثرة في السجر المرهون ومثل الفلة ومثل الولد هل يدخل في الرهن أم لافذهب قوم الى ان نماه الرهن المنفصل لايدخل شيء منه في الرهن أعنى الذي يحدث منه في يد المرتهن وممن قال بهذا القول الشافعي ، وذهب آخرون الى أن جميع ذلك يدخل في الرهن وممن قال بهذا القول أبو حنيفة والثورى ، وفرق مالك فقال ما كان من في الرهن وممن قال بهذا القول أبو حنيفة والثورى ، وفرق مالك فقال ما كان من

عاء الرهن المنفصل على خلقته وصورتُه فانه داخل في الرهن كولد الجارية معالجارية وأمامالم يكن على خلقته فانه لايدخل في الرهن كان متولدًا عنه كشمر النخل أو غير متولد كـــكراً، الدار وخراج الغلام وعمدة من رأى أن نماء الرهن وغلته للراهن قوله عليهالصلاة والسلام: الرهن محلوب ومركوب قالوا ووجه الدليل من ذلك أنه لم يرد بقوله مركوب ومحلوب أي يركبه الراهن و يحلبه لانه كان يكون غير مقبوض وذلك مناقض لكونه رهنا فان الرهن منشرطه القبض قالو اولايصح أيضان يكون معناه أن المرتهن يحلبه و يركبه فلم يرق الأأن أ حكون المدنى في ذلك أن أجرة ظهر مار به ونفقته عليه واستدلوا أيضا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: الرهن بمن رهنه له غنمهوعليه غرمه قالوا ولانه نماء زائد على مارضيه رهنا فوجب أن لا يكون له الا بشرط زائدوعمدة أبي حنيفة أن الفروع تابعة للاصول فوجب لها حكم الاصل ولذلك حكم الولد ثابع لحكم أمه في التدبير والكنابة . وأما مالك فاحتج بأن الولدحكمه حكم أمه في البيع أي هو تابع لها وفرق بين الثمر والولد في ذلك بالسنة المفرقة في ذلك وذلك أن الثمر لا يتبع بيع الاصل الا بالشرط وولد الجارية يتبع بغير شرط والجمهور على أن ليس للمرتهن أن ينتفع بشيء عن الرهن وقال قوم اذا كان الرهن حيوانا فللمرتهن ان يحلبه ويركبه بقدرما يملفه وينفقءليه وهو قول أحمد واستنق واحتجوا بما رواءأبوهريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الرهن محلوب ومركوب ومن هذا الباب اختلافهم في الرهن بملك عند المرتهن عن ضمانه فقال قوم الرهن أمانة وهو من الراهن والقول قول المرتهن مع يمينه أنه ما فرط فيه وما حنى عليه وعن قال بهذا القول الشافعي وأحمد وأبو ثور وجهور أهل الحديث وقال قوم الرهن من المرتهن ومصيبته منه وممن قالبهذا القول أبوحنيفة وجهوراكوفيين والذين قلوابالضمان انقسموا قسمين فمنهم من رأى ان الرهن مضمون بالاقل من قيمته أو قيمة الدين وبه قال أبو حنيفة وسفيان وجماعة ومنهم من قال هو مضمون بقيمته قلت أو كشرت وإنه أن فضل للراهن شيء فوق دينه أخذه من المرتهن وبه قال على من أبي طالب وعطاء واسحق وفرق قوم بين مالايناب عليه مثل الحيوان والعقار بما لايخني هلاكه وبدين مايغاب عليه عن المروض فقالوا هو ضامن فيما يفاب عليه ومؤتمن فيها لايغاب عليه وممنقال مِذَا القول مالك والأوزاعي وعنان البتي الآأن مالــكا يقول اذا شهد الشهودبهلاك مأيفاب عليه من غير تضييع ولانفريط فانه لايضمن وقال الاوزاعي وعنهان البتي بل يضمن على كل حال قامت بينة أولم تقم وبقول مالك قال ابن القاسم وبقول عثمان والاوزاعي قال أشهب وعمدة من جمله أمانة غير مضمون حديث سعيد بن المسيب

عن أبي هريرة أن الني صلى الله عليه وسلم قال : لايغلق الرهن وهو يمن رهنه له غنمه وعليه غرمهأى له غلته وخراجه وعليه افنكا كهومصيبته منه قالواوقدرضي الراهن أمانته فأشبه المودع عنده وقال المزنى من أصحاب الشاذمي محتجاله قدقال مالك ومن تابعه ان الحيوان وماظهر هلاكه أمانة فوجب أن يكون كله كذلك وقدقال أبوحنيفة انمازادمن قيمةالرهن على قيمةالدين فهوأمانة فوجبان يكونكله أمانة ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام عندمالك ومن قال بقوله : وعليه غرمه أى نفقته قالوا وذلك ممنى قوله عليه الصلاة والسلام ؛ الرهن مركوب ومحلوب أي أجرة ظهره لربه ونفقته عليه . وأما أبوحنيفة وأصحابه فتأولوا قوله عليهالصلاة والسلام : له غنمه وعليه غرمه ان غنمه مافضل منه على الدين وغرمه مانقص وعمدة من رأى انه مضمون من المرتهن انه عين تعلق بها حق الاستيفاء ابتداء فوجب ان يسقط بتلفه أصله تلف المبيع عند البائع اذا أمسكه حتى يستوفى الثمن وهذا متفق عليه من الجمهور وان كان عند مالك كالرهن وربما احتجوا بما روی عن النبی صلی الله علیه وسلم أن رجلا ارتهن فرساً من رجل فنفق فی یده فقال عليه الصلاة والسلام للمرتهن ذهب حقك . وأما تفريق مالك مابين مايغابعليه وبين مالا يغاب عليه فهو استحسان ومعنى ذلك أن التهمة تلحق فيما يغاب عليه ولا تلحق فيمالا يغاب عليه وقد اختلفوا في معنى الاستحسان الذي يذهب اليه مالك كشيراً فضعفه قوم وقالوا انه مثل استحسان أبي حنيفة وحدوا الاستحسان بأنه قول بغير دليل ومعنى الاستحسان عند مالك هوجمع بينالادلة المتعارضة واذا كانذلك كذلك فليس هو قول بغيردليــل والجُمهور على انه لايجوز للراهن بيع الرهن ولا هبتــه وانه ان باعه فللمرتهن الاجازة أو الفسخ قال مالك وان زعم ان اجازته ليتعجل حقه حلف على ذلك وكان له وقال قوم يجوز بيمه واذا كان الرهن غلاماً وأمة فاعتقها الراهن فعند مالك انه ان كان الراهن موسرا حاز عتقه وعجل للمرتهن حقه وان كان ممسراً بيعت وقضى الحق من ثمنها وعند الشافعي ثلاثة أقوال ، الرد، والاجازة وانتالت مثل قول مالك . وأما اختلاف الراهن والمرتبين في قدر الحق الذي بهوجب الرهن فان الفقهاء اختلفوا في ذلك فقال مالك القول قول المرتهن فيما ذكره من قدر الحق مالم تكن قيمة الرهن أقل من ذلك فازاد على قيمة الرهن فالقول قول الراهن وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وجهور فقهاء الامصار. القول في قدر الحق قول الراهن وعمدة الجمهور انالراهن مدعى عليه والمرتهن مدع فوجب أن تكون اليمن على الراهن على ظاهرالسنة المشهوروعمدة مالكهبنا ان المرتهن وانكان مدعياً فلههمنا شبهة ينقل اليمين الى حيزه وهو كون الرهن شاهداً لهومن أصوله ان يحلف أقوى المتداعيين شببة وهذا لا يلزم عندا لجمهور لا فه قدير هن الراهن الشيء وقيمته أكثر من المرهون فيه . واما اذا تلف الرهن واختلفوا في صفته فالقول ههنا عندمالك قول المرتهن لانه مدعى عليه وهو مقر ببعض ما ادعى عليه وهذا على أصوله فان المرتهن أيضاه والضامن فيما يغاب عليه واما على أصول الشافعي فلا يتصور على المرتهن يمين الاان يناكره الراهن في تلافه . وأما عند أبي حنيفة فالقول قول المرتهن في قيمة الرهن وليس يحتاج الى صفة لان عند مالك يحلف على الصفة واذا اختلفوا في الامرين جيما أعنى في مالك يحلف على الصفة وقول المرتهن في صفة الرهن وفي الحق ما كانت صفة الرهن وفي الحق ما كانت الفقا في الحق واختلفا في قيمة الرهن في المذهب فيه قولان والاقيس الشهادة لانه اذا انفقا في الحق واختلفا في قيمة الرهن وفروغ هذا الباب كثيرة وفيما ذكرناه كفاية شهد الرهن للدين شهد الدين ألمرهون وفروغ هذا الباب كثيرة وفيما ذكرناه كفاية في غرضنا .

# و بسم الله الرحمن الرحبم ﴾ ( وصلى الله على سيدنا مخد وآله وصحبه وسلم تسليما )

#### ﴿ كتاب الحجر ﴾

والنظر في هذا الباب في ثلاثة أبواب. الباب الاول في أصناف المحجور بن الثاني متى يخرجون من الحجرومتي يحجر عليهم وبأى شروط يخرجون الثالث في معرفة أحكام أفمالهم في الرد والاجازة .

#### (الباب الاولة)

أجمع العلماء على وجوب الحجر على الايتام الذين لم يبلغوا الحلم لقوله تعالى (وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح) الآية واختلفوا فى الحجر على المقسلاء الكبار اذا ظهر منهم تبذير لاموالهم فذهب مالك والشافعي وأهسل المدينة وكثير من أهل العراق الى حبواز ابتداء الحجر عليهم بحكم الحاكم وذلك اذا ثبب عنده سفههم وأعذر اليهم فلم يكن

عندهم مدفع وهو رأى ابن عباس وابن الزبيروذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل العراق الى انه لايبتــدأ الحجر على الكبار . وهو قول ابراهيم وابن سيرين وهؤلاء انقسموا قسمين فمنهم من قال الحجر لايجوز عليهم بعد البلوغ بحال واب ظهر منهم التبذير ومنهم من قال ان استصحبوا التبذيرمن الصغر يستمر الحجر عليهم وان ظهر منهمرشد بعدم البلوغ ثم ظهر منهم سفه فهؤلاء لايبدأ بالحجر عليهم وأبو حنيفة يحدفي ارتفاع الحجروان ظهر سفهه خسة وعشرين عاما وعمدة من أوجب على الكبار ابتداه الحجرأن الحجرعلي الصغار أنما وجب لمني التبذير الذي يوجد فيهم غالبا فوجب ان يجب الحجر على من وجد فيه هذا المعنى وان لم يكن صغيراً قالوا ولذلك اشترط في رفع الحجر عنهم مع ارتفاع الصغر إيناس الرشد قال الله تمالي ﴿ فَانَ آنستُم منهم رشداً فادفعوا اليهم أموالهم ، فدل هذا على أن السبب المقتضى للحجر هو السفه وعمدة الحنفية حديث حيان بن منقداذ ذكر فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فجمل له رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار ثلاثا ولم يحجر عليه وربما قالوا الصغر هو المؤثر في منع التصرف بالمال بدليل تأثيره في اسقاط التكليف وأعا اعتبر الصغر لانه الذي يوجد فيه السفه غالبا كابوجد فيه نقص العقل غالبا ولذلك جعل البلوغ علامة وجوب التكليف وعلامة الرشد اذكانا يوجدان فيه غالبا أعنى العقل والرشد وكما لم يعتبر النادر في الشكليف اعنى أن يكون قبل البلوغ عاقلا فيكلف كذلك لم يعتبر النادر في السفه وهو أن يكون بعد البلوغ سفيها فيحجر عليه كما لم يعتبر كونه قبل البلوغ رشيدا قالوا وقوله تعالى = ولا تؤتوا السفهاء أموالـ يم الآية ليس فيها أكثر من منعهم من أموالهم وذلك لا يوجب فسهخ بيوعهم وابطالها والمحجورون عند مالك ستة الصغير والسفيه والعبد والمفلس والمريض والزوجة وسيأتي ذكر كل واحد منهم في بابه .

## مهر البابالثاني الساب

والنظر في هذا الباب في موضمين في وقت خروج الصفار من الحجرو وقت خرو جالسفها م فنقول ان الصفار بالجلة صنفان ذكور وإناث وكل واحد من هؤلاء اما ذو أب وإما ذو وصى وإما مهمل وهم الذين ببلغون ولاوصى لهم ولاأب فأما الذكور الصفار ذو الآباء فاتفقوا على أنهم لا يخرجون من الحجر الاببلوغ سن التسكليف وإبناس الرشد منهم وان كانوا قد اختلفوا في الرشد ماهو وذلك لقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النسكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم أموالهم واختلفوا في

الأناث فذهب الجمهور الى أن حكمهن في ذلك حكم الذكور أعنى بكوغ المحيضوايناس. الرشد وقال مالك هي في ولاية أبيها في الشهور عنه حتى تتزوج ويدخل بها زوجها. ويؤنس رشدها وروى عنه مثل قول الجمهور ولاصحاب مالك في هذا أقوال غير هذه قبل انها في ولاية أبيها حتى تمر بها سينة بعد دخول زوجها بها وقيل حتى يمر بها عامان وقيل حتى تمر بها سبعة أعوام وحجةمالكأن أيناس الرشدلا يتصورمن المرأة الابعد اختياراارجال. وأما أقاويل أصحابه فضعيفة مخالفة للنصوالقياس أما مخالفتها للنصفانهم لم يشترطوا الرشد : وأمامخالفتها للقياس فلان الرشدىمكن تصوره منهاقبل هذه المدة المحدودة وإذا قلنا على قول مالك لا على قول الجمهور ان الاعتبار في الذكور ذوى الآباء البلوغ وايناس الرشد فاختلف قول مالك اذا لمغ ولم يعلم سفهه من رشده وكان مجهول الحال فقيل عنه أنه محمول على السفه حتى يتمين رشده وهو المشهوروقيل عنه أنه محمول على الرشد حتى يذين سفهه فاما ذو الاوصياء فلا يخرجون عن الولاية في المشهور عن مالك الا باطلاق وصيه له من الحجر أي يقول فيه أنه رشيد ان كان مقدما من قبل الأب بلا خلاف أو باذن القاضي مع الوصي ان كان مقدما من غير الاب على اختلاف في ذلك وقد قيل في وصى الاب أنه لا يقبل قوله في أنه رشيد الا حتى يعلم رشده وقد قيل أن حاله مع الوصني كحاله مع الاب يخرجه عن الحجر اذا آ اس منه الرشد وان لم يخرجه وصيه بالاشهاد وان المجهول الحال في هذا حكمه حكم الحجهول الحال ذي الاب وأما ابن القاسم فذهبه أن الولاية غير معتبر ثبوتهااذا علم الرشد ولاسقوطها أذا علم السفهوهي روأيةعن مالكوذلك من قوله فياليتيملا في البكر والفرق بينالمذهبين أنءن يعتبرالولاية يقول أفعاله كلها مردودة والزظهر وشده حتى يخرج من الولاية وهو قول ضمف فان المؤثر هو الرشد لا حكم الحاكم. واما اختلافهم في الرشدماهو فان مالكا يرى ان الرشد هو تثمير المال واصلاحه فقط والشافعي يشتر طمع هذا صلاح الدبن المجروسبب اختلافهم هل ينطلق أسم الرشدعلى غير صالح الدين وحال البكر مع الوصى كحال الذكر لايخرج من الولاية الابالاخراج مالم تمنس على اختلاف في ذلك وقيل حالهًا مع الوصى كحالهـا مع الاب وهو قول ابن الماجشون ولم يختلف قولهم انه لايمتبر فيها الرشد كاختلافهم في اليتيم . وأما المهمل من الذكورفان المشهوران افعاله جائزة اذا بلغ الحـــلم كان سفيها متصل السفه أوغير متصل السفه معلناً به أو غير معلن. وأما ابن القاسم فيعتبر نفس فعله اذا وقع فان كان رشدا حباز والارده فأما اليتيمة التي لاأب لها ولأوصى فان فيها في المذهب قولين ؛ أحدهما ان افعالها حائزة اذا بلغت المحيض ، والثاني أن أفعالها مردودة مالم تعنس وهو المشهور .

#### \* ( الياب الثالث )\*

والنظر في هذا الباب في شيئين ؛ أحدهم ما يحوز لصنف صنف من المحجورين من الافعال وأذأ فملوافكيف حكمأفهالهم فيالردوالاجازة وكذلك افعال المهملين وهمالذين بلغوا الحلم من غيرأب ولاوصى وهؤلاءكما قلنااماصغار واما كبارمتصلو الحجرمن الصغر وأما مبتدأ حجرهم فأماالصفار الذين لم يبلغوا الحلممن الرجال ولاالمحيض من النساه فلاخلاف في المذهب في أنه لايجوز له في ماله ممروف من هبة ولاصدقة ولا عطية ولاعتق وان أذن له الاب في ذلك أو الوصى فان أخرج من يده شيئًا بغير عوض كان موقوفًا على نظر وليه إن كان له ولي فان رآه رشداً أجازه والا أبطله وإن لم يكن له ولي قدم له ولي ينظر في ذلك وان عمل في ذلك حتى يلي أمر. كان النظر اليـــه في الاجازة أو الرد واختلف اذا كان فعله سداداً ونظراً فيما كان يلزم الولى ان يفعله هل له أن ينقضه اذاآل الامر الىخلاف بحوالة الاسواق أونماه فيما باعه أونقصان فيما ابتاعه فالمشهور انذلك له وقيل انذلك ليسله ويلزم الصغير ماافسد فيماله كا لم يؤتمن عليه واختلف فيما أفسدوكسر بمااؤتمن عليه ولايلزمه بمدبلوغه ورشده عتق مأحلف بحريته في صغره وحنث به في صغره واختلف فيما حنث فيه في كبره وحلف به في صغره فالمشهور أنه لا يلزمه وقال ابن كنانة بلزمه ولايلزمه فيما ادعى عليه يمين واختلف اذا كان له شاهد واحدهل يحلف معه فالمشهور انه لا يحلف وروى عن مالك والليث أنه يحلف وحال البكر ذات الاب والوصى كالذكر مالم تعنس على مذهب من يعتبر تمنيسها فاما السفيه البالغ فجمهور الملماء على أن المحجور اذا طلق زوجته أو خالعها مضي طلاقه وخلعه الا ابن أبي ليلي وأبا يو-ف وخالف ابن أبي ليلي في المنق فقال انه ينفذ وقال الجمهور أنه لاينفذ . وأما وصيته فلا أعلم خلافافى نفوذها ولاتلزمه هبة ولاصدقة ولاعطية ولاعتق ولاشيء من المعروف الآ أن يمتق أم ولده فيلزمه عتقها وهذا كله في المذهب وهل يتبعها مالها فيه خلاف قيل يتبع وقيل لايتبع وقيل بالفرق بين القليل والكثير.وأما مايفعلهبموض فهو أيضا موقوف على نظر وليه ان كان له وني فان لم يكن له ولى قدم له فانردبيعه الولى وكان قد أتلف الثمن لم يتبع من ذلك بشيء وكذلك أن تلف عين المبيع وأما أحكام أفعال المحجورين أوالمهملين على مذهب مالك فانها تنقسم الىأربعة أحوال فنهم تكون أفعاله كلها محمولة على الرشد وان ظهر فيها ماهو سفه . ومنهم من تكون أفعاله محمولة على السفه مالم يتبين رشده وعكس هذا أيضا وهو ان تكون أفعاله كلها محمولة

على الرشد حتى بتبين سفهه فاما الذى يحكم له بالسفه وان ظهر رشده فهو الصغير الذى لم يبلغ والبكر ذات الآب والوصى مالم تعنس على مذهب من يعتبر التعنيس واختلف فى حده اختلافا كثيرا من دون الثلاثين الى الستين والذى يحكم له بحكم الرشد وان علم سفهه. فنها السفيه اذا لم تثبت عليه ولاية من قبل أبيه ولامن قبل السلطان على مشهور مذهب مالك خلافا لابن القاسم الذى يعتبر نفس الرشد لانفس الولاية والبكر اليتيمة المهملة على مذهب سحنون. وأما الذى يحكم عليه بحكم السفه مالم يظهر وشده فالابن بعد بلوغه في حياة أبيه على المشهور في المذهب وحال البكرذات الآب التي لاوصى لها تزوجت ودخل بها زوجها مالم يظهر رشدها ومالم تبلغ الحدد المعتبر في ذلك من السنين عند من يعتبر ذلك وكذلك اليتيمة التي لاوصى لها على مذهب من يرى أت أفعالها مردودة . وأما الحال التي يحكم فيها بحكم الرشد حتى يتبين السفه فنها حال البكر المعنس عند من يعتبر التعنيس أوالتي دخل بها زوجهاومضي لدخوله اخد المعتبر من السنين عند من يعتبر الحد وكذلك حال الابن ذى الآب اذا بلغ وجهلت حاله على من الروايتين والابنة البكر بعد بلوغها على الروايتين والابنة البكر بعد بلوغها على الرواية التي لايعتبر فيها دخولها مع زوجها حدى الروايتين والابنة الكتاب والفروع كشيرة .

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

(وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما)

(علام كتاب التفليس ) ﴿

والنظر في هذا الكتاب فيما هو الفلس وفي أحكام المفلس (فنقول) إن الافلاس في الشرع يطلق على معنيين . أحدهما أن يستغرق الدين مال المدين فلا يكون في ماله وفاء بديونه . والثاني أن لايكون له مال معلوم أصلا وفي كلا الفلسين قد اختلف العلماء في أحكامهما فاما الحالة الاولى وهي اذا ظهر عند الحاكم من فلسه ماذكرنا فاختلف العلماء في ذلك هل للحاكم أن يحجر عليه التصرف في ماله حتى يبيعه عليه ويقسمه على الفرماء على نسبة ديونهم أم ليس له ذلك بل يحبسه حتى يدفع اليهم جميع ماله على أي نسبة اتفقت أو لمن انفق منهم وهذا الحلاف بعينه يتصور فيمن كان له مال

يني بدينه فابي أن ينصف غرماده هل يبييع عليه الحاكم فيقسمه عليهم أم يحبسه حتى يعطيهم بيده ماعليه فالجمهوريةولون يبييع الحاكماله عليه فينصف منه غرماءه أوغريمه ان كان مليا أو يحكم عليه بالافلاس ان لم يف ماله بديونه ويحجر عليه التصرف فيه وبه قال مالك الشافعي وبالقول الاُّخر قال أبو حنيفة وجماعة من أهل المراق وحجة مانك والشافمي حديث معاذ بن جبل أنه كثر دينه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد غرماه و على ان جمله لهم وحديث أبي سميد الحدرى ان رجلا أصيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمرابناعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء بدينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس المكم الا ذلك وحديث عمر في القضاء على الرجل المفاس في حبسه وقوله فيه . أما بعد أيها الناس فان الاسيف اسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج وانه ادان معرضا فأصبح قدرين عليه فمن كان له عليه دين فليأتنا وأيضا من طريق المعنى فانه اذا كان المريض محجوراً عليه اكمان ورثته فأحرى أن يكون المدين محجورا عليه لمسكان الغرماه وهذا القول هو الاظهر لانه أعدل والله أعلم. وأما حجج الفريق الثاني الذين قالوا بالحبس حتى يعطى ماعليه أو يموت محبوسا فيبيع القاضي حينئذ عليــه ماله ويقسمه على الغرماء . فمنها حديث حابر بن عبد الله حين استشهد أبوه بأحد وعليه دين فلما طلبه الغرماء قال جابر فأنيت النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته فسألهم أن يقبلوا منى حائطي ويحللوا أبى فابوا فلم يعطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطي قال ولكن سأغدو عليك قال فغدا علينا حين أصبح فطاف بالنحل فدعا في تمرها بالبركة قال فجذذتها فقضيت منها حقوقهم وبقى من تمرها بقية وبما روى أيضا أنه ماتاسيد بن الحضير وعليه عشرة آلاف درهم فدعى عمر بن الخطاب غرماه، فقبلهم أرضه أربع سنين بمسالهم عليه قالوا فهذه الآثار ظها ليس فيها انه بيع فيها أصل في دين قالوا ويدل على حبسه قوله صلى ألله عليه وسلم لئ الواجد يحل عرضه وعقوبته قالوا والعقوبة هي حيسه وربما شبهوا استحقاق أصون العقار عليه باستحقاق اجارته واذاقلنا ان المفلس محجور عليهفالنظر فيماذا يحجر عليه وبأى ديون تكون المحاصة في ماله وفي أى شيء سن ماله تكون الحاصة وكيف تكون فاما المفلس فـله حالان حال في وقت الفلس قبل الحجر عليه وحال بمد الحجر فاما قبل الحجر فلا يجوز له اتلاف شيء من ماله عند مالك بغير عوض اذا كان ممالايلزمه وممالاتجرى العادة بفعله وأنما اشترط اذا كان مما لايلزمه لان له أن يفعل مايلزمه بالشرع وان لم يكن بعوض كنفقته على الآباء المعسرين أو الابناه

وانما قيل مما لم تجر العادة بفعله لأن له انلاف اليسير من ماله بغير عوض كالأضحية والنفقة في العيد والصدقة اليسيرة وكذلك تراعي العادة في انفاقه في عوض كالنزوج والنفقة على الزوجة ويجوز بيعه وابتياعه مالم تكن فيسه محاباة وكذلك يجوز اقراره بالدين لمن لايتهم عليه واختلف قول مالك في قضاء بعض غرمائه دون بعض وفي رهنه . وأما جهور من قال بالحجر على المفلسفقالوا هو قبل الحكم كسائر الناسوانما ذهب الجمهور لهذا لأن الاصل هو جواز الافعال حي يقع الحجر ومالك كانهاعتبرالمعني نفسه وهو احاطة الدين بماله لكن لم يعتبره في كل حال لأنه يجوز بيعه وشراؤه اذا لم يكن فيه محاباة ولا يجوزه للمحجور عليه وأما حاله بعد التفليس فلا يجوز له فيها عند مالك بيع ولا شراء ولا أخذ ولا عطاء ولايجوز اقراره بدين في ذمته لقريب ولا بميد قيل الا أن يكون لواحد منهم بينة وقيل يجوزن يعلم منه اليه تقاض. واختلف في اقراره بمال معين مثل القراض والوديمة على ثلاثة أقوال في المذهب بالجواز والمنع والثالث بالفرق بين أن يكون على أصل القراض أو الوديعة بينة أو لاتكون فقيــل أن كانت صدق وان لم نكن لم يصدق. واختلفوا من هذا الباب في ديون المفلس المؤجلة هل تحل بالتفليس أملا فذهب مانك إلى أن التفليس في ذلك كالموت وذهب غيره الي خلاف ذلك وجهور العلماء على أن الديون تحل بالموت كال أبن شهاب مضت السنة بأن دينه قد حل حين مأت وحجتهم أن الله تبارك وتعملي لم يبح التوارث الا بعد قضاء الدين فالورثة في ذلك بين أحد أمرين اما ان لايريدوا أن يؤخروا حقوقهم في المواريث الى محل أجل الدين فيلزم الا يجمل الدين حالا وأما ان يرضوا بتأخير ميراثهم حيى تحل الديون حيلنذ مضمونة في التركة خاصة لافي ذيمهم بخلاف ماكان عليه الدين قبل الموت لأنه كان في ذمة الميت وذلك محسن في حق ذي الدين ولذلك رأى بعضهم انه سيرين واختاره أبو عبيد من فقهاه الامصار لكن لايشبه الفلس في هـــذا المني الموت كل الشبه وأن كانت كلا الذمتين قد خربت ذمته فان ذمة المفلس برجي الملاء لهابخلاف ذمة الميت. وأما النظر فيما رجع به أصحاب الديون من مال المفلس فان ذلك يرجع الى الحِنس والقدر اماما كان قد ذهب عين العوض الذي استوجب من قبله الغريم على المفلس فان دينه في ذمة المفلس واما اذا كان عين العوض باقياً بعيه لم يفت إلا انه لم يقبض ثمنه فاختلف في ذلك فقهاء الامصار على أربعة أقوال الاول ان صاحب السلمة أحق بها على كل حال الا ان يتركها ويختار المحاصة وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور والقول الثاني ينظر الى قيمة السلمة يوم الحكم بالتفليس فان كانت أقل من

الثمن خير صاحبالسلمة بهن ان يَأْخَذُها أو يحاص الغرماء وان كانت أكثر أو مساوية للثمن أخذها بسنها وبه قال مالك وأصحابه والقول الثالث نقوم السلعة يومالتفليس فان كانت قيمتها مساوية للثمن أو أقل منه قضي له بها أعنى للبائع وان كانت أكثر دفع اليه مقدار ثمنه ويتحاصون في الباقي وبهذا القول قال جماعة من أهل الاثر، والقول الرابع انه أسوة الغرماء فيها على كل حال وهو قول أبي حنيفة وأهل الكوفة لله والاصل في هـ ذه المسئلة ماثبت من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليـــه وسلم قال: أيما رجل أفلس فادرك الرجل ماله بمينــ ، فهو أحق به من غيره وه ذا الحديث خرجه مالك والبخارى ومسلم والفاظهم متقاربة وهذا اللفظ لمالك فمن هؤلاء من حمله على عمومه وهو الفريق الأول ومنهم من خصصه بالقياس. وقالوا ان معقوله انما هو الرفق بصاحب السلمة لكون سلمته باقية وأكثر مافي ذلك ان يأخذ الثمن الذي باعها به فاما ان يعطى في هذه الحال الذي اشترك فيها مسع الغرماه أكثرمن تمنها فذلك مخالف لاصول الشرع وبخاصة اذا كان للغرماه اخذها بالثمن كما قال مالك . واما أهل الكوفة فردوا هذا الحديث بجملته لمخالفته الاصول المتواترة على طريقتهم في رد خبر الواحد انا خالف الاصول المنواترة لكون خبر الواحد مظنونا والاصول يقينية مقطوع بها كما قال عمر في حديث فاطمة بنت قيس ماكنا لندع كنتاب الله وسنة نبينا لحديث امرأة ورووا عن على انه قضي بالسلمة للمفلس وهو رأى ان سيرين وابراهيم من النابعين وربما احتجوا بان حديث أبي هريرة مختلف فيه وذلك أن الزهري روى عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيما رجل مات أو أفلس فوجـــد بعض غرمائه ماله بمينه فهو اسوة الغرماء وهذا الحديث أولى لانه موافق للاصول الثابتة قالواً وللجمع بين الحديثين وجه وهو حمل ذلك الحديث على الوديعة والعارية الا أن الجمهور دفعوا هذا التأويل بماورد في لفظ حديث أبي هريرة فيبعضالروايات من ذكر البيع وهذا كله عند الجميع بعد قبض المشترى السلمة فأما قبل القبض فالعلماء متفقون أهل الحجاز وأهــل العراق أن صاحب السلمة أحق بهــا لانها في ضمانه واختلف القائلون بهذا الحديث اذا قبض البائع بعض الثمن فقال مالك أن شاء أن يرد ماقبض ويأخذ السلمة كلها وان شاه حاص الفرماء فيما بقي من سلمته وقال الشافعي بل يأخذ مابتي من سلعته بما بتي من الثمن ؛ وقالت جماعــة من أهل العـــلم داود واسحاق واحمد ان قبض من الثمن شيئًا فهو اسوة الغرماء وحجتهم ماروى مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال : ابما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه شيئًا فوجده بعينه فهو أحق به وان مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع اسوة الغرماء وهو حديث وان أرسله مألك فقد اسند، عبد الرزاق وقد روى من طزيق الزهري عن أبي هريرة فيه زيادة بيان وهو قوله فيه فان كان قبض من ثمنه شيئًا فهو اسوة الفرماء ذكره أبو عبيد في كتابه في الفقه وخرجه وحجة الشافعي ان كل السلمة أو بمضها في الحبكم واحد . ولم يختلفوا أنه اذا فوت المشترى بمضها ان البائع أحق بالمقدار الذي أدرك من سلعته الأعطاء فانهقال اذا فوتالمشترى بعضها كانالبائع اسوة الغرماء. واختلف الشافعي ومالك في الموت هل حكمه حكم الفلس أملا فقال مالك هو في الموت اسوة الغرماه بخلاف الفلس وقال الشافعي الامر في ذلك واحد وعمدة مالك مارواه عن ابن شهاب عن أبي بكر وهو نص في ذلك وأيضا من جهة النظر ان فرقا بين الذمة في الفلس والموت وذلك أن المفلس ممكن أن تثرى حاله فيتبعه غرماؤه بما بتي علمه وذلك غير متصور في الموت . وأما الشافعي فعمدته مازواه ابن أبي ذئب بسنده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ايما رجـل مات أو أفلس فصاحب المناع أحق به فسوى في هذه الرواية بين الموت والفلس قال وحديث ابن أبي ذئب أولى من حديث ابن شهاب لأن حديث ابن شهاب مرسل وهـذا مسند ومن طريق المبني فهو مال لاتصرف فيه لمالك الا بعد أداه ماعليه فاشبه مال المفلس وقياس مالك أقوى من قياس الشافعي وترجيح حديثه على حديث انن أبي ذئب من جهة أن موافقة القياس له أقوى وذلك ان ماوافق من الاحاديث المتعارضة قياس المنى فهو أقوى مما وافقه قياس الشبه أعنى أن القياس الموافق لحديث الشافعي هو قياس شبه والموافق لحديث مالك قياس معنىومر سلمالك خرجه عبد الرزاق 🌣 فسبب الخلاف تعارض الأثار في هذا المعنى والقاييس وأيضا فان الاصل يشهد لقول مالك في الموت أعنى ان من باع شيئًا فليس يرجع اليه فمالك رحمه الله أقوى في هذه المسئلة والشافعي أنما ضعف عنده فيها قول مالك لما روى من المسند والمرسل عنده لايجب العمل به . واختلف مالك والشافعي فيمن وجد سلعته بمينها عند المفلس وقد أحدث زيادة مثــل أن تكون أرضا يغرسها أو عرصة يبنيها فقال مالك العمل الزائد فيها هو فوت ويرجع صاحب السلعة شريك الغرماه. وقال الشافعي بل يخير البائع بين أن يعطى قيمة ماأحدث المشد ترى في سلعته ويا خذها او أن يا خذ أصل السلعة ويحاص الغرماء في الزيادة وما يكون فوتا مما لأيكون فوتافي مذهب مالك منصوص في كتبه المشهورة وتحصيل مذهب مالك فيما يكون الغريم بهأحق من سائر الغرماء في

الموت والفلس او في الفلس دون الموت أن الاشياء المبيعة بالدن تنقسم في التفليس ثلاثة اقسام عرض يتمين وعين اختلف فيــه هل يتمين فيه إم لا وعمل لايتمين فاما المرض فانكان في يد بائمه لم يسلمه حتى افلس المشترى فهو احق به في الموت والفلس وهذامالاخلاف فيه وان كان قددفعه الى المشترى ثم افلس وهو قائم بيده فهو احق به من الغرماء في الفلس دون الموت ولهم عنده أن ياخذوا سلمته بالثمن.وقال الشافعي ليس لهم وقال اشهب لايأخذونها الا بزيادة يحطونها عن المفلس. وقال ابن الماجشون ان شاؤا كان الثمن من أموالهم او من مال الغريم . وقال ابن كنانة بل يكون من أموالهم. وأما المين فهو أحق بها في الموت أيضا والفلس ما كان بيــده . واختلف اذا دفعه الى بائعه فيه ففلس أو مات وهو قائم بيده يعرف بعينه فقيل انه أحق به كالعروض في الفلس دون الموت وهو قول ابن القاسم وقيه ل أنه لاسبيل له عليه وهو أسوة الغرماء وهو قول أشهب والقولان جاريان على الاختلاف في تعيين المن وأما ان لم يمرف بعينه فهواسوة الغرماء في الموت والفلس وأما العمل الذي لايتمين فان افلس المستأجر قبل أن يستوفي عمل الاجير كان الاجير أحق بما عمله في الموت والفلس جميعا كالسلمة اذا كانت بيد البائع في وقت الفلس وان كان فلسه بعد أن استوفى عمل الاجير فالاجير اسوة الفرماه باجرته التي شارطه عليها في الفلس والموت جيمًا على أظهر الأقوال إلا أن تـكون بيده السلمة التي استؤجر على عملها فيكون أحق بذلك في الموت والفلس جميعا لأنه كالرهن بيده فان اسلمه كان اسوة الفرماه بعمله الا ان يكون له فيه شيء أخرجه فيكون أحق به في الفلس دون الموت وكندلك الأمر عنده في فلس مكترى الدواب ان استـكرى أحق بما عليه من المتاع في الموت والفلس جيما وكذلك مكترى السفينة وهدا كله شهه مالك بالرهن وبالجمالة فلا خلاف في مذهبه أن البائع أحق بما في يديه في الموت والفلس وأحق بسلمته القائمة الخارجة عن يده في الفلس دون الموت وانه اسوة الغرماء في سلمته اذا فاتت وعند مايشبه حال الاجبر عند أصحاب مالك وبالجلة البائع منفعة بالبائع الرقية فمرة يشبهون المنفعة التي عمل بالسلعة التي لم يقبضها المشتري فيقولون هو أحق بها في الموت والفلس ومرة يشهونه بالتي خرجت من بده ولم يمت فيقولون هوأحق بهافي الفلس دونالموت ومرة يشبهون ذلك بالموت الذي فانت فيه فيقولون هواسوة الغرماء ومثال ذلك اختلافهم فيمن استؤجر على سقى حائط فسة امحتى أثمرالحائط ثم أفلس المستأجر فانهم قالوا فيه الثلاثة الا فوال وتشبيه بيسع المنافع في هـــذا الباب ببيــع الرقاب هو شيء فيما أحسب انفرد به مالك دون فقهاء

الامصار وهو ضعيف لان قياس الشبه المأخوذ من الوضع المفارق للاصول يضعف ولذلك ضمف عند قوم القياس على موضع الرخص ولكن انقدح هنالك قياس علة فهو أقوى ولمـل المالكية تدعى وجود هـذا المني في هذا الفياس لـكن هذا كله ليس يليق بهذا المختصر . ومن هذا الباب اختلافهم في العبد المفلس المأذون 🖢 في التجارة هل يتبع بالدين في رقبته أم لافذهب مالك وأهــل الحجاز الى أنه انمــا يتبع بما في يده لافورقبته ثمإن اعتق انبع بما بتي عليه. ورأى قومانه يباع ، ورأى قوم أن الغرماء يخيرون بين بيعه وبين أن يسمى فيما بقى عليه من الدين وبه قال شريح ، وقالت طائفة بل يلزمسيده ماعليه وان لم يشترطه فالذين لم روا بيع رقبته قالوا انما عامل الناس على ما في يده فأشبه الحر والذين رأوا بيعه شهوا ذلك بالجنايات التي يجني وأما الذين رأوا الرجوع على السيد بمـا عليه من الدين فانهم شبهوا ماله بمال انسيد اذ كان له انتزاعه به فسبب الخلاف هو تمارض أقيسة الشبه في هذه المسئلة . ومن هذا المني اذا أفلس العبد والمولى معا باي يبدأ هل بدن العبد ثم بدين المولى فالجمهور يقولون بدين العبد لأن الذين داينوا العيد أنمسا فعلوا ذلك المة يما رأوا عند العبد من المـــال والذين داينوا المولى لم يمتـــدوا بمال العبد ومن رأى البدء بالمولى قال لأن مال العبد هو في الحقيقة للمولى به فسيب الحلاف تردد مال العبد بين أن يكون حكمه حكم مال الاجنى أو حكم مال السيد . وأما قدر مايترك للمفلس من ماله فقيل في المذهب يترك له مايعيش به هو وأهله وولده الصغار الايام وقال في الواضحة والعتبية الشهر وعُوه ويترك له كسوة مثله وتوقف مالك في كسوة زوجته لكونها هل تجب لها بموض مقبوض وهو الانتفاع بها أو بغير عوض وقال مدنون لايترك له كسوة زوجته وروى ابن نافع عن مالك أنه لايترك الا مايواريه وبه قال ابن كنانة . واختلفوا في ببع كتب العلم عليه على قولين وهذا مبنى على كراهية بيع كتب الفقه أولا كراهية ذلك وأما معرفة الديون التي يحاص بها من الديون التي لايحاص بها على مذهب مالك فانها تنقسم أولا الى قسمين أحدها أن تكونواجبة عن عوض والثاني ان تكون واجبة عنغير عوض فالماالواجبة عن عوض فانها تنقسم إلى عوض مقبوض وإلى عوض غير مقبوض فاما ما كانت عن عوض مقبوض وسواء كانت مألا أوارش جناية فلا خلاف في المذهب أن محاصة الغرماء بها واحبة وأما ما كان عن عوض غير مقبوض فان ذلك ينقسم خممة أقسام أحدهاان لا يمكنه دفع الموض محال كنفقة الزوجات لمايأتي من المدة . والثاني ان لا يمكنه دفع الموضولكن عكنه دفع مايستوفي فيهمثل أن يكترى الرجل الدار بالنقدأو يكون (YE-17)

العرف فيه النقد ففلس المسكتري قبل أن يسكن أوبعد ماسكن بعض السكمني وقبل أن يدفع الــكراه ع والثالث أن يكون دفع العوض عكنه ويلزمه كرأس مال السلم اذا أفلس المسلماليه قبل دفع رأس المال بهوالرابعان يكون يمكنه دفع العوض ولايلزمه مثل السلمة اذا باعها ففلس المبتاع قبل أن يدفعها اليها البائع ت والحامس أنلا يكون اليه تمجيل دفع الموض مثل أن يسلم الرجل الى الرجل دنانير في عروض الى أجل فيفلس المسلم قبل أن يدفع رأس المال وقبل أن يحل أجل السلم فاما الذي لايمكنه دفع الموض بحال فلا محامة في ذلك الا في مهور الزوجات اذا فلس الزوج قبل الدخول وأما الذى لاعكنه دفع المرص ويمكنه دفع مايستوفي منه مثل المكترى يفلس قبل دفع الكرام فقيل للمكرى المحاصة بجميع الثمن واسلام الدار للغرماء وقيل ليس له الاالمحاصة عاسكن ويأخذ دار موان كان لم يسكن فليس له الا اخذ دار موأما ماعكنه دفع الموض ويلزمه وهواذا كان الموض عينا فقيل يحاص به الغرماه في الواجب له بالموض ويدفعه فقيل هو أحق به وعلى هذا لايلزمه دفع الموض وأما ماعكنه دفع العوض ولايلزمه فهو بالخيار بين المحاصة والامساك وذلك هواذاً كان الموض عينا وأما اذا لم يكن اليهتمجيل. الموض مثل أن يفلس المسلم قبل ان يدفع رأس المال وقبل أن يحل أجل السلم فان رضى المسلم اليه ان يمجل العروض ويحاصص الغرماء برأس مال السنم فذلك جائز ان رضي بذلك الفرماه فان أبي ذلك أحد الفرماء حاص الغرماء برأس المال الواجب له فيما وجد للغريم من مال وفي السروض التي عليه اذا حلت لانها من مال المفلس وان شاؤا أن يبيموها بالنقد ويتحاصوا فيها كان ذلك لهم وأما ماكان من الحقوق. الواجبةعن غيرعوض فانماكان منها غيرواجب بالشرع بلبالالتزام كالهبات والصدقات فلا محاصة فيها وأماما كان،نهاواجبابالشرع كنفقة الاباه والابناءففيها قولان. أحدها أن المحاصة لانجب بها وهو قول ابن القاسم والثاني انها تجب بها اذا لزمت بحكم من السلطان وهو قول أشهب وأما النظر الخامس وهو ممرفة وجسه التحاص فان. الحكم في ذلك أن يصرف مال الفريممن جنس ديون الفرماء وسواء كان مال الفرماء. من جنس واحد أومن أجناس مختلفة اذ كان لايقتضي في الديون الاماهومن جنس الدين الأأن ينفقوا من ذلك على شيء يجوز . واختلفوا منهذا الباب في فرع طاري.وهو اذا هلك مال المحجور عليه بعد الحجر وقبل قبض الغرماء عن مصيبته فقال أشهب مصيبته من المفلس وقال ابن الماجشون مصيبتهمن الغرماءاذا وقفه السلطان وقال ابن. القاسم ما يحناج ألى بيمه فضمانه من الغريم لأنه أمَّا يباع على ملك كه ومالا يحتاج الى بيعه فضمانهمن الغرماء مثل أن يكون المالعينا والدين عينا وكابهروى قوله عن مالك وفرق أصبغ بين آلموت والفاس فقال المصيبة في الموتمن الفرماه وفي الفلس من المفلس فهذا هوالقول في أصول أحكام المفلس الذي له من المال مالا بني بديونه وأماللفلس الذي لامال له أصلا فان فقهاء الامصار مجمعون على أن انعدم له تأثير في اسقاط الدين الى وقت ميسرته الا ماحكي عن عمر بن عبد العريز ان لهم ان يؤاجروه وقال به أحمد من فقهاء الامصار وكلهم مجمعون على أن المدين اذا ادعى الفلس ولم يسلم صدقهانه يحبس حتى يتبين صدقه أو يقور بذلك صاحب الدين فاذا كان ذلك خلى سبيله وحكي عن أبي حنيفة ان لفرمائه ان يدوروامه حيث دار وانما صار الكل الى القول بالحبس عن أبي حنيفة ان لفرمائه ان يدوروامه حيث دار وانما صار الكل الى القول بالحبس في الديون وان كان لم يأت في ذلك أثر صبح لان ذلك أمر ضروري في استيفاء الناس حقوقهم بعضهم من بعض وهدذا دليل على القول بالقياس الذي يقتضى المصلحة وهو الذي يسمى بالقياس المرسل وقد روى أن النبي عليه الصلاة والسلام حبس رجلافي تهمة خرجه فيما أحسب أبوداود . والمحجورون عند مالك السفهاء والمفلسون والهيد والمرضى والزوجة فيما فوق الثلث لانه يرى أن لازوج حقا في المال وخالفه في ذلك الاكثر وهذا القدر كاف بعسب غرضنا في هذا الكتاب .

# و بسم الله اارحمن الرحيم به الله على سبدنا محمد و آله وصحبه وسلم تسليما به وصلى الله على من السليما به الصلح المناه المن

والاصل في هذا الكتاب قوله تعالى و والصلح خير به وماروى عن النبي عليه السلام مرفوعا وموقوفا على عمر امضاء الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراماأو حرم حلالا وانفق المسلمون على جوازه على الاقرار واختلفوا في جوازه على الانكار فقال مالك وأبو حنيفة يجوز على الانكار وقال الشافعي لا يجوز على الانكار لانه من أكل المال بالباطل من غيرعوض والمالكية تقول فيه عوض وهو سقوط الخصومة واندفاع اليمين عنه ولا خلاف في مذهب مالك أن الصلح الذي يقع على الاقرار يراعي في صحته مايراعي في البيوع فبفسد به البيوع من أنواع الفساد يراعي في صحته مايراعي في البيوع فبفسد به البيوع من أنواع الفساد عليها بهده البيوع ويصح بصحته وهذا هو مثل ان يدعي انسان على آخر دراهم فيصالحه عليها بهدد الاقرار بدنانير نسيئة وما أشبه هذا من البيوع الفاسدة من قبل الربه عليها بهدد الاقرار بدنانير نسيئة وما أشبه هذا من البيوع الفاسدة من قبل الربه

والغرر . وأما الصلح على الانكار فالمشهور فيه عن مالك وأصحابه أنه يراعى فيه من الصحة مايراعى في البيوع مثل ان يدعى انسان على آخر دراهم فينكر ثم يصالحه عليها بدنانير مؤجلة فهذا لا يحبوز عند مالك وأصحابه وقال أصبغ هوجائز لان المكروه فيه من الطرف الواحدوهومن جهة الطالب لانه يعترف انه أخذ دنانير نسيئة في دراهم حلت له وأما الدافع فيقول هي هبة منى وأما ان ارتفع المكروه من الطرفين مثل ان يدعى كل واحدمنه ماعلى صاحبه دنانير أودراهم فينكر كل واحدمنه ما صاحبه ثم يصطلحان على ان يؤخر كل واحد منهما صاحبه فيما يدعيه قبله الى أجل فهذا عندهم هو مكروه أما كراهيته فمخافة ان يكون كل واحد منهما صادقا فيكون كل واحد منهما مكروه أما كراهيته فمخافة ان يكون كل واحد منهما صادقا فيكون كل واحد منهما كل واحد منهما النظار الآخر اياه فيدخله أسلفني وأسلفك وأماوجه جوازه فلان كل واحد منهما أنا يقول مافعلت أنما هو تبرع منى وما كان يجب على شيء وهذا النحو من البيوع قيل انه يجوز اذا وقع وقال ابن الماجشون يفسخ اذا وقع عليه أثر عقده فان طال مضى فالصلح الذي يقع فيه بما لا يجوز في البيوع هو في مذهب مالك على دان لم يطل فيه اختلاف

# (أبسم الله الرحم الرحم) ( وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ) ( كتاب الكفالة )،

واختلف العاماء في نوعها وفي وقتها وفي الحديم اللازم عنها وفي شروطها وفي صفة لنومها وفي محلها ولها أسهاء كفالة وحمالة وضهانة وزعامة فاما انواعها فنوعان حمالة بالنفس وحمالة بالمال أما الحمالة بالمال فثابتة بالسنة وجمع عليها من الصدر الاول ومن فقهاء الامصار وحدى عن قوم انها ليس لازمة تشبيها بالعدة وهو شاذ والسنة التي صار اليها الجهور في ذلك هو قوله عليه السلام ؛ الزعيم غارم ، وأما الحمالة بالنفس وهي التي تعرف بضمان الوجه فجمهور فقهاء الامصار على جواز وقوعها شرعا اذا كانت بسبب المدال وحكى عن الشافعي في الجديد انها لا تجوز وبه قال داود وحجتهما قوله تعالى إماد الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ) ولانها كفالة بنفس فاشبهت الكفالة في

الحدودوحجةمن أجازهاعموم قوله عليه السلام االزعيم غارم وتملقوا بان في ذلك مصلحة وانه مروى عن الصدر الاول . وأما الحكم اللازم عنها فجمهور القائلين بحمالة النفس متفقون على ان المتحمل عنه اذا مات لم يلزم الكفيل بالوجه شيء وحكى عن بعضهم لزوم ذلك. وفرق ابن القاسم بين ان يموت الرجل حاضرا أوغائبا فقال انمات حاضر ألم يلزم الكفيل شيء وان مات غائباً نظر فان كانت المسافة التي بين البلدين مسافة يمكن الحميل فيها احضاره في الاجل الضروب له في احضاره وذلك نحو اليومين الى الثلاثة ففرط غرم والا لم يغرم. واختلفوا اذا غاب المتحمل عنه ماحكم الحميل بالوجه على ثلاثة أقوال ، القول الاول انه يلزمه ان يحضره او يغرم وهو قول مالك واصحابه واهل المدينة ، والقول الثاني انه يحبس الحميل الى ان ياتي به او يعلم موته وهو قول ابي حنيفةواهل العراق، والقول الثالث انه ليس عليه الا ان ياتي به اذا علم موضعه ومعنى ذلك أنلا يكاف احضاره ألا مع العلم بالقدرة على احضاره فان ادعى الطالب معرفة موضعه على الحميل وانكر الحميل كلف الطالب بيان ذلك قالوا ولا يحبس الحميل الا اذا كان المتحمل عنه معلوم الموضع فيكلف حيائذ احضاره وهذا القول حكاه ابوعبيدالقاسم من سلام في كتابه في الفقه عن جماعة من الناسواختاره وعمدة مالك ان المتحمل بالوجه غار لصاحب الحق فوجب عليه الغرم اذا غاب وربما احتج لهم بما روى عن ابن عباس ان رجلا سال غريمه ان يؤدي اليه ماله او يعطيه حميلا فلم يقدر حتى حاكمه الى النبي عليه السلام فتحمل عنه رسول الله صلى الله عليهرسلم ثم أدى المال اليه قالوافهذا غرم في الخمالة المطلقة، واما اهل المراق فقالوا انما يجب عليه احضار ما تحمل به وهو النفس فليس يجب أن يعدى ذلك إلى المال الالوشرطه على نفسه وقد قال عليه السلام 1 المؤمنين عند شروطهم فأنما عليه أن يحضره أو يحبس فيه فكما أنه أذا ضمن المال فأنما عليه ان يحضر المال أو يحبس فيه كذلك الامر في ضمان الوجه وعمدة الفريق الثالث اله أعا يلزمه احضاره اذا كان احضاره له مما يمكن وحيلتُذ يحبس اذا لم يحضره . واما اذاعلم ان احضار. لهغير ممكن فليس يجب عليــه احضاره كما انه اذا مات ليس عليه احضاره قالوا ومن ضمن الوجه فاغرم المال فهو أحرى ان يكون مغرورا من أن يكون غارا فاما اذا اشترط الوجه دون المال وصرح بالشرط فقد قال مالك ان المال لايلزمه ولاخلاف في هذا فيما أحسب لانه كان يكون قد الزم ضد ما اشترط فهذا هو حكم ضمان الوجه . وأما حكم ضمان المال فان الفقهاء متفقون على انه اذا عدم المضمون أوغاب ان الضامن غارم . واختلفوا اذا حضر الضا من والمضمون وكلاها موسر فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والاوزاعي واحمد واسحق للطالب

ان يأخذ من شاء الكفيل أو المكفول وقال مالك في أحد قوليه ليس له ان يا أخذالكفيل مع وجود المتكفل عنه وله قول آخر مثل قول الجمهور وقال أبو ثور الخمالةوالكفالة واحدة ومنضمن عن رجل مالانزمه وبرىء المضمون ولا يجوز ان يكون مال واحد على اثنين وبه قال ابن أبي ليسلى وابن شبرمة ومن الحجة لمارأي ان الطالب يجوز له مطالبة الضامن كان المضمون عنه غائبا أو حاضراً غنيا أو عديما حديث قبيصة ابن المخارق قال تحملت حمالة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عنهافقال يخرجها عنك من إبل الصدقة ياقبيصة ان المسئلة لا تحل الا في ثلاث وذكر رجلا تحمل حمالة رجل حتى يؤدمهاووجه الدليل من هذاأن الني صنى الله عليه وسلم أباح المسئلة للمتحمل دون اعتبار حال المتحمل عنه . وأما محل الكفالة فهي الأموال عند جهور أهل العلم لقوله عليه السلام: الزعيم غارم اعنى كفالة المال وكفالة الوجه وسواء تعلقت الاموال من قبل أموال أو من قبل حدود مثل المال الواجب في قتل الخطأ أو الصلح في قتل العمد أو السرقة التي ليس يتعلق بها قطع وهي مادونالنصاب أومن غير ذلك وروى عن أبي حنيفة اجازة الكفالة في الحدود والقصاص أوفي القصاص دون الحدود وهو قول عثمان البتي اعني كفالة النفس. وأما وقت وجوب السكمةالة بالمال اعنى مطالبنه بالكفيل فاجم العلماء على ان ذلك بعد ثبوت الحق على المسكفول اما باقرار وأما ببينة . وأما وقت وجوب الكنفالة بالوجه فاختلفوا حل تلزم قبل اثبات الحق أم لا فقال قوم انها لانلزم قبل اثبات الحق بوجه من الوجوء وهو قول شربح القاضي والشمي وبه قال سحنون من أصحاب مالك وقال قوم بل يجب اخذ الكيفيل بالوجه على اثبات الحق وهؤلاء اختلفوا متى يلزم ذلك والى كم من المدة يلزم فقال قوم ان اتى بشهة قوية مثل شاهدواحد لزمه ان يعطى ضامنا بوجهه حتى يلوح حقه والالم بلزمه الكفيل الا أن يذكر بينة حاضرة في المصر فيعطيه حميلا من الخمسة الايام الى الجمعة وهو قول ابن الفاسم من أصحاب مالك وقال أهل العراق لأيؤخذ عليه حميل قبل ثبوت الحق الأأن يدعى بينة حاضرة في بشهة لزمه أن يعطيه حيلا حتى يثبت دعواه اوتبطل وقد أنسكروا الفرق في ذلك والفرق بين الذي يدعى البينة الحاضرة والغائبة وقالوا لايؤخذ حميل على أحد إلا ببينة وذلك الى بيان صدق دعواه أوابطالها بي وسبب هــذا الاختلاف تمارض وجه العدل بين الخصمين في ذلك فانه اذا لم يؤخـــــــ عليه ضامن بمجرد الدعوى لم يؤمن أن يغيب بوجهه فيمنت طالبه واذا أخذ عليه لم يؤمن أن تكون الدعوى

جاطلة فيعنت المطلوب ولهـــذا فرق من فرق بين دعوى البينــة الحاضرة والغائبة وروى عن عراك بن مالك قال أقبل نفر من الاعراب معهم ظهر فصحهم رجلان فباتا ممهم فأصبح القوم وقد فقدوا كذا وكذا من إبلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحد : الرجلين اذهب واطلب وحبس الآخر فجاء بماذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحـــد الرجلين استغفرلي فقال غفر الله لك قال وانت فغفر الله الك وقتلك في سبيله خرج هذا الحديث أبوعبيد في كتابه في الفقه قال وحمله بعض العلماء على ان ذلك كان من رسول الله حبسا قال ولا يعجبني ذلك لانه لايجب الحسس بمجرد الدعوى وأنما هو عندى من باب الكفالة بالحق الذي لم يجب اذا كانت هنالك شبهة لمكان صحبتهما لهم فأما أصناف المضمونين فليس يلحق من قبل ذلك اختلاف مشهور لاختلافهم في ضمان الميت اذا كان عليه دىن ولم يترك وفاء بدينه فأجازه مألك والشافعي وقال أبو حنيفة لايجوز واستدل أبو حنيفة من قبل ان الضمان لايتعلق عمدوم قطما وليس كذلك المفلس واستدل من رأى ان الضمان يلزمه عاروى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في صدر الاسلام لايصلى على من مات وعليه دين حتى يضمن عنم والجمهور يصح عندهم كفالة المحبوس والغائب ولا يصح عند ابي حنيفة. وأما شروط الكفالة فائ أباحنيفة والشافعي يشـترطان في وجوب رجوع الضامن على المضمون بما أدى عنــه أن يكون الضمان باذنه ومالك لايشترط ذلك ولا تجوز عند الشافعي كفالة المجهول ولا الحق الذي لم يحب بعد وكل ذلك لازم وجائز عند مالك وأصحابه. وأما ماتجوز فيه الحالة بالمال بما الأنجوز فانها تجوز عند مالك بكل مال ثابت في الذمة الا السكتابة ومالايجوز فيه التأخير ومايستحق شيئًا فشيئًا مثل النفقات على الأزواج وماشا كلها .

## ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ ( وصلي الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ) هم تناب الحوالة الهما

والحوالة معاملة صحيحة مستنناة من الدين بالدين لقوله عليه الصلاة والسلام المطل الغنى ظلم واذا أحيال أحدكم على غنى فليستحل والنظر في شروطها وفي حكمها فمن الشروط اختلافهم في اعتبار رضا المحالوالمحال عليه فمن الناس من اعتبر

رضا المحال ولم يعتبر رضا المحال عليه وهو مالك ومن الناس من اعتبر رضاها مماً ومن الناس من لم يمتر رضا المحال واعتبر رضا المحال عليه وهو نقيض مذهب مالك وبه قال داود فمن رأى أنها معاملة اعتبر رضا الصنفين ومن أنزل المحال عليه من المحال منزلته من المحيل لم يعتبر رضاه معه كالا يعتبره مع المحيل اذاطلب منه حقه ولم يحل عليه أحدا وأماداود فحجته ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: واذا أحيل أحدكم على ملي، فليتبع والامر على الوجوب و في المحال عليه على الاصل وهو اشتراط اعتبار رضاه ومن الشروط التي انفق عليها في الجملة كون ماعلى المحال عليه مجانسا لما على المحيل قدرا ووصفا الا ان منهم من أجازها في الذهب والدراهم فقط ومنمها في الطعام والذين. منموها في ذلك رأوا أنها من باب بيع الطعام قبل ان يستوفي لانه باع الطعام الذي كان له على غريمه بالطمام الذي كان عليه وذلك قبل أن يستوفيه من غريمه وأجاز ذلك مالك أذا كان الطمامان كلاها من قرض اذا كان دين المحال حالاً . وأما ان كان أحــدها من سملم فانه لايجوز الا أن يكون الدينان حالان وعند ابن القاسم وغيره من أصحاب مالك يجوز ذلك اذا كان الدين المحال به حالاً ولم يفرق بين ذلك الشافعي لأنه كالبيع في ضمان المستقرض وأنما رخص مالك في القرض لأنه يجوز عنده بيع القرض قبل ان يستوفي . وأما أبو حنينة فاجاز الحوالة بالطعام وشبهها بالدراهم وجملها خارجةعن الاصول كروج الحوالة بالدراهم والمسئلة مبنية على أن ما شذ سن الاصول هل يقاس عليمه أم لا والمسئلة مشهورة في أصول الفقه وللحوالة عند مالك ثلاثة شروط أحدها ان يكون دين المحال الانه ان لم يكن حالا كان دينا بدين = والثاني ان يكون الدين الذي يحيله به مثل الذي يحيله عليه في القدر والصفة لانه اذا اختلفا في أحدهما كان بيما ولم نكن حوالة فخرج من باب الرخصة الى باب البيع واذا خرج الى باب البيع دخله الدين بالدين ، والشرط الثالث انلا يكون الدين طعاما من علم أو أحدها ولم يحل الدين المستحال به على مذهب أبن القاسم واذا كان الطعامان جميعا من سلم فلا تجوز الحوالة باحدهما على الآخر حلت الآجال أولم تحل او حل أحدها ولم يحل الاخر لانه يدخله بيع الطمام قبل أن يستوفي كما قلنا لكن أشهب يقول ان استوت رؤس أموالهما جازت الحوالة وكانت تولية وابن القاسم لايقول ذلك كالحال اذا اختلفت ويتنزل المحال في الدين الذي أحيل عليه منزلة من أحاله ومنزلته في الدين الذي احاله به وذلك فيما يريد أن يأخذ بدله منه أو يسمه له من غيره اعنى انه لا يجوز له من ذلك الامايجوز له مع الذي أحاله وما بحوز للذي احاله مع الذي احاله عليه ومثال ذلك ان أحتال بطعام كان لهمن قرض في طعام من سلم أو بطعام من سلم في طعام من قرض

لم يجز له ان يبيمه من غيره قبل قبضه منه لانه انكان احتال بطعام كان من قرض في طعام من سلم ترل منزلة لحيل في انه لا يجوز له بيع ماعلى غريمه قبل ان يستوفيه لكونه طعاما من بيع وان كان احتال بطعام من سلم في طعام من قرض ترل من المحتال عليه منزلته مع من أحاله أعنى انه كما انه ماكان يجوز له ان يبيع الطعام الذي كان على غريمه الحيل له قبل ان يستوفيه كذلك لا يحوز ان يبيع الطعام الذي أحيل عليه وان كان من قرض وهذا كله مذهب مانك وادلة هذه الفروق ضعيفة . واما أحسكامها فان جهور العلماء على ان الحولة ضد الحملة في انه اذا افاس المحال عليه لم يرجع صاحب الدين على الحيل بشيء قال ، الك واصحابه الا ان يكون الحيل غره فاحاله على عديم وقال أبوحنيفة يرجع صاحب الدين على الحيل وان لم تكن له بينة وبه قال شريح وعنمان البتي وحماعة وسبب اختلافهم مشابهة الحوالة المحمالة .

## ( بسم الله الرحن الرحيم ) ( وصلي الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ) حكتاب الوكالة ،

وفيها ثلاثة أبواب، الباب الاول في أركانهاوهي النظر فيما فيه التوكيل وفي الموكل والموكل . والثاني في أحكام الوكالة ، والثالث في مخالفة الموكل للوكيل .

#### ﴿ الباب الاول ﴾

#### ﴿ الركن الأول في الموكل﴾

واتفقوا على وكالة الغائب والمريضوالمرأة المالكين لامورانفسهم. واختلفوا فى وكالة الحاضر الذكر الصحيح الذكر وبه قال مالك تجوز وكالة الحاضر الصحيح الذكر وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة لاتجوز وكالة الصحيح الحاضر ولا المرأة الاأن تكون برزة فمن رأى أن الاصل أن لاينوب فعدل الغير عن فعل الغير الا مادعت اليه الضرورة وانعقد الاجماع عليه قال لاتجوز نيابة من اختلف في نيابته ومن رأى أن

الاصل هو الجواز قال الوكالة في كل شيء جائزة الافيما أجم على أنه لانصح فيه من العبادات وماجري مجراها .

#### ( الركن الثاني في الوكيل)

وشروط الوكيل أن لا يكون عمنو عابالشرع من تصرفه في الشيء الذي وكل فيه فلا يصح توكيل الصبي ولا المجنون ولاالمرأة عندمالك والشافعي على عقد النكاح أما عند الشافعي فلا بمباشرة ولا بواسطة أى بأن توكل هي من بلى عقد النكاح و يجوز عندما لك بالواسطة الذكر.

#### (الركن الثالث فيمافيه التوكيل)

وشرط محل التوكيل ان يكون قابلاللنيابة مثل البيع والحوالة والضمان وسائر العقود والفسوخ والشركة والوكالة والمصارفة والحجاعلة والمساقاة والنكاح والطلاق والحلع والصلح ولانجوز في المالية كالزكاة والصدقة والحج وتجوز عند مالك في الحصومة على الاقرار والانكار وقال الشافعي في أحد قوليه لانجوز على الاقرار وشبه فلك بالشهادة والاعان وتجوز الوكالة على استيفاء العقوبات عند مالك وعند الشافعي مع الحضور قولان والذين قالوا أن الوكالة تجوز على الاقرار اختلفوا في مطلق الوكالة على الخصومة هل يتضمن الافرار أملافقال مالك لا يتضمن وقال أبو حنيفة يتضمن.

#### ( الركن الرابع)

وأما الوكالة فهى عقد يلزم بالابجاب والقبول كسائر العقود وليست هى من العقود اللازمة بل الجائزة على مانقوله في أحكام هذا العقد وهى ضربان عند مالك عامة وخاصة فالعامة هى التى تقع عنده بالتوكيل العام الذى لايسمى فيه شىء دون شىء وذلك انه ان سمى عنده لم ينتفع بالعتميم والتفويض وقال الشافمي لا تجوز الوكالة بالتعميم وهى غرر وأنما بجوز منها ماسمى وحدد ونص عليه وهو الاقيس اذ كان الاصل فيها المنع الا ماوقع عليه الاجاع .

#### ﴿ الباب الثاني في الاحكام ﴾

وأما الاحكام . فنها أحكام العقد . ومنها أحكام فعل الوكيل فاما هذا العقد فهو كا قلما عقد غير لازم للوكيل أن يدع الوكالة متى شاء عند الجميع لكن أبو حنيفة يسترط في ذلك حضور الموكل وللموكل أن يعزله متى شاء قالوا الا أن تكون وكالة في خصومة

وقال اصبغ له ذلك مالم يشرف على تمام الحكم وليس للوكيل أن يعزل نفسه في الموضع الذي لايجوز أن يعزله الموكل وليس من شروط انعقاد هذا العقد حضور الخصم عند مالك والشافعي وقال أبو حنيفةذلك من شرطه وكذلك ليس من شرط ثباتها عند الحاكم حصوره عند مالك وقال الشافعي "ن شرطه واختلف أصحاب مالك هل تنفسخ الوكالة بموتالموكل على قولين فاذاقلنا تنفسخ بالموتكما تنفسخ بالمزل فتي بكون الوكيل معزولاوالوكالةمنفسخة في حقمن عامله في المذهب فيهثلاثة أقوال . انها تنفسخ في حق الجميع بالموت والعزل. والثاني أنها تنفسخ في حق كل واحد منهم بالعلم فمن علم انفسخت في حقه ومن لم يعلم لم تنفسخ في حقه . والثالث نها تنفسخ في حق من عامل الوكيل بعلم الوكيل وان لم يعلم هو ولاتنفسخ في حق الوكيل بعلم الذي عامله اذا لم يعلم الوكيل ولكن من دفع أليه شيئا بعد العلم بمزله ضمنه لانه دفع الى من يعلم انه ليس بوكيل. وأما أحكام الوكيل ففيهامسائل مشهورة ﴿ أَحدها اذا وكل على بيع شيء هل يجوز له أن يشتريه لنفسه فقال مالك يجوز وقد قيل عنه لايجوز وقال الشافعي لايجوز وكذلك عند مالك الاب والوصى ومنها أذا وكاه في البيعوكالة مطلقة لم يجز له عند مالك أن يبيع الا بثمن مثله نقداً بنقد البلد ولايجوز أن باع نسيئة أو بغير نقد البلد أو بغير ثمن المثل وكذلك الاس عنده في الشراء وفرق أبو حنيفة بين البيع والشراء الممين فقال يجوز في البيع أن يبيع بغير تمنالمثل وأن يبيع نسيئة ولم يجز اذا وكله في شراء عبد بعينه ان يشتريه الا بثمن المثل نقداً ويشبه ان يكون ابو حنيفة انما فرق بين الوكالة على شراء شيء بعينه لأن من حجته أنه كما أن الرجل قد يبيع الشيء بأقل من ثمن مثله ونساء لمصلحة يراها في ذلك كله كذلك حكم الوكيل اذ قد أنزله منزلته وقول الجمهور أبين وكل مايمندى فيه الوكيل ضمن عند من يرى أنه تعدى واذا اشترى الوكيل شيئًا وأعلم أن الشراء للمو كل فالملك ينتقل الى الموكل وقال ابو حنيفة الى الوكيل اولا ثم الى الموكل واذا دفع الوكيل دينا عن الموكل ولم يشهد فانكر الذي له الدين القبض ضمن الوكيل .

#### ( الباب الثالث )

وأما أختلاف الوكيل مع الموكل فقد يكون في ضياع المــال الذى استقر عند الوكيل وقد يكون في مقدار الثمن الذى باع به أو اشترى اذا أمر بينمن محدود وقديكون في المثمون وقديكون في تعيين من امر مبالدفع اليه وقد يكون في دعوى التعدى فاذا اختلفا في ضياع المـال فقال الوكيل ضاعمنى وقال الموكل لم يضع فالقول قول الوكيل ان كان لم يقيضه ببينة فان كان المـال قد

قبضه الوكيل من غريم الموكل ولم يشهد الغريم على الدفسع لم يبرأ الغريم باقرار الوكيل عند مالك وغرم ثانية وهل برجع الغريم على الوكيل فيه خلاف وان كان قد قبضه ببينة برى ولم يلزم الوكيل شيء وأما اذا اختلفا في الدفع فقال الوكيل دفعته اللك وقال الموكل لافقيل القول قول الموكل وقيل القول قول الموكل وقيل ان تباعد ذلك قالقول قول الوكيل وأما اختلافهم في مقدار الثمن الذي به أمره بالشراء فقال ابن القاسم ان لم تفت السلمة فالقول قول المشترى وان فانت فالقول قول الوكيل وقيل يتحالفان وينفسخ البيع ويتراجعان وان فانت بالقيمة وان كان اختلافهم في مقدار الثمن الذي أمره به في البيع فعند ابن القاسم ان القول فيه قول الموكل لانه جمل دفع الثمن بمنزلة فوات السلمة في الشراه . وأما اذا اختلفا فيمن أمره بالدفع ففي المذهب الوكيل فيه هو تعد وزعم أن الموكل أمره فالمشهور أن القول قول الموكل وقد قيل ن القول قول الموكل الموكل وقد قيل

﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾ (وصلي الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما)



والنظر في الاقطة في جملتين ، الجملة الاولى في أركانها ، والثانية في أحكامها ه ( الجملة الاولى)\*

والاركان ثلاثة الالتقاط والملتقط واللقطة فاما الالتقاط فاختلف العلماء هل هو أفضل أم الترك فقال أبو حنيفة الافضل الالتقاط لانه من الواجب على المسلم أن يحفظ مال أخيه المسلم وبه قال الشافعي وقال مالك وجماعة كراهية الالتقاط وروى عن ابن عمر وابن عماس وبه قال أحدد وذلك لامرين وأحدها ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: ضالة المؤمن حرق النار والما يخاف أيضا من التقصير في القيام بما يجب لها من التعريف وترك التعدى عليها وتأول الذين رأوا الالتقاط أول الحديث

وقالوا أراد بذلك الانتفاع بها لا أخذها للتعريف وقال قوم بل لقطها واجب وقد قيل أن هذا الاختـ الاف اذا كانت اللقطة بين قوم مأمونين والامام عادل قالوا وان كانت اللقطة بين قوم غير مأ مونين والامام عادل فواجب التقاطهاوان كانت بين قوم مأمونين والامام جائر فالافضل أن لا يلتقطها وان كانت بين قوم أكثر من أحد الطرفين وهذا كله ما عدا لقطة الحاج فان العلماء أجموا على أنه لا يجوز التقاطها لنهيه عليه الســلام عن ذلك ولقطة مكة أيضا لا يجوز التقاطها الا لمنشد لورود النص في ذلك والمروى في ذلك لفظان • أحدها أنه لا ترفع لقطتها الا لمنشد . الثاني لايرفع لقطتها الامنشد فالمني الواحد أنها لا ترفع الالمن ينشدها والمعنى الثاني لايلتقطها الامن ينشدها ليعرف الناس وقال مالك يعرف هاتان اللقطنان أبداً فاما الملتقط فهو كل حر مسلم بالغ لانها ولاية واختلف عن الشافمي في جواز التقاط الكافر قال أبو حامد والاصح جواز ذلك في دارالاسلام قال وفي أهلية العبد والفاسق له قولان فوجه المنع عدم أهلية الولاية ووجه الجواز عموم أحاديث اللقطة . وأما اللقطة بالجملة فانها كل مال لمسلم معرض للضياع كان ذلك في عامر الارض أو غامرها والجماد والخيوان في ذلك سواء الا الابل بانفاق والاصل في اللقطة حديث يزبد بن خالد الجهني وهو متفق على صحته أنه قال ۽ جاء رجل الي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال أعرف عفاصها ووكامها ثم عرفها سنة فان جاء صاحمًا والافشأنك مها قال فضالة الننم يار مول الله قال هي نك أو لاخيك أو للذئب قال فضالة الابل قال مالك ولهما ممها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها رمها وهذا الحديث يتضمن معرفة مايلتقط بمالايلتقط ومعرفة حكم مايلنقط كيف يكون في العام وبعده وبماذا يستحقها مدعيها . فاما الابل فانفقوا على أنها لانلتقط وانفقوا على الغنم أنها نلتقط وترددوا في البقر والنص عن الشافعي أنها كالابل وعن مالك أنها كالفنم وعنه خلاف .

#### هي الجلة الثانية إ

وأما حكم التمريف فاتفق العلماء على تعريف ما كان منها له بال سنة مالم تكن الفنم واختلفوا في حكمها بعد السنة فاتفق فقهاء الامصار مالك والثورى والاوزاعى وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور اذا انقضت كان له أن يأكلها ان كان فقيراً بين أن خان فقيراً أو يتصدق مها الن كان غنيا فان جاء صاحها كان مخيراً بين أن

يحيز الصدقة فينزل على ثوامها أو يضمنه اياها واختلفوا في الغني هل له أن ياً كلها او ينفقها بمـــد الحول . فقال مالك والشافعي له ذلك وقال أبو حنيفة ليس له الا أن يتصدق مها وروى مثل قوله عن على وابن عباس وجماعة عن التابعينوقال. الاوزاعي ان كان مالا كثيراً جعله في بيت المال وروى مثل قول مالكوالشافعي عن عمرو ابن مسعود وابن عمر وعائشة وكلهم متفقون على أنه ان اكلها ضمنهالصاحبهاالا أهل الظاهر واستدل مالكوالشافعي بقوله عليه السلام: فشأذك مهاولم يفرق بين غني وفقير ومن الحجة لهما مارواه البحاري والترمذي عن سويد بن غفلة قال لقيت أوس بن كعب فقال وجدت صرة فيها مائة دينار فاتيت الني صلى ألله عليه وسلم فقال عرفها حولاً فمرفتها فلم اجد ثم اتيته ثلاثاً فقال احفظ وعامها ووكامها فان جاء صاحبهاوالاً فاستمتع بها وخرج الترمذى وابو داود فاستنفقها فسبب الخلاف معارضة ظاهر لفظ حديث اللقطة لاصل الشرع وهو أنه لا يحل مال امرى مسلم الا عن طيب نفس منه فن غلب هذا الاصل على ظاهر الحديث وهو قوله بمد التمريف فشانك بها. قال لايجوز فبها تصرف الا بالصدقة فقط على ان يضمن ان لم يجز صاحب اللقطة الصدقة ومن غلب ظاهر الحديث على هذا الاصل ورأى انه مستثنى منه قال تحل له بعد العام. وهي مال من ماله لايضمنها ان جاء صاحبها ومن توسط قال يتصرف بعد العام فيها وان كانت عينا على جهة الضمان . وأما حكم دفع اللقطة لمن ادعاها فانفقوا على أنها لاتدفع اليه اذا لم يعرف العفاص ولا الوكاء واختلفوا اذا عرف ذلك هل يحتاج مع ذلك الى بينة أم لا . فقال مالك يستحق بالملامة ولا يحتاج الى بينة . وقال ابوحنيفة والسَّافعيلايستحق الا ببينة ته وسبب الحلاف معارضة الاصل في اشتراط الشهادة في صحة الدعوى لظاهر هذا الحديث فن غلب الاصل قال لابد من البينة ومن غلب ظاهر الحديث قال لايحتاج الى بينة وانما اشترط الشهادة في ذلك الشافعي وابو حنيفة لان قوله عليه السلام اعرف عفاصها ووكامها فان جاء صاحبها والا فشانك بها يحتمل أن يكون انما امره بمعرفة المفاص والوكاه لئلا تختلط عنده بغيرهاو يحتمل ان يكون إنما امره بذلك ليدفعها لصاحبها بالعفاص والوكاء فلما وقع الاحتمال وجب الرجوع الي الاصل فان الاصول لاتمارض بالاحتمالات المخالفة لهاالا ان تصحالزيادة التي نذكرها بمدوعندمالك واصحابه انعلى صاحب اللقطة ان يصف مع العفاص والوكاء صفة الدنانير والعدد قالوا وذلك موجود في بعض روايات الحديث ولفظه فان جاء صاحبها ووصف عفاصها ووكاءها وعددها فادفعهااليه قالوا ولكن لايضره الجهل بالعدداذا عرف العفاص والوكاء وكـذلك ان زاد فيه واختلفوا ان نقص مَّن المدر على قولين وكذاك اختلفوا

اذا جهل الصفة وجاء بالعفاص واما اذا غلط فيها فلا شيء له واما اذا عرف إحدى الملامتين اللتين وقدم النص عليها وجهدل الاخرى فقيدل انه لاشيء له الا بمعرفتهما جيعا وقيل يدفسع اليه بعد الاستبراء وقيل ان ادعى الجهالة استبرأ وان غلط لم تدفع اليه واختلف المذهب اذا اتى بالعلامة المستحقة هل يدفع اليه بيمين أوبغير يمين فقال ابن القاسم بغر يمين وقال اشهب بيمين . واما ضالة الغنم فان العلماء انفقوا على أن لواجد ضالة الغنم في المكان القفر البعيد من العمر أن أن يأكلها لقوله عليـــه السلام في الشاة : هي لك أو لاخيك أوالذئب واختلفوا هل يضمن قيمتها لصاحبها أم لا فقال جهور العلماء انه يضمن قيمتها . وقال مالك في أشهر الاقاويل عنه انه لا يضمن لله وسبب الحلاف معارضة الظاهر كما قلنا للاصل المعلوم من الشريعة الا ان مالكا هنا غلب الظاهر فجرى على حكم الظاهرولم يجر كذلك في التصرف فيما وجب تعريفه بعسد العام لقوة اللفظ ههنا وعنه رواية أخرى انه يضمن وكذلك كل طعام لايبقياذا خشى عليه التلف ان تركه وتحصيل مذهب مالك عند أصحابه في ذلك أنها على ثلاثة أفسام . قسم يبقى في يد ملتقطه ويخشى عليه النلف ان تركه كالعين والعروض. وقسم لأيتي في يد ملتقطه ويخشى عليسه التلف ان تركه كالشاة في القفر والطعام الذي يسرع اليه الفساد . وقسم لايخشي عليه انتلف . فاما القسم الاولوهو مايبقي في يدهلتقطه ويخشى عليه النلف فانه ينقسم ثلاثة أقسام ؛ أحدها أن يكون يسيرا لابال له ولا قدر لقيمته ويعلم أن صاحبه لايطلبه لتفاهته فهذا لايعرف عنده وهو لمن وجده والاصل في ذلك ماروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لولًا أن تكون من الصدقة لاكلتها ولم يذكر فيها تمريفا وهذا مثل العصا والسوط وأن كان أشهب قد استحسن تمريف ذلك، والثاني ان يكون يسيرا الأ ان له قدراومنفعة فهذا لا اختلاف في المذهب في تعريفه واختلفوا في قدر مايسرف فقيل سنة وقيل اياما وأما الثالث فهو ان يكون كشيرا أوله قدر فهذا لااختلاف في وجوب تعريفه حولاً ، واما انقسم الثاني وهو مالا يبقى بيد ملتقطه ويخشى عليـــه التلف فان هذا يأكله كان غنيا أو فقيرا وهل يضمن فيه روايتان كما قلنا الاشهر أن لا ضمان . واختلفوا انوجدما يسرع اليه الفساد في الحاضرة فقيل لاضان عليه وقيل عليه الضمان وقيل بالفرق بينأن يتصدق به فلا يضمن أوياً كله فيضمن \_ وأما القسمالثالث فهو كالابل أعني ان الاختيار عنده فيهالترك للنص الوارد فيذلك فان أخذها وجب تعريفها والاختيارتركها وقيل في المذهب هوعام فيجيع الازمنة وقيل أنماهو فيزمان المدل وأن الافضل في زمان غيرالمدل التقاطها . وأما ضانها في الذي تمرف فيه فان العلماء انفقوا على من التقطها وأشهد على

التقاطها فهلكت عنده أنه غيرضامن. واختلفوا اذالم يشهدفقال مالك والشافعي وأبويوسف ومحمد بن الحسن لاضان عليه ان لم يضيع وان لم يشهدوقال أبوحنيفة وزفر يضمنها ان هلكت ولميشهد استدلمالك والشافعي بأن اللقطة وديعة فلا ينقلها ترك الاشهادمن الامانة الى الضمان قالوا وهي وديمة بماجاء من حديث سليمان بن بلال وغير وانه قال ان جاءصاحبها والا فلنكن وديمة عندك واستدل أبو حنيفة وزفر بحديث مطرف بن الشخير عن عياض بن جاز قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من النقط لقطة فليسهد ذوى عدل عليها ولا يكتم ولا يمنت فان جاء صاحبها فهو أحق بها والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء وتحصيل المذهب في ذلك أن واجد اللقطة عند مالك لا يخلو التقاطه لها من ثلاثة أوجه. أحدها أن بأخذها على جهة الاغتيال لها ، والثاني أن يا خذها على جهة الالتقاط. والثالث أن يأخذها لا على جهة الالتقاط ولا على جهة الاغتيال فان أخذها على جهة الالتقاط فهي أمانة عنده عليه حفظها وتعريفها فان ردها بعد أن التقطها فقال ابن القاسم بضمن وقال أشهب لا يضمن اذار دهافي موضعها فانردها في غير موضِّها ضمن كالوديمة والقول قوله في تلفهادون يمين الا أن يتهم. وأما اذا قبضها مغتالًا لها فهو ضامن لها ولكن لا يعرف هذا الوجه الا من قبله . واما الوجه الثالث فهو مثل أن يجد ثوبا فيا خذه وهو يظنه لقوم بين يديه ليسئلهم عنهفه نبا أن لم يمرفوه والأدعوه كان له أن يرده حيث وجده ولا ضمان عليه باتفاق عند أصحاب مالك وتتعلق بهذا انباب مسئلة اختلف العلماء فيها وهو العبد يستهلك اللقطة فقال مالك أنهافي رقبته اما أن يسلمه سيده فيها. وأما أن يفديه بقيمتها هذا اذا كاناستهلا كه قبل الحول فان استهلكها بعدالحول كانت دينا عليه ولم تكن في رقبته وقال الشافعي ان علم بذلك السيد فهوالضامن وان لم يعلم بها السيد كانت في رقبة العبد واختلفوا هل يرجع الملتقط عا أنفق على اللقطة على صاحبها أم لا فقال الجمهور ملتقط اللقطة متطوع بحفظها فلا يرجع بشيء من ذلك علىصاحب اللقطةوقال الكوفيون لا يرجع بما انفق الا أن تكون النفقة على اذن الحاكم وهذه المسئلة هي من أحــكام الالتقاط وهذا القدركاف بحسب غرضنا في هذا الباب.

#### ﴿ باب في اللقيط ﴾

والنظر في أحسكام الالتقاط وفي الملتقط واللقيط وفي أحكامه وقال الشافعي كل على من ضائع لا كافر له فالتقاطه من فروض الكفايات وفي وجوب الاشهاد عليه خفية الاسترقاق خلاف والخلاف فيه منى على الاختلاف في الاشهاد على

قطة واللقيط هو الصبى الصغير غير البالغ وان كان عميزا فيه في مذهب السافهي تردد والملتقط هو كل حر عدل رشيد وليس العبد والمكاتب بملتقط الله الكافر ملتقط المكافر ملتقط الكافر دون المسلم لانه لا ولاية له عليه ويلتقط المسلم الكافر وينزع ون يد الفاسق والمبذر وليس من شرط الملتقط الغني ولا تلزم نفقة الملتقط على من التقطه وان انفق لم يرجع عليه بشيء . وأما أحكامه فانه يحكم له بحكم الاسلام إن التقطه في دار المسلمين ويحكم للطفل بالاسلام بحكم أبيه عند مالك وعند الشافس بحكم من أسلم منهما وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك وقد اختلف في اللقيط فقيل انه عبد لمن التقطه وقيل انه حر وولاؤه لمن التقطه وقيل انه حر وولاؤه المسلمين وهو مذهب مالك والذي تشهد له الاصول الا ان يثبت في ذلك أثر تخصص به الاصول مثل قوله عليه الصلاة والسلام : ترث المرأة ثلاثة لقيطها وعنية الولدها الذي لاعنت عليه عليه الصلاة والسلام : ترث المرأة ثلاثة لقيطها وعنية الولدها الذي لاعنت عليه العلاة والسلام : ترث المرأة ثلاثة لقيطها وعنية المولدها الذي لاعنت عليه العليه الصلاة والسلام : ترث المرأة ثلاثة لقيطها وعنية المولدها الذي لاعنت عليه العليه الصلاة والسلام المولد المرأة المين المرأة المناه والمها وعنية المولده الذي لاعنت عليه العليه العلاة والسلام المرأة عليه العليه العلية والدها الذي لاعنت عليه العليه العلاة والسلام المولدة والمها وعنية المولدة والمها وا

# ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ (وصلى الله على سيدنا مجمد وآله وصحبه وسلم تسليما) . هذا كتاب الوديعة ) ﴿

وجل المسائل المشهورة بين فقهاء الامصار في هذا الكتاب هي في أحكام الوديعة فنها أنهم انفقواعلى أنها امانة لامضمونة الاماحكي عن عمر بن الحطاب قال الما لكيون والدليل على انها امانة أن الله امربر دالامانات ولم بأمر بالاشهاد فوجب إن بصدق المستودع في دعواه رد الوديعة مع يمينه ان كذبه المودع قالوا الا ان يدفعها اليه ببينة فانه لايكون القول قوله قالوا لانه اذا دفعها اليه ببينة فكانه أثنمنه على حفظها ولم يأتمنه على ردها فيصدق في تلفها ولا يصدق على ردها هذا هو المشهور عن مالك وأصحابه وقد قيل عن ابن القاسم ان القول قوله وان دفعها اليه ببينة وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وهو القياس لانه فرقبين التلف ودعوى الرد ويعد ان تنتقض الامانة وهذا فيمن دفع الامانة الى اليه التي من المنها اليه . وأما من دفعها الى غير اليد التي دفعتها اليه فعليه ماعلى ولى اليتيم من الاشهاد عند مالك وألا ضمن يريد قول الله عزوجل (فاذا دفعتم اليهم أمو الهم فاشهدوا عليهم) فان أنكر القابض القبض فلا يصدق المستودع في الدفع عند مالك وأصحابه إلا

ببينة وقد قيل انه يتخرجمن المذهب انه يصدق في ذلك وسواء عند مالك أمرصاحب الوديمة بدفهما الى الذي دفعها أو لم يا مروقال ابو حنيفة انكان ادعى دفعها الي من أمر. بدفه هافالقول قول المستودعمع يمينه فان اقر المدفوع اليه بالؤديعة أعنى اذا كان غير المودع واعىالتلف فلا يخلو ان يكون المستودع دفعها الى امانة وهووكيل المستودع أوالي ذمة فان كان القابض امينا فاختلف في ذلك قول إبن القاسم فقال مرة يبرأ الدافع بتصديق القابض وتكون المصيبة من الآمر للوكين بالقبض ومرة قال لا يبرأ الدافع الا بالاقامة البينة على الدفع اويأتي القابض بالمال . وأما ان دفع الى ذمة مثل ان يقول رجل الذي عنده الوديمة ادفعها الى سلفا أوتسلفا في سلمة وأماأشبه ذلك فان كانت الذمة قائمة يرى، الدافع في المذهب من غير خلاف وان كانت الذمة خربة فقولان بي والسبب في هذا الاختلاف كله أن الامانة نقوى دءوى المدعى حتى يكون القول قوله مع يمينه فن شبه امانة الذي امر، المودع ان يدفعها اليه أعنى الوكيل بامانة المودع عنده قال يكون القول قوله في دعواه التلف كدعوى المستودع عنده ومن رأى أن تلك الامانة اضعف قال لايبرأ الدافع بتصديق القابض مع دعوى التلف ومن رأى المأمور بمنزلة الآمر قال القول قول الدافع للمأمور كما كان القول قوله مع الآآمروهو مذهب أبي حنيفة ومنرأى أنهاضمف منهقال والدافع ضامن الا ان يحضر القابض المال واذا أودعها بشرط الضمان فالجمهور على انه لايضمن وقال الغير يضمن وبالجملة فالفقهاء يرون باجمهم انه لاضمان على صاحب الوديمة الا ان يعتدي ويختلفون في اشياء هل هي تعد أم لبس بتمدفن مسائلهم المشهورة في هذاالباب اذا أنفق الوديمة ثمردمثلها أوأخر جهالنفقته تمردها فقال مالك يسقط عنه الضمان بحاله اذاردها وقال ابو حنيفة ان ردها بمينها قبل ان ينفقها لم يضمن وان ردمثلها ضمن وقال عبدالملك والشافعي يضمن في الوجهين جميما فمن غلظ الامرضمنه إياهابتحر يكهاونية استنفاقها ومن رخصلم يضمنها ذاأعاد مثلهاومنها اختلافهم في السفر بها فقال مالك ليس له أن يسافر بها الا أن تعملي له في سفر وقال أبو حنيفة له ان يسافر بها اذا كان الطربق آمنا ولم ينهه صاحب الوديعة ومنها أنه ليس للمودع عنده ان يودع الوديعة غيره من غير عذر فان فعل ضمن وقال أبوحنيفة ان أودعها عند من تلزمه نفقته لم يضمن لانه شبهه بأهل بيته وعند مالكان يستودع ماأودع عند عياله الذين يأمنهم وهم تحت غلقه من زوج أوولد أو امة أو من أشبههم وبالجلة فعند الجميع انه يجب عليه أن يحفظها بما جربت به عادة الناس أن تحفظ أموالهم فما كان بينا من ذلك أنه حفظ اتفق عليه وماكان غير بينانه حفظ اختلف فيه مثل اختلافهم فيالمذهب فيمن جعل وديعة في جيبه فذهبت والأشهر انه يضمن وعند ابن وهب ان من أودع

وديعة في المسجد فجملها على نعله فذهبت انه لاضمان عليـــ ويختلف في المذهب في ضمانها بالنسيان مثل ان ينساها في موضع أوينسيمن دفعها اليه ويدعيهار جلان فقيل يحلفان وتقسم بينهما وقيل انه يضمن لكل واحد منهم واذا أراد السفرفله عند مالك ان يودعها عند ثقة من أهل البلد ولاضمان عليه قدر على دفعها الى الحاكم أولم يقدر واختلف في ذلك أصحاب الشافعي فمنهم من يقول انأودعها لغير الحاكم ضمن وقبول الوديمة عند مالك لايجب في حال ومن العلماء من يرى أنه واجب اذا لم يجد المودع من يودعها عنده ولا أجر للمودع عنده على حفظ الوديمة ومايحتاج اليه من مسكن أو نفقة فعلى ربها . واختلفوامن هذا الباب في فرع مشهوروهو فيمن اودع مالافتعدى فيه وتجربه فربح فيه هل ذلك الربح حلال له أم لافقال مالك والليث وأبو يوسف وجاعة اذا رد المال طاب له الربح وان كان غاصبا للمال فضلاعن ان يكون مستودعا عنده ، وقال أبوحنيفة وزفر ومحمدبن الحسن بؤدى الاصل ويتصدق بالربيح ، وقال قوم الرب الوديمة الاصل والربح وقال قوم هو مخير بين الاصل والربح وقال قوم البيع الواقع في تلك التجارة فاسد وهؤلاءهم الذين أوجبوا التصدق بالربح اذا مات فن اعتبر التصرف قال الربح للمتصرف ومن اعتبر الأصل قال الربح لصاحب المال ولذلك لما أمر عمر وضي الله عنه ابنيه عبد الله وعبيد الله ان يصرفا المال الذي اسلفهما أبو موسى الاشعرى من بيت المال فنجرا فيه فربحا قيلله لوجعلته قراضا قاجاب اليمذلك لأنه قد روى أنه قد حصل للعامل جزء ولصاحب المال جزه وأن ذلك عدل .

# و بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ ( وصلى الله على سيدنا مخمد وآله وصحبه وسلم تسليما ) ( كتاب العاربة ) ﴿

والنظر في العارية في أركانها واحكامها وأركانها خسة .الاعارة . والمعير .والمستعير والمعار . والصيغة . أما الاعارة فهى فعل خيروه ندوب اليه قد شدد فيها قوم من السلف الاول روى عن عبدالله بن عباس وعبد الله بن مسعود انهما قالا في قوله تعالى دويمنعون الماعون الله متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم من الفاس والدلو والحبل والقدر وماأشبه ذلك . وأما المعير فلايعتبر فيه الاكونه مالكا للعارية أما لرقبتها وأما لمنفعتها والاظهر أنها لاتصح من المستعير أعنى أن يعيرها . وأما العارية فتكون في الدور

والارضين والحيوان وجميع مايمرف بعينه اذا كانت منفعته مباحة الاستعمال ولذلك لا يجوز اباحة الجواري للاستمناع ويكره للاستخدام الا أن تكون ذا محرم . وأما صيفة الاعارة فهي كل لفظ يدل على الاذن وهي عقد حائز عند الشافعي وأبي حنيفة أي للمعير ان يسترد عاريته اذا شاه وقال مالك في المشهور ليس له استرجاعها قبل الانتفاع وأن شرط مدة ما لزمته تلك المدة وأن لم يشترط مدة لزمه من المدة ماري الناس انه مدة لمثل تلك العاربة الله وسبب الحلاف مايوجد فيها من شبه العقود اللازمة وغير اللازمة . وأما الاحــكام فكثير الوأشهرها هل هي مضمونة أو أمانة فمنهم من قال أنها مضمونة وأن قامت البينة على تلفها وهو قول أشــهب والشافعي وأحد قولى مالك ومنهم من قال نقيض هذا وهو أنها ليست مضمونة أصلا وهو قول أبي حنيفة ومنهم من قال يضمن فيما يغاب عليه اذا لم يكن على النلف بينة ولا يضمن فيما لا يغاب عليه ولا فيما قامت البينة على تلفه وهو مذهب مالك للشهور وابن القاسم واكثر أصحابه للخ وسبب الحلاف تعارض الا ثار في ذلك وذلك أنه ورد في الحديث الثابت أنه قال عليه السلام لصفوان بن أمية بل عارية مضمونة مؤادة وفي بمضها بل عاربة مؤادة وروى عنه أنه قال ليس على المستمير ضمان فن رجع وأخذ بهذا أسقط الضمان عنه ومن أخذ بحديث صفوان بن أمية الزمه الضمان ومن ذهب مذهب الجمع فرق بين ما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه فحمل هذا الضمان على ما يغاب عليه والحديث الآخر على ما لا يغاب عليه الا أن الحديث الذي فيه ليس على المستمير ضمان غير مشهور وحديث صفوان صحيح ومن لم ير الضمان شبهها بالوديعة ومن فرق قال الوديعة مقبوضة لمنفعة الدافع والعاربة لمنفعة القابض. وانفقوا في الاجارة على انها غير مضمونة أعنى الشافعي وأبا حنيفة ومالكا ويلزم الشافعي اذا سلم أنهلا ضمان غليه في الاجارة أن لايكون ضمان في العارية ان سبب الضان هو الانتفاع لانه اذا لم يضمن حيث قبض لنفعتهما فاحرى ان لايضمن حيث قبض لمنفعته اذ كانت منفعة الدافع مؤثرة في اسقاط الضمان واختلفوا اذا شرط الضمان فقال قوم يضمن وقال قوم لأيضمن والشرط باطن ويجيء على قول مالك اذا اشترط الضمان في الموضع الذي لايجب فيه عليه الضمان ان يلزم اجارة المثل في استعماله المارية لأن الشرط يخرج العارية عن حبكم العارية الى باب الاجارة الفاسدة اذا كانصاحبها لم يرضان يميرها الا بأن يخرجها في ضمانه فهو عوض مجهول فيجب ان يرد الى معلوم واختلف عن مالك والشافعي أذاغر صالمستمير وبي ثم انقضت المدة التي استعار اليها . فقال مالك المالك بالخيار ان شاء أخدذ

المستمير بقلع غراسته وبنائه وان شاء اعطاه قيمته مقلوعا اذا كان مما له قيمة بعد القلع وسواء عند مالك انتضت المدم المحدودة بالشرط أو بالعرف أو العادة . وقال الشافعي اذا لم يشترط عليه القلع فليس لهمطالبته بالقلع بل يخير المعير بان يبقيه باجر يعطيه أو ينقض بارش أو بتمليك ببدل فايهما اراد المعبر أجبر عليه المستعيرفان أبي كلف تفريغ الملك وفي جواز بيمه للنقصءنده خلاف لانه ممرض للنقص فرأى الشافعي إن أخذه المستمير بالقلع دون ارش هو ظلم ورأى مالكانعليه اخلاء المحلوان العرف يتنزل منزلة الشروط وعند مالك أنه اناستعمل العارية استعمالا ينقصها عن الاستعمال المأذون فيه ضمن ما نقصها بالاستعمال . واختلفوامن هذا الباب في الرجل يسأل جاره أن يعيره جداره ليغرز فيه خشية لمنفعة ولا تضر صاحب الجدار وبالجُملة في كل ما يلتفع به المستمير ولا ضرو على الممير فيه فقال مالك وأبو حنيفة لا يقضي عليه به اذ المارية لايقضي بها وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود وجماعة أهل الحديث يقضي بذلك وحجنهم ما خرجه مالك عن ابن شهاب عن الاعرج عن أبي هريرة أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ؛ لا يمنع أحدكم حاره أن يفرز خشبة في جداره ثم يقول أبوهر يرةمالى أراكم عنها معرضين واللهلارمين بها بين اكتافكم واحتجوا أيضا بمارواه مالك عن عمر بن الخطاب أن الضحاك بن قيس ساق خليجًا من العريض فاراد أن يمر به في أرض محمد من مسلمة فابي محمد فقال له الضحاك أنت تمنمني وهو لك منفعة تسقى منه أولا وآخراً ولايضرك فابي محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب فدعي عمر محمد بن مسلمة فامره أن يعخلي سبيله قال محمد لا فقال عمر لا تمنع أخالت ما ينفمه ولا يضرك فقال محمد لا فقال عمر والله ليمرن به ولو على بطنك فامره عمر أن يمربه ففعل الضحاك وكذلك حديث عمرو من يجي المازني عن أبيه أنهقال كان في حائط جدى ربيع لعبد الرحمن بن عوف فاراد ان يحوله الى ناحية من الحائط فمنعه صاحب الحائط فبكلم عمر بن الخطاب فقضي لعبد الرحمن بن عوف بتحويله وقد عذل الشافعي مالك عليه الصلاة والسلام: لايحل ماك امرى. مسلم الاعن طيب نفس منه وعند الغير ان عموم هـ ذا مخصص بهذه الاحاديث وبخاصة حـ ديث أبي هريرة وعند مالك انها محمولة على الندب وانه اذا أمكن أن تكون مخصصة وان تكون على النـــدب فحملها على الندب أولى لأن بناء العام على الخاص أعها يجب اذا لم يمكن بينهما جمع ووقع التعارض وروى اصبغ عن ابن القامم انه لا يؤخذ بقضاء عمر على محمـــد بن مسلمة في الخليج ويؤخـــذ بقضائه لعبد الرحمن بن عوف في تحويل الربسع وذلك انه رأى ان تحويل الربيع أيسر من ان يمر عليه بطريق لم يكن قيــل وهذا القدر كاف بحسب غرضنا .

> ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ (وصلى الله علي سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما) ﴿ كتاب الغصب ﴾

وفيه بابان ، الاول في الضمان وفيه ثلاثة أركان ، الاول الموجب للضمان ، والثاني مافيه الضمان والثالث الواجب ، وأما الباب الثاني فه وفي الطواري، على المفصوب

(الباب الاولة)

﴿ الركن الأول ﴾

وأما الموجب للضائ فهواماالماشرة لاخز المال المفسوب أولانلافه وأما المباشرة السبب المتناف وأما اثبات اليد عليه، واختلفوا في السبب الذي يحصل بمباشرته الضائ اذا تناول التاف بواسطة سبب آخرهل يحصل به ضمائ أم لاوذلك مثل ان بفتح قفصا فيه طائر في طير بعد الفتح فقال مالك يضمنه هاجه على الطيران أولم يهجه وقال أبوحنيفة لا يضمن على حال وفرق الشافعي بين ان يهيجه على الطيران أولايه بجه فقال يضمن ان هاجه ولا يضمن ان لم يهجه ومن هذا من حفر براً فسقط فيه شيء فهلك فما لك والشافعي يقولان ان حفر بعديث ان يكون حفر متمديا ضمن ما تلف فيه والالم يضمن ويجيء على اصل أبي حنيفة انه لا يضمن مسئلة الطائر وهل يسترط في المباشرة العمد اولا يشترط فالاشهر حنيفة انه لا يضمن عمداً وخطأ وان كانوا قد اختلفوا في مسائل جزئية من هذا الباب وهل يشترط في ان يكون مختاراً فالمعلوم عن الشافعي انه يشترط ان يكون مختاراً فالمعلوم عن الشافعي انه يشترط ان يكون مختاراً فالمعلوم على الانلاف .

(الركن الثاني)

وأما ما يجب فيه الضمان فهو كل مال أتلف عينه أوتلفت عند الغاسب عينه بامن

من السماء أو سلطت اليد عليه وتملك وذلك فيما ينقل ويحول بانفاق . واختلفوافيما لاينقل ولا يحول مثل العقار فقال الجمهور انها تضمن بالغصب اعنى انها أن أنهدمت الدار ضمن قيمتها وقال ابو حنيفة لايضمن لا وسبب اختلافهم هل كون يد الغاصب على العقار مثل كون يده على هاينقل ويحول فمن جمل حكم ذلك واحدا قال بالضمان ومن لم يجمل حكم ذلك واحدا قال لاضمان .

#### \*( الركن الثالث )\*

وهو الواجب في الغصب والواجب على الغاصب أن كان المال قائما عنده بعينه لم تدخله زيادة ولانقصان أن يرده بمينه وهذا لاخلاف فيه فاذا ذهبت عينه فانهم اتفقوا على أنه اذا كان مكيلا أو موزونا أن على الغاصب المثل اعنى عثلمااستهلك صفةووزنا واختلفوا في المروض فقال مالك لايقضى في المروض من الحيوان وغيره الا بالقيمة يوم استهلك وقال الشافعي وأبو حنيفة وداود الواجب في ذلك المثل ولانلزم القيمة الاعند عدم المثل وعمدة مالك حديث أبي هريرةالمشهورعنالني صلى الله عليه وسلم ا من اعتق شقصاً له في عبد قوم عليه الباقي قيمة العدل الحديث ووجه الدليل منه أنه لم يلزمه المثل وألزمه القيمة وعمدة الطائفة الثانية قوله تمالى • فجزاء مثل ماقتل من النعم ، ولان منفعة الشيء قد تــكون هي المقصودة عند المتعدى عليه ومن الحجة لهم ماخرجه ابو داود من حديث انس وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى امهات المؤمنين جارية بقصمة لها فيها طعام قال فضربت بيدها فكسرت القصعة فأخذ الني صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم احداها الى الاخرى وجملفيها جميع الطمام ويقول غارت امكم كلوا كلواحتي جامت قصمتها البتى فيبيتهاوحبس رسول اللةصلي اللةعليهو سلمالقصمة حتىفرغوافدفع الصحفة الصحيحة الى الرسول وحبس المكسورة في بيته وفي حديث آخر أن عائشة كانت هي التي غارت وكسرت الأناء وأنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كـفارة ماصنعت قال آياء مثل أناء وطعام مثل طعام .

#### (الباب الثاني في الطوارىء)

والطوارىء على المفصوب إما زيادة وإما بنقصان وهذان إما من قبل المخلوق وإما من قبل المخلوق وإما من قبل الخالق. فأما النقصان الذي يكون باص من السماء فائه ليس له الا ان وأخذه ناقصاً ويضمنه قيمته يوم الفصب وقيل ان له ان يأخذ ويضمن الغاصب قيمة

الميب. واما أن كان النقص بجناية الغاصب فالمفصوب مخبر في المذهب بين ان يضمنه القيمة يوم الغضب او يأخذه وما نقصته الجناية يوم الجناية عند ابن القاسم وعند سحنون مانقصته الجناية يوم الغصب وذهب اشهب الى انه مخير بين ان يضمنه القيمة أو يأخف ناقصا ولا شيء له في الجناية كالذي يصاب بامر من السماء واليه ذهب ابن المواز ي والسبب في هذا الاختلاف ان من جمل المفصوب مضمونا على الفاصب بالقيمة يوم الفصب جعل ماحدث فيه من عاه او نقصان كانه حدث في ملك صحبح فاوجب له الفــلة ولم يوجب عليه في النقصان شيئًا سوا. كان من سببه أو من عند الله وهو قياس قول أبي حنيفة وبالجملة فقياس قول من يضمنه قيمته يوم الغصب فقط ومن جمل المفصوب مضمونا على الفاصب بقيمته في كل أوان كانت يدمُّ عليه أخذه بارفع القيم واوجب عليه رد الغلة وضمان النقصان سواء كان من فعله او من عند الله وهو قول الشافعي او قياس قوله ومن فرق بين الجناية التي تكون من الغاصب وبين الجناية التي تكون بامر من السماء وهو مشهور مذهب مالك وابن القاسم فعمدته قياس الشبه لانه رأى أن جناية الفاصب على الشيُّ الذي غصبه هو غصب أن منكرر منه كما لو حنى عايه وهو في ملكصاحبه فهذا هونكتة الأختلاف في هذاالباب فقف عليه . وأما ان كان الجناية عند الفاصب من غير فعل الفاصب فالمفصوب مخير بين أن يضمن الفاصب القيمة يوم الفصب ويتبع الفاصب الجاني وبين أن يترك الفاصب ويتبع الجاني بحكم الجنايات فهذاحكم الجنايات على الدين في يد الغاصب. وأما الجنابة على المين من غير أن يغصبها غاصب فانها تنقسم عند مالك الى قسمين جناية تبطل يسيراً من المنفعة والمقصود من الشيء باق فهذا يجب فيه ما نقص يوم الجناية وذلك بان يقوم محيحا ويقوم بالجناية في طيمابين القيمتين. وأماان كانت الجناية بماتبطل الغرض المقصود فان صاحبه يكون مخبرا ان شاء أسلمه للجاني واخذ قيمته وان شاء أخذقيمة الجناية وقال الشافمي وابو حنيفة ليسله الاقيمة الجناية ، وسبب الاختلاف ألالتفات الى الحمل على الغاصب وتشبيه انلاف أكثر المنفعة باتلاف العين . وأما النماء فانه على قسمين ، أحدها ان يكون بفعل الله كالصغير يكبر والمهزول يسمن والعيب يذهب والثاني ان يكون بما أحدثه الغاصب • فاما الأول فانه ليس بفوت . وأما النماء بما احدته الغاصب في الشيء المفصوب فانه ينقسم فيما رواه ابن القاسم عن مالك ألى قسمين أحدها ان يكون قد جمل فيه من ماله ماله عين قائمة كالصبغ في الثوب والنقش في البناء وما اشبه ذلك ، والثاني أن لا يكون قد حمل فيه من ماله سوى العمل كالخياطة واللسج وطحن ألحنطة والخشبة يعمل منها توابيت فاما الوجه الاول وهو أن يجمل

فيه من ماله ماله عين قائمة فانه ينقسم الى قسمين ، احدها أن يكون ذلك الشيء عما يمكمنه اعادته على حاله كالبقعة يبنيها وما أشبه ذلك ، والثاني أن لايقدر على اعادته كالثوب يصبغه والسويق يلته فاما الوجه الاول فالمفصوب منه مخير بين أن ياص الغاصب باعادة البقعة على حالها وازالة ماله فيها مما جعله من نقض أو غيره وبين أن يعطى الغاصب النمة ماله فيهامن النقض مقلو عابعد حط اجر القلع وهذا اذا كان الغاصب ممن لا يتولى ذلك بنفسه ولا بغيره وأنما يستأجر عليه وقيل أنه لا يحط من ذلك أجر القلع هذا ان كانت له قيمة . واما ان لم تكن له قيمة لم يكن للغاصب على المفصوب فيه شيء لأن من حق المفصوب أن يعيد له الفاصب ما غصب منه على هيئنه يان لم يطالبه بذلك لم يكن له مقال . وأما الوجــه الثاني فهو فيه مخير بين أن فدفع قيمة الصبغ وما أشبهه ويأخذ ثوبه وبين أن يضمنه قيمة الثوب يوم غصبه إلا في السويق الذي يلته في السمن وما أشبه ذلك من الطمام فلا يخير فيمه يا يدخله من الربا ويكون ذلك فوتا يلزم الغاصب فيه المثل أو القيمة فيما لا مثل له. وأماالوجه الثاني من التقسيم الاول وهو أن لا يكون أحدث الفاصب فيما أحدثه في الشيء المفصوب سوى العمل فان ذلك أيضا ينقسم قسمين. أحدها أن يكون ذلك يسيراً لا ينتقل به الشيء عن اسمه عنزلة الخياطة في الثوب أو الرفوله ، والثاني أن يكون العمل كشيرا ينتقل به الشيء المفصوب عن اسمه كالخشبة يعمل منها تابوتا والقمح بطحنه والغزل ينسجه والفضة بصوغها حلياً أو دراهم. فاما الوجه الاول فلا حتى فيه للفاصب وياخذ المفصوب منه الشيء المفصوب معمولا؛ وأما الوجه الثاني فهو فوت يلزم الغاصب قيمة الشي المغصوب يوم غصبه أو مِثله في ماله مثل هذا تفصيل مذهب ابن القامم في هذا المنى وأشهب يجمل ذلك كله للمفصوب اصله مسئلة البنيان فيقول انه لاحق للغاصب فيمالا يقدر على اخذه من الصبغ والرفو والنسج والدباغ والطحين وقد روى عن ابن عباس أن الصبغ تفويت يلزم الغاصب فيه القيمة يوم الفصب وقد قيل انهما يكونان شربكين هذا بقيمة الصبغ وهذا بقيمة الثوب إن ابي رب الثوب أن يدفع قيمة الصبغ وان أبي الفاصب أن يدفع قيمة الثوب وهذا القول أنكره ابن القامم في المدونة في كـتاب اللقطة وقال ان الشركة لاتـكون الا فيما كان بوجه شبهة جلية وقول الشافعي في الصبغ مثل قول ابن القاسم الا أنه يجيز الشركة بينهما ويقول انه يؤمر الغاصب بقلع الصبغ ان أ مكنهوان نقص الثوب ويضمن للمفصوب مقدار النقصان وأصول الشبرع تقتضي أنلا يستحل مال الفاصب من أجل غصبه وسواء كان منفعة أو عيناً الا أن يحنج محتج بقوله عليه الصلاة

والسلام. ليس المرق ظالم حق لكن هذا مجمل ومفهومه الاول انه ليس له منفعة متولدة بين ماله وبين الشيء الذي غصبه أعنى ماله المتعلق بالمفصوب فهذا هو حكم الواجب في عين المغصوب نغير أولم بتغير. وأما حكم غلته فاختلف في ذلك في المذهب على قولين : أحدها ان حكم الغلة حــكم الشيء المفصوب، والثاني ان حكمها بعلاف الشيء المفصوب فن ذهب الى أن حكمها حكم الشيء المفصوب وبه قال أشهب من أصحاب مالك يقول أنما تلزمه الغلة يوم قبضها أو أكثر مما انتهت اليه قيمتها على قول من يرى ان الغاصب يلزمه ارفع القيممن يومغصبها لاقيمة الشيء المفصوب يوم المعسب وأما الذين ذهبوا الى ان حكم الغلة بخلاف حكم الشيء المغصوب فاختلفوا في حكمها اختلافا كثيرا بعد اتفاقهم على أنها إن تلفت ببينة انه لاضمان على الغاصب وأنه ان ادعى تلفها لم يصدق وان كان بما لايغاب عليه وتحصيل مذهب هؤلاء في حكم الغلة هو أن الغلل تنفسم الى تلانة أقسام. أحدها غلة متولدة عن الشيء المغصوب على نوعه وخلقته وهوالولد . وغلةمتولدة عن الشيء لاعلى صورته وهو مثـــل الثمر ولبن الماشية وجبنها وصوفها وغلل غيرمتولدة بلهي منافع وهي الاكرية والخراجات وما اشبه ذلك فأما ماكان على خلقته وصورنه فلاخلاف أعلمه ان الفاصب يرده كالولد مع الام المغصوبة وان كان ولدالفاصب وأنما اختلفوافي ذلك اذا ماتت الام فقال هو مخير بين الولد وقيمة الام وقال الشافعي بل بردالولدوقيمة الأموهوالقياس وأماان كان متولدا على غير خلقة الاصل وصورته ففيه قولان . أحدها أن للغاصب ذلك المتولد . والثاني انه يلزمه رده مع الشيء لمغصوب ان كان قائمًا أو قيمتها ان ادعى تلفها ولم يعرف ذلك الا من قوله فان تلف الشي المفصوب كان مخيرًا بين أن يضمنه بقيمته ولا شيء له في الغلة وبين أن يأخذه بالغلة ولا شيء له من القيمة . وأماما كان غير متولد فاختلفوا فيه على خمسة وقوال . أحدها أنه لا بلزمه رده جملة من غير تفصيل • والثاني أنه يلزمه رده من غير تفصيل ايضا، والثالث انه يلزمه الرد إن ان أكرى ولايلزمه الرد ان انتفع أوعطل والرابع يازمه إن اكرى او انتفع ولايلزمه إن عطل ، والخامس الفرق بين الحيوان والاصوار اعنى اله يرد قيمة منافع الاصول ولايرد قيمة منافع الحيوان وهذا كله فيما أغتل من المين المغصوبة مع عينها وقيامها وأما مااغتل منها بتصريفها وتحويل عينها كالدنانير فيغتصبها فيتجربها فيربح فالغلة له قولا واحدا في المذهب وقال قوم الربيح للمغصوب وهذا أيضا اذا قصد غصب الاصل . وأما اذا قصد غصب الغلةدون الاصل فهوضامن الغلة باطلاق ولا خلاف في ذلك سواء عطل أوانتفع اوا درى كان ممايزال به أو بما لايزال بهوقال ابوحنيفةانه من تعدى على دبة رجل فركبها اواحمل عليهافلا كراء

عليه في ركوبه أياها ولا في حمله لانه ضامن لها أن تلفت في تعديه وهذا قوله في كل ماينقل و يحول فانه لما رأى انه قد ضمنه بالتعدى وصار في ذمته جازت له المنفعة كما تقول المالكية فيما تجربه من المال المنصوب وان كان الفرق بينهما ان الذي تجر به تحولت عينه وهذا لم تنحول عينه به وسبب اختلافهم في هل يرد الغاصب الغلة اولا يردها اختلافهم في تعميم قوله عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان وقوله عليه الصلاة سبب وهو في غلام قيم فيه بعيب فأراد الذي صرف عليه ان يرد المشترى غلته واذا خرج العام على سبب هل يقصر على سبيه أم يحمل على عمومه فيه خلافه بين فقهاء الامصار مشهور فمن قصر ههنا هذا الحكم على سببه قال أنمــا تجب الغلة من قبل الضمان فيما صار الى الانسان بشبهة مثـ ل أن يشتري شيئاً فيستغله فيستحق منه : وأما ما صار اليه بغير وجه شبهةفلا تجوز له الغلة لانهظالم وليس لمرق ظالم حق فعمم هذاالحديث في الأصل والغلة أغنى عموم هذا الحديث وخصص الثاني. وأما من عكس الأمر فعمم قوله عليهالصلاة والسلام : الخراج بالضمان على أكثر من السبب الذي خرج عليه وخصص قوله عليه الصلاة والسلام: ليس لمرق ظالم حق فان جمل ذلك في الرقبة دون الغلة قال لايردالغلة الغاصب واما من المني كانقدم من قولنا فالقياس أن تنجري المنافع والاعيان المتولدة مجرى واحد وان يعتبر التضمين أولا يعتدبر وأما سائر الافاوبل التي بين هذين فهي استحسانٍ. وأجمع العلماء على ان من اغترس نخلا أو عمرا وبالجم لمة نباتا في غير أرضه انه يؤمر بالقلع لما ثبت من حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلمقال: من أحيا أرضاميتة فهي له وليس لمرق ظ الم حق والمرق الظالم عندهم هومااغترسالي أرضالغيروروى أبوداود في هذا الحديث زيادة قال عروة ولقد حدثني الذي حدثني هذا الحديث ان رجلين اختصما لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس أحدها نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الارض بأرضه وأمر صاحب النحل أن يخرج نخله منها قال فلقسد رأيتها وانها لتضرب أسوالها بالفؤوس وانها لنخل عم حتى أخرجت منها الا ماروى في المشهور عن مالك ان من زوع زرعاً في أرض غيره وفات أو ان زراعته لم يكن لصاحب الأُرض أن بقلع زرعه وكان على الزارع كراء الارض وقد روى عنه مايشيه قياس قول الجمهور وعلى قوله للزارع وفرق قوم بين الزرع والثمار فقالوا الزارع في أرض غيره له نفقتهوزريعته وهو قول كثير من أهل المدينة وبه قال أبو عييد وروى عن رافع بن خديج انه

قال عليه الصلاة والسلام: من زرع في أرض قوم بغير أذنهم فله نفقته وليس له من الزرع شي. واختلف العلماء في القضاء فيما أفسدته المواشي والدواب على أربعة أقوال ، أحدها أن كل دابة مرسلة فصاحبهاضامن الفسدته ، والثاني أن لاضان عليه والثالث أن الضمان على أرباب البهائم بالليل ولا ضمان عليهم فيما أفسدته بالنهار . والرابع وجوب الضمان في غير المنفات ولا ضمان في المنفلت. وعمن قال يضمن بالايل ولا يضمن بالنهار مالك والشافعي وبأن لا ضمان عليهم أصلا قال أبو حنيفة وأصحابه وبالضمان باطلاق قال الليث الا أن الليث قال لا يضمن أكثر من قيمة الماشية والقول الزابع مروى عن عمر رضي الله عنه فعمدة مالك والشافعي في هذا الياب شيئان . أحدها قوله تعالى ( وداود وسليمان اد يحكان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم) والنفش عند أهلاللغة لا يكون الا بالليل وهذا الاحتجاج على مذهب من يرى أنا مخاطبون بشرع من قبلنا ، والثاني مرسله عن أبن شهاب أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم فافسدت فيه فقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط بالنهار حفظها وان ما أفسدته المواشي بالليل ضامن على أهلها أي مضمون وعمدة أبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام: العجماء جرحها حبار وقال الطحاوي وتحقيق مذهب أبي حنيفة أنه لا يضمن اذا ارسلها محفوظة . فاما اذا لم برسلها محفوظة فيضمن والمالكية تقول من شرط قولنا أن تـكون الغنم في المسرح . وأما اذا كانت في أرض مزرعة لا مسرح فيها فهم يضمنون ليلا ونهارا وعمدة من رأى الضمان فيما أفسدت ليلا ونهارا شهادة الاصول له وذلك أنه نعد من المرسل والاصول على أن على المتمدى الضمان ووجه من فرق بين المنفلت وغير المنفلت بين فان المنفلت لا يملك لله فسبب المخلاف في هذا الباب ممارضة الاصل للسمع ومعارضة السهاع بمضه لبعض أعنى ان الاصل بعارض جرح المجماء جبار ويعارض أيضا التفرقة التي في حديث الراء وكذلك التفرقة التي في حديث البراء تعارض أيضا قوله جرح العجماء حبار . ومن مسائل هذا الباب المشهورة اختلافهم في حــكم ما يصاب من أعضاء الحيوان فروى عن عمر بن الخطاب أنه قضى في عين الدابة بربع ثمنها وكتب الى شريح فامره بذلك وبه قال الكوفيون وقضى به عمر بن عبد المزيز وقال الشافعي ومالك يلزم فيها أصيب من البهيمة ما نقص في ثمنها قياسا على التعدى في الاموال والكوفيون اعتمدوا في ذلك على قول عمر رضي الله عنه وقالوا اذا قال الصاحب قولا ولا مخالف 🏿 من الصحابة وقوله مع هذا مخالف للقياس وجب العمل به لأنه يعلم أنه انما صار الى القول به من جهة التوقيف الم

فسبب الحلاف اذاً معارضة القياس لقول الصاحب ومن هذاالباب اختلافهم في الجمل الصؤول وما أشبهه يخاف أارجل على نفسه فيقتله هل يجب عليه غرمه أم لا فقال مالك والشافعي لا غرم عليه اذا بان أنه خافه على نفسه وقال أبو حنيفة والثوري يضمن قيمته على كل حال وعمدة من لم ير الضان القياس على من قصد رجلا فاراد قتله فدافع المقصود عن نفسه فقتل في المدافعة القاصد المتعدى أنه ليس عليه قودواذا كان ذلك في النفس كان في المال أحرى لأن النفس أعظم حرمة من المال وقياسا أبضا على إهداردم الصيد الحرمي اذا صال وبه تممك حذاق أصحاب الشافعي وعمدة أبي حنيفة ان الاموال نضمن بالضرورة اليها أصله المضطر الى طعام الغبر ولا حرمة للبعير من جهة ما هو ذونفس. ومن هذاالباب اختلافهم في المكرهة على الزنا هل على مكرهها مع الحد صداق أم لا فقال مالك والشافعي والليث عليه الصداق والحد جيعا وقال أبو حنيفة والثورى عليه الحدولا صداق عليه وهو قول ابن شـــبرمة وعمدة مالك أنه وجب عليه حقان حق لله وحق للآدمي فلم يسقط أحدهما الآخر أصله السرقة التي يجب بها عندهم غرم المال والقطع ، وأما من لم يوجب الصداق فتملق في ذلك بمنيين ؛ أحدها أنه اذااجتمع حقان حق لله وحق للمخلوق سقط حق المخلوق لحق الله وهذا على رأى الكوفيهن في أنه لا يجمع على السارق غرم وقطع ، والمعنى الثاني أن الصداق ليس مقابل البضع وأنما هو عبادة اذ كان النكاح شرعياً واذا كان ذلك كذلك فلا سداق في النكاح الذي على غير الشرع . ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب من غصب اسطوانة فبني عليها بناه يساوي قائما أضماف قيمة الاسطوانة فقال مالك والشافعي يحكم على الفاصب بالهدم ويأخذالمفصوب منه اسمطوانته وقال أبو حنيفة تفوت بالقيمة كقول مالك فيمن غير المغصوب يصناعة لها قيمة كشيرة وعند الشافعي لا يفوت المغصوب بشيء من الزيادة وههنا انقضى هذا الكتاب.

# ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ ( وصلي الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ) ( كتاب الاستحقاق )

وجل النظر فيهذا الكتابهوفي أحكام الاستحقاق وتحصيل أصول أحكام هذا الكتاب ان الشي المستحق من يد انسان عا تثبت به الأشياء في الشرع لمستحقها اذا صار الي ذلك الانسان الذي استحق من يده الشيء المستحق بشراه أنه لا يخلو من أن يستحق من ذلك الشي أقله أوكله أوجله ثم اذاا ستحق منه كله أوجله فلا يخلو أن يكون قد تغير عندالذي هوبيده زيادة أونقصان أويكون لم يتغيرتم لايخلو أيضا أن يكون المستحق منه قداشتر أه بثمن أو مثمون فاماان كان استحقمنه أقله فانه أنماير جع عندمالك على الذي اشتراه منه بقيمة مااستحق من يده وليس له أن يرجع بالجميع . واما أن استحق كلَّه أو جـله فان كان لم يتغير أخذه المستحق ورجع المستحق من يده على الذي اشتراه منه بثمن مااشتراه منه ان كان اشتراء بشمن وان كان اشتراء بالمشمون رجع بالمشمون بمينه ان كان لم يتغير فان. تغير تغيراً يوجب اختلاف قيمته رجع بقيمته يومالشراه وان كان المال المستحق قد بيع فان لامستحق ان يمضى البيع ويأخذ الثمن أو ياخذه بعينه فهذا حكم المستحق والمستحق من يده مالم يتغير الشيء المستحق فان تغير الشيء المستحق فلا يخلو ان بتغير بزيادة أو نقصان فاما ان كان تغير بزيادة فلا يخلو ان ينغير بزيادة من قبل الذي استحق من يده الشيء . أو بزيادة من ذات الشيء . فأما الزيادة من ذات الشيء فياخذها المستحق مثل ان تسمن الجارية او يكر الفلام .وأما الزيادةمن قبل انستحق منه فثل أن يشترى الدار فيبني فيها فتستحق من يده فانه مخير بين أن يدفع قيمة الزيادة وياخذ مااستحقه وبين أن يدفع اليه المستحق من يده قيمة مااستحق أو يكونا شريكين هذا بقدر قيمة مااستحق من يده وهذا بقدر قيمة مابني أو ماغرس وهو قضاء عمر بن الحطاب . واما ان كانت الزيادة ولادة من قبل المستحق منه مثل ان يشتري أمة فيولدها ثم تستحق منه أو يزوجها على أنها حرة فتخرج أمة فانهـــم اتفقوا علىأن المستحق ليسله أن ياخذ أعيان الولد . واختلفوا في أخذ قيمتهم . وأما الام فقيل ياخذها بعينها وقيل ياخذ قيمتها. وأما ان كان الولد بنكاح فاستحقت بعبودية فلا خلاف أن لسيدها أن ياخذها ويرجع الزوج بالصداق على من غرهواذا

آلزمناه قيمة الولد لم يرجع بذلك على من غره لان الغرور لم يتعلق بالولد. وأما غلة الشيء المستحق فانه اذا كان ضامناً بشبهة ملك فلا خلاف أن الفلة للمستحق منه وأعنى بالضمان انها تكون من خسارته اذا هله كت عنده . وأما اذا كان غير ضامن مثل أن يكون وارثا فيطرأ عليه وارث آخر فيستحق بمض مافي يد. فانه يرد الغلة • وأما ان كان غير ضامن الا انه ادعى في ذلك تمنا مثل العبد يستحق بحرية فانه وان هلك عنده ترجع بالثمن ففيه قولان انه لايضمن اذا لم يجد على من ترجع ويضمن اذا وجد على من يرجع . واما =ن أى وقت تصح الغلة للمستحق فقيل يوم الحسكم وقيل من يوم ثبوت الحق وقيل من يوم توقيفه واذا قلنا ان الغلة تجب للمستحق في احد هذه الاوقات الثلاثة فاذا كانت اصولا فيها عمر فادرك هذا الوقت الثمرولم يقطف بعده فقيل أنها للمستحق مالم تقطف وقيل مالم تيبس وقيل مالم يطب ويرجع عليه بما سقى وعالج المستحق من يديه وهذا ان كان اشترى الاصول قبل الابار .واما ان كان اشتراها بعد الابار فالثمرة للمستحق عند ابن القاسم ان جذت ويرجع بالسقى والعلاج وقال أشهب هي المستحق مالم تجذ والارض اذا استحقت فالكراء انما هو المستحق ان وقع الاستحقاق في إبان زريمة الارض . وأما اذا خرج الابان فقد وجب كراء الأرض لامستحق منه . واما ان كان ثغير بنقصان فان كان من غير سبب المستحق من يديه فلا شيء على المستحق من يديه . وأما ان كان أخذ له ثمنا مثل ان يهدم الدار فيبيع نقضها ثم يستحقها من يده رجل آخر فانه يرجع عليه بثمن ماباع من النقض قال القاضي ولم أجد في هذا الباب خلافا يستمد عليه فيما نقلته فيه من مذهب مالك واصحابه وهي أصولهم في هذا الباب ولكن يجيء على أصول الغير انه اذا كان المستحق مشترى بمرض وكان المرض قد ذهب ان يرجم المستحق من يده بعرض مثله لابقيمته اوهم الذين برون في جميع المتلفات المثل وكذلك يجيء على أصول الفيرأن يرجع على المشترى اذا استحق منه قليل أو كشير لانه لم يدخل على الباقي ولا انعقد عليه بيع ولا وقع به تراض : كمل كتاب الاستحقاق بحمد الله •

> و بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ ( وصلى الله على سيدنا محمد و آله وصحبه وسلم تسليما )

هي كتاب المبات الهبات

والنظر في الهية في اركانها . وفي شروطها . وفي أنواعها. وفي أحكامها. ونحن فانمأ

نذكر من هذه الاجناس مافيها من المسائل المشهورة ( فنقول ) أماالاركان فهي ثلاثة الواهب، والموهوب له والهبة . أما الواهب فالهمم اتفقوا على انه تجوز هبته اذا كان مالكا للموهوب سحيح الملك وذلك اذا كان في حال الصحة وحال اطلاق اليدواختلفوا في حال المرض وفي حال السفه والفلس. أما المريض فقال الجمهور أنها في ثلثه تشبيها بالوصية أعنى الهبة التامة بشروطها وقالتطائفة من السلف وجماعة أهل الظاهر ان هينه تخرج من رأس ماله اذا مات ولا خلاف بينه مم أنه اذا صح من مرضه أن الهبية صحيحة وعددة الجمهور حديث عمران بن حصين عن الذي عليه الصلاة والسلام ا في الذي أعتق سنة أعبد عند موته فامرٍ م رسول الله صلى ألله عليه وسلم فأعتق ثلثهم وارق الباقي وعمدة أهل الظاهر استصحاب الحال أعنى حال الاجماع وذلك أنهم لما انفقوا على جواز هبته في الصحة وجب استصحاب حكم الاجاع في المرض الا أن يدل دليل من كتاب أو سنة بينة والحديث عندهم محمول على الوصية والامراض الني يحجر فيهاعند الجمهورهي الامراض المخوفة وكذلك عندمالك الحالات المخوفة مثل الكون بين الصفين وقرب الحامل من الوضع وراكب البحر المرتبج وفيه ختلاف. وأما الامراض المزمنة فليس عندهم فيها تحجير وقد تقدم هذا في كتاب الحجر . وأما السفهاء والمفلسون فلا خلاف عند من يقول بالحجر عليهم ان هبنهم غير ماضية . وأما الموهوب فكل شيء صح ملكه وانفقوا على أن اللانسان ان يهب جميع ماله للاجنبي واختلموا في تفضيل الرجل بمض ولده على بمض فيالهبة أوفي هبة جميع ماله لبعضهم دون بعض فقال جهور فقهاء الامصار بكراهية ذلك لهولكن اذا وقع عندهم جاز وقال أهل الظاهر لا يجوز التفضيل فضلا عن أن يهب بعضهم جميع ماله وقال مالك يجوز التفضيل ولايجوز أن يهب بمضهم جميع المال دون بمض ودليل أهل الظاهر حديث النعمان بن بشيروهو متفق على صحته وان كان قد اختلف في ألفاظه والحديث أنه قال ان أباه بشيراً أتى به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انى نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صنى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا قال لاقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارتجمه. واتفق مالك والبخارى ومسلم على هذا اللفظ قالوا والارتجاع يقتضى بطلان الهبة وفي بعض ألفاظ روايات هذا الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: هذا جور وعمدة الجمهور أن الاجماع منعقد على أن لارجل ان يهب في سحته جميع ماله للاجانب دون أولاد، فاذا كان ذلك للاجنبي فهو للولد أحرى واحتجوابحديث أبي بكر المشهورانه كان نحل عائشة جذاذ عشرين وسقاً من مال الغابة فلما حضرته الوفاة قال والله يابنية مامن الناس أحد أحب الى

غنى بمدى منك ولا اعز على فقرأ بعدى منك وانى كنت نحلتك جذاذ عشرين وسفا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك وأنما هو اليوم مال وارث قالوا وذلك الحديث المراد به الندبوالدليل وعلى ذلك أن في بهض رواياته ألست تريد ان يكونوا لك في البر واللطف سواء قال نعم قال فاشهدعلي هذا غيري . واما مالك فانه رأى أن النهي عن أن يهب الرجل جميع ماله لواحد من ولده هو احرى أن يحمل على الوجوب فاوجب عنده مفهوم هذا الحديث النهيءن يخص الرجل بعض أولاده بجميع ماله فسبب الحلاف في هذه المسئلةممارضةالقياس للفظ النهي الوارد وذلك أن النهي يقتضي عند الاكشر بصيغته التحريم كايقتضى الامرالوجوب فمن ذهب الى الجمع بين السماع والقياس حل الحديث على الندب أو خصصه في بعض ان الصور كا فعل مالك ولا خلاف عند القائلين بالقياس أنه يجوز تخصيص عموم السنة بالقياس وكذلك العدول يها عن ظاهرها أعنى أف يمدل بلفظ النهى عن عموم الحظر الى مفهوم الكراهية وأما أهل الظاهر فلما لم يجز عندهم القياس في الشهرع اعتمدوا ظاهر الحــديث وقالوا يتحريم النفضيل في الهبة . واختلفوا من هذا الباب في جواز هبة الشاع غير المقسوم فقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور تصح وقال أبو حنيفة لانصح وعمدة الجماعة أن القبض فيها يصح كالقبض في البيع وعمدة أبي حنيفة أن القبض فيها لا يصبح الا مفردة كالرهن ولا خلاف في المذهب في جواز هبة المجهول والمعدوم المتوقع الوجود وبالجلة كل ما لا يصابح بيعه في الشرع من جهة الغرر وقال الشافعي ما جاز بيمه جازت هيته كالدين وما لم يحز بيمه لم تجز هيته وكل ما لا يه ع قبضه عند الشافعي لا تصع هينه كالدين والرهن . وأما الهية فلا بد من الايجاب فيها والقبول عند الجميع ومن شرط الموهوب له أن يكون عن يصح قبوله وقبضه . وأما الشروط فشهرها القبض اعنى أن العلماء اختلفوا هلالقبض شرط في هجة العقد أم لا فاتفق الثوري والشافعي وأبو حنيفة أن من شرط سحة الحبة القبض وانه اذالم يقبض لم بلزم لواهب وقال مالك ينعقد بالقول ويعجبر على القبض كالبيع سواء فان تأني الموهوب له عن طاب القبض حتى افاش الواهب أو مرض يطات الهبة وله اذا باع تفصيلان علم فتوانى لم يكن له الا الثمن وال قام في الفوركان ₩ الموهوب فمالك القبض عنده في الهبة من شروط التمام لامن شروط الصحة وهو عند الشافعي وابي حنيفة من شروط الصحة وقال أحمد وأبو ثور تصح الهبة بالعقد وليس القبض من شروطها اصلا لامن شرط تمام ولا من شرط صحه وهو قول أهل الظاهر وقد روى عن أحمد من حنبل ان القبض من شروطها في المكيل والموزون

فعمدة من لم يشترط القبض في الهبة تشبيها بالبيع وأن الاصل في العقود أن لاقبض مشترط في صحتها حتى يقوم الدليل على اشتراط القبض وعمدة من اشترط القبض ان ذلك مروى عن ابى بكر رضى الله عنه في حديث هبته لمائشة المنقدم وهو نص في اشتراط القبض في صحة الهبة وماروي مالك عن عمر أيضا أنه قال مابال رجال ينحلون ابناه في نحلانم عسكونها فانمات ابن احدهم قال مالى بيدى لم أعطه احداوان مات قال هو لابني قد كنت اعطيته أياه فمن نحل نحلة فلم بحزها الذي نحلها للمنحول له وابقاها حتى تكونانمات لورثته فهى باطلة وهوقول على قالوا وهو اجماع من الصحابة لانه لم ينقل عنهم في ذلك خلاف : وأما مالك فاعتمد الامرين جميعا أعنى القياس وماروى عن الصحابة وجع بينهما فن حيث هي عقد من العقود لم يكن عنده شرطاً من شروط صحتها القبض ومن حيث شرطت الصحابة فيه القبص لسد الذريعة التي ذكرها عمر جمل القبض فيها من شرط النمام ومن حق الموهوب له وأنه ان تراخى حتى يفوت القبض بمرض أو افلاس على الواهب سقط حقه وجهور فقهاء الامصار على ان الاب يحوز لابنه الصغير الذي فيــ ولاية نظره وللكبير السفيه ما وهبه له كا ينجوز لهما ماوهبه غيره لهم وأنه يكفي في الحيازة له اشهاده بالهبة والاعلان بذلك وذلك كله فيما عدا الذهب والفضية وفيما لايتمين والاصل في ذلك عندهم مارواه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفانقال من نحل ابنالهصغيراً لم يبلغ ان يحوز نحلته فاعلن ذلكواشهد عليه فهي حيازة وان وليها وقال مالك وأصحابه لابد من الحيازة في المسكون والملبوس فان كانت داراً سكن فيها خرج منها وكذلك الملبوس ان لبسه بطلب الهبة وقالوا في سائر العروض بمثل قول الفقهاء أعنى انه يكفي في ذلك اعلانه وإشهاده . وأما الذهب والورق فاختلفت الرواية فيه عن مالك فروى عنه أنه لايجوز الا ان يخرجه الاب عن يده الی ید غیره وروی عنه آنه یجوز اذا جعلهافی ظرف او اناه و ختم علیها بخاتم و اشهد علی ذلك الشهود ولاخلاف بين أصحاب مالك ان الوصى يقوم في ذلك مقام الاب واختلفوا في ﴿ لام فقال ان القاسم لانقوم مقام الاب ورواه عن مالك وقال غيره من أصحابه تقوم وبه قال أبو حنيفة وقال الشافمي الجد بمنزلة الاب والجدة عند ابن وهب ام الام تقوم مقام الام والام عنده تقوم مقام الآب.

### ﴿ القول في أنواع الهبات ﴾

 مايةصد به وجه المخلوق . فاما الهبة الهير الثواب فلاخلاف في جوازها وإنما اختلفوا في أحــكامها. وأماهية الثواب فاختلفوا فيها فاجازها مالك وأبو حنيفة ومنعها الشافعي وبه قال داود وأبو ثور 🕁 وسبب الخلاف هــل هي بيـع مجهول الثمن أو ليس بيما مجهول الثمن فمن رآء بيما مجهول الثمن قال هو من بيوع الغرر التي لانجوز ومن لم ير أنها بيع مجهول قال يجوز وكائن مالـكا جمـل المرق فيها بمنزلة الشرط وهو ثواب مثلها ولذلك اختلف القول عندهماذا لميرض الواهب بالثواب مأالحكم ففيل تلزمه الهبة اذاأعطاه الموهوبالقيمةوقيل لانلزمهالاان يرضيهوهو قولعمر على ما سيأني بعد فاذا اشترط فيه الرضا فليس هنالك بيع انعقد والأول هو المشهور عن مالك " وأما اذا ألزم القيمة فهنالك بيم انعقد وانما يحمل مالك الهبة على الثواب إذا اختلفوا في ذلك وخصوصاً إذا دات قرينة الحال على ذلك مثل ان يهب الفقيرللغني أو لمن يرى انه أنما قصد بذلك الثواب . واما هبات المنافع فمنها ماهي مؤجلة وهذه تسمى عارية ومنحة وما أشبه ذلكومنها ما يشترط فيها مابقيت حياة الموهوب لهوهذه تسمى العمري مثل ان يهب رجل رجلا سكني دار حياته وهذه اختلف العلماء فيها على ثلاثة اقوال : أحدها انها هبة مبتوتة أي أنها هبة للرقية وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمدوجماعة ، والقول الثاني انه ليس للمعمر فيها الا المنفعة فاذامات عادت الرقبة للمعمر أوإلى ورثته وبه قال مالك وأصحابه وعنسده انه ان ذكر العقب عادت اذا انقطع العقب الى المعمر أو الى ورثته ، والقول الثالث انه اذا قال هي عمري اك ولعقبك كانت الرقبة ملكا للمعمر فاذا لم يذكر العقب عادت الرقبة بعد موت المعمر المعمر أو لورثته وبه قال داود وأبو ثور 🌣 وسبب الخلاف في هذا انباب اختلاف الآثار ومعارضة الشرط والعمل للاثر . اما الاثر ففي ذلك حديثان ؛ أحدها متفق على صحته وهو مارواه مالك عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال: أيما وجل أعمرعمري له ولعقبه فانهاالذي يعطاهالانرجع الىالذي أعطاها أبدالانه أعطى عطاه وقعت فيه المواريث ، والحديث الثاني حديث أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يامعشر الانصار امسكوا عليكم أموالكم ولانعمر وهاأفن أعمر شيئًا حياته فهو له حياته ومماته وقد روى عن جابر بلفظ آخر لانممروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئًا أوارقبه فهو لورثته فحديث أبي الزبير عن جابر مخالف لشرط المعمر وحديث مالك عنه مخالف أيضا لشرط المعمر الا انه يحيل أنه أقل في المخالفة وذلك أن ذكر العقب يوهم تبتيت العطبة فمن غلب الحديث على الشرط قال بحديث أبي الزبير عن جابر وحديث مالك عن جابر ومن غلب الشرط قال بقول مالك . وأمامن قال ان العمرى تعود الى المعمر ان لم يذكر العقب ولا تعود ان ذكر فانه اخذ بظاهر الحديث و واماحديث أبى الزبير عن جابر فمختلف فيه أعنى رواية أبى الزبير عن جابر فمختلف فيه أعنى رواية أبى الزبير عن جابر و وأما اذا أتى بلفظ الاسكان فقال أسكنتك هذه الدار حياتك فالجمهور على ان الاسكان عندهما والاخدام بخلاف العمرى وان لفظ بالعقب فسوى مالك بين التعمير والاسكان وكان الحسن وعطاه وقتادة يسوون بين السكنى والتعمير في أنها لانتصرف والاسكان وكان الحسن وعلم قول الجمور في العمرى والحق ان الاسكان والتعمير المعنى المعنى المعنى واحد وانه يجب ان يكون الحكم اذا صرح بالعقب مخالفا له اذا لم يصرح بذكر العقب على ماذهب اليه اهل الظاهر .

( القول في الاحكام ) ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب جواز الاعتصارفي الهبة وهو الرجوع فيها فذهب مالك وجهور وعلماه المدينة أن للاب ان يعتصرماوهبه لابنه مالم يتزوج الابن أولم يستحدث دينا وبالجملة مالم يترتب عليه حق الغير وان للام أيضا ان تمتصرماوه بت انكان الاب حيا وقد روى عنمالك أنها لانعتصر وقال أحمد وأهل الظاهر لايجوز لاحد ان يعتصر ماوهبه وقال أبو حنيفة يجوز لكل أحدان يعتصر ماوهبه الا ماوهب لذي رحم محرمة.عليه وأجمعوا علىأن الهبة التي يراد بها الصدقة أي وجه الله انه لايجوز لاحد الرجوع فيها بير وسبب الخلاف في هذا الباب تعارض الاثار فن لم ير الاعتصار أصلا احتج بعموم الحديث الثابت وهو قوله عليه الصلاة والسسلام؛ العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ومن استش الابوين احتج بحديت طاوس انه قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لواهب أن يرجع في هبته الأ الوالد وقاس الام على الوالد وقال الشافعي لو انصل حديث طاوس لقلت به وقال غيره قد اتصل من طريق حسين المعلم وهو ثقة . وأما من أَجاز الاعتصار الا لذوى الرحم المحرمة فاحتج بما رواه مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على جهة صدقة فانه لايرجع فيها ومنوهب هبة يرى أنه انما أراد الثواب يها فهو على هبته يرجع فيها أذا لم يرض منها قالوا وأيضا فان الاصل ان من وهب شيئًا عن غير عوض أنه لا يقضى عليه به كما لووعد الاما انفقوا عليه من الهبة على وجه الصدقة وجهور الملماء على انمن تصدق على ابنه فمات الابن بمد ان حازها فانه يرثهـــا وفي مر سلات مالك أن رجلا أنصاريا من الخزرج تصدق على أبويه بصدقة فهلمكافورث ابنهما أأال وهو نخل فسأل عن ذلك الني عليه الصلاة والسلام فقال قدأجرت في صدقنك وخذها بميراثك وخرج أبوداود عن عبد اللهبن بريدة عن أبيه عن امرأة أتت ر سول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت قد تصدقت على أمى بوليدة وأنها ماتت

وتركت تلك الوليدة فقال صلى الله عليه وسلم: وجب أجرك ورجعت اليك بالميراث وقال أهل الظاهر لا يتجوز الاعتصار لاحد لعموم قوله عليه الصلاة وانسلام: لعمر لانشتره في الفرس الذي تصدق به فان العائد في هيته كالسكلب يعود في قيئه والحديث متفق على صحته منه قال القاضي والرجوع في الهبة ليس من محاسن الاخلاق والشارع عليه الصلاة والسلام انما بعث ليتمم محاسن الاخلاق وهذا القدر كاف في هدذا الباب.

### ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( وصلي الله على سيدنا مجمد و آله وصحبه وسلم تسليما )

#### الوصابا إلى

والنظر فيها ينقسم أولا قسمين. القسم الاول النظر في الأثركان. والثاني في الاحكام ونحن فانما نتكلم من هذه فيما وقع فيها من المسائل المشهورة.

(القول في الاركان) والاركان أربعة الموسى. والموسى له. والموسى به. والوسية . أما الموسى فاتفقوا على انهكل مالك صيح الملك ويصح عند مالك وسية السفيه والصبى الذى يعقل القربوقال أبوحنيفة لا تجوز وصية السبى الذى لم يبلغ وعن الشافعي القولان وكذلك وصية الكافر تصح عندهم اذا لم يوس بمحرم. وأما الموسىله فأنهم انفقواعلى الوصية لا تجوز لوارث اقوله عليه الصلاة والسلام : لا وصية لوارث واختلفوا هل تجوز لفير القرابة فقال جهور العلماء انها تجوز لفير الاقربين مع الكراهية وقال الحسن وطاوس ترد الوصية على القرابة وبهقال المحتى وحجة هؤلاه ظاهر قوله تعالى ■الوصية للوالدين والاقربين والالف واللام تقتضى الحصر واحتج الجمهور بحديث عمر ان ابن الحصين المشهور وهو والالف واللام تقتضى الحصر واحتج الجمهور بحديث عمر ان ابن الحصين المشهور وهو أن رجلا اعتق ستة أعبد له في مرضه عند موته لامال له غيرهم فاقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فاعتق اتنين وأرق أربعة والعبيد غير القرابة واجموا كها قلنا انها لا تجوز لوارث اذا لم يجزها الورثة وارق أربعة والعبيد غير القرابة واجموا كها قلنا انها عبادة فن قال عبادة قال لا تحوز وان اجازها الورثة ومن قال بالمنع لحق الورثة عبادة فن قال عبادة قال لا تحوز وان اجازها الورثة ومن قال بالمنع لحق الورثة أجازها اذا اجازها الورثة وتردد هذا الحلاف راجع الى تردد المفهوم من قوله عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث هـل هو معقول المنى أم ليس عمقول واخلتفوا في الصلاة والسلام: لا وصية لوارث هـل هو معقول المنى أم ليس عمقول واخلتفوا في الصلاة والسلام : لا وصية لوارث هـل هو معقول المنى أم ليس عمقول واخلتفوا في المسلام واخلتموا في المسلام والمناه والملاه والملاه واخلتفوا في المسلام والمناه والملاه والملاه والملاه والملاه والمناه في المناه والملاه والمناه في المناه والمله المناه والملاه والمناه والمناه المناه والملاه والملاه والمناه في المناه والمله المناه المناه والمله والمله المناه والمله المناه المناه المناه المناه الماله والمله والمله المناه المناه المناه الماله والمله المناه المناه المناه المناه الماله والمله المناه الماله المناه المناه المناه المناه الماله الماله المناه المناه الماله والمله الماله الماله المناه ال

انوصية للميت فقال قوم تبطل بموت الموصى له وهم الجمهور وقال قوم لانبطل وفي الوصية للقاتل خطأ وعمدا وفي هذا الباب قرع مشهور وهو اذا اذن الورثة لاميت هل لهم أن يرجموا في ذلك بمد موته فقيل لهم وقيل ليس لهم وقيل بالفرق بينأن يكون الورثة في عيال الميت أولا يكونوا اعنى انهم ان كانوا في عياله كان لهماار جوع والثلاثة الاقوال

في المذهب .

(القول في الموصى به) والنظر في جنسه وقدره . أما جنسه فالهم انفقوا على جواز الوصية في الرقاب واختلفوا في المنافع فقال جهور فقهاء الامصار ذلك جائز وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأهل الظاهر الوصية بالمنافع باطلة وعمدة الجمهور أن المنافع في معنى الاموال وعمدة الطائفة الثانية ان المنافع منتقلة الى ملك الوارث لان الميت لاملك له فلا تصح له وصية بما يوجد في ملك غيره والى هذا القول ذهب أبو عمر بن عبدالبر وأما القدر فان العلماء انفقوا على أنه لا تجوز الوصية في أكثر من الثلث لمن ترك ورثة .واختلفوا فيمن لم يترك ورثة وفي القدر المستحب منها هل هو الثلث أو دونه وأنما صار الجميع الى أن الوصية لا تجوز في أكثر من الثلث لمن له وارث بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عاد سمد بن أبي وقاص فقال له يا رسول الله قد بلغ مني الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي أفاتصدق بثلتي مالي فقال اله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فقال له سعد فالشطر قال لا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلت والثلث كشيرانك ان تذر ورثنك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس فصار النامى لمكان هذا الحديث الى ان الوصية لا تجوز باكثر من الثلث واختلفوا في المستحب من ذلك فذهب قوم الى أنه مادون الثلث لقوله عليه الصلاة والسلام: في هذا الحديث والثلث كشير وقال بهذا كشير من السلف قال قتادة أوصى أبو بكر بالخمس وأوصى عمر بالربع والحنس احب الى . وأما منذهب الى ان المستحب هوالثلث فأنهم اعتمدوا على ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: إن الله جعدل لكم في الوصية ثلث اموالكم زيادة في أعمالكم وهذا الحديث ضعيف عندأهل الحديث وثبت عن اسعباس انه قال لو عصى الناس في الوصية من الثلث الى الربع لكان أحب الى لان رسول التصلي الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كشير . وأما اختلافهم في جواز الوصية بأكشر من الثلث لمن لأوارث له فان مالـكا لايجيز ذلكوالاوزاعي واختلف قيه قول أحمدوأ جاز ذلك ابو حنيفة واسحق وهو قول ابن مسعود للهوسبب الحلاف هل هذا الح. يمخاص بالعلة التي علله بها الشارع ام ليس بخاصوهو أنلا يترك ورثته عالة يتكففون الناس كما قال عليه الصلاة والسلام: انك أن تذر ورثتك أغنياء خير من ان تذرهم عالة

يتكففون الناش أفن جمل هذا السبب خاصا وجبان يرتفع الحكم بارتفاع هذه العلة ومن جمل الحكم عبادة وان كان قد علل بعلة أو جمل جميع المسلمين في هـذا المنى عنزلة الورثة قال لاتجوز الوصية باطلاق باكثر من الثلث.

(القول في المنى الذى يدل عليه لفظ الوصية) والوصية بالجملة هي هبة الرجل ماله لشخص آخر أولاشخاص بعد مونه أو عنق غلامه سواه صرح بلظ الوصية أو لم يصرح به وهذا العقد عندهم هو من العقود الجائزة باتفاق أعنى أن للموصى ان يرجع فيما أوصى به الا المدبر فانهم اختلفوا فيه على ما سيأتى في كتاب التدبير وأجموا على أنه لا يجب للموصى له الا بعد موت الموصى واختلفوا في قبول الموصى له اياها في قبول الموصى له اياها شرط في صحة الوصية وروى عن الشافعى أنه ليس القبول شرطا في صحتها ومالك شرها بالهمة .

﴿ القول في الاحــكام ﴾ وهذه الاحكام منها لفظية ومنها حسابية ومنها حكمية فمن مسائلهم المشهورة الحبكمية اختلافهم في حــكم من أوسى بثلث ماله لرجلوعين ما أوصى له به في ماله بما هو الثلث فقال الورثة ذلك الذي عين اكثر من الثلث فقال مالك الورثة مخبرون بين أن يعطوه ذلك الذي عينه الموصى أو يعطوه الثلث من جميع مال الميت وخالفه في ذلك أبو حنيفة والشافعي وأبو تور وأحمد وداود وعمدتهم أن الوصية قد وجبت للموصى له بموت الموصى وقبوله اياها باتفاق فكيف ينقل عن ملدكه ما وجب له بغير طيب نفس منه وتغير الوصية وعمدة مالك امكان صدق الورثة فيما ادعوه وما أحسن ما رأى أبوعمر بن عبدالبر في هذه المسئلة وذلك أنهقال اذا ادعى الورثة ذلك كلفوابيان ماادعوافان ثبت ذلك أخذ منه الوصى لهقدر الثلث من ذلك الشيء الموصى به وكان شريكا للورثة وان كان الثلث فاقل حبروا على اخراجه واذا لم يختلفوا في ان ذلك الشيء الموصى به هو فوق الثلث فعند مالك ان الورثه مخبرون بين أن يدفعوا اليه ماوصي له به أو يفرجوا 🌓 عن جميع ثلث مال الميت إما في ذلك الشيء بعينه و إما في جميع المال على اختلاف الرواية عن مالك في ذلك وقال أبو حنيفة والشافعي له ثلث تلك العين ويكون بباقيه شريكاللورثة في جميعماترك الميت حتى يستوفي ثمام الثلث لله وسبب الخلاف أن الميت لما تعدى في ان جعل وصبته في شيء بعينه فهل الآعدل في حق الورثة ان يعخيروا بين أمضاء الوصية أو يفرجوا له الى غاية مايجوز للميت ان يخرج عنهم من ماله أو يبطل التعدى ويعود ذلك الحق مشتركا وهذاهو الاولى اذا قلنا ان التعدى هو في التعين لكونه أكثر من الثلث أعني

أن الواجب ان يسقط النعيين وأما ان يكاف الورثة أن يمضوا النميين أو يتخلوا عن جيع الثلث فهو حمل عليهم - ومن هذا الباب اختلافهم فيمن وجبت عليه زكاة فمات ولم يوص بها وأذاوصي بها فهل هي من الثلث أو من رأس المال فقال مالك اذالم بوص بها لم يلزم الورثة اخر اجهاو قال الشافعي بلزم الورثة اخر اجها من رأس المال واذا وصي بهافعند مالك يلزم الورثة اخراجها وهيعنده من الثلثوهي عندالشافعي في الوجهين من رأس المال شبهها بالدين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : فدين الله أحق ان يقضى وكذلك الكفارات الواجبة والحج الواجب عنده ومالك يجملها من جنس الوصايا بالتوصية باخراجها بعد الموت ولا خلاف انه لو أخرجها في الحياة أنها من رأس المال ولو كان في السياق وكا أن مالكا اتهمه هنا على الورثة أعنى في توصيته بأخراجها قال ولو اجيز هذا لجِاز للانسان ان يؤخر جميع زكاته طول عمره حتى اذا دنامن الموت وصى بهافاذا زاحمت الوصايا الزكاة قدمت عند مالك على ماهو أضعف منها وقال أبو حنيفة هي وسائر الوصايا سواء يريد في المحاصة واتفق مالك وجميع أصحابه على ان الوصايا الـتى يضيق عنها الثلث اذا كانث مستوية انها تتحاص في الثلت واذا كان بمضم! أهم من بمض قدم الاهم. واختلفوا في الترتيب على ما هو مسطور في كتبهم ومن مسائلهم الحسابية المشهورة في هذا الباب اذا أوصى لرجل بنصف ماله ولاخر بثلثيه ورد الورثة الزائدفمند مالك والشافعي انهما يقتسمان الثلث بينهما أخمأ ساوقال أبوحنيفة بل يقتسمان الثلث بالسوية \*وسبب الخلاف هل الزائدعلى انثلث الساقط هل يسقط الاعتبار به في القسمة كايسقط في نفسه باسقاط الورئة فمن قال يبطل في نفسه ولايبطل الاعتبار به في القسمة اذ كان مشاعاقال يقتسمون المال أخاسا ومن قال يبطل الاعتبار به كما لوكان معينا قال يقتسمون الباقي على السواء ومن مسائلهم اللفظية في هـندا الباب اذا أوصى بجزء من ماله وله مال يعلم به ومال لابعلم به فعند مالك أن الوصية تكون فيما علم به دون مالم يعلم وعند الشافعي تكون في المالين بخ وسبب الخلاف هل اسم المال الذي نطق به يتضمن ما علم وما لم يعلم أو ما علم فقط والمشهور عن مالك أن المدبر يكون في المالين اذا لم يحرج من المال الذي يعلم وفي هذا الباب فروع كثيرة وكلها راجعة الى هذه الثلاثة الاجناس ولاخلاف بينهم أن للرجل أن يوصى بعد موته بأولاده وانهذه خلافة جزئية كالخلافة العظمي الكلية التي للامام أن يوصي بها.

# و بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ (وصلي الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما .

والنظر في هذا الكتاب فيمن يرث وفيمن لايرث ومن يرث هل يرث دائما أو مع وارث حون وارث واذا ورث مع غيره فكم يرث وكذاك اذا ورثوحده كم برثواذاورث مع وارث فهل يختلف ذلك بحسبوارثوارث أولايختلف والتمليم في هذا يمكن على وجوه كثيرة قد سلك أكثرها أهـل الفرائض والسبيل الحاضرة في ذلك بان يذكر حميم جنس جنس من أجناس الورثة اذا انفرد ذلك الجنس وحكمه مع سائر الاجناس الباقية مثال ذلك أن ينظر إلى الولد أذا أنفر دكم ميراثه ثم ينظر حاله مع سائر الاجناس الباقية من الوارثين. فاما الاجناس الوارثة فهي ثلاثة ذوو نسب وأصهار وموالي -فلما ذوو النسب فمنها متفق عليها ومنهامخنلف فيها . فلما المتفق عليها فهي الفروع أعنى الاولاد والاصول أعنى الاباه والاجداد ذكوراً كانوا أو اناثا وكذلك الفروع المشاركة للميت في الاصل الادني أعني الاخوة ذكورا واناثاً أو المشاركة الادني أو الابعــــد في أصل واحد وهم الأعمام وبنو الاعمام وذلك الذكور من هؤلاء خاصة فقط وهؤلاء اذا فصلوا كانوا من الرجال عشرة ومن النساء سبعة . أما الرجال فالابن وابن الابن وان سفل والآب والجد أبو الآب وان علا والآخ من أي جهة كان أعنى للام والآب أو لاحدها وابن الاخ وان سفــل والعم وابن العم وان سفل والزوج ومولى النعمة . وأما النساء فالابنة وابنة الابن وان سفلت والام والجدة وان علت والاخت والزوجة والمولاة . وأما المختلف فيهم فهم ذوو الارحام وهم من لا فرض لهم في كناب الله ولا هم عصبة وهم بالجمسلة بنو البنات وبنات الاخوة وبنو الاخوات وبنات الاعمام والعم أخو الاب للام فقط وبنو الاخوة للام والممات والخالات والأخوال فذهبمالك والشافعي وأكثر فقهاء الامصار وزيد بن ثابت من الصحابة الى انه لا ميرات لهم وذهب سائر الصحابة وفقهاء العراق والكوفة والبصرة وجماعة من العماماه من سائر الآفاق الى توريثهم والذين قالوا بتوريثهم اختلفوا في صفة نوريثهم فندهب أبو حنيفة وأصحابه الى توريثهم على ترتيب العصبات وذهب سائر من

ورثهم الى التنزيل وهو ان ينزل كل من أدلى منهم بذى سهم او عصبة بمنزلة السبب الذي أدلى به وعمدة مالك ومن قالبقوله ان الفرائض لما كانت لا بجال للقياس فيها كان الاصل أن لايثبت فيها شيء الا بكتاب أو سنة ثابتة أو اجماع وجميع ذلك ممدوم في هـذه المسئلة . وأما الفرقة الثانية فزعموا أن دليلهم على ذلك من الكـتاب والسنة والقياس . أما الكتاب فقوله تعالى (وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض)وقو له تعمالي ( الرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون ) واسم القرابة ينطلق على ذوى الارحاموير المخالف أن هذه مخصوصة بآيات المواريث وأما السنة فاحتجوا بما خرجه الترمذي عن عمر بن الخطاب أنه كتب الى أبي عبيد الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لامولى له والخال وارث من لاوارث له . وأما من طريق المعنى فان القدماء من أصحاب أبي حنيفة قالوا ان ذوى الارحام أولى من المسلمين لانهم قد اجتمع لهم سببان القرابة والاسلام فاشبهوا تقديم الاخ الشقيق على الاخ للاب أعنى أنمن اجتمع له سببان أولى ممن لهسبب واحد. وأما أبو زيد ومتأخروا أصحابه فشبهوا الارث بالولاية وقالوا لما كانت ولاية التجهيز والصلاة والدفين للعيت عند فقد أصحاب الفروض والعصبات لذوى الارحام وجب أن يكون لهم ولاية الارث وللفريق الاول اعتراضات في هذه المقاييس فيها ضعف واذ قد تقرر هذا فلنشرع في ذكر جنس جنس من أجناس الوارثين وتذكر في ذلك ما يجري مجري الاصول من المسائل المشهورة المتفق عليها والمختلف فيها

#### ميراث الصلب كهم

وأجع المسلمون على أن ميرات الولد من والده ووالدتهم ان كانوا ذكوراً واناتا معاهو أن للذكر منهم مثل حظ الانثيين وأن الابن الواحد اذا انفرد فله جميع المال وأن البتات اذا انفردن ف كانت واحدة ان لها النصف وان كن ثلاثا فما فوق ذلك فلهن الثلثان واختلفوا في الاثنتين فذهب الجمهور الى أن لهما الثلثين وروى عن ابن عباس أنه قال للبنتين النصف والسبب في اختلافهم تردد المفهوم في قوله تعالى وفات كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك و هل حريم الاثانين المسكوت عنه يلحق بحمكم الثلاثة أو بحمكم الواحدة والاظهر من باب دليل الخطاب أنهما لاحقان بحكم الواحدة وقد قيل أن المشهور عن ابن عباس مثل قول الجمهور وقد وي عن ابن عبد الله وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى البنتين الثلثين قال فيما أحسب آبو عمر بن عبد البر

وعيد الله ابن عقيل قد قبل جماعة من أهل العلم حديثه وخالفهم آخرون ، وسبب الاتفاق في هذه الجُملة قوله تعالى « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثبين، الى قوله « وإن كانت واحدة فلها النصف » وأجموا •ن هذا الباب على أن بني البنين يقومون مقام البنيين عندفقدالبنين يرثون 🌡 يرثون ويحجبون كما يحجبون الا شيءروي عن مجاهد أنه قال ولد الابن لا يحجبون الزوج من النصف الى الربع كما يحجب الولد نفسه ولا الزوجة من الربع الى الثمن ولا الام من الثلث الى السدس وأجموا على أنه ليس لبنات الابن ميراث مع بنات الصلب اذا استكمل بنات المتوفي الثلثين واختلفوااذا كان مع بنات الابن ذكر ابن ابن في مرتبتهن أو أبعد منهن فقال جمهور فقهاءالامصار انه يعصب ينات الأبن فيما فضل عن بنات الصلب فيقسمون المال للذكر مثل حظ الانثيبن وبه قال على رضي الله عنه وزيد بن ثابت من الصحابة وذهب ابو ثور وذا ودانه اذا استكمل الينات الثلثين ان الباقي لابن الابن دون بنات الابن كن في مرتبة واحدة مع الذكر أو فوقه أو دونه وكان ابن مسمود يقول في هذه للذكر مثل حظالانشين الا أن يكون أخاصل للنساء أكثر من السدس فلا يعطى آلا السدس وعمدة الجمهور عموم قوله تعالى ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أُولَادَكُمُ اللَّهُ كُرُّ مثل حظ الانتيـين » وأن ولد الولد ولد من طريق المني أيضًا لما كان الابن يمصب من في درجته في جملة المال فواجب أن يعصب في الفاضل من المال وعمدة داود وأبي ثور حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلمانه قال ؛ اقسمواالمال بين اهل الفرائض على كـتاب الله عز وجل فما ابقت الفرائض فلا ولى رجل ذكر ومن طريق العني ابضا ان بنت ألا بن لما لم ترث مفردة من الفاضلي عن الثلثين كان احرى أن لا ترث مع غيرها وسبب اختلافهم تعارض القياس والنظر في الترجيح . وأما قول ابن مسعود فبني على اصله في أن بنات الابن لما كن لاير ثن مع عدم الابن أكثر من السدس لم يجب لهن مع الغير أكثر مما وجب لهن مع الانفراد وهي حجة قريبة من حجة داود والجمهور على أن ذكر ولد الابن يعصبهن كان في درجتهن أو اطراف منهن وشذبعض المتأخرين فقال لايمصبهن الا اذا كان في مرتبتهن وجهور العلماء على انه اذا ترك المتوفي ينتا اصلب وبنت ابن أو بنات ابن ليس معهن ذكران لبنات الا بن السدس تكلة الثلثين وخالفت الشيعة في ذلك فقالث لاترث بلت الابن مع البلت شيئًا كالحال في ابن الأبن مع الابن فالاختلاف في بنات الابن في موضِّبن مع ني الانومع البنات فيما دون الثلثين وفوق النصف فالمتحصل فيهن اذاكن مع بني الابن أنه قيل يرثن وقيل لايرثن واذا قيل يرثن فقيل يرثن تعصيبا مطلقا وقيل يرثن تعصيبا الا ان يكون

أكثر من السدس واذا قيل يرثن فقيل أيضا اذا كان إن الآبن في درجتهن وقيل كيف ما كان والمتحصل في وراثتهن مع عدم ابن الآبن فيما فضل عن النصف الى تمكلة الثلثين قيل يرثن وقيل لايرثن .

# (ميراث الزوجات)

واجمع العلماء على أن ميراث الرجل من امرأته اذا لم تترك ولداً ولا ولدا بن النصف ذكراً كان الولد أو اتنى الا ماذكرنا عن مجاهد وانها ان تركت ولدا فلهالربع وأن ميراث المرأة من زوجها اذا لم يترك الزوج ولدا ولا ولدابن الربع فان ترك ولدا أو ولد ابن فالثمن وانه ليس يحجبهن أحد عن المياث ولا ينقصهن الا الولد وهذا لورود النص في قوله تعالى ( ولكم نصف ما ترك أزوا جكم إن لم يكن لمن ولد ) الآية

#### ته (ميراث الاب والام) ١٤

وأجمع العلماء على أن الاب اذا انفرد كان له جميع المال وانه اذا انفرد الابوان كان للام الثلث وللاب الباقي لقوله تعالى ( وورثة أبواه فلامه الثلث ) وأجموا علىان فرض الابوين من ميراث ابنهما اذاكان للابن ولد أوولد ابن السدسان أعنى اللكل واحد منهما السدس لقوله تعانى ( ولابويه ليكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد) والجمهور على أن الولد هو الذكر دون الانثى وخالفهم في أذلك من شــذ . وأجموا على أن الاب لاينقص مع ذوى الفرائضمن السدس وله مازاد . وأجموا من هذا الباب على أن الام يحجبها الاخوة من الثلث الى السدس لقوله تمالى ( فان كان له أخوة فلامه السدس). واختلفوا في أفل ما يحجب الام من الثلث الى السدس من الاخوة فذهب على رضى الله عنه وابن مسمود الى أن الاخوة الحاجبين هما اثنان فصاعدا وبه قال مالكوذهب آبن عباس الىأنهم ثلاثة فصاعداوأن الاثنين لايحجبان الام من النلث إلى السدس والخلاف آيل الى أقل ماينطلق عليه اسمالجمع فمن قالدأقل ماينطلق عليه اسم الجمع ثلاثة قال الاخوة الحاجبون ثلاثة فما فوق ومن قال أقــل ماينطلق عليه اسم الجمم اثنان قال الاخوة الحاجبون هما اثنان أعنى في قوله تمالى (فان كان له أخوة ) ولاخلاف أنالذكر والاشي يدخلان تحت امم الاخوة في الأيةوذلك عند الجمهور وقال بعض المتأخرين لاأنقل الام من الثلث الى السمدس بالاخوات المنفردات لانه زعم انه ليس ينطلق عليهن اسم الاخوة الأأن يكون ممهن أخ لموضع تغليب المذكر على المؤنث اذ اسم الاخوة هو جمع أخ والاخ مذكر واختلفوا من هذا

الياب فيمن يرث السدس الذي تحجب عنه الام بالاخوة وذلك اذاترك المتوفي أبوين وأخوة فقال الجمهور ذلك السدس للاب مع الاربعة الاسداس وروى عن ابن عباس أن ذلك السدس للاخوة الذين حجبوا وللاب الثلثان لانه ليس في الاصول من يمحجب ولا يأخذ ماحجب الا الاخوة مع الاباء وضعف قوم الاسناد بذلك عن ابن عباس وقول ابن عباس هو القياس واختلفوا من هذا الباب في التي تعرف بالغروين وهي فيمن ترك زوجة وأبوين أو زوجا وأبوين فقال الجمهور في الاولى للزوجةالربع وللام ثلث مابقي وهو الربع من رأس المال وللاب مابقيوهو النصف وقالوا فيالثانية للزوج النصف وللام ثلثمابتي وهو السدس منرأس المال وللابمابتي وهوالسدسان وهو قول زيد والمشهور من قول على رضي الله عنه وقال ابن عباس في الاولى للزوجة الربع من رأس المال والام التلث منه أيضا لانها ذات فرض وللاب ما بتى لانه عاصب وقال أيضا في الثانية للزوج التحف والام الثلث لانها ذات فرض مسمى وللابعابتي وبه قال شريح القاضي وداود وابن سيرين وجماعة وعمدة الجمهور أن الاب والام لما كانا اذا انفردا بالمال كان الام الثلث وللاب الباقي وجب أن يكون ألحال كذلك فيما بقي من المال وكاأنهم رأوا أن يكون ميراث الام أكثر من ميراث الاب خروجا عن الاصول وعمدة الفريق الآخر أن الام ذات فرض مسمى والاب عاصب والعاصب ليس له فرض محدود مع ذي الفروض بل يقل ويكثر وما عليه الجمهور من طريق التعليل أظهر وما عليه الفريق الثاني مع عدم التعليل أظهر وأعنى بالتعليل هاهنا أن يكون أحق سببي الانسان أولى بالايشار أعنى الآب من الام .

#### إميراث الاخوة للم)

وأجمع العلماء على أن الاخو اللام اذا انفرد الواحد منهم ان له السدس ذكراً كان أو أشى وانهم ان كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث على السوية للذكر منهم مثل حظ الانثى سواه وأجمعوا على أنهم لا يرثون مع أربعة وهم الاب والجد أبو الاب وان علا والبنون ذكر انهم واناتهم وبنو البنين وان سفلوا ذكر انهم واناتهم وهذا كله لقواله تمالى وانكان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت الآية وذلك الاجماع انعقد على أن المقصود بهذه الآية هم الاخوة للام فقط وقد قرى، وله أخ او أخت من أمه ، وكذلك أجمعوا فيما أحسب ههنا على ان

المكلالة هي فقد الاصناف الاربعة التي ذكرنا من النسب اعنى الآباء والاجداد والبنين وبني البنين .

# (ميراث الاخوة للاب والام أو للاب)

وأجمع العلماء على أن الاخوة للاب والام أو للاب فقط برثون في الـكلالة أيضا أما الاخت اذا انفردت فان لها النصف وان كانتا اثنتين فلهما الثلثان كالحال في البنات وانهم ان كانوا ذكورا وأناثا فللذكر مثل حظ الانثيين كحال البنين مع البنات وهذا لقوله تعالى ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الـكلالة ) الا أنهم اختلفوا في معنى الـكلالةهاهنا في أشياء واتفقوا منها في اشياء يأني ذكرها ان شاه الله تمالي فمن ذلك انهم أجموا من هذا الباب على أن الآخوة للاب والام ذكر انا كانوا أو اناثا انهم لا يرتون مع الولد الذكر شيئًا ولا مع ولد الولد ولا مع الاب شيئًا واختلفوا فيها سوى ذلك فنها أنهم اختلفوا في ميراث الاخوة اللاب والام مع البنت أو البنات فذهب الجمهور الى انهن عصبة يعطون ما فضل عن البنات وذهب داود بن على الظاهري وطائفه الى أن الاخت لا ترثمع البنت شيئًا وعمدة الجمهور في هذا حديث ابن مسعود عن الذي صلى الله عليه وسلم انه قال في ابنة وابنة ابن وأخت أن للبلت النصف والابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللاخت وأيضا من جهـة النظر لما أجمعوا على توريث الاخوة مع البنات فكذلك الاخوات وعمدة الفريق الاخر ظاهر قوله تمالي ( أن أمرؤ هلك ليس له ولد وله أخت ) فلم يعجمل للاخت شيئًا الا مع عدم الولد والجمهور حملوا اسم الولد هاهنا على الذكور دون الاناث وأجم العلماء من هذا الباب على أن الاخوة للاب والام يحجبون الاخوة للاب عن الميراث قياسًا على بني الابناء مع بني الصلب قال أبو عمر وقد روى ذلك في حديث حسن من رواية الآحادالمدول عن على رضي الله عنه قال قضي رسول الله صلى الله علميه وسلم أن أعيان بني الام يتوارثون دون بني العلات وأجمع العلماء على أن الاخوات اللاب والأم اذا استكملن الثلثين فانه ليس للاخوات للاب ممهن شيء كالحال في بنات الابن مع بنات الصلب وانه ان كانت الاخت للاب والام واحدة فللاخوات للاب ماكن بقية الثلثين وهو السدس واختلفوا اذاكان مع الاخوات للاب ذكر فقال الجمهور يعصبهن ويقتسمون المال للذكر مثل حظ الاشيين كالحال في بنات الابن مع بنات الصلب واشترط مالك أن يكون في درجتهن وقال ابن مسعود اذا استكمل الاخوات الشقائق الثلثين فالباقي للذكورمن الاخوة للاب دون الإثاث وبه قال أبو ثوروخالفه

داود في هذه المسئلة مغ موافقته له في مسئلة بنات الصلب وبني البنين فان لم يستكملن الثلثين فللذكر عنده من بني الاب مثل حظ الاشين الا ان يكون الحاصل للنساه أكثر من السدس كالحال في بنت الصلب مع بني الابن وأدلة الفريقين في هدد. المسئلة هي تلك الادلة باعيانها وأجموا علىانالاخوة للابيقومون مقام الاخوة للاب والام عند فقدهم كالحال في بني البنين مع البنين وانه اذا كان معهن ذكر عصبهن بان يبدأ بمن له فرض مسمى ثم يرثون الباقي للذكر مثل حــظ الانثيبين كالحال في البنين الا في موضع واحد وهي الفريضةالتي تمرف بالمشتركة فان العلماء اختلفوا فيها وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وامها واخوتهالامها واخوتهالابيهاوامهافكان عمر وعثمان وزبد بن عابت يعطون للزوج النصف وللام الســدس وللاخوة للام الثلث فيستغرقون الماك فيبقى الآخوة للاب والام بلا شيء فكانوا يشركون الآخوة للاب والام في الثلث مع الأخوة للام يقتسمونه بينهم للذكر مثــل حظ الانثيـين وبالتشريك قال من فقهاء الامصار مالك والشافعي والثوريوكان على رضي الله عنه وابي بن كعب وأبو الفريضة ولا يوجبون لهم شيئًا فيها وقال به من فقهاء الامصار أبو حنيفةوابن أبي ليلي واحمد وأبو ثور وداود وجماعة وحجة الفريق الاول انالاخوة للابوالام يشاركون الاخوة للام في السبب الذي به يستوجبون الارث وهي الام فوجب أن لاينفردوابه دونهم لأنه اذا اشتركوا في السبب الذي به يرثون وجب ان يشتركوا في الميراثوحجة الفريق الثاني ان الاخوة الشقائق عصبة فلا شيء لهـم اذا احاطت فرائض ذوى السهام بالميرات وعمدتهم انفان الجميع على أن من ترك زوجا وأما وأخا واحدا لام واخوة شقائق عشرة أو أكثر ان الاخ للام يستحق هاهنا السدس كاملا والسدس الباقى بين الباقين مع أنهم مشاركون له في الأم ته فسبب الاختلاف في أكثر مسائل الفرائض هو تعارض المقاييس واشتراك الألفاظ فيما فيه نص

#### (ميراث الجد)

وأجع العلماء على ان الآب يحجب الجد وانه يقوم مقام الآب عندعدم الآب مع البنين وانه عاصب مع ذوى الفرائض واختلفوا هل بقوم مقام الآب في حجب الآخوة الشقائق أو حجب الآخوة للاب فذهب إبن عـباس وأبو بكر رضى الله عنهما وجماعة الى أنه يحجبهم وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور والمزنى وابن شريح من أصحاب الشافعي وداود وجماعة وانفق على بن أبي طالب رضى الله عنه وزيذ بن ثابت وابن مسعود على توريث

الاخوة مع الجد الا أنهم اختلفوا في كيفية ذلك على ما أقوله بعد وعمدة من جعل الجد بمنزلة الاب اتفاقهما في المعنى أعنى من قبل ان كليهما أب الميت ومن انفاقهما في كثير من الاحكام التي أجموا على اتفاقهما فيها حتى انه قدروي عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال أما ينقي الله زيد بن ثابت يحمل ابن الابن ابنا ولا يجمل أب الاب أبا وقدأ حموا على انه مثله في أحكام أخر سوى الفروض منها ان شهادته لحفيده كشهادة الاب وان الجد يمنق على حفيده كما يعنق الاب على الابن وانه لايقتص له من جد كما لابة ص له من أب وعمدة من ورث الاخ مع الجد ان الاخ أقرب إلى الميت ، ن الجد لان الجد أبوابي الميت والاخ ابن أبي الميت والابن أقرب من الاب وأيضا فما أجمو اعليه من أن ابن الأخ يقدم على العموهويدلي بالاب والعميدلي بالحد ت فسيب الحلاف تعارض االقياس في هذاالباب (فان قيل)فاى القياسين أرجح بحسب النظر الشرعى (قلنا) قياس من ساوى بين الاب والعجد فان الحدأب في المرتبة الثانية أوللثالثة كان ان ابن الابن ابن في المرتبة الثانية أو النائثة واذا لم يحجب الابن الجدوهو يحجب ألاخوة فالجد يحجب ان يحجب من يحجب الابن والاخ ليس باصل الميت ولا فرع وانما هو مشارك له في لاصل والاصل أحق بالشيء من المشارك له في الاصل والجد ليس هو أصلا للميت من قبل الآب بل هو أصل أصله والآخ يرث من قبل انه فرع لاصل الميت فالذي هو أصل لاصله اولى من الذي هو فرع لاصله ولذلك لامني لقول من قال ان الاخ يدلى بالبنوة والجديدلي بالابوة فان الاخ ليس ابنا للميت وأعاهو ابن ابيه والجدابو الميت والبنوة انما هي اقوى في الميراث من الأبوة في الشخص الواحسة بعينه اعني الموروث واما الينوة التي تكون لاب الموروث فليسيلزم أن تكون في حق الموروث أفوى من الابوة التي تكرن لاب المورث لان الابوة التي لاب الموروث هي ابوة ما للموروث اعنى بعيدة وليس البنوة التي لأب الموروث بنوة ما للموروث لاقريبة ولا بعيدة في قال الاخ احق من الجد لان الاخ يدلي بالشيء الذي من قبله كان الميراث بالبنوة وهو الاب والجد يدلى بالابوة هو قول غالط مخيل لأن الجد أب ماوليس الاخ ابنا ما وبالجمالة الاخ لاحق من لو احق الميت وكأنه أمر غارض والجد سبب من أسمابه والسبب أملك الشيء من لا حقه واختلف الذين ورثوا الجد مع الاخوة في كيفية ذلك فتحصيل مذهب زيد في ذلك أنه لا يخلو ان يكون ممه سوى الاخوة ذو فرض مسمى أولا يكون فان لم يكن ممه ذو فرض مسمى أعطى الافضل له من اثنين أما ثلث المال وأما أن يكون كواحد من الاخوة الذكور وسواء كان الاخوة ذكرانا أو اناثا أو الامرين جيعافهو مع الاخ الواحد يقاسمه المال وكذلك مع الاثنين ومع الثلاثة والاربعة يأخذ الثلث وهو مع الاخت الواحدة الى الاربع يقاسمهن للذكر مثل حظ الانثيين ومع الحنس أخواتله الثاث لانه أفضل له من المقاسمة فهذه على حاله مع الاخوة فِقط دون غيرهم . وأما ان كان معهم ذو فرض مسمى فانه يبدأ باهل الفروض فيأخذوا فروضهم فما بقى أعطى الافضل له من ثلاث أما ثات ما بقى بعد حظوظ ذوى الفرائض وأما أن يكون عنزلة ذكر من الاخوة وأما أن يعطى السدس من رأس المال لا ينتص منه ثم مابقى يكون الاخوة الذكر هذل حظ الانتبين الا في الاكدرية على ما سند كر مذهبه فيها مع سائر مذاهب العلماء . وأما على رضي الله عنه فكان يعطي الجد الاحظي له من السدس أو المقاسمة وسواء كان مع الجد والأخوة غيرهممن ذوى الفرائض أولم يكن وانما لم ينقصه من السدس شيئًا لانهم لما أجموا ان الابناء لاينقصونهمنه شيئًا كان أحرى أنلا ينقصه الاخوة وعمدة قول زيد انه لما كان يحجب الاخوة للام فلم يحجب عن ما يجب لمم وهو الثاث وبقول زيد قال مالك والشافعي والثوري وجماعة وبقول على رضي الله عنه قال أبو حنيفة . واما الفريضة الني تمر ف بالا كدرية وهي امرأة توفيت وتركت زوجا وأما وأختا شقينة وجدافان العلماء اختلفوا فيها فكان عمر رضي الله عنه وابن مدمود يعطيان لازوج النصف والام السدس والاخت النصف ولاجد السدس وذاك على جبة المدل وكان على بن أبي طالب رضي الله عنه وزيد يقولان للزوج النصف والام أنثاث والاخت النصف وللجد السدس فريضة إلا أن زيدا يجمع سهم الاخت والجد فينقسم ذلك بينهم المذكر مثل حظ الانثيين وزعم بمضهم أن هذاليس من قول زيد وضعف الجميع التشريك الذي قال به زيد في هذه الفريضة ويقول زيدقال مالك وقيل أنما سميت الاكدرية لتكدر قول زيد فيهما وهذا كله على مذهب من يرى المول وبالمول قبل جهور الصحابة وفقهاء الامصار الا ابن عباس فانه روى عنه أنه قال أعال الفرائض عمر بن أخطاب وايم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ماعالت فريضة قبل له وأيها قدم الله وأيها أخر الله قال كل فريضة لم يه علمها الله عز وجــل عن موجبهــا الا الى فريضة أخرى فهي ما قدم الله وكل فريضة اذا زالت عن ورضها لم يكن لهــا الاما في فنلك التي أخر الله فالاول مثـــل الزوجة والام والمتأخر مثل الاخوات والبنات قال فاذا اجتمع الصنفان بديء من قدم الله فاز قي شيء فلمن أخر الله والا فلا شيء له قيـل له فهلا قلت هذا القول لعمر قال هبته وذهب زيد الى انه اذا كان مع الجد والاخوة الشقائق إخوة لاب ان ا لاخوة الشقائق يعادون الحد بالاخوة اللاب فيمنعونه بهم كثرة الميراث ولا يرثون مع الاخوة الشقائق شيئا الا ان يكون الشقائق أختا واحدة فانها تماد الجد باخوتها للاب مابينهما وبين ان تستكمل قريضتها وهي النصف وان كان فيما يحاولها ولاخوتها لابيها فضل عن نصف رأس المال كله فهو لاخوتها لابيها للذكر مثل حظ الانثيين فان لم يفضل شيء على النصف فلا ميراث لهم فاما على رضى الله عند فكان لا يلتفت هنا اللاخوة اللاب للاجماع على ان الاخوة الشقائق يجبونهم ولان هذا الفعل أيضا مخالف الاصول أعنى ان يحتسب بمن لايرث واختلف الصحابة رضى الله عنهم من هدا الباب في الفريضة التي تدعى الحرقاء وهي أم وأخت وجد على خسة أقوال فذهب أبو بكر رضى الله عنه وابن عباس الى ان للام الثلث والباقي للمجدوحجبوا يه الاخت وهذا على رأيهم في اقامة الجدمقلم الاب وذهب على رضى الله عنه الى أن يه الاخت وهذا على رأيهم في اقامة الجدمقلم الاب وذهب على رضى الله عنه اللام الثلث وللاحت النصف وما بتى للجد وذهب عثمان الى ان للام الثلث وللاحت الناث وذهب ابن مسعود الى ان للاخت النصف وللجد الثلث وللاحت النائد وللاحت النائد وذهب أن اللاحت النائل وذهب ذيد الى ان للام الثلث وللاحت النائلة وللاحت النائلة وللاحت النائلة والمعاذ الله ان أفضل أما على جد وذهب زيد الى ان للام الثلث وللام الثلث ومابقى بين الحد والاحت الذكر مثل حظ الانثيين .

#### (ميراث الجدأت)

وأجموا على ان للجدة أم الام السدس مع عدم الام وأن للجدة أيضا أم الاب عند فقد الاب السدس فان اجتمعا كان السدس بينهما واختلفوا فيما سوى ذلك فذهب زيد وأهل المدينة الى ان الجدة أم الام بفرض لها السدس فريضة فاذا اجتمعت الجدتان كان السدس بينهما اذا كان قمدهما سواه أو كانت أم الاب أقمد فانكانت أم الام أقمد أى أقرب الى الميت كان لها السدس ولم يكن للجدة أم الاب شى، وقد روى عنه أيهما أقمد كان لها السدس وبه قال على رضى الله عنه ومن فقهاه الامصار أبو حنيفة والثورى وأبو ثور وهؤلاه ليس بورثون الاهاتين الجدتين المجتمع على توريثهما وكان الاوزاعى وأحد يورثان ثلاث جدات واحدة من قبل الام واثنتان من قبل الاب أم الاب وام ابى الاب أعنى الجدوكان ابن مسعو ديورث أربع جدات ام الام وام ابى الاب اعنى الجد وام ابى الام اعنى الجد وبه قال الحسن وابن سيرين وكان ابن مسعود يشرك بين الجدات في السدس دنباهن وقصواهن مالم تكن سيرين وكان ابن مسعود يشرك بين الجدات في السدس دنباهن وقصواهن مالم تكن مجهة واحدة وروى عن ابن عباس ان الجدة كالام اذا لم تكن أم وهو شاذ عند الجهور جهة واحدة وروى عن ابن عباس ان الجدة كالام اذا لم تكن أم وهو شاذ عند الجمهور جهة واحدة وروى عن ابن عباس ان الجدة كالام اذا لم تكن أم وهو شاذ عند الجمهور بلكن له حظ من القياس فعمدة زيد وأهل المدينة والشافعي ومن قال عذهب زيد

خمارواه مالك انهقال جاءت الجدة الى أبى بكررضي الله عنه تسأله عن ميراثها فقال أبوبكر مالك فيكتاب الله عزوجل شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى المه عليه و - لم شيئا فارجمي حتى أسأل الناس فقار له المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال أبو بكرهل معك غيرك فقال محمدبن مسلمة فقال مثل ماقال المغيرة فانفذه أبوبكر لهائم جاءت الجدة الاخرى الى عمربن الخطاب تسأله ميراثها فقال لهامالك في كتاب الله عز وجلشيء وماكان القضاء الذي قضي به الالغيرك وماأنا بزائدني الفرائض ولكنه ذلك السدس فان اجتمعتما فيهفهو الكلماوأ يتكلما انفردت بهفهو لهاوروى مالك أيضاانه أتت الحدثان الى أبي بكر فاراد أن يجمل السدس للتي من قبل الام فقال له الرجل أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها برث فجمل أبو بكر السدسبينها قالوا فواجب أن لا يتمدى في هذا هذه السنة واجماع الصحابة. وأما عمدة من ورث الثلاث جدات فحديث ابن عيينة عن منصور عن ابرأهيم ان الني صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات اثنتينمن قبل الاب وواحدة من قبل الام وأما ابن مسمود فعمدته القياس في تشبيهها بالجدة للاب لكن الحديث بعارضه. واختلفوا هل بحجب الجدة للاب ابنها وهو الاب فذهب زيد الى أنه يحجب وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وداود وقال آخرون ترث الجدة مع ابنها وهو مروى عن عمر وابن مسعود وجماعة من الصحابة وبه قال شريح وعطاء وابن سيرين وأحمد وهو قول الفقهاء المصريين وعمدة من حجب الجدة بابنها أن الجد لما كان محجوبا بالاب وجب أن تدكون الجدة أولى بذلك وأيضا فلما كانت أم الام لا ترث باجماع مع الام شـيئاً كان كذلك أم الاب مع الاب وعمدة الفريق الثاني ما روى الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال أولجدة أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا جدة مع ابنها وابنها عي قالوا ومن طريق النظر لما كانت الام وأم الام لا يحجبن بالذكور كان ذلك حكم جميع الجدات وينبغي أن يعلم أن مالكا لا يخالف زيداً الافي فريضة واحدة وهي امرأة هلكت وتركت زوجا وأمآ وإخوة لام وإخوةلاب وام وجداً فقال مالك للزوج النصف وللام الســدس وللجد ما بقي وهو الثلث وليس للاخوة الشقائق شيء وقال زيد لازوج النصف وللام السدس وللجد السدس وما بقى للاخوة الشــقائق فخالف مالك في هذه المسئلة أصله من أن الجد لا يحجب الاخوة الشقائق ولا الاخوات للاب وحجته أنه لمما حجب الاخوة أللام عن الثلث الذي كانوا يستحقونه دون الشائق كان هو أولى به . وأما زيد فعلى صله في أنه لا يحجهم.

#### ﴿ باب في الحجب ﴾

وأجمع الملماء على أن الاخ الشقيق يحجب الاخ للاب وأن الاخ للاب يحجب بني الاخ الشقيق وأن بني الاخ الشقيق يحجبون أبناه الاخ للاب وبنو الاخ للاب أولى من بني ابن الاخ اللاب والام وبنو الاخ للاب أولى من العم أخى الابوابنالممأخو الاب الشقيق أولى من ان العم أخى الاب للاب وكل واحدمن هؤلاه يحجبون بنيهم ومن حجب منهم صنفا فهو يحجب من يحجبه ذلك الصنف. وبالجُملة أما الاخوة فالاقرب منهم يحجب الابعد فاذا استووا حجب منهم منأدلى بسببين أموأب من أدلى بسببواحدوهوالاب فقط وكذلك الاعمام الاقرب منهم يحجب الابمد فان استووا حجب من يدلى منهم الى الميت بسببين من تدلى بسبب واحد أعنى انه يحجب المم الذى هو اخو الاب لاب وأم العم الذي هواخو الاب لاب فقط. واجموا على ان الاخوة الشقائق والاخوة اللاب يحجبون الاعمام لان الاخوة بنو أب المترفى والاعمام بنوجده والآبناء يحجبون بنيهموالآباه اجدادهم والبنون وبنوهم يحجبون الاخوة والعجد يحجب من فوقه من الاجداد باجاع والاب يحجب الاخوة ويحجب من تحجبه الاخوة والجد يحجب الاعمام الجاع والاخوة للام ويحجب بني الاخوة الشقائق وبني الاخوة للاب والبنات وبنات بابنين يحجبن الأخوة للام واختلف العلماء فيمن ترك ابني عم احدها أخالام فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري للاخ للام السدس منجهة ماهو أخ لام وهو في باقي المال مع ابن العم الآخر عصمة يقتسمونه بينهم على السواء وهوقول على رضي الله عنه وزيدوابن عباس وقال قوم المال كله لابن الممالذي هو أخلام يأخذ سدسه بالأحوة وبقيته بالتمصيب لانه قد أدلى بسبيين وعمن قال بهذا القول من الصحابة ان مسمود ومن المقهاء داود وأبو ثور والطبري وهو قول الحسن وعطاه ، واختلف العلماء في رد ما في من مال الورثة على ذوى الفرائض اذا بقيت من المال فضلة لم تستوفها الفرائض ولم يكن. هناك من يمصب فيكان زيد لايقول بالرد ويجمل الفاضل في بيت المال وبه قال مالك والشافعي وقال جل الصحابة بالرد على ذوى الفروض ماعدا الزوج والزوجة وان كانوا اختلفوا في كيفية ذلك وبه قال فقهاء المراق من الكوفيين والبصريين وأجمع حؤلاء الفقهاء على أن الرد يكون لهم بقدر سهامهم فمن كان له نصف اخذ النصف عما بقي وهكذا في جزء جزء وعمدتهم أن قرابة الدين والنسب أولى من قرابة الدين فقط أى ان هؤلاء اجتمع لهم سببان وللمسلمين سبب واحد وهنا مسائل مشهورة الخلاف بين أهل العلم فيها تعلق باسباب المواريث يجب ان نذكر ها هنا فمنها أنه أجمالمسلمون

على أن الكافر لايرث المسلم لقوله تعالى « ولن يجمل الله للمكافرين على المؤمنين سبيلا " ولما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام: لايرت السلم الكافر ولا الكافر المسلم واختلفوا في ميرات المسلم الكافر وفي ميراث المسلم المرتد فذهب جهور العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الامصار الى أنه لايرث المسلم الكافر بهدا الاثر الثابت وذهب معاذبن حبل ومعاوية من الصحابة وسعيد بن المسيب ومسروق من التابعين وجماعة الى أن المسلم يرث الكافر وشبهوا ذلك بنسأ عهدم فقالوا كما يجوز لنسا ان ننكح نساءهم ولا يجوز لنـــا ان ننكحهم نساء ناكذلك الارث ورووا في ذلك حديثًا مسنداً قال أبو عمر وليس بالقوى عنسد الجمهور وشبهوه أيضا بالقصاص في الدماء التي لا تتكافأ . وأما مال المرتد اذا قتل أو مات فقال جهور فقهاء الحجاز هو لجاعة المسلمين ولا يرثه قرابته وبه قال مالك والشافعي وهو قول زيد من الصحابة وقال أبو حنيفة والثورى وجمهور الكوفيينوكثير من البصريين يرثه ورثته منالمسلمين وهو قول ابن مسعود من الصحابة وعلى رضي الله عنهما وعمدة الفريق الاول عموم الحديث وعمدة الحنفية نخصيص العموم بالقياس وقيامهم في ذلك هو أن قرابته أولى من المسلمين لأنهم يدلون بسبيين بالاسلام والقرابة والمسلمون بسبب واحد وهوالاسلام وربما أكدوا بما يبقى لماله منحكم الاسلام بدليل انهلا يؤخذ في الحال حتى يموت الاما روى عن أشهب فكانت حياته معتبرة في بقاء ماله على ملكه وذلك لايكون الا بأن يكون لماله حرمة اسلامية ولذلك لم يجز ان يقر على الارتداد بخلاف الكافر وقال الشافعي وغيره يؤخذ بقضاء الصلاة اذا تابمن الردة في أيام الردة والطائفة الاخرى تفول يوقف ماله لأن له حرمة اسلامية وأنما وقف رجاء أن يدود الى الاسلام وأن استجاب المسلمين لماله ايس على طريق الارث وشذت طائفة فقالت ماله للمسلمين عند مايرتد وأظن ان أشهب بمن يقول بذلك . وأجمواعلى توريث أهل الملة الواحدة بعضهم بعضا واختلفوا في توربث الملل المختلفة فذهب مالك وجماعة الى ان أهـــل الملل المختلفة ولايتوارثون كاليهود والنصاري وبه قال أحمد وجاعة وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور والثوري وداود وغيرهم الكفار كلهم يتوارثون وكان شربح وان أبي ليلي وجماعة يحملون ألمل التي لانتوارث ثلاثا النه ارى واليهود والصابئين علة والمجوس ومن لا كتاب له مــلة والاسلام ملة وقــد روى عن ابن أبي ليلي مثــل قول مالك وعمدة مالك ومن قال بقوله ماروى الثقات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حدم أن النبي صلى الله عليه وسلمقال ؛ لايتوارث أهـل ملتين وعمدة الشافعية والحنفية قوله عليه الصلاة والسلام الايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وذلك

ان المفهوم من هذا بدليل الخطاب ان المسلم يرث المسلم والكافر يرث الكافر والقول بدليه الخطاب فيمه ضعف وخاصة هنها واختلفوا في توريث الحملام والحملاء هم الذين يحملون بأولادهم من بلاد الشرك الى بلاد الاسلام أعني انه-م يولدوز في بلاد الشرك أم يخرجون الى بلاد الالله وهم يدعون تلك الولادة الموجبة لللسب وذلك على ثلاثة أقوال قول انهسم يتوارثون بما يدعون من النسب وهو قول لجماعة من التابعين واليــ ه ذهب اسحق وقول انهم لايتوارثون الا ببينة تشهد على أنسأبهم وبه قال شريح والحسن وجماعة وقول أنهم لا يتوارثون أصلا وروىعن عري الثلاثة الاقوال الا أن الاشهر عنه إنه كان لا يورث الا من ولدفي بلاد المرب وهو قول عثبان وعمر بن عبد المزيز وأما مالك وأصحابه فاختلف في ذلك قولهم فمنهممن رأى أن لا يورتون الا ببينة وهو قول ابن القاسم ومنهم من رأى أن لايورثون أصلا ولا بالبينة العادلة وعن قال مهذا القول من أصحاب مالك عبد الملك بن الماجشون وروى ابن القاسم عن مالك في أهل حصن نزلوا على حكم الاسلام فشهد بمضهم لبمض انهم يتوازثون وهذا يتخرج منه أنهم يتوارثون بلا بينة لان مالكا لأ يجوز شهادة الكفار بمضهم على بمض قال فاما ان سبوا فلا يقبل قولهم في ذلك وبنحو هذا التفصيل قال الكوفيون والشافعي وأحمد وأبو ثوروذلكأنهم قالوا انخرجوا الىبلاد الاسلام وليس لاحد عليهم يد قبلت دعواهم في انسابهم . وأما ان ادركهم السي. والرق فلا يقبل قولهم الاببينه فغي المسئلة أربعة أقوال اثنان طرفان واثنان مفرقان وجمهورالعلماء من فقهاء الامصار ومن الصحابة على وزيد وعمر أن من لايرث لايحجب عنل الكافر والمملوك والفاتل عمدا وكان ابن مسمود يحجب بهؤلاء الثلاثة دون أن يورثهم أعنى بأهل السكتاب والمبيد وبالقاتلين عمدا وبه قال داود وأبو ثور وعمدة الجمهور انالحجب في معنى الارث وأنهمامنلازمان وحجة الطائفةالثانيةان الحجبلا يرتفع الابالموت واختلف الملماء في الذين يفقدون في حرب أو غرق أو هـدم ولايدزي من مات منهم قبل صاحبه كيف يتواثون اذاكانوا أهل ميراث فذهب مالك وأهل المدينة الي أنهم لايورث بمضهم من بمضهم وان ميراثهم جميما لمن بقي من قرابتهم الوارثين أو لبيت المال ان لم تكن لهم قرابة ترث وبهقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه فيما حكىءنه الطحاوي وذهب على وعمر رضي أللة عنهما وأهل الكوفة وأبو حنيفة فيما ذكر غير للطحاوي عنهم وجهور البصريين الى أنهم يتوارثون وصفة توريثهم عندهم انهم يورثون كل واحدمن صاحبه في أصل ماله دون ماورث مضهم من بعض أعل انه لا يضم الى مال الموروث ماورث من غيره فينوارثون الكل على أنه مال واحد كالحال في ألذين يعلم

تقدم موت بعضهم على بعض مثال ذاك زوج وزوجة توفياً في حرب أو غرق أوهدم ولكل واحد منهما ألف درهم فيورث الزوج من المرأة خسمائة درهم وتورث المرأة من الألف التي كانت بيد الزوج دون الخسمائة التي ورث منها ربعها وذلك مائنان وخسون. ومنمسائل هـــذا الباب اختلاف العلماء في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا فذهب أهل المدينة وزيد بن ثابت الى أن ولد الملاعنة يَورث كايورث غيرولد الملاعنة وانه لبس لامه الا الثاث والباقي لبت المال الأأن يكون له اخوة لام فيكون لهم الثلث أو تكون أمه مولاة فيكون باقى المال لمواليها والافالياقي ليتمال السلمين وبعقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه الا أن أبا حنيفة على مذهبه يجمل ذوى الارحام أولى من جاعة المسلمين وعلى قياس أيضا من يقول بالرد يرد على الام بقية المسال وذهب على وعمر وابن مسمود ألى أن عصبته عصبة أمه أعنى الذبن يرثونها وروى عن على رأبن مسعود انهم كانوا لا يجملون عصبته عصبة أمهالا معفقد الام وكانوا ينزلون الام بمنزلة الاب وبه قال الحسن وابن سيرين والثورى وابن حنبل وجماعة وعمدة الفريق الأول عموم قوله تمالى « فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث ، فقالوا هذه أم وكل أم لها الثلث فهذه لها الثلث وعمدة الفريق الثاني ما روى من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه الحق ولد الملاعنة بامه وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جمل النبي صلى الله عليه و-لم ميراث ابن الملاعنة لامه ولورثته وحديث وائلة بن الاسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة تحوز ثلاثة مول عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه وحديث مكحول عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثل ذلك خرج جميع ذلك أبوداود وغيره لله قال القاضي هذه الاتتار المصير اليها واجب لانهاقد خصصت عموم الكتاب والجمهور على ان السنة يخصص بها الكتاب والهلالفريق الاول لم تبلغهم هذه الاحاديث أولم تصح عندهموهذاالقول مروى عن أبن عباس وعثمان وهو مشهور في الصدر الاول واشتهاره في الصحابة دليل على صحة هذه الآثار فان هذا ليس يستنبط بالقياس والله اعلم. ومن مسائل ثبوت النسب الموجب للميراث اختلافهم فيمن ترك ابنين وأقرأحدهم بأخ ثاأثوانكر الثاني فقال مالك وأبوحنيفة يجب عليه ان يعطيه حقه من الميراث يعنون المقر ولايثبت بقوله نسبه وقال الشافعي لايثبت النسب ولايجب على المقرأن يعطيه من الميراث شيئا واختلف مالك وأبوحنيفة فيالقدر الذي يجبعلى الاخ المقرفقالمالك يجب عليهماكان يجبعليه لوأقر الاخ الثاني وثبث النسب وقال ابوحنيفة يعجب عليه ان يعطيه تصف مابيده وكذاك الحكم عندمالك وابي انيفة فيمن ترك ابناواحداً فاقر بأخ له اخر اعنى انه لانثبت النسب ويجب الميرابوأماالشافعي فعنه في هذه المسئلة

قولان أحدها انهلايثيت النسب ولايجب الميراث والثاني يثبت النسب ويجب الميراث وهوالذي عليه تناظر الشافعيمة في المسائل الطبلولية ويجملها مسئلة عامة وهوان كل من بجوز المال أيثمت النسب باقر ار موان كان واحداً أخا أوغير ذلك وعمدة الشافعية في المسئلة الأولى وفي أحدقوليه في هذه المديلة أعنى القول الغير المشهور ان النسب لا يثبت الابشاهدي عدل وحيث لا يثبت فلا ميراث لان النسب أصل والميراث فرع واذا لم يوجد الاصل لم يوجد الفرع وعمدة مالك وأبي حنيفة أن ثبوت النسب هو حق متعد الى ألا خ المنكر فلا يثبت عليه الا بشاهدين عدلين واما حظه من الميراث الذي بيد المقر فاقرار ه فيه عامل لانه حق أقربه على نفسه والحق أن القضاء عليه لا يصح من الحاكم الابعد ثبوت النسب وأنه لا يجوز له بين الله تمالي وبين نفسه أن يمنع من يعرف انه شربكه في الميراث حظه منه. وأما عمدة الشافعية في اثباتهم النسب بافرار الواحد الذي بجوز الميرات فالسهاع والقياس أما السهاع فحديث مالك عن ان شهاب عن عروة عن عائشة المتفق على صحته قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد الى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن الوليدة زمعة مني فافيضه اليك فلماكان عام المنح أخذه سمد بن أبي وقاص وقال ابن أخي قد كان عهد الى فيه فقام اليه عبد بن زممة فقال أخي وان وابدة أبي ولد على فراشه فتساوقاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمد يارسول الله إن أخي قد كان عهد الى فيه فقام اليه عبد بن زممة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد عني فرائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هواك إعبد بنزمة ثم قال رسول الله على الله عليه وسلم الولد للفراش وللماهر الحجر تم قال لسودة بنت زمعة احتجى منه لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص قال فما رآها حتى لتى الله عز وجل فقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لمبد بن زمعة بأخيه وأثبت نسبه باقراره اذلم بكن هذاك وارث منازع له وأما أكثر الفقها، فقد أشكل عليهم معنى هذا الحديث لحروجه عندهم عن الاصل المجمع عليمة في اثبات النسب ولهم في ذلك تأويلات وذلك أن ظاهر هذا الحديث أنه اثبت نسبه باقرار أخيه به والاسل أن لا يتب نسب الا بشاهدي عدل ولذلك تأول الناس في ذلك تأويلات فقالت طائفة انه اعا اثبت نسبه عليه الصلاة والسلام بقول أخيه لامه يمكن أن يكون قد علم أن تلك الأمة كان يطؤها زمعة بن قيس وانها كانت فراشا له قالوا وعما يؤ كد ذاك أنه كان صهره وسودة بنت زمعة كانت زوجته عليه الصلاة والسلام فيمكن أن لا يخني عليه اصرها وهذا على القول بان للقاضي ان يقضي بعلم ولا يليق هذا التأويل عذهب مالك لانه لا غضى الفاضي عنده بعلمه وبليق عدم الشافعي على فوله الآخر أعنى الذي لايثبت

فمالنسب والذين قالوابهذاالتأويل الوا أغا امرسودة بالحجية احتياط الشبهة الشبه لاان ذلك كان واحبا وقال لمسكان هذا بعض الشافعية ان للزوج ان يحجب الاخت عن أخيها وقالت طائفة امره بالاحتجاب اسودة دلـيل على أنه لم يلحق نسيه بقول عتبة ولا بعلمه بالفراش وافترق حؤلاء في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام : هولك فقالت طائفة أيما أرادهو عيدك اذ كان ابن امة ابيك وهذا غير ظاهر لتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه في ذلك بقوله الولد للفراش وللعاهر الحجر وقال الطحاوي آنما أراد بقوله عليه الصلاة والسلام هو لك ياعبد بن زمعة أي يدك عليه عنزلة ما هو يداللاقط على اللقطة وهذه التأويلات تضعف لتعليله عليه الصلاة والسلام حكمه بان قال الولد اقرار من يحوز الميراث هواقرار خلافة أي اقرار من حاز خلادة الميتوعندالغيرانه اقرأر شهادة لااقرار خلافه يران الاقرار الذي كان للميت انتقل الى هذا الذي حاز عبراثه واتفق الجمهور على ان أولاد الزنا لايلحقون بآ بائهم الا في الجهلية علىماروي عن عمر بن الخطاب على اختلاف في ذلك بين الصحابة وشعه قوم فقالو ايلتحق ولدالزنا في الاسلام أعنى الذي كان عن زنا في الاسلام واتفقوا على ان الولدلايلحق بالفراش في أقل من ستة أشهر إمامنوقت العقد وامامنوقت الدخولوانه يلحق من وقت الدخول الى أقصر زمان الحمل وان كان قد فارقها واعتزلها واختلفوا في أطول زمان الحمـــل الذي يلحق به بالوالد الولد فقال مالك خمس سنين وقال بعض أصحابه سبع وقال الشافعي أربع سنين وقال الكوفيون سنتان وقال محمد بن الحسكم سنة وقال داودستة أشهر وهذه المسئلة مرجوع فيها الى العادة والتجربة وقول ابن عبدالحكم والظاهرية هو أقرب الى الممتاد والحكم انما ينجب أن يكون بالممتاد لا بالنادر ولمله أن يكون مستحيلا وذهب مالك والشافعي الى أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها أو دحل بها بعد الوقت وأتت بولد لستة أشهر من وقت العقد لا من وقتالدخول انه لا يلحق به الا اذا أتت به لستة أشهر فاكثر منذلك من وقت الدخول وقال أبو حنيفة هي فراش له ويلحقه الولد وعمدة مالك انها ليست بفراش الا بامكان الوطء وهو مع الدخول وعمدة أبي حنيفة عروم قوله عليه السلام: الولدللفراش وكالهيري أن هذا تعبد بمنزلة تغليب الوطءالحلال علىالوطء الحرامفيالحاق الولدبالوطءالحلال واختلفوآ من هذا الباب في اثبات النسب بالفاقة وذلك عندما يطأر جلان في طهر واحد علك يمين او بنكاح ويتصور الحكمايضابالقافة في اللقيطالذي يدعيه رجلان او ثلاثة والقافة عندالمرب هم قوم كانت عندهم معرفة بفصول تشابه أشخاص الناس فقال بالقافة من فقهـاه

الأمصار مالك والشافعي واحمدوابو ثور والاوزاعي وأبي الحسكم بالقافة الكوفيون وأ كرثر أهل المراق والحكم عند هؤلاءانه أذا ادعى رجلان ولذا كان الولدبينهماوذلك اذا لم يكن لاحدها فراش مثل أن يكون لقيطا أو كانت المرأة الواحدة لـكل واحد منهما فراشا مثل الامة أو الحرة يطؤها رجلان في طهر واحدوعندا لجمهور من القائلين بهذا القول أنه يجوز أن يكون عندهم للابن الواحد ابوان فقط وقال محمد صاحب أبي حنيفة يجوز أن يكون ابنا لثلاثة ان ادعوه وهذا كله تخليط وأبطال الممقول والمنقول وعمدة استدلال من قال بالقافه ما رواه مالض عن سليمان بن يسار أن عمر ابن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن استلاطهم أي بمن ادعاهم في الاسلام فاتي رجلان كلاهما يدعى ولد امرأة فدعا قائفا فنظر اليه فقال القائف لقد اشتركا فيه فضربه عمر بالدرة ثم دعا الرأة فقال اخبريني بخبرك فقالت كانهذا لاحدالرجلين ياً تبنى في ابل لاهلها فلا يفارقها حتى يظن ويظن أنه قد استمر بهاحمل ثم أنصرف عنها فاهريةت عليه دما ثم خانف عليها تعنى الاخرفلا أدرى أيهما هوفكبر القائف فقال عمر للغلام وال أيهما شئت قالوا فقضاه عمر بمحضرمن الصحابة بالقافةمن غيرانكارمن واحد منهم هو كالاجماع وهذا الحكم عندمالك اذا قضى القافة بالاشتراك ان يؤخر الصيحتي ببلغ ويقال له وال ابهما شئت ولا يلحق واحد باثنين وبه قال الشافعي وقال ابو ثور يكون ابنا لهما اذا زعم القائف انهما اشتركا فيه وعند مالك انه ليس يكون ابنا للاثنين لقوله تمالى عياأيها الناس انا خلقناً كم من ذكر وأشى» واحتج القائلون بالقافة أيضا بحديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسروراً ابرق أسار بروجهه فقال ألم تسمعيماقال محرز المدلجي لزيد واسامة ورأى أقدامهما فقال أن هذه الاقدام بمضها من بمض قالو اوهذام روى عن ابن عباس وعن أنس بن مالك ولامخالف لهم من الصحابة وأما الكوفيون فقالوا اصل أن لا يحكم لاحد المتنازعين في الولد الا ان يكون هنالك فراش لقوله عليه السلام الولد للفراش فاذا عدمالفراشأواشتركا فيالفراش كان ذلك بينهما وكانهم رأوا ذلك بنوة شرعية لاطبيعية فانه ليس يلزم من قال الهلاعكر ان يكون ابن واحد عن ابوين بالعقل أن لا يجوزوقوع ذلك في الشرع وروى مثل قولهم عن عرورواه عبد الرزاق عن على وقال والشافعي لايقبل في القافة الارجلان وعن ما ك في ذلك روايتان احدها مثل قول الشافعي والثانية انه يقبل قول قائف واحد والقافة في المشهور عن مالك أنما يقضى بها في ملك اليمين فقط لافي النكاحوروي ابنوهب عنه مثل قول الشافعي وقتال أبو عمر بن عبدالبرفي هذا

حديث حسن مسند أخذ به جماعة من أهل الحديث وأهل الظاهر رواه الثوري عن صالح ابن حي عن الشعبي عن زيد بن أرقم قال كان على باليمين فأتي بامرأة وطئها ثلاثة أناس في طهر واحد فسأل كل واحد منهم أن يقر لصاحبه بالولد فأبي فاقرع بينهم وقضى بالولد للذى أصابته القرعة وجمل عليه ثلثى الدية فرفعذلكالىالنبي صلى صلى الله عليه وسلم فاعجبه وضحك حتى بدت نواجذ. وفي هذا القول انفاذ الحكم بالقافة والحاق بالولد بالقرعة واختلفوا في ميراث القانل على أربعة أقوال فقال قوم لا يرث القاتل أصلا من قتله وقال آخرون يرث القاتل وهم الاقل وفرق قوم بين الخطأ والعمد فقالوا لا يرث في العمد شيئًا ويرثفي الخطأ الامن الديةوهوقول مالك واصحابه وفرق قوم بين أن يكون في العمد قتل بامر واجب أو بغر واجب مثل أن يكون من له اقامة الحدودوبالجملة بين أن يكون عن يتهمأ ولايتهم يتموسبب الحلاف معارضة أصل الشرع في هذا المعنى للنظر المصلحي وذلك أن النظر المصلحي يقتضيأن لايرث لئلا يتذرع للناس من المواريث الى القتل وانباع الظاهر والتعبد يوجب أن لا يلتفت الى ذلك فانه لوكان ذلك مما قصد لالتفت اليه الشارع وما كان ربك نسيا كما تقول الظاهرية واختلفوا في الوارث الذي ليس بمسلم يسلم بمدموت موروثه المسلموقيل قسم الميراث وكذلك ان كان مورثه على غيردينالاسلام فُقالُ الجُمهور أعما يعتبر في ذلك وقت الموت فأن كان. اليوم الذي مات فيه المسلم ورثه ليس بمسلملم يرثه أصلاسواء أسلم قبل قسمه لليراث أو بعده وكذاك أن كان موروثه على غـير دين الاسلام وكان الوارث يوم مات غـير مسلم وقتاده وجماعة الممتر في ذاك يوم القسم وروى ذلك عن عمر بن الحطاب وعمدة كلا الفريقين قوله صلى الله عليه وسلم: اعا دار أو أرض قسمت في الجاهلية فعي على قسم الجاهلية وأيما دار أو أرض ادركها الاسلام ولم تقسم فهي على قسم الاسلام فمن اعتر وقت القسمة حكم للمقسوم في ذلك الوقت بحكم الاسلام ومناعتر وجوب القسمة حكم في وقت الموت المقسوم بحكم الاسلام وروى من حديث عطاء أن رجلا ألم على ميراث على عهد رسول الله عليهو سلم قبل أن يقسم فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه وكذلك الحـكم عندهم فيمن أعتق من الورثة بمــد الموت وقبل القسم فهذه هي المسائل المشهورة التي تتملق بهـــذا الكتاب قال القاضي ولما كان الميراث أنما يكون بأحد ثلاثة أسباب إما بنسب أو صهر أو ولا. وكان قد قيل في الذي يكون بالنسب والصهر فيجب أن نذكر هاهنا الولاء ولمن يجب ومن يحجب فيه بمن لا يحجب وأما أحكامه .

#### \* ( باب في الولاء )\*

فاما من يجب الولاء ففيه مسائل مشهورة تجرى مجرى الأصول لهذا الباب . ( المسئلة الاولى ) أجمع العلماء على ان من أعتق عبده عن نفسه فان ولاءه

وانه يرثه اذا لم يكن له وارث وأنه عصبة له اذا كان هنالك ورثة لا يحيطون بالمال فاما كون الولاء للمعتق عن نفسه فلما ثبت من قوله عليه السلام في حديث بريرة المعتق عنه الولاء لمن أعتق واختلفوا اذا أعتق عبده عن غيره فقال مالك الولاء للمعتق عنه لا الذي باشر العتق وقال أبو حنيفة والشافعي ان أعتقه عن علم المعتق عنه فالولاء للمعتق عنه وان أعتقه عن غير علمه فالولاء للمباشر للعتق وعمدة الحنفية والشافعية ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: الولاء لمن اعتق وقوله عليه الصلاة والسلام: الولاء لحمة كلجمة النسب قالوا فلما لم يجز أن يلتحق نسب بالحر بغير اذنه فكذلك الولاء ومن طريق المهني فلان عتقه حرية وقعت في ملك المعتق فوجب ان يكون الولاء له أصله اذا اعتقه من نفسه وعمدة مالك انه اذا أعتقه عنه فقد ملكه إياه فأشبه الوكيل ولذلك الفاقوا على أنه اذا اذن له المتق عنه كان ولاؤه للمباشر وعند مالك أنه من قال لعبده

أنت حرلوجه الله وللمسلمين أن انولاه يكون للمسلمين وعندهم بكون للممتق

(المسئلة الثانية) اختلف العلماء فيمن أسلم على يديه رجل هل يكون ولاؤه له فقال مالك والشافسي والثوري وداود وجماعة لا ولاه له وقال أبو حنيفة وأصحابه له ولاؤه اذا والاه وذلك أن من مذهبهم أن للرجل أن يوالي رجلا آخر فيرئه ويمقل عنه وأن له أن ينصرف من ولائه الى ولاه غيره مالم يمقل عنه وقال غيره بنفس الاسلام على يديه يكون له ولاؤه فهمدة الطائفة الاولى قوله صلى الله عليه وسلم المحالاه الولاء لمن اعتق واعما هذه هي التي يسمونها الحاصرة وكذلك الالف واللام هي عندهم للحصر ومعنى الحصر هو أن يكون الحريم خاصا بالمحكوم عليه لا يشاركه فيه غيره أعنى أن لا يكون ولاه بحسب مفهوم هذا القول الالمعتق فقط المباشر وعمدة الحنفية في اثبات الولاه بالموالاة قوله تمالى و ولكل جملناموالي عا ترك الوالدان والاقربون وقوله تمالى و والذين عاقدت إيمانكم فأ توهم نصيبهم و وججة من قال الولاء يكون بنفس الاسلام فقط حديث تميم الداري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشرك يسلم على يدى مسلم فقال هو أحق الناس وأولاهم بحياته وعمانه وقضى به المشرك يسلم على يدى مسلم فقال هو أحق الناس وأولاهم بحياته وعمانه وقضى به على عدى مسلم فقال هو أحق الناس وأولاهم بحياته وعمانه وقضى به على عدى مسلم فقال هو أحق الناس وأولاهم بحياته وعمانه وقضى به على عنه على دى مسلم فقال هو أحق الناس وأولاهم بحياته وعمانه وقضى به على عبد العزيز وعمدة الفريق الاول أن قوله تعالى (والذين عاقدت أعانكم)

منسوخة با ية المواريث وان ذلك كان في صدر الاسلام وأجموا على أنه لايجوزبيع الولاء ولا هبته لنبوت نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك الاولاء السائبة .

(المسئلة الثانية) اختلف العلماء اذا قال السيد لعبسده أنت سائبة فقال مالك ولاؤه وعقله للعسلمين وحمله بمنزلة من اعتق عن المسلمين الا ان يريد به معنى العتق فقط فيكون ولاؤه له وقال الشافعي وأبو حنيفة ولاؤه للمعتق على كل حال وبهقال أحمد وداود وأبو تور وقالت طائفة له ان يجمل ولاءه حيث شاء وان لم يوال أحدا كان ولاؤه للمسلمين وبه قال الليث والاوزاعي وكان ابراهيم والشمي يقولان لابأس ببيع ولاه السائبة وهبته وحجه هؤلاء هي الحجج المتقدمة في المسئلة التي قبلها : وأما من أجاز بيمه فلا أعرف له حجة في هذا الوقت م

(المسئلة الرابعة) اختلف العلما في ولاه العبد المسلم اذا اعتقه النصراني قبل أن يبلع عليه لن يكون فقال مالك وأصحابه ولاؤه للمسلمين فان أسلم مولاه بعد ذاك لم بعد اليهولاؤه ولا مبرائه وعدد الجلهور ولاؤه السيده فان أسلم كان له مبرائه وعدد الجلهور أن الولاه كالنسب وانه اذا أسلم الاب بعد اللام الابن أنه يرثه فكذلك العيد . وأما عدد مالك فعموم قوله تعالى (ولن يجمل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) فهويقول أنه لمالم يجب له الولاه يوم العنق ثم طرأ عليه مانع من وجوبه فلم يختلفوا أنه اذا ارتفع ذلك المانع أنه يعود الولاه له ولذلك انفقوا أنه اذا وجب له يوم العنق ثم طرأ عليه مانع من اعتق النصراني اللهمي عبده النصراني قبل أن يسلم أحدها ثم أسلم العبد أن الولاه يرتفع فان أسلم المولى عاد اليه وان كانوا اختلفوا في الحربي بعنق عبده وهوعلى دينه ثم يحرجان الينا مسلمين فقال مالك هو مولاه يرثه وقال أبو حنيفة لا ولاه بينهما ولامد أن يوالى من شاه على مذهبه في الولاه وانتحالف وخالف أشهب مالكا فقال أن أسلم العبد قبل المولى لم يعد الى المولى ولاؤه أبداً وقال ابن القاسم يعود وهومعني قول مالك لان مالكايعتبر وقت العنق وهذه المسائل كلها هي مفروضة في القول القول من دين اليهود فيما تقع بعد فانه ليس من دين النصاري أن يسترق بعضهم بعضا ولا من دين اليهود فيما تعقد ونه في هذا الوقت ويزعمون أنه من مالهم

(المسئلة الحامسة ﴾ أجمع جهورالماماء على أن النساء ليس لهن مدخل في وراثة الولاء الامن باشر ن عنقه بأنفسهن اوما جر اليهن من باشر ن عنقه اما بولاء وبنسب مثل معتق معتقها أو ابن معتقها وانهن لاير ثن معتق من يرثنه الا ماحكي عن شريح وعمدته انه لما كان لها ولاء مااعتقه موروثها قياسا على الرجل وهذا هو الذي يعرفونه بقياس المعنى وهو أرفع مراتب القياس وانما الذي يوهنة الشذوذوعمدة

الجمهور ان الولا. انما وحب للنعمة التي كانت للممتقعلى المعتقوهذه النممة انما توجد فيمن باشر العتق أو كان من سبب قوى من اسبابه وهم العصبة

قال القاضى واذ قد تقرر من له ولاء ممن ليس له ولاه فبقي النظر في ترتيب اهل للـ كبر منال ذلك رجـل اعتق عبداً ثم مات ذلك الرجل وترك اخوين اوابنين ثم مات احد الأخوين وترك ابنا أواحــد الابنين فقال الجمهور في هذه المسئلة أن حظ الاخ الميت من الولاء لايرثه عنه ابنه وهو راجع الى اخيه لانه احق به من ابنه بخلاف الميراث لان الحجب في الميراث يمتبر بالقرب من الميت وهنا بالقرب من المباشر للعتق وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعلى عثمان وابن مسعود وزيد ابن ثابت من الصحابة وقال شريح وطائفة من أهل البصرة حق الآخ الميت في هذه المسئلة لبليه وعمدة هؤلاه تشبيه الولاء بالميراث وعمدة الفريق الاول أن الولاء نسب مبدؤه من المباشر ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب المسئلة التي تمرف بعجر الولاء وصورتها أن يكون عبدله بنون من أمة فاعتقت الامة ثم أعتق المبد بمد ذلك فان العلماء اختلفوا لمن يكون ولاء البنين اذا أعتق الاب وذلك أنهم اتفقوا على أن ولاءهم بعد عنق الام اذا لم يمس المولود الرق في بطن أمه وذلك يكون اذا بَزوجها المبد بعد المتق وقبل عتق الاب هو لمو الى الامواختلفوا اذا اعتق الاب هل يجر ولاه بليه لمواليه أم لايجز فذهب الجمهور ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم الى أنه يجزوبه قال على رضي الله عنه وابن مسمود والزبيروعثمان بن عفان وقال عطاء وعكرمة وابن شهاب وجماعة لابجرولا موروى عن عمر وقضى بهعبداللك بن مروان لما حدثه يه قبيصةبن ذؤيب عن عمر بن الخطاب وان كان قدروي عن عمر مثل قول الجمهور وعمدة الجمهور أن الولاء مشيه بالنسب والنسب للاب دون الام وعمدة الفريق الثاني أن الينين لما كانوا في الحرية تابعين لامهم كانوا في موجب الحرية ثابعين لها وهو الولاء وذهب مالك الى أن الجد يجر ولاء حفدته اذا كان أبوهم عبدا الا أن يمتق الاب وبه قال الشافعي وخالفه في ذلك الكوفيون واعتمدوا في ذلك على أن ولا. الجد انمايشيت لمعتق الجدعلي البنين من جهة الابواذا لمبكن للابولاء فأجرىأنلابكون للجدوعمدة الفريق الثاني أن عبودية الاب هي كموته فوجب أن ينتقل الولاء الى أبي الاب ولا خلاف بين من يقول بان الولاء للعصبة فيما أعلم أن الابناء أحق من الآباء وأنه لاينتقل الى العمود الا على الا اذا فقد العمود الاستفل بخلاف الميراث لأن البنوة عندهم أقوى تعصيبا من الابوة والاب أضعف تعصيبا والاخوة وبنوهم اقعد عند مالك من الجد وعند الشافعي وأبي حنيفة الجد أقعد منهم وسبب الحلاف من أقرب نسبا وأقوى تعصيبا وليس يورث بالولاء جزء مفروض وأنما يورث تعصيبا فأذا مات المولى الاسفل ولم بكن له ورثه اصلا أوكان له ورثه لا يحيطون بالميراث كان عاصبة المولى الاعلى وكذلك يعصب المولى الاعلى كل من للمولى الاعلى عليه ولادة نسب أعنى بناته وبنيه وبنى بنيه وفي هذا الباب مسئلة مشهورة وهي أذا ماتت امرأة ولها ولاه وولد وعصبة لمن ينقل الولاء فقالت طائفة لعصبتها لانهم الذين يعقلون عنها والولاء للعصبة وهو قول عنى بن أبى طالب وقال قوم لابنها وهو قول عمر ابن الخطاب وعليه فقهاء الامصار وهو عناف لاهل إهذا السلام الذين بن المرأة ليس من عصبتها تم كتاب الفرائض والولاء وأخمد لله حق حمده

# ﴿ بسم الله الرحم ﴾ ( وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ) هند كتاب العتق المجمع

والنظر في هذا الكتاب فيمن بصح عتقه ومن لا يصحومن يلزمه ومن لا يلزمه أعنى الشرع وفي الفاظ العتق وفي الايمان به وفي أحكامه وفي الشروط الواقعة فيه ونحن فايما نذكر من هذه الابواب مافيها من المسائل المشهورة التي يتعلق أكثرها بالمسموع فامامن يصح عتقه فانهم أجموا على انه يصح عتق المالك التام الملك الصحيح الرشيد القوى الجسم الغني غير العديم واختلفوا في عتق من أحاط الدين بماله فان العلماء اختلفوا في جوازعتقه فقال أكثر أهل المدينة مالك وغيره أحاط الدين بماله فان العلماء اختلفوا في جوازعتقه فقال أكثر أهل المدينة مالك وغيره وذلك عند من يرى التحجير منهم وقد يتخرج عن مالك في ذلك الجواز قياسا على مار وى عنه في الرهن أنه يجوز وان أحاط الدين بمال الراهن مالم يحجر عليه الحاكم وعمدة من منع عتقه ان ماله في تلك الحال مستحق للفرماء فليس له ان يخرج منه شيء بغير عوض وهي العلة التي بها يحجر الحاكم عليه النصرف والاحكام بحب ان توجد مع وجود عللها وتحجير الحاكم ليس بعلة وأعما هو حمكم واجب من موجبات الهلة الم

فلا اعتبار بوقوعه وعمدة الفريق الثاني أنه قد انمقد الاجماع على أن له ان يطأ جاريته و يحبلها ولايرد شيئاً بما انفقه من ماله على نفسه وعياله حتى يضرب الحاكم" على يديه فوجب ان يكون حكم تصرفاته هـ ذا الحـ كم وهـ ذا هو قول الشافعي ولاخلاف عند الجميع انه لايجوز ان يمنق غير المحتلم مالم نسكن وصية منه وكنذلك المحجور ولايجوز عند العلماء عنقه لشيء من مماليك الا مالكا وأكثر أصحابه فأنهم اجاز واعتقه لام ولده . وأما المريض فالجمهور على ان عتقه ان صح وقع وان مات كان من الثلث وقال أهل الظاهر هو مثل عنق الصحيح وعمدة الجمهور حديث عمران بن الحصين أن رجلا اعتق سنة اعبد له الحديث على مانقدم . وأمامن بدخل عليهم العنق كرها فهم ثلاثة من بعض العتق وهذا متفق عليه في أحد قسميهواثنان مختلف فيهما وها من ملك من يعتق عليه و. ن مثل بعبده فامامن بعض العتق فانه ينقسم قسمين، أحدها من وقع تبعيض العتق منه وليس له من العبد إلاالجز المعتق والثاني أنبكون يملك العبد كله ولكن بعض عتقها ختياراً منه فاما العبد بين الرجلين يمتق أحدها حظه منه فان الفقها. اختنفوا في حكم ذلك فقال مالك والشافعي وأحمد ان حنبل أن كان المعتق موسرا قوم عليه نصيب شريكه قيمة العدل فدفع ذلك الى شريكه وعنق الحكل عليه وكان ولاؤه له وان كان المعنق معسراً لم يلزمه شيء وبقى المعنق بعضه عبداو أحكامه احكام العبد وقال أبو يوسف ومحمد ان كان.معسراً سعى المبد في قيمته للسيد الذي لم يمتق حظه منه وهو حر يوم أعتق حظهمنه الاول ويكون ولاؤه للا ول وبه قال الا وزاعي وابن شبرمة وابن أبي ليلي وجماعة الكوفيين الأان ابن شبرمة وابن أبي ليلي جعلالة عبدان يرجع على المدقى عاسمي فيه متى أيسر وأماشريك المعتق فان الجمهور على أن له الحيار في أن يعتق أو بفو منصيبه على المعتق وقال أبو حنيفة لشربك الموسر ثلاث خيارات ، أحدها ان يمنق كما اعنق شريكه ويكون الولاء بينهما وهذا لاخلاف فيه بينهم ، والحيار الثاني أن تقوم عليمه حصته ؛ والثالث ان يكلف المبد السمى في ذلك أن شاء ويكون الولاء بينهما وللسميد المعتق عبده عنده اذا قوم عليه شريكه نصيبهان يرجع على العبد فيسمى فيه ويكون الولاء كله للحمتق وعمدة مالك والشافعي حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبدوكان لهمال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فاعطى شركاه حصصهم وعنق عليه العبد والا فقد عنق منه ماعنق وعمدة محمد وأبي يوسف صاحبي أبي حنيفة رمن يقول بقولهم حديث أبي هريرة أن الني صلى الله عليه وسملم قال : من أعتق شفصاً له في عبد فلاصه في ماله ان كان له مال فان لم يكن له مال استسمى.

العبد غير مشقوق عليه وكلا الحديثين خرجه أهل الصحبح البخاري ومسلم وغيرهما ولحكل طائفة منهم قول في ترجيح حديثه الذي أخذ به فما وهنت به الكوفية حديث ابن عمر أن بعض رواته شك في الزيادة المعارضة فيه لحديث أبي هريرة وهو قوله والا فقد عتق منه ماعتق فهو من قوله عليه السدالم أم من قول نافع وان في الفاظه أيضا بين رواته اضطرابا ومما وهن به المالكيون حديث أبي هريرة انهاختلف أصحاب قتادة فيه على فتادة في ذكر السعاية . وأما من طريق المعني فاعتمدت المالكية في ذلك على انه أعل لزم السيد التقويم أن كان له مال للضرر الذي أدخله على شريك والعبدلم يدخل ضرر افليس يلزمه شيء وعمدة الكوفيين من طريق المني ان الحرية حق أما شرعي لايجوز تبعيضه فاذا كان الشريك المعتق موسرا عتق الكل عليه واذآ كان معسراً سعى العبد في قيمته وفيه مع هـــذا رفع الضرر الداخل على الشريك وليس فيه ضرر على العبد وربحا أنوا بقياس شبهي وقالوا لمماكان العتق يوجد منه في الشرع نوعان ، نوع يقع بالاختيار وهو اعتاق ألسيد عبده ابتغاء ثواب الله ونوع يقع بغير اختيار وهو أن يعتق على السيد من لايجوزله بالشريعة ملك وجب ائت يكون العتق بالسمى كذلك فالذي بالاختيار منه هو الكيتابة والذي هو داخل بغير اختيار هو السمي، واختلف مالك والشافعي في أحد قوليه اذا كان المعتق موسراً هل يعنق عليه نصيب شريكه بالحكم أو بالسراية أعنى انه يسري وجوب عتقه عليه بنفس العنق فقالت الشافعية يعنق بالسراية وقالت المالكية بالحكم واحتجت المالكية بانه لوكان واجبا بالسراية لسرى مع العدم واليسير واحتجت الشافعيةباللازم عن مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام ، قوم عليه قيمة العدل فقالوا ما يجب تقويمه فانما يجب بعد اتلافه فاذن بنفس العتق أتلف حظ صاحبه فوجبعليه نقويمه فيوقت الاتلاف وأن لم يحكم عليه بذاك حاكم وعلى هذا فليس للشريك أن يمنق نصيبه لانه قد نفذ العتق وهذا بين وقول أبي حنيفة في هذه المسئلة مخالف لظاهر الحديثين وقد روى فيها خلاف شاذ فقيسل عن أبن سيرين أنه جعسل حصة الشريك في بيت المال وقيل عن ربيعة فيمن أعتق نصيبا له في عبد أن العتق باطل وقال قوم لا يقوم على المعسر المكل وينفذ المتق فيمن أعتق وقال قوم بوحب التقويم على المعتق موسراً أو معمراً ويتبعه شريكه وسنقط العسر في بعض الروايات في حديث النءمر وهذا كله خلاف الاحاديث ولملهم لم تبلغهم الاحاديث واختلف قول مالك من هذا في فرع وهو اذا كان ممسراً فنأخر الحكم عليه باسقاط النقويم حى أيسر فقيل يقوم وقيل لا يقوم واتفق القائلون بهذه الآثار على أن

من ملك بأختياره شقصا يعتق عليه من عبد أنه يستق عليه الباقي ان كان موسراً الااذا ملك بوجه لااختيار له فيه وهو أن يملك بميرات فقال قوم يمتق عليه في حال اليسر وقال قوم لا يعتق عليه وقال قوم في حال اليسر بالسماية وقال قوم لا ت واذا ملك السيد جيع العبد فاتعتق بعضه فجمهور علماه الحجاز والعراق مالك والشافعي والثورى والاوزاعي وأحمد وابن أبي ليلي ومحمد بن الحسن وأبو يوسف يقولون يعنق عليه كله وقال أبو حنيفة وأهل الظاهر يعتق منه ذلك القدر الذي عتق ويسمى العبد في الباقي وهو قول طاوس وحماد وعمدة استدلال الجمهور أنه لما ثبتت السنة في اعتاق نصيب الغير على الغير لحرمة العتق كان أحرى ان يجب ذلك عليه في ملك وعمدة أبي حنيفة أن سبب وجوب العنق على المبعض للمنق هو الضرر الداخل على شريكه فاذا كان ذلك كله ملكا له لم يكن هنالك ضرر ته فسبب الاختلاف من طريق المعنى هل علة هذا الحكم حرمة العتق أعنى انلا يقع فيه تبعيض أو مضرة الشريك واحتجت الخنفية بما رواه اسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده أنه أعتق نصف عبده فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عتقه . ومن عمدة الجُهور مارواه النسائي وأبو داود عن ابي المليح عن أبيه أن رجلا من هذيل أعتق شقصا له من عملوك فتمم الني عليه الصلاة والسلام عتقه وقال ليس لله شريك وعلى هذا فقد نص على العلة التي تمسك بها الجمهور وصارت عاتهم أولى لان العلة المنصوص عليها أولى من المستنبطة . فسبب اختلافهم تعارض الأ ثار في هذا الباب وتعارض القياس واما الاعتاق الذي يكون بالمثلة فان العلماء اختلفوا فيه فقال مالك والليث والاوزاعي من مثل بمبده أعتق عليه وقال أبو حنيفة والشافعي لايمتق عليه وشذ الاوزاعيفقال من مثل بمبد غيره أعتق عليه والجمهور على انه يضمن مانقص من قيمة العبد فمالك ومن قال بقوله اعتمد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان زنباعا وجد فذكر ذلك له فقال له النبي صلى الله عليــ ه وسلم ماحملك على مافعلت فقال فعل كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر وعمدة الفريق الثاني قوله صلى الله عليه وسلم في حديث إن عمر : من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته عتقه قالوا فلم يلزم العنق في ذلك وانماندب اليه ولهم من طريق الممنى ان الاصل في الشرع هو انه لا يكره السيد على عتق عبده الأما خصصه الدليل وأحاديث عمرو ابن شعيب مختلف في صحتها فلم يبلغ في القوة ان يخصص بها مثل هذه القاعدة وأما هل يمتق على الأنسان احد من قرابته وان عتق فن يعتق فانهم اختلفوا في ذلك

فجمهور العلماء على انه يعتق على الرجل بالقرابة الا داود وأصحابه فانهم لم يروا ان يمتق أحد على أحدمن أبل قربي والذين فالوا بالعتق اختلفوا فيمن يمتق بمن لايعتق بعد اتفاقهم هلى أنه يعتق على الرجل أبوه وولده فقال مالك يعتق على الرجل ثلاثة، أحدها أصوله وهم الآباء والاجداد والجدات والامهات لوآباؤهم وأمهاتهم وبالجُملة كل من كان له على الانسان ولادة . والثاني فروعه وهم الابناء والبنات وولدهم ما سلفوا وسواء في ذلك ولد البنين وولد البنات وبالجُملة كل من للرجل عليه ولادة بغير توسط أو بتوسط ذكر أو التي، والثالث الفروع المشاركة له في أصله القريب وهم الاخوة وسواء كانوا لاب وأم أو لاب فقط أو لام فقط واقتصر من هذا العمود على القريب فقط فلم يوجب عتق بني الأخوة .وأما الشافعي فقال مثل قول. مالك في العمودين الاعلى والاسفل وخالفه في الاخوة فلم يوجب عتقهم. وأما أبو حنيفة فاوجب عتق كل ذى رحم محرم بالنسب كالعم والعمة والحال والحالة وبنات الاخ ومن أشبههم ممن هومن الانسان ذو محرم على وسبب اختلاف أهل الظاهر مع الجمهور اختلافهم في مفهوم الحديث الثابت وهو قوله عليه السلام: لايجزى ولدعن والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيمتقه خرجه مسلم والترمذي وأبو داود وغيرهم فقال الجمهور يفهم من هذا إانه اذا اشتراه وجب عليه عتقه وانه ليس يجب عليه شراؤه وقالت الظاهرية المفهوم من الحديثانه ليس يجب عليه شراؤه ولا عتقه اذا اشتراه قالوا لأن إضافة عتقه اليهدليل على صحة ملكه له ولوكان ماقالوا صوابا لكان اللفظ الاان يشتريه فيعتق عليه وعمدة الحنفية مارواه قتادة عن الحسن عن سمرة أن الني صلى الله عليه وسلم قال:من ملك ذارحم محرم فهو حروكان هذا الحديث لم يصح عند مالك والشافعي وقاس مالك الاخوة على الابناه والاباه ولم يلحقهم بهم الشافعي واعتمد الحديث المتقدم فقطوقاس الابناء على الاباه وقدرامت المالكية أن تحتج لذهبها بان البنوة صفة هي ضد العبودية وانه ليس يجتمع مهالقوله تمالي (وماينبغي للرحمن أن يتخذولدا ان كل من في السموات والارض الاآتي الرحمن عبدا) وهذه العبودية هيمعني غير العبودية الني بحتجون بها فانهذه عبودية معقولة وبنوة معقولة العبودية التي بين المخلوقين والمولايية ميءبودية بالشرع لابالطبع أعني بالوضع لامجال للمقل كما يقولون فيها عندهم وهو احتجاج ضعيف وأنماأراد الله تعالىمان البنوة تساوى الابوة في جنس الوجود أو في نوعه أعنى ان الموجودين اللذين أحدها أب والاخر ابن ها متقاربان جداحتي انهما اماأن يكونا من نوع واحد أومن جنس واحدومادون الله من الموجودات فليس يجتمع معه سبحانه في جنس قريب ولابعيد بل التفاوت عِينهما غاية التفاوت فلم يصح أن يكون في الموجودات التي ههنا شيءنسبته اليه نسبة

الاب الى الابن بل ان نسبة الموجودات اليه نسبة العبد الى الســيد أقرب الى حقيقة الامر من نسبة الابن الى الاب لأن التباعد الذي بين السيد والعبد في المرتبة أشد من النباعد الذي بين الاب والابن وعلى الحقيقة فلا شبه بين النسبتين لكن الم لميكن في الموجوات نسبة أشد تباعداً من هذه النسبة أعنى تباعد طرفيهما في الشرف والحسة ضرب المثال بها أعنى نسية العبد للسيد ومن لحظ الحجبة التي بهن الاب والابن والرحمة والرأفة والشفقة أجازأن يقول في الناسأنهم أبناء الله على ظاهر شريعة عيسي فهذه حملة المسائل المشهورة التي تتماق الذي يدخل على الانسان بغير اختياره .وقد اختلفوا من أحـكام العتق في مسئلة مشهورة تتملق بالسماع وذلك ات الفقهاء اختلفوا فيمن أعتق عبيدا له في مرضه أو بعد موته ولا مال له غيرهم فقال مالك والشافعي وأصحابهما وأحمد وجماعة اذا أعتق في مرضه ولامال له سواهم قسموا ثلاثة أجزاء وعتق منهم جزء بالقرعة بمد موته وكـذلك الحـــكم في الوصية بمتقهم وخالف أشهب وأصبغ مالـكا في العنق المبتل في المرض فقالا جميما انمـــا القرعة في الوصية وأما حكم العتق المبتل فهو كحكم المدبر ولا خلاف فيمذهب مالك ان المدبرين في كلمة واحدة اذا ضاق عنهم الثلث أنه يعتق من كل واحد د منهم بقدر حظه من الثلث وقال أبوحنيفة وأصحابه في العتق المبتل اذا ضاق عنه الثلث أنه يعتق من كل. واحد منهم ثلثه وقال الغير بل بمنق من الجميع ثلثه فقوم من هؤلاء اعتبروا في ثلث الجميع القيمة وهو مذهب مالك والشافعي وقوم اعتبروا العدد فعند مالك اذا كانوا سنة أعبد مثلا عتق منهم الثلث بالقيمة كان الحاصل في ذلك اثنين منهم أو أقل أو أكثر وذلك أيضًا بالقرعة بعد أن يجبروا على القسمة أثلاثا وقال قوم بل المعتبر العدد فان كانوا ستة عتق منهم اثنان وان كانوا مثـــلا سبعة عتق منهم اثنان وثلث فعمدة أهل الحجاز مارواه أهلالبصرةعن عمران بنالخصين ان رجلا أعتق سنة بملوكين عند موته ولم يكن له مال غيرهم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثمأقرع بينهم فاعتق اثنين وأرق أربعة خرجهالبخارى ومسلم مسندا وأرسله مالك وعمدة الحنفية ماجرت به عادتهم من رد الآثار التي تأتى بطرق الآحاد اذا خالفتها الاصول الثابتة بالنواتر وعمدتهم انه قد أوجب السيد لسكل واحد منهم العتق ناما فلو كان له مال لنفذ باجاع فاذا لم يكن له مال وجب أن ينفذ المكل واحد منهم بقدر الثلث الجائز فعل السيد فيه وهذأ الأصل ليس بينا من قواعد الشرع في هذا الموضع وذلك أنه يمكن أن يقال أنه أذا أعتق من كل وأحد منهم الثلث دخل الضرر على الورثة والعبيد المنقين وقد الزم الشرع مبعض العتق ان يتمم عليه

خلما لم يمكن هينا أن يتم عليه جمع في اشخاص باعيانهم لكن متى اعتبرت القيمة في «ذلك دون العدد افضت إلى هذا الأصل وهو تبعيض المنق فلذلك كان الأولى إن يعتبر المدد وهو ظاهر الحديث وكان الجزء المعتق في كل واحد منهم هو حق لله فوجب ان يجمع في أشخاص باعيانهم أصله حق الناس.واختلفوا في مال العبد اذا أعتق لن بكون خقالت طائفة المال للسيد وقالت طائفةماله تبع لهوبالأول قال ابن مسعودمن الصحابة ومن الفقهاء أبو حنيفة والثورى وأحمد واسحق وبالثاني قال ابن عمر وعائشة والحسن وعطاء ومالك وأهل المدينة والحجة لهم حديث ابن عمر ان الني صلى الله عليه وسلم قال:من أعتق عبداً فماله له الا إن يشترط السيد ماله . وأما الفاظالمتق فانمنها صريحاومنها كناية عند أكثر فقهاء الامصار الالفاظ الصريحة فهو أن يقول أنت حر أو أنت عتيق وماتصرف من هذه فهذه الألفاظ تلزم السيد باجاع من العلماء وأما الكناية غهى مثل قول السيد لعبده لاسبيل لي عليك أولا ملك لي عليك فهذه ينوي فيها سيد العبد هل أواد به العتق أم لا عند الجمهور ونما اختلفوا فيه في هذا الباب اذاقال السيد لعبد. يابني أولامته يابلتي أو قال ياأبي أو ياأمي فقال قوم وهم الجمهور لاعتق يلزمه وقال أبو حنيفة يمتق عليه وشذزفر فقال لوقال السيد لعبده هــــذا ابني عتق عليه وان كان العبد له عشرون سنة وللسيد ثلاثون سنة ومن هذا الباب اختلافهم غيمن قال لعبد. ماأنت إلا حر فقال قوم هوثناء عليه وهم الاكشر وقال قوم هو حر وهو قول الحسن البصري ومن هذا الباب أيضا من نادي عبدا من عبيده باسمه فاستجاب له عبد آخر فقال له أنت حر وقال أعها أردت الاول فقيل يعتقان عليه جيما وقيل ينوى واتفقوا على أنمن أعتق مافي بطن أمته فهو حر دون الام واختلفوا فيمن أعتق أمة واستثنى مافى بطنها فقالت طائفة له استثناؤه وقاات طائفة ها حران واختلفوا في سقوط العتق بالمسيئة فقالت طائفة لا استثناء فيه كالطلاق وبه قال مااك وقال قوم يؤثر فيه الاستثناء كقولهم في الطلاق أعنى قول القائل لمبدء أنت حر ان شاء الله وكذلك اختلفوا في وقوع العتق بشرط الملك فقال مالك يقع وقال الشافعي وغير ، لا يقع وحجتهم قوله عليه الصلاة والسلام: لا عتق فيما لا يملك ان آدم وحجة الفرقة الثانية تشبيههم أياه باليمين وألفاظ هذا الباب شبيهة بالفاظ الطلاق وشروطه كشروطه وكذلك الأيمان فيه شبيهة بايمان الطلاق .وأما أحكامه فكشيرة منها أن الجُمهور على أن الابناء تابعون في العتق والعبودية للام وشذ قوم فقالوا الآ أن يكون الاب عربيا ومنها اختلافهم في العتق الى أجل فقال قوم ليس له أن يطأها انكانت جارية ولا يبيع ولا يهب وبهقال مالك وقال قوم له جميع ذلك وبه قال الاوزاعي والشافعي واتفقوا على جوازاشتراط

الحدمة على المنتق مدة معلومة بعد العتق وقبل العتق واختلفوا فيمن قال العبده ان بعتك فانت حر فقال قوم لا يقع عليه العتق لانه اذا باعه لم يملك عتقه وقال قوم ان باعه يعتق عليه أعنى من مال البائع اذا باعه وبه قال مالك والشافه وبالأول قال أبو حنيفة وأصحابه والثورى وفروع هذا الباب كشيرة وفي هذا كفاية .

و بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ (وصلي الله على سيدنا محدوآله وصحبه وسلم تسليما) مري كتاب الكتابة يه

والنظر البكلي في الكتابة ينحصر في أركانها وشروطها وأحكامها: أما الاركان فثلاثة العقد وشروطه وصفته والعاقد والمعقود عليه وصفاتهما ونحن نذكر المسائل المشهورة. لاهل الامصار في جنس جنس من هذه الاجناس.

# ١ القول في مسائل العقد ١

فمن مسائل هذا الجنس المشهورة اختلافهم في عقد الكتابة هل هو واجب أومندوب. اليه فقال فقهاه الامصار إنه مندوب وقال أهل الظاهر هو واجب واحتجوا بظاهر قوله تمالي فقهاه الأمصار إنه مندوب وقال أهل الظاهر هو واجب واحتجوا بظاهر قوله تمالي (ف.كاتبوهم العلمتم فيهم خيرا) والامر على الوجوب وأما الجمهور فانهم لمارأوا الله الاصل هواللا يجبر أحد على عتق علوك حملواهذه الآية على الندب لللاتكون معارضة لهذا الاصل وأيضافانه لمالم يكن للعبد أن يحكم له على سيده بالبيع له وهو خروج رقبته عن ملكه بعوض فاحرى أن لا يحكم له عايه بخروجه عن غير عوض هو مالكه وذلك ان كسب العبد وهذا المقد الشمن والمشمون والاجل والالفاظ الدالة على هذا المقد فاما اشمن فانهم اتفقوا على أنه يجوز اذا كان معلوما بالعلم الذي يشترط في البيوع واختلفوا اذا كان اتفقوا على أنه يجوز اذا كان معلوما بالعلم الذي يشترط في البيوع واختلفوا اذا كان في لفظه إيهام ما فقال أبو حنيفة ومالك يجوز أن يكاتب عبده على جارية أو عبد من غير أن يصفهما ويكون له الوسط من العبيد وقال الشافعي لا يجوز حتى يصفه في اعتبر في هذا المقد مقصوده المكارمة في اعتبر في هذا المقد مقصوده المكارمة

وعدم التشاح جوز فيه الغور اليسير كحال اختلافهم في الصداق ومالك يجزين العبد وسيده من حنس الربا مالا بحوز بن الاجنى والاجنى من مثل بيع الطعام قبل قبضه وفسخ الدين فيالدين وضعوتمجل ومنع ذلك الشافعي وأحمد وعن أبي حنيفة القولان حيماوعمدة من أجازه أنهايس بين السيد وعبده ربالانه وماله 🖢 وانما الكتابة سنة على حدتها وأما الاجل فانهماتفقواعلي أنه يجوز انتكون،ؤجلة واختلفوافي هل تحوز حالةوذلك أيضابعدانفاقهم على انهاتجوز حالة على مال موجود عندالعبد وهي التي يسمونها قطاعة لاكتابة وامالكتابةفهي التي يشترى العبدفيها ماله ونفسهمن سيده بمال يكتسبه هُونَع الْحَلاف أَمَا هُو هُلُ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرَى نَفْسَهُ مِنْ سَيْدُهُ عَالَ حَالَ لَيْسَ بِيْدُهُ فقال الشافعي هذا الكلام لغو وليس للزمالسيد منه شيء وقال متأخروا أصحاب مالك قدلزمت الكتابة للسيد ويرفعه العبدالي الحاكم فينجم عليه المال بحسب حال العبدوعمدة المالكية أن السيد قد أوجب لعبده الكتابة الاانه اشترط فيها شرطا يتعذر غالبا فصح المقد وبطل الشرط وعمدة الشافعية ان الشرط الفاسد يعود بيطلان اصل العقد كمن باع جاريته واشترط أن لايطأهاوذلك أنهاذالم يكن له مال حاضر أدى الي عجزه وذلك ضد مقصود الكتابة وحاصل قول المالكية يرجع إلى أن الكتابة من أركانها أن تبكون منجمة وأنه اذا اشترط فيها ضد هذا الركن بطل الشرط وصع العقد واتفقوا على أنه اذا قال السيد لعبده قبد كانبتك على الف درهم فاذا أديتها فانت حر أنه اذا أداها حر واختلفوا اذا قال لهقد كاتبتك على الف درهم وسكت هل يكون حرأ دون أن يقون فاذا أديتها فانت حرفقالمالك وأبو حنيفة هو حر لان اسم الكتتابة لفظ شرعى فهو ينضمن جميع أحكامه وقال قوم لا يكون حرا حتى يصرح بلفظ الإداء واختلف في ذلك قول الشافعي ومن هذا الياب اختلاف قول ابن القاسم ومالك فيمن قال لعبده انت حر وعليك الف دينار فاختلف المذهب في ذلك فقال مالك يلزمه وهو حر وقال ابن القاسم هو حر ولا يلزمه واما ان قال انت حر على ان عليك الف دينار فاختلف المذهب في ذلك فقال مالك هو حر والمال عليه كغريم من الغرماء وقيل العبد بالخيار فان أختار الحرية لزمه المال ونفذت الحرية والابقى عبداً وقيل ان قبل كانت كتابة يعتق اذا ادى والقولان لابن القاسم وتجوز الكتابة عند مالك على عمل محدود وتجوز فنده الكتابة الطلقة ويرد ان الى كنتابة مثله كالحال في النكاح وتجوز الكتابة عنده على قيمة العبد أعنى كتابة مثله في الزمان والثمن ومن هنا قيل انه تجوز عنده الكتابة الحالة واختلف هل من شرط هذا العقد ان يضع السيد من آخر انجم الكتابة شيئًا عن المكاتب لاختلافهم في مفهوم قوله تعالى

( وآنوهم من مال الله الذي آناكم ) وذلك ان بعضهم رأى ان السادة هم المخاطبون يهذه الآية ورأى بعضهم انهم جماعة المسلمين ندبوا العون المكانبين والذين رأوا ذلك اختلفواهل ذلك على الوجوب او على الندب والذبن قالوا بذلك اختلفوا في القدر الواجب فقال بمضهم ما ينطلق عليه اسم شيء وبمضهم حده واما المكاتب ففيه مسائل احداها هل تجوز كتابةالمراهق وهل يجمع في الكنابة الواحدة اكثر من عبد واحدوهل تجوز كتابة من يملك في العبد بعضه بغير اذن شريكه وهل تجوز كتابة من لايقدر على السمى وهل تجوزكتابة من فيه بقية رق فأما كتابة المراهق القوى على السمى الذي لم يبلغ الحلم فاجازها أبوحنيفة ومنعها الشافعي الا للبالغ وعن مالك القولان جيما فعمدة من اشترط البلوغ تشبيهها بسائر العقود وعمدة من لم يشترطه أنه يجوز بين السيد وعبده مالايجوز بين الاجانب وان المقصود من ذلك أنما هو القوة على السمى وذلك موجود في غير البالغ وأما هل يجمع في الكتابة الواحدة أكثر من عبد واحد فإن العلماء اختلفوا في ذلك ثم اذا قلنا الجمــ فهل يكون بمضهم حملاء عن بعض بنفس الكتابة حتى لايمتق واحد منهم إلا بعتق جميعهم فيه أيضا خلاف فاما هل يجوز الجمع فان الجمهور على جواز ذلك ومنمه قوم وهو أحدقولي الشافعي وأما هل يكون بمضهم حملاه عن بمض فان فيه لمن أجاز الجمع ثلاثة أقوال فقالت طائفةذلك واجب بمطلق عقد الكتابة أعنى حمالة بعضهم عن بعض وبعقال مالك وسفيان وقال آخرون لايلزمه ذلك بمطلق المقد ويلزم بالشرط وبه قال أبوحنيفة وأصحابه وقال الشافعي لأيجوز ذلك لأبالشرط ولأبمطلق العقد ويعتق كل وأحد منهم اذا ادى قدر حصته فعمدة من منع الشركة مافي ذلك من الغرر لأن قدر مايلزم واحداً واحداً من ذلك مجهول وعمدة من اجازه ان الغرر اليسير يستخف في الكنابة لأنه بين السيد وعبده والعبد وماله لسيده واما مالك فحجته انه لما كانت الكنابة واحدة وجب ان يكون حكمهم كحكم الشخص الواحد وعمدة الشافعية ان حمالة بمضهم عن بمض لأفرق بينها وبين حمالة الاجنبيين فمن رأى أن حمالة الاجنبيين في الكنابة لانجوز قال لانجوز في هذا الموضع وانما منعوا حمالة الكتابة لانه اذا عجز المكانب لم يكن للحميل شيء رجع عليه وهذا كانه لبس يظهر في حمالة المبيد بعضهم عن بعض انما الذي يظهر في ذلك ان هذا الشرط هو سبب لأن يمجز من يقدر على السعى بعجز من لا يقدر عليه فهو غرر خاص بالكنابة الا إن يقال أيضا إن الجمع يكون سببا لان يخرج حراً من لا يقدر من نفسهأن يسمى حتى يخرج حراً فهو كما يمود برق من يقدر على السمى كذاك يعود بحرية من لا يقدر على السمى وأما أبوحنيفة فشبهها بحمالة الاجنى مع الاجني في

الحقوق التي تجوز فيها الحمالة فالزمها بالشرط ولم يلزمها بغير شرط وهومع هذا أيضا لايجيز حمالة الكتابة وأما العبد بين الشريكين فان العلماه اختلفو اهل لاحدهاأن يكانب نصيه دون اذن صاحبه فقال بعضهم ليس له ذلك والكنابة مفسوخة وما قبض منها هي بينهم على قدرحصصهم وقالث طائفة يجوزأن بكاتب الرجل نصيبه من عبده دون نصيب شريكة وفرقت فرقة فقالت يجوز باذن شريكه ولايجوز بغير اذن شريكه وبالقولاالاول قال مالك وبالثاني قال ابن أبي ليلي وأحمد وبالثالث قال أبو حنيفة والشافعي فيأحدقوليه وله قول آخر مثل قول مالك وعمدة مالك أنه لوجاز ذلك لادي الى أن يمتق العبد كله بالتقويم على الذي كاتب حظه منه وذلك لايجوز الا في تبعيض العتق ومن رأى أن له أن يكاتبه رأى ان عليه ان يتم عتقه اذا أدى الكتابة إذا كان موسرا فاحتجاج مالك هنا هو احتجاج باصل لايوافقه عليه الخصم لكن ليس يمنع من صحة الاصل أن لايوافقه عليه الخصم وأما اشتراط الاذن فضعيف وأبو حنيفة يرى في كيفية أداء المال للمكانب اذا كانت الكتابة عن اذن شربكه ان كل ماأدى للشربك الذي كاتبه يأخذمنه الشريك الثاني نصيبه ويرجع بالباقي على العبد فيسعىله فيه حتى يتملهما كانكاتبه عليه وهذافيه بمدعن الاصول. وأماهل تجوزمكا نبة من لايقدر على السمي فلا خلاف فيما أعلم بينهم انمن شرط المكانب أن يكون قو ياعلى السي لقوله تعالى (ان علمتم فهم خيراً ) وقد اختلف العلماء ما الحير الذي اشترطه الله في المكاتبين في قوله ان علمتم فيهم خيرا فقال الشافعي الاكتساب والامانة وقال بعضهم المال والامانة وقال آخر ون الصلاح والدين وأنكر بعض العلماء أن يكانب من لاحرفة له مخافةالسؤال وأجازذلك بعضهم لحديث بريرة أنها كوتبت على أن تسأل الناس وكره مالك أن تكاتب الامة التي لا اكتساب لها بصناعة مخافة أن يكون ذلك ذريعة الى الزنا وأجاز مالك كنابة المدبرة وكل من فيه بقية رق الاأمالولد اذا ليسله عند مالك أن يستخدمها .

#### (القول في المكاتب)

وأما المكانب فاتفقوا على أن من شرطه أن يكون مالكا صحيح الملك غير محجور عليه صحيح الجسم واختلفوا هل للمكانب أن يكانب عبده أم لاوسيأتي هذا فيما يحجوز من أفعال المكانب بما لايجوز ولم يجز مالك أن يكانب العبد المسأذون له في التجارة لان الكتابة عتق ولايجوز له أن يعتق وكذلك لاتحوز كتابة من أحاط الدين بماله الا أن يجيز الغرماء ذلك اذا كان في ثمن كتابته ان بيعت مثل ثمن رقبته وأما كنابة المريض فانها عنده في الثلث توقف حتى يصح فتجوز أو يموت فتكون وأما كنابة المريض فانها عنده في الثلث توقف حتى يصح فتجوز أو يموت فتكون

من الثلث كالعتق سوا، وقد قيل ان حابي كان كذلك وان لم يحاب عنى فانأدى. وهو في المرض عتق و قجوز عنده كتابة النصراني المسلم ويباع عليه كايباع عليه العبد المسلم عنده فهذه عي مشهورات المسائل التي تتعلق بالاركان أعنى المكاتب والمكاتب والكتابة وأما الاحكام فكشيرة وكذلك الشروط التي تجوز فيها من التي لا تجوزويشبه أن تكون أجناس الاحكام الاولى في هذا العقد هو أن يقال متى يعتق المكاتب ومتى يعجز فيرق وكيف حاله ان مات قبل ان يعتق أو يرق ومن يدخل معه في حال الكتابة ممن فيرق وكيف حاله الكتابة ممن حجر الرق مما لم يبق عليه فلنبدأ بذكر مسائل الاحكام المشهورة التي في جنس حنس من هذه الاحناس الخسة .

#### ﴿ الجنس الأول ﴾

فامامتي يخرج من الرقافاتهم انفقوا على انه يخرج من الرقاذا أدى جميع الكمتابة واختلفو. اذا عجز عن اليعضوقد أدى البعض فقال الجمهور هوعبد مابقى عليهمن كنابته شيء وانه يرق اذا عجز عن اليعض وروى عن السلف المتقدم سوى هذا القول الذي عليه الجمهور أقوال أربعة ، أحدها أن المكاتب يعنق بنفس الكتابة ، والثاني انه يعتقمنه بقدرما أدى، والثالث انه يمتق ان أدى النصف فاكثر ، والرابع ان أدى الثلث ولا فهو عبد وعمدة الجمهور ماخرجه أبو داود عن عمر بن شعيب عن أبيه عن حدم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما عبد كاتب على مائة أوقية فاداها الاعشرة أواقى فهو عبد وأيما عبد كاتب على مائة دينار فاداها الا عشرة فهو عبد وعمدة من رأى انه يعتق بنفس عقد الكتابة تشبيهه اياها بالبيع فكان الكانب اشترى نفسه من سيده فان عجز لم يكن له الا أن يتبعه بالمال كما لو افاس من اشتراه منه الى أجل وقد مات وعمدة من رأى انه يعتق منه بقدر ما ادى ما رواه يحيى بن كثير عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى ألله عليه وسام قال: يؤدى المكانب بقدرما ادى دية حر وبقدر مارق منه دية عبدخرجه النسائى والخلاف فيه من قبل عكرمة كما ان الخلاف في احاديث عمروبن شعيب من قبل انه رؤى من صحيفة وبهذا القول قال على أعنى يحديث ابن عباس وروى عن عمر بن الخطاب انه اذا أدى الشطرعتق وكان ابن مسعود يقول اذا أدى الثلث واقوال الصحابة وان لم تكن حجة فالظاهر أن التقدير أذا صدر منهم أنه محمول على أن في ذلك سنة بلغتهم وفي المسئلة قول خامس اذا ادى الثلاثة الأرباع عتق وبقى غريما في باقى المال وقد قيل ان أدى القيمة فهو غريم وهو قول عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت والاشهر عن عمر وأم سلمة هو مثـــل قول الجُمهور وقول هؤلاء هو الذي اعتمده فقهاء الامصار

وذلك أنه صحت الرواية في ذلك عنهم صحة لا شـك فيها روى ذلك مالك في موطئه وأيضاً فهو أحوط لاموال السادات ولان في المبيعات يرجع في عين المبيع له أذا افلس المشترى .

### ( الجنس الثاني )

واما متى يرق فانهم انفقوا على انه أنما يرق اذا عجز اما عن البعض واما عن الكل بحسب ماقدمنا اختلافهم • واختلفوا هل للعبد أن يمجز نفسه أذا شاء من غبر سبب أم ليس له ذلك الا بسبب فقال الشافعي الكتابة عقد لازم في حق العبد وهي في حق السيد غير لازمة وقال مالك وأبو حنيفة الكتابة عقدلازم من الطرفين أي بين العبد والسيد وتحصيل مذهب مالك في ذلك ان العبد والسيد لايخلو ان يتفقا على التعجيز أو يختلفا ثم اذا اختلفا فاما ان يريد السيد التعجيز ويا باه العبد أو بالعكس آعني ان يريد به السيداليقاءعلى الكتابة ويريدالعبدالتعجيز وآما اذا انفقا على التعجيز فلا يخلو الامرمن قسمين ؛ أحدهاان يكون دخل في الكتابة ولد أولا يكون فان كان دخل ولد في الكتابة فلاخلاف عنده انهلايجوز التعجيز وان لمبكن له ولدفني ذلك روايتان، أحدها انه لا يجوز اذا كان لهمال وبه قال أبو حنيفة والاخرى انه يجوزله ذلك فاما ان طلب العبد التمجيز وأبي السيد لم يكن ذلك للعبد ان كان معه مال أوكانت له قوة على السعى واما أن أراد السيد التعجمزواباء العبد فانه لإيجز عنده الابحكم حاكم وذلك بعد ان يثبث السيد عند الحاكم انه لامال له ولا قدرة على الاداء وترجع الى عمدادلتهم في اصل الخلاف في المسئلة فعمدة الشافعي مارواه ان بريرة جاءت الى عائشة تقول لها انبي اريد ان تشتريني وتعتقيني فقالت لها ان اراد أهلك فجاءت أهلها فباعوهاوهي مكاثبة خرجه البخارى وعمدة المالكية تشبيههم الكتابة بالعقود اللازمة ولان حكم العبد في هذا المني يجب ان يكون كحكم السيد وذلك ان العقود من شأنها ان يكون اللزوم فيها اوالخيار مستونا في الطرفين واما ان يكون لازما من طرف وغير لازممن الطرف الثاني فحارج عن الاصول وعللوا حديث بريرة بان الذي باع أهلها كانت كتابتها لارقبتها والحنفية تقول لما كان المغلب في الكتابة حق العبد. وجب ان يكون العقد لازما في حق الآخر المغلب عايه وهو السيد أصله النكاح لانه غير لازم في حق الزوج لمسكان الطلاق الذي بيده وهو لازم في حق الزوجة والمالكية تعترض هذا بأن تقول انه عقد لازم فيما وقع به العوش اذكان ليس له ان يسترجع الصداق

# ( الجنس الثالث )

وأما حكمه اذا مات قبل أن يؤدي الكتابة فانفقوا على أنه اذا مات دون ولد قبل أن يؤدي من الكمتابة شيئًا أنه يرق واختلفوا اذا مات عن ولد فقال مالك حكم ولده كحكمه فان ترك مالافيه وفاه لا كمنابة أدوه وعنقوا وأن لم بترك مالا وكانت لهم قوة على السمى بقوا على نجوم أبيهم حتى يمجزوا أو يمتقوا وان لم يكن عندهم لامال ولاقدرة على السمى رقوا وانه ان فضل عن الكتابة شيء من ماله ورثوه على حكم ميراث الاحرار وأنه ليس يرثه الا ولده الذين هم في الكتابة معه دون سواهم من وارثيه ان كان له وارث غير الولد الذي معه في الكتابة وقال أبو حنيفة أنه يرثه بعد أداه كتابته من المال الذي ترك جميع أولاده الذين كاتب عليهم أو ولدوا في الكتابة وأولاده الاحرار وسائر ورثته وقال الشافعي لايرثه بنوه الاحرار ولا الذين كاتب عليهم أو ولدوا في الكتابةوماله لسيده وعلى أولاده الذبن كانب عليهم ان يسموا من الكتابة فيمقدار حظوظهم منها وتسقط حصة الاب عنهم وبسقوط حصة الاب عنهم قال أبوحنيفة وسائر الكوفيين والذبن قالوابسة وطهاقال بعضهم تمتبر القيمة وهوقول الشافمي وقيل بالثن وقيل حصته على مقدار الرؤس وأنما قال هؤلا. بسقوط حصة الاب عن الابناء الذين كاتب عليهم لا الذين ولدوا له في الكيتابة لأن من ولد له أولاد في الكيتابة فهم تبع لابيهم وعمدة مالك أن المكانبين كنابة واحدة بعضهم حملاء عن بعض ولذلك من عنق منهم أو مات لم تسقط حصته عن الباقي وعمدة الفريق الثاني ان البكتابة لأ تضمن وروى مالك عن عبد الملك بن مروان في موطئه مثل قول الكوفيين ته وسبب اختلافهم ماذا يموت عليه المكانب فعند مالك أنه يموت مكانيا وعند أبي حنيفة أنه يموت حراً وعند الشافعي انه يموت عبداً وعلى هذه الاصول بنو الحكم فيه فعمدة الشافعية ان العبودية والحرية ليس بينهما وسط واذا مات المكاتب فليس حرا بعد لان حريته أنما نجب بأداء كنابنه وهو لم يؤدها بعد فقد بتي انه مات عبداً لانه لايصح أن يعتق الميت وعمدة ألحنفية أن العتق تمد وقع بموتهمع وجود المسأل الذي كاتب عليه لانه ليس له ان يرق نفسه والحرية يجب ان تكون حاصلة له بوجود المال لايدفعه إلى السيد وأما مالك فجمل موته على حالة متوسطة بين العبودية والحريةوهي الكتابة فمن حيث لم يورثأولاده الاحرار منه جعل لهحكم العبيد ومن حيثلم يورث سيده ماله حكمله بحكم الاحراروالمسئلة في حد الاجتهادويما يتعلق بهذا الجنس اختلافهم فى أم ولد المكاتب أذا مات المكاتب وترك بنين لايقدرون على السعى وارادت الأم

ان أم الولد اذا مأت المكاتب مال من عالى السيد وأما مالك فيرى ان حرمة الكتابة التى لسيدها صائرة اليها والى بنيها ولم يعختلف قول مالك ان المكاتب اذا ترك بنين صغاراً لايستطيعون السعى وترك أم ولد لانستطيع السعى انها تباع ويؤدى منها باقى الكتابة وعند أبي يوسف ومحمد بن الحسن انه لا يجوز بيع المكاتب لام ولده ويجوز عند أبي حنيفة والشافعي واختلف أصحاب مالك في أم ولد المكاتب اذا مات المكاتب وترك بنين ووفاء كنابته هل تعنق أم ولده أم لا فقال ابن القامم اذا كان معها ولدعتقت والا رقت وقال أسهب يعتق على كل حال وعلى أصل الشافعي كل ما ترك المكاتب مال من مال سيده لا ينتفع به البنون في أداء ما عليهم من كتابته كانو معه في عقد الكتابة أو كانوا ولدوا في المكتابة وانما عليهم السعى وعلى أصل أبي حنيفة يكون حراً ولابد ومذهب ابن انقامم كانه استحسان .

#### هي الجنس الرابع السي

وهو النظر فيمن يدخل معه في عقد الكتابة ومن لا يدخل واتفقوا من هذا الباب على ان ولد المكاتب لا يدخل في كتابة المكاتب الا بالشرط لانه عبد آخر لسيده وكذلك اتفقوا على دخول ماولد له في الكتابة فيها واختلفوا في أم الولد على ماتقدم وكذلك اختلفوا في ما و دخول ماله أيضا بمطلق العقد فقال مالك يدخل ماله في السكتابة وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يدخل وقال الا وزاعي يدخل بالشرط أعنى اذا اشترطه المسكاتب وهذه المسئلة مبنية على هل يملك أم لا يملك وعلى هل يتبعه ماله في العتق أم لا وقد تقدم ذلك .

#### مرز الجنس الخامس على

وهو النظر فيما يحجر فيه على المسكاتب مما لايحجر ومابقى من أحكام العبد فيه فنقول أنه قد أجمع العلماء من هذا الباب على أنه ليس للمكانب أن بهب عن ماله شيئاً له قدر ولا يعتق ولايتصدق بغير اذن سيده فانه محجور عليه في هذه الامور وأشباهها أعنى أنه ليس له أن يخرج من يده شيئا من غير عوض واختلفوا من هذا الباب في فروع منها أنه اذا لم يعلم السيد بهبته أوبعتقه الا بعد أداء كتابته فقال مالك وجاعة من العلماء ان ذلك نافذ ومنعه بعضهم وعمدة من منعه ان ذلك وقع في حالة لا يجوز وقوعه فيها فسكان فاسدا وعمدة من أجازه ان السبب المانع من ذلك

قد ارتفع وهو مخافة أن يمجز العبد به وسبب اختلافهم هل أذن السيدمن شرطازوم المقد أو عن شرط صحته فمن قال من شرط الصحة لم يجز ه وان عتق ومن قال من شرط لزومه قال يجوز اذا عتق لانه وقع عقداً صحيحاً فلما ارتفع الاذن المرتقب فيه صح العقد كما لو أذن هذا كله عند من أجاز عتقه اذا اذن السيد فان الناس اختلفوا أيضا في ذلك بعد انفاقهم على أنه لا يجوز عتقه اذا لم يأذن السيد فقال قوم ذلك جائز وقال قوم لا يجوز وبه قال أبو حنيفة وبالجواز قال مالك وعن الشافعي في ذلك القولان جيما والذين أجازوا ذلك اختلفوا في ولاء المعتق لمن يكون فقال مااك ان مات المكاتب قبل أن يعنق كان ولاء عبده لسيده وان مات وقد عنق المكانب كان ولاؤه له وقال قوم من هؤلاء على كل حال لسيده وعمدة من لم يجز عنق المكاتب أن الولاه يكون للمعتق لقوله عليه السلام أنما الولاء لمن أعتق ولا ولاء للمكاتب في حين كتابته فلم يصح عتقه وعمدة من رأى أن الولاء للسيدان عبد عبده بمنزلة عبده ومن فرق بين ذلك فهو استحسان ومن هذا الباب اختلافهم في هل للمكاتب ان ينكح أو يسافر بغير اذن سيده فقال جهورهم ليس له ان ينكح الا باذن سيد، واباح بمضهم النكاح له وأما السفر فابأحه له جهورهم ومنعه بعضهم وبه قال مالك وأباحه سحنون من أصحاب مالك ولم يجز للسيدان يشترطه على المكانب وأجازه ابن القاسم في السفر القريب والعلة في منع النــكاح انه يخاف ان يكون ذلك ذريعة الى عجزه والعلة في جواز السفر أن به يقوى على التـ كسب في أداء كتابته وبالجملة فللملماء في هذه المسئلة ثلاثة أقوال ، أحدها ان للمكانب ان يسافر باذن سيده وبغير اذنه ولايجوز أن يشترط عليه أن لايسافر وبه قال أبوحنيفة والشافعي والقول الثاني أنه ليس له أن يسافر الأباذن سيده وبه قال مالك والثالث ان بمطلق عقد الكتابة له أن يسافر الا أن يشترط عليه سيده ان لايسافر وبه قال أحمد والثورى وغيرها ومن هذا الباب اختلافهم في هل للمكانب ان يكانب عبداً له فاجاز ذلك مالك مالم يرد به المحاباة وبه قال أبو حنيفة والثوري وللشافعي قولان ، أحدها اثبات الكتابة ، والآخر أبطالها وعمدة الجماعة انها عقد معاوضة المقصود منه طلب الربيح فأشبه سأثر العقود المباحة من البيرع والشراء وعمدة الشافعية أن الولاء لمن أعنق ولا ولاء للمكانب لا أنه ليس بحر وانفقوا على أنه لايجوز للسيد انتزاع شيء من ماله ولا الانتفاع منه بشيء واختلفوا في وطء السميد أمته المكانبة فصار الجمهور الي منع ذلك وقال أحمد وداود وسعيد بن المسيب من التأبمين ذلك جائز اذا اشترطه عليهاوعمدة الجمهور أنه وطء تقع الفرقة فيــه الى أجل آت فاشبه النــكاح الى أجل وعمدة

الفريق الثاني تشبيهها بالمدرة وأجموا على أنها ان عجزت حل وطؤها واختلف الذين منموا ذلك اذا وطنها هل عليه حد أم لا فقال جهورهم لاحد عليه لانه وطء بشبهة وقال بمضهم عليه الحد واختلفوا في أيجاب الصداق لها والعلما. فيها أعلم على أنه في أحكامه الشرعية على حكم العبد مثل الطلاق والشهادة والحد وغير ذلك بما يختص به العبيد ومن هذا الباب اختلافهم في بيعه فقال الجمهور لا يباع المكاتب الا بشرط أن يبقى على كتابته عند مشتربه وقال بعضهم ببعه جائز ما لم يؤد شيئا من كتابته لأن بريرة بيعت ولم تمكن أدت من كتابتها شيئا وقال بعضهم اذأ رضي المكاتب بالبيع جازوهو قول الشافعي لأن الكتابة عنده ليست بمقد لأزم في حق العبدواحتج بجديث بريرة اذا بيعت وهي مكاتبة وعمدة من لم يجزبيع المكاتب مافي ذلك عن نقض المهد وقد أمر الله تعالى بالوفاء به وهذه المسئلة مبنية على هل الكتابة عقد لازم أم لا وكذلك اختلفوا في بيع الكتابة فقال الشافعي وأبو حنيفة لا يجوز ذلك وأجازها مالك ورأى الشفعة فيها للمكانب ومن أجاز ذلك شبه بيعها ببيع الدين ومن لم يجز ذلك رآه من باب الغرر وكذلك شبهمالك الشفعة فيها بالشفعة في الدين وفي ذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم : أعنى في الشفعة في الدين ومذهب مالك في بيع الكتابة انها أن كانت بذهب انها تجوز وبمرض معجل لامؤجل لما يدخل من الدين بالدين وان كانت الكتابة بمرض كان شراؤها بذهب أو فضة معجلين اوبمرض مخالف واذا اعتق فولاؤه للمكاتب لاللمشترى ومن هذا الباب اختلافهم هل للسيدان يجبر عبده على الكتابة أم لا .

واما شروط الكتابة فنها شرعية هي من شروط صحة المقد رقد تقدمت عندذكر أركان الكتابة ومنهاشروط بحسب التراضي وهذه الشروط منهاما يفسدالعقد ومنهاما اذا تحسك بها افسدت العقد واذا تركت صح العقد ومنها شروط جائزة غير لازمة وهنها شروط جائزة لازمة وهذه كلها هي مبسوطة في كنب الفروع وليس كتابنا هذا كتاب فروع وأنما هو كتاب اصول والشروط التي تفسد العقد بالجملة هي الشروط التي هي صد شروط الصحة المشروعة في العقد والشروط الحائزة هي التي لانؤدي الى اخلال بالشروط المصححة للمدقد ولا تلازمها فهذه ألجملة ليس يختلف الفقهاء فيها وانما يختلفون في الشروط لاختلافهم فيما هو منها شرط من شروط الصحة ولذلك جمل مالك وهذا يختلف بحسب القرب والبعد من اخلالها بشروط الصحة ولذلك جمل مالك حبسا ثالثا من الشروط وهي الشروط التي ان تمسك بها المشترظ فسد العقد وان لم يتمسك بها جازوهذا ينبغي ان تفهمه في سائر العقودالشرعية في مسائلهم المشهورة في هذا

الباب اذا اشترط في الكنابة شرطاهن خدمة أوسفر اونحوه وقوى على اداه نجومه قبل محل أجل الـكتابة هل يعتق أم لا فقال مالك وجماعة ذلك الشرط باطل ويعتق اذاأدي. جميع المال وقالت طائفة لا يعنق حتى يؤدى جميع المال ويأني بذلك الشرطوهو مروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه اعتق رقبق الامارة وشرط عليهم أن يخدموا الخليفة بمد ثلاث سنين ولم يختلفوا ان العبد اذا أعتفه سيده على أن يخدمه صنين انه لا يتم عتقه الا بمخدمة تلك السنين ولذلك القياس قول من قال ان الشرط لازم فهذه المسائل الواقعة المشهورة في أصول هذا الكتاب وههنا مسائل تذكر في هذا الكتاب وهي من كتب أخر وذلك أنها اذا ذكرت في هذا الكتاب ذكرت على أنها فروع تابعة اللاصول فيه واذا ذكرت في غيره ذكرت على أنها أصول ولذلك كان الاولى ذكرها في هذا السكتاب فمن ذلك اختلافهم اذا زوج السيد بلته من مكاتبته ثم مات السيد وورثته البنت فقال مالك والشافعي ينفسخ النكاح لأنها ملكت جزءا منه وملك يمين المرأة محرم عليها باجماع وقال أبو حنيفة يصح النكاح لأن الذي ورثت ايما هو مال في ذمة المكاتب لارقبة المكاتب وهذه المسئلة هي أحق بكتاب النسكاج ومن هـذا الباب اختلافهم اذا مات المـكانب وعليه دين وبعض الـكتابة هـل يحاص سيده الفرماه ام لأفقال الجمهور لايحاص الفرماء وقال شريح وان أبي ليلي وجماعة يضرب السيد مع الغرماه وكذلك اختلفوا اذا افلس وعليه دمن يغترق مأبيده هل يتعدى ذلك الى رقبته فقال مالك والشافعي وابي حنيفة لاسبيل لهم الىرقبةوقال الثوري واحمد يأخذونه الا ان يفتكه السيد وانفقوا على انه اذا عجز عن عقل الجنايات انه يسلم فيها الا ان يعقل عنه سيده والقول في هل يحاص سيده الفرماه اولا يحاص هو من كتاب التفليس والقول في جنايته وهو من باب الجناياتومن مسائل الاقضية التي هي فروع في هذا الباب واصل في باب الافضية اختلافهم في الحكم عند اختلاف السيد والمكانب في مال الكتابة فقالمالكوابو حنيفة القول قول المكانب وقال الشافعي ومحمد وابو يوسف يتحالفان وينفاسخان قياسا على المتبايمينوفروع هذا الباب كثيرة لكن الذي حضر منها الآن في الذكر هو ماذكرناه ومن وقمت له من هــــــــذا الباب مسائل مشهورة الخلاف بين فقهاء الأمصار وهي قريبة من المسموع فينبغي ان تثبت في هذا الموضع اذ كان القصد أنما هو انبات المسائل المشهورة التي وقع الخلاف فيها بين فقهاه الامصار مع المسائل المنطوق بها في الشرع وذلك ان قصدنا في الكتاب # قلنا غير مامرة انمأهوان نثبت المسائل النطوق بها في الشرع المتفق عليها والمختلف فيهـا ونذكر من المسائل المسكوت عنها التي شهر الحلاف فيها بين فقهـاء الامصار

فان معرفة هذين الصنفين من المسائل هي التي تجري للمجتهد مجري الاصول في السكوت عنها وفي النوازل التي لم يشتهر الخلاف بين فقهاء الامصار سواه نقل فيهامذهب عن واحد منهم أو لم ينقل ويشبه ان يكون من تدرب في هذه المسائل وفهم أصول الاسباب التي أوجبت خلاف الفقهاء فيها أن يقول مايجب في ازلة نازلة من النوازل أعنى أن يكون الجواب فيهاعلى مذهب فقيه فقيه من فقهاء الامصار اعنى في المسئلة الواحدة بمينها ويعلم حيث خالف ذلك الفقيه أصله وحيث لم يخالف وذلك اذا نقل عنسه في ذَلَكُ فَتُوى قَامًا أَذَا لَمْ يِنْقُلُ عَنْهُ فِي ذَاكُ فَتُوى أَوْ لَمْ يِبِلْغُ ذَلِكُ النَّاظِرِ فِي هَــذه الاصول فيمكنه أن يأتي بالجواب محسب أصول الفقيه الذي يفتى على مذهبه وبعحسب أُ لحق الذي يؤديه اليه اجتهاده ونحن نروم أن شاه الله بعد فراغنا من هذا السكتاب ان نضع في مذهب مالك كتابا جامعاً لأصول مذهبه ومسائله المشهورة التي تجري في مذهبه مجرى الاصول للتفريع عليها وهذا هو الذي عمله ابن القاسم في المسدونة فانه جاوب فيما لم يكن عنده فيها قول مالك على قياس ما كان عنده في ذلك الجنسمن مسائل مالك التي هي فيهاجارية مجرى الاصول لماج لعليه الناس من الاتباع والتقليد في الاحكام والفتوى بيدأن في قوة هذا الـكتاب ان يبلغ به الانسان كم قلنا رتبة الأجتماد إذا تقدم فعسلم من اللغة والمربية وعلم من أصول الفقه مايكيفيه في ذلك ولذلك رأينا ان أخص الامهام مدذا السكتاب ان نسميه كتاب • بداية المجتهد وكفاية المقتصد ».

# ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ ( وصلي الله على سيدنا محدواًله وصحبه وسلم تسليما ) ( كتاب التدبير ) الله

والنظر في التدبيرفي أركانه وفي أحكامه · أما الاركان فهي أربعة المعنى . واللفظ والمدير . وأما الاحكام فصنفان احكام العقد وأحكام المدير .

#### ﴿ الركنُ الأول ﴾

فنقول أجمع المسلمون على جواز التدبير وهوأن يقول السيدلمبده أنت حرعن درمني أو يطلق فيقول أنت مدبر وهذاز هاعندهم لفظا التدبير بانفاق والناس في التدبير والوصية على (٢١٢ – ج٢)

صنفين منهم من لم يفرق بينهمــا ومنهم من فرق بين الندبير والوصية بأث يعجمل التدبيرلازما والوصية غير لازمة والذينفرقوا بينهما اختلفوا في مطلق لفظ الحرية بعد الموت هل يتضمن معنى الوصية أو حـكم الندبير أعنى اذا قال أنت حر بعد موتى فقال مالك اذا قال وهو صحيح أنت حر بعد موتى فالظاهر أنه وصية والقول قوله في ذلك ويجوز رجوعه فيها الا أن يربد الندبير وقال أبو حنيفة الظاهر من هذا القول التديير وليس له ان يرجع فيه وبقول مالك قال ابن القاسم وبقول أبي حنيفة قال أشهب قال الا ان بكون هنالك قرينة تدل على الوصية مثل أن يكون على سفر أو يكون مريضًا وما أشبه ذلك من الأحوال التي جرت المادة أن يكتب الناس فيها وصلياهم فعلى قول من لا يفرق بين الوصية والتدبير وهو الشافعي ومن قال بقوله هذا اللفظ هو من الفاظ صريح التدبير . وأما على مذهب من يفرق فهو اما من كنايات التدبير وأما ليس من كناياته ولا من صريحه وذلك أن من يحمله على الوصية فليسهو عند الا من كيناياته ولامن صريحه ومن يحمله على التدبير وينويه في الوصية فهو عنده من كيناياته . وأما المدير فانهم انفقوا على أن الذي يقبل هذا العقد هو كل عبد صحيح العبودية ليس يعتق على سيده سوا ملككله أوبعضه. واختلفوا في حكم من ملك بعضافد ره فقال مالك يجوز ذلك وللذي لم يدبر حظه خیاران . أحدها ان يتقاومانه فان اشتراه الذي دره كان مدرا كله وان لم يشتره انتقض التدبير، والحيار الثاني أن يقومه عليه الشربك وقال أبوحنيفةللشريك الذي لم يدبر ثلاث خيارات أن شاء استمسك بحصته وأن شاء استسمى العبد في قيمة الحصة التي له فيه وان شاه قومها على شريكه ان كان موسراً وأن كان ممسرا استسمى العبد وقال الشافعي يجوز الندبير ولا يلزم شيء من هذا كله ويبقى العبد المدبر نصفه أو ثلثه على ماهو عليه فاذا مات مدبره عتق منه ذلك الجزء ولم يقوم الحبره الباقي منه على السيد على مايفعل في سنة العتق لأن المال قدصار لغيره وهم الورثة وهذه السئلة هي من الاحكام لامن الاركان اعني احكام المدبر فلتثبت في الاحكام وأما المدىر فانفقوا على ان من شروطه أن يكون مالسكا نام الملك غير محجور عليه سواء كان صحيحا أو مربضا وان من شرطه أن لايكون بمن أحاط الدين عماله لأنهم انفقوا على أن الدين يبطل التسديير. واختلفوا في تدبير السفيه فهذه هي اركان هـــذا الباب . وأما أحكامه فأصولهــا راجعة الى اجناس خمسة : أحدها مماذا يخرج المدر هل من رأس المال او الثلث، والثاني مايبتي فيه من أحكام الرق بما ليس يبقى فيه أعنى مادام مديرا ، والثالث مايتبعه في الحرية بما

اليس يتبعه . والرابع ميطلات التدبير الطارئة عليه . والخامس في أحكام تبعيض التدبير .

#### (الجنس الاول)

فاما عما ذا يخرج المدر اذا مات المدر فان الملماء اختلفوا في ذلك فدهب الجمهور الى أنه يخرج من الثلث وقالت طائفة هو من رأس المال معظمهم أهل الظاهر فمن رأى أنه من الثلث شبهه بالوصية لانه حمم يقم بعد الموت وقد روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : المدر من الثلث الا أنه أثر ضعيف عنسد أهل الحسديث لانه رواه على بن طببات عن نافع عن عبد الله بن عمر وعلى بن طيبان متروك الحسديث عند أهل الحديث ومن رآه من رأس المال شبهه بالشيء يخرجه الانسان من ماله في حياته فأشبه الهبة . واختلف القائلون بانه من الثلث في فروع وهو اذا دبرالرجل غلاما له في صحته وأعتق في مرضه الذي مات منه غلاما آخر فضاق الثلث عن الجمع غلاما له في صحته وأعتق في مرضه الذي مات منه غلاما آخر فضاق الثلث عن الجمع بينهما فقال مالك يقدم المدر لانه كان في الصحة وقال الشافعي يقدم المعتق المبتل بينهما فقال مالك يقدم المدر لانه كان في الصحة وقال الشافعي يقدم المعتق المبتل بينهما فقال مالك يقدم المدر لانه كان في الصحة وقال الشافعي يقدم المعتق المبتل بينهما وأحق بينهما ومن أصله انه يحوز عنده رد التدبير وهذه المسئلة هي أحق بكستاب الوصايا.

## ( وأما الجنس الثاني )

فأشهر مسئلة الله هي هل للمدبر ان يبيع المدبرام لافقال مالك وأبوحنيفة وجاعة من أهل الكوفة ليس للسيد أن يبيع مدبره وقال الشافسي وأحد وأهل الظاهر وأبو ثورله ان يرجع فيبيع مدبره وقال الاوزاعي لايباع الامن رجل يربد عتقه واختلف أبوحنيفة ومالك من هذه المسئلة في فروع وهو اذا بيع فاعتقه المشترى فقال مالك ينفذ العتق وقال ابوحنيفة والكوفيون البيع مفسوخ سواء اعتقه المشتري أو لم يعتقه وهو أقيس من جهة انه بمنوع عبادة فعمدة عن أجاز بيعه ماثبت من حديث جابر ان النبي صلى عليه وسلم باع مدبراً وربما شبهوه بالوصية وأما عمدة المالكية فعموم قوله تعالى اياأيها الذين المنوا أوفوا بالعقود ، لانه عتق الى أجل فاشبه أم الولد أو أشبه العتق المطلق فكان سبب الاختلاف ههنا معارضة القياس المنص أو العموم للخصوص ولاخلاف بينهم ان المدبر احكامه في حدوده وطلاقه وشهادته وسائر احكامه احكام العبيد واختلفوا من هذ الباب في جواز وطء المدبرة فجمهور

الملماء على جواز وطئها وروى عن ابن شهاب منع ذلك وعن الاوزاعى كراهية ذلك اذا لم يكن وطئها قبل التدبير وعمدة الجمهور تشبيههابام الولد ومن لم يجز ذلك شبهها بالمستقة الى اجل ومن منع وطأ المعتقه الى اجل شبهها بالمنكوحة الى اجل وهى المتعة واتفقوا على ان للسيد في المدبر الحدمة ولسيده ان ينتزع ماله منه متى شاه كالحال في الحبد قال مالك الا ان يمرض مرضا مخوفا فيكره له ذلك.

#### ( الجنس الثالث )

فأما مايتبعه في التدبير مما لايتبعه فانمن مسائلهم المشهورة فيهذا الباب اختلافهم في ولد المدرة الذين تلدهم بمد تدبير سيدها من نكاح او زنا فقال الجهور ولدها بمد اصحابه أنهـــم لايمتقون بمتقها . واجموا على أنه أذا اعتقها سيدها في حيــاته أنهـــم يعتقون بعتقها وعمدة الشافعية انهذم اذانم يعتقوا في العتقالمنجز فأحرىان لايعتقوا في المتق المؤجل بالشرط واحتج إضا باجماعهـم على أن الموصى لها بالمتق لايدخل فيه بنوها والجمهور رأوا ن التدبير حرءة مافأوجبوا اتباع الولد تشبيها بالكتابة وقول الجُهُور مروى عن عثمان وأبن مسعود وابن عمر وقول الشافعي مروى عن عمر بن عبد المزيز وعطاء بن أبي رباح ومكحول . وتحصيل مذهب مالك في هذاان كل امرأة فولدها تبع لها ان كانت حرة فحر وان كانت مكاتبة فمكاتب وان كانت مدبرة. فمدبر أو ممتقة الى أجل فمتقالى أجل وكذلك أم الولد ولدها بمنزلتها وخالف فيذلك أهل الظاهر وكذلك المعنق بعضه عند مالك . وأجمع العلماء على انكل ولد من تزويج فهو تابع لامه في الرق وألحرية وما بينهما من المقود المفضية الى الحرية الا ما اختلفوا فيه عن التدبير ومن أمة زوجها عربي وأجموا على ان كل ولد من ملك يمين انه تابع لابيه ان حراً فحراً وان عبداً فعبداً وان مكاتباً فمكاتباً . واختلفوا في المدبر اذا تسرى فولد له فقال مالك حكمه حكم الاب يمني انه مدبر وقال الشلفمي وأبوحنيفة ليس يتبعه ولد في التدبير وعمدة مالك الاجماع على أن الولد من ملك اليمين تابع للاب ماعدا المدبر وهومن باب قياس موضع الخلاف على موضع الاجماع وعمدة الشافعية أن ولد المدبر مال من ماله ومال المدبر للسيد انتزاعه منه وليس يسلم له انه مال من ماله ويتبعه في الحرية ماله عند مالك.

#### ﴿ ﴿ الْجِنْسِ الرَّابِعِ ﴾

وأما النظر في تبعيض التدبير فقد قلنا فيمن دبر حظاله في عبده دون ان يدبر شريكه ونقله الى هذا الموضع أولى فينقل اليه ، وامامن دبر جزأ من عبدهو له كله فانه يقضى علبه بتدبير المكل قياسا على من بعض العتق عند مالك ،

### (وأما الجنس الخامس وهو مبطلات التدبير)

فن هذا الباب اختلافهم في ابطال الدين للتدبير فقال مالكوالشافعي الدين ببطله وقال ابو حنيفة ليس يبطله ويسعى في الدين وسواء كان الدين مستفرقا للقيمة أولبعنها ومن هذا الباب اختلافهم في النصراني يد بر عبداً له نصرانيا فيسلم العبد قبل موت سيده فقال الشافعي يباع عليه ساعة يسلم ويبطل تدبيره وقال مالك يحال بينهوبين سيده ويخارج على سيده النصراني ولا يباع عليه حتى يبين أمر سيده فان مات عتى سيده ويخارج على سيده النصراني ولا يباع عليه حتى يبين أمر سيده فان مات عتى المدبر مالم يكن عليه دين يحيط بماله وقال الكوفيون اذا أسلم مدبر النصراني قوم وسعى العبد في قيمته ومدبر الصحة يقدم عند مالك على مدبر المرض اذا ضاق الثلث عنهما .

# ( بسم الله الرحمن الرحم ) ( وصلي الله على سيدنا مجمد وآله وصححبه وسلم تسليما ) ( كتاب أمهات الاولاد )

وأصول هذا الباب النظر في هل تباع أم الولد ام لا وان كانت لاتباع فني نكون أمولد وعاذا تكون أم ولد ولا يبقى فيها لسيدها من أحكام العبودية ومتى تكون حرة:

( أما المسئلة الأولى) فان العلماء اختلفوا فيها سلفهم وخلفهم فالثابت عن عمر رضى الله عنه أنه قضى بأنها لاتباع وانها حرة من رأس مال سيدها اذا مات وروى مثل فلك عن عثمان وهو قول اكثر التابعين وجهور فقهاء الامصاروكان أبوبكر الصديق وعلى رضوان أللة عليهما وابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله وأبوسعيد الخدرى

يجيزون بيع أم الولد وبه قالت الظاهرية من فقهاء الامصار وجابر وأبو سعيد كنك نبيع أمهات ألاولاد والنبي عليمه الصلاة والسلام فينا لا يرى بذلك بأسا واحتجوا بما روى عن جابر انه قال كنا نبيع أمهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وصدراً من خلافة عمر ثم نهانا عمر عن بيعهن وممحلة اعتمد عليه أهل الظاهر في هذه المسئلة النوع من الاستدلال الذي يعرف باستصحاب حال الاجماع وذلك أنهم قالوا لمـــا انعقد الاجماع على أنها مملوكة قبـــل الولادة وجب ﴿ أَن تَكُونَ كَذَلِكَ بِعِدِ الولادةِ إلى أَن يَدِلُ الدَّلِيلُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكُ وَقَدْ تَبِينَ في كَتَبِ الاصول قوة هذا الاستدلالوانه لايصح عند من يقول بالقياس وانما يكون ذلك دليلا بحسب رأى من ينكر القياس ورىا احتج الجمهور عليهم بمثل احتجاجهم وهو الذى يمرفونه بمقابلة الدعوى بالدعوى وذلك أنهم يقولون أليس تعرفون انالاجماع قد انعقد على منع بيعها في حال حملها فاذا كان ذلك وجب أن يستصحب حال هذا الاجماع بعد وضع الحل الا أن المتأخرين من أهل الظاهر أحدثوا في هذاالاصل نقضا وذلك أنهم لا يسلمون منع بيمها حاملا ومما اعتمده الجمهور في هذا الباب من الاثر ما روى عنه عليمه الصلاة والسلام أنه قال في مارية سريته لما ولدت ابراهيم يه اعتقها ولدها ومن ذلك حديث أبن عباس عن النبي صلى الله عليــه وسلم انه قال ايما امرأة ولدت من سيدها فانها حرة اذا مات وكلا الحديثين لا يثبت عند أهل الحديث حكى ذلك أبو عمر بن عبد البر رحمه الله وهو من أهل هذا الشأن وربما قالوا أيضا من طريق المني انها قدوجبت لهاحرمةوهوانصال الولد بهاوكونه بمضا منها وحكوا هذا التعليل عن عمر رضي الله عنه حين رأى أن لايبعن فقال خالطت لحومنا لحومهن ودماؤنا دمامهن واما متى تكون أم ولد فانهم انفقوا على أنها تكون أم ولد اذاملكهاقبل حلهامنه واختلفوااذاملكهاوهي حامل منهاوبعد أنولدت منه فقال مالك لانكونام ولد اذا ولدت منه قبلأن يملكها ثم ملكها وولدها وقال أبو حنيفة تكون أم ولد وأختلف قول مالك أذا ملسكها وهي حامل والقياس أن تكون أم ولد في جميع الاحوال اذ كان ليس من مكارم الاخلاق أن يبيع المرء أم ولده وقد قال عليه الصلاة والسلام: بعثت لاتم مكارم الاخلاق - وأما بماذا تكون أم ولد فان مالكا قال كل ما وضعت مما يعلم أنه ولد كانت مضغة أو علقة وقال الشافعي لا بد أن يؤثر في ذلك شيء مثل الحلقة والتخطيط واختلافهم راجع الى ما ينطلق عليه اسم الولادة أو ما يتحقق أنه مولود . وأما ما يبقى فيهامن أحكام. العبودية فانهم انفقوا على أنها في شهادتها وحدودها وديتها وأرش جراحها

كلامة وجهور من منع بيمها ليس يرون ههنا سببا طارئا عليها يوجب بيعها الا ما روى عن عمر بن العنطاب أنها اذا زنت رقت. واختلف قول مالك والشافعي هل اسيدها استخدامها طول حيانه واغتلاله اياها فقال مالك ليس له ذلك وأعا له فبها الوطء فقط وقل الشافعي له ذلك وعدة مالك أنه لما لم يملك رقبتهابالبيع لم يملك استجارتها الا أنه يرى أن أجارة بنيها من غيره جائزة لان حرمتهم عنده أضعف وعدة الشافعي انعقاد الاجماع على أنه يجوزله وطؤها لله فسبب الحلاف تردد اجارتهابين أصلين احدها وطؤها؛ والثاني بيعها فيجب أن برجح اقوى الاصلين شبها ، وأما متى تكون حرة فانه لاخلاف بينهم أن أذ ذلك الوقت هواذامات السيد ، ولا أعلم الآن أحدا قال تعتق من الثاث وقياسها على المدبر ضعيف على قول من يقول أن المدبر يعتق من الثلث .

# ﴿ بسم الله الرحمن الرحبم ﴾ ( وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ) هند كتاب الجنايات المجمه

والجنايات التي لها حدود مشروعة اربع جنايات على الابدان والنفوس والاعصاء وهوالمسمى قتلا وجرحا . وجنايات على الفروج وهوالمسمى زنا وسفاحا. وجنايات على الاموال وهذه ما كان منها مأخوذا بحرب سمى حرابة اذا كان بغير تأويل وان كان بتأويل سمى بغيا وماخوذا على وجه المفافصة من حر زيسمى سرقة وما كان منها بعلو مرتبة وقوة سلطان سمى غصبا . وجنايات على الاعراض وهوالمسمى قذفا. وجنايات بالتعدى على استباحة ماحرمه الشرع من المأكول والمشروب وهذه أي بوجد فيها حد في هذه الشريعة في الخر فقط وهو حد منفق عليه بعد صاحب الشرع صلوات الله عليه فلنبتدى ومنها بالحدود التي في الدماه فنقول ان الواجب في اتلاف النفوس والجوارح هو إما قصاص النظر في الدية والنظر في النقر في الدية والنظر في الفوس في الحوار والنظر في الديات ينقسم الى القصاص في الجوارح والنظر في الديات ينقسم الى النظر في ديات النفوس والى النظر في ديات النفوس والى النظر في ديات قطع الجوارح والجارح فينقسم اولا هذا الكتاب إلى كتابين والى النظر في ديات قطع الجوارح والجراح فينقسم اولا هذا الكتاب إلى كتابين والى النظر في ديات قطع الجوارح والجراح فينقسم اولا هذا الكتاب إلى كتابين أولهما يرسم عليه دتاب القصاص والثاني يرسم عليه دتاب الديات .

#### عي كتاب القصاص إليه

وهذا الكتاب ينقسم الى قسمين الاول النظر في القصاص في النفوس والثاني النظر في القصاص في الجوارح فلنبدأ من القصاص في النفوس.

#### ﴿ كتاب القصاص في النفوس ﴾

والنظر أولا في هذا الكتاب ينقسم الى قسمين الى النظر فى الموجب أعنى الموجب للقصاص، والى النظر في الواجب أعنى القصاص وفي ابداله ان كان له بدل فلنبدأ أولا بالنظر في الموجب والنظر في الموجب والنظر في الموجب والمقاتل الذى يجب بمجموعها والمقتول القصاص فانه ليس أى ة تل اتفق يقتص منه ولا بأى قتل اتفق ولا من أى مقتول اتفق بل من قاتل محدود وبقتل محدود ومقتول محدود اذ كان المطلوب في هدذا الباب انما هو المدل فلنبدأ من النظر في القاتل ثم في القتل من في القتل .

#### ﷺ القول في شروط القاتل ہے۔

فنقول انهمانفقوا على أن القائل الذي يقاد منه يشترط فيه بانفاق أن يكون عاقلا بالغا معتاراً للقتل مباشراً غيرمشارك له فيه غيره واختلفوا في المكره والمكره وبالجملة ألآ م والمباشر فقال مالك والشافعي والثوري وأحمد وأبوثور وجاعة القتل على المباشردون الأمر ويعاقب الآمر وقالت طائفة يقتلان جيما وهذا اذا لم يكن هنالك اكراه ولاسلطان للآمر على المأمور وأما اذا كان الآمر سلطان على المأمور أعنى المباشر فأنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال فقال قوم يقتل الآمردون المآمور ويعاقب المأمور وبه قال داود وأبو حنيفة وهو أحد قولى الشافعي وقال قوم يقتل المأمور دون الآمر وهو أحد قولى الشافعي وقال قوم يقتلان جيماً وبه قال مالك فمن لم يوجب حداً على المأمور اعتبر تأثير الاكراه في إسقاط كثير من الواجبات في يوجب حداً على المأمور اعتبر تأثير الاكراه في إسقاط كثير من الواجبات في الشرع لحكون المحكره يشبه من جهة المختار ويشبه من جهة المناشرة ومن رأى قتل الآمر بعدم المباشرة ومن رأى قتل الآمر ومن وأى قتل الآمر بعدم المباشرة ومن رأى قتل الآمر ومن وأى قتل الآمر ومن موضع الى موضع ومن رأى

خقط شبه المأمور بالآلة التي لاتنطق ومن رأى الحد على غير المباشر اعتمد أنهايس ينطلق عليه اسم قاتل الا بالاستمارة وقد اعتمدت المالكية في قتل المكره على القتل بالقتل باجماعهم على أنه لو أشرف على الهلاك من مخمصة لم يكن له أت يقتل ﴿ أَنْسَانًا فِياً كُلُّهُ وَأَمَا المشاركُ لِلْقَاتِلِ عَمْدًا فِي القَتْلُ فَقَد يَكُونَ الْقَتْـلِ عَمْداً وخطئاً وقد يكون القاتل مكلفا وغير مكلف وسنذكر العمد عند قتل الجماعة بالواحدوأمااذا اشترك في القتل عامد ومخطىء أو مكلف وغير مكلف مثل عامد وصي أو مجنون أوحر وعبد في قتل عبد عند من لايقيد من الحر بالعبد فإن العلماء اختلفوا في ذلك فقال مالك والشافعي على العامد القصاص وعلى المخطى والصي نصف الدية الا ان مالكا يجعله على العاقلة والشافعي في ماله علىما يأتي وكذلك قالا في الحروالمبد يقتلان العبد يحمدا أن العبد يقتل وعلى الحر نصف القيمة وكذلك الحال في المسلم والذمي يقتلان جيماً وقال أبو حنيفة اذا اشترك من يجب عليه القصاص مع من لايجب عليه القصاص فلا قصاص على وأحد منهما وعليهما الدية وعمدة الحنفية ان هدده شيهة \* فان القتل لايتبعض ومكن أن تكون افاتة نفسه من فعل الذي لاقصاص عليه كامكان ذلك عن عليه القصاص. وقد قال عليه الصلاة والسلام : ادرؤا الحدود بالشبهات واذا لم يكن الدم وجب بدله وهو الدية وعمدة الفريق الثاني النظر الى المصلحة التي تقتضي التغليظ لحوطة الدما فكان كل واحد منهما انفرد بالقتل فله حكم نفسه وفيسه ضعف في القياس. وأما صفة الذي يجب به القصاص فانفقوا على انه الممدوذلك أنهم أجمعوا على أن القتل صنفاني عمد وخطأ . واختلفوا في هل بينهما وسط أملا وهو الذي يسمونه شبه العُمَّد فقال به جهور فقهاء الامصار والمشهورعن مالك نفيه الا في الابن مع أبيه وقدقيل انه يتخرج عنه في ذلك رواية أخرى وباثباته قال عمر بن الخطاب وعني وعثمان وزيد بن تابت وأبوموسي الاشمري والمغيرة ولا مخالف لهم من الصحابة والذين قالوا به قالوا فيما هو شبه العمد مما ليس بعمد وذلك راجع في الاغلب الى الآلات التي بها يقع القتل والى الاحوال التي كان من أجلها الضرب فقال أبوحنيفة كل ما عدا الحديد من القصب أو النار وما يشبه ذلك فهو شبه العمد وقال أبو يوسف ومحد شبه العمد مالايقتل مثله وقال الشافعي شبه العمد ما كان عمدا في الضرب خطأ في النقل أي ما كان ضربا لم يقصد به القتل فتولد عنه القتل والخطأما كان خطأفيهما جميما والعمدما كان عمد افيهما جميعا وهوحسن فعمدة من نغي شبه العمدانه لأواسطة بين الخطأ والعمدأ عني بين أن يقصد القتر أولايقصده وعمدة من أثبت الوسط ان النيات لايطلع عليهاالا الله تبارك وتعالى وأعما الحسكم ما ظهر فمن قصد ضرب آخر بآلة تقتل غالبا كان حكمه كحكم الغالب أعنى

حكم من قصد القتل فقتل بلا خلاف ومن قصد ضرب رجل بعينهبآ لة لا نقتل غالبه كان حكمه مترددًا بين العمد والخطأ هذا في حقنًا لافي حق الآم في نفسه عند الله تعالى أما شهه للممد فن جهة ما قصد ضربه وأما شبهه للخطأ فن جهة أنهضر ب بمالا يصقد به الفتل وقد روى حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال:الأأن قتل الخطأشبه العمد ما كانبالسوط والمصا والحجر ديته مغلظة مائة من الابل منها أربعون في بطونها أولادهاالا أنه حديث مضطرب عند أهل الحديثلا يثبت منجهة الاسناد فيما ذكره أبو عمر بن عبد البر وان كان أبو داود وغيره قد خرجه فهذا النحو من القتل عند من لا يثبته يجب به القصاص وعند من أثبته تجب به الدبة ولا خلاف في مذهب مالك أن الضرب يكون على وجه الغضب والثائرة يجب به القصاصواختلف في الذي يكون عمداً على جهة اللمب أو على جهة الادب لمن أبيح له الادب وأما الشرط الذي يجب به القصاص في المقتول فهو أن يكون مكافئاً لدم القاتل والذي به تختلف النفوس هو الاسلام والكفر والحرية والعبودية والذكورية اوالانوثية والواحدوالكثير . واتفقوا على أن المقتول اذا كان مكافئًا للمانل في هذه الاربعة الا أنه يجب القصاص واختلفوا في هذه الاربعة اذا لم تجتمع أما الحر اذا قتل العبد عمداً فإن العلماء اختلفوا فيه فقال مالك والشافعي والليث وأحمد وأبو ثور لا يقتل الحر بالعبد وقال أبو حنيفة وأصحابه يقتل الحر بالعبد الاعيد نفسه وقال قوم يقتل الحر بالعبد سواء كان عبد القاتل أو عبد غير القاتل وبه قال النحمى فن قال لا يقتل الحر بالعبد احتج بدليل الحطاب المفهوم من قوله تعالى ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحربالحر والعبدبالعبد) ومن قال يقتل الحربالعبداحتج بقوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسمى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم بي فسيب الحلاف معارضة العموم لدليل الخطاب ومن فرق فضعيف ولا خلاف بينهم أن العبد يقتل بالحر وكذلك الانقص بالاعلى ومن الحجـة أيضًا لمن قال يقتل الحر بالعبد مارواه الحسن عن سمرة أن النيصلي الله عليه وسلم قال: من قتل عبده قتلناه به ومن طريق المني قالوا ولما كان قتله محرما كفتل الحر وجب أن يكون القصاص فيه كالقصاص في الحر . وأما قتل المؤمن بالـكافر الذمي فاختلف العلماء في ذلك على -ثلاثة اقوال فقال قوم لا يقتل مؤمن بكافر ونمن قال به الشافعي والثوري وأحمد وداود وجماعة وقال قوم يقتل به وبمن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابهوابن أبي ليلي وقال مالك والليث لايقتل به الا أن يقتله غيلة وفتل الغيلة أن يضجعه فيذبحه وبخاصة على ماله فعمدة الفريق الاول ماروى منحديث على انه سأله قيس بن عبادة والاشتر

هل عهد اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عهداً لم يعهده الى الناس قال لا الا مافي كتابي هذا وأخرج كنابا من قراب سيفه فاذا فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسمى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ألا لايقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهدني عهده من أحدث حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لمنة الله والملائكة والناس أجمين خرجه أبوداود وروى أيضًا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان الني صلى الله عليه وسلم: قال لايقتل مؤمن بكافر واحتجوا في ذلك باجماعهم على أنه لا يقتل مسلم بالحربي الذي أمن وأماأ صحاب أبي حنيفة فاعتمدوا في ذلك آثاراً منها حديث يرويه ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن السلماني قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أهل القبيلة برجل من أهل الذمة وقال أنا أحق من وفي بمهده ورووا ذلك عن عمر قالوا وهذا مخصص لمموم قوله عليه الصلاة والسـ لام لا يقتل مؤمن يكافر أى انه أريد به الكافر الحربي دون الكافر المعاهد وضعف أهل الحديث حديث عبد الرحمن السلماني وما رووا من ذلك عن عمر وأما من طريق القياس فانهم اعتمدوا على اجماع المسلمين في أن يد المسلم تقطع اذا سرق من مال الذمي قالوا فاذا كانت حرمة ماله كحرمة مال المسلم فحرمة دمه كحرمة دمه على فسبب الخلاف تمارض الابتمار والقياس واما قتل الجماعة بالواحد فان الجمهور فقهاه الامصار قالوا تقتل الجماعة بالواحد منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري. وأحمد وأبو ثور و غيرهم ســواه كثرت الجماعة أو قلت وبه قال عمر حتى روى أنه قال لوتمالا عليه أهل صنعاء لقتاتهم جميعاوقال داود وأهل الظاهر لا تقتل الجماعة بالواحد وهو قول أبن الزبير وبه قال الزهري وروى عنجار وكذلك عند هذه الطائفة لأنقطع ايد بيد أعنى أذا اشترك اثنان فما فوق ذلك في قطع يد وقال مالك والشافعي تقطع الايدي باليد وفرقت الحنفية بينالنفس والاطراف فقالوا تقتل الاتفس بالنفس ولا يقطع بالطرف الاطرف واحدوسيا تمي هــذا في باب القصاص من الاعضاه فعمدة من قتل بالواحد الجماعة النظر الى المصلحة فانه مفهوم ان القتل انما شرع لنفي القنل كما نبه عليه الكتاب في قوله تمالي ، ولكم في القصاص حياة ياأوني الالباب ، واذا كان ذلك كذلك فلو لم تقتل الجماعة بالواحدلتذرع الناس الي القتل بان يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة لكن للمعترض أن يقول ان هذا اتناكان يلزم لو لم يقتل من الجماعة احد فاما ان قتل منهم واحد وهو الذي من قتله يظن اتلاف النفس غالبا على الظن فليس يلزم ان يبطل الحدحتي يكون سببا للتسليط على اذهاب النفوس وعمدة من قتل الواحد بالواحدقوله تعالى « وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالمين »

وأما قتل الذكر بالانثى فان ان المنذر وغيره ممن ذكر الحلاف حكى أنه اجمأع الاماحكي عن على من الصحابة وعن عثمان البتى انه اذا قتل الرجل بالمرأة كان على اوليا المرأة نصف الدية وحكى القاضي ابو الوليد الباجي في المنتقى عن الحسن البصري انه لايقلل الذكر بالانثى وحكاه الحطابي في معالم السنن وهو شاذ ولكن دليله قوى لقوله تعالى ( والانثى بالانثى ) وان كان يمارض دليل الخطاب ههنا العموم الذي في قوله تمالي ﴿ وَكُنَّبُنَا عَلَيْهِم فَيَّهَا أَنَ النَّفُسِ بِالنَّفِسِ ﴾ لكن يدخله أن هــذا الخطاب وارد في غير شريمتنا وهي مسئلة مختلف فيها أعنى هل شرع من قتلنا شرع لنا ام لا والاعتماد في قتل الرجل بالمرأة هو النظر الى المصلحة العامة واختلفوا من هذا الباب في الاب والان فقال مالك لايقاد الاببالا نزالا ان يضجمه فيذبحه فاما انحذفه بسيف أوعصى فقتله لم يقتل وكذلك ألجد عنده مع حفيده وقال ابو حنيفة والشافعي والثوري لايقادالوالد بولده ولا الجد بحفيده اذاقتله باى وجه كان من اوجه العمدوبه قال جهور العلماء وعمدتهم حديث ابن عباس ان الذي عليه الصلاة والسلام قال: لانقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد الوالد وعمدة مالك عموم القصاص بين المسلمين على وسبب اختلافهم مارووه عن يحيى بن سعيد عن عمر وبن شعيب ان رجلا من بني مدلج يقال له قنادة حذف ابنا له بالسيف قاصاب ساقه فنزى جرحه أنات فقدم سرافة بن جمشم على عمر بن الحطاب فذكر ذلك 🕨 فقال له عمر اعدد على ماه قد يد عشر بن ومائة بمير حتى اقدم عليك فلما قدم عليه عمر اخذمن تلك الابل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربمين خلفة ثم قال بن أخو المقتول فقال هاأناذا قال خذها فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء فان مالكا حمل هذا الحديث على أنه لم يكن عمداً محضا وأثبت منه شبه العمد فيما بين الان والأب. وأما الجمهور فحملوه على ظاهره من أنه عمد لاجماعهم ان من حذف آخر بسيف فقتله فهو عمد . وأمامالك فرأى لما للاب من التسلط على تأديب ابنة ومن المحبة له أن حمل القتل الذي يكون في أمثال هذه الاحوال على أنه ليس بعمد ولم يتهمه اذ كان ليس بقتل غيلة فانما يحمل فاعله على أنه قصد القنل من حبهة غلبة الظن وقوة التهمة اذ كانت النيات لايطلع عليها الا الله تعالى فمالك لم يتهم الآب حيث أتهم الاجنى لقوة المحبة التي بين الاب والابن والجمهور انما علموا دره الحد عن الأب لمسكان حقه على الابن والذي يحيى. على أصول أهسل الظاهر أن يقادفهذا هو القول في ألموجب .

﴿ وَأُمَّا القولَ فِي الموجبِ فَانْفَقُوا عَلَى انْ لُولَى الدُّمَّ أَحَدُ شَيِّئِينَ القَصَاصَ أُوالْعَفُو

أماعلى الدية وأماعلى غيرالدية. واختلفواهل الانتقال من القصاص الى المفوعلى أخذالدية هو حق واحب لولى الدم دون أن يكون في ذلك خيار للمقتص منه أم لانشت الدية الابتراضي. الفريقين أعنى الولى والقائل وانهاذا لم يرد المقتص منه أن يؤدى الدية لم يكن لولى الدمالا القصاص مطلقا أوالمقو فقال مائك لا يحب للولى الأأن يقتص أو يعفو عن غيردية الا أن برضي المقتص منهبا عطاءالدية القاتل وهي رواية ابن القاسم عنه وبهقال أبوحنيفة والثوري والاوزاعي وجماعة وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود واكش فقهاء المدينة من أصحاب مالك وغيره ولى الدمبالخياران شاه اقتص وان شاأخذالدية رضي القانل أولم يرض وروى ذلك أشهب عن مالك الا أن المشهور عنه هي الرواية الاولى فعمدة مالك في الرواية المشهورة حديث أنس بن مالك في قصة سن الربيع ان رسول الله عليه الله عليه و-لم قال : كتاب الله القصاص فعلم بدليل الخطاب أنه ليس له الا القصاص وعمدة الفريق. الدية وبين أن يمفوهما حديثان متفق على صحتهما لكن الاول ضعيف الدلالة في أنه ليس له الا القصاص والثاني نص في ازالة الخيار والجمع بينهما عكن اذا رفع دليك الخطاب من ذلك فان كان الجمع واجبا وممكنا فالمصير الى الحديث الثاني واجب والجمهور على أن الجمع واجب أذا أمكن وأنه أولى من الترجيح وأيضاً فات الله عز وجل يقول ( ولا تقتلوا أنفسكم ) واذا عرض على الكلف فداه نفسه بمــال فواجب عليه أن يفديها أصله اذا وجد الطمام في مخمصة بقيمة مشاله وعنده ما يشتريه للمقتول أولياء صغار وكبار أن يؤخر القل الى ان يكبر الصفار فيكون لهم الحيارولا سيما أذ كان الصفار يحجبون الكبار مثل البنين مع الاخوة (قال القاضي) وقد كالت وقمت هذه المسئلة بقرطية حياة جدى رحمه الله فافتى أهل زمانه بالرواية المشهورة وهوان لاينتظر الصغير فافتى هورحمه الله بانتظاره على القياس فشنع اهل زمانه ذلك عليه لماكان عليهمن شدة التقليد حتى اضطر أن يضع في ذلك قولا ينتصرفيه لهذا المذهب وهو موجود بأيدى الناس والنظر في هذ الباب هو في قسمين في العفو والقصاص والنظر في المفو في شيئين احدها فيمن له العفو بمن ليس له وترتيب اهل الدم في ذلك وهل يكون له العفو على الدية املا وقد تكلمنا في هل له العفو على الدية واما من لهم المفو بالجملة فهم الذين لهم القيام بالدم والذين لهم القبام بالدم هم المصبة عندمالك وعند غيره كل من يرث وذلك انهم اجموا على ان المقتول عمداً اذا كاث له بنون لالغون فمفا احدهم ان القصاص قد بطل ووجبت الدية وأختلفوا في اختلاف البنات مع البنين في العفو او في القصاص وكذلك الزوجة او الزوج والاخوأت فقال مالك ليس للبنات ولا الاخوات قول مع البنين والاخوة في القصاص او ضده ولا يعتبر قولهن مع الرجال وكذلك الامرفي الزوجة والزوج وقال ابو حنيفة والثوري واحمد والشافعي كل وارث يعتبر قوله في اسقاط القصاص وفي اسقاط حظه من الدية وفي الاخذ به قال الشافعي الغائب منهم والحاضر والصغير والكبير سواء وعمدة هؤلاء اعتبارهم الدم بالدية وعمدة الفريق الاول ان الولاية أنماً هي المذكر ان دون الأناث واختلف العلماء في المقتول عمداً اذا عفا عن دمه قبل أن يموت هل ذلك جائز على الاولياء وكذلك في المقنول خطأ اذا عفا عن الدية فقال قوم اذا عفا المقنول عن دمه في الممد مضى ذلك وعن قال بذلك مالك وأبو حنيفة والاوزاعي وهذا أحد قولي الشافعي وقالت طائفه أخرى لايلزم عفوه وللاولياه القصاص أو العفو وبمن قال به أبو نور وداود وهو قول الشافمي بالمراق وعمدة هذه الطائفة ان الله خير ألولي في ثلاث اما المفو واما القصاص واما الدية وذلك عام في كل مقتول سواء عفا عن دمه قبل الموت أولم يعف وعمدة الجمهور أن الشيء الذي جمل للولى انما هو حق المقتول فناب فيه منابه وأقيم مقامه قلكان المقتول أحق بالخيار من الذي أقيم مقامه بعد موته وقد أجم الملماء على انقوله تعالى فمن تصدقبه فهوكفارة لهان المرادبالمصدق هاهنا هو ألمقتول يتصدق بدمه وأعا اختلفوا على من تمود الضمير في قوله فهو كفارة له فقيل على القاتل لمن رأى له توبة وقيل على المقتول من ذنوبه وخطايا ، وأما اختلافهم في عفو المقتول خطأ عن الدية فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجهور فقها. الامصار ان عفوه من ذلك في ثلثه الا أن يجيزه الورثة وقال قوم يجوز في جميع ماله وبمن قال به طاوس والحسن وعمدة الجمهور أنه واهب مالا له بعد موته فلم يجز الا في الثلث أصله الوصية وعمدة الفرقة الثانية انه اذا كان له أن يعفو عن الدم فهو أحرى أن يعفو عن المال وهذه المشلة هي أخص بكتاب الديات واختلف العلماء اذا عفا المجروح عن الجراحات فمات منها هل للاولياء أن يطالبوا بدمه أم لا فقال مالك لهم ذلك الا أن يقول عفوت عن الجراحات وعما تؤل اليه وقال أبو يوسف ومحمد اذا عفا عن الجراحة ومات فلا حق لحم والمفو عن الجراحات عفو عن الدم وقال قوم بل تلزمهم الدية اذا عفا عن الجراحات مطلقا وهؤلاه اختلفوا فمنهم من قال تلزم الجارح الدية كلها واختاره المزنى من أقوال الشافعي ومنهم من قال يلزم من الدية ما بقي منها بعد اسقاط دية

الحرح الذي عفا عنه وهو قول الثورى وأما من يرى أنه لا يعفو عن الدم فليس يتصور معه خلاف في أنه لا يسقط ذلك طلب الولى الدية لانهاذا كان عفوه عن الدم لا يسقط حق الولى فأحرى أن لا يسقط عفوه عن الحرح بخوا ختلفوافى القاتل عمدا يعفى عنه هل يبقى للسلطان فيه حق أم لا فقال مالك والليث انه يجلد ما لة ويسجن سنة وبه قال أهل المدينة وروى ذلك عن عمر وقالت طائفة الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور لا يحب عليه ذلك وقال أبو ثور الا ان يكون يعرف بالشر فيؤدبه الأعمام على قدر مايرى ولاعمدة للطائفة الاولى الا أثر ضعيف وعمدة الطائفة الثانية ظاهر الشرع وأن التحديد في ذلك لا يكون الا بتوقيف ولانوقيف ثابت في ذلك .

#### ( القول في القصاص)

والنظر في القصاص هو في صفة القصاص وعن يكون ومتى يكون فاما صفة القصاص في النفس فان العلماء اختلفوا في ذلك فمنهم من قال يقتص من القاتل على الصفة الذي قتــل فمن قتل تغريقا قتل تغريقا ومن قتل بضرب بحجر قتل عِمْلُ ذَلِكُ وَبِهُ قَالَ مَالِكُ وَالشَّافِعِي قَالُوا الْا أَنْ يَطُولُ تَعَذِّيبُهُ بِذَلِكُ فَسِكُونَ السَّيف له أروح واختلف أصحاب مالك فيمن حرق آخر هل يحرق مع موافقتهم لمالك في احتذاء صورة القتل وكذلك فيمن قتل بالسهم وقال أبو حنيفة وأصحابه باى وجه قتله لم يقتل الا بالسيف وعمدتهم ماروي الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لاقود الابحديدة وعمدة الفريق الأول حديث أنس أن بهوديا رضخ رأس مرأة بحجر فرضخ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بحجر أو قال بين حجرين وقوله (كتبعليكم القصاص في القتلي) والقصاص يقتضي المماثلة وأما بمن يكون القصاص فالظاهر انه يكون من ولى الدم وقد قيل انه لا يمكن منه لمكان العداوة مخافة أن يجوز فيه وأما متى يكون القصاص فبعد ثبوت موجباته والاعذار الى القاتل في ذلك أن لم يكنمةرا واختلفوا هلمن شرط القصاصأن لايكون الموضع الحرموأجموا على أن الحامل اذا قتلت عمدا انه لا يقاد منها حتى تضع حملها كل كتاب القصاص في النفس واختلفوا فيالقاتل بالسم والجمهور على وجوب القصاص وقال بعض أهل الظاهر لا يقتص منه من أجل انه عليه السلام مم هو وأصحابه فلم يتعرض لمن سمه

# ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ (وصلي الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما )

#### ﴿ كتاب الجراح ﴾

والجراح صنفان منها ما فيه القصاص أوالدية أوالعفو ومنهاما فيه الدية أو العفو ولنبدأ بما فيه القصاص والنظر ايضا هاهنا في شروط الجارح والمجرح الذى به يحق القصاص والمجروح وفي الحسكم الواجب الذى هو القصاص وفي بدله ان كان له بدل

#### (القول في الجارح)

ويشترط في الجارح ان يكون مكلفا كما يشترط ذلك في القائل وهو ان يكون بالفا عاقلا والبلوغ يكون بالاجتلام والسن بالاخلاف وان كان الخلاف في مقداره فاقصاه ثمانية عشر سنة وأقله خسة عشر سنة وبه قال الشافعي ولا خلاف أن الواحد اذا قطع عضو انسان واحد اقتص منه اذا كان مما فيه القصاص واختلفوا اذا قطعت جماعة عضوا واحدا فقال أهل الظاهر لانقطع يدان في يد وقال مالك والشافعي تقطع الايدي باليد الواحدة كما تقتل عندهم الانفس بالنفس الواحدة وفرقت الحنفية بين النفس والاطراف فقالو الا تقعلع أعضاء بعضو وتقتل أنفس بنفس وعندهم أن الاطراف تتبعض وازهاق النفس لايتبعض واختلف في الانبات وعندهم أن الاطراف تتبعض واختلف المذهب فيه في الحدود هله هو بلوغ فيها أم لا واصل في هذا كله حديث بني قريظة أنه صلى الله عايمه وسلم قتل منهم من أنيت وجرت عليه ألمواسي كما أن الاصل في السن حديث ابن عمر أنه عرضه من أنيت وجرت عليه ألمواسي كما أن الاصل في السن حديث ابن عمر أنه عرضه عمرة سنة فسلم عشرة سنة وسلم قسلة عشرة سنة .

#### (القول في المجروح)

وأما الجروح فانه يشترظ فيه أن يكون دمه مكافئا لدم الجارح والذى يؤثر في التكافؤ العبودية والكفر أما العبد والحر فانهم اختلفوا في وقوع القصاض بينهما في الجرح كاختلافهم في النفس فنهم من رأى أنه لا يقتصمن الحر للعبد ويقتص للحرمن العبد

كالحال في النفس ومنهم من وأى أنه يقتص لحكل واحد منهما من كل واحد ولم يفرق بين الجرح والنفس ومنهم من فرق فقال يقتص من الاعلى للادنى في النفس والجرح ومنهم من قال يقتص من النفس دون الجرح وعن مالك الروايتان والصواب كها يقتص من النفس أن يقتص من الحرح فهذه هي حال العبيد مع الاحرار وأماحال العبيد بعضهم مع بعض فان للملماه فيهم ثلاثة أقوال . أحدها أن القصاص بيهم العبيد بعضهم مع بعض فان للملماه فيهم ثلاثة أقوال . أحدها أن القصاص بيهم في النفس وما دونها وهو قول الشافعي وجماعة وهو مروى عن عمر بن الخطاب وهو قول مالك . والقول الثاني أنه لا قصاص بينهم لا في النفس ولا في الجرح وأنهم كالمهائم وهو قول الحسن وابن شبرمة وجماعة : والثمالت أن القصاص بينهم في كالمهائم وهو قول الحسن وابن شبرمة وجماعة : والثمالت أن القصاص بينهم في النفس دون ما دونها وبه قال أبو حنيفة والثوري وروى ذلك عن ابن مسعود وعمدة الفريق الأول قوله تعالى ( والعمد بالعبد ) وعمدة الحنفية ماروي عن عمران بن الحسين أن عبدا لقوم فقراء قطع أذن عبد لقوم أغنياه قانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم غلم يقتص منه فهذا هو حكم النفس .

#### ( القول في الجرح )

وأما الجرح فانه يشترط فيه أن بكون على وجه الممد أعنى الجرح الذي يعجب فيه القصاص والجرح لا يخلوان يكون يتلف جارحة من جوارح المجروح أولا يتلف فان كان بما يتلف جارحة فالممد فيه هو ان يقصد ضربه على وجه الغضب بما يجرح غالبا وأما ان جرحه على وجه اللمب أو بمالا يجرح به غالبا أو على وجه الادب فيشبه ان يكون فيه الحلاف الذي يقع في القتل الذي يتولد عن الضرب في اللعب والادب بمالا يقتل غالبا فان أبا حنيفة يعتبر الآلة حتى يقول ان القاتل لايقتل وهو شذوذ منه أغنى بالحلاف هل فيه القصاص أو الدية ان كان الجرح بما فيه الدية وإما ان كان الجرح قد أتلف جارحة من الدية ان كان الجرح فن شرط القصاص فيه الممد أيضا بلا خلاف وفي تمييز العمد منه من غير الممد خلاف أما اذا ضربه على العضو نفسه فقطمه وضربه بالة تقطع العضو غالبا أو ضربه على وجه الثائرة فلا خلاف أن فيه القصاص وأما ان ضربه بلطمة أو سوط أو ما أشبه ذلك بما الظاهر منه أنه لم يقصد انلاف العضو مثل أن يلطمه فيفقاً عينه فالذي عليه الجمهور أنه شبه العمد ولا قصاص فيه وفيه الدية مفلظة في ماله وهي رواية العراقيين عن مالك والمشهور في المذهب فيه وفيه الدية مفلظة في ماله وهي رواية العراقيين عن مالك والمشهور في المذهب

أن ذلك عمد وفيه القصاص الا في الاب مع ابنه وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد الى أن شـبه العمد انما هو في النفس لا في الجرح وأما ان جرحه فاتلم عضوا على وجه اللعب ففيه قولان . أحدها وجوب القصاص ، والثاني نفيه وما يجب على هذين القولين ففيه القولان قيل الدية مفلظة وقيل دية الخطا أعنى فيما فيه دية وكذلك اذا كان على وجه الأدب ففيه الخلاف. وأما ما يجب في جراح العمداذا وقعت على الشروط التي ذكرنا فهو القصاص لقوله تعالى (والجروح قصاص) وذلك فيها أمكن القصاص فيه منها وفيها وجد منه محل القصاص ولميخشمنه نلف النفس وأغاصاروا لهذالماروي أنرسول الله صلى الله عليه وسلمرفع القود في المأمومة والمنقلة والجائفة فرأى مالك ومن قال بقوله ان هذا حكم ماكان في مه م هذه عن الجراح التي هي متالف مثل كسر عظم الرقبة والصلب والصدر والفخذ وما أشيه ذلك وقد اختلف قول مالك في المنقلة فمرة قال بالقصاص ومرة قال بالدية وكنذلك الامر عند مالك فيما لاعكن فيه النساوي في القصاص مثل الاقتصاص من ذهاب بمض النظر أو بعض السمع و يمنع القصاص أيضاً عند مالك عدم المثل مثل أن يفقأ أعمى عين بصير واختلفوامن هذا في الاعور يفقأ عين الصحيح عمدا فقال الجُهور ان أحب الصحيح ان يستقيد منه فله القود واختلفوا اذا عفا عن القود فقال قوم ان أحب فله الدية كاملة ألف دينار وهو مذهب مالك وقيل ليس له الانصف الدية وبه قال الشافعي وهو أيضا منقول عن مالك وبقول الشافعي قال ابن القاسم وبالقول الآخر قال المغيرة من أصحابه وابن دينار وقال الكوفيون ليس للصحيح ألذى ففئت عينه الا القود أوما اصطلحا عليه وقد قيل لايستقيد من الاعور وعليه الدية كاملة روى هذا عن ان المسيب وعن عثمان وعمدة صاحب هذا القول ان عين الاعور بمنزلة عينين فن فقاهافي واحدة فكانهافتصمن اثنين في واحدة إلى نحوهذاذهب من رأى أنه اذا ترك القودان لهدية العملة ويلزم حامل هذا القول أن لا يستقيد ضرورة ومن قال بالقود وجعل الدية نصف الدية فهو أحر زلاصله فتا مله فانه بين بنفسه والله أعلم. وأماهل المجروح مخير بين القصاص وأخذ الدية أم ليس له الا القصاص فقط الا ان يصطلحا على أخذ الدية ففيه القولان عنمالك مثل القولين في القتل وكذلك أحد قولي مالك في الاعور يفقاً عين الصحيح أن الصحيح يخير بين أن يفقاً عين الاعوز أو يأخذ الدية ألف دينار أو خسمائة على الآختلاف في ذلك .

( وأما متى يستقادمن الجرح ) فعند مالك أنه لا يستقاد من جرح الا بعد اندماله وعند الشافعي على الفور فالشافعي تمسك بالظاهر ومالك رأى أن

يعتبر ما يؤل اليه أمر الجرح يخافة ان يفضى الى اتلاف النفس، واختلف العلماء في المقتص من الجرح يموت المقتص منه من ذلك الجرح فقال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد لا شيء على المقتص وروى عن على وعرر مثل ذلك وبه قال أحمد وأبو ثور وداود وقال أبو حنيفة والثورى وابن أبي ليلى وجماعة اذا مات وجب على عافلة المفتص الدية وقال بعضهم هي في ماله وقال عثمان البتي بسقط عنه من الدية قدر الجراحة التي اقتص منها وهو قول ابن مسعود فعمدة الفريق عنه من الدية قدر الجراحة التي اقتص منها وهو قول ابن مسعود فعمدة الفريق الأول اجماعهم على أن السارق اذا مات من قطع يده انه لاشيء على الذي قطع يده وعمدة أبي حنيفة أنه قتل خطأ فو جبت فيه الدية ولا يقاد عندمالك في الحر الشديد ولا الرد الشديد ويؤخر ذلك مخافة أن يموت المقادمنه وقد قيل أن المنكان شرط في جواز القصاص ويؤخر ذلك مخافة أن يموت المقادمنه وقد قيل أن المنكان شرط في حجواز القصاص وهو غير الحرم فهذا هو حكم الحطأ في ذلك ونبتدى و بحكم الخطأ في النفس و الن

#### مهي كتاب الديات في النفوس إلى

والاصل في هذا الباب قوله تمالى ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله الا أن يصدقوا ) والديات تختلف في الشريعة بحسب اختلاف الدين تلزمهم الدية وتختلف أيضا بحسب العمد اذا رضى الدماء وبحسب اختلاف الذين تلزمهم الدية وتختلف أيضا بحسب العمد اذا رضى بها إما الفريقان وإما من له القود على ماتقدم من الاختلاف والنظر في الدية هو في موجها أعنى في أى قتل تحب ثم في نوعها وفي قدرها وفي الوقت الذي تجب في من تجب في أى قتل تحب فانهم اتفقوا على أنها تحب في قتل الخطأ وفي العمد الذي تسكون وفي العمد الذي يكون من غير مكلف مثل المجنون والصي وفي العمد الذي تسكون حرمة المقتول فيه ذاقصة عن حرمة القائل مثل الحبون والصي وفي العمد الذي تسكون أنه خطأ ومنه ما اختلفوافيه وقد تقدم صدراً من ذلك وسيأتي بعد ذلك الخطأ ما اتفقوا على أن حيا الحرائس على أهل الابل أنه من الابل وهي في مذهب مالك ثلاثة ديات دية الحملاً ودية العمد ودي عندمالك في الاشهر عنه مثل فعل المدلجي بابنه وأما الشافعي فالدية عنه اثنان فقط محففة ومغلظة فالحفقة دية الحملاً والمغلظة دية العمدودية شبه العمد وأعا أبو حنيفة فالديات عنده اثنان أيضا دية الحفا ودية شبه العمد وليس عنده دية في العمد واثما الواجب عنده في العمد ما أصطلحا عليه وهو حال عليه غير مؤجل في العمد واثما الواجب عنده في العمد ما أصطلحا عليه وهو حال عليه غير مؤجل في العمد واثما الواجب عنده في العمد ما أصطلحا عليه وهو حال عليه غير مؤجل

وهو ممنى قول مالك المشهور لأنه اذا لم تلزمه الدية عنده الا باصطلاح فــلا ممنى لتسميتها دية الاماروى عنه أنها تكون مؤجلة كدية الخطأ فهنا يخرج حكمها عنحكم الممال المصطلح عليه ودية العمد عنده ارباع خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وهوقول ابن شهاب وربيعة والدية المغلظة عنده أثلاثاثلاثونحقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وهي الحوامل ولا تكون المغلظة عنده في المشهور الا فيمثل فعل المدلجي بابنه وعندالشافعي أنها تكون في شبه العمد أثلاثا أيضا وروىذلكأيضاءن عمروزيدبن ثابثوقال أبوثور الدية في العمد اذا عفا ولى الدم اخماسا كدية الخطا . واختلفوا في اسنان الأبل في دية الخطافقال مالك والشافعي هي اخماس عشرون ابنة مخاض وعشرون ابنة ابون وعشرون ابن لبون ذكر وعشرون حقة وعشرون جذعـة وهو مروى عن ابن شهاب وربيعة وبه قال أبو حنيفة وأصحابه أعنى التخميس الا انهم جملوا مكان ابن لبون ذكر ابن مخاض ذكر وروى عن ابن مسمود الوجهان جميما وروى عن سيدنا على انه جعلها أرباعا أحقط منها الحمس والعشرين بني لبون واليه ذهب عمر بن عبد العزيز ولا حديث في ذلك مسند فدل على الاباحة والله أعلم كما قال أبو عمر بن عبد البر وخرج البخاري والترمذي عن أبن مسعود عن النبي صلى الله عليه رسلم أنه قال في وية الخطأ عشروت بنت مخاض وعشرون ابن مخاض ذكور وعشرون بنات أبون ابن مالك عن ابن مسمود وهو مجهول قال وأحب الى في ذلك الرواية عن على لانه لم يختلف في ذلك عليه كما اختلف على ابن مسمود وخرج أبو داود عن عمرو بن شمبب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان من قتل خطأ فديتهمائة من الأبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنتابون وثلاثون حقة وعشرة بنولبون ذكر قال أبو سليمان الخطابي هـ ذا الحديث لاأعرف أحدا من الفقهاء المشهورين قال به وأنما قال أكثر الملما. أن دية الخطأ أخاس وإن كانوا اختلفوا في الاصناف وقد روى ان دية الخطاء مربعة عن بعض العلماء وهم الشمي والنخمي والحسن البصري وهؤلاء جملوهاخما وعشرين جذعة وخمسا وعشرين حقة وخمسا وعشرين بنات لبونوخمسا وعشرين بنات مخاض كا روى عن على وخرجه أبو داود واناصار الجمهورالى تخميس دية الخطا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بنو مخاض ذكر وان كان لم يتفقوا على بني المخاض لانها لم تذكر في ا سنان فيها وقياس من أخذ محديث النخميس في الحطأ وحديث الربيع في شبه العمد وان

ثبت هذا النوع الثالث أن يقول في دية العمد بالتثليث كما قد روى ذلك عن الشافعي ومن لم يقل بالتثلث شبه العمد بما دونه فهذا هو مشهور أقاويلهم في الدية التي تكون من الابل على أهل الابل وأما أهل الذهب والورق فانهم اختلفوا أيضا فيما يجبون ذلك عليهم فقال مالك على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم وقال أهل المراق على أهل الورق عشرة آلاف درهم وقال الشافعي بمصر لا يؤخذ عن أهل الذهب ولا من أهل الورق الا قيمة الابل بالغاما بلغت وقوله بالعراق مثل قول مالك وعمدة مالك تقويم عمر بن الخطاب المائة عن الابل على أ هل الذهب بالف دينار وعلى أهل الورق باثني عشرالف درهم وعمدة الحنفية ما رووا أيضاعن عمر أنه قوم الدينار بعشرة دراهم واجماعهم على تقويم المثقال بها في الزكاة وأما الشافعي فيقول أن الأصل في الدية آنما هو مائة بعيروعمر أنماجمل فيهاالف دينارعلي أهل الذهب واثني عشر الف درهم على أهل الورق لأن ذلك كان قيمة الابل من ألذهب والورق في زمانه والحجة له ماروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال كانت الديات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عماعائة دينار وعمانية آلاف درهم ودية أهــل الكتاب على النصف من دية السلمين قال فيكان ذلك حتى استخلف عمر فقام خطيباً فقال ان الابل قدغاتففرضها عمرعلي أهل الورق اثني عشر الفدرهم وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاة الغي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة وتركدية أهل الذمة لم يرفع فيها شيئا واحتج بعضالناس لمالك لانه لوكان تقويم عمر بدلا لكان ذلك دينا بدين لاجماعهم أن الدية في الخطأ مؤجلة لثلاث سنين ومالك وأبو حنيفة وجماعة متفقون على ان الدية لاتؤخذ الامن الابل أو الذهب أو الورق وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن والفقهاء السبعةالمدنيون يوضع على أهل الشاة الفاشاة وعلى أهل البقر مائتا بقرة وعلى أهلاابر ود مائتا حلة وعمدتهم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المتقدم وهاأسنده أبو بكر بنأبي شيبة عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الدية على الناس فيأموالهم ما كانت علىأهل الابل مائة بميروعلى أهل الشاة الفاشاة وعلى أهل البقر مائنا بقرة وعلى أهل البرود مائتًا حلة وما روى عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب الى الاجناد أن الدية كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة بعيرقال فان كان الذيأصابه من الاعراب قديته من الابل لايكاف الاعرابي الذهب ولا الورق فان لم يجد الاعرابيُّ مائة من الابل فعلم لها من الشاة ألف شاة ولان أهل المراق أيضا رووا عن عمر مثل حديث

عمرو من شعيب عن ابيه عن جده نصاً وعمدة الفريق الأول انه لو جاز ان تقوم بالشاة والبقر لجاز ان تقوم بالطمام على اهل الطمام وبالخيل على اهل الخيل وهذا لا يقول به احد والنظر في الدية كما قلت هو في نوعها وفي مقدارها وعلى من تجب وفيما تجب ومتى تجب، اما نوعها ومقدارها فقدتكلمنا فيه في الذكور الاحرار المسلمين واماعلى من تجب فلا خلاف بينهم أن دية الخطأ تجب على العاقلة وأنه حكم مخصوص من عموم قوله تمالي [ ولا تزر وازرة وزر اخرى )ومن قوله عليه الصلاة و السلام لابي زمنة لولده لا يحنى عليك ولا تجني عليه، واما دية العمد فجهورهم على أنها ليست على العاقلة لما روى عن ابن عباس ولا مخالف له من الصحابة انهقال لانحمل العاقلة عمداً ولا اعترافا ولأصلحا في عمد وجمهورهم على أنها لا نحمل من أصاب نفسه خطأ وشذ الأوزاعى فقال من ذهب يضرب العدو فقتل نفسه فعلى عافلته الدية وكذلك عندهم في قطع الاعضاء وروى عن عمر أن رجلا فقأ عين نفسه خطاأ فقضي له عمر بديتها على عاقلته واختلفوا في دية شبه العمد وفي الدية المغلظة على قواين واختلفوا في دية ماجناه المجنون والصي على من تجب فقال مالك وأبوحنيفة وجماعة أنه كله يحمل على العافلة وقال الشافعي عمد الصي في ماله به وسبب اختلافهم تردد فعل الصيدين العامدو المخطى فن غلب عليه شبه العمد أوجب الدية في ماله ومن غلب عليه شـبه الخطا أوجبها على العاقلة وكـذلك اختلفوا اذا اشترك في القنل عامد وصي والذين أوجبوا على العامد القصاص وعلى الصي الدية اختلفوا على من تــكون فقال الشافعي على أصله في مال الصي وقال مالك على العاقلة وأما أبو حنيفة فيرى أن لاقصاص بينهما. وأما متى تجب فانهم اتفقوا على أن دية الخطأ مؤجلة في ثلاث سنين وأما دية العمد فحالة الا أن يصطلحا على التا حيل وأمامن هم العاقلة فان جهور العلماء من أهل الحجاز انفقوا على أن الماقلة هي القرابة من قبل الأب وهم العصبة دون أهل الديوان وتحمل الموالي العقل عند جهورهم اذا عجزت عنه العصبة الاداود فانه لم ير الموالي عصبة ولبس فيما يجب على واحدوا حدمنهم حدعندمالك وقال الشافعي على الغني دينار وعلى الفقير نصف دينار وهي عند الشافعي مرتبة على القرابة بحسب قرمهم فالأقرب من بني أبيه تممن بني جده شممن بني بني أبيه وقال أبو حنيفة وأصحابه الماقلة هم أهل ديوانه إن كان من اهل ديوان وعمدة أهل الحجاز انه تماقل الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمان أبي بكر ولم يكن هنالك ديوان وايما كان الديوان في زمان عمر بن الخطاب واعتمد الكوفيون حديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم انهقال : لاحلف في الاسلام واعا حلف كان في الجاهلية فلا يزيده الاسلام الاقوة والجلة ختمسكوا في ذلك بنحو تمسكهم في وجوبالولاء للحلفاء واختلفوا في جناية من لا عصبة له ولا موالى وهم السائبة اذا جنوا خطا هل يكون عليه عقل أم لا وان كان فعلى من يكون فقال من لم يجمل لهم موالي ليس على السائبة عقدل وكذلك من لم يعجمل العقل على الموالى وهو داود وأصحابه وقال من جمل ولاه م لمن اعتقه عليسه عقله وقال من جمل ولاء المسلمين عقله في بيت المال ومن قال إن للسائبة ان يوالي من شاه جمل عقله لمن والأه وكل هذه الاقاويل قد حكيت عن السلف والديات تمختلف بحسب اختلاف المودى فيه والمؤثر في نقصان الدية هي الأنوثة والكفر والعبودية اما دية المرأة فانهم اتفقواعلى انهاعلى النصف من دية الرجل في النفس فقط واختلفوا فيمادون النفسمن الشجاج والاعضاءعلى ماسياني القول فيه في ديات الجروح والاعضاء وأما دية أهل الذمة اذا قتلو اخط فان للملماء في ذلك ثلاثة أقوال ، أحدها أن ديتهم على النصف من دية المسلم ذكر أنهم على النصف من ذكر أن المسلمين ونساؤهم على النصف من نسائهم وبه قال مألك وعمر بنعبد العزيز وعلى هذا تكون دية جراحهم على النصف من دية المسلمين والقول الثاني أن دينهم ثلث دية المسلم وبه قال الشافعي وهو مروى عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عمان وقال به جماعة من التابعين ، والقول النالث أن ديتهم مثل دية المسلمين وبه قال أبو حنيفة والثورى وجماعة وهو مروى عن ابن مسمود وقدروى عن عمر وعثمان وقال به جاعة من التابعين فعمدة الفريق الأول ما روى عن عمروبن شميب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال دية الـكافرعلى النصف من دية المسلم وغمدة الحنفية عموم قوله تعالى (وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى أهله وتحرير رقبة مؤمنة) ومن السنة مارواه معمر عن الزهرى قال دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم قال وكانت كذلك على عهدر سول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان وعلى حتىكانمماوية فجمل في بيتالمال يصفهاوأعطى أهل المقتول نصفها ثم قضي عمر بن العزيز بنصف الدية وألغن الذي جعله معاوية في بيت المال قال الزهرى فلم يقض لى أن أذكر بذلك عمر بن عبد المزيز قاخِرِهُ أَنَّ الدِّيةَ قَدْ كَانْتُ تَأْمَةً لَاهُلُ الدُّمَّةُ. وأَمَا اذَا قَبْلُ العبد خَمَا ۗ أوعمداعلي من لايرى القصاص فيه فقال قوم عليه قيمته بالغة مابلغت وان زادت علىدية الحروبهقال مالك والشافعي وأبو يوسف وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وقال أبو حنيفة ومحمد لا يتجاوز بقيمة العبد الدية وقالت طائفة من فقهاء الكوفية فيه الدية ولكن لا يبلغ به دية الحرينقص منها شيئًا وعمدة الحنفية أن الرق حال نقص فوجب أن لا تزيد قيمته على دية الحر وعمدة من أوجب فيه الدية ولكن ناقصة عن دية الحر أنه مكافح ناقص فوجب أن يكون الحكم ناقصا عن الحر لكن واحداً بالنوع أصله الحد في الزنا والقذف والحر والطلاق ولو قيل فيه أنها تمكون على النصف من دية الحر لكان قولا له وجه أعنى في دية الحطأ لكن لم يقلبه أحد وعمدة مالك أنه مال قد اتاف فوجب فيه القيمة أصله سائر الاموال، واختلف في الواجب في الديد على من يجب فقال أبو حنيفة هو على عاقلة القاتل وهو الاشهر عن الشافعي وقال مالك هو على القاتل نفسه وعمدة مالك تشبيه العبد بالمروض عن الشافعي قياسه على الحر .

#### مرة وعايدخلفي هذا الباب إليه

من أنواع الخطأدية الجنين وذلك لان مقوط الجنين عن الضرب ليس هو عمداً محضاو إنما هو عمد في أمه خطا ُ فيه والنظر في هذا الباب هو أيضافي الواجب في ضروب الاجنة وفي صفة الجنين الذي يجب فيه الواجب وعلى من يجب ولمن يجب وفي شروط الوجوب. فاما الاجنة فانهم اتفةوا على أن الواجب في جنين الحرة وجنين الامة من سيدها هو غرة الحا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وغيره أن امرأتين من هذيل رمت احداهما الاخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرة عبد أو وليدة.واتفقوا على أن قيمة الغرة الواحبة في ذلك عند من رأى أن الغرة في ذلك محدودة بالقيمة وهو مذهب الجهور هي نصف عشر دية أمه الا أن من رأى أن الدية الكاملة على أهل الدراهم هي عشرة آلاف درهم قال دية الجنين خسمائة درهم ومن رأى أنها اثنا عشر الف درهم قال ستمائة درهم والذين لم يحدوا في ذلك حدا أو لم يحدوها من جهة القيمة وأجازوا اخراج قيمتهاعنها قالوا الواجب في ذلك قيمة الغرة بالغة ما بلغت وقال داود وأهل الظاهر كل ما وقع عليه اسم غرة أجـزاً ولا يجزى، عنده القيمة في ذاك فيما أحسب. واختلفوا في الواجب في جنين الامة وفي جنين الـكتابية فذهب مالك والشافعي الى أن في جنين الامــة عشر قيمة أمــه ذكراً كان أو انبي يوم يجني عليــه وفرق قوم بين الذكر والانثي فقال قوم ان كان أنثى فيمه عشر قيمة أمه وان كان ذكراً فعشر قيمــته لو كان حيا وبه قال أبو حنيفة ولا خلاف عندهم ان جنين الامة اذا سقط حيا ان فيه قيمته وقال أبو يو-ف في جنين الامة اذا سقط ميتا منها ما نقص من قيمة أمه وأماجنين الذمية فقال مالك والشافمي وأبو حنيفة فيه عشر دية أمه لكن أبو حنيفة على أصله في أن

دية الذمى دية المسلم والشافعي على أصله في أن دية الذمي ثلث دية المسلم ومالك على أصله في أن دية الذمي نصف دية المسلم وأما صفة الجنين الذي تجب فيه فانهم اتفقوا على أن من شروطه أن يخرج الجنين مينا ولا تموت أمه من الضرب واختلفوا أذا ماتت أمه من الضرب ثم سقط الجنين ميتا فقال الشافعي ومالك لا شيء فيه وقال أشهب فيه الغرة وبه قال الليث وربيعة والزهري . واختلفوا من هذا الباب في فروع وهي العلامة التي تدل على سقوطه حيا أو ميتا فذهب مالك وأصحابه ألا أن علامة الحياة الاستهلال بالصياح أو البكاء وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأك ثر الفقها. كل ما علمت به الحياة في العادة من حركة أو عطاس أو تنفس فاحــكامه أحكام الحي وهو الاظهر . واختلفوا من هذا الباب في الخلقة التي توجب الفرة فقال مالك كلما طرحته من مضفة أو علقة مما يملم أنه ولد ففيه الغرة وقال الشافمي لا ثيء فيه حتى تستبين الخلقة والاجود أن يعتبر نفخ الروح فيه أعنى أن يكون تحب فيه الغرة اذا علم ان الحياة قد كانتوجدت فيه. واماعليمن تجب فأنهم اختلفوا في ذاك فقالت طائفة منهم مالك والحسن بن حيى والحسن البصرى مي في مال الجاني وقال آخرون هي على العاقلة ونمن قال بذلك الشافعي وأبو حنيفة والثورى وجماعة عمدتهم انها جناية خطا فوجبت علىالعاقلة وما روىأيضاعن جابربن عبد الله ان النبي صلى الله عليه و-لم جمل في الجنين غرة على عاقلة الضارب وبدأ ؛ زوجها وولدها وأما مالك فشبهها بدية العمد اذا كانالضرب عمداً. وأما لن تجب فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة لورثة الجنين وحكمها حكم الدية في أنهـــا موروثة وقال ربيعة والليث هي اللام خاصة وذلك أنهم شبهوا جنينها بعضو منأعضائها ومن الواجب الذي اختلفوا فيه في الجنين مع وجوب الغرة وجوب الكفارة فذهب الشافعي اليمان فيــه الكفارة واجبة وذهب أبو حنيفة الى أنه ليس فيه كفارة واستحسنها مالك ولم يوجبها فاما الشافعي فانه أوجبها لان الكفارة عنده واحبة في العمد والخطأ وأماأبو حنيفة فانه غاب عليمه حكم العمد والكفارة لا تجب عند في العمد وأما مالك فلما كانت الكفارة لا تجب عنده في العمد وتجب في الخطاوكان هذا متردداً عند مبين العمد والخطا استحسن فيه الكفارة ولم يوجبها. ومن أنواع الخطا المختلف فيه اختلافهم في تضمين الراكب والسائق والقائد فقأل الجمهور هم ضامنون لما أصابت الدابة واحتجوا في ذلك بقضاء عمر على الذي أجرى فرسه فوطي. آخر بالمقل وقال أهل الظاهرلا ضمان على أحد في جرح العجماء واعتمدوا الاثر الثابت فيه عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام. جرح المجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس فحمل الجمهور الحديث على أنه أذا لم يكن للدابة راكب ولا سائق ولا قائد لانهم رأوا انه اذا أصابت الدابة أحدا وعليها راكب أولها قائد أو سائق فان الراكب لها أوالسائق أوالقائد هو المصيب ولكن خطأ. واختلف الجهور فيما أصابت الدابة برجلها فقال مالك لاشيء فيه ان لم يفعل صاحب الدابة بالدابة شيأ يبعثها به على أن ترمح برجلها وقال الشافعي يضمن الراكبماأصابت بيدها أوبرجلها وبه قال ابن شــبرمة وابن أبي ليلي وسويا بين الضان برجلها أو بغير رجلها وبه قال أبو حنيفة الا أنه استثنى الرمحة بالرجل اوبالذنب وربما احتج من لم يضمن رجل الدابة بما روى عنه صلى الله عليــه وسلم الرجل جبار ولم يصح هــذا الحديث عند الشافعي ورده أقاويل العلماء فيمن حفر بشراً فوقع فيه انسان متقاربة قال مالك ان حفر في موضع جرت العادة الحفر في مثله لم يضمن وان تعدى في الحفر ضمن وقال الليث ان حفر في أرض يملـ كمها لم يضمن وان حفر فيما لأيملك ضمن فمن ضمن فهو عنده من نوع الحطأ وكذلك اختلفوا في الدابة الموقوفة فقال بمضهم ان أوقفها بحيث يجب ان يوقفها لم يضمن وان لم يفعل ضمن وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يضمن على كل حال وليس يبرئه أن يربطها بموضع يجوزله أن يربطهافيه كالايبرئه ركوبها من ضان ما أصابته وان كان الركوب مباحاً . واختلفوا في الفارسين يصطدمان فيموت وكل احد منهما فقال مالك وأبوحنيفة وجماعة على كل واحد منهما دية الآخر وذلك على الماقلة وقال الشافعي وعثمان البتي على كل واحد منهما نصف دية صاحبه لأن كل واحد منهما مات من فعل نفسه وفعلصاحبه. وأجمعوا على أن الطبيب اذا أخطالزمته الدية مثل أن يقطع الحشفة في الخنان وما أشبه ذلك لأنه في معنى الجانبي خطا وعن مالك رواية انه ليس عليه شيء وذلك عنده اذا كان من أهل الطب ولا خلاف انه أذا لم يكن من أهل الطب انه يضتن لانه متعد وقد ورد في ذلك مع الاجماع حديث عمر وبن شميب عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه قبل ذلك الطب فهو ضامن والدية فيما أخطاه الطبيب عند الجهور على العاقلة ومن أهل العلم من جعله في مال الطبيب ولا خلاف انه اذا لم يكن منأهل الطب أنها في ماله على ظاهر حديث عمر وبن شميب ولا خلاف بينهم ان الكفارة التي نص الله عليها في قتل الحرخطا واجبة . واختلفوا في قتل العمد هل فيه كـ فارة وفي قتل العبد خطافاو جبهامالك في قنل الحرفقط في الخطادون العمد وأوجبها الشافعي في العمدمن طريق الاولى والاحرى وعند مالك أن العمد في هذا حكمه حكم الخطأ . واختلفوا في تغليظ الدية في الشهر الحرام وفي البلد الحرام فقال مالك وأبوحنيفة وابن ليلي لاتغلظ الدية فيهاوقال الشافعي تغلظ فيهما في النفس في العجراح وروى عن القاسم بن محمد وابن شهاب وغيرهم انه يراد فيها مثل ثلثها وروى ذلك عن عمر وكذلك عند الشافعي من قتل ذا رحم محرم عمدة مالك وأبي حنيفة عموم الظاهر في توقيف الديات فمن ادعى في ذلك تخصيصا فعليه الدليل مع انهم قد أجموا على انه لا تغلظ الكفارة فيمن قتل فيهما وعمدة الشافعي إن ذلك مروى عن عمر وعثمان وابن عباس واذا روى عن الصحابة شيء مخالف للقياس وجب حمله عن النوقيف وجه مخالفته للقياس أن التغليظ فيما وقع خطا بعيد عن أصول الشرع وللفريق الثاني أن يقول انه قد ينقدح في فيما وقع خطا بعيد عن أصول الشرع وللفريق الثاني أن يقول انه قد ينقدح في ذلك قياس ماثبت في الشرع من تعظيم الحرم واختصاصه بضمان الصيود فيه .

#### ( كتاب الديات فيمادون النفس)

والاشياء التى تجب فيها الدية فيما ون النفس هي شجاج وأعضاء فلنبدأ بالقول في الشجاج والنظر في هذا الباب في محل الوجوب وهي الشجاج أو قطع ألاعضاء والشجاج عشرة في اللغة ولمن تجب فاما محل الوجوب فهي الشجاج أو قطع ألاعضاء والشجاج عشرة في اللغة والفقه أو لها الدامية وهي التى تدمى الحلاث م الحارصة وهي التي تشق الحلاث م الباضعة وهي التي تبضع اللحم أي تشقه ثم المتلاحة وهي التي أخدت في اللحم ثم السمحاق وهي التي تبلغ السمحاق وهو الغشا الرقيق بين اللحم والعظم ويقال لها الملطاء بالمد والقصر ثم الموضحة وهي التي توضح العظم أي تكشفه ثم الهاشمة وهي التي تهشم المنظم ثم المنقسلة وهي التي يطير العظم منها ثم المامومة وهي التي تصل أم الدماع ثم الحائفة وهي التي تصل أم الدماع ثم والرأس دون سائر البدن واسم الجرح يختص بما وقع في البسدن فهذه أسماء هذه والرأس دون سائر البدن واسم الجرح يختص بما وقع في البسدن فهذه أسماء هذه الشجاج فاما أحكامها أعني الواجب فيها فاتفق العلماء على أن العقل واقع في عصد الموضحة وما دون الموضحة خطا عقل الموضحة وما دون الموضحة خطا عقل المسمحاق بنصف دية الموضحة وروى عن على أنه قضى فيها باربع من الابل وروى عن ذي دريد بن ثابت انه قال في الدامية بمير وفي الباضعة بميران وفي المتلاحة ثلاثة أبعرة السمحاق بنصف دية الموضحة وروى عن على أنه قضى فيها باربع من الابل وروى عن ذيد بن ثابت انه قال في الدامية بمير وفي الباضعة بميران وفي المتلاحة ثلاثة أبعرة عن زيد بن ثابت انه قال في الدامية بمير وفي الباضعة بميران وفي المتلاحة ثلاثة أبعرة

وفي السمخاق أربعة والجمهورمن فقهاء الامصار على ماذ كرنا وذلك ان الاصـــل. في الجراح الحكومة الا ماوقتت فيه السهة حدا ومالك يعتبر في الزام الحسكومة وفيمادون الموضحة أن تبرأ على شين والغير من فقهاء الامصار يلزم فيها الحكومة رئت على شين أو لم تبرأ فهذه هي أحكاممادون الموضحة الله فاما الموضحة فجميع الفقهاء على أن فيها اذا كانت خطا من حض من الابل وثبت ذلك عن رسول الله صلى عليه وسلم في كتابه لعمرو بن حزم ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهأن النبي صلى الله عليه وسلمقال: في الموضحة خمسيمني من الابل واختلف العلماء في موضع الموضحة من الجسد بعد اتفاقهم على ما قلنا أعنى على وجوب القصاص في العمد ووجوب الدية في الخطاأ منها فقال مالك لا تكون الموضحة الا في جهة الرأس والجبهة والخدين واللحي الا على ولا تكون في اللحي الاسفل لانه في حـكمالمنق ولا في الانف. وأما الشافعي وأبو حنيفة فالموضحة عندها في جميع الوجه والرأس والجمهور على أنها لا تكون في الجسد وقال الليث وطائفة تكون الموضحة فيالجنب وقال الأوزاعي اذا كانت في الجسد كانت على النصف من ديتها في الوجه والرأس وروى عن عمر أنه قال في موضحة الجسد نصف عشر دية ذلك المضو وغلظ بعض العلماء في موضحة الوجه تبرأ على شين فرأى فيها مثل نصف عقلها زائداً علىعقلها. وروى ذلك مالك عن سليمان بن يسار واضطرب قول مالك في ذلك فمرة قال بقول سليمان ابن يسار ومرة قال لايزاد فيهاعلى عقلها شيء وبه قال الجمهور وقدقيل عن ما لك أنهقال اذاشانت الوجه كان فيهاحكومة منغير توقيف ومعنى الحكومة عندمالكمانقص من قيمته أن لو كان عبدا . وأما الهاشمية ففيها عندالجمهور عشر الدية وروى ذلك عن زيد بن ثابت ولا مخالف له من الصحابة , وقال بعض العلماء الهاشمية هي المنقلة وشذ , وأما المنقلة فلا خلاف ان فيها عشر الدية ونصف العشر اذا كانت خطا فاما اذا كانت عمدا فجمهور العلماء على أن ليس فيها قود لمسكان الخوف . وحكى عن ابن الزبير أنه أقاد منها ومن المامومة . وأما الحاشمية في العمد فروى ابن القــاسم عن مالك أنه ليس فيهـا قود ومن أجاز القود من المنقلة كان أحرى أن يجيز ذلك من الهاشمية . وأما المامومة فلا خلاف أنه لا يقاد منها وان فيهـا ثاث الدية الا ما حكى عن ابن الزبير، وأما الجائفة فاتفقوا على أنها من جراح الجسد لامن جراح الرأس وأنها لا يقاد منها وان فيها ثاث الدية وانها جائقة متى وقعت في الظهـــر والبطن · واختلفوا اذا وقعت في غير ذلك من الاعضاء فنفذت الى تجويفه فحـ كي مالك عن سعيد بن المسيب أن في كل جرأحة نافذة الى تحويف عضو من الاعضاء أي عضو كان ثلث

دية ذلك العضو. وحكى ابن شهاب أنه كان لا يرى ذلك وهو الذى اختاره مالك لان القياس عنده في هذا لايسوغ وأنما في ذلك الاجتهاد من غير توقيف. وأماسعيد فانه قاس ذلك على الجائفة على نحو ماروى عن عمر في موضحة الجسد، وأما الجراحات التي تقع في سائر الجسد فليس في الخطا منها الحكومة.

#### (القول في ديات الاعضاء)

والاصل فيما فيه من الأعضاء اذا قطع خطا مال محدود وهو الذي يسمى دية وكذلك من الجراحات والنفوس حديث عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسـ لم لممرو بن حزم في المقول أن في النفس مائة من الابل وفي الانف اذا أستوعب جدعا مائة من الابل وفي المامومة ثلت الدية وفي الجائفة مثلها وفي المين خسون وفي اليد خسون وفي الرجل خسون وفي كل أصبع مما هناك عشر من الابل وفي السن والموضحة خس وكل هذ مجمع عليه الا انسن والابهام فاتهم اختلفوا فيها على ما ستذكره ومنها ما اتفقوا عليه نما لم يذكر ههنا قياسا على ما ذكر قنقول ان العلماء أجموا على ان في الشفتين اندية كاملة والجُمهور على أن في كل واحدة منهما نصف الدية وروى عن قوم من التابعين ان في السفلي ثلثي الدية لانها تحبس الطعام والشراب وبالجملة فان حركتها والمنفعة بهاأعظممن حركة الشفةالعليا وهو مذهب زيدين ثابتوبالجلة فجماعةالعلماءوأ تمةالفتوى منفقون على ان في كل زوج من الانسان الدية خلا الحاجيين وثديي الرجل واختلفوا في الانين متى تكون فيهما الديةفقــال الشافعي وأبو حنيفة والثورى واللبث اذا اصطلعتا كان فيهما الدية ولم يشترطوا ذهاب السمع بل جعلوا في ذهاب السمع الدبة مفردة.وأمامالك فالمشهور عنده أن لا تجب في الاذنين الدية الا اذا ذهب سممهما فان لم يذهب ففيه حكومة فروى عن أبي بكر أنه قضى في الانبن بخمس عشرة من الابل وقال أنهما لا يضران السمع ويسترها الشعر أو العمامة وروى عن عمر وعلى وزيد أنهم قضوا في الاذن اذا اصطلمت نصف الدية . وأما الجمهور من العلماء فلا خلاف عندهم ان في ذهاب السمع الدية . وأما الحاجبات ففيهما عند مالكوالشافعي حكومة وقال أبو حنيفة فيهما الدية وكذلك في اشفار المين وليس عند مالك فيذلكالاحكومةوعمدة الحنفية ماروي ابن مسمود انه قال في كل اثنين من الانسان الدية وتشبيهما عا اجموا عليه من الاعضاء المثناة وعمدة مالك أنه لا مجال فيه للقياس وانماطريقه التوقيف فمالم يشت من قبل السهاع فيه دية فالاصل أن فيه حكومة وأيضا فان الحواجب ليست أعضاء

لها منفعة ولا فعل بين أعنى ضرورنا في الحلقة . وأما الاجفان فقيل فيكل جفن منهاربعي الدية وبه قال الشافعي والكوفي لانه لابقاء للعين دون الاجفان وفي الجفنين الاسفلين عند غيرها الثلث وفي الاعليين الثلثان وأجعوا على أن من اصيب من اطرافه أكثر من ديته ان له ذلك مثل ان تصاب عينا موأنقه فله ديتان . وأما الانثيان فأحموا ايضًا على أن فيهما الدية وقال جيعهم أن في كل وأحدة منهمًا نصف الدية الأما روى عن سعيد بن المسيب أنه قال في البيضة اليسرى ثلثًا الدية لأن الولديكون منها وفي النهيي ثلث الدية فهذه مسائل الأعضاء المزدوجة ، وأما المفردة فان جهورهم على على ان في اللسان خطأ الدية وذلك مروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك اذا قطم كله او قطع منه ما يمنع الكلام فان لم يقطع منه ما منع الكلام ففيه حكومة واختلفوافي القصاص فيه عمدا فمنهم من لم ير فيه قصاصاً وأوجب الدية وهم مالك والشافعي والكوفي لكن الشافعي يرى الدية في مال الجاني والكوفي ومالك على الماقلة وقال الليثوغيره في اللسان عمداً القصاص. وأما الأنف فأجموا على انه اذا أوعب جدعا على إن فيه الدية على ما في الحديث وسواه عند مالك ذهب الشم أو لم يذهب وعنده أنه اذا ذهب أحدهما ففيه الدية وفي ذهاب احدهما بمد إلآخر الحدية الكاملة وأجموا على أن في الذكر الصحيح الذي يكون به الوطء الدية كاملة واختلفوا في ذكر العنين والحصي كما اختلفوا في لسان الاخرس وفي اليد الشلاء فنهم من جمل فيها الدية ومنهم من جمل فيها حكومة ومنهممن قال في ذكر الخصى والعنين ثلث الديةوالذي عليه الجمهوران فيه حكومة واقل ما يجب فيه الدية عند مالك قطع الحشفة ثم في باقي الذكر حكومة. وأما عين الاعور فللعلماء فيه قولان، احدها ان فيه الدية كاملة واليه ذهب مالك وجماعة من أهل المدينة وبه قال الليث وقضي به عمر بن عبد العزيز وهو قول ابن عمر وقال الشافعي وابو حنيفة والثوري فيها نصف الدية كما في عبن الصحيح وهو مروى عن جماعة من التابعين وعمدة الفريق الأول ان العين الواحدة للاعور بمنزلة العينين جيما لغير الاعور وعمدة الفريق الثاني حديث عمرو بن حزم أعنى عموم قوله وفي العين نصف الدية وقياسا أيضا على اجماعهم انه ليس على من قطع يد من له يدواحدة الانصف الدية تل فسبب اختلافهم في هذا معارضة العموم للقياس ومعارضة القياس للقياس ومن احسن ما قبل فيمن ضرب عين رجل فاذهب بعض بصرها ما روى من ذلك عن على رضى الله عنه أنه أمر بالذي أصيب بصره بأن عصبت عينه الصحيحة وأعطى رجلا بيضة فانطلق بها وهو ينظر اليهاحتي لم يبصرها فخطعنداول ذلك خطافي الارض ثم أمر بمينه المصابة فعصبت وفتحت الصحيحة وأعطى رجلا البيضة بمينها فانطلق بها

وهو ينظر اليها حتى خفيت عنه فخط ايضاعند اول ما خفيت عنه في الارض خطائم علم ما بين الخطين من المسافة وعلم مقدار ذلك •ن منتهي رؤية الدين الصحيحة فاعطاه قدر ذلك من الدية ويختبر صدقه في مسافة ادراك المين المليلة والصحيحة بأن يختبر فلك منه مرارا شتى في مواضع مختلفة فان خرجت مسافة تلك المواضع التي ذكر واحدة علمنا أنه صادق واختاف العلماء في الجناية على العين القائمة الشكل التي ذهب بصرها فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة فيها حكومة وقال زيد من ثابت فيها عشر الدية مائة دينار وحمل ذلك الشافعي على أنه كان ذلك من زيد تقويما لا توقيتا وروى عن عمر بن الحطاب وعبد الله بن عباض أنهما قضيا في العين القائمة الشكل واليد الشلاء والسن السوداء في كل واحدة منها ثلت الدية وقال مالك تتم دية السن باسودادها ثم في قلمها بعدا سودادهادية واختلف العلماء في الاعوريفقاً عين الصحيح عمداً فقال الجمهور ان أحب فله القودوان عفا فله الدية قال قوم كاملة وقال قوم نصفها وبه قال الشافعي وابن القامم وبكلا القولين قال مالك وبالدبة كاملة قال المغيرة من أصحابه وابن دينار وقال الكوفيون ليس للصحيح الذي فقئت عينه الا القود أو ما أصطلحوا عليه . وعمدة من رأى جميع الدية عليه اذا عفا عن القود أنه يجب عليه دية ما ترك له وهي العين العوراء وهي دية كاملة عند كتبر من أهل العلم ومذهب عمر وعثمان وابن عمر أن عين الاعور اذا فقئت وجب فيها الف دينار لانها في حقه في معنى العينين كلتيهما لا العين الواحدة فاذا تركها له وجبت عليه ديتها وعمدة أولئك البقاء على الاصل أعنى أن في العين الوحدة نصف الدية وعمدة أبي حنيفة أن العمد ليس فيه دية محدودة وهذه المسئلة قد ذكرت في باب القود في الحراح وقال جهور العلماء وأثَّمة الفتوى مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري وغيرهم أن في كل أصبع عشراً من الابل وأن الاصابع في ذلك سواء وان في كل أغلة ثلث المشر الاما له من الاصابع أعلمتان كالأبهام ففي أُغلته خمس من الابل وعمدتهم في ذلك ما جاء في حديث عمرو بن حزم أن رسولالله صلى الله عليه وسلم قال وفي فل أصبع مما هنالك عشر من الابل وخرج عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الاصابع بعشر المشر وهو قول على وابن مسمود وابن عباس وهي عندهم على أهل الورق بحسب ما يرى واحد واحد منهم في الدية من ألورق فهي عند من يرى انها اثنا عشر الف درهم عشرها وعند من يرى أنها عشرة آلاف عشرها وروى عن السلف المتقدم اختلاف فيعقل الاصابع فرويعن عمرين الخطاب انهقضيفي الابهام والتي تليها بعقل نصف الدية

وفي الوسطى بمشر فرائض وفي التي نايها بتسع وفي الخنصر بست وروى عن مجاهد أنه قال في الابهام خمسة عشرمن الابل وفي التي تليها عشروفي الوسطى عشر وفي التي تليبًا ثمان وفي الخنصر سبع " وأما الترقوة والضلع ففيهما عند جهور فقهاءالامصار حكومة وروى عن بعض السلف فيها توقيت وروى عن مالك ان عمر بن الخطاب قضى في الضرس بجمل والضلع بجمل وفي الترقوة بجمل وقال سعيد بن جبير في الترقوة بعيران وقال قنادة اربعة أبعرة وعمدة فقهاء الامصار ان مالم يثبت فيه عن الني صلى الله عليه وسلم توقيت فليس فيه الا حكومة وجهور فقهاء الامصار على أن في كل سن من اسنان الفم خسامن الابل وبه قال ابن عباس وروى مالك عن عمر انه قضي في الضرس بجمل وفالك فيما لم يكن منها في مقدم الفم. وأما التي في مقدم الفم فلاخلاف أن فيها خسا من الابل وقال سعيد من المسيب في الأضراس بميران وروى عن مالك ان مروان بن الحكم اعترض في ذلك على ابن عباس فقال انجمل مقدم الاسنان مثل الاضراس فقال ابن عباس لولم يعتبر ذلك الا بالاصابع عقلها مواه عمدة والجهور في ذلك ماثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال في السن خس وذلك من حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده واسم السن ينطلق على التي في مقدم الفم ومؤخره وتشبيهها أيضا بالاصابع التي أستوت ديتها وان اختلفت منافعها وعمدة من خالف بينهما ان الشرع يوجد فيه تفاضل الديات لتفاضل الاعضاء مع انه يشبه أن يكون من صار الى ذلك من الصدر الاول أعما صار اليه عن توقيف وجميع هذه الاعضاء التي تثبت الدربة فيها خطأ فيها القود في قطع ماقطع وقلع ما قلع. واختلفوا في كسر ما كسر منها مثل الساق والذراع هل فيه قود أم لا فذهب مالك وأصحابه الى أنالقود في كسر جميع المظام الا الفخد والصلب وقال الشافعي والليث لاقصاص في عظم من العظام يكسر وبه قال أبو حنيفة الا أنه استثنى السن وروى عن ابن عبـــاس أنه لا قصاص في عظم وكذلك عن عمر قال أبو عمر بن عبد البرثبت ان الني صلى الله عليمه وسلم أقاد في السن المسكسورة من حديث أنس قال وقدد روى من حديث آخرأن الني عليه الصلاة والسلام لم يقدمن العظم من المقطوع في غير المفصل الا أنه ليس بالقوى وروى عن مالك أن أبا بكر بن محمد بن عمر بن حمرم أقاد من كسر الفخذ وانفقوا على أن دية المرأة نصف دية الرجــل في النفس واختلفوا في ديات الشجاج واعضائها فقــال جهور فقهاه المدينــة تساوى المرأة الرجــل في عقلها من الشجاج والاعضاء إلى أن تبلغ ثلث الدية فاذا بلغت ثلث الدية عادت ديتها الى النصف من دية الرجال اعنى دية أعضائها من اعضائه مثال ذلك

ان في كل أصبع من أصابعها عشرا عن الابل وفي اثنين منها عشرون وفي ثلاثة ثلاثون وفي أربعة عشرون وبه قال مالك وأصحابه والليث من سعدورواء مالك عن سعيد بن المسيب وعن عروة بن الزبير وهو قول زيد بن ثابت ومذهب عمر بن عبد العزيز وقالت طائفة بل دية جراحة المرأة مثل دية جراحة الرجل الي الموضحة ثم عَكُونَ ديتها على النصف من دية الرجل وهوالأشهر من قولي ابن مسمود وهومروي عن عنمان وبه قال شربح وجماعة وقال قوم بل دية المرأة في جراحها وأطرافهاعلي النصف من دية الرجل في قليل ذلك وكثيره وهو قول على رضي الله عنــه وروى ذلك عن ابن مسمود الا أن الاشهر عنه هو ماذكرتاه أولا وبهذا القول قال أبو حنيفة والشافمي والثوري وعمدة قائل هذا القول أن الاصل هو أن دية المرأة نصف دية الرجل فواجب التملك بهذا الاصل حتى يأتي دليل من السماع الثابت اذ القياس في الديات لايجوز وبخاصة لكون القول بالفرق بين القليل والكثير مخالفا للقياس ولذلك قال ربيعة لسعيد مايأتي ذكره عنه والاعتماد للطائفة الاولى الا مراسل وماروى عن سعيد بن المسيب حين سأله ربيعة بنابي عبدالرحن كم في أربع من اصابعهاقال عشرون قلت حين عظم جرحها واشتدت بليتها نقص عقلها قال أعراقي أنت قلت بل عالم متثبت أوجاهل متعلم قال هي السنة وروى أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام من مرسل عمر وبن شميب عن أبيه وعكرمة وقدر أي قوم أن قول الصحابي اذ اخالف ضعف اذا كان يمكن أن يترك القول به امالانه لا يرى القياس واما لانه عارضـ في ذلك قياس ثان أو قلد في ذلك غيره فهذه حال ديات جراح الاحرار والجناية على أعضائهم الذكور منهم والاناث وأما جراح العبيد وقطع أعضائهم فان العلماء اختلفوا فيها على قولين فمنهم من رأى ان في جراحهـم وقطع أعضائهم مانةص من تمن المبد ومنهـم من رأى أن الواجب في ذلك من قيمته قـدر ما في فالك الجراح من ديته فيكون في موضحتــه نصف عشر قيمته وفي عينه نصف قيمته وبه قال أبو حنيفة والشافعي وهو قول عمر وعلى وقال مالك يعتبر في ذلك كلـــه ما نقص من ثمنه الأ موضحته ومنقلته ومأمومته ففيها من ثمنـــه قدر ما فيها الحر من ديته وعمدة الفريق الاول تشبيهه بالعروض وعمدة الفريق الثاني تشبيهه بالحسر على العاقلة واختلف فيما دون ذلك فقال مالك وفقهاء المدينة السبعة وجماعة أن العاقلة لا تحمل من ذلك الا الثلث فما زاد وقال أبو حنيفة تحمل من ذلك المشر فما ( -Y = Y = ()

فوقه من الدية السكاملة وقال الثورى وابن شرمة الموضحة فما زاد على العاقلة وقالم الشافعي وعثبان البتى تحمل العاقلة القليل والكثير من دية الخطأ وعمدة الشافعي هيأت الاصل هو ان العاقلة هي التي تحمل دية الخطأ فمن خصص من ذلك شيئاً فعليه الدليل ولاعمدة للفريق المتقدم الا ان ذاك معمول بهوه شهور وهنا انقضى هذا الكتاب والحمدة لله حق حمده.

### ﴿ بسم الله الرحين الرحيم ﴾ ( وصلي الله على سيدنا محمدوآله وصحبه وسلم تسليما) ( كتاب القسامة )

ختلف العلماء في القسامة في أربعة مواضع تجرى مجرى الاصول لفروع هذا الباب \_ (المسئلة الاولى) هل يجب الحكم بالقسامة أملا والثانية اذا قلنا بوجوبها هل يجب بها الدم أو الدية أو دفع مجرد الدعوى ، المسئلة الثالثة هل يبدأ بالايمان فيها المعمون أو المدعى علبهم وكم عدد الحالفين من الاولياء والمسئلة الرابعة فيما يعد لوثة يجب به ان يبدأ المدعون بالايمان.

(المسئلة الاولى) أما وجوب الحسكم بها على الجملة فقال به جهور فقهاه الامصار مالك والشافعي وأبو حنيفة واحسد وسفيان وداود وأصحابهم وغير ذلك عن فقهاه الامصار وقالت طائفة من العاماء سالم بن عسد الله وأبو قلابة وعمر بن عبد العزير وابن علية لا يحوز الحكم بها عدة الجمهور ماثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث حويصة وعيصة وهو حديث متفق على صحته من أهسل الحديث الا أبهم مختلفون في الفاظه على ماسيأتي بعسد وعمدة الفريق النافي لوجوب الحكم بها ان القسامة مخالفة الفاظه على ماسيأتي بعد على سحتها فنها أن الاصل في الشرع أن لا يحلف أحد الاعلى القتل بل قد يكونون في بلد والقتل في بلد آخر ولذلك روى البخارى عن أبي قلابة القتل بل قد يكونون في بلد والقتل في بلد آخر ولذلك روى البخارى عن أبي قلابة في المدين المراه وقالوا نقول ان القسامة القولون عن أبي قلابة في المدين المرب ورؤساه الاجناد في القسامة فالما فقال ما تقول يأبا قلابة ونصبى للناس فقات با امير المؤمنين عندك اشراف العرب ورؤساه الاجناد يناأبا قلابة ونصبى للناس فقات با امير المؤمنين عندك اشراف العرب ورؤساه الاجناد

أرأيت لوان خسين رجلا شهدوا على رجل أنه زنما بدمشق ولم يروه أكنت ترجمه قال لاقلت أفرأيت لو ان خسين رجلا شهدوا عندك على رجل أنه سرق بحمص ولم يروه أ كنت تقطمه قال لا وفي بعض الروايات قات فما بالهم اذا شهدوا أنه قتله بارض كذا وهم عندك أقدت بشهادتهم قال فكتب عمر بن عبد المزيز في القسامة أنهم ان أقاموا شاهدى عدل ان فلانا قتله فاقده ولا يقتل بشهادة الخسين الذين أقسموا قالوا ومنها أن من الاصول ان الايمان ليس لها تأثير في اشاطة الدماء ومنها أن من الاصول ان البينة على من أدعى واليمين على من أنكر ومن حجتهم أنهم لم يروا في تلك الاحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بالقسامة وأنما كانت حكم جاهليا فتلطف لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليريهم كيف لا يلزم الحكم بها على اصول الاسلام ولذلك قال لهم الحلفون خسين بمينا أعنى لولاة الدم وهم الانصار قالوا كيف نحلف ولم نشاهد فال فيحلف لكم اليهود قالوا كيف نقبل أيمان قوم كفار قالوا فلو كانت السنة أن يحلفوا وان لم يشهدوا لقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هي السنة قال واذا كانت هذه الآنار غير نص في القضاء بالقسامة والتأويل يتطرق اليها فصرفها بالتأوبل الى الاصول أولى . وأما القائلون بها وبخاصة مالك فرأى أن سينة القسامة سنة منفردة بنفسها مخصصة للاصول كسائر السنن المخصمة وزعم أن العلة في ذلك حوطة الدماء وذلك أن الفتل لما كان يكشر وكان يقل قيام الشهادة عليه لكون القاتل انما يتحرى بالقتل مواضع الخلوات جملت هذه السنة حفظا المدماء لكن هذه العلة تدخل عليه في قطاع الطريق والسراق ودلك أن السارق تعسر الشهادة عليه وكذلك قاطع الطريق فلهذا أجاز مالك شهادة المسلوبين على السالبين مع مخالفة ذلك الاصول وذلك أن المسلوبين مدعون على سلبهم والله أعلم.

(المسئلة الثانية) اختلف العاماء القائلون بالقسامة فيما يجب بها فقال مالك وأحمد يستحق بها الدم في العمد والدية في الخطأ وقال الشافعي والثوري وجماعة تستحق بها الدية فقط وقال بعض الكوفيين لا يستحق بها الا دفع الدعوى على الاصل في ان اليمين انما تجب على المدعى عليه وقال بعضهم بل يحلف المدعى عليه ويغرم الدية فعلى هذا أنما يستحق منها دفع القود فقط فيكون فيما يستحق المقسوم عليه ويغرم الدية فعلى هذا أنما يستحق منها دفع القود فقط فيكون فيما يستحق المقسوم أربعة أقوال فعمدة مالك ومن قال بقوله ما رواه من حديث ابن ابي ليلي عن سهل ابن أبي حثمة وفيه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تحلفون وتستحقون دم صاحبكم وكذلك ما رواه من مرسل بشير بن بشار وفيه فقال لهم رسون الله صلى الله صلى الله

عليه وسلم أتحلفون خمين عينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم وأما عمدة من أوجب بهاالدية فقط فهوان الايمان يوجد لهاتأثير في استحقاق الاموال أعنى في الشرع مثل ماثبت من الحكم في الاموال باليمين والشاهدو مثل ما يجب المال بنكول المدعى عليه أو بالنكول وقلبها على المدعى عند من يقول بقلب اليمين مسع النكول مع ان حديث مالك عن ابن أبي ليلي ضعيف لانه رجل مجهول لم يرو عنه غير مالك وقيل فيه ايضا انه لم يسمع من سهل وحديث بشير بن يسار قد اختلف في اسناده فارسله مالك واسنده غيره (قال القاضي) يشبه ان تكون هذه العلة هي السبب في ان لم يخرج البخاري هذين الحديثين واعتضد عندهم القياس في ذلك بما روى عن عمر رضي الله عنه انه قال لاقود بالقسامة ولكن يستحق بها الدية واما الذين قالوا انما يستحق بها دفع الدعوى فقط فعمد هم ان الاصل هو أن الايمان على المدعى عليه وألاحاديث التي نذكرها فيما بعد ان شاه الله .

(المسئلة الثالثة) واختلف القائلون بالقسامة أغي الذين قالوا انها يستوجب بهامال أودم فيمن يبدأ بالايمان الخسين على ماورد في الآثار فقال الشافعي واحمد وداود بن على وغيرهم ببدأ المدعون وقال فتهاءالكوفة والبصرة وكثير من أهل المدينة بل يبدأ المدعى عليهم بالايمان وعمدة من بدأ بالمدعين حديث مالك عن اس أبي ليلي عن سهل بن أبي حثمة ومرسله عن بشير بنيسار وعمدة من رأى النبدئة بالمدعى عليهم ماخرجه البخاري عن سميد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار أن رجلا من الانصار يقال له سهيل بن حثمة وفيـــه فقال رسول الله صلى الله عليه تأنون بالبينة على من قتله قالوا مالنا بينة قال فيحلفون لكم قالوا ما نرضى بايمان يهود وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطــل دمه فوداه بماية بمير من أبل الصدقة قال القاضى وهذا نص في أنه لا يستوجب بالإيمان الحمسين الادفع الدعوى فقظ واحتجوا أيضا بما خرجه أبو داود أيضا عن أبي سلمة ابن أبي عبد الرحن وسليمان بن يسار عن رجال من كبراه الانصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود وبدأ بهم أيحلف منكم خسون رجلا خسين يمينا فابوا قَقَالَ للانصار احلَّفُوا فَقَالُوا أُنْحَلَفَ عَلَى الغيبِ يَا رَسُولَ اللهِ فَجْمَلُهَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم دية على يهود لانه وجد بين أظهرهم وبهذا تمسك من جمل اليمين في حق المدعى عليهم وألزمهم الغرم معذلك وهوحديث صحيح الاسناد لانه رواه ألثقات عن الزهري عن أبي سلمة وروى الكوفيون ذلك عن عمر أعني أنهقضي على المدعى عليهم اباليمين والدية وخرج مثله أيضا من تبدئة اليهودبالايمان عن رافع بن خديج واحتج حؤلاً. القوم على مالك بما روى عنابن شهاب الزهرى عن سليمان بنيساروعراكبن

مالك ان عمر بن الحطاب قال للجهني الذي ادعى دم وليه على رجل من بني سعدوكان أجرى فرسه فوطى، على أصبع الجهني فنزى فيها فمات فقال عمر المذى ادعى عليهم أتحلفون بالله خسين يمينا مامات منها فابوا أن يحلفوا وتحرجوا فقال للمدعين احلفوا فابوا فقضى عليهم بشطر الدية قالوا وأحاديثنا هذه أولى من التي روى فيها تبدئة المدعين بالإيمان لان الاصل شاهد لاحاديثنا من أن اليمين على المدعى عليه قال ابو عمر والاحاديث المتعارضة في ذلك مشهور.

(المسئلة الرابعة ) وهي موجب القسامة عند القائلين سها أجمع جمهور العلماء القائلون بها انها لاتجب الابشيهة واختلفوا في الشبهة ماهي فقال الشافعي اذا كانت الشيهة في معنى الشبهة التي قضي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة وهو أن يوجهد قتيل في محلة قوم لايخالطهم غيرهم وبين أولئك القوم وبين قوم المقتول عداوة كمانت المداوة بين الانصار واليهود وكانت خير دار اليهود مختصة بهم ووجد فيها القتيل من الانصار قال وكذلك لو وجد في ناحية قتيــل والي جانبه رجل مختضب بالدم وكذلك لو دخل على نفر بيتا فوجد بينهم قتيل وما أشبه هذه الشبهة بما يغلب على ظن الحكام ان المدعى محق لقيام تلك الشبهة وقال مالك إحو من هذا أعنى ان القسامة لاتجب الابلوث والشاهد الواحد عند. اذا كان عدلا لوت باتفاق عند أصحابه واختلفوا اذا لم يكن عدلا وكذلك وافق الشافعي في قرينة الحال المخيلة مثل أن يوجد قتيل متشحطا بدمه وبقربه انسانبيده حديدة مدماة الا أن مالمكا يرىأن وجود القتيل في المحلة ليس لوثا وان كانت هنالك عداوة بين القوم الذين منهم القتيل وبين أهل المحلة واذا كان ذاك كذلك لم يبق ههنا شيءيجب أن يكون أصلا لاشتراط اللوث في وجوبها ولذلك لم يقل بها قوم وقال أبوحنيفة وصاحباه اذاوجد قتيل في محلة قوم وبه أثر وحبت القسامة على أهل المحلة ومن أهل العلم من أوجب القسامة بنفس وجود القتيل في المحلة دون سائر الشرائط التي اشترط الشافعي ودون وجود الاثر بالقتيل الذي اشترطه أبو حنيفة وهو مروى عن عمر وعلى وابن مسعود وقال به الزهري وجماعة من النابعينوهو مذهب ابن حزم قال القسامة تجبمتي وجد قتيل لا يعرف من قتله أينها وجد فادعى ولاة الدم على رجل وحلف منهم خمسون رجلا خسين يمينا فان هم حلفوا على العمد فالقود وان حلفوا على الخطأ فالديةوليس يحلف عنده أقل من خمسين رجلا وعند مالك رجلان فصاعدامن أو نُلك وقال داود لا أقضى بالقسامة الا في مثل السبب الذي قضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم وانفرد مالك والليث من بين فقهاء الامصار القائلين بالقسامة فجملا قول المقتول فلان قتلني

لوثا يوجب القسامة وكل قال بما غلب على ظنه انه شبهة يوجب القسامة ولمكان الشبه رأى تبدئة المدءين بالأيمان من رأى ذلك منهم فأن الشبه عند مالك تنقل البمين من المدعى عليه الى المدعى اذ سبب تعليق الشرع عنده اليمين بالمدعى عليه أنما هو لقوة شبهته فيما ينفيه عن نفسه وكانه شبه ذلك باليمين مع الشاهد في الاموال. وامأ القول بان نفس الدعوى شبهة فضميف ومفارق الاصول والنص لقوله عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه وهو حديث ثابت من حديث ابن عباس وخرجه مسلم في صحيحه ومااحتجت به المالكية من قصمة بقرة بني اسرائبل فضعيف لأن التصديق هنالك أسند الى الفعل الحارق للمادة واختلف الذين أوجبوا القود بالقسامة هل يقتل بها أكثر من واحـــد فقال مالك لا تكون القسامة الا على واحد وبه قال أحمد بن حنبل وقال أشهب يقسم على الجماعة ويقتل منها واحد يسينه الاولياء وهو ضميف وقال المفيرة المخزومي كل من قسم عليه قتل وقال مالك والليث اذا شهد اثنان عدلان ان انساماً ضرب آخر وبقى لمضروب أيا ما بعد الضرب ثم مات أقسم أولياء المضروب انه مات من ذلك الصرب وقيــد به وهذا كله ضعيف. واختلفوا فيالقسامة في العبد فبعض اثبتها وبه قال أبو حنيفة تشبيهاً بالحر وبعض نفاها تشبيهاً بالبهيمة وبها قال مالك والدية عندهم فيها في مال القائل ولا يحلف فيها اقل من خسين رجلا خسين يميناً عند مالك ولا يحلف عنده أقل من اثنين في الدم ويحلف الواحد في الخطا وان نكل عنده أحد من ولاة الدم بطل الفود وصحت الدية في حق من لم ينكل أعنى حظه منها وقال الزهري ان نكل منهم أحد بطلت الدية في حق الجميع وفروع هذا الباب كشيرة (قال القاضي) والقول في القسامة هو داخل فيما تثبت به الدماء وهو في الحقيقة جزه من كتاب الافضية ولكن ذارناه هنا على عادتهم وذلك أنه اذا ورد فضاءخاص بحنس من أجناس الامور الشرعية رأوا أن الاولى أن يذكر في ذلك الجنس وأما القضاء الذي يعم أكثر من جنس واحد من أجناس الأشياء التي يقع فيها القضاء فيذكر في كتاب الافضية وقد تجرهم بفعلون الامربن جميما كما فعل مالك في الموطأ فانه ساق فيه الافضية من كل كتاب.

## ﴿ بسم الله الرحمن الرحبم ﴾ ( وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ) هي كتاب أحكام في الزنا ﴾

والنظرفي أصول هذا الكتاب في حد الزنا وفي أصناف الزناة وفي العقوبات الكلصنف صنف منهم وفيها تثبت به هذه الفاحشة .

#### (الباب الاول)

فاما ألزنا فهو كل وطء وفع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا بملك يمينوهذا متفق عليه بالجلنة من علماء الاسلام وان كانوا اختلفوا فيما هو شبهة ندرأ الحدود عما نيس بشبهة دائرة وفي ذلك مسائل نذكر منها أشهرها فمنها الامة يقع عليهاالرجل وله فيها شرك فقال مالك يد رأ عنه الحد وان ولدت ألحق الولد به وقومت عليه وبه قال أبو حنيفة وقال بمضهم يمزر وقال أبو ثور عليه الحدكاملا اذا علم الحرمة.وحجة الجماعة قوله عليه الصلاة والسلام: ادرهوا الحدود بالشبهات والذين درموا الحدود اختلفوا هل يلزمه من صداق المثل بقدر نصيبه أم لا يلزم لله وسبب الخلاف هل ذلك الذي يملك منها يغلب حكمه على الجزء الذي لا يملك أم حكم الذي لا علك يغلب على حــكم الذي يملك فان حكم ما ملك الحلية وحـكم ما لم يملك الحرمية 🜣 ومنها اختلافهم في الرجل المجاهد يطأ جارية من المغنم فقال قوم عليه الحد ودراً قوم عنه الحد وهو أشبه والسبب في هذه وفي التي قبلها واحد والله أعلم عنه ومنها أن يحل رجل لرجل وطء خادمه فقال مالك يدرأ عنه الحد وقال غيره يعزر وقال معض الناس بل هي هية مقبوضة والرقبة تابعة للفرج ومنها الرجل يقع على جارية أبنه أو ابلته فقال الجهور لاحد عليه لقوله عليه الصلاة والسلام لرجل خاطبه؛ انت ومالك لابيك ولقوله عليه الصلاة والسلام: لايقادالوالد بالولد ولاجماعهم على أذ ١٨ يقطع فيما سرق من مال ولده ولذلك قالوا تقوم عليه حملت أم لمنحمل لانهاقد حرمت على ابنه فكانه استهلكها ومن الحجة لهم أيضا اجماعهم علىأنالابلو قنل ابن ابنه لم يكن اللان أن يقتصمن أبيه وكذلك كل منكان الابنلهوليا للخومنهاالرجل يطأجارية زوجته

اختاف العلماء فيه على أربعة أقوال فقال مألك والجهور عليهالحد كاملا وقالت طائفة ليس عليهالحد وتقوم عليه فيغرمها لزوجته انكانت طاوعته وان كان استكرهها قومت عليه وهي حرة وبه قال أحمد واستحق وهو قول ابن مسعود والاول قول عمر ورواه مالك في الموطأ عنه وقال قوم عليــه مائة حبلاة فقط سواه كان محصنا أو ثبياً وقال قوم عليه التعزير فعمدة من أوجب عليه الحدانه وطيء دون ملك تام ولاشركة ملك ولا نكاح فوجب الحد وعمدة من دراً الحديث ماثبت ان رسول الله عليه الصلاة والسلام قضى في رجل وطيء جارية امرأته انه كان استكرهها فهي حرة وعليهمثلها لسيدتها وان كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها وأيضا فان له شبهة في مالهـــا بدليل قوله عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لثلاث فذكر مالها ويقوى هذا المعنى على أصل من يرى ان المرأة محجور عليها من زوجها فيما فوق الثاث أو في الثلث فحا فوقه وهو مذهب مالك لله ومنها مايراه أبو حنيفة من دره الحد عن واطيء المستأجرة والجمهور على خلاف ذلك وقوله في ذلك ضعيف ومرغوب عنه وكانه رأى ان هذه المنفعة أشبهت سائر المنافع التي استأجرها عليها فدخلت الشبهة وأشبه نكاح المتعة 🖷 ومنها دره الحد عمن امتنع اختلف فيه أيضا وبالجلة فالانكحة الفاسدة داخلة في هذا الباب وأكثرها عند مالك تدرأ الحد الاما انعقد منها على شخص مؤبد التحريم بالقرابة مثل الام وما أشبه ذلك عا لايمذر فيه بالحمل .

#### مهرالباب الثاني الله

والزناة الذين تختلف العقوية باختلافهم أربعة أصناف محصنون. ثيب. وابكار وأحرار وعبيد وذكور وأناث عنه والحدود الاسلامية ثلاثة رجم وجلد وتغريب فاما الثيب الاحرار المحصنون فان المسلمين أجموا على أن حدهم الرجم الا فرالا من اهل الا هواء فانه م رأوا ان حد كل زان الجلد وأعما صار الجمهور للرجم لثبوت احاديث الرجم فخصصوا الكتاب بالسنة أعنى قوله تعالى الزانية والزاني الآية واختلفوا في موضعين احدها هل يجلدون مع الرجم أم لا ، والموضع الثاني في شروط الاحصان .

(أماالمسئلة الاولى) فان العلماء اختلفواهل جلد من وجب عليه الرجم قبل الرجم املاً فقال الجمهور لاجلد على من وجب عليه الرجم وقال الحسن البصرى واسحق واحمد وداود الزانى المحصن يحلد ثم ترجم عمدة الجمهور ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعز أورجم

امرأة من جهينة ورجميهوديين وامرأة من عامر من الأزدكل ذلك مخرج في الصحاح ولم يروأنه جلدوا حداً منهم ومن جهة المهني ان الحد الاصغر ينطوي في الحد الاكبروذلك ان الحد انما وضع للزجر فلا تأثير للزجر بالضرب مع الرجم وعمدة الفريق الثاني عموم قوله نمالي ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) فلم يخص محصن مَن غير محصن واحتجوا أيضا بحديث على رضي الله عنه خرجه مسلم وغيره ان عليا رضى الله عنه جلد شراحة الهمدانية يوم الخميسورجها يوم الجمعةوقال جلدتها بكنتاب الله ورجمتها بسنة رسوله وحديث عبادة بن الصامت وفيه أن الني عليه الصلاة والسلام قال : خذواعني قد جمل الله لهن سبيلا البكر بالبكر حلد مائة وتفريب عام والثيب بالثيب حبله مائة والرجم بالحجارة . وأما الاحصان فانهم انفقوا على انه من شرط الرجم واختلفوا في شروطه فقال مالك البلوغ والاسلام والحرية والوط. في عقـــد صحيح وحالة جائز فيها الوطء والوطء المحظور هو عنده الوط، في الحيض أو في الصيام فاذا زدنا بعد الوطء الذي هو بهذه الصفة وهو بهذه الصفات فحده عنده الرجم ووافق ابو حنيفة مالسكا في هذه الشروط الافي الوطء المحظور واشترط في الحرية أن تكون من الطرفين أعنى أن يكون الزاني والزانية حرين ولم يشترط الاسلام الشافمي وعمدة الشافمي ما رواه مالك عن نافع عن بن عمر وهو حديث متفق عليه أن النبي صلى الله عايه و سلم رجم اليهودية واليهودي اللذين زنيا اذ رفع اليه أمرهما والله تمالي يقول(وانحكمت فاحكم بينهم بالقسط ، وعمدة مالك من طريق المني ان الاحصان عند. فضيلة ولافضيلة مع عدم الاسلام وهذا مبناه على أن الوط في نكاح صحيح هو مندوب اليه فهذا هو حكم الثيب. واما الأبكار فان المسلمين أجموا على ان حد البكر في الزنا جلد مائة لقوله تمالى = الزانية والزاني فاحبلدوا كل واحد منهما مائة حبلدة = واختلفوا في التغريب مع الجلد فقال أبو حنيفة وأصحابه لاتغريب أصلا وقال الشافعي لابد من التغريب مسع الحلد لكل زان ذكرا كان اوائي حراً كان أوعبدأوقال مالك بغرب الرجل ولا نغرب المرأة وبهقالالاوزاعي ولانغريب عند مالك على العبيد فعمدة من وجب التغريب على الاطلاق حديث عبادة س الصامت المتقدم وفيه البكر بالبكر جلدمائة وتغريب عام وكذلك ماخرج أهل الصحاح عن ابي هريرة وزيد بن خالد الجبني أنهما قالا أن رجلا من الأعراب إني الذي عليه الصلاة والسلام قال يارسول الله أنشدك الله الا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم وهو أفقه منسه نعم اقض بيننا بكتاب الله و تُذن لي أن أنكام فقال له النبي قل قال ان ابني كان عسيفًا على هذا فزنًا بامرأته وانبي أخبرت أن على ابني الرحم فافتديته بمائة شاةووليدة فسألت اهل العلم فأخبروني انما على ابني جلدمائه

تغريب عام وانعلى امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلموالذي نفسي بيده لا قضين بينكما بكتاب الله اما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فغدا عليها انيس فاعترفت فامر النبي عليه الصلاة والسلام بها فرجمت ومن خصص المرأة من هذا العموم فانما خصصه بالقياس لانه رأى ان المرأة تعرض بالغربة لاكثرمن الزنا وهذا من القياس المرسل أعنى المصلحي الذي كثيراً ما يقول به مالك . وأما عمدة الحنفية فظاهر الكتاب وهو مبنى على رأيهم أن الزيادة على النصنيخ وأنه ليسينسخ الكتاب باخبار الاحاد ورووا عن عمر وغيره انه حد ولم يغرب وروى الكوفيون عن أبي بكر وعمر أنهم غربواواما حكم العبيد في هذه الفاحشة فأن العبيد صنفان ذكور وأناث الما الأناث فان العلماء اجموا على ان الامة أذا تزوجت وزنتان حدها خسون جلدة لقوله تمالى « فاذا احصن فان أنين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب واختلفوا اذا لم تتزوج فقال جهور فقهاه الامصار خدها خمسون جلدة وقالت لحائفة لاحد عليها وانها عليها تعزير فقط وروى ذلك عن عمر بن الخطاب وقال قوم لا حد على الامة اصلا ﷺ والسبب في اختلافهم الاشتراك الذي في اسم الاحصان في قوله تعالى ﴿ فَاذَا احْصَنَ ﴾ فَن فهم من الأحصان التزوج وقال بدليل الخطاب قال لا تجلد الغير المتزوجة ومن فهم من الاحصان الاسلام جمله عاما في المتزوجة وغيرها واحتج (١) من لم ير على غير المنزوجة حدا بحديث ابي هريرة وزيد من خالد الجهني ان النبي عليه السلام سئل عن الامةاذا زنت ولم بحصن فقال ثم ان زنت فاجلدوها ان زنت فاجلدوها ثم بيموها ولوبظفير . وأما الذكر من العبيد ففقها الأمصار على ان حدالعيد نصف حدالحر قيا ساعلي الامة وقال اهل الظاهر بل حده مائة جلدة مصيراً إلى عموم قوله تمالي ( فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) ولم يخصص حرأ من عبد ومن الناس من درأ الحد عنه قياسا على الامة وهو شاذ وروى عن ابن عباس فهذا هو القول في أصناف الحدود وأصناف المحدودين والشرائط الموجبةللحدفي واحدواحد منهم وينملق بذاالقول في كيفية الحدود وفي وقتها فاما كيفيتها فمن مشهور المسائل الواقعة في هذا الجنس اختلائهم في الحفر للمرجوم فقالت طائفة يحفرله وروى ذلك عن على في شراحة الهمـــدانية حين أم برجها وبه قال أبو ثور وفيه فلما كان يوم الجمعية أخرجها فحفر لها حفيرة فأدخلت فيها وأحدق الناس بها يرمونها فقال ليس هكذا الرجم اني أخاف ان يصيب بعضكم بعضا ولكن صفوا كما تصفون في الصلاة ثم قال الرجم رجمان رجم سر ورجم علانية فما

<sup>(</sup>١) لعل صوابه واحتج على من لم يرعني غير المتزوجة خداً

منه باقرار فأول من يرجم الامام ثم النساس وما كانبيينه فأول من يرجم البينة تثم الامام ثم الناس وقال مالك وأبو حنيفة لا يحفر للمرجوم وخيرفي ذلك الشافعي وقيل عنه يحفر للمرأة فقط وعمدتهم ماخرج البخارى ومسلممن حديث جابر قال جابر فرجناه بالمسلى فلما اذلقته الحجارة فر فادركناه بالحرة فرضخناه وقد روى مسلم أنه حفر له في اليوم الرابع حفرة وبالجملة فالاحاديث في ذلك مختلفة قال أحمد أكثر الاحاديث على أن لاحفر وقال مالك يضرب في الحدود الظهر وما يقاربه وقال أبو حنيفة وألشافعي يضرب سائر الاعضاء ويبقى الفرج والوجه وزاد أبو حنيفة الرأس ويجرد الرجل عند مالك في ضرب الحدود كلها وعند الشافعي وأبي حنيفة ما عدا القذف على ما سيأتي بعد ويضرب عند الجمهور قاعدا ولا يقام قائما خلافا لمن قال انه يقام لظاهر الآية ويستحب عند الجميع أن يحضر الامام عند اقامة الحدود طائفة من النَّاسَ لقوله تمالي ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) واختلفوا فيما يدل عليه اسم الطائفة فقال مالك أربعة وقيل ثلاثة وقيل اثنان وقيل سبعة وقيل ما فوقها . وأما الوقت فان الجمهور على انه لايقام في الحر الشديد ولافي البردولايقام على المريض وقال قوم يقام وبه قال أحمد واسحاق واحتجا بحديث عمرأنهأقام الحدعلي قدامة وهو مريض = وسبب الخلاف ممارضة الظواهر للمفهوم من الحد وهو أن يقام حبث الا يغلب على ظن المقيم له فوات نفس المحدود فمن نظر الى الامر باقامة الحدودمطلقامن غير استشاء قال يحد المريض ومن نظر الى المفهوم من الحد قال لا يحد المريض حتى يبرا أو كذاك الامر في شدة الحر والبرد

#### مر الباب الثالث وهو معرفة مانثبت به هذه الفاحشة كريه

وأجمع العلماء على ان الزنايت بالافرار وبالشهادة واختلفوا في ثبوته بظهور المحمد في النساء الفير المزوجات اذا ادعين الاستكراه وكذلك اختلفوا في شروط الاقرار وشروط الشهادة فاما الاقرار فانهم اختلفوا فيه في موضعين ع أحدها عدد مرات الاقرار الذي يلزمبه الحد، والموضع الثاني هل من شرطه أن لا يرجع عن الاقرار حتى يقام عليه الحد أماعدد الاقرار الذي يعجب به الحد فان مالكا والشافمي ويقولان يكفي في وجوب الحد عليه اعترافه به من واحدة وبه قال داود وأبو ثوروالطبري وجماعة وقال أبو حنية ق وأصحابه وابن أبي ليلي لا يجب الحد الاقرار أربعة من بعد من وبه قال احمد وإسحق وزاد أبو حنيفة واصحابه في مجالس باقارير أربعة من بعد من وبه قال احمد وإسحق وزاد أبو حنيفة واصحابه في مجالس عنفرقة وعمدة مالك والشافعي ما جاء في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد من قوله عليه عنفرقة وعمدة مالك والشافعي ما جاء في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد من قوله عليه

الصلاة والسلام: اغدياانيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجها فاعترفت فرجها ولم يذكر عدداو عمدة الكوفيين ماورد من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبى عليه السلام أنه رد ما عزا حتى أقر أربع مرات ثم أمر برجه وفي غيره من الاحاديث قالوا وما ورد في بعض الروايات أنه أقر مرة ومرتين وثلاثا تقصير ومن قصر فليس بحجة على من حفظ.

﴿ وَأَمَا المُسْئَلَةِ الثَّانِيةِ ﴾ وهي من أعترف بالزناثم رجع فقال جهور العلماء يقبل رجوعه الا ابن أبي ليلي وعثمان البتي وفصلمالك فقال ان رجع الى شبهة قبل رجوعه وأما ان رجع الى غير شبهة فعنه في ذلك روايتان . احداها يقبل وهي الرواية المشهورة. والثانية لا يقبل رجوعه وأنما صار الجمهور الى تأثير الرجوع في الاقرار لما ثبت من تقريره صلى الله عليه وسلم ما عزاً وغيره مرة بعد مرة لمله يرجع ولذلك مايجبمن أوجب سقوط الحد بالرجوع أن يكون التمادي على الاقرار شرطا من شروط الحد وقد روى من طريق أن ماءزاً لما رجم ومسته الحجارة هرب فانبعوه فقال لهمردوني الى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقتلوه رجما وذكروا ذلك لانبي عليه الصلاة والسلام فقال هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه ومن هنا تعاق الشافعي بانالتوبةتسقط الحدود والجمهور على خلافه وعلى هذا يكون عدم النوبة شرطا ثالثا في وجوب الحد. وأما ثبوت الزنا بالشهود فان العلماء اتفقوا على أنه يثبت الزنا بالشهود وان المدد المشترط في الشهود أربعة بخلاف سائر الحقوق لقوله تعالى (ثم لم يانواباربعة شهداه ) وان من صفتهم أن يكونوا عدولاوان من شرطهذه الشهادة أن تكون بمعاينة فرجه في فرجهاوانها تكون بالتصريح لا بالكناية وجهورهم على ان من شرط هذه الشهادة ان لاتخناف لافي زمان ولا في مكان الا ماحكي عن أبي حنيفة من مسئلة الزوايا المشهورة وهو أن يشهد كل واحد من الاريمة أنه رآها في ركن من البيت يطؤها غير الركن الذي رآء فيه الآخربي وسبب الخلاف هل تلفق الشهادة المختلقة بالمكان أملا تلفق كالشهادة المختلفة بالزمان وانهم أجمعواعلى انهالاتلفق والمكان أشبعثىء بالزمان والظاهر من الشرع قصده الى التوثق في ثبوت هذ الحد اكثر منه في سائر الحدودواما اختلافهم في اقامة الحدود بظهور الحمل مع دعوى الاستكراء فأن طائفة اوجبت فيه الحدعلي ما ذكره مالك في الموطممن حديث عمر وبه قال مالك الأأن تكون جاءت بامارة على استكر اهها مثن ان تكون بكراً فتأتى وهي ندمي او تفضح نفسها بأثر الاستكراه وكذلك عنده الامر اذا ادعت الزوجية الا أن تقيم البينة على ذلك ماعدى الطارثة فان ابن القاسم قال اذا إدءت الزوجية وكانت طارئة قبل قولها وقال ابو حنيفة والشافمي لايقام

عليها الحد بظهور الخمل مع دعوى الاستكراه وكذلك مع دعوى الزوجية وان لم أن في دعوى الاستكراه بامارة ولا في دعوى الزوجية بدنه لأنها بمنزلة من اقر ثم ادعى الاستكراه ومن الحجة لهم ماجاه في حديث شراحة ان عليا رضى الله عنه قال لها استكرهت قالت لا قال فله لل رجلا أتاك في نومك قالوا وروى الاثبات عن عمر أنه قبل قول امرأة ادعت أنها ثقيلة النوم وان رجللا طرقها فمضى عنها ولم تدر من هو بعد ولا خلاف بين أهل الاسلام ان المستكرهة لاحد عليها وانحا اختلفوا في وجوب الصداق لها به وسبب الخلاف هل الصداق عوض عن وانحا اختلفوا في وجوب الصداق لها به وسبب الخلاف هل الصداق عوض عن البضع أو هو نحلة فن قال عوض عن البضع أوجبه في البضع في الحلية والحرمية ومن قال انه نحلة خص الله به الازواج لم يوجبه وهذا الاصل كاف في هذا الكتاب والله الموفق للصواب ...

# ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ) ( كتاب القذف )

والنظر في هذا الكتاب في القذف والقاذف والمقذوف وفي العقوبة الواجبة فيه و بماذا تشبت والاصل في هذا الكتاب قوله تعالى (والذين برمون المحصنات ثمل بأ توابار بهة شهداء) الآية فاما القاذف فانهم انفقوا على أن من شرطه وصفين وها البلوغ والعقل وسواء كان ذكراً أو اشى حرا أوعبدا مسلما أوغير مسلم وأما المقذوف فانفقوا على أن من شرطه ان يجتمع فيه خسة أوصاف وهى البلوغ والحرية والعفاف والاسلام وان يكون معه آلة الزنا فان انخرم من هذه الاوصاف وصف لم يجب الحد والجمهور بالجملة على اشتراط الحرية في المقذوف ويحتمل ان يدخل في ذلك خلاف ومالك يعتبر في سن المرأة أن تطبق الوطه وأما الفذف الذي يجب به الحدفاتفقوا على وجهين ؛ أحدها ان يرمى القاذف المقذوف بالزنا، والثاني ان ينفيه عن نسبه اذا كانت أمه حرة مسلمة أو كافرة يجب أن كانت كافرة أو امة أو امة فقال مالك سواه كانت حرة أو امة أو مسلمة أو كافرة يجب الحدوقال ابراهيم النخمي لاحد عليه اذا كانت المقذوف امة أو كتابية وهو قياس قول الشافعي وأبي حنيفة وانفقواان القذف اذاكان بهذين المفنيين انه إذاكان بلفظ صريح وجب الشافعي وأبي حنيفة وانفقواان القذف اذاكان بهذين المفنيين انه إذاكان بلفظ صريح وجب

الحد واختلفوا أن كان بتعريض فقال الشافمي وأبو حنيفة والثوري وأن أبي ليلي لاحد في التعريض الا انابا حنيفة والشافعي يريان فيه التعزير وبمن قال بقولهم من الصحابة ابن مسعودوقال مالك واصحابه في التعريض الحدوهي مسئلة وقمت في زمان غمرفشاور عمرفيهاالصحابةفاختلفوافيهاعليه فرأى عمرفيها الحدوعمدةمالك انالكناية قد تقوم بمرف العادة والاستمال مقام النص الصريح وائ كان اللفظ فيها مستعملا في غـير موضعه اعني مقولًا بالاستعارة وعمدة الجمهور ان الاحتمال الذي في الاسم المستمار شبهة والحدود تدرأ بالشبهات والحق ان الكناية قدتقوم في مواضع مقام النص وقد تضمف في مواضع وذلك انه اذا لم يكثر الاستعمال لهاوالذي يندري. به الحد عن القاذف ان يثبت زنا المقذوف بأربعة شهود بأجاع والشهود عند مالكاذا كانوا أقل من أربعة قذفة وعند غيره ليسوا بقذفة وانما اختلف المذهب في الشهود. الذين يشهدون على شهود الاصل ته والسبب في اختلافهم هــل يشترط في نقل شهادة كل واحد منهم عدد شهود الاصل أم يكني في ذلك اثنان على الاصل المتبرفيماسوي القذف اذ كانوا بمن لا يستقل بهم نقل الشهادة من قبل العدد. وأما الحد فالنظر فيه في جنسه وتوقيته ومسقطه أما جنسه فانهم انفقوا على أنه تمانون جلدة للقاذف الحر لقوله تعالى ( ثمانين جلدة ) واختلفوا في العبد يقذف الحركم حده فقال الجمهور من فقهاء الامصار حده نصف حد الحر وذلك أربعون جـ لدة وروى ذلك عن الخلفاء الاربعة وعن ابن عباس وقالت طائفة حده حد الحر وبه قال ابن مسعود من الصحابة وعمر بن عبد العزيز وجماعة من فقهاء الامصار أبو ثور والاوزاعي وداود وأصحابه من أهل الظاهر فعمدة الجمهور قياس حده في القذف على حدده في الزنا وأما أهل الظاهر فتمسكوا في ذلك بالعموم ولما أجموا أيضا ان حد الكتابي ثمانون فكانالعبد احرى بذلك . وأماالتوقيت فأنهم انفقوا على انه اذا قذف شخصاً واحداً مراراًكثيرة فعليه حد واحد اذا لم يحد لواحد منها وانه ان قذفه فحدثم قذفه ثانية حد حداً ثانيا واختلفوا اذا قذف جماعة فقالت طائفة ليس عليــه الاحد واحد جمهم في القذف أو فرقهم وبه قال مالك وأبو حنيفة والثورى وأحمد وجماعة وقال قوم بل عليه لكل واحد حد وبه قال الشافعي والليث وجماعة حتى روى عن الحسن بن حيي أنه قال ان قال انسان من دخل هذه الدار فهو زان جلد الحد لكل من دخلها وقالت طائفة ان. جمهم فيكلمة واحدة مثلان يقول لهم يأزناة فحدواحدوان قال لكل واحد منهم يازان فعليه لكل انسان منهم حد فعمدة من لم يوجب على قاذف الجماعة الاحداً واحداً حديث أنس وغيره أن هلال بن أمية قذف امر أنه بشريك ابن سمحاء فرفع ذلك

الى النبي عليه الصلاة والسلام فلاعن بينهما ولم يحده لشريك وذلك اجماع من أهل. العــلم فيمن قذف زوجته برجل وعمدة من رأى ان الحد لكل واحد منهم انه حق للا دميين وانه لوعفا بمضهمولم يعف الكل لم يسقط الحد وأما من فرق بين قذفهم في كلمة واحدة أو كلمات أوفي مجلس واحدأوفي مجالس فلانه رأىانه واجب ان يتعدد الحد . بتعدد القذف لأنه اذا اجتمع تعددالمقذوف وتعدد القذف كاناوجبان بتعدد الحدوأما سقوطه فانهم اختلفوا في سقوطه بعفو القاذف فقال أبو حنيفة والثوري والاوزاعي لايصح العفو أي لايسقط الحد وقال الشافعي يصح العفو أي يسقط الحد بلغ الامام أو لم يبلغ وقال قوم ان بانم الامام لم يجز العفو وان لم يبلغه جاز العفو واختلف قول مالك في ذلك فمرة قال بقول الشافعي ومرة قال يجوز اذا لم يبلغ الامام وأن بلغ لم يجز الا أن يريد بذلك المقذوق الستر على نفسه وهو المشهور عنه . والسبب في اختلافهم هل هو حق لله أوحق للا دميين أوحق لـكليهما فمن قال حق لله لم يجز العفوكالزنا ومن قالحق للآدميين أجاز العفوومن قال لكليهما وغلبحق الاماماذا وصل اليهقال بالفرق بين أن يصل الامام أولا يصل وقياسا على الاثر الوارد في السرقة وعمدة من رأى انه حق للآدميين وهو الاظهر أن المقذوف اذا صدقه فيما قذفه به سقط عنه الحد . وأما من يقيم الحدفلاخلافان الامام يقيمه في القذف وانفقواعلى انه يجبعلى القاذف مع الحد سقوط شهادته مالميتب واختلفوااذا تاب فقال مالك تجوز شهادته وبهقال الشافعي وقال أبوحنيفة لاتجوز شهادته أبداً عنه والسبب في اختلافهم حل الاستثناء يعود الى الجُملة المتقدمة أو يعود الى أقرب مذكوروذلك في قوله تمالى (ولانقبلوا لهمشهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون الاالذين تابوا) فمن قال يمود الى أقرب مذكورقال التوبة ترفع الفسقولاتقبل شهادته ومن رأى ان الاستثناء يتناول الامرين جيماً قال التوبة ترفع الفسق ورد الشهادة وكون ارتفاع الفسقمع رد الشهادة أمر غير مناسب في الشرع أي خارج عن الاصول لأن الفسق متى ارتفع قبلت الشهادة واتفقوا على أن النوبة لاترفع الحد ( وأما بماذا يثبت ) فانهم انفقوا على أنه يثبت بشاهدين عدلين حرين ذكرين واختلف فيمذهب مالك هل يثبث بشاهد ويمين وبشهادة النساء وهل تلزم في الدعوى فيه يمين وأن نكل فهل يحد بالنكول ويمين المدعى فهذه هي أصول هذا الباب التي تبني عليه فروعه . قال القاضي وان انسأ الله في العمر فسنضع كتابا في الفروع على مذهب مالك بن أنس مرتبا ترتيباصناعيا اذكان المذهب المعمول به في هذه الجزيرة التي هي جزيرة الاندلس حتى يكون به القارىء مجتهدا في مذهب مالك لأن احصاء جميع الروايات عندى شيء ينقطع العمر دونه .

#### ١٤ باب في شرب الخر )١٤

والكلامني هذه الجناية فيالموجبوالواجب وعاذانثمت هذه الحناية فاما الموجب فانفقوا على إنه شرب الخردون اكراه قليلها وكثيرها واختلفوا في المسكرات من غير هافقال أهل الحجازحكمهاحكم الخرفي تحريما وايجاب الحد علىمن شربها قليلا كانأو كثير اسكر أولم يسكروقال أهلالمراق المحرم منهاهوالسكر وهو الذي يوجب الحدوقد ذكرنا عمدة أدلة الفريقين في كنتاب الاطعمة والاشربة . وأما الواجب فهو الحد والتفسيق الا انتكون التوبة والتفسيق في شارب الخر بانفاق وان لم يبلغ حد السكر وفيمن بلغ حد السكر فيما سوى الحمر واختلف الذين رأوا تحريم قليل الانبذة في وجوب الحد وأكش حؤلاء على وجوبه الا انهم اختلفوا في مقدار الحد الواجب فقال الجمهور الحد في ذلك ثمانون وقال الشافمي وأبو توروداود الحد فيذلك أربمون هذافي حد الحروأما حدالميد فاختلفوا فيه فقال الجمهور وهو على النصف من حدالحروقال أهل الظاهر حدالحر والممد سواء وهو أربمون وعند الشافعي عشرون وعندمن قال ثمانون أربمون فعمدة الجمهور تشاور عمر والصحابة لما كـشر في زمانه شرب الحر واشارة على عليه بأن يجمل الحد ثهانين قياسا على حد الفرية فانه كما قيل عنه رضى الله عنه اذا شرب سكر واذا سكر هذى واذا هذى افترى وعمدة الفريق الثاني أن الني صلى الله عليه وسلم لم يحد في ذلك حداً وأنما كان يضرب فيها بين يديه بالنعال ضربا غير محدود وأن أبابكر رضي الله عنه شاور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كم بلغ ضرب رسول الله صلىلله عليه وسلم لشراب الخرر فقدروه باربعين وروى عن أبي سعيد الحدرى أن رسول اللهصلي الله عليه وسلم ضرب في الخمر بنعلين أربعين فجمل عمر مكان كل نعل سوطا وروى من طريق آخر عن أبي سعيد الخدري ماهو أثبت من هـذا وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الحر أربمين وروى هذا عن على عن النبي عليه السلام من طريق أثبت وبه قال الشافعي. وأما من يقيم هذا الحد فانفقوا على أن الامام يقيمه وكذلك الامر في سائر الحدود واختلفوا في اقامة السادات الحدود على عبيدهم فقال مالك يقيم السيد على عبده حد الزنا وحدالقذف اذ اشهد عنده الشهود ولا يفعل ذلك بعلم نفسه ولا يقطع في السرقة الا الامام وبه قال الليث وقال أبوحنيفة لايقيم الحدود على العبيد الاالامام وقال الشافعي يقيم السيدعلى عبده جميع الحدود وهو قول أحمد واسحق وأبى ثور فعمدة مالكالحديث المشهور أنرسول اللهصلىالله عليه وسلم سئل عن الامة اذا زنت ولم تحصن فقال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فأجلدوها ثم

أن زنت فاجلدوها ثم بيموها ولو بضفير وقوله عليه السلام: اذا زنت أمة أحدكم وليجلدها وأما الشافعي فاعتمد مع هذه الاحاديث ماروى عنه صلى الله عليه وسلم من حديث على انهقال: أقيموا الحدود على ماملكت أيمانكم ولانه أيضام وي عنجاعة من الصحابة ولا مخالف لهم منهم ابن عمر وابن مسمود وأنس وعمدة أبي حنيفة الاجاع على ان الاصل في اقامة الحدود هو السلطان وروى عن الحسن وعمر إبن عبد العزيز وغيرهم انهم قالوا الجمعة والزكاة والنيء والحكم الى السلطان

#### ( فصل )

وأما بما ذا يثبت هذا الحد فاتفق العلماء على أنه يثبت بالاقرار وبشهادة عدلين واختلفوا في نبوته بالرائحة فقال مالك وأصحابه وجهور أهل الحجاز يجب الحد بالرائحة اذا شهد بها عند الحاكم شاهدان عدلان وخالفه في ذلك الشافعي وأبو حنيفة وجهورأهل العراق وطائفة عن أهل الحجاز وجهور علماء البصرة فقالوا لا يثبت الحد بالرائحة فعمدة عنى أجاز الشهادة على الرائحة تشبيها بالشهادة عنى الصوت والحط وعمدة من لجيتبها اشتباء الروائح والحد يدرأ بالشهادة .

# ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ ( وصلي الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ) ( كتاب السرقة )

والنظر في هذا الكتاب في حداا سرفة وفي شروط السروق الذي يجب به الحدوفي صفات السارق الذي يجب غليه الحدوفي العقوبة وفيما تشبت به هذه الجناية فاما السرقة فهي أخذ مال الغير متسترا من غير ان يؤتمن عليه وانما قلنا هذا لانهم أجموا انه ليس في الحيانة ولا في الاختلاص قماع إلا اياس بن معاوبة فانه أوجب في الحياسة القطع وذلك مروى عن النبي عليه السلام. وأوجب أيضا قوم القطع على من استعار حليا أومتاعاتم حجده لمكان حديث المرأة المخزومية المشهور انها كانت تستعير الحلى وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعها لموضع جحودها وبه قال أحمد واسحق والحديث حديث عائشة قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي عليه السلام) عائشة قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي عليه السلام)

بقطع بدها فأني اسامة أهلها فكاموه فكلم اسامة الني عليه السلام فقال الني عليه السلام بااسامة: لا أراك تتكلم في حد من حدود الله ثم قام النبي عليه السلام خطيباً فقال: أنما أهلك من كان قبلكم انه اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضميف قطموه والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لفطمتها ورد الجمهور هذا الحديث لانه مخالف للاصول وذاك ان المعار مأمونوانه لم ياخذ بغير اذن فضلا ان ياخذ من حرز قالوا وفي الحـديث حذف وهوانها سرقت مع أنها جحدت ويدل على ذلك قوله عليه السلام: أما أهلك من كان قبلكم أنه أذا سرق فيهم الشريف تركوه قالوا وروى هذا الحديث الليث بن سمد عن الزهرى باسناده فقال فيه ان المخزومية سرقت قالوا وهذا يدل على أنها فعلت الامرين جيماً الجحد والسرقة. وكذلك أجموا على انه ليس على الفاصب ولأعلى المكابر المغالب قطع الا أن يكون قاطع طربق شاهر أ السلاح على المسلمين مخيفًا للسبيل فحكمه حكم المحارب على ماسيأتي في حد المحارب . واما انسارق الذي يجب عليه حـد السرقة فانهم انفقوا على أن من شرطه أن يكون مكلفا وسواه كان حراً او عبداً ذكراً أو انثى مسلما أو ذميا الا ماروى في العدر الأول من الحلاف في قطع يد العبد الآبق اذا سرق وروى ذلك عن ابن عباس وعثمان ومروان وعمر بن عبدالعزيز ولم يختلف فيه بمدد العصر المتقدم فمن رأىان الاجاع ينمقد بمد وجود الحلاف في العصر المتقدم كانت المسئلة عنده قطمية ومن لم ير ذلك تمسك بعموم الامر بالقطع ولاحجة لمن لم ير القطع على العبد الآبق الانشبيهه سقوط الحد عنــه بسقوط شطره أعنى الحدود التي تتشطر في حق العبيد وهو تشديه ضعيف. واما المسروق فان له شرائط مختلفا فيها فمن أشهرها اشتراط النصاب وذلك أن الجمهور على اشتراطه الأماروي عن الحسن البصري انه قال القطع في قليل المسروق وكشيره لعمومقوله تعالى « والسارق والسارقة قاقطعوا أيديهما، الآية ورعا احتجوا بجديثأبي هريرة خرجه البخاري ومسلمعن النيعليه السلام انه قال : لمن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده وبه قالت الخوارج وطائفة من المتــكلمين والذين قالوا باشــتراط النصاب في وجوب القطع وهم الجمهور اختلفو في قدره اختلافا كثيراً الا ان الاختلاف المشهور من ذلك الذي يستند الى أدلة ثابتة هو قولان ، أحدهما قول فقهاء الحجاز مالك والشافس وغيرهم ، والثاني قول فقها. العراق أما فقهاء الحجاز فأوجبوا القطع فيثلاثة دراهم من الفضة وربع دينار من الذهب واختلفوا فهاتقوم به ائر الاشياء المسروقة بماعدا الذهب والفضة فقال مالك في المشهور تقوم بالدراهم لابالوبع دينار أعنى اذا اختلفت الثلاثة دراهم مع الربع دينار لاختلاف الصرف

مثل ان يكون الربع في وقت درهمين ونصفاً وقال الشافعي الاصل في تقويم الاشياء هو الربع دينار . وهوالاصل أيضا للدراهم فلا يقطع عنده في الثلاثة دراهم الا ان تساوى ربع دینار وأما مالك فالدنانیر عند. كل واحد منهما معتبر بنفسه وقد روى بعض البغداديين عنه أنه ينظر في تقويم العروض الى الغالب في نقود أهل هذه البلد فان كان الغالب الدراهم قومت بالدراهم وان كان الغالب الدنانير قومت بالربع دينار وأظن ان في المذهب من يقول ان الربع دينار يقوم بالثلاثة دراهم وبقول الشافعي في التقويم قال أبو ثور والاوزاعي وداود وبقول مالك المشهور قال أحمد أعني بالتقويم بالدراهم . واما فقهاه المراق فالنصاب الذي يجب القطع فيه هو عندهم عشرة دراهم لايجب في أقل منه وقد قال جماعة منهم أبن أبي ليلي وأن شبرمة لا نقطع اليد في أقل من خمة دراهم وقد قبل في اربعة دراهم وقال عثمان البتي في درهمين فعمدة فقهاه الحجاز مارواه مالك عن نافع عن ابن عمر ان الني عليه الصلاة والسلام قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم وحديث عائشة أوقفه مالك واسنده البخارى ومسلم الى النبي عليه الصلاة والسلام انه قال: تقطع اليدفي ربع دينار فصاعداً واما عمدة فقها مالمراق فحديث ابن عمر المذكورةالواولكن قيمة المجن هوعشرة دراهم وروى ذلك في احاديث قالوا وقدخالف إين عمر في قيمة المجنمن الصحابة كثير ممن راى القطع في المجن كابن عباس وغيره وقدروى محمد ابن اسحاق،عنعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانقطع يدالمارق فيمادون ثمن المجن قال وكان ثمن المجن على عهدالني عليه الصلاة والسلام عشرة درام وروى ذلك عد بن اسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاه عن ابن عباس قال كان بن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم قالوا واذا وجد الخلاف في ثمن المجن وجب أن لانقطع اليد الا بيقين وهذا الذي قالوه هوكلام حسن لولا حديث عائشة وهو الذي اعتمده الشافعي في هذه المسئلة وجمل الأصل هو الربع دينار. وأما مالك فاعتضد عنده حديث ان عمر بحديث عنهان الذي رواه وهو انه قطع في أترجة قومت بثلاثة دراهم والشافعي يعتذر عن حديث عثمان عن قبل أن الصرف كان عندهم في ذلك الوقت اثناعشر درها والقطع في ثلاثة دراهم احفط للاموال والقطع في عشرة دراهم ادخل في بابالتجاوز والصفح عن يسير المال وشرف العضو والجمم بين حديث ابن عمر وحديث عائشة وفعل عثمان ممكن على مذهب الشافعي وغير ممكن على مذهب غيره قان كان الجمع أولى من النرجيج فمذهب الشافعي أولى المذاهب فهذا هو احد الشروط المشترطة فيالقطع واختلفوا منهذا الباب في فرع مشهور وهواذاسر قت الجماعة مايجب فيهالقطع أعنى نصابا دون أن يكون حظ كل واحدمنهم نصابا و ذلك بان يخرجوا

النصاب من الحرز مما مثل أن يكون عدلا أو صندوقا يساوى النصاب فقاك مالك يقطمون جميما وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وقال أبوحنيفة لأقطع عليهم حتى يكون ما أخذه كل واحد منهم نصابًا فمن قطع الجميع رأى العقوبة أعما تتعلق بقدر مال المسروق أي أن هذا القدر من المال المسروق هو الذي يوجب القطع لحفظ المال قال ومن رأى أن القطع أنما علق بهذا القدر لا بما دونه لمكان حرمة اليد قال لا تقطع أيدكشيرة فيما أوجب الشرعفيه قطع يد واحدة واختلفوا متى يقدر المسروق فقال مالك يوم السرقة وقال أبو حنيفة يوم الحكم عليه بالقطع . وأما الشرط الثاني في وجوب هذا الحد فهو الحرز وذلك أن جميع فقهاء الامصار الذين تدور عليهم الفتوى وأصحابهم متفقون على اشتراط الحرز في وجوب القطع وان كان قد اختلفوا فيما هو حرز مما ليس بحرز والاشبه أن يقال في حد الحرز أنه ما شأنه أن تحفظ به الاموال كي يعسر أخذها مثل الاغلاق والحظائر وما أشبه ذلك وفي الفعل الذي اذا فعله السارق اتصف بالاخراج من الحرز على ما سنذكره بعد وممن ذهب الى هذا مالك وأبوحنيفة والشافعي والثوري وأصحابهم وقال أهل الظاهر وطلئفةمن أهل البحديث القطع على من سرق النصاب وان سرقه من غير حرز فعمدة الجمهور حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الذي عليه الصلاة و السلام أنه قال : لا قطع في تمر مملق ولا في حريسة حبل فاذا أواه المراح أوالجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن ومرسل مالك أيضا عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي بمنى حديث عمرو بن شعيب وعمدة أهل الظاهر عموم قوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطموا ايديهما ، الآية قالوا فوجب ان تحمل الآية على عمومها الا ماخصصته السنة الثابثة من ذلك وقد خصصت السنة الثابتة المقدار الذي يقطع فيه من الذي لايقطع وردوا حديث عمر وبن شعيب لموضع الاختلاف الواقع في أحاديث عمر ومن شبيب وقال أبو عمر من عبد البرأحاديث عمرو ابن شعيب العمــل بها واجب اذا رواها الثقات . وأما الحرز عند الذين أوجبوه فانهم انفقوا منه على أشياء واختلفوا في أشياء مثل انفاقهم على أن باب البيت وغلقه حرز واختلافهم في الاوعية ومثل اتفاقهم على ان من سرق من بيت دارغير مشتركة السكني انه لايقطع حتى يخرج من الدار واختلافهم في الدار المشتر كة فقال مالك وكشير عمن اشترط الحرز تقطع يده اذا أُخرج من البيت وقال أبو يوسف ومحمد لاقطع عليه الا الذاأخرج من الدار ومنها اختلافهم في القبر هل هو حرز حتى يجب القطع على النباش و ليس بحرز فقال مالك والشافعي واحمد وجماعة هو حرز وعلى النباش القطع وبه قال عمر بن عبد العزيز فقال ابو حنفية لاقطع عليه وكذلك قال سفيان الثورىوروي

#### ﴿ فصل ﴾

وأما جنس المسروق فان العلماء انفقوا على ان كل متملك غيرناطق يجوز بيعهوأخذ العوض منه فانه يجب في سرقته القطع ماعدا الاشياء الرطبة المأكوله والاشياء التي أصلها مباحة فانهم اختلفوا في ذلك فذهب الجهور الى ان القطع في كل متمول يجوز بيعه وأخذ العوض فيه وقال أبو حنيفة لاقطع في الطمام ولا فيما أصله مباح كالصيد والحطب والحشيش. فعمدة الجمهور عموم الاكية الموجبة القطع وعموم الاكثار الواردة في اشتراط النصاب وعمدة أبى حنيفة في منعه القطع في الطعام الرطب قوله عليه السلام لا فطع في تمر ولا كنر وذلك ان هذا الحديث روى هكذا مطلقا من غير زبادة وعمدته أيضا في منع القطع فيما أصله مباح الشبهة التي فيه لمكل مالك وذلك انهم اتفقوا على ان من شرط المسروق الذي يجب فبه القطع ان لا يكون للسارق فيه شبهة ملك. واختلفوا فيما شرط المسروق الذي يجب فبه القطع ان لا يكون للسارق فيه شبهة ملك. واختلفوا فيما شده ألحد المسروق المسروق في ثلاثة مواضع في جنسه وقدره وشروطه وستأتي هذه المسئلة فيما بعدواختلفوا هن هذا الباب أعني من النظر في جنس المسروق في المصحف فقال مانك والسافهي مقطع

سارقه وقال أبوحنيفة لايقطعولمل هذا من أبى حنيفة بناء على انه لايجوز بيمه أوان الكل أحد فيه حقا اذ ليس بمال.واختلفوا من هـــذا الباب فيمن سرق صغيرا مملوكا أعجميا عن لايفقه ولايمقل الكلام فقال الجمهور يقطع . وأما ان كان كبيرا يفقه فقال مالك يقطع وقال أبو حنيفة لايقطع. واختلفوا فم الحرالصــفير فعند مالك ان سارقه يقطع ولايقطع عند أبي حنيفة وهو قول ابن الماجشون من أصحاب مالك وانفقوا كما قلمنا انشبِهة الملك القوية تدرأ هــذا الحد.واختلفو فيما هو شبهة يدرأ من ذلك عماً لايدراً فمنها العبد يسترق مال سيده فان الجمهور من العلماء على أنه لايقطع وقال أبو ثور يقطع ولم يشترط شرطا وقال أهل الظاهر يقطع الا أن يأتمنه سيده واشترط مالك في الخادم الذي يجب أن يدرأ عنه الحد أن يكون يلي الحدمة لسيده بنفسه والشافعي مرة اشترط هذا ومرة لم يشترطه ويدره الحد قال عمر رضي الله عنه وابن مسمود ولامخالف لهم من الصحابة ومنها أحد الزوجين يسرق من مال الأخر فقال مالك اذا كان كل واحد ينفرد ببيت فيه متاعه فالقطع على من سرق من مال صاحبه وقال الشافعي الاحتياط أن لاقعاع على أحد الزوجين لشبهة الاختلاط وشبهة المال وقد روى عنه مثل قول مالك واختاره المزني ومنها القرابات فمذهب مالك فيها أن لا يقطع الاب فيما سرق من مال الابن فقط لقوله عليه الصلاة والسلام: انت ومالك لأبيك ويقطع ماسواهم من القرابات وقال الشافعي لايقطع عمود النسب الاعلى والاسفل يعنى الاب والاجداد والابناء وأبناء الابناء وقال أبو حنيفة لابقطع فو الرحم المحرمة وقال أبو ثور تقطع يدكل من سرق الاماخصصه الاجماع ومنها اختلافهم فيمن سرق هن المغنم أو من بيت مال يقطع وقال عبد الملك من أصحابه لايقطع فهذا هو القول في الاشياء التي يجب بها مايجب في هذه الجناية .

#### (القول في الواجب)

وأما الواجب في هذه الجناية اذا وجدت بانصفات التى ذكرنا اعنى الموجودة في السارق وفي الشيء المسروق وفي صفة السرقة قائهم انفقوا على ان الواجب فيه القطع من حيث هي جناية والغرم اذا لم يجب القطع واختلفوا هل يجمع الغرم مع القطع فقال قوم عليه الغرم مع القطع وبه قال الشافمي وأحمد والليث وأبو ثور وجاعة وقال قوم ليس عليه غرم اذا لم يجد المسروق منه متاعه بعينه وعمن قال بهذا القول أبوحنيفة والثوري وابن أبي ليلي وجاعة وفرق مالك وأصحابه فقال ان كان موسرا انبع السارق يقيمة المسروق وان كان معسرا لم يتبع به اذا أثرى واشترط مالك دوام اليسر الى يوم

القطع فماحكي عنه ابن القاسم فعمدة من جمع بين الأمرين انه اجتمع في السرقة حقان حق لله وحق للاّ دمى فاقتضى كل حق موجبه وأيضا فانهم لمـــا أجموا على أخذه منه اذا وجد بعينه لزم واذا لم يوجــد بعينه عنده أن يكون فيضانه قياسا على سائر الاموال الواجبة وعمدة الـكوفيين حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لايفرم السارق اذا اقيم عليه الحد وهذا الحديث مضعف عند أهل الحديث قال أبو عمر لانه عندهم مقطوع قال وقد وصله بمضهم و خرجه النسائي والـكوفيون يقولون اناجتهاع حقين في حقواحدمخالف الاصول ويقولون ان القطع هو بدل من الغرم ومن هنا يرون انه اذا سرق شيئًا ما فقطع فيه ثم سرقه ثانيا انه لا يقطع فيه. وأما تفرقة مالك فاستحسان على غير قياس وأما انقطع فالنظر في محله وفيمن سرق وقد عدم المحل أما محل القطع فهو البد النبي باتفاق • رَالــكوع وهوالذي عليه الجمهور وقال قوم الاصابع فقط فاما اذا سيق من قد قطعت يدهاليمني فيالسرقة فانهم اختلفوا فيذلك فقالأهلالحجازوالعراق تقطع رجله اليسرى بعداليد اليمني وقال بعض أهل الظاهر وبعض التابعين تقطع اليد اليسرى بعد اليمني ولايقطع منه غير ذلك واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة إبعد انفاقهم على قطع الرجل اليسرى بعد اليد النمني هل يقف القطع ان سرق ثالثة أم لا فقال سفيان وأبو حنيفة يقف القطع في الرجل وأنما عليه في الثالثة الغرم فقط وقال مالك و الشافعي أن سرق ثالثة قطعت يده اليسرى ثم ال سرق رابعة قطعت وجله النمني وكلا القولين مروى عن عمر وأبي بكر أعنى قولمالك وأبيحنينة فعمدة منلمير الاقطع اليد قوله تعالى «والسارق والسارقة فاقطموا أيدمهما ، ولم يذكر الارجل الا في المحاربين فقط وعمدة من قطع الرجل بمداليه لد ما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم أني بمبد سرق فقطع يده اليمني ثم الثانية فقطع رجله ثم أتى به في الثالثة فقطع يده اليسرى ثم أنىبه في الرابية فقطع رجله وروى هذا من حديث جارين عبد الله وفيه ثم أخذه الخامسة ففتله الآأنه منكر عندأهل الحديث وبرده قوله عليه الصلاة والسلام ؛ هن فواحش وفيهن عقوبة ولم يذكر قتلاوحديث ان عباس ان النبي عايه الصلاة والسلام قطع الرجل بعد أليد وعند مالك انه يؤدب في الحامسة فاذا ذهب محل القطع من غير سرقة ان كانت اليد شلاء فقيل في المذهب ينتقل القطع الى البد اليسرى وقبل الى الرجل واختلف في موضع القطع من القدم فقيل يقطع من المفصل الذي في أصل الساق وقيل يدخل المحيان في القطع وقيل لايدخلان وقيل انها تقطع من المفصل الذي في وسط القدم واتفقوا على أن لصاحب السرقة ان يعفو عن السارق مالم يرفع ذلك ألى الامام نا روى عمرو

أبن شميب عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المحافوا الحدود بينكم لها بلغنى من حد فقد وجب وقوله عليه الصلاة والسلام الوكانت فاطمة بنت محمد لا لله عليها الحد وقوله لصفوان هلاكان ذلك قبل أن تأتينى به واختلفوا في السارق يسرق ما يجب فيه القطع فيرفع الى الامام وفد وهبه صاحب السرقة ماسرقه أو يهبه له بعد الرفع وقبل القطع فقال مالك والشافعي عليه الحد لانه قد رفع الى الامام وقال أبو حنيفة وطائفة لاحد عليه فعمدة الجمهور حديث مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن أمية انه قبل له ان من لم يهاجر هلك فقدم صفوان بن أمية الى المدينة فنام في المسجد وتوسد رداء فاهم سارق فاخذ رداه فأخذ صفوان السارق فجاء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع بده فقال صفوان لم أرد هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع عليه وسلم فهلا قبل ان تأتيني به ما الله عليه وسلم فهلا قبل ان تأتيني به ما الله عليه وسلم فهلا قبل ان تأتيني به ما الله عليه وسلم فهلا قبل ان تأتيني به ما الله عليه وسلم فهلا قبل ان تأتيني به ما الله عليه وسلم فهلا قبل ان تأتيني به ما الله عليه وسلم فهلا قبل ان تأتيني به ما الله عليه وسلم فهلا قبل ان تأتيني به ما الله عليه وسلم فهلا قبل ان تأتيني به ما الله عليه وسلم فهلا قبل ان تأتيني به ما الله عليه وسلم فهلا قبل ان تأتيني به ما الله عليه وسلم فهلا قبل ان تأتيني به ما الله عليه وسلم في الله عليه وسلم الله عليه و الله عليه

#### (القول فيما تثبت به السرقة)

واتققوا على ان السرقة تثبت بشاهدين عدايين وعلى أنها تثبت باقرارا لحر. وأختلفوا في اقرار العبد فقال جهور فقهاء الامصار اقراره على نفسه موجب لحده وليس يوجب عليه غرما وقال زفر لا يجب اقرار العبد على نفسه بما يوجب قتله ولاقطع بده لكونه مالا لمولاه وبه قال شريح والشافعي وقتادة وجماعة وان رجع عن الاقرار الى شبهة قبل رجوعه وان رجع الى غير شبهة فمن مالك في ذلك روايتان هكذا حكى البغداديون عن المذهب وللمتأخرين في ذلك تفصيل ليس يليق بهاذا الغرض وأنما هو لائق متفريع المذهب .

﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾
(وصلى الله على سيدنا محمد و آه وصحبه وسلم تسليما)
( كتاب الحرابة )

والاصل في هذا الكتابقوله تعالى «إنما جزاء الذين يحاربون اللهور سوله »الآية

وذلك أن هذه الآية عند الجمهور هي في المحار بين وقال بعض الناس أنها نزلت في المنفر الذين ارتدوا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام واستاقوا الابل فامر بهمرسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم والصحيح انها في المحاربين القوله تعالى ( إلا الذين تابوامن قبل أن تقدروا عليهم ) وليس عدم القدرة عليهم مشترطة في تبوبة الكفار فيقي انها في المحاربين والنظر في أصول هذا الكتاب ينحصر في خسة أبواب أحدها النظر في الحرابة والثاني النظر في المحارب، والثالث فيما يجب على المحارب والرابع في مسقط الواجب عنه وهي التوبة ، والحامس بماذا عثبت هذه الجناية .

#### سي الباب الاول اللهم

فاما الحرابة فاتفقوا على انها اشهار السلاح وقطع السديل خارج المصر واختلفوا فيمن حارب داخل المصر فقال مالك داخل المصر وخارجه سواء واشترط الشافعي الشوكة وان كان لم يشترط العدد واعامه في الشوكة عنده قوة المغالبة ولذلك يشترط فيها البعد عن العمر ان لأن المغالبة انما تتأتي بالبعد من العمر ان وكذلك يقول الشافعي انه اذا ضعف السلطان ووجدت المغالبة في المصر كانت محاربة . وأما غير ذلك فهو عنده اختلاس وقال أبو حنيفة لانكون محاربة في المصر .

#### (الماب الثاني)

فاما المحارب فهو كل من كان دمه محقونا قبل الحرابة وهو المسلم والذمي .

#### (الباب الثالث)

وأماما يجب عنى المحارب فاتفقوا على انه يجب عليه حق للة وحق للادميين واتفقوا على ان حقالله هوالقنل والصلب وقطع الايدى وقطع الارجل من خلاف والنفي على مانص الله تعالى في آية الحرابة، واختلفوا في هذه العقوبات هل هي على التخيير أو مرتبة على قدر جناية المحارب فقال مالك ان قتل فلابد من قتله وليس للامام، تخيير في قطعه ولا في نفيه وانما التخيير في قتله أو التخيير في قتله أو صلبه وأما ان اخذ المال ولم بقتل فلا تخيير في نفيه وانما التخيير في قتله أو قطعه المبار قطعه أو قطعه المرابع في ذلك الى اجتهاد الامام فان كان المحارب عن له الرأى والتدبير فوجه الاجتهاد قتله أو صلبه لان القتل لا يرفع ضرره وان كان لا رأى له والتدبير فوجه الاجتهاد قتله أو صلبه لان القتل لا يرفع ضرره وان كان لا رأى له

وأنما هو ذو قوة وبأس قطمه من خلاف وان كان ليس فيه شيء من هانين الصفتين أخذ بأيسر ذلك فيه وهو الضرب والنغي ، وذهب الشافعي وأبو حنيفة وجماعة من العلماء الى أن هذه العقوبة هي مرتبة على الجنايات المعلوم من الشرع ترتيبها عليه فلا يقتل من المحاربين الا من قتل ولا يقطع الا من أخذ المال ولا ينفي الا من لم يأخذ المال ولا قتل وقال قوم بل الامام مخير فيهم على الاطلاق وسواه قَتْلَ أُو لَمْ يَفْتُلَ أَخَذُ المَالَ أُو لَمْ يَأْخَذُهُ ﴾ وسبب الحلاف هل حرف أو في الأية للتخيير أو للتفصيل على حسـب جناياتهم ومالك حمل البعض من المحاربين على التفصيل والبعض على التخيير. واختلفوا في معنى قوله أو يصلبوا فقال قوم أنه يصلب حتى يموت جوعا وقال قوم بل معنى ذلك أنه يفتل ويصلب مما وهؤلاه منهم من قال يقتل أولا نم يصلب وهو قول أشهب وقيل أنه يصلب حيا ثم يقتل في الحشبة وهو قول ابن القاسم وابن الماجشون ومن رأى أنه يقتل اولا ثم يصلب صلى عليه عنده قبل الصلب ومن رأى أنه يقتل في الخشبة فقال بعضهم لا يصلى عليه تسكيلا له وقبل يقف خاف الحشبة ويصلى عليه وقال سيحنون اذا قتل في الخشبة أنزل منهاوصلي عليه وهل يماد الى الخشبة بمد الصلاة فيه قولان عنه وذهب ابو حنيفة واصحابهانه لايبتي على الحشبة أكثر من ثلاثة ايام .واما قوله أوتقطم ايديهم وأرجلهم من خلاف فمناه ان تقطع يده اليمني ورجله اليسرى ثم ان عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليمني واختلف اذا لم تكن له اليمني فقال ابن القاسم تقطع يده اليسرى ورجله اليمني وقال أشهب تقطع يده اليسرى ورجله اليسرى واختلف أيضا في قولهأو ينفوا منالارض فقيلان النفيهو السجن وقيل أن النفي هو أن ينني من بلد الى بلد فيسجن فيه الىأن تظهر توبته وهو قول ابن القاسم، عن مالك ويكون بين البلدين أقل ماتقصر فيه الصلاة والقولان عن مالك وبالاول قال ابو حنيفة وقال ابن الماجشون معنى النفي هو فرارهم من الأمام لاقامة الحد عليهم فاما أن ينفي بعدان يقدر عليه فلا وقال الشافعي أما النفي فغير مقصود ولكن ان هربو شردناهم فيالبلاد بالانباع وقيل هي عقوبة مقصودة فقيل على هذا ينفي ويسجن دائمًا وكلها عن الشافعي وقيل معنى أو ينفوا أي من ارض الاسلام الى أرض الحرب فالذي يظهر ان النفي هو تغريبهم عن وطنهم لقوله تمالى « ولو أنا كـتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ، الآية فسوى بين النفي والقتل وهي عقوبة معروفة بالعادة من العقوبات كالضرب والقتل وكل مايقال فيه سوى هذا فليس معروفا لابالعادة ولا بالعرف.

#### الباب الرابع 🔉

وأما ما يسقط الحق الواجب عليه فان الاصل فيه قوله تمالي ( الا الذين نابوا من قبل أن تقدروا عليهم )واختلف من ذلك في أربعة مواضع . أحدها هل تقبل توبته ، والثاني ان قبلت فما صفة المحارب الذي تقبل توبته فان لامل العلم في ذلك قولين قول أنه تقبل توبته وهو أشهر لقوله تمالى ( الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم / وقول أنه لا تقبل توبته قال ذلك من قال أن الآية لم تنزل في المحاربين . وأما صفة التسوية التي تسقط ألحكم فانهم اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال . أحدها أن توبته تكون بوجهين أحدها أن يترك ما هو عليه وان لم يات الامام والثاني أن ياتي سلاحه ويا<sup>أ</sup>تي الامام طائما وهو مذهب ابن القاسم ،والقول الثاني أن توبته انما يبكون بان يترك ماهوعليه ويتجلس في موضعه ويظهر لحيرانه وان أتى الامام قبل آن تظهر توبته أقام عليه الحد وهذا هو قول ابن الماجشون ، والقول الثالث ان توبته أنما تبكون بالمجيء الى الامام وان ترك ماهو عليه لم يسقط ذلك عنه حكم من الاحكام ان أخذ قبل أن يأتي الامام وتحصيل ذلك هو أن توبته قيل أنها تلكون بان يأني الامام فبل أن يقدر عليه وقيل أنهاانمانكون اذاظهرت توبته قبل القدرة فقطو قيل تكون بالامرين جييا. وأماصفة المحارب الذي تقبل توبته فانهم اختلفوا فيها أيضا على ثلاثة أقوال . أحدها ان يلحق بدار الحرب ، والثاني ان تكون له فئة ، والثالث كيفما كان كانت لهفئة اولم تكن لحق بدار الحرب أو لم يلمحق واختلف في المحارب اذا امتنع فأمنه الامام على ان ينزل فقيل له الامان ويسقط عنه حد الحرابة وقيل لاأمان له لانه انما يؤمن المشرك .وأما ماتسقط عنه التوبة فاختلفوا في ذلك على أربعة أقوال . احدها ان التوبة إنما تسقط عنه حد الحرابة فقط ويؤخذ بما سوى ذلك من حقوق الله وحقوق الآدميين وهو قول مالك ، والقول الثاني ان التوبة تستط عنه حد الحرابة وجميع حقوق الله من الزمّا والشراب والقطع في السرقةويتبع بحقوقالناس من الاموال والدماه الا ان يعفوأولياء المقتول، والثالث أن التوبة ترفع جميع حقوق الله ويؤخذ بالدماء وفي الاموال بماوجد بمينه في ايديهم ولا تتبع ذممهم ، والقول الرابع انالتوبة تسقط جميع حقوق اللهوحقوق الادميين من مال ودم الاماكان من الاموال قائم المين بيده .

#### (الباب الخامس)

وأما بماذايثبت هذاالحد فبالاقرار وبالشهادة ومالك يقبل شهادة المسلوبين على الذي

سلبوهم وقال الشافعي تجوزشهادة أهل الرفقة عليهم اذا لم يدعوا لانفسهم ولالرفقائهم مالا أخذوه وتثبت عند مالك الحرابة بشهادة السماع .

### 

وأما حكم المحاربين على التأويل فان محاربهم الامام فاذا قدر على واحد منهم لم يقتل الا اذا كانت الحرب قائمة فان مالكا قال ان للامام أن يقتلهان رأى ذلك لما يخاف من عونه لاصحابه على المسلمين . وأما اذا أسر بعد انقضاء الحرب فان حكمه حكم البدعي الذي لا يدعو الى بدعته قبل يستناب فان تاب والا قتل وقيل يستناب قان لم يتب يؤدب ولا يقتل وآكثر أهل البدع انحا يكفرون بالما ل واختلف قول مالك في التكفير بالما ل ومنى التكفير بالما ل انهم لا يصرحون بقول هو كفر ولكن يصرحون بأقوال يلزم عنها الكفر وهم لا يستقدون ذلك اللزوم وأما ما يازم هؤلاه من الحقوق اذا ظفر بهم فحكهم اذا تابوا ان لا يقام عليهم حد الحرابة ولا يؤخذ منهم ما أخذوا من المال الا ان يوجد بيده فيرد الى ربه وأنما اختلفوا هل بقتل قصاصا بمن قتل فقيل يقتل وهو قول عطاه واصبغ وقال مطرف وابن الما جشون عن مالك لاقتل وبه قال الحقور لان كل من قاتل على التاويل فليس بكافر بتة أصله قتال الصحابة وكذلك الكافر بالحقيقة هو المكذب لا المتاول .

#### (باب في حكم المرتد)

والمرتد اذا ظفر به قبل أن يحارب فاتفقوا على أنه يقتل الرجل لقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه واختفوا في قتل المرأة وهل تستناب قبل أن تفتل فقال الجهور تقتل المرأة وقال أبو حنيفة لا تقتل وشبهها بالكافرة الاصلية والجمهور اعتمدوا العموم الوارد في ذلك وشذ قوم فقالوا تقتل وان راجعت الاسلام وأما الاستتابة فان مالكا شرط في قتله ذلك على ما رواه عن عمر وقال قوم لا تقبل توبته وأما اذا حارب المرتد ثم ظهر عليه فانه يقتل بالحرابة ولا يستتاب كانت حرابته بدار الاسلام أو بعد ان لحق بدار الحرب الا أن يسنم واما اذا أسلم المرتد المحارب بعد أن أخذاً وقبل أن يؤخذ فانه يختلف في حكمه فان كانت حرابته في دارالحرب فهوعند مالك كالحربي يسلم لانباعة عليه في شيء عافمل في حال ارتداده وأما ان كانت حرابته في دار الاسلام فانه يسقط اسلامه عنه حكم الحرابة خاصة وحكمه فيما حبى حركم في دار الاسلام فانه يسقط اسلامه عنه حكم الحرابة خاصة وحكمه فيما خبى حركم المرتد اذا حبى في ردته في دار الاسلام ثم أسلم وقد اختلف أصحاب مالك فبه فقال المرتد اذا حبى في ردته في دار الاسلام ثم أسلم وقد اختلف أصحاب مالك فبه فقال

حكمه حكم المرتدمن اعتبر يوم الجنايةوقال حكمه حكم المسلم من اعتبر يوم الحكموقد اختلف في هذا الباب في حركم الساحر فقال مالك يقتل كفراً وقال قوم لايقتل والاصل أن لا يقتل الامع الكفر.

# و بسم الله الرحن الرحيم ﴾

(وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وآله وصحبه وسلم تسليما )

#### ﴿ كتاب الاقضية ﴾

وأصول هذا الكتاب تنحصرفي ستة أبواب أحدها في معرفة من يجوز قضاؤه والثانى في معرفة مايقضى به مج والثالث في معرفة مايقضى فيه = والرابع في معرفة من يقضى عليه أوله مجوالحامس في كيفية القضاء مج والسادس في وقت القضاء.

#### ﴿ الباب الاول ﴾

والنظر في هذا الباب فيمن يجوزقضاؤه وفيها يكون به أفضل فاما الصفات المشترطة في الجواز فان يكون حراً مسلما بالفا ذكرا عاقلا عدلا وقد قيل في المذهب ان الفسق يوجب الهزل وعضى ماحكم به واختلفوا في كونه من أهل الاجتهاد فقال الشافعي يجب أن يكون من أهل الاجتهاد ومثله حكى عبد الوهاب عن المذهب وقال أبوحنيفة يجوز حكم العامى (قال القاضى) وهو ظاهر ماحكاه جدى رحمة الله عليه في المقدمات عن المذهب لانه جعل كون الاجتهاد فيه من الصفات المستحبة، وكذلك اختلفوا في اشتراط الذكورة فقال الجمهور هي شرط في محة الحيكم وقال أبو حنيفة يجوز أن تسكون المرأة قاضيا عبد الوهب ولا أعلم بينهم اختسلافا في الستراط الحرية فن رد قضاه المرأة شمهه عبد الوهب ولا أعلم بينهم اختسلافا في الستراط الحرية فن رد قضاه المرأة شمهه في الاموال فتشبيها بجواز شمهادتها في الاموال ومن رأى حكمها نافذا في كل شيء قال ان الاصل هو ان كل من يتأني منه الفصل بين الناس فيكمه حائز الا ماخصصه قال ان الاحماء السكرى وأما الشراط الحرية فلا خلاف فيه ولا خلاف فيه ولا خلاف

شرطا في جواز ولايته وذلك ان من صفات القاضى في المذهب ماهي شرط في الجواز فهذا اذاوني عزل وفسخ جميع ماحكم به ومنهاماهي شرط في الاستمرار وليست شرطا في الجواز فهذا افا ولى القضاء عزل ونفذما حكم به الأأن يكون جورا ومن هذا الجنس عندهم هذه اللاث صفات ومن شرط القضاء عند مالك أن يكون واحدا والشافعي حيز أن يكون في المصرقاضيان اثنان اذا رسم لكل واحد منهماه ايعجم فيه وان شرط اتفاقهما في كل حكم لم يجز وان شرط الاستقلال لدكل واحد منهما فوجهان الجواز والمنع قال واذا تنازع الحصمان في اختيار احدها وجب أن يقترعا عنده واما فضائل القضاء فكثيرة وقد ذكرها الناس في كتبهم وقد اختلفوا في الامي هل يجوز أن يكون قاضيا والا بين جوازه لسكونه عليه الصلاة والسلام أمياً وقال قوم لا يجوز وعن الشافعي القولان جيمالانه يحتمل ان يكون ذلك خاصا به لموضع المجز ولاخلاف في جوازحكم الامام الاعظم وتوليته للقاضي شرطفي محة قضائه لاحكام فقال مالك يجوز في السافعي في احد قوليه لا يجوز وقال ابو حنيفة يجوز اذا وافق حكمه حكم وقاضي البسلاء

#### (الباب الثاني)

وأما فيما يحكم فالفقوا أن القاضى يحكم في كل شيء من الحقوق كان حقا لله أو حق للا دميين وانه نائب عن الامام الاعظم في هذا المهني وانه يمقد الا نكحة ويقدم الاوصياء وهل يقدم الائمة في المساجد الجامعة فيه خلاف وكذلك هل يستخلف فيه خلاف في المرض والسفر الائمة في المساجد الجامعة فيه خلاف ولا لي غير ذلك من الولاة وينظل المرض والسفر الالالال ان يؤذن له وليس ينظر في الجباة ولا في غير ذلك من الولاة وينظل في انتحجير على السفهاء عند من برى التحجير عليهمومن فروع هذا الباب هلما يحكم في انتحجير على السفهاء عند من يرى التحجير عليهمومن فروع هذا الباب هلما يحمل في المحكوم له به وان لم يكن في نفسه حلالا وذلك انهم اجموا على أن فيه الحاحم بالظاهر الذي يستريه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا وذلك في الاموال خاصة لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشروانكم منتصمون الى فلمل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فاقضى له على نحو مااسم منه فن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا ياخذ منه شيئا فانما اقطع القطع القطمة من النار. واختلفوا في حل عصمة النكاح أو عقده بالظاهر الذي يظن الحاكم انه حق وليس بحق اذ لا يحل حرام ولا يحرم حلالا والنروج في ذلك سواء لا يحل حرام الحلال على حالما ولا يحرم حلالا والفروج في ذلك سواء لا يحل حركم الحاكم منها حراما ولا يحرم حلالا والفروج في ذلك سواء لا يحل حركم الحاكم ولا يحرم حلالا

وذلك مثل أن يشهد شاهدا زور في امرأة أجنبية أنها زوجة لرجل أجنبي ليست لله بزوجة فقال الجمهور لا تحل له وان احلها الحاكم بظاهر الحكم وقال ابو حنيفة وجهور اصحابه تحل له فعمدة الجمهور عموم الحديث المتقدم وشبهة الحنفية ان الحكم باللمان ثابت بالشرع وقد علم ان احد المنادعنين كاذب واللمان يوجب الفرقة ويعدم المرأة على زوجها الملاعن لها ويحلها لغيره فان كان هو الكاذب فلم تحرم عليم الابحكم الحاكم وكذلك ان كانتهى الكاذبة لان زناها لا يوجب فرقتها على قول اكثر الفقها موالجمهور ان الفرقة ههنا الماوقمت عقوبة للملم بان احدها كاذب.

#### (الباب الثالثفيما بكونيه القضاء)

والقضاء يكون باربع بالشهادة وباليمين والنكول وبالافرار او بما تركب من هذه فني هذا الباب أربعة فصول .

#### (الفصل الاول في الشهادة)

والنظر في الشهود في ثلاثة أشياء في الصفةوالجنس والمدد فاما عدد الصفات المعتبرة في قبول الشاهد بالجملة فهي خمسة المدالة والبلوغ والاسلام والحرية ونني التهمة وهمذه منها متفق عليها ومنها مختلف فيها فاما المدالة فان المسلمين اتففوا على اشتراطها في قبول شهادة الشاهد لقوله تمالي ( عمن ترضون من الشهداء )ولقوله تمالي (وأشهدوا ذوى عدل منكم ) واختلفوا فيما هي العدالة فقال الجمهور هي صفة زائدة على الاسلام وهو أن يكون ملتزما لواجبات الشرع ومستحباته مجتنبا للمحرمات والمسكروهات وقال أبو حنيفة يكفي في العدالة ظاهر الاسلاموان لاتعلم منه جرحة تله وسبب الخلاف كما قلمنا ترددهم في مفهوم اسم المدالة المقابلة للفسق وذلك انهم انفقوا على ان شهادة الفاسق لانقبل لقوله تمالي ( ياأيها الذين آمنوا ان جاء كم قاسق بنباء ) الآية ولم يختافوا أن الفاسق تقبل شهادته اذا عرفت توبته الأمن كان فسقه من قبل القذف فان أبا حنيفة يقول لاتقبل شهادته وان تاب والجمهور يقولون تقبل على وسبب الحلاف هل يمود الاستثناء في قوله تعالى ( ولانقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقوقالا الذين تابوا من بعد ذلك ) الى أقرب مذكور اليه أو على الجُمَلة الا ماخصصه الاجاع وهوان التوبة لاتسقط عنه الحد وقد تقدم هذا وأماالبلوغ فانهم أتفقوا علىأنه يشترط حيث تشترط العدالة .واختلفوا في شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح وفي القتل فردها جهور فقهاء الأمصار لما قلناه من وقوع الاجماع على أن من شرط

الشهادة المدالة ومن شرط المداله البلوغ ولذلك ليست في الحقيقة شهادة عند مالك وأنما هي قرينة حال ولذلك اشترط فيها أن لايتفرقوا لئلا يجنبوا واختلف أصحاب مالك هل تجوز اذا كان بينهم كبير أملا ولم يختلفوا انه يشترط فيها العدة المشترطة في الشهادة واختلفوا هل يشترط فيها الذكورة أملا واختلفوا أيضاً هل تجوز في القتل الواقع بينهم ولاعمدة لمالك في هذا الا انه مروى عن ابن الزبير قال الشافعي فاذااحتج محتج بهذا قيل له أن أبن عباس قد ردها والقرآن يدل على بطلانها وقال بقول مالك ابن أبي ليلي وقوم من التابعين وإجازة مالك لذلك هو من باب اجازته قياس المصلحة وأما الاسلام فانفقوا على انه شرطفي القبولوانه لانجوز شهادة الكافر الامااختلفوافيه من جواز ذلك في الوصية في السفر لقوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةً بَيْنَكُمُ اذَا حضر أحدكم الموتحين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو الخران من غيركم ) الآية فقال أبوحنيفة يجوز ذلك على الشروط التي ذكرها الله وقال مالك والشافعي لأيجوزذلك ورأوا ان الآية منسوخة وأما الحرية فان جهــور فقهاء الامصار على أشتراطها في قبول الشهادة وقال أهل الظاهر تجوز شهادة العبد لأن الأصل أعما هو اشتراط المدالة والسبودية ليس لها تأثير في الرد الا أن يشبت ذلك من كتاب الله أو سنة أو اجماع وكان الجمهور راوا أن العبودية أثر في أثر الكفر فوجب أن يكون لها تأثير في رد الشهادة وأما التهمة التي سببها المحبة فان العلماء أجموا على أنها مؤثرة في إسقاط الشهادة واختلفوا في رد شهادة العدل بالتهمة لموضع المحبة أو البغضة التي سببها العداوة الدنيوية فقال بردها فقهاء الامصار الا أنهم انفقوا في مواضع على إعمال التهمة وفي مواضع على إسقاطها وفي مواضع اختلفوا فيها فاعملها بمضهم وأسقطها بعضهم فما اتفقوا عليه رد شهادة الاب لابنه والابن لابيه وكذلك الام لابنها وابنها لها وبما اختلفوا في تأثير التهمة في شهادتهم شهادة الزوجين أحدها للآخر فان مالــكا ردها وأبا حنيفة وأجازها الشافعي وأبو ثور والحسن وقال ابن أبي ليلي تقبل شهادة الزوج لزوجه ولا تقبل شهادتها له وبه قال النخعي وبمــا انفقوا على إسفاط التهمة فيه شهادة الاخ لاخيه ما لم يدفع بذلك عن نفسه عاراً على ما قال مالك وما لم يكن منقطما إلى أخيه يناله بره وصلته ما عدا الأوزاعي فانه قال لا تجوز ومن هذا الباب اختلافهم في قبول شهادة العدو على عدوه فقال مالك والشافعي لاتقبل وقال أبوحنيفة تقبل فعمدة الجمهور فيرد الشهادة بألتهمة ماروىعنه عليه السلام لا تقبل شهادة بدوى على حضرى لقلة شهود البدوى مايقع في المصرفهذه

هي عمدتهم من طريق السهاع وأما من طريق المني فلموضع التهمة وقد أجم الجمهور على. تأثيرها في الاحكام الشرعية مثل أجتماعهم على انه لايرث القاتل المقتول وعلى توريث المبتوتة في المرض وان كان فيه خلاف وأما الطائفة الثانية وهم شريح وأبو ثور وداود فانهم قالوا تقبل شهادة الاب لابنه فضلا عمن سواه اذا كان الاب عدلا وعمدتهم قوله تمالي ( ياأمها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهدا. لله ولو على أنفسكم أو الوالدين. والاقربين) والامر بالشيء يقتضي إجزاء المأمور به الا ماخصصه الاجماع من شهادة المره لنفسه .وأمامن طريق النظر فان لهم ان يقولوا رد الشهادة بالجملة انما هو لموضع اتهام الكذب وهذه النهمة أعا اعتملها الشرع في الفاسق ومنع اعمالها في العادل فلا تجتمع المدالة مع التهمة. واما النظر في العددو الجنس فان المسلمين اتفقوا على انه لايثبت الزنا باقل من أربعة عدول ذكور وانفقوا على انه تثبت جميع الحقوق ماعداالز نابشاهدين عدلين ذكوين ماخلا الحسن البصرى فانه قال لا تقبل باقل من أربعة شهداء تشبيها بالرجم وهذا ضعيف لقوله سبحانه (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) وكل متفق على أن الحكم يجب بالشاهدين من غير يمين المدعى الا ابن أبي ليل فانه قال لا بد من عسه واثفقواعلى أنه تثبت الاموال بشاهد عدل ذكر وامرأتين لقوله تعالى (فرجل وامرأتان بمن ترضون من الشهداء ) واختلفوا في قبولهما في الحدود فالذي عليه الجمهور انه لا تقبل شهادة النساء في الحدود لا مع رجل ولا مفردات وقال أهل الظاهر تقبل اذا كانممهن رجل وكان النساء أكثرمن واحدة في كل شيءعلىظاهرالآية وقال أبوحنيفة تقبل في الاموال وفيما عدا الحدود من أحكام الابدان مثل الطلاق والرجمة والنكاح والعتق ولا تقبل عند مالك في حكم من أحكامالبدن واختلف أصحاب مالك في قبولهن في حقوق الابدان المتعلقة بالمال مثل الوكالات والوصية التي لا تتعلق الا بالمال فقط فقال مالك وابن القاسم وابن وهب يقبل فيه شاهد وامرأنان وقال أشهب وابن الماجشون الا يقيل فيه الا رجلان وأما شهادة النساء مفردات أعنى النساء دون الرجال فهي مقبولة عند الجمهور في حقوق الابدان التي لا يطلع عليها الرجال غالبا مثل الولادة والاستهلال وعيوب النساء ولا خلاف في شيء من هذا الا في الرضاع فان أبا حنيفة قال لا تقبل فيه شهادتهن الامع الرجال لانه عنده من حقوق الابدان التي يطلع عليها الرجال والنساء والذين قالو ابجواز شهادتهن مفردات في هذا الجنس اختلفوا في المدد المشترط في ذلك منهن فقال مالك يكني في ذلك امرأتان قيل مع انتشار الامر وقيل وان لم ينتشر وقال الشافعي ليس يكفي في ذلك أقل من أربع لان الله عز وجل قد جمل عديل الشاهد الواحد امرأتين واشترط الاثنينية وقال قوم لايكتني في ذلك باقل من ثلاث وهو قول لامنى له وأجاز أبو حنيفة شهادة المرأة فيما بين السرة والركبة واحسب ان الظاهرية أو بعضهم لا يجيزون شهادة النساء مفردات في شيء كا يجيزون شهادتها لنساء مفردات في شيء كا يجيزون شهادتها ن مع الرجال في كل شيء وهو الظاهر وأما شهادة المرأة الواحدة بالرضاع فانهم أيضا اختلفوا فيها لقوله عليه السلام في المرأة الواحدة التي شهدت بالرضاع كيف وقد ارضعتكما وهذا ظاهره الانكار ولذلك لم يختلف قول مانك في انه مكروه

#### مهي الفصل الثاني الهمية

واما الايمان فانهم انفقوا على انهاتبطل بهاالدعوى عن المدعى عليه اذا لم تكن للمدعى بينه واختلفواهل يثبت بهاحق للمدعى فقال مالك يثبت بهاحق اللدعى في اثبات ما أنكره المدعى عليه وابطال ماثبت عليه من الحقوق اذاادعى الذى ثبت عليه اسقاطه في الموضع الذي يكون المدعى اقوى سببا وشبهة من المدعى عليه وقال غيره لاتثبت للمدعى باليمين دعوى سواه كانت في إسفاط حق عن نفسه قد ثبت عليه أو اثبات حق انكره فيه خصمه ته و حبب اختلافهم ترددهم في مفهوم قوله عليه السلام البينة على من ادعى واليمين على من انكر هل ذلك عام في كل مدعى عليه ومدع أم انما خص المدعى بالبينة و المدعى عليه بالبمين لأن المدعى في الأكثر هو اضعف شبهة من المدعى عليه و المدعى عليه بخلافه فن قال حددًا الحريج عام في كل مدع ومدعى عليه ولم رد مذا المموم خصوصا قال لا يثبت باليمين حق ولا يسقط به حق ثبت ومن قال انما خص المدعى عليه بهذا الحـ كم من جهة ماهو اقوى شبهة فال اذا اتفق أن يــكون موضع تــكون فيه شبهة المدعى أقوى يكون القول قوله واحتج هؤلاء بالمواضع التي اتفق الجهور فيها على ان القول فيها قول المدعى مع يمينه مثل دعوى التاف في الوديمة وغير ذلك أن وجد عنى بهذه الصفة ولاوائك أن يقولوا الاصلماذ كرنا الاماخصصه الاتفاق وكلهم مجمون على ان اليمين التي تسقط الدعوى أو تثبتها هي اليمين بالله بالذي لا اله الا هو وأقاويل خقهاء الامصار فيصفتها متقاربة وهيعندمالك بالله الذىلااله الاهو لايزيد عليها ونزيد الشافعي الذي يملم من السرمايه لم من العلانية وأماهل تغلظ المسكان فأنهم اختلفوا في ذلك خذهب مالك الى أمها تفلظ بالمكان وذلك في قدر مخصوص وكذلك الشافعي.واختلفوا في القدر فقال مالك انمن ادعى عليه بثلاثة دراهم فصاعداو جبت عليه اليمين في المسجد الجامع فان كان مسجد الني عليه الصلاة والسلام فلا خلاف انه يحلف على المنبروان كان في غيره من المساجد ففي ذلك روايتان احداها حيث اتفق من المسجد والآخرى عند المنبر وروى عنه ابن القامم أنه يحلف فيما له بال في الجامع ولم يحدد وقال

الشافعي يحلف في المدينة عند لذبر وفي مكمَّ بين الركن والمقام وكذلك عنده في كل بلد يحلف عند المنبر والنصاب عنده في ذاك عشرون دينارا وقال داود يحلف على المنبر في القليل والكثير وقال ابو حنيفة لانغلظ اليمين بالمكان، وسبب الحلاف هل التغايظ الوارد في الحانف على منبر الني صلى الله عليه وسلم يفهم منه وجوب الحلف على المنبر أم لا فمن قال انه يفهم منه ذلك قال لانه لولم يفهم منه ذلك لم يكن للتفليظ في فلك معنى ومن قال للنغليظ معنى غير الحكم بوجوب اليمين على المنبر قال لايجب الحلف على المنبر والحديث الوارد في التغليظ هو حديث جابر بن عبدالله الانصاريأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبرى آثماتبوأ مقده من النارواحتج هؤلاء بالممل فقالوا هو عمل الحلفاء قال الشافعي لم يزل عليمه العمل بالمدينة وبمكة قالوا ولو كان التغليظ لايفهم منه ايجاب اليمين في الموضـــع المفلظ لم يكن له فائدة الا تجنب اليمين في ذلك الموضع قال وكما أن التغليظ الوارد في اليمين مجرداً مثل قوله عليه الصلاة والسلام:من اقتطع حق أمرىء مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار يفهم منه وجوب القضاء باليمين كذلك التغليظ الوارد في المكان وقال الفريق الآخر لا يفهم من التفليظ باليمين وجوب الح كم باليمين واذا لم يفهم من تغليظ اليمين وجوب الحسكم باليمين لم يفهم من تغليظ اليمين بالمسكان وجوب اليمين بالمسكان وليس فيه اجماع من الصحابة والاختلاف فيه مفهوم من قضية زبد بن ثابت وتغلظ بالمسكان عند مالك في القسامة واللمان وكذلك بالزمان لانه قال في اللمان أن يكون بمد صلاة المصرعلي ماجاء في التغليظ فيمن حلف بمدالعصر وأما القضاء باليمين مع الشاهد فانهم اختلفوا فيه فقال مالك و الشافعي و احمد و داود وأبو ثوروالفقهاء السيمة المدنيون وجماعة يقضى باليمين مع الشاهد فيالاموال وقال أبو حنيفة والثورى والاوزاعي وجهور أهل العراق لايقضي باليمين مع الشاهد فيشيء وبه قلل الليث من أصحاب مالك ته وسيب الخلاف في هذا الباب تمارض السهاع اما القائلون به فانهم تعلقوا في ذلك با ثار كثيرة منها حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة وحديث زید بن ثابت وحدیث جار الاان الذی خرج مسلم منها حدیث ابن عباس ولفظه آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد خرجه مسلم ولم يخرجه البخارى وأما مالك فانما اعتمد مرسله في ذلك عن جمفر بن عجد عن أبيه ان سول الله صلى الله غليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد لأن العمل عنده بالمراسل واجب وأما السماع الخالف لها فقوله تمالي (فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) قالوا وهذا يتتضى الحصر فالزبادة عليه نسخ ولا ينسخ القرآن بالسنة الغير متواترة وعند المخالف انه ليس ينسخ بل زبادة لاتفير حكم المزيدوأما من السنة فحاخر جه البخارى ومسلم عن الاشعث بن قيس قال كان بنى وبين رجل خصومة في شىء فاختصمنا الى النبى عليه الصلاة والسلام فقال شاهداك أو يمنه فقلت لفا يحلف ولا يبالى فقال النبى صلى الله عليه و لم من حلف على يمين يقتطع بها مال امرى مسلم هو فيها فاجر لقى الله وهو عليه غضبان قالوا فهذا منه عليه الصلاة والسلام حصر للحكم ونقض لحجة كل واحد من الحصمين ولا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم الا يستوفي أقسام الحجة للمدعى والذين قالوا بالهيم مع الشاهد على أصلهم في أن الهيمين هي حجة أقوى المتداعيين شبهة وقد قويت هنا حجة المدعى بالشاهد كاقويت في القسامة وهؤلاء اختلفوا في القضاء بالجيين من المرأتين فقال مالك يجوز لان الرأتين قد أقيمتا مقام الواحد وقال الشافعى بالبدين من المرأتين فقال مالك يجوز لان الرأتين قد أقيمتا مقام الواحد وقال الشافعى بالبدين في الحدود التى هي حق للناس مثل القذف والحراح فيه قولان في المذهب والمعين في الحدود التى هي حق للناس مثل القذف والحراح فيه قولان في المذهب وقال المين في الحدود التى هي حق للناس مثل القذف والحراح فيه قولان في المذهب والمدود التى هي حق للناس مثل القذف والحراح فيه قولان في المذهب والمدود التى هي حق للناس مثل القذف والحراح فيه قولان في المذهب والمدود التى هي حق للناس مثل القذف والحراح فيه قولان في المذهب والمدود التى هي حق للناس مثل القذف والحراح فيه قولان في المذهب والمدود التى هي حق للناس مثل القذف والحراح فيه قولان في المذهب والمدود التى هي حق للناس مثل القدي المدود التى هي حق الناس مثل القدي والحراح فيه قولان في المذهب والمدود التى هي حق المدود التى هي حق الناس مثل القدي والمدود التى المدود التى هي حق الناس مثل المدود التى المدود التى هي حق المدود التى المدود

#### مع الفصل الثالث إ

واما ثبوت الحق على المدعى عليه بنكوله فان الفقهاء أيضاً اختلفوا في ذلك فقال مالك والشافعي وفقهاء أهل الحجاز وطائفة من العراقيين اذا نكل المدعى عليه لم يجب المدعى شيء بنفس النكول الا أن يحلف المدعى أو يكون له شاهد واحد وقال أبو حنيفة وأصحابه وجهور الكوفيين يقضى للمدعى على المدعى عايه بنفسالنكول وذلك في المال بمد أن يكرر عليه اليمين ثلاثا وقلب اليمين عند مالك يكون في الموضع الذي يقبل فيه شاهد وامرأنان وشهاهد وعين وقلب اليمين عند الشافعي يكون في كل موضع يجب فيه اليمين وقال ابن أبي ليلي أردها في غير التهمةولا أردها في التهمة. وعند مالك في يمين النهمة هل تنقلب أم لا قولان فعمدة من رأى أن اليمين تنقلب ما رواه مالك من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد في القسامة اليمين على اليهود بعد أنبدا بالانصارومن حجةمالك أن الحقوق عنده أنما تثبت بشيئين امابيمين وشاهدواما بنكول وشاهدواما بنكول ويمين أصل ذلك عنده اشتراط الاثنينية في الشهادة وليس بقضى عند الشافعي بشاهد ونكول وعمدة من قضى بالنكول أن الشهادة لما كانت لاثبات الدعوى واليمين لابطالها وجب ان نكل عن اليمين ان تحق عليه الدعوى قالوا وأما نقلها ،ن المدعى عليه إلى المدعى فهو خلاف للنص لأن اليمين قد نص على انهادلالة المدعى عليه فهذه اصول الحجج التي يقضي بها القاضي ومما اتفقوا عليه في هذاالباب أنه يقضى القاضي بوصول كتاب قاض آخر اليه لكن هذا عند الجمهور مع اقتران الشهادة.

جه أعنى اذا أشهد القاضي الذي يثبت عنده الحكم شاهدين عدلين ان الحكم ثابت عنده أعنى المكتوب في الكتاب الذي أرسله الى القاضي الثاني فشهدا عند القاضي الثاني انه كتابه وانه أشهدهم بثبونه وقد قبل انه يكتني فيه بخط القاضي وانه كان به العمل الاول وأختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة ان اشهدهم على الكتابة ولم يقرأ عليهم فقال مالك يجوز وقال الشافعي وأبو حنيفة لايجوز ولا نصح الشهادة واختلفوا في العفاص والوكاء هل يقضى به في اللقطة دون شهادة أم لابد في ذلك من شهادة فقال مالك يقضى بذلك وقال الشافعي لابد من الشاهدين وكذلك قال أبوحنيفة وقول مالك هو أجرى على نص الاحاديث وقول الغير أجرى علىالاصول. ومما اختلفوا فيه من هذا الباب قضاء القاضي بعلمه وذلك ان العلماء اجموا على ان القاضي بقفني بعلمه في التعديل والتجريح وانه الى شهد الشهودبضد علمه لم يقض به وأنه يقضىبعلمه في اقرار الحصم وانكاره الا مالكا فانه رأى أن يحضر القنضي شاهدين لاقرار الحصم وانكاره وكذلك أجموا هلي أنه يقضي بعلمه في تغليب حجة أحد الخصمين على حجة الآخر اذا لم يكن في ذلك خلاف.واختلفوا اذا كان في المسئلة خلاف فقال قوم لا يرد حكمه أذا لم يخرق الاجماع وقال قوم اذا كانشاذا وقال قوم يرد اذا كانحكابقياس وهنالك مماع من كتاب أو سنة تخالف القياس وهو الاعدل الا أن يكون القياس تشهد له الاصول والكتاب محتمل والسنة غيرمتواترة وهذا هو الوجه الذي ينبغي أن يحمل عليهمن غلب القياسمن الفقهاء فيموضعمن المواضع على الاثر مثلما ينسب الى أبي حنيفة باتفاقوالي مالك باختلاف واختلفوا هل يقضي بعلمه على حد دون بينة او اقراراولا لا يقضى الا بالدليل والاقرار فقال مائك وأكثر أصحابه لايقضى الا بالبينات أو الاقرار وبهغال أحمدوشرج وقال أاشافعي والكوفي وأبوثوروجماعةللقاضي أن يقضي بعلمه والكلاالطائفتين سلف من الصحابة والنابعين وكل واحد منهمااعتمد في قوله السماع والنظر أما عمدة الطائفةالتي منعت من ذلك أنها حديث معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الني صلى الله عايه وسلم بعث أباجهم على صدقة فلاحاء رجل في فريضة فوقع بينهما شجاج فأتوا النيصلي الله عليه وسلم فاخبروه فاعطاهم الارش ثم قال عليه الصلاة والسلام انىخاطب الناس ومخبرهمانكم قد رضيتم أرضيتم قالوانعم فصعدر سول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فحطب الناس وذكر القصة وقال ارضيتم قالوا لافهم مهم المهاجرون فنزل وسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاهم ثم صعد المنبر فخطب ثم قال ارضيتم قالوا نعم قال فهذا بين في إنه لم يحكم عليهم بعلمه صلى الله عليه وسلم واما من جهة المعنى خللتهمة اللاحقة في ذلك للقاضي وقد اجموا انالتهمة تأثيرا في الشرع أنه لايرث القاتل

عدا عند الجهور من قاله و منها ردهم شهادة الآب لابنه وغير ذلك مما هو معلوم من جهور الفقهاء و أما عدة من أجاز ذلك أما من طريق السماع فحديث عائشة في قصة هند بلت عتبة بن ربيعة مع زوجها أبى سفيان بن حرب حين قال لهاعليه الصلاة والسلام وقد شكت أبا سفيان.خذى ما يكفيك وولدك بالمروف دون أن يسمع قول خصمها وأما من طريق المهنى فانه اذا كان له ان يحكم بقول الشاهد الذى يسمع قول خصمها وأما من طريق المهنى فانه اذا كان له ان يحكم بقول الشاهد الذى ما يحكم فيه الحاكم بعلمه فقالوا لا يقضى بعلمه في الحدود ويقضى في غير ذلك وخصص أبو حنيفة العلم الذى يقفى به فقال يقضى بعلمه الذى علمه في القضاء ولا يقضى بما علمه قبل القضاء وروى عن عمرانه قضى بعلمه على أبى سفيان لرجل من بنى مخزوم وقال بعض أسحاب مالك يقضى بعلمه في المجاس اعنى بما يسمع وان نم يشهد عنده بذلك وهو قول الجهور كا قلنا وقول المفيرة هو اجرى على الاصول لان الاصل في هدف وهو قول الجهور كا قلنا وقول المفيرة هو اجرى على الاصول لان الاصل في هدف الشريعة لايقضى بدليل واث كانت غلبة الظن الواقعة به أقوى من الظن الواقع يصدق الشاهدين .

#### معير الفصل الرابع في الاقرار ١١٠٠

وأما الاقرار اذا كان بينا فلا خلاق في وجوب الحمكم به واتما النظر فيمن يجوز اقراره عن لا يجوز واذا كان الاقرار محتملا وقع الحلاف اما من يجوز اقراره عن لا يجوز فقد تقدم واما عدد الاقرارات الموجبة فقد تقدم في باب الحدود ولا خلاف ببنهم ان الاقرار مرة واحدة عامل في المال وأما المسائل التي اختلفوا فيها من ذلك فهن من قبل احتمال الافظ وأنت ان احببت ان تقف عليه فن كتاب الفروع و

#### عه ( الباب الرابع ) الم

وأما على من يقضى ولمن يقضى فان الفقهاء انفقوا على أنه يقضى لن ليس يتهم عليه واختلفوا في قضائه لمن يتهم عليه فقال مالك لا يجوز قضاؤه على من لا تجوز عليه شهادته وقدل قوم يجوز لان القضاء يكون باسباب معلومة وليس كذلك الشهادة وأما على من يقضى فانهم انفقوا على انه يقضى على المسلم الحاضر واختلفوا في الغائب وفي الغائب على من يقضى فانهم الكتاب فاما القضاء على الغائب فان مالكا والشافعي قالايقضى على الفائب أصلا وبه قال ابن الماجشون على الفائب أصلا وبه قال ابن الماجشون وقد قبل عن مالك لابقضى في الرباع المستحقة فعمدة من رأى القضاء حديث هند

المتقدم ولاحجة فيه لانه لم يكن غائبا عن المصروعدة من لم ير القضاء قوله عليه الصلاة والسلام فابما أقضى له بحسب ما أسمع وما رواه أبو داود وغيره عن على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين أرسله الى اليمن لانقض لاحد الحصمين حتى تسمع من الآخر (وأما الحسم على الذمي فان في ذلك ثلاثة أقوال أحدها أنه يقضى بينهم افا ترافعوا اليه بحكم المسلمين وهو مذهب أبي عنيفة والثاني انه مخير وبه قال مالك وعن الشافعي القولان والثالث انه واجب على الامام أن يحكم بينهم وان لم يتحاكموا اليه فعمدة من اشترط مجيئهم المحاكم قو له تعالى «فان جاؤك فاحكم بينهم أوأعرض عنهم» ومن من رأى الحيارومن أوجبه اعتمد قوله تعالى «وأن احكم بينهم» ورأى ان هذا ناسخ لا ية التخير وأما من رأى وجوب الحكم عليهم وان لم يترافعوا فانها حتج هذا ناسخ لا ية التخير وأما من رأى وجوب الحكم عليهم وان لم يترافعوا فانها حتج باجاعهم على ان الذمي اذا سرق قطعت يده

#### ﴿ الباب الحامس ﴾

واما كيف يقضى الفاضي فانهم اجموا على انهواجبعليه ان يسوى بين الحصمين في المجلس والايسمعمن احدهادون الآخروان يبدأ بالمدعى فيسأله البينة ان انكر المدعى عليهوان لم يكن له بينة فانكان في مال وجبت اليمين على المدعى عليه باتفاق وان كانت في طلاق أو ذكاح أوقتل وجبت عندالشافعي بمجر دالدعوى وقالمالك لاتجب الامع شاهدواذاكان في المال فهل يحلفه المدعى عليه بنفس الدعوى ام لا يحلفه حتى يثبت المدعى الحلطة اختلفوا في ذلك فقال جهور فقهاء الأمصار اليمين تلزم المدعى عليه بنفس الدعوى لعموم قوله عليه الصلاة والسلاممن حديث ابنءباس البينةعلى المدعى واليمين على المدعى عليه وقال مالك لانجب اليمين الابالمخالطة وقال بها السبعة من فقهاء المدينة وعمدة من قال بها النظر الى المصلحة لكيلا يتمارق الناس بالدعاوى الى تعنيت بعضهم بعضا ومن هنا لم ير مالك. احلاف المرأة زوجها اذا ادعت عليه الطلاق الآ أن يكون ممها شاهدوكذاك أحلاف العبد سيده في دعوى المتق عليه والدعوى لاتخلو أن تكون في شيء في الذمة فادعى المدعى عليه البراءة من تلك الدعوى وان له بينة سمعت منه بينته باتفاق وكذلك ان كان اختلاف في عقد وقع في عين مثل بيع أو غير ذلك وأماان كانت الدعوى في عين وهو الذي يسمى استحقاقا فانهم اختلفوا هل تسمع بينة المدعى عليه فقال أبو حنيفة لاتسمع الافي النكاح ومالا يتكرر وقال غيره لاتسمع في شيء وقال مالك والشافعي تسمع أعنى في أن يشهد للمدعى بينة المدعى عليه انه مال 🌬 وملك فعمدة من قال لاتسمع أن الشرع قد جمل البينة في حيز المدعى واليمين في حيزالمدعى عليهفوجب

3/1

أنلا ينقلب الامن وكان ذلك عندها عبادة تتوسيب الحلاف هل تفيد بينة المدعى عليه معنى زائدا على كون الشيء المدعى فيه موجودا بيده أمليست تهيد ذلك فمن قال لاتفيد معنى زائداً قال لامني لها ومن قال تفيد اعتبرها فاذا قنا باعبار بينة المدعى عليه فوقع التمارض بين البينتين ولم تثبت احداهاأمرا زائدا بمالايمكن أن يكرر فيملك ذي الملك فالحكم عند مالك أن يقضى باعدل البينتين ولايعتبر الاكثروقال أبوحنيفة بينة المدعى أولى على أصله ولا تترجح عنه بالعدالة كالانترجع عندمالك بالمددوقال الاوزاعي تترجح بالمدداواذا تساوت في المدالة فذلك عند مالك كلا بينة يحلف المدعى عليه فان نكل حلف المدعى ووجب الحق لأن يد المدعى عليه شاهدة له ولذلك جمل دليله اضعف الدليلين اعنى المين واما اذا اقرالخصم فانكان المدعى فيه عينا فلاخلاف انه يدفع الى مدعيه واما اذا كان مالاً في الذمة فانه يكلف المقر غرمه فان ادعى المدم حبسه القاضي عند مالك حتى بتيين عدمه امابطول السجن أوبالبينة انكان متهمافاذا لاح عسر مخبي سبيله لقوله تعالى ( وان كان ذوعسرة فنظرة الى ميسرة )وقال قوم يؤاجر ، وبه قال أحمد وروى عن عمر بن عبد العزيز وحكي عن أبي حنيفة ان لغرمائه ان يدوروا معه حيث دار ولا خلاف أن البينة اذا جرحها المدعى عليه ان الحكم يسقط اذا كان التجريح قبل الحكم وان كان بعدالحكم لم ينتقض عندمالك وقال الشافعي ينتقض واماان رجعت البينة عن الشهادة فلايخلوان يكون ذلك قبل الحكم أوبعده فانكان قبل الحكم فالاكثران الحكم لأيثبت وقال بعض الناس بثبت وانكان بعدالحكم فقال مالك يثبت الحكم وقال غيره لايثبت الحكموعند مالك انالشهداء يضمنون ماانلفوا بشهادتهم فانكان مالاضمتوه على كل حال قال عبد الملك لايضمنون في الفلط وقال الشافعي لا يضمنون المال وان كان دما فان أدعو االفلط ضمنوا الدية وان أفروا قيد منهم على قول أشهب ولم يقتص منهم على قول أبن القامم.

#### (الباب السادس)

واما متى يقضى فمنها مايرجع الى حال القاضى في نفسه ومنها مايرجع الى وقت انفاذ الحكم وفصله ومنها مايرجع الى وقت توقيف المدعى فيه وازالة اليد عنه اذا كان عينا فامامتى يقضى القاضى فاذا لم يكن مشغول النفس لقوله عليه الصلاة والسلام الايقضى القاضى حين يقضى وهو غضبان ومثل هذا عند مالك ان يكون عطشانا أو جائعا أو خائفا أد غير ذلك من الموارس التى تموقه عن الفهم لكن اذا قضى في حالمن عده الاحوال بالمنواب فاتفقوا فيما أعلم على انه ينفذ حكمه ويحتمل ان يقال لاينفذ فيما وقع عليه النص وهو الغضمان لان النهى يدل على فساد المنهى عنه واما

متى ينفذ الجكم عليه فبمد ضرب الاجل والاعذار اليه ومنى نفوذ هذا هوان يحق حجة المدعين أو يدحضها وهل له ان يسمع حجة بمد الحكم فيه اختلاف من قول مالك والاشهر انه يسمع فيماكان حقالة مثل الاحباس والعتق ولايسمع في غير ذلك وقيل لايسمع بعد نفوذ الحكموهو الذي يسمى التعجيز قبل لايسمع منهما جيعا وقبل بالفرق بين المدعى والمدعى عليه وهو اذا أقر بالعجز وأما وقت التوقيف فهو عند النبوت وقيل الاعذار واذا لم يرد الذي استحق الشيء من يدمان بخاصم فله ان يرجع ثمنه على البائع وان كان يحتاج في رجوعه به على البائع أن يوقفه عليه فيثبت شراءه منه ان انكره أو يعترف له به ان أقر فللمستحق من يده أن يأخذ الشيء من المستحق ويترائه قيمته بيد المستحق وقال الشافعي يشتريه منه فان عطب في يد المستحق فهو ضامن له وان عطب في اثناء الحكم ممن ضمانه اختلف في ذلك فقيل ان عطب بعد الثبات فضمانه من المستحق وقيل أنما يضمن المستحق بعد الحكم وأما بعد الثبات وقيل الحكم فهو من المستحق منه (قال القاضي) رضي الله عنه وينبغي أن تعلم ان الاحكام الشرعية تنقسم قسمين قسم يقضى به الحكام وجل ماذكرناه فيهذا الكناب هو داخل في هذاالقسم وقسم لايقضىبه الحكاموهذا أكثره هو داخل فيالمندوباليه وهذاالجلس من الاحكام هو مثل ردالسلام وتشميت الماطس وغيرذلك بما يذكره الفقهاء فيأواخر كتبهم التي يعرفونها بالجوامع ونحن فقد رأينا ان نذكر أيضا من هذا الجنس المشهور منه ان شاه الله تعالى ويذبغي قبل هذاان تعلم ان السن المشروعة العملية المقصود منهاهو الفضائل النفسانية فمنها مايرجع الى تعظيم من يجب تعظيمه وشكرمن يجب شكره وفي هذا الجنس تدخل العبادات وهذه هي السنن الكرامية ومنها مايرجع الى الفضيلة التي تسمى عفة وهذه صنان السنن الوأردة في المطعم والمشرب والسنن الواردة في المناكح ومنها مايرجع الى طلب العدل والكف عن الجور فهذه هي اجناس السنن التي تقتضي العدل في الاموال والتي تقتضي المدل في الابدان وفي هذا الجنس يدخل القصاص والحروب والمقوبات لانهذه كلها أنما يطلبها العدل ومنها السنن الواردة فيالاعراض ومنها السننالواردة فيجيع الأهوال وتقويمها وهي التي يقصدمها طلب الفضيلة التي تسمى السخاه وتجنب الرذيلة التي تسمى البخل والزكاة تدخل في هذا الباب من وجه وتدخل أيضا في باب الاشتراك في الاموالوكذلك الامرفي الصدقات ومنها سنن واردة فيالاجتماع الذى هوشرط فيحياة الانسان وحفظ فضأئله العملية والعلمية وهي المعبر عنهابالرياسةولذلك لزمأ يضاأن تكون سنن الائمةوالقوام بالدينومن السنة المهمة فيحين الأجتماع السنن الواردة في المحبة والبغضة والتعاون على أقامة هذه السنن وهوالذي يسمى النهي عن المنكر والامر بالمعروف وهي المحبة

والبغضة اى الذينية التى تكون أما من قبل الاخلال بهذه السنن وامامن قبل سوه المعتقد في الشريعة واكثر ما يذكر الفقهاء في الجوامع من كتبهم ما شذ عن الاجماس الاربعة التي هي فضيلة العفة وفضيلة العدل وفضيلة الشجاعة وفضيلة السخاه والعبادة التي هي كالشروط في تثبيت هذه الفضائل كمل الاكتاب قضية وبكاله كمل جيسع الديوات والجمد للة كثيرا

من تم الكتاب والحد لله رب العالمين المسا

قد تم بمون الله تعالى طبع هذا المؤلف الجايل الذى نفى شهرة مؤلفه عن نعمته وكان جديرا أن يكون فى مقدمة الكتب المقرر تدريسها فى المعاهد الدينية لمنفعته العظمى مع سهولة المأخذ وسلاسة العبارة هذا والله ارجو ان يعين من وقف على طبع غيره من نفائس الكتب

فهرست الجزء الثاني (من كتاب) بداية الجنهد ونهاية المقتصد)

صحيقة

٢ ( ڪتاب النكاح : وفيه خسة أبواب )
 ـــــ (الباب الاول في مقدمات النكاح وفيه أربع مسائل)

\_ المسألة الاولى في حكم النكاح

٧ • الثانية في خطبة النكاح

- « في حكم الحطبة على الحطبة

ـ و الرابعة حكم النظر الى المخطوبة

\_ الباب الثاني في موجبات صحة النكاح: وينقسم الى ثلاثة أركان

\_ الركن الاول في الكيفية : والنظر فيه في مواضع

\_ الموضع الأول . الأذن في النكاح

٤ الموضع الثانَى فيمن المعتبر قبوله في سحة العقد

٦ الموضع الثالث هل يجوز عقد النكاح على الحيار أملا

٧ الركن الثاني الثاني في شروط العقد : وفيه فصول

- (الفصل الأول) في الأولياه : والنظر فيه أربع مواضع

- الموضع الاول في ان الولاية هل هي شرط في صحة النكاح أم لا

١٠ الموضع الثاني في الصفات الموجبة الولاية والسالبة لها

\_ الموضع الثالث في أصناف الولاية عند القائلين بها

١١. مطلب في سبب اختلافهم في الجد وفيه مسأئل

- المسئلة الاولى في حكم الابعد مع الاقرب

١٢ المسئلة الثانية في غياب الولى الاقرب

١٢ المسئلة الثالثة في حكم غيبة الآب عن ابنته البكر

١٣ الموضع الرابع في عضل الأولياء

١٤ الفصل الثاني في الشهادة

الفصل الثالث: في الصداق وفيه مواضع
 الموضع الاول في حكمه واركانه: وفيه أربع مسائل
 المسئلة الاولى في حكمه

الثانية في قدره

۱۷۰ الثالثة في جنسه

١٨ الموضع الثاني في تقرر جميمه للزوجة

١٩٠ ، الثالث في تشطيره

۲۹ الرابع مى التفويض: وفيه مسئلتان
 المسئلة الاولى فيما اذا طلبت المرأة ان يفرض لها الصداق

٢٢ المسئلة الثانية فيما اذا مات الزوج قبل تسمية الصداق
 الموضع الحامس في الاصدقة الفاسدة : وفيه خمس مسائل

٧٣ المسئلة الاولى فيما اذا كان الصداق خراً الخ

و الثانية فيما اذا اقترن بالمهر بيع

الثالثة فيما اذا اشترط في الصداق حباء الاب

٧٤ . الرابعة في الصداق يستحق أو يوجد به عيب

الحامسة في الرجل على نفسه في الصداق
 الموضع السادس في اختلاف الزوجية في الصداق

الركن الثالث في ممرفة محل العقد: وفيه أربعة عشر فصلا

٧٧ (القصل الأول) في مانع النسب

ر (الفصل الثاني ) مانع المصاهرة : وفيه أربعة مسائل المسئلة الاولى في بنت الزوجة

الثانية فيما تحرم به بنت الزوجة

٨٠ = الثالثة في حكم الأم المقود على بنتها

« الرابعة في أن هل الزنا موجب للتحريم كالوطء في نكاح أم لا

٧٠ ( الفصل الثالث ) في مانع الرضاع: وفيه نسعة مسائل

| المسئلة الأولى في المقدار المحرم من اللين                                              | 79  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| و الثانية في رضاع الكبير                                                               | ۳.  |
| <ul> <li>الثالثة في المولود يفطم قبل الحواين ثم ترضعه امرأة</li> </ul>                 |     |
| و الرابعة في حسكم ما يصل الى الحلق من غير رضاع                                         | *1  |
| <ul> <li>الحامسة في اللبن المحرم اذا استهلك في ماء أو غيره</li> </ul>                  |     |
| <ul> <li>السادسة هل يعتبر في ذلك الوصول الى الحلق أم لا</li> </ul>                     |     |
| <ul> <li>السابعة هل يصير الرجل الذي له اللبن أبا للمرضع حتى بحرم به ما يحرم</li> </ul> |     |
| من النسب أم لا                                                                         |     |
| المسئلة الثامنة في الشهادة على الرضاع                                                  | 44  |
| التاسعة في صفة الرضاع                                                                  |     |
| ( الفصل الرابع ) في مانع ألزنا                                                         | (7) |
| و الحامس في مأنع العدد                                                                 |     |
| و السادس في مانع الجمع                                                                 | 34  |
| و السابع في موانع الرق                                                                 | 4.0 |
| و الثامن في مانع الكفر                                                                 | 44  |
| <ul> <li>التاسع في مانع الاحرام</li> </ul>                                             | ۳٧  |
| و العاشر في مانع ألمرض                                                                 | 44  |
| ه الحادي عشر في مانع العدة                                                             |     |
| و الثاني عشر في مانع الزوجية : وفيه مسئلتان                                            | 44  |
| المسئلة الاولى فيما اذا أسم لم الكافر وعنده أكثر من أربع نسوة أو أختان                 | 7.3 |
| المسئلة الثانية فيما اذا أسلم أحدها قبل الآخر                                          | 1   |
| ( الباب الثانث ) في موجبات الخيار في النكاح : وفيه أربعة فصول                          | ٤١  |
| ( القصل الاول ) في خيار العيوب                                                         |     |
| الثاني في خيار الأعسار بالصداق والنفقة                                                 | • ٢ |
| و الثالث في خير الفقد                                                                  | ٤٣  |
| <ul> <li>الرابع في حيار المتق</li> </ul>                                               | ٤٤  |
| ( الباب الرابع ) في حقوق الزوجية                                                       |     |
| (اثباب الخامس) في الانكحة المنهى عنها بالشرع والانكحةالفاسدة وحكمها                    | 600 |
| مطلب الانكجة المنهى عنها أربعة _ الاول منها نكاح الشغار                                | ٤٧  |
| مطلب الاستعجا المهي عليه الربعة ـ الدول منه سبق السفار                                 |     |

الله الله الثاني نكاح المتمة ٤٧ الثالث نكاح الخطبة على الخطبة الرابع تكاح المحلل £ A مطلب في الانكحة الفاسدة بمفهوم الشرع مطلب في حكم الانكحة الفاسدة اذا وفعت (كتاب الطلاق) وينحصر في أربع جمل الجلة الأولى في أنواع الطلاق وفيه خسة أبواب ( الباب الاول ) في أن الطلاق بائنورجين : وفيه ثلاثة مسائل المسئلة الاولى في حجم الطلاق بلفظ الثلاث « الثانية في اعتبار نقص عدد الطلاق البائن بالرق الثالثة في كون الرقمؤثرا في نقصان عدد الطلاق . 4 (الباب الثاني )في معرفة الطلاق السي من البدعي : وفيه ثلاث مواضع الموضع الأول هل من شرطه ان لا يتبعها طلاقا في المدة الموضع الثاني هل المطلق بلفظ الثلاث مطلق للسنة أم لا الموضع الثالث في حكم من طلق وقت الحيض. وفي هذا الموصع أربع مسائل المسئلة الاولى هل يقع هذا الطلاق أم لا الثانية أن وقع فهل يجبر على الرجمة أم يؤمر فقط . 2 الثالثة متى بوقع الطلاق بعد الاجبار أو الندب . 2 و الرابعة متى يقع الاجبار ﴿ البابِ الثالث ﴾ في الحلم وفيه أربعة فصول ( الفصل الأول ) في جواز وقوعه ( الفصل الثاني ) في شهروط جواز وقوعه . وفيه أربع مسائل المسئلة الاولى في مقدار ما يجوز ان تخلع به .7 و الثانية في صفة الموض .7 الثالثه فها رجع الى اخال التى يجوز فيها الحلم من التى لا يجوز .7 « الرابعة فيمن يجوز له الحلم ومن لا يجوز له 50

عحيفه ( الفصل الثالث ) في نوع الخلع أعنى هل هو طلاق أو فسخ • ٧ ( الفصل الرابع ) فما يلحق الحلم من الاحكام • 4 ( الباب الرابع ) في تمييز الطلاق من الحلم ( الباب الخامس ) في النخير والتمليك الجُملة الثانية في أركان الطلاق. وفي هذه الجُملة ثلاث أبواب 11 ( الباب الاول ) في ألفاط الطلاق وشروطه وفيه فصلان ( الفصل الاول ) في أنواع ألفاظ الطلاق الطلقة مطلب فاما اختلافهم في أحكام صريح ألفاظ الطلاق ففيه مسئلتان المسئلة الاولى ما انفق مالك والشافهي وأبو حنيفة عليها الثانية ما اختلفوا فيه وحكاية اختلافهم 74 ( الفصل الثاني ) في أنواع ألفاظ الطلاق المقيدة ( الباب الثاني ) في تفصيل من يجوز طلاقه عن لا يجوز 74 ( الماب الثالث ) فيمن يتعلق به الطلاق من النساء ومن لا يتعلق الجُملة الثالثة في الرجمة بمد الطلاق وفي هذه الجُملة بابان ٧. ( الباب الأول ) في احكام الرجمة في الطلاق الرجمي ( الباب الثاني ) في أحكام الارتجاع في الطلاق البائن ٧١ الجملة الرايمة في أحكام المطلقات وفيها بابان 74 ( الياب الأول ) في العدة وفيه فصلين (الفصل الأول) في عدة الزوجات وينقسم الى نوعين النوع الأول في ممرفة المدة مطلب واما الزوجات غير الحرائر (١) VV النوع الثاني في معرفة أحكام العدة VA مطلب في المكلام على عدة ألموت V٩ مطلب في الحامل يتوني عنها زوجها الياب الثاني في المتعة ٨. ٨١ باب في بعث الحكمين

الماب هو الفصل الثاني في عدة ملك اليمين الذي جمله المؤلف أحد فصلى الباب الاول من الجلة الرابعة

(كتاب الايلاه. وفيه عشر مسائل )

المسئلة الاولى في اختلافهم هل تطلق المرأة بانقضاء الاربعة أشهر المضروبة ٨٣ بالتص للمولى أم لا

المسئلة الثانية في اليمين التي يكون بها الايلاء

« الثالثة في لحوق حكم الايلاء للزوج اذا ترك الوطء

الرابعة في مدة الأيلاه

« الحامسة في الطلاق الذي يقع بالايلاه

السادسة هل يطلق القاضى اذا أبى النيء أو الطلاق أو يحبسحتى يطلق.

السابعة هل يتكرر الايلاء إذا طلقها ثم راجعها

و الثامنة هل تلزم الزوجة ألمولى منها عدة أو ليس تلزمها

« التاسعة واما ايلاه العيد

 الماشرة هل من شرط رجعة المولى أن يطأفي المدة ام لا 17

> (كتاب الظهار . وفيه سبعة فصول) A

( الفصل الأول) في نفظ الظهار

اثنانى فى شروط وجوب الكفارة

و الثالث فيمن يصح فيه الظهار

 الرأبع فيما يحرم على المظاهر 41

« الحامس هل يشكرر الظهار بتكرر النكاح

« السادس مل الأيلاء عليه

السابع في أحكام كفارة الظهار

(كتاب اللعان . ويشتمل على خسة فصول)

٩٠ (الفصل الأول) في أنواع الدعاوى الموجبة له وشروطها

الثالي في صفات المتلاعنين

الثالث في صفة اللمان

الرابع في حكم نكول أحدها أو رجوعه

« الحامس في الاحكام اللازمة لتمام اللعان

١٠٠ (كتاب الاحداد)

١٠٢ (كتاب البيوع: وينقسم الى سنة أجزاء)

١٠٢ الجزء الأول في تعريف انواع البيوع المطلقة

١٠٠ = الثاني في تعريف أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة وفيه ابواب

« الباب الاول في الاعيان الحرمة البيع وأما ما حرم بيمه وليس بنجس

الباب الثانى ) في بيوع الربا وينحصر في أربعة فصول
 ( الفصل الاول ) في معرفة الاشياءالتي لا يجوز فيها التفاضل ولا النساء

١٠٩ « الثاني في معرفة الاشياء التي يجوز فيها التفاض ولا يجوز فيها اللسماء

« الثالث في معرفة ما يجوز فيه الامران جميعا

١١١ « الرابع في معرفة ما يعد صنفا واحدا بما لا يعد صنفا واحدا

١١١ مسئلة واختلفوا من هذا الباب في الصنف الواحد من اللحم

« واختلفوا من هذا الباب في بيع الحيوان بالميت

۱۱۳ « ومن هذا الباب اختلافهم في بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل فصل واما اختلافهم في بيع الربوى الرطب بجنسه من اليابس الخ

١١٥ باب في بيوع الذرائع الربوية

١١٠ مسئلة في بيع الهيء بثمن ثم تشتريه بأكثر منه

١١٧ مطاب في بيع العامام قبل قبضه وفيه ثلاثة فصول

١١٨ ( الفصل الأول ) فيما يشترط فيه القبض من المبيعات

١١٩ و الثاني في الاستفادات التي يشترط في بيمها القبض من التي لا يشترط

١٢٠ . الثالث في الفرق بين ما يباع من الطمام مكيلا وجزأفا

١٢١ (الباب الثالث) في البيوع المنهي عنها من قبل الغبن الذي سببه الغرر

١٧٧ فصل وأما المسائل المسكوت عنها في هذا الباب المختلف فيها فقيها مسائل

١٣١ ( الباب الرابع ) في بيوع الشروط والثنيا

١٣٥ (الباب الحامس) في البيوع المنهى عنها من أجل الضرر او الغبن

۱۳۹ فصل وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقى الركبان للبيع الخ فصل وآما نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للبادى

١٣٧ فصل وأما نهيه عليه الصلاة والسلام عن النجش الخ

١٣٨ ( الباب السادس ) في النهى من قبل وقت العبادات

١٣٩ القسم الثاني في الأسباب والشروط المصححة للبيع :وفيه ثلاثة أبواب ١٣٩

عصفة

۱۳۹ ( الباب الاول ) في المقد وفيه أركان الركن الاول في صيغ المقد

١٤١ . الثاني في المقود عليه

و الثالث في الماقدين

١٤٧ القسم الثالث القول في الاحكام العامة للبيوع الصحيحة 1 وفيه أربع جمل الجُملة الاولى في أحكام وجود العيب في المبيعات 1 وفيها بابان

١٤٧ (الباب الاول) في أحكام الميوب في البيع المطلق ؛ وفيه خمسة فصول

١٤٣ الفصل الاول في معرفة العقود التي بحب فيها حكم بوجود العيب من التي لا يجب ذلك فيها

الثاني في معرفة العيوب التي توجب الحكمة وما شرطها الموجب للحكم فيها وفي هذا الفصل نظران

\_ النظر الاول في العيوب التي توجب الحكمة

١٤٤ « الثاني في الشرط الموجب له

١٤٦ (الفصل الثالث) في ممر فة حكم العيب الموجب اذا كان المبيع لم يتغير

\_ فعل وإذ قد قلنا ان المشترى الخ

١٤٧ مطلب وأما المسئلة الثانية في رجلين يبتاعان شيئا واحدا الخ

\_ (الفصل الرابع) في معرفة أصناف التغييرات الحادثة عند المشترى وحكمها

١٤٩ باب في طروه النقصان

١٥٠ (الفصل الحامس) في القضاء في هذا الحكم عند اختلاف المتبايمين

١٠١ (الباب الثاني ا في بيع البراءة

١٥٣ القول في الجوائح وينحصر في أربعة فصول

١٥٤ (الفصل الاول) في معرفة الاسباب الفاعلة للجوائح

الثاني في عل الجوائح من الميمات

الثالث في مقدار ما يوضع منه فيه

١٥٥ . الرابع في الوقت الذي توضع فيه

\_ الجملة الثالثة في تابعات المبيعات 1 وفيــ مسئلتان

\_ المسئلة الاولى في بيع النخل وفيها الثمر

١٥٦ . الثانية في بيع مال العبد

١٥٧ الجُملة الرابعة في اختلاف المتبابعين

عيفة

٩٠٨ القسم الرابع من النظر المشترك في البيوع النظر في حكم البيع الفاسد اذا وقع

١٦٠ (كتاب الصرف: وفيه مسائل)

١٦١ المسئلة الأولى في بيع الذهب بالذهب وحكمه

١٦٢ المسئلة الثانية في السيف والمصحف المحلي يباع بالفضة

... المسئلة الثالثة في شرط الصرف

- الرابعة في من اصطرف دراهم بدنانير الخ

١٦٣ « الحامسة أجمع الهاماء على ان المراطلة جائزة في الذهب الخ

١٦٤ ه السادسة في الرجلين يكون لاحدها على الآخر دنانير وللآخرعليه دراهم

١٦٥ « السابعة في البيع والصرف في مذهب مالك

- (كتاب السلم: وفيه ثلاثة أبواب)

- 🔹 الباب الاول في محله وشروطه

١٦٦ مطلب وأما شروطه فمنها مجمع عليها ومنها مختلف فيها

١٦٨ (الباب الثاني) فيما يجوز من المسلم، دلما انعقد عليه المسلم ؛ وفيه مسائل

- مسئلة فيمن أسلم في شيء من الثمر وتعذر تسليمه

١٦٩ ﴿ فِي مبيع المسلم فيه اذا حان الأجل من المسلم اليه

١٧٠ • في الشراء برأس مال السلم من المسلم اليه الخ

- ﴿ فيما أذا ندم المِتاع في السلم فطلب الاقالة

- • فيما اذا كان لرجل على رجل الى أخل الخ

١٧١ مسئلة اليمن ألم إلى آخر او باع منه طعاماً على مكيلة ما الح

\_ (الباب الثالث) في اختلاف المتبايعين في السلم

١٧٢ (كتاب بيع الخيار والنظر في أصول هذا الباب. وفيه مسائل)

١٧٤ مطلب وأما المسئلة الخامسة هل يورث خيار المبيع أم لا

١٧٥ 🕷 🔘 السادسة فيمن يصبح خياره

١٧٦ (كتاب بيع المراجة: وفيه بابان)

- (الباب الاول) فيما يعد من رأس المال مما لايعد وفي صفة رأس المال الذي يجوز ان ينبني عليه الربح

١٧٧ (الباب الثاني) في حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خير البائع بالثمن

عرية

١٧٨ (كتاب بيع العرية)

١٨١ ﴿ كتاب الاجارات: ويقسم الى قسمين

\_ القسم الأول في انواعها وشروط الصحة والفساد

١٨٤ مطلب وأما اجارة المؤذن الخ

١٨٨ القسم الثاني في مدرفة أحكام الاجارات ، وينحصر في جلتين

١٨٨ الجلة الأولى في موجبات هذا العقد ولوازمه من غير حدوث طارى، عليه

١٨٩ . الثانية في أحكام الطوارى. وفيها ثلاثة فصول

\_ ( الفصل الاول ) منه وهو النظر في الفسوح

. ١٩ ﴿ الثاني وهو النظر في الضان

١٩٢ ﴿ الثالث وهو النظر في الآختلاف

١٩٤ (كتاب المجملي)

١٩٠ (كتاب القراض: وفيه ثلاثة أيواب)

\_ (الباب الأول) في عله

١٩٦ . الثاني في مسائل الشروط

١٩٨ القول في احكام القراض

۱۹۹ 🖫 « الطواريء

۲۰۰ و د القراض الفاسد

٢٠١ و في اختلاف المتقارضين

(كتاب الماقات)

ـــ القول في جواز المساقاة

٢٠٢ القول في صحة المساقاة : وفيه أربعة أركان

\_ الركن الأول في محل المساقات

ع و الركن الثاني في العمل

م. ب الركن الثالث في صفة العمل الذي تنعقد عليه الركن الرابع في المدة التي يجوز فيها وتنعقد عليها

٢٠٠ القول في أحكام الصحة في المساقاة

٠٠٠ أحكام الماقاة الفاسدة

(كتاب الشركة)

عيمة

٢٠٨ القول في شركة العنان وفيه ثلاثة أركان

٢٠٨ الركن الأول محلها من الاموال: وفيه ثلاث مسائل

- المسئلة الاولى فيما اذا اشتركا في صنفين من المروض المسئلة الثانية فيما اذا كان الصنفان مما لا يجوز فيهما النساء

٧٠٦ المسئلة الثالثة في الشركة بالطعام من صنف واحد

ـ الركن الثاني في معرفة الربيح من قدر المال المشترك فيه

- الوكن الثالث في معرفة قدر العمل من الشريكين من قدر المال

٢١٠ القول في شركة المفاوضة

القول في شركة الابدان

٢١١ القول في شركة الوجوه القول في أحكام الشركة الصحبحة

۲۱۲ (كتاب الشفعة: وقيه قسمان)

- القسم الاول في تصحيح هذا الحكم وفي أركانه

- الركن الاول في الشافع

٣١٣ الركن الثاني في الشفوع عليه

٢١٤ = الثالث في المشفوع فيه

الرأبع في الاخذ بالشفعة: وفيه مسائل

٠١٠ المسئلة الأولى في كيفية توزيع الشفوع فيه

٢١٦ • الثانية في الاشتراك اللذين هم عصبة في الشفعة

٢١٨ القسم الثاني في أحكام الشفعة

٢١٩ (كتاب القسمة والنظر فيها وفيه أبواب)

- ( الباب الأول ) في انواع القسمة

\_ القسم الاولمن هذاالباب في قسمة رقاب الاموال

٧٢٠ القسم الثاني وأما الرقاب فتنقسم الى ثلاقة اقسام

- ( الفصل الأول ) في الرباع : الأصول

٢٢٢ ﴿ الثَّانِي فِي المروض

- الثالث في الم-كيل والموزون

٣٢٣ القول في القسم الثاني وهو قسمه المنافع

11.5º في الاحكام و القسمة من العقود اللازمة ٠٢٠ (كتاب الرهون) الركن الأول في الراهن ٢٢٦ ١ الثاني في الرهن الثالث في المرهون فيه ٧٢٧ القول في الشروط ٨٢٨ و في الاحكام \_ مطلب ومن مسائل هذا الباب اختلافهم في نماء الرهن المنفصل ٢٣١ (كتاب الحجر: وفيه ثلاثة أبواب) \_ ( الباب الاول) في أصناف المحجورين ۲۳۲ الثاني متي يخرجون من الحجرو متى يحجر عليهم ٢٣٤ الباب الثالث في ممرفة احكام افعالهم في الرد و الاجازة ( كتاب التفليس ) ۲٤٣ (كتاب الصلح) ععو (كتاب السكفالة) ٧٤٧ (كتاب الحوالة) ٧٤٦ (كيتاب الوكالة . وفيها ثلاثة أبواب) و الباب الأول )في اركانها . الركن الأول في الموكل ٢٠٠ الركن الثاني في الوكيل وشروطه الركن الثالث فيما فيه التوكيل ٠٠٠ الركن الرابع في ممنى الوكالة ( الباب الثاني ) في أحكام الوكالة ٢٠١ ( الباب الثالث ) في مخالفة الموكل للوكيل ٧٠٧ (كتاب اللقطة ـ والنظر فيه في جلتين) \_ الجملة الاولى في أركانها \_ ٣٠٣ الجلة الثانية في أحكامها ٢٥٤ باب في اللقيطة والنظر في أحكام الالتقاط والملتقط

محيفة أ

٧٥٧ (كتاب الوديمة)

٢٠٩ [كتابالعارية)

٢٦٧ (كتاب الغصب وفيه بابان . الأول في الضمان وفيه اركان )

\_ الركن الأول في بيان الموجب للضان

\_ الثاني فيما يجب فيه الضمان

٧٦٣ الثالث في انواجب في الغصب والواجب على الغاصب

- ( الباب الثاني ) في الطوارى، على المفسوب

+٧٧ (كتاب الاستحقاق واحكامه)

٧٧١ (كتاب الحبة)

٤٧٤ القول في أنواع الحبات

٧٧٦ و في أحكام الحبات

٧٧٧ (كتاب الوصايا والنظر فيها ينقسم الى قسمين)

\_ القسم الاول النظر في الاركان ــ الركن الاول الموصى

۲۷۸ القول في الموصى به

٧٧٩ . في المغنى الذي يدل عليه لفظ الوصية

\_ الاحكام وهو القسم الثاني

۲۸۱ « كتاب الفرائض »

٢٨٢ مطلب في ميراث الصلب

٣٨٤ مطلب فيميراث الزوجات

في ميراث الاب والام

٣٨٠ = فيميرات الأخوة للام

٧٨٦ . في ميراث الاخوة للاب والام أو للاب

۲۸۷ ، في ميراث الجد

۲۹۰ و في ميراث الجدات

۲۹۲ باب في الحجب

٣٠٠ ﴿ فِي الولاءِ وفيه مسائل مشهورة

المسئلة الاولى في أن من أعتق عبده عن نفسه فان ولائه له

و الثانية فيمن أسلم على يديه رجل هل يكون ولائه له أو لا

ÄÄ

٠٠٠ المسئلة الثالثة فيما اذا قال السيد لعبده أنت سائبة

الرابعة في العبد المسلم اذا اعتقه النصراني

المسألة الخامسة في ان النساء ليس لهن مدخل في وراثة لولا الامن بأشر ن عتقه بانفسهن

٣٠٢ مطلب في ترتيب أهل الولاء في الولاء

٣٠٣ (كتاب المتق)

٣١٠ (كتاب الكتابة)

القول فيمسائل المقد

٣١٧ ، في المكاتب \_ وفيه خسة أجناس

٣١٤ الجنس الأول مي يخرج المكاتب من الرق

• ۲۱۰ الثاني متى يرق المكاتب

٦١٣ ١ الثالث في حكم المكاتب اذا مات قبل أن يؤدى الكتابة

٣١٧ = الرابع فيمن يدخل معه في عقد الكتابة ومن لا يدخل

الحامس فيما يحجر فيه على المكاتب مما لايحجر

٣١٩ مطلب في شروط الكتابة

٣٢١ (كتاب التدبير والكلام على أركانه وأحكامه)

٣٢١ الركن الأول في أركانه

وأما أحكامه فاصولها راجعة الى أجناس خسة

٢٢٣ الجلس الأول بماذا يخرج المدبر

« الثاني ما يبقى فيه من أحكام الرق عما ليس يبقى فيه

٣٢٤ . الثالث عما يتبعه في الحرية بما ليس يتبعه

• ٣٢٠ الرابع في مبطلات التدبير الطارئة عابه

• الحامس في أحكام تبعيض التدبير

(كتاب أمهات الاولاد: وفيه مسائل)

٣٢٧ (كتاب الجنايات)

٣٧٨ (كتاب القصاص : وينقسم الى قسمين )

القسم الأول القصاص في النفوس القول في شروط القاتل

AA. Dela

٣٣٢ القول في الموجب

٣٣٠ القول في القصاص

٢٣٦ كتاب الجراح

القول في الجارح

- « في المجروح

٣٣٧ و في الجرح

٣٣٨ مطلب متى يستقاد من الجرح

٣٣٩ (كتاب الديأت في النفوس)

٣٤٤ مطلب ومما يدخل في هذا الباب دية الجنين

٣٤٧ (كتاب الديات فيما دون النفس)

٣٤٩ القول في ديات الاعضاء

ع و ( كتاب القسامة وفيه مسائل )

\_\_ المسئلة الاولى في وجوب الحكم بها على الجملة

ورم المسئلة الثانية في اختلاف العلما وبالقسامة فيما يحبيها

٣٠٦ المسئلة الثالثة اختلافهم فيمن يبدأ بالإيمان الخسين

٣٥٧ المسئلة الرابعة في موجب القسامة عند القائلين بها

٥٠٥ (كتاب الاحكام في الزنا)

\_ ( الباب الاول ) في تعريف الزنا

٣٦٠ (الباب الثاني ) في أصناف الزناة

٣٦٣ ( الياب الثالث ) في العقوبات لمكل صنف صنف منهم وفيما يثبت به الزنا

٣٩٠ (كتاب القذف)

٣٦٨ باب في شرب الخر والـكلام على هذه الجناية

٢٦٩ فصل واما عاذا يثبت هذا الحد النخ

\_ (كتاب السرقة) \_

٣٧٣ فصل وأما جنس المسروق فان العلماء النح

٣٧٤ القول في الواجب في هذه الجناية

٣٧٦ القول فيما تثبت به السرقة

\_ . كتاب الحرابة وفيه ابواب »

سحنة

٣٧٧ . الباب الأول ، النظر في الحرابة

\_ ﴿ الباب الثاني \* النظر في المحارب

\_ والباب الثالث ، فيما يجب على المحارب

٧٧٩ ( الباب الرابع) في مسقط الواجب عنه وهي التوبة

\_ ﴿ الباب الحامس) عاذا تثبت هذ. الجناية

٠٨٠ فصل في حكم المحاربين على التأويل

باب في حكم المرتد

٣٨١ (كتاب الاقضية) وفيه ستة أبواب

\_ (الباب الاول) في معرفة من يجوز قضاؤه

٣٨٢ ( الباب الثاني ) في معرفة مايقضي به

٣٨٣ ( الباب الثالث ) في معرفة ما يقضى فيه وفيه فصول

\_ الفصل الأول في الشهادة

٣٨٦ الفصل الثاني في الأيمان

٣٨٨ الفصل الثالث في النكول

مهم الفصل الرابع في الاقرار

٠ ٩٩ ( الباب الرابع ) في معرفة من يقضى عليه أوله

٣٩٨ ( الباب الخامس ) في كيفية القضاء

٣٩٢ ( الياب السادس ) في وقت القضاء

( تمت الفهر ست )



ورد لنا الجوب الآتي من صاحب الامضاء يقرظ فيه ابن رشد وكتابه فنشرناه هنا للمطالع ليقف على مكانة المؤلف وتأليفه: وهذا نصه

سيدى

ملاما واحتراما وبعد فان كتاب ابن رشد الذى بعثتموه من مرقده وأنبتموه نباتاً حسناً قد وقع منا مواقع الماء من ذى الغلة الصادىوأ كبرنا روح ذلك الفليسوف العظيم فقباما ببعض ما يجب نحو أبطال الرجال أرسلنا اليكم هذه الكلمة لتدرج مع الكتاب ولا زلت سباق غايات منقبا عنما ينفع أمتك ووطنك حائزا شكراً لجميع

### ﴿ وهاهي الكلمة ﴾

الى الحكيم الراقد في جدثه الهانيء بمضجمه تحقه مسحة من النور الألهى وعليه حارس من المهابة وسياج من الاجلال

أهدى غاديات من الدعوات واستمطر له وابلا من صيب الرحمات لله أنت أيتها الروح الحالدة العائدة الى محلها الارفع فقد هبطت علينا من عالمك العالى وطلعت علينا طلوع القمر على خابط ليل ضل السبيل وخانه الدليل طلعت والهدى فكنت كالغيث إصاب أرضا قابلة فانبتت الكلاء والعشب وأصاب منها الكثير

أُقَت فينا ماشاء الله أن تقوى وخلفت لك آثاراً جعلت لك مقعد صدق في كل نفس ثم عدت سيرتك الاولى

بسم الله مجراك ومرساك وطلوعك ومأواك وتأويبك ومسراك أى جوحواك وأى آمال وسعتك وأى جسم تحمل ما ترومين

وإذا كانت النفوس كبارا 🔹 تمبت في مرادها الاجسام

بينا نراك بين يدى فيثاغورس وأرسطو قدحنت عليك الحكه ةوأرضعتك أفاويقها وأعلتك درها وأبهلتك خيرها فلا يظن انك تعلمين غيرها اذا انت وقد وضعتك الشريعة بين الحشا والفؤاد وسهلت لك حزونها ووردت منهلا عذبا زاخرا عبابه وسائفا شرابه وهذا كتابك قد خالط أجزاء النفس وهش اليه الحس فهو الحق الا أنه حكم قد ضمن الدر الا انه كلم

أنزه في رياض العلم تفسى على وأغدو في مسارحهاوأمسى أمتع ناظرى فيما حوته على وأقطف زهرهمن كل غرس وأحسن من كؤس الراح عندى على ومن خد الظباء خدودطرس وقدردت الرياض فشمت روضا على به قدغيت عن نفسي وحسى كان خـلال أسطره مجارا على تدفق بالممارف بعـد رمسى كتاب حاكه فدكر (ابن رشد) على وأخرج آية في كل درس ومزق من ظلام الشك ثوبا على كا طرد الدجنة ضوه شمس



## اعلان

## من المكتبة الجديدة ومطبعتها

الصاحبهما

### محمدعلىصبيح

( وولده محمد عز الصباغ بميدان الأزهر بمصر )

قد نالت المكتبة الجديدة شهرة تامة ونالت ثقة الجمهور بفضل عناية صاحبهما وشرف معاملته وجودة بضاعتها بسكل معنى الكلمة واكتسبت اقبالا عظيما لوجود كل المطبوعات الحديثة والقديمة باثمان معتدلة فمن لم بسبق لنا شرف معرفته فليشرفنا يرى ما يسره وما راء كمن سمع

رجميع الخطابات والتحاويل والشيكات ترسل بالعنوان الموضح أعلاه ) توجد بمحلنا مطبعة ذات حروف رائقة وهي معدة لطبع كافة الكتب والاعلانات على أحسن واتقن نمق وأجود طبع

المطبعة مستعدة لطبع الكتب بجميع اللغات العربية والملايو والجاوى وتسهيلا المصالح جعلنا أجرة الطبع متهاودة جدا والذى يشرفنا يتحقق له ما بيناه وقد أحضرنا الى محلنا عمالا لهم المام تام بصناعة التجليد العربي والافرنجي على أحسن طرز فن احتاج للنجليد وشرفنا يجد ما يسره من حسن المعاملة وانقان العمل م

# بداية المجتهد ونهاية المقتصد

هو كتاب من خير ما أخرج للناس فى علم الفقه ألفه الفيلسوف أبو الوليد عدر بعناية في الطبع عجد بن احد بن رشد القرطبى الاندلسى ، ورأينا ان الكتاب جدير بعناية في الطبع تلائم مركزه المتازبين أمهات الكتب الدينية فاخذنا له أجود أنواع الورق وطبعناه طبعا متقناً وثمنه ٧٠ قرش صاغ

اطلبه منمكتبتنا ولايفتك اقتناؤه فهوخيرةمن الذخائر التي يحفظها الآباه للابثاء

# الن بیدی شرح الشرقاوی الجزاء

كتاب قيم ، وسفر جليل ، عنينا بطبعه طبعاً متقنا علىورق جيد ومعتنى بتصحيحه حتى صار درة يتيمة تزين المكاتب وتنير الافهام فاحرص على اقتنائه واطلبه من مكتبتنا وثمنه ٣٠ قرش صاغ

# مصحف شريف وعليه تفسير البيضاوي

يخط الحافظ عثمان

أتت كمسلم يتحتم عليك أن تحيط بأسرار القرآن ، ولن تستطيع ذلك الأ أذااعتمدت على مفسر من خديرة المفسرين ، ولا يحد أسلس وأوجز من تفسير البيضاوى ، لذلك اخترناه على مصحف بخط الحافظ عثمان وطبعناه طبعا جيد الا فاطلبه من مكتبيتنا وثمنه ٣٠ قرش صاغ

# الكتب الموضحة أدناه تطلب من مكتبة ومطبعة محمد على صبيح الكتبي بميدان الازهر الشريف بمصروترسل لمن يرسل نصف الثمن مقدما

| _    | أجزاء الكتاب                                                              | دد       |
|------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| ٣.   | كتاب الشرقاوي على الزييدي ( مختصر البخاري)                                | ٣        |
| ٣.   | « سبل السلام شرح بلوغ المرام ( حديث شريف)                                 | £        |
| ممحف | <ul> <li>تفسير القرآن للامام البيضاوى المتوفى سنة ٦١٠ على هامش</li> </ul> | 1        |
| ٧.   | خط الحافظ عثمان                                                           |          |
| ٧.   | تفسير القرآن المسمى الفواتح الالحيه وألمفاتيح الغييية للتخجواني           | Y        |
| ٧٠   | تفسير القرآن الامامالنسفي                                                 |          |
| ۲+   | مختارات الصائغ (كشكول لجيع العلوم)                                        | ۲.       |
| ٧.   | الصبان على الاشموني بتقريرات العلامة الانباني                             | ٤        |
| ١.   | الاشارات لابن سينا وشرحها للطوسي والرازى في الفلسفة والاخلاق              | w        |
| 1.   | منرح دليل الطالب في فقه السادة الخنيلية                                   | <b>Y</b> |
| ١.   | مطالع الانظار على طوالغ الانوار                                           |          |
| 1.   | خلاصة اماه رجال الحديث                                                    | ١        |
| ١.   | شرح القاصد جزء أول فقط                                                    | ١        |
| ٧.   | الاتوار لاعمال الابرار للاردبيلي في فقه السادة الشافعية                   | ۲        |
| 10   | وسائل ابن عابدین                                                          | 1        |
| 1.   | مقامات العلامة الحريرى مشروحة                                             | ١        |
| ١.   | البصائر النصيرية في المنطق (طبعه ميرى)                                    | 1        |
| Y.   | نزهة الجليس والانيس في الادب                                              | 展        |
| 1+   | ثمرات الاوراق فيما طاب من نوادر الادب وراق                                | 1        |
| 1.   | حواشي المقولات جيمها                                                      | 1        |
| 1    | الصاحب الأنيس في النوحيد                                                  | ١        |
| ۸٠   | اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية                    | ١        |
| 4    | السياسة الشرعية للراعى والرعية لابن تيمية                                 | 1        |
| ۸.   | فتوح الشام للواقدي                                                        |          |
| ١.   | مرآة الشروح المسمى سلم العلوم                                             | 1        |
| 1.   | درة التنزيل وغرة التأويل في مشابهات القرآن الجليل                         | ١        |

| _        | اجزاه الكتاب                                                                           | دد |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ٨        | جامع الاصول في الاولياء للنقشينديه                                                     |    |
| •        | القول المفيد على وسيلة العبيد في علم النوحيد للشيخ بخيت                                | 1  |
| ٧.       | نسألك الهداية لشرح الهداية فقه حنني                                                    |    |
| 10       | هم الهوامع على جمع الجوامع للسيوطي                                                     | ,  |
| 10       | الدرر اللوامع للشنقيطى                                                                 |    |
| 10       | جواهر الفصوص شرح جواهر النصوص لابن العربى                                              |    |
| **       | فتح رب البرية شرح الاجرومية للعمريطي                                                   | ۲  |
| ۲        | تاج الملوك المسمى بدرة الانوار لابن الحاج التلمساني                                    | 1  |
| ٣        | كنوز الصحة ويواقيت المنحة للدكنور كلوت بك                                              | •  |
| 70       | تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيامي طبعه ميرى                                        | 7  |
| 1        | ممجم البلدان ليافوت الحموى                                                             |    |
| والحديث) | تذكرة الحكيم داود الانطاكي بالذيل ( أكبر كتاب في العاب القديم                          |    |
| 10       |                                                                                        | ٣  |
| • •      | طبعه مصححة السادة الحنفية الفتاوى الاسمدية في فقه السادة الحنفية                       |    |
| · * * ·  | عدة أرباب الفتوى طبعة ميرى                                                             |    |
| ۲.       |                                                                                        | ١  |
| 10       | شرح التلويج على التوضيح                                                                |    |
| ٧        | الصناعتين في الكتابة والشمر عجلد قاشمذهب) مختار الصحاح طيعة منهرة للجيب (مجلد قاشمذهب) | ١  |
| A        | عتار الصحاح طبعه وعرف للمنار القدسة                                                    | 1  |
| Y        | منافب النقشبندية المسمى الأنوار القدسية                                                | 1  |
| 1        | جموع الاوراد للسادة الشاذلبة القاوقجية                                                 | 1  |
| 1        | حرز الجوشن الكبير وممه شرح بسيط على الما الاربع الاعلام                                | 1  |
| وارقاش م | بشرى الأنام بفضائل وأحكام الصيام على المذاهب الأربع الأعلام                            | ١  |
|          | بغرى الوقام بمسان والمسلاة على النبي المختار خطعال جدا كبيرة مذهبه -                   | ١  |
| 1.       | الالفاظ الكتابية للهمداني                                                              | ١  |
| <b>.</b> | سقط الزند لابي العلاء المعرى                                                           | ١  |
| ٨        | مواقع النجوم وبيان الاهله لسيدى محيي الدين بن العربي                                   | ١  |
| *        | محصل أفكار المتقدمين والمتاخرين                                                        | ١  |
| ,        | الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف المعظم                                             | •  |

いいいうしんと

2

بر تو مدد و قد まった 一大人 いいは 大子



RY

DUE

-DEC 1935

